



لأِي عَبْداللهِ عُسَقَدِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِسْنَاهِيمَ آنِ المُغِيرَةِ بَن تَزِوزُلِبَ الْمُحْسَارِكِ المُجَسِينَ تَعِينَ اللهُ تَعَسَالَى عَسْهُ وَيُفَعَسَا مِيهِ أميس

الجُ لذالثَّالِثُ

كَالْوَالْحِدَيِّنَ القسَّاهِرة

## كافة حقوق الطبع محفوظة

الإدارة والمكتبة : ١٤٠ شار عجو هر القائد مأمام جامعة الازهر

تليفون :۹۲۲۵۰۸ م۱۸۲۱۹ مه۱۲۹۷



لِّذِي عَنِداللهِ مُحْتَفَّدِ بْنُواسْمَاعِسِلْ بْنُ اسْتُلْهِسِهُمْ آبْنِ اللَّهِيْرَةِ بْنُ بْرُورْسِهُ النُّحْسَانِكِ الجُفْهِيُّ رَبْنِيَ اللَّهُ تَصَالَى عَنْهُ وَيُفْعَمَنَا مِيهِ آمين آمين

الجزء السابع





## المركتاب النكاح كالمرا

( التَّرْغِيبُ (١) في النّكاحِ )

؟) لقول الله عز وجل م

مِيَّا ٢) مِنَ النِّسَاءِ الآيةَ

> ماسم (٤) أخبركي ---

() قَدْ عَنْهِ أَنَّهُ لَا أَنَّهُ لَا

(v) فَأَثْنَا

معمدها ص (۵) إلَيْمِيمُ فَقَالَ (۵) (1) فَقَالُوا (1) فَقَالُوا (2) الأعلا

إِرْ اهمِ عَنْ يُونِسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَنِي عُرُومٌ أَنَّهُ سَأَلَ مَائِشَةً عَنْ قَوْلِهِ تَمَالَى: وَإِذْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُشْمِطُوا فِي الْبَتَالَى فَأَنْكِيمُوا ما مَالَبَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاه مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُّبَاعَ كَانَ خِفْتُمُ أَنْ لاَ تَسْدِلُوا فَوَاحِــدَةٌ أَوْ مَا مَلَـكَتَ أَيْمَا نُكُمُ ذَٰلِكَ أَذَٰنَى أَنْ لاَ تَمُولُوا . قالَتْ بَاأَبْنَ أُخْنِي الْبَنِينَةُ تَكُونُ فحَجْر وَلِيمًا كَيْرُغَبُ فِي مَالِمًا وَجَالِمًا ، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْتَى مِنْ سُنَّةِ صَدَّاتِهَا ، كَثْهُوا أَنْ يَشْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُفْسِطُوا لَهُنَّ فَبُكْلِهُ الصَّدَاقَ ، وَأُمِرُوا بِسَكَامِ مَنْ سِوَاهُنَّ بٍ قَوْلِ النِّي يَنْكُ مَن أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ لِلْزَهْ(١) أَعَضُ الْبَصَرِ وَأَحْمَنُ الْفَرْبِجِ، وَهَلْ بَتَزَوْجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فِي الشَكَاحِ مِعْثُنا تُمَرُّ بْنُ حَفْصِ حَدَّتْنَا أَبِي حَدَّتْنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّتْنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْفَمَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَلَقِيَةُ عُنْمَانُ بِينًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حاجّةَ عَفَلَيّا ٣٠ فَقَالَ عُنْهَانُ هَلَ لَكَ بَا أَبَا عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ فِي أَنْ نُزُوجُكَ بِكُرًّا ثُذَكُّوكُ مَا كُنْتَ تَنْهُدُ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لِيسَ لَهُ عَاجَةٌ إِلَى هَذَا (" أَشَارَ إِلَى فَقَالَ يًا عَلْقَمَةُ ، فَا نَتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ بَقُولُ : أَمَا لَثُنْ فُلْتَ ذَٰلِكَ ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّي تَنْ بَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءةَ فَلْيَثَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعِلِعْ فَمَلْيهِ بِالسَّوْمِ وَإِنَّهُ لَهُ وِجانِهِ بالبِ مِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَسُمْ ﴿ مَرْثُ مُمَّرُ بُنُ حَفْص بْنِ غِياتٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْمَثُ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن أَبْن يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَمَ عَلْقَمَةً وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا مَعَ النِّيْ ﷺ شَبَابًا لاَ نَجِدُ مَبْنًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَا مَنْفَرَ الشَّبَّابِ مَن أسْتَطَاحَ الْبَاءَةَ كَالْيَرِّزُوجْ ، فَإِنَّهُ أَعَنَنُ الْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ الْفَرْجِ ، وَمَنْ كَمْ يَسْتَطَعْ فَعَلَيْدِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وجاءِ بالبُّ كَثْرُةِ النَّسَاءِ مَدَثَثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ

مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُكَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءِ قَالَ حَضَرْنَا مِتَمَ أَنِي عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْنُونَةَ بِسَرِفَ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ هَاذِهِ زَوْجَةُ النّي عَلَّى كَإِذَا رَفَعْتُم مُ تَمْشَهَا فَلاَ تُرَعْزعُوهَا (١) وَلاَ نُزَاثِرُوها وَأَرْفَقُوا ، فَإِنَّهُ كانَ عِنْدَ النَّى مَنْ يَشَمْ كَانَ يَفْسِمُ لِنَهَانِ وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةِ مَرْثُنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزيدُ أَبْنُ زُرِيْعِ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ ﷺ كَانَ يَعَلُونُ عَلَى نِسَائُهِ فِي لَيْمَا ۚ وَاحِدَةٍ وَلَهُ نِيمْعُ نِسْوَةٍ ۞ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبْنُ زُرَيْمٍ حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ تَتَادَةً أَنَّ أَنْسًا حَدَّتُهُمْ عَنِ النَّيَّ عَلَى مَرْثُنَا عَلَى بْنُ الحَكُم الْأَنْسَارِي حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ رَقِبَةً عَنْ طَلِحَّةَ الْبَاسَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُيْدٍ قالَ قالَ لِي أَبْنُ عَبَّاس هَلْ تَرَوَّجْتَ، قُلْتُ لاَ ، قالَ قَرَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الامَّةِ أَكُثَرُهَا نِسَاء بالب من هاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَذْوِيجِ أَمْرَأَةٍ فَلَهُ ما نَوى مَرْثُ اللهِ عَنْ مَوْعَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنْ يَعْنِي بن سَيِيدِ عَنْ مُكَّدِ بن إبرَاهِيمَ أَنْ الحَادِثِ مَنْ عَلْقُمَةً بْنِ وَقَاصِ مَنْ مُحَرِّ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِالَ قالَ النِّي ﷺ الْعَمَلُ بِالنَّبَةِ ، وَإِنَّا لِأَمْرِي مَا نَوَى ، فَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَعِجْرَتُهُ إِلَى أَثْنِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ وَمَنْ كَانَتْ مِعْرِتُهُ إِلَى دُنِّنَا يُصِيبُهَا أُو أَمْرًا أَوْ يَنْكِعُهَا ، فَعِجْرَتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ السِّبُ تُرْوِيجِ الْمُسْرِ الَّذِي مَتهُ الْقُرْآَنُ وَالْإِسْلَامُ فَيهِ سَهِلٌ ٥٠٠ عَنِ النِّيِّ عِنْ مِلْ مِنْ النَّبَى عَلَيْ مَرْثُنَا مُحَدِّينَا مِعْي حَدَّثَنَا إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى تَبْسُ عَن أَبْن مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ كُنَّا نَنزُو مَتَ النَّى مَنْ لَنَا نِسَاهُ فَعُلْنَا بَإِرَسُولَ اللَّهُ أَلا فَنتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ إلى قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَحِيهِ أَظُورُ أَى زَوْجَتَى شِيْتَ حَتَى أَثْرُلَ النَّ عَنْهَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْنُ أَنْ عَوْفِ مَرْضًا مُمَّدُ بْنُ كَنْيِم عَنْ سَغْيَانَ عَنْ مُعَيْدِ الطَّويل قالَ سَمنتُ أَنْسَ

() تَزْهِيْمُ مَا
 () تَبْلُ بُنْ مَنْدِ
 () تَبْلُ بُنْ مَنْدِ

أَنْ مَالِكٍ قَالَ فَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النِّيمُ ۚ مَنْكُ ۚ وَيَنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْسَادِيُّ وَعِنْدَ الْأَنْسَارِيُّ أَمْرَأَنَانِ فَمَرَسَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمالَهُ فَقَالَ بَارَكَ أَلَثُ لَكَ فِي أَهْدِكَ وَمَالِكَ ذُلُونِي عَلَى السُّوفِي ، فَأَتَى السُّوقَ فَرَيحَ شَبْنًا مِنْ أُقِطِ وَشَيْنًا مِنْ تَمْن ، فَرَآهُ النَّيْ يَكُ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَمَرْ مِنْ صَفْرَةٍ ، فقَالَ مَهُ يُمْ يَا عَبْدَ الرُّ مُن فَقَالَ تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قالَ فَا سُقْتَ (١) قالَ وَزْنَ نَوَاذِ مِن ذَهَبِ قالَ أَوْلِمِ: وَلَوْ بِشَاقِ بِالْبِ مُا بُكْرَهُ مِنِ النَّبِيُّلُ وَأَنْفِصَاهِ مَوْتُ أَخْمَهُ أَنْ يُونُسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ أُخْبَرَنَا أَبْنُ شِهابِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْسَبّب يَقُولُ سَمِيتُ سَنَدَ بْنَ أَبِي وَقَاسٍ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَبَانَ بْن مَظْمُونِ التَّمَّتُلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خَتَصَيْنًا مِرْتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَن الرُّهُوى قالَ أَخَبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ السَّيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاص يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَاكِ يَسْنِ النِّي عَلَى عُنْهَانَ ٣٠ وَلَوْ أَجَارَ لَهُ النَّبَتُلَ لَا خَتَصَبْنَا مَرْثُ ثَيْبَة بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَّا جَرِيرُ عَنْ إِنْمُمِيلَ عَنْ قَبْسَ قالَ قالَ عَبْدُ ٱللهِ كُنَّا نَفْزُو مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَال وَلِيْسَ لَنَا شَيْءٍ ، فَقُلْنَا أَلا نَسْتَخْصِي ، فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ ، ثُمَّ رَخْصَ لَنَا أَنْ تَنْكِيحَ المَرْأَةَ بِالتَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: بَإِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرَّمُوا طَبَبّاتِ ما أَحلَ أَللهُ لَكُمْ وَلاَ تَمْتَدُوا إِنَّ اللهُ لا يُحِبُّ المُنتَدِينَ . وَقَالَ أَصْبَمُ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ بْن يَزِيدَ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى رَجُلُ شَابٌّ وَأَنَا ﴿ أَخَافُ عَلَى تَشْبِي المَنْتَ وَلاَ أَجِدُ ما أَترَوَّج بِهِ النَّسَاء، فَسَكَتَ عَنَّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَسَكَتَ عَنَّى، ثُمُّ قُلْتُ مِثْلَ دَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنَّى ، ثمَّ قُلْتُ مِثْلَ دَلِكَ ، فَقَالَ النَّيْ عِنْ إِأَمَّا مُرَيْرَة جَفّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْ لَاقِ ، فَأَخْتُص عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ الب يُكاحِ الْأَبْكارِ ، وَقَالَ

() فالمنتالية

رم) عُنْهَانَ بْنِ مَظْمُونَ ﴿ (٢) عُنْهَانَ بْنِ مَظْمُونَ ﴿ (٣) والْد أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لِمَا نِشَةَ لَمْ يَسْكِحِ النَّيْ اللَّهِ بِكُرًّا غَيْرَكِ عَرْثُ إِسْمِيلُ بْنُ مَبْدِ أَلَهِ قَالَ حَدَّتَنِي أَخِي عَنْ سُلِيْانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَا رَسُولَ أَلَّهِ أَرَأَئِتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِياً وَفيهِ شَجَرَةٌ هَدْ أَكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا كُمْ يُوا كُلْ مِنْهَا فِي أَبَّهَا كُنْتَ ثُوْتِمُ بَسِيرَكَ ، قالَ فِي الَّذِي ١٠٠ كُمْ يُرْتُمْ مِنْهَا تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَمْ يَتَزَوَّج بَكْرًا غَيْرَهَا مرت عُبَيْدُ بنُ إِنْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالت قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُدِينُكِ فِي الْمَنَامِ مَرْ تَيْنِي ، إِذَا رَجُلُ يَحْدِيكُ فِي سَرَنَّةَ حَرِير فَيَقُولُ ا هذه أمر أَتُكَ ، فأ كشيفها فإذا هي أبْت ، فأفرل إنْ يَكُن هذا مِن عِنْدِ اللهِ يُفنِدِ إ ب " التّببَات . وَقَالَتْ أَمْ حَبِيبَةَ قَالَ النَّيْ " يَاللَّهُ لاَ تَشْرِ مَنْنَ عَلَى " بَاتِكُنّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ مِرْثُنَا أَبُو النَّمْانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ مَنِ الشَّهِيُّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ أَقْدِ قَالَ تَعَلَّنَا مَعَ النِّيِّ عَلَيْقَ مِنْ غَزْوَةٍ فَتَمَجَّلْتُ عَلَى بَبِيرِ لِى فَطُوفٍ فَلْعِقْنِي رَاكِبُ مِنْ خَلْنِي فَنَخْسَ بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَمَهُ فَا نُطَلَقَ بَعِيرِي كَأْجُوَدِ ما أنت راه مِنَ الْإِيلِ فَإِذَا النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ ما يُعْجِلُك ؟ فُلْتُ كَنْتُ حَدِيثَ عَدْدٍ بمُرُس ، قالَ بكرًا ( 4 أَمْ ثَيْبًا ؛ قُلْتُ ثَبِّتُ ( ٥ ) ، قالَ فَهَلاَ جارِيَّةَ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَعَبْنَا لِنَدْخُلَ ، قَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَيْ عِشَاء لِكَى تَمْتَشِط الشَّمِثُة وَنَسْتَعِدُ النَّهِية مَرْثَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا عُارِبُ قالَ سَمِنتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلْهِ رَنِينَ أَلْذُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَزَوِّ جْتُ ، فَقَالَ لى رَسُولُ أَلْدِ عَلَى مَازَوَّ جْتَ ؟ فَقُلْتُ حْزَوَجْتُ ثَبُهًا ، فَقَالَ مالَكَ وَلِلْمُذَارَى (٥٠ وَلِمَاجِهَا ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِمَنْرُو بْنِ دِينَار فَقَالَ مَوْرُو سِينتُ جارِ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ يَقُولُ قالَ لِي رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى مَلاَ جاريةَ تُلاَعِمُ وَتَلاَعِبُكَ بَاسِبُ تَزُويجِ الصَّنَارِ مِنَ الْكِبَارِ مَرَثُنَا عَبْدُ أَلَّهِ بنُ بُوسُكَ

(1) فى النبي مَمْ أَرِيَّ مَرَّ مِنْ مَ مَكِناً فى جيم مكنا فى جيم الونينية وحكنا فى جيم الونينية وحكنا الله المنافق التي المنافق المنافق

(۱) مايخ . مايخ (۱) هي والآيو (۱) والآن وي الآيو (۱) في الأيو (۱) أنه الآيو (۱) من مجاهد والآيو المايف وهو خطأ (۱) فال قال الآيو (١) فال الآيو (١)

حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ هُرْوَةً أَنَّ النِّي عَنَّ خَطَبِ عَائِشَةً إِلَى أَبِي بَكْر، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِفَا أَنَا أَخُوك، فقَالَ أَنْتَ أَخِي فَ دِين اللهِ وَكِتَا بووهي لِي حَلالً باسب إلى من يَسْكِحُ ، وَأَنْ النَّسَاء خَيْرٌ ، وَما يُسْتَعَبُ أَنْ يَتَغَيَّرُ لِنُطَفِدِ مِنْ غَيْدِ إيكاب حَرِثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَاادِ عَن الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكَ قالَ خَبْرُ نِسَاء رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَا لِحُو (١٠ نِسَاء ثُرَيْش أَخْنَاهُ عَلَى وَلَهِ (١٠ في صِغْرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ باب أَنْفَاذِ السَّرَادِيِّ ، وَمَنْ أَعْتَقَ جادِيتَهُ ، ثُمَّ تَرَوَّجُهَا ي مَرْثُ مُولِي بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِحٌ بْنُ صَالِحْ الْمُمِّدَانِينْ حَدَّثَنَا الشَّنَّي قال حَدَّثَنِي أَبُو بُرُودَةً عَنْ أَبِهِ قالَ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْكُ أَيَّا رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَهُ وَمَلَّهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيهَا ، وَأَذَّبَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبًا ، ثُمَّ أَفَتَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّما رَجُل مِنْ أَهْلِ الْكِيَّابِ آمَنَ بنبيِّهِ وَآمَنَ ٣٠ بِي قَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيُّمَا تملُوكِ أَدِّى حَتَّى مَوَالِيهِ وَحَتَّى رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ . قالَ الشَّنيُّ خُذْهَا بِنَيْرِ ثَنيْهِ قَدْ كانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيهِ دُونَهُ (6) إِلَى المَدِينَةِ . وَقَالَ أَبُو بَكُر عَنْ أَبِي حصينِ عَنْ أَبِي رُودَةَ مَنْ أَيِهِ عَنِ النِّي عَنْ أَعْتَمَا ثُمَّ أَصْدَمَا حَرَثُ اسْبِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي (\* أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ مُحَدٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قالَ قالَ النَّيْ عَلِيَّةً \* حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدِّر (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \*\* كَمْ يَكَذِّبْ إِبْرَاهِيمُ ۚ إِلاَّ ثَلَاثَ كَلَذَبَاتٍ : تَبْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرّ بجبَّار وَمَتَهُ سَارَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ ، قالَتْ كَفَ اللَّهُ يَدَ الْكَافِر وَأَخْدَتَنِي آجَرَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَتِيلْكَ أَنْكُمْ يَا بَنِي ماهِ النَّمَاء مَرَثُ ثُنَّبُهُ حَدَّثَنَا السُّمْدِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَيْدِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَامَ النِّي تَلْقَ بَيْنَ

**خَيْرَ وَاللَّدِينَةِ ثَلَاثًا** مُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً بِنْتِ هُيِّي ، فَدَعَوْتُ السّْلِينِ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، **فَمَا كُنَانَ فِيهَا حُمِنَ** خُبُرُ وَلاَ لَمْمِ أُمِرَ (١٠ بِالاَّ نَطَاعِ ، فَأَلْقَ فِيهَا مِنَ التَّمْنِ وَالْأَقِطِ وَالْمُنْ فَكَاتَ وَلِيسَنَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّاتِ الْوُمِنِينَ أَوْمِمًا مَلَكَت يَمِينُهُ ، فَقَالُوا إِنْ حَجَيْهَا ، فَهُيَّ مِنْ أُمَّاتِ الْدُوْمِينِ ۚ ، وَإِنْ كَمْ يَحْجُبُهَا ، فَهْيَ مِنَّا مَلْكُتُ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا أَرْتَحَلَّ وَملَّىٰ (\* لَمَا خَلْفَهُ وَمَدَّ أُلْبِجَابَ يَيْنَهَا وَيَنْ النَّاس باب من جَمَلَ عِنْقُ الْأُمَّةِ صَدَالَهَا مَرْثُ ثُنَيْبَةُ بْن سَبِيدِ حَدَّثَنَا خَادْ عَنْ كَابِتٍ وَمُثَمِّيْتِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّة وَجَمَلَ عِنْهُمَا صَدَاتُهَا بِاسِ تُرْوِ بِحِ المُنسِرِ ، لِقَوْلِدِ تَمَالَى: إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاء يُنْهِمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ مَدَّنَا قُتِيْبَةٌ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْبَزِيزِ بْنُ أَبِي عَازِمٍ عَن أبيهِ عَن سَهل بن مسمد السَّاعِدِيُّ قالَ جامِتِ أَمْرَأَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَت يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَحَبُ لَكَ نَفْيِي قالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ فَصَمَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصبَوَّ بَهُ ثُمَّ مَا مَنا مَنا اللهِ عَلَيْ وَأَسَهُ كَلَمَّا رَأْتِ الدِّزَاةُ أَنَّهُ كَمْ يَفْضِ فِهَا عَيْنَا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصِمَا بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنْ كَمْ يَكُنْ لَكَ بَمَّا عَاجَة (1) فَزَوّ جنيما فَقَالَ وَهِلْ عِنْدَكُ مِنْ شَيْءٍ؟ قالَ (٥) لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أَذْهَبْ إِلَى أَهْ لِكَ كَا تَظُنُ هَلَ تَجِدُ شَبْنًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجِعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ ما وَجَدْتُ شَيْنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْكُ أَنْشُرُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَكِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ بَارَسُولَ اللهِ وَلاَ خامًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِينَ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهُلُ مَا لَهُ رِدَاهِ فَلَهَا نِصَفَّهُ فَقَالَ رَسُولُ ا الله علي ما تَصْنَعُمُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ وَإِنْ لَبَسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ٥٥ مَى المَ جَلَسَ الرَّبُلُ حَتَّى إِذَا مَالَ تَعِلْسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُولِياً كَأْمَرُ بِهِ فَذَيْمِي كَلِمًا جَاءِ قالَ مَا ذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قالَ مَنِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ

(1) أثر بالأطاع
 (2) وكل . كنا في البونينية بالباً وجدم من
 (3) طأطأ طاء
 (4) طأطأ طاء
 (5) طاء
 (6) طاء
 (7) طاء
 (8) طاء
 (9) طاء

(0) وَمُونِمُ الْآلَا (۲) مِيْنَا (۲) أَنِ خُدُيْنَا (۵) ماأُخِدُنِي (۵) ماأُخِدُنِي (۵) مَرْدِل

كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقَرُّوهُمُنَّ عَنْ طَهْرَ قَلْبِكَ قالَ ثَمَّمْ قالَ أَذْهَبْ فَقَدْ مَلْكُفُّكُمَّا عَا مَنَكَ مِنَ الْقُرَآنِ ﴿ إِلَٰكُ الْأَكْفَاءُ فِي الَّذِينِ وَقَوْلُهُ \* وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاه بَشَرًا كَفِسَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا (1) وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ مَرْثُنَا أَبُو الْيَالِ أَخْرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ فِي هُرْوَةً بْنُ الزُّيثِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَّا حُذَيْفَةَ ۚ بْنَ عُنْبَةَ بْن رَبِيعَةَ بْن عَبْدٍ تَعْس، وَكانَ يَمَّنْ شَهِدَ بَدْوًا مَمَ النَّي يَكُ كَبْلً سَالِنَا ، وَأَنْكُمَّهُ بِنْتَ أَخِيهِ ، هِنْدَ ٥٠ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ هُتُبَةَ بْن رَبِيمَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِأُ مْزَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، كُمَّا تَبَقَّى النِّي يَنْ إِلَيْ مَنْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّه دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِيهِ، حَتَّى أَثْرَلَ ٱللهُ : أَدْعُوهُمْ لِآبَائُهمْ إِلَى تَوْلِهِ وَمَوَالِيكُمْ . فَرُدُوا إِلَى آبَامِهِمْ ، فَنَ كُم مُهُمَّ لَهُ أَبْ كَانَ مَوْلَى وَأَغَافَى الدِّين ، لَهَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرِ والْقُرْسِينَ ثُمُّ العَامِرِي وَهِيَ أَمْرَأَهُ أَلِي حُذَيْفَةَ (m النَّى عَنَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَنْهِ إِنَّا كُنَّا تَرَى سَالِنَّا وَلَدًا، وَقَدْ أَزُلَ أَنْهُ فيهِ ما قَدْ عَلِنتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ حَرَثُنا مُبَيْدُ بْنُ إِنهُ بِيلَ حَدَثَنَا أَبُو أُسَامَةً مَنْ مِشَام مَن أبيهِ مَنْ مَا يُشَةً مَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى مُبَاعَةَ بَنْتِ الرُّبَيْرِ، فَقَالَ لَمَا لْمَلَّكِ أَرُوْثِ الْحَجَّ، قالَتْ وَأَلْهِ لا ( ) أَجدُنِي إلاَّ وَجِمَةَ فَقَالَ لَمَا حُجَى وَأَشْرَطى فُولِي ( اللَّهُمْ عَلَى " حَنْ حَبَنتَني، وَكَانَتْ تَعْتَ الْقِندَادِ بْن الْأَسْرَدِ حَدَّثْ ا مُستدد حدَّثنا يَعَيْ عَنْ عُبَيْدِ أَلْدِ قال حدَّثَى سَبِيدُ بْنُ أَبِي سَبِيدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَن هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي عَلَى قالَ تُنْكَتُهُ الرَّأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَالِمَا وَلِمَسَهَا وَجَمَا لِمَا وَلِدِينِهَا ، فَأَطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَر بَتْ يَدَالاً مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَوْزَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَارَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهَلِ قِالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَشُولُونَ في هذا ؟ قالُوا حَرَى إِنْ حَطَبَ أَنْ يُنْكُمَّ وَإِنْ شَفَمَّ أَنْ يُشَفَّمُ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَمّ

قالَ ثُمَّ سَكَتَ غَرٌ رَجُلٌ مِنْ فَقَرَاهِ الْسُنلِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هٰذَا ؟ قَالُوا حَرِيُّ إِنْ حَمَلَتِ أَنْ لاَ يُسْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ وَإِنْ قالَ أَنْ لاَ يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَنَّ مُذَا عَبُرُ مِن مِنْ الأرض مِنْلٌ مَذَا باب الأ كُفاء ف السَّالِ وَتَزْوَيم الْقِلِ النَّذِيةَ صَرْثِنَى يَعْيِ بْنُ بُكَنِي حَدَّثْنَا اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ أَغْبُرْ يَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ مَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنْ (١) خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُفْسِطُوا في الْبَنَالَىٰ قَالَتْ بَا أَنِنَ أَخْتِي مَاذِهِ (\*\*) الْيَهِيمَةُ تَسَكُونُ فَ حَبْرِ وَلِيُّهَا فَيَرْغَبُ فَجَالِمًا وَما لِمَا وَيُرِيدُ أَنْ بَنْتَقِعِنَ صَدَالَهَا ، فَنُهُوا عَنْ يَكَاحِينٌ ، إلا أَنْ يَفْسِطُوا ف إكْالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَامِ مِنْ سِوَاهُنَّ ، قالَتْ وَأَسْتُفْتَى النَّاسُ وَسُولَ ٱللهِ عِنْ بَعْدَ ذلك، كَأْثَرْلَ اللهُ وَ ( " يَسْتَقْتُونَكَ فِي النَّسَاء إِلَى وَرَعْمَبُونَ أَنْ تَشْكِعُوهُنَّ ، كَأَثْرَلَ اللهُ كَمْمُ أَنَّ الْيُنيِنَةَ إِذَا كَانَتَ ذَاتَ جَمَالِ وَمَالِ رَغِبُوا فِي نِكَاحِماً وَنَبَسَبَها ٣٠ في إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا ( \* كَانَتْ مَرْ غُوبَةً عَنْهَا فِي قِيلَةٍ المَالِ وَالْجِمَالِ ، تُركُوما وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النَّسَاء، قالَتْ فَكُمَّا يَثُرُ كُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَكَيْسَ لَمُمُ أَنْ يَشَكِئُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُنظوها حَقَّهَا الْأُونَى ف الصَّدَاقِ باب ما يُتَنَّى مِنْ شُومُ الدَّأَةِ ، وَتَوْلِدِ تَمَالَى : إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولا دَكُمُ عَدُوا لَكُمْ مَرْثُ إِنْمُمِيلُ قال حَدْثَني مالك عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ تَفْرَةً وَسَالِمِ أَنْبَىٰ عَبْدِ أَلَٰهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ عَبْدِ أَلَٰهِ بْنِ مُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولَ 🗠 ألله على والمنظم ( في المرافي والنار والفرس مرث عمَّدُ بن منهال ( حَدِّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرِينِعِ حَدِّثَنَا مُمَرُّ بْنُ تَحَدِّ الْسَنقَلَافِي عَنْ أَبِهِ عَن أَبْن مُمَرَ قالَ ذَ كَرُوا الشُّومْ عِنْدَ النِّي مَنِي فَقَالَ النَّيْ عَنِي إِنْ كَانَ الشُّومُ فِي شَيْءٍ فِي النَّارّ وَالْمَوْأَةِ وَالْفَرَسِ حَرْشُ عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ يُوسَفَ أَخْبَرَنَا مالِكَ عَنْ أَبِي عَلْي عَنْ سَهل

(1) وَسُنْتَا (۰) وال كاك (1) مِنَ العَدَاق (٧) النِّي **44) في حامش المس**رع الذي بيدنا ما نمه قال للغافظ أموذرقال البخاري وضى الله عنمه شُوامٌ اللُّغُوسِ إِذَا كَانَ حَوْمٍ أَ وَمَثُوامُ الدَ الدِسُوهِ خُلْقَهَا وَ شُوْمُ أَلْدًارِ سُوهِ جارِ هَا قالَ مَعَمْرُ مَشُوامُ الْفُرِسُ إِذَا لَمْ يُعْزَ عَلَيْهِ اهْ مَنَّ فاليونينية (١) النيال

(۱) آم آراآبر ما (۱) آم آرابر ما (۱) آم آراآبر ما (۱) آم آرابر ما (۱) آم

أَنْ سَمَادٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قالَ إِنْ كَانَ فَ شَيْءٍ هَـٰ فَى الْفَرَسِ وَالْمَأْةِ وَالْمَسْكَرْ مَرْثَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَن شَلَبْانَ النَّيْيِ قالَ سَمِثُ أَبَا عُمَالَ النَّهْدِي مِنْ أُسلَعة أَنْ زَيْدٍ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي مَنْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِينَةً أَضَر عَلَى الرَّبِلّ مِنَ النَّسَاء بالبُّ الْمُرَّة تَحْتَ الْمَنْد مَرْشُ عَبْدُ اللَّهُ بنُ يُوسُفُ أَخْرَا مالك عُنْ رَبِيتَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّسْمَىٰ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ نُحَمَّدٍ عَنْ مَائِشَةً وَمِنِيَّ أَفَهُ عَهَا قَالَتْ كَانَ فِي يَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُئَنَ عَتَقَتْ فَتُغِيِّرَتْ ، وَقَالَ رَسُولُ أَلَثْهِ ﷺ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَهْتَق وَدَخِلَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَمُرْمَدُ عَلَى النَّارِ فَقُرُّبَ الَّذِهِ خُبْرٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ لَمْ <sup>(١)</sup> أَرَّ الْبُوْمَةَ ، فَقَيلَ لَمْ مُشُدُّقَ <sup>٥٥</sup> كَلَى بَرِمَةَ ، وَأَمْثَ لاَ مَأْكُلُ السَّلَافَةَ قالَ هُوَ عَلَنْهَا ٣٥ صَدَعَةً ، وَلَنَا هَدِينَةُ الله عَلَى اللهُ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ، لِقَوْلِدِ تَمَالَى : مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ، وَقَالَ عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهَا السَّلامُ بَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَانَ أَوْ رُبَاعَ . وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : أُولِي أَجْنِعَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، يَشِي وَإِنْ <sup>(4)</sup> حَفْتُمُ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَىٰ . قَالَ أ<sup>ره</sup> الْيَنَيَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهَوَ وَلِيُّهَا فَيْتَزَّوْجُهَا عَلَى ما لِهَا وَيُسِيء مُحْبَتْهَا وَلاَ بَعْدِلُ في ما لِهَا فَلْيَنْزَوْج ما ١٠٠ طَابَ لَهُ مِنَ الشَّمَاه سِوَاهَا مَنْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَّاعَ بِاسِبُ وَأَمَّا ثُكُمُ اللَّاتِي أَرْمَنْ تَكُمُ وَ يَحْرُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٧٠ ما يَحْرُهُ مِنَ النَّسَب حَرَّثُ النَّمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ عَبْدِ أَلَّذِ بْنَ أَبِي بَكْرِ عَنْ حَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّعْنِ أَنَّ مَائِشَةً رَوْجَ النِّي عَلَيْ أَخْرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ الله يَكِيُّ كَانَ عَنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِتْ صَوْتَ رَجُل يَسْتَأْذِنُّ ف يَبْت حَفْضَةً ، قَالَتْ فَقُلْتُ كَا رَسُولَ اللهِ هَلَا رَجُلُ بَسَتَأْذِنُ فِي يَبْكَ ، فَقَالَ النِّي عَنْ أْرًاهُ فُلِانًا ، لِيمَّ حَفْمَةَ مِنَ الرَّمَاعَةِ ، قالَتْ عائِمَة لَوْكَانَ فُلَانٌ حَبًّا ، لِمَنْهَا مِنَ

الرَّمَنَاعَةِ دَخَلَ عَلَى ۗ ، فَقَالَ تَمَمِ إلرَّمَنَاعَةُ ، تُحَرَّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ حُدَّثَنَا يَمْيٰ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ جارٍ بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ قِيلَ اللَّي عَنْ الْأَرْزَوْجُ (١٠ أَبْنَةَ خَرْةَ قالَ إِنَّهَ أَبْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَقالَ بِشُرُ بْنُ مَدَّثُنَا الْحَسَكَمُ بْنُ نَافِيعِ سَمِيتُ جابرَ مَنْ زَيْدِ مِثْلَةُ أُخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ يَيْرِ ۚ أَنَّ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ ۞ أبي حَبِيبَةَ مِنْتَ أَبِي سُفْيَانَأُ غِيرَتُهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَنْكِمَ أُخْتِي بنْتَ (\*\* أَبِي سُفَيْانَ فَقَالَ أُوٓ تُجَيِّينَ ذَلِكِ ؟ فَقُلْتُ نَمَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيّةٍ (\*) وَأُحَبُ مَنْ شَاكُرَكِنِي فَ خَيْدٍ أُخْتِي ، فَقَالَ النِّي عَلِيَّةٍ إِنَّ ذَلَّكِ لاَ يَحِلُ لِي ، قُلْتُ وَإِنَّا مُحَدِّثُ أَنْكَ ثُرِيدُ أَنْ تَشْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قالَ بِنْتَ أَمَّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَمَمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّهَا كَمْ تَسَكَّنُ وَبِينِي فِ حَجْدِي ما حَلْتُ لِي ، إِنَّهَا لَا بُنَةٌ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ا عَلَا تَعْرضْنَ عَلَى "بَنَا يَكُن وَلا أَخْوَ اتِكُن ، قالَ عُرُوةُ وَثُونَيْنَةُ مَوْلاَةُ لِإِنْ لَهَبَ كَانَ أَبُو لَهَبَ أَعْتَهَا كَازْصَمَتِ النِّيِّ مِنْكُ مَلْكًا ماتَ أَبْو أَمْثِلِهِ بِشَرَّحِيبَةٍ (\*) قالَ (١٠ لَهُ ماذَا لَقيتَ ، قالَ أَبُو لَمْبَ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرُ (\*) أَنَّى سُقِيتُ في هٰذِهِ بِمَتَافَتِي ثُوَيْبَةَ ۖ بِالْبِ مَنْ قَالَ لاَ رَضَاعَ بَهْ حَوْلَيْ، لِقَوْلِهِ ثَمَالَى لا : حَوْلَيْنِ كَامِلَانِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ ثَيْمٌ الرَّضَاعَة ، وَما **حَدَّثُنَا** أَبُو الْوَلِيد حَدَّثَنَا شُفيَّة عَن الْاشْمَثِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ مَسْرُوق عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ۚ أَنَّ النِّيَّ يَنْكُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا ، ضَكَأَنَّهُ تَشَيَّرَ وَجُهُهُ كَأَنَّهُ كَرَهَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ أَنْظُونَ مَنْ `` إِخْوَانُكُنَّ كَإِنَّا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْهَاعَةِ بِالسِّ لَبَنِ الْفَصْلِ حَدْثُ عَبْدُ · أَهْبَرَنَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ هُرْوَةً بْنِ الزُّنيلِ عَنْ عائِشَةَ أَنْ

(1) Til. (۲) بنت (7) عَالَ الْاَمَامَا وَٱلْعَمَالِ وَالْعَمَالِ وَكَمَا لَسَتَ عَمْلِةً بِشَمَ اللَّمِ وَسَكُولَ فَاعَاءَ أَنَّى عَالِبُ مَنْ ضَرَة نقيري اه من ألبونينية (٥) قوله بشرُّ حِينَة كذا كالمستملي والحوى ومعناه سو. ألحال ويقال فيه كإيضاً الحَوْبَةُ ولفيرهما بشر عبة اهمنالبونينية Jii (1) (v) في جع الجين لمألق يسدكم شيراغير أه منالبونينية (۸) مز وجل

(١) ما إخْوَانُكُ

(۱) الله المستحدة (۱) الله المستحدة (۱) الله المستحدة (۱) المستحدة (1) المستحدة (1

أَفْلَتَ أَمَا أَبِي الْقُمَيْسِ جَاء يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمَّهَا مِنَ الرَّصَاعَةِ بَسْمة أَنَّ تُرَّكَ المِجَابُ، فَأَيِّنتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَلَنَّا جَاءِ رَسُولُ أَلْهِ عِلَى أَخْبَرُ ثُهُ بِالَّذِي سَنَتُ فَأَرَيْنِ أَنْ آذَنَ لَهُ الإسبُ مُهَادَةِ الْرُضِعَةِ الرَّشِ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّتَنَا إلىمميلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا أَيُوبُ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ بنِ أَبِي مُلَيْكُةَ قَالَ حَدَّتَنَى عُبيْدُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةً بن الحَارثِ قالُ وَقَدْ سَمِقْتُهُ مِنْ هُقَبَّةَ لَكِنِّي لِخَدِيثٍ مُبيدٍ أَخْفَظُ، قالَ تَزَوِّجْتُ أَمْرَأَةً لَجَاءَتُنَا أَمْرَأَةً سَوْدَاءِ ، فَقَالَتْ أَرْضَفْتُكُمَا كَأَتْلْتُ النِّيَّ عَلَيْ فَقُلْتُ تُزَوِّجْتُ فَلَانَةً بنْتَ فَلَانِ خَلَانَا أَمْرَأَةٌ سَوْدَاه فَقَالَتْ لِي إِنَّي قَدْ (١) أَرْصَهَ تُكُمَّا ، وَهِي كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ (١) فَأَتَيْتُهُ مِنْ تَبَلَ وَجْهِهِ ، قُلْتُ إنَّهَا كاذبة أ، قالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَفَتْ كُمَّا دَعْهَا عَنْكَ ، وَأَشَارَ إِسْمُ يبلُ بإصبَهَيْدِ السِّيابَةِ وَالْوُسُطَى يَحْدِي أَيْوبَ باسب ما يَحِلْ مِنَ النَّسَاء وَما يَحزُمُ ا وَقَوْ لِهِ تَمَالَى: حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّا تُكُمُّ (") وَ بَنَاتُكُمْ وَأُخَوَّأُنُّكُمْ وَمُمَّا ثُكُمْ وَخَلَاثُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَحْ وَبَنَاتُ الْأَحْتِ إِلَى آخِر الْآيَتُيْ إِلَى قَوْلِهِ إِذْ اللَّهَ كَانَ عَلِيهاً حَكُماً . وَقَالَ أَنْسُ : وَالْحُصْنَاتُ مِنَ النَّسَاء ، ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائُرُ حَرَامُ اِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ ، لاَ يَرَى بَأْسًا أَذْ يَنْزِحَ \* الرِّجُلُ جاريَّتَهُ \* ` مِنْ عَبْده . وَقَالَ : وَلاَ تَشْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُوامِنَّ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : ما زَادَ عَلَى أَرْبَيعِ فَهُنَّ حَرَّامُ كُأْمُهِ وَٱبْهَتِهِ وَأُغْتِهِ . وَقَالَ لَنَا أَمْمَدُ بْنُ حَنْبُلَ حَدَّثَنَا يَخَىٰ بْنُ سَمِيدِ عَنْ سُفيًانَ حَدَّثَنَى حَبِيبٌ عَنْ سَمِيدٍ (٢) عَن أَبْن عَبَّاس حَرُمَ مِنَ النَّسَب سَبْعٌ ، ومِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ . ثُمُّ فَرَأً : حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّا لَكُمُ الآيَةَ وَجَمَّم عَبْدُ أللهِ بنُ جَعْفَرِ بَيْنَ أَبْنَةِ هَلِيَّ وَأَمْرَأُهِ عَلَى ۚ . وَقَالَ أَبْنُ سِيْدِينَ : لاَ يَأْسَ بدِ ، وَكُر هَنهُ الحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمُّ قالَ لاَ بَأْسَ بهِ ، وَجَعَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ يَيْنَ أَبغَئَى عَمّ

في لَيْلَةٍ ، وَكَرِحَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدِ الْقَطِيعَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاهِ ذَلِكُمْ . وَقَالَ عِكْرِمَةً عَنِ أَنِي عَبَّاسَ إِذَا زَنَى بِأَخْتِ أَمْرَأَتِهِ كُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَمْرًأَنُهُ . وَيُرْوَى عَنْ يَحْي الْكَنِيدِي عَن الشَّغْي وَأَبِي (١٠ جَنْفَر فيمَنْ يَكُسَبُ بِالصِّيُّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ ، فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أَمَّهُ ، وَيَعْنِي هٰذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ كَم لَيْنَابَعْ عَلَيْهِ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ أَنِي عَبَّاسِ إِذَا زَنَى بِهَا كَمْ (" تَحَرُّمْ عَلَيْو أَمْرَأَتُهُ ، وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي نَصْرِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ وَأَبُو نَصْرِ هَٰذَا لَمْ يَعْرَفْ بِسَاعِهِ مِنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمَيْنِ وَجَابِرِ بْنِ زَبْدٍ وَالْحَسَن وَ بَعْض أَهْل الْمِرَاق تَحْرُمُ ( ) عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ تَحْرُمُ حَتَّى مُيْذِقَ ( ) بِالْأَرْض يَمْنِي يُجَامِعَ (\*) ، وَجَوَّزَهُ أَنْ الْمُسَبِّبِ وَعُرْوَةُ وَالرُّهْزِئُ ، وَقَالَ الرُّهْزِئُ قَالَ عَلِيٌّ لاَتَحْرُمُ | وَهٰذَا ‹›› مُرْسَلُ بِالْبُ · ‹› وَرَبَائبُكُمُ اللَّذِينَ فَ حُجُورَكُمْ ' مِنْ نِسَائِكُمُ ُ اللَّذِي دَخَلْتُم بِينٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : اللَّهُولُ وَالْمِيسُ وَاللَّمَاسُ هُوَ الْجُمَاعُ وَمَن قَالَ بَنَابُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي الشَّرِيمِ لِقَوْلِ النِّيِّ يَنْكُ لِأُمَّ حَبِيبَةَ لَا تَعْرَصْنُنَ عَلَى بَنَائِكُنَّ (٥٠) وَكَذَلِكَ عَلاَ إِلْ وَلَدِ الْا بْنَاء هِنْ حَلاَ إِلَّ الْأَبْنَاء، وَهَلْ نُسَمَّى الرَّبِيَّة وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ ، وَدَفَعَ النِّي عَنْ وَيِبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكُفُلُهَا ، وَسَمَّى النَّي وَلَكُ أَنِنَ أَبُنْتُهِ أَنِنَا مِرْتُنِ الْحُيَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفِيانُ حَدَّثَنَا هِمُامٌ عَنْ أَبِيهِ عَن زَيْنَبَ عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَنَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفَيَّانَ ، قالَ ا فَأَفْلَ ما ذَا ؟ قُلْتُ تَشْكِحُ ، قالَ أَتُحَبِّنَ ؟ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَّةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِّكَنِي (١٠٠ فِيكَ أُخْفِي ، قالَ إِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِي ، قُلْتُ بَلَنَي أَنَّكَ تَخَطُّبُ ، قالَ أبثَةَ أَمْ سَلَمَةَ ، قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ لَوْ لَمْ ثَكُنْ رَبِيتِي ما حَلَّتْ لِي أَرْضَمَنْنِي وَأَبَاها ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَمْرِمِنْنَ عَلَى ۚ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَحَوَاتِكُنَّ . وَقالَ اللَّبْثُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بنتُ

(1) وَأَلَيْنِ حَمَثُورُ ا) وَأَ بِنَامَرُ الله الأتكوم ا (1) مُعَرِّمُ عَلَيْهِ . كذا فى النسخ للعندة بيدنا وفي النسطلاني تحرُّمُ المتلية أي نكاحاتم قل والذي فاليونينية تحرم والفوقية وستوط لنظ عليه () كَالْزَقَ ﴿ أُجَانِتُمْ حَكَمُنَا فَي اليونينية وُلعله على هذه الروابة ثُلُزَقَ وَتُجَامَعَ بالقوقية وآلله أعلم كأ مهامش المرع الذي يدما (٧) وَهُوَ مُرْسَلُ (A) باب ". كذا في القرع الذي بيدنا () وَالْأَخْوَالِكُنَّ

(١٠) شَرَّكَني . كذاني

والضيطين في اليونينية

"" (ا) بِنْتَ أَنِ سَلَةً (١) كندُ فَكَ مِع (٤) مَنْ شَرِكَني. (٠) آبنة الله ت (۱) الرُّجُلَ

أَبِي ( ) سَلَمَةَ باب وَأَنْ تَجْتَنُوا يَنْ الاخْتَنْ إلا ماتَدْ سَلَفَ مَرْث مَبْدُ اللهِ أَبْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْنِ شِهابِ أَنَّ هُرْوَةً بْنَ الرَّهِينِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْقَتَ أَبْنَةَ <sup>00</sup> أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنْ أُمْ حَبِيبَةَ قالَتْ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ **أَنْكِيخ** أُخْنَى بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ وَتُحِبَّنِ ؟ قُلْتُ نَتَمْ لَسْتُ ٣ بِمُفْلِيَةٍ ، وَأُحَبُّمَنْ شَارَكَنِي (" في خَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ النَّي اللَّهِ إِنَّ ذَلِكِ لا يَحِلُ لِي ، فَلْتُ بَارَسُولَ اللهِ فَوَاللهِ إِنَّا لِتَتَعَدَّثُ أَنَّكَ ثُرِيدُ أَنْ تَشْكِيعَ دُرَّةً بِنْتَ أَنِي سَلَمَةً ، قال بنْتَ أُمِّ سَلَمَةً مَعْلُتُ نَمَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ في حَجْري ماحلَتْ لِي إِنَّهَا لَا بُنَّةُ (\* أَني من الرَّضَاعَةِ أَرْضَتَنْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُورِيْنَةُ فَلاَ تَمْرِضْنَ عَلَى بَنَاتِكُنْ وَلاَ أَخَوَاتِكُنّ باب " لاَ ثُنْكِتُ الرَّأَةُ عَلَى مَنِّهَا مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرُنَا عاصم عَن الشُّنْمِي مَّمِعَ جابرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تُنْكُمَ المَرْأَةُ عَلَى تَمَنَّيا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَأَبْنُ عَوْنِ عَن الشَّنِّي عَنْ أَبِي مُرَيِّرَةَ مَرْشِ عَبْدُ الله أَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِك عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ لاَ يُجْمَعُ بَنِي الرَّأَةِ وَعَمَّيْهِا ، وَلاَ بَيْنَ الرَّأَةِ وَعَالَتِها ، مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَن الزُّهْرِي قالَ حَدَّثَني قبيصة أَنْ ذُوِّيْتِ أَنَّهُ مَعِمَ أَمَا هُرَيْرَ ۚ يَقُولُ نَعَى النَّيْ عَلَى أَذْ تُشْكِمَ الزَّأَةُ عَلَى تَعْبَهَا وَالْمُ أَهُ وَخَالَتُهُا ۚ فَتُرَى خَالَةَ أَبِهَا بِيلْكَ النَّذِلَةِ لِأَنَّ عُرُومَ حَدَّتَنَى عَنْ مائِشَةَ قالَتْ حَرِّمُوا مِنَ الرِّمَنَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب بالب الشَّنَادِ وَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ فَافِيمِ عَن أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَعْى عَن الشُّفَار ، وَالشُّعَارُ أَنْ يُزَوْجَ الرَّجُلُ (") أَبْلَتَهُ كَلِّ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ أَبْتَتُهُ لِنْسَ يَنْتَهُا صَدَاقٌ باسب من المرَّأَة أَنْ تَبَ تَفْتَهَا لِأَحَدِ وَوَثُنَا كُمُّدُ نُنُ

سَلاَم حَدَّثَنَا أَبْنُ هُضَيل حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكيم مِنَ اللَّا فَى وَهَانِ أَفْسُتَهُنَّ اللِّيِّي عَنَّ فَقَالَتْ عَائِمَةُ أَمَا تَسْتَعِي الْرَأَةُ أَنْ تَهَبَ تَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، وَلَمَّا زَلَتْ : تُوجِيُّ مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ ما أَرَى رَبُّكَ إِلاًّ يُسَارِحُ فِي هَوَ لا . رَوَاهُ أَبُو سَيِيدِ الْمُؤَدِّبُ وَتُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَةً يَرِيدُ بَنْضُهُمْ هَلَى بَنْسِ بِاسِ يُكَامِ الْخُرِي وَرَثْ مَالِكُ أَبْنُ إِسْمُعِيلَ أَخْبَرَنَا <sup>(1)</sup> أَبْنُ عُيَنْنَةَ أَخْبَرَنَا تَمَرُّو حَنَّثَنَا ٣ جابُ بْنُ زَبْدٍ قال أَنْبَأَنَا ٣٠ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ أَقَدْ عَنْهُمَا تَرَوَّجَ النِّي عَنْ وَهُوَ تُحْرِمٌ بِاسِبُ مَعْى رَسُولِ ١٠٠ أَلْهِ مِنْ عَنْ نِكَامِ النُّنَهُ آخِرًا حَرْثُ اللَّهِ مِنْ إنسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَنْ عَيْنَةَ أَنَّهُ مَيِعَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ أَخْبَرَ فِي الْحَسَنُ بْنُ نُحَدِّدِ بْنِ عَلِيَّ وَأَجُوهُ عَبْدُ اللهِ ٣٠ عَنْ أَبِيهَا أَنْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لِا بْنِ عَبَّاسِ إِنَّ النِّيِّ ﷺ فَلَى عَن المُتُعَةِ وَعَنْ كُلُومِ الْحُمُو الْأَمْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْرَ ﴿ مَرَّتُنَا ثُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَلِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس سُئِلَ ٧٠ عَنْ مُثْمَةِ النَّسَاء فَرَحْصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْتَى لَهُ إِنَّا ذَٰلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ ، وَفِي النَّسَاء فِيلَّةٌ أَوْ تَحْوَهُ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس نَمَمْ ﴿ وَمَرْشَا عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ تَعَرُّوعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَدٍّ غَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ أَلَّهِ وَسَلَمَةً بْنُ الْأَكْرَعِ قَالاَ كُنَّا فَ جَبْش، فَأْمَانَا رَسُولُ رَسُولٍ (^^ أَللهِ عَكِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَـكُمْ أَنْ نَسْتَشْيُوا فَأَسْتَشْيُوا <sup>(١)</sup>. وَقَالَ أَبْنُ أَبِي ذِقْبِ حَدَّتَني إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ أَلَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُل وَأَمْرَأُتْهِ تَوَافَقَا فَيشْرَّةُ (١٠ ما يَيْنَهُمُا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبًا أَنْ بَثَرَ ابْدَا أَوْ يُتَتَارَكا تَنَارَكا فَىا أَدْرِى أَشَىٰ وَكَانَ لَنَا خَاصَّةً ، أَمْ الِنَّاسِ عَامَّةً ، قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلْهِ ، وَ يَعْتَهُ (١١٠ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَبْدِ أَلْهِ ، وَ يَعْتَهُ (١١٠ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِ عَن النِّيِّ عَلَيٌّ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بالبُّ عَرْض الْمَزَأَةِ نَفْسَهَا ، عَلِيَ الرَّجْلِ الصَّالِح

(۱) ستا. رم (۲) أخبرنا (۲) أغيرنا (٤) النِّي (٠) أنه تا (١) حَبِدُ لَيْفِينَ مُحَدِّ (۷) پستان كنابسناد منالسخ للشدد (١) لم ينبط الناء النانية من أستنصوا في الوينيسة وةالغالث وضبط استنسوا يتنظ الاس وبلنظ للاش اء من علش الفرع

(١٠) بيشرة ما بينها

(١١) وَقُدُ بَيْنَهُ

(ز) ترخوم بن مند الدّريز بن ميرال (۲) آبنة (۵) سندل بن سند (۵) الد (۵) الدينت (۵) وسورته كذا (۵) الدكت كا

**عَرْثُ** عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ <sup>(١)</sup> قال سَمِنتُ ثَابِتَا الْبُنَانِيِّ قالَ كُنْتُ عِنْدَ أُنَّس وَعِنْدَهُ أَبْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنْسُ جاءتِ أَمْرَأَهُ إِلَى رَسُولِ أَلَّهِ ﷺ مَرْضُ عَلَيْهِ فَعْمَها قالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ أَلَكَ بِي حاجَة "، فَقَالَتْ بِنْتُ ٣٠ أَنَسَ ما أَقَلَّ حَيَاءهَا وَاسَوْأَقَاهُ وَاسَوْ أَمَّاهُ، قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكُ رَغِيتُ فَى النَّيْ مَلِّكُ فَمَرَّضَتْ عَلَيْدِ نَفْسَهَ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَحَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَانِ مَهْلِ " أَنْ أَمْرَأَةُ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّيَّ عَلَّ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ يَارَسُولَ أَللَّهُ زَوَّجْنِها فَقَالَ عُماعنْدَك قالَ ما عِنْدِي شَيْء ، قالَ أَذْهب فَا لَيْسِ وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهبَ ثُمُّ رَجَّم ، فَقَالَ لا وَأُللَّهِ ما وَجَدْتُ شَبْنًا وَلا خاتما مِنْ حديدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَّارِي وَلَمَا نِصْفُهُ قَالَ سَهَلُ وَمَا لَهُ رِدَاتِهِ ، فَقَالَ النَّي عِنْ قَمَا نَصْنَتُم إِزَارِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ ( ) لَمْ يَكُن عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبِسَنْهُ لَمْ يَكُن عَلَيْكَ مِنْهُ نَيْءٍ لَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَجْلَسُهُ قَامَ فَرَآهُ النَّيْ عِن قَدَعاهُ أَوْ دُعِي لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَمَكَ مِنَ الْفُرْآنِ فَقَالَ مَعِي سُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا (1) لِسُورَ يُعَدَّدُها، فَقَالَ النَّيُّ ﷺ أَمْلَكُنَا كَمَا (١) حَمِّرُتُ عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ أَبْن كَبْسَانَ عَن أَنْ شِهاب قالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ مِنْ عَبْدِ أَلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ أَلَهُ بِنَ تُمَرّ رضِي أَللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الخَطَّابِ حِينَ تَأْبَتَتْ حَفْصَةُ بَنْتُ مُمَرَّ مِنْ خُنَيْس بْن حُذَافَةَ السَّمْمَى ۚ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ۚ فَتُوفَّى بِاللَّدِينَةِ فَقَالَ مُمَّرُ بْنُ الخَطَّابِ أَتِيْتُ عُثَّانَ بْنَ عَفَّانَ. ، فَتَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً ، فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَمَنْتُ لَبَالَىٰ ثُمُّ لَقِينَى فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَثْرَوَّجَ يَوْمِي هٰذَا قال المُعْمَرُ فَلقيتُ أَبًا بَكْرِ الصَّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوِّجْنُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ ثُمَرٌ ، فَصَنَتَ أَبُو بَكُم

**كَمْ يَرْجِمَ إِلَىٰ شَبْنًا ، وَكُنْتُ أُ**وْجَدَ عَلَيْهِ مِنْي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبَنْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ أَلَهِ عِنْ فَأَنْكُونُهُمَا إِبَّاهُ فَلَقِيِّنِي أَبُو بَكُر فَقَالَ لَسَك ('' وَجَدْتَ عَلَى عَنَ عِرَصْتَ عَلَى تَعْصَةً فَلَمْ أَرْجِعِ إِلَيْكَ شَبْنًا قال تُحَرُّ قُلْتُ نَمَمْ قالَ أَبُو بَكُر وَإِنَّهُ كَمْ يَتَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيها عَرَضْتَ عَلَى ۖ إِلاَّ أَنَّى كُنْتُ عَلِيْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ على مَدْ ذَكْرَهَا مَلَ اللَّهُ فَيْنَ سِرْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَكُو تَرَكُما رَسُولُ اللهِ عِنْ قَبِلْتُهُ مَرْثُ ثُمَّيْنَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالكِ أَنّ زَيْنَتِ ٱبْنَةَ ٣ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمْ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا فَدْ تَعَدُّننا أَنْكَ مَا كِمُ دُونَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ لَوْكُ أَنْكِحَ أُمَّ سَلَمَةَ مَاحَلُتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴿ بِاسِبُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِياعَرَ شَنْمُ بِهِ مِنْ خِطِبَةِ النَّسَاء أَوْ أَكُنَّتُمْ فَي أَنْسُكُمُ عَلِيَّ اللَّهُ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ حَلِيمٌ أَكْنَدُمْ ٣٠ أَضَّرَتُمْ ، وَكُلُّ شَيْء صُنْتَهُ ١٠٠ فَهُوْ مَكُنُونٌ . وَقَالَ لِي طَلْقَ حَدَّثَنَا زَاثِيرَهُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ فِيها عَرَّضَتُمْ (°) يَقُولُ إِنِّى أُرِيدُ التَّزُو بِجَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَبَسَّرَ (°) لِي أَمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ وَقَالَ ٱلْقَامِيمُ يَقُولُ إِنَّكِ عَلَى ۖ كَرِيمَةٌ وَإِنَّى فِيكِ لَرَاغِبُ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَانِينَ إِلَيْكِ خَيْرًا أَوْ نَحْوَ هَذَا ، وَقَالَ عَطَالَهِ يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ لِي حَاجَةٌ وَأَبْشِرِي وَأَنْتِ بِحَمَّدِ الله نَافِقةٌ وَتَقُولُ هِيَ قَدْ أَنْتَمُ مَا تَقُولُ وَلاَ تَمِدُ شَبْنًا وَلاَ يُواعِدُ وَلِيُّهَا بِنَيْرِ عِلْمِا وَإِنْ وَاعَدَتْ رَّجُلاً فِي عِدْتِهَا ، ثُمَّ نَكَعَهَا بَعْدُ لَمْ يُقِرَّقْ رَيْتُهُما . وَقَالَ الحَسَنُ: لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا الزُّنَا . وَيُذْكَرُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ١٩٥ الْكِيَّابُ أَجَلَهُ تَنْقَضِى ٥٠٠ الْهِدُّهُ باب النَّظَر إِلَى المَراأَةِ قِبْلَ النَّزُو بِحِي مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ هِيْمَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِشَةَ رَضِيَ أَلَنَّهُ عَنْمَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ أَلَّهِ عَلَّى

(1) تَشَدُّ وَجَدَّنَ (2) إِنَّا تَنْ الْمُتَلَّمُ وَمَعَدَّنَ (3) أَوْ الْمُتَلَّمُ وَالْمُتَلِّمُ وَالْمُتَلِّمُ وَالْمُتَلِّمُ وَالْمُتَلِمُ وَالْمِيلِمُ وَالْمُتَلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُتَلِمُ وَالْمُتَلِمُ وَالْمُتَلِمُ وَالْمُنْفِيلِولِمُ وَالْمُلْمِلِمُ وَالْمُلْمِلِمُ وَالْمُلْمِلِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِلِمُ وَالْمُلْمِلِمُ وَالْمُلْمِلُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمِلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِلُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ

رَأَيْنُكِ ‹ كَا لَلَنَامِ يَجِيء بِكِ اللَّكُ فِ سَرَنَةٍ مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ فِي هَٰذِهِ أَمْرَ أَنْكَ لَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِي ٣٠ ، فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هُلُنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَمْثُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِلْ بْنِ سِعْدِ أَنْ أَوْرَأَةً جات رَسُولَ (\* ) أَللهُ عَنِي فَقَالَت بَا رَسُولَ ألله جِنْت لِأَهْبَ لَكَ فَسِي فَنَظَرُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَنَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ مَا أَكَا رَأْسَهُ <sup>©</sup> كَلَّكَ وَأَن المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضَ فِيهَ أَشَيْنًا جَلَسَتَ ، فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصَابِدِ فَقَالَ أَى رَسُولَ أَنْ إِنْ لَم تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَّ خِنْهَا ، فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُ مِنْ شَيْهِ ؟ قالَ لاَ وَأَلَّهُ يَا رَسُولَ ألله ، قالَ أَذْمَت إِلَى أَحدِيك فَأ نَفَارُ هَلْ تَجَدُ عَبْنًا ، فَذَهَبَ ثُمُّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ يًا رَسُولَ أَلَهُ ما وَجَدْتُ شَبْكًا ، قالَ أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَم فَقَالَ لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ أَللهِ وَلاَ عَامًا ( ) مِن حديد ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي ، قالَه سَهِلْ مَالَهُ رِدَادِ ، فَلَهَا نِصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلَى مَا تَصْنَعُ بِإِزَادِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْدٍ، وَإِنْ لِبَسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ٥٠ شَيْدٍ، خَلِسَ الرَّجُلُ حَتَى طَالَ تَعِلْسُهُ ، ثُمُّ قامَ فَرَآهُ رَسُولُ أَنَّهُ عِنْ مُولِياً فَأَمْرَ بِهِ فَدُعي ، فَلَمَّا جاء قالَ، ماذًا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قالَ مَتى سُورَةً (٧) كُذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا عَدَّدَهَا(٨) قَالَ أَتَقُرُو هُمُنَّ عَنْ طَهْرٍ قَلْبُكَ ؟ قَالَ نَمَعْ ، قَالَ أَذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُ مُكَّكُما عَا مَمَك مَنْ قالَ لا يَكَاحَ إلا بول ، لقول ألله تَمَالَى : فَلاَ تَمْضُأُوهُنَّ وَكَذَاكِ الْبِكُرُ . وَقَالَ : وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُوا . إ الْأَبَالِي مِنْكُمُمْ . قَالَ يَحْنَى (١٠ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ • حَدَّثَنَا (٠٠٠ أَحَدُ بْنُ مَا لِحْ حَدَّثَنَا عَنْسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهاب

قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوهُ بْنُ الرُّ يَمْرِ أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّي ﴿ إِنَّ الْحَبَرَانَهُ أَنَّ النَّكَاحَ ف

(ا) فَرِيْطَاحِ (۲) مِنَ أَشْتُمُ (۲) بات المارُمولاالله

> دلة در ماريخ در ماريخ

رُّ) طلك منه (۲) طلك منه (۷) قال الفسطلاق بنصبة سورة في للواضع الثلاثة في البرنين وفرحا قبط وبالرغم أينا في غيرهما اله

(4) عادها (4) قال نجي مكفا في النسخ المتعددة الود مرح الدين وفي التسملاني حدثنا نجي عي أنها أول سند

(١٠) وَحَدَّثَنَا أَجَدُ بَنْ صَالِحُ

الِحَاجِلِيَّةُ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاهِ ، فَيَكَاحُ مِنْهَا نِنكَاحُ النَّاسِ الْبَوْمَ يَخطُبُ الرَّجُلُ إِلَى إِلَى الرَّيْلِ وَلِيُّنَّةً أَوِ أَبْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يُنْكِيمُهَا ، وَنِكَاحُ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِأَمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمَثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَأَسْتَبْضِي مِنْهُ وَيَعْتَزِ كُمَا زَوْجُهَا وَلا يَسْمُ أَبِدًا ، حَتَّى يَنْبَيِّنَ خَلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ خَفُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّا يَفْمَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَهِ فَكَانَ هَذَا التَّكَاحُ يَكَاحَ الأستنبِضَاعِ ، وَيَكَاحُ آخَرُ يَجْتَمِ الرَّهْطُ مادُونَ الْمَشَرَة فَيَدْخُاُونَ عَلَى الرَّأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا كَإِذَا مَمَلَتْ وَوَصَمَتْ وَرَرَّ عَلَّيْهَا لِيَالِي (١٠ بَعْدَ أَنْ تَصَمَّ مَعْلَمَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ بَسْتَطَعْ رَجُلُ مِنْهُمْ أَنْ يَمَنَّيْعَ حَتَّى بَجْنَمِنُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَمُمْ قَدْ هَرَ فَهُمُ لا اللَّهِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُم وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُو ٓ أَبْلُكَ يَا فَلَانُ ثُمَتَى مَنْ أَحَبَّتْ ِ إِنْ مِهِ فَيَلْحَقُ وِ وَلَاهُمَا لاَ يَسْتَطِيمُ أَنْ يَتَنَيَّ بِهِ<sup>٣٠</sup> الرَّجُلُ ، وَيَكَاحُ الرَّامِيعِ يَجْتَمِعُ النَّاس الْكَنبِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ (1) مِمَّن جاءها وَهُنَّ الْبِفَا يَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ وَابَاتِ تَكُونُ عَلَّما ، فَنَ (٥٠ أَرَادَهُنَّ ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِذَا خَمَلَتْ إحداهُنَّ وَوَضَمَتْ خَمْلَهَا جُمِمُوا لَهَا وَدَعَوْا لَمُهُمُ الْقَافَةَ ثُمٌّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ اَ أَتَاطَ (ا) بِدِ، وَدُعِيَ أَبْنَهُ لاَ بَثْنَيمُ مِن ذَاكِ ، وَلَمَّا بُمِتَ كُمَّدُ عِنْ إِلَى مَدَمَ يْكَاحَ الجَاهِلِيَّةِ كُلُهُ إِلاَّ نِيكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ حَرَثُنَا يَخِي حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ هِشَامٍ أَنْ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةً : وَمَا يُتِلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِيَّابِ فِي يَتَالَى النَّسَاء اللَّافِي لاَ تُوْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ . قَالَتْ هَذَا فِ الْيَتِيتَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَمَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتُهُ فِي مالِدِ ، وَهُوٓ أُولَى بِها ، وَيِرْفَ ُ اللَّهِ مِنْكُمَهَا ، فَيَمْشُلُهَا <sup>( )</sup> لِمَالها ، وَلاَ بُنْكَتِهَا غَيْرَهُ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدُ في مالِهَا حَدْثُ عَبْدُ أَدْ بنُ مُعَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْتَرٌ حَدَّثَنَا

(0) تَبَانِ مَعَالَمَتِهِ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمِ ۗ أَنَّ أَنْ أَنْ تُمَرَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ تُمَرِّ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْمَةٌ بِلَثْثُ مُمَرّ مِن أَنْ حُفَافَةَ السّبنيّ ، وَكَانَ مِنْ أَصَابِ النِّي ﷺ مِنْ أَهْل بَدْرِ تُوثَىٰ بِالْدِينَة فَقَالُ مُحرُ لَنبِتُ عُمَّانَ بْنَ مَقَالَ فَمَرَضَتُ عَلَيْ فَقُلْتُ إِنْ مِنْتَ أَنْكُمْ فُكَ حَقْمَةً ، فَقَالَ سَأَ فَعَلُ فِي أَمْرَى، فَلَبَنْتُ لِبَالِي ثُمَّ كَلِينِي، فَقَالَ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَرَوَّجَ يَوْمِي هَٰذَا ، قَالَ ثَمَرُ فَلَقَيتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَتُلِتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَمْتُكَ حَفْمَةَ مَرْثُ أَمْدُ بْنُ أِلِي عَمْرُو قال حَدَّثَنَى أَبِي قال حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الحَمَن فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ قالَ حَدَّثَنى مَعْقِلُ بْنُ يَسَلُّو أَنَّهَا نُزَلَتْ فِيهِ قالَ زَوَّجْتُ أُخْتَا لى مِنْ رَجُل فَطَلَّتُهَا ، حَتَّى إِذَا أَنْفَضَتْ عَدَّهُا جِاء يَخْطُبُا ، فَتُلْتُ لَهُ زَوِّجْنُكَ وَفَرَهْ مُنك " وَأَكْرَمَتُكَ فَمَلَقَتَهَا ، ثُمَّ جِنْتَ غَطْبُها ، لاَوَالله لاَ تَمُودُ إِلِنَكَ أَبِدا ، وَكَانَ وَجُلاً لاَ بَأْسَ بِو وَكَانَتِ الْرَأَةُ ثُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ كَأَنْزَلَ اللهُ ملذِهِ الآيةَ فَلَا تَسْشُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْلَلُ بَا رَسُولَ اللهُ قالَ فَزَوَّجَهَا إِلَّهُ ﴿ لِلسِّ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ وَحَطَبَ الْمُنِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَمْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَا كَأْمَرَ رَجُلاً فَزَوَّجَهُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَوْفٍ لِأُمُّ حَكَيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ أَتَجْنَلِينَ أَرْرُكِ إِلَى ؟ قالَتْ نَمَمْ فَقَالَ قَدْ زَوْجَنَّكِ وَقَالَ عَطَالَهُ لِيُضْهِدُ أَنَّى فَدْ نَكَمَعْتُكَ أَوْ لِيَأْمُوْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِها ، وَقَالَ مَهِلُ قَالَتِ أَمْرًا أَهُ لِلِّي يَا إِنْ أَهَبُ لَكَ فَنْسِي فَقَالَ رَاجُلُ وَارَسُولَ الله إذْ كَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوْجَنِهَا ﴿ مَرْثُنَا أَنْ سُلاَمٍ أُغْبَرَنَا أَبُومُنَاوِيّة حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في فَوْلِهِ : وَبَسْنَقَنُونَكَ في النَّسَاء قُل أَقَتُهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى آغِر الآبِّدِ ، قالتْ هِيَ الْبَنْيِنَةُ ۚ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرَكَتْهُ فِي مالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوْجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلّ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيَخْدِسُهَا ، فَنَهَاهُمُ ٱللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ﴿ مَرَثُنَا أَخَدُ بْنُ الْفِقَدَامِ حَدْثَمَا

(۱) و أفر شنك

فَضَيْلُ بْنُ مُكَانِهَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مازم حَدَّثَنَا سَهِلُ بنُ سَمْدِ كُنَّا عِنْدَ النِّي عَلِيَّ جُالُوسًا خَاءَتُهُ \* أَمْرَأُهُ تَمْرُضُ نَفْتُهَا عَلَيْهِ خَفَضَ فِيها النَّظَرَ \* وَوَفَعَهُ \* وَكَا عَلَمْ يُردُها فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ زَوِّجْنِهَا يَا رَسُولَ اللهِ قال (اللهِ أَعِنْدَكُ مِنْ شَيْء قالَ ماعِنْدى مِنْ شَيْهِ قَالَ وَلاَ خَاتَما ( ) مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ وَلاَ خَاتَما ( ) مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ أَشْقُ بُرْ دَنْي هَانِهِ فَأَعْطِهاَ النَّمْفَ ، وَآخُذُ النَّمْفَ ، قالَ لا هَلْ مَتَكَ مِنَ التُّرْآنِ شَيْء قَالَ نَمَمْ ، قَالُ أَذْهَبْ فَقَدْ زُوِّجْتُكُما عَامَتك مِنَ الثُّرْآنِ باسب إنكاح الرَّجُلِ وَلَنَّهُ الصَّفَارَ ، لِقَوْلِهِ (\*\* تَعَالَى وَالَّلَّذِيُّى لَمْ يَحِيضَنَ خَفَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُر قَبْلَ الْبُلُوخِ مَرْثُنَا تُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّي يَالِكُ تَرَوَّجَهَا وَهِيَ بنْتُ سِتَّ سِنِينَ ، وَأَدْخِلَتْ عَلَيْدِ وَهي بنتُ نينع وَمَكَّكُتُ عِندَهُ نيسًا باب ترويج الأب أبنته من الإمام، وقال مُمَرُّ حَطَبَ النَّيْ عَلِيُّ إِلَى حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ حَرَثُنَا مُتَلَى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِمَةً أَنَّ النَّبَّ عَلَّى تُزَوَّجُهَا وَهَى بِنْتُ سِتّ سنِينَ ، وَكِنَى بِهِا وَهِيْ بِنْتُ لِينْمِ سِنِينَ ، قالَ (٥٠ هِمُامُ : وَأُنْفِثُ أُنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ يَسْمَ سِينِ مَا بِ السَّلْطَانُ وَلِيُّ بِمَولِ (١٠ النَّبِيِّ مِنَّ وَرَّجْنَا كَمَا عِمَا مَمَكَ مِنَ القُرْآنِ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُكَ أَخْبَرَانا مالك عن أبي اليم عن سَهل بن سَعْدٍ قالَ جارتِ أَمْرَأَهُ إِلَى رَسُولِ أَلَدِ عَلَيْ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ (١٠) نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلُ زَوْجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنَّنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، قالُ \*\*\* هَلْ عِنْدَكُ مِنْ شَيْء تُصندِ عُمَا قالَ ما عِنْدِي إِلا إِزَارِي ، فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ الك كَالْتَمْسَ شَيْنًا ، فَقَالَ ما أَجدُ شَيْنًا ، فَقَالَ النَّبِسْ وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَدِيدِ فَكَرْ يَجدْ ، فَقَالَ أَمْنَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْء قالَ نَمَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورِ سَمَّاهَا فَقَالَ

(ر) بالميت انزاة (ا) البقتر (ا) ورَثَّ مُحَدُفان البونينة رَثَّ لَمُثَنَّ مُحَدُفان (ا) مَنْ مِيْدَكِ (ا) وَلاَ خَاتِمَ (ا) وَلاَ خَاتِمَ (ا) وَلاَ خَاتِمَ (ا) وَلاَ خَاتِمَ (ا) وَلاَ خَاتِمَ

(۱۱) شأل

() تقال قد (ا) كانت كم مكر بالمنسلمان في اليونيد (ا) مدت (ا) مدت (ا) فارن بينم (ا) فارن ب

زَوَّجْنَا كَمَا ﴿ هِا مَتَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ لِلسِبِ لَا يُشْكِحُ الْابُ وَقَيْرُهُ الْبِكُرْ وَالنَّبْبَ إِلاَّ برِصَاهَا حَرَّثُنَا مُعَاذُ بنُ فَصَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ بَحْنِي عَنْ أَى سَلَنَة أَنَّ أَبَا هُرَيْزَةَ حَلَّتُهُمْ أَنَّ النِّي ﷺ قَالَ لاَ تُشْكَعُ ٣ الْابِّمُ حَتَّى نُشَاْرَ ، ولا تُنكَمُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأَذَنَ ، قالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْتَ إِذْنُهَا ؟ قالَ أَنْ تَسَكُتَ حَدِثْ اللَّهِ مِنْ الرَّسِعِ بنِ طَارِقِ قَالَ أَخِبْرَنَا (٣ اللَّيْثُ مَن أَبْ أَبِي مُكَيْكَةً مَن أَبِي مَمْ و مَوْلَى عائِشَةَ عَنْ عائِشَةَ أَمَّا قالَتْ يَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّ الْبِكُرْ تَسْتَعِي " قالَ رَضَاهَا صَنْتُهَا ۚ بِاسِبِ ۚ إِذَا زَوْجَ ٱبْنَتَهُ وَهْنَ كَارِهَةٌ ۚ ، فَيَكَاحُهُ مَرْدُودُ مَرْثُ إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَيدِهِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ وَبُحُّمِ أَ بَنَىٰ يَزِيدَ بْن جارِيَّةَ عَن خَنْسَاء بنت خِذَامِ الْأَنْسَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي ثَبِّبُ فَكَرَهِتُ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ أَثَدِ مِنْ فَرَدُ نكاحَهُ مَرْثُنا إِسْمُكُنَّ أَخْبَرُنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا يَحْنِي أَنَّ الْفَاسِمَ بْنَ ثُمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ يَرِيدَ وَبُمُّم بْنَ زَرِيدَ حَدَثَاهُ أَنَّ رَجُلاً بُدْفَى خِذَاماً أَنْكُمَ أَبْنَةً لَهُ تَحْوَهُ أَرْوِيجِ الْيَنِيَةِ ، لِقَوْلِهِ : وَإِذْ (\*) خِفْتُمْ أَبْ لاَ تُسْطِرُا فِي الْبَتَالَى فَأَنْكِهُوا ، وَإِذَا قَالَ الْمِرَلِيُّ زَوْجَنِي فَلَانَةَ فَكِيْتَ سَاعَةً لَوْ قَالَ ما مَنكَ فَقَالَ مَيى كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبَنَا ثُمُّ قَالَ زَوْجُشُكُهَا فَهٰوَ جَائزٌ فِيءٍ مَهَلُ عَنِ النِّيمُ ﷺ حَرَّتُ اللَّيْثُ حَدَّتَى المُعَيْثِ عَن الرَّحْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهَابِ أَخْبَرَ فِي عُرُونَهُ أَبْنُ الزُّرِيرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَ كَمَا يَا أُسَاهُ وَإِنْ ٧٠ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُصْبِطُوا فِي الْيَتَالَى إِنِّي ٨٠ مامَلَكَتْ أَيَّا أَكُمُ وَالنَّهُ مالشَّهُ يًا أَبْنَ أُخْنِي هَٰذِهِ الْيَنْيَةُ تَكُونُ فِ حَجْرِ وَلِيًّا كَيْرَفَبُ فِ جَمَالِهَا وَمُرْبِدُ أَنْ يَنْتَقِعَ مِنْ (٨) صَدَاقِهَا فَنَهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُسْطِعُوا لَمُنَّ فِي إِكْمَالِ السَّدَان

وَأُورُوا بِنِيكَاحٍ مِنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قالَتْ مائشَةُ أَمْنَفُتَى (') النَّاسُ رَسُولَ أَلَّهُ عِنْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَأْثُرُلَ اللهُ : وَ بَسْتَفْتُونَكَ فِ النَّسَاهُ إِلَى ٣ وَمَرْفَبُونَ ٣ مَأْثُرُلَ اللهُ عَزُّ وَجِكٌّ أَمْمُ فِي هَذِهِ الآبَةِ أَنَّ الْيَتيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَمَالَ وَجَالَو رَغِبُوا في يَكاحِما وَنَسْبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي لَّةِ الْمَالِي وَالْجِمَالِ ثُرَّ كُوها وَأَخذُوا غَيْرَهَا مِنَ النَّبَاءَ ، فالَتْ فَـكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْكِمُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأُوفَى مِن الصَّدَاق بُالْبُ اللَّهُ اللَّهُ الخَاطِبُ الْوَالَى زَوْجني فُلاَنَةَ فَقَالَ فَدْ زَوَّجْنُكَ بِكَذَا وَكَذَا جازَ النكاحُ وَإِذْ لَمْ يَقُلُ الزُّوجِ أَرْضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ صَرَّتْ الْبُو الثُّنان حَدَّثَنَا عَلَادُ أَنْ زَيْدٍ مَنْ أَبِي حازِمٍ مَنْ سَهِلُ (" أَذْ أَمْرَأَةً أَنْتِ النِّي يَا اللَّهِ فَمَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَها ظَفَالَ مالِي الْبُومَ في (٥) النساء مِنْ حاجَة ، فَقَالَ رَجُلُ بَا رَسُولَ أَلَيْ زَوْجُنِها ، قالَ ماعِنْدَكَ ؟ قِالَ ما عِنْدِي شَيْءٍ ، قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، قالَ ما عِنْدِي شَيْءٍ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ (" فَقَدْ مَلْكُنْكُمُهَا عِمَا مَعَكَ مِنَ الثُرُآآنِ باب لا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى بَنْكِيمَ أَوْ بَدَعَ حَرْثُ مَكَىٰ أَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا (٧) أَبْنُ جُرَيْجٍ قالَ تَمِينَ نَافِما بُحَدُّثُ أَنْ أَبْنَ مُمَرَ رَضِي أَشَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهْى النَّيْ يَلْكُ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى يَيْحِ بَمْضِ وَلاَ يَخْطُبَ^^ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى بَثَرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَذَ لَهُ الْخَاطِبُ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَنْفَرَ بْنِ رَبِيعَةً عَنِ الْاعْرَجِ قالَ قالَ أَبُو هُرُيْرَةَ يَأْثُرُ عَنِ النِّي يَنْكُ قَالَ إِيَّا كُمُّ وَالظَّنَّ ، وَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الحديثِ ، وَلا تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا إِخْوَانا ، وَلاَ يَخْطُبُ ١٠٠ الدَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى بِنُسْكِحَ أَوْ يَنْرُكُ بِاسِبُ تَفْسِيرِ زَلْدُ ٱغْطَبَةِ مَدَّثْ أَبُو الْمَان

LE (1) رم) الى نوا. (۲) الى نوا. (٣) أَنْ تَشْكُمُوهُنَّ (١) سَهِلُ بِنِ سَعَدِرَ ضِيَ 滔滔 مَّــواللهُ قال أعطها وكو الماتما إلى توله ماعندي هذه البارة غرَّجة بهامش بمن النسخ للمندة يدناوق أولها وآخرها علامة أبي ذر مصححا عليها وثابتة فيصلب نسسخ أغرى وعليها شرح (۱) تال ند (٧) مَن أَبْنِ جُرَّنجِمِ (١) وَالْاَ تَغْطُتَ مكذا في النسخ ونال في النتم بالجزم طى الشبى ويجوذال نع طئأته ننى والنصب عطنا عَلَى ييم على أن لا في توله ولاً يخطب زائدة اء ملغما (٥) لمضبطالباءق اليونيتية وسبطيا في أكرح بازنع

(۱) ليتراً (۱) من من مري التمالي (۱) من من من مري التمالي (۱) مان مذي مري المحادث والمنفن منواً ل غيرها (۱) من دول المحادث (۱) من وطاد (1) م

أَخْوَزُنَا شُكِيْكِ عَنِ الزَّهْزِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي سَالِم ۖ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ صَمِّعَ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنْ ثَمَرَ بْنَ الخَطَّابِ حِينَ تَأْيَّتُ حَفْمَةً ، قالَ ثُمَرُ لَتِيتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ إِنْ شِفْتَ أَنْكَمُنُكَ حَفْصَةً بِنْتَ مُحْرَ وَلَلِفَتُ لِيَالِي ثُمُ حَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَلَقِينِي أَبُو بَكُر فَقَالَ إِنَّهُ كُمْ يَعْنَضِي أَنْ أَرْجِمَ إِلَيْكَ فِيها عَرَصْتَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ عَلِينتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدْ ذَكَرَهَا كَلَمْ أَكُن لِأَفْتِنَى سرَّ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَلَوْ تَرَكَهَا لَتَبَلُّهُما \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُولَى بْنُ عُفْبَةَ وَأَنْ أَبِي عَيْن عَن الزُّهْرِيُّ بِالسِبُ الخُطْبَةِ مَرْثُ فَبِصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَن زَيْد بْن أَسْلَرَ قالَ سَمِمْتُ أَبْنُ ثُمَرَ يَقُولُ جاء رَجُلانِ مِنَ المَشْرِق خَطَبًا فَقَالَ النَّيْ مِلْكُ إِنَّ مِنَ الْبِيَانِ مِنْ اللهُ اللهِ مَرْبِ اللَّفْ فِي النَّكَامِ وَالْوَلِيَةِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا ٣٠ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ ذَكُورَانَ قَالَ قَالَتِ الرُّبَيْعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْن عَفْرَاء جاء النَّيْ عَنَّ فَدَخَلَ (٢٠ حِينَ مُنِيَ عَلَى "، خَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَعْلِسِكَ مِنْ خَمَلَت جُوَيْرِ يَاتُ لَنَا ، يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائَى يَوْمَ بَدْر ، إِذْ قالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِّي يَمْلُمُ مَا فَي غَدٍّ (\* فَقَالَ دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينّ باسب أَ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٥٠ : وَآثُوا النَّسَاء صُدَقاتِهِنَّ نِحِنْلَةً ، وَكَثْرَةِ اللَّهْ وأُدْنَى ما يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاق . وَقَوْلِهِ تَمَاكَى ٣٠ : وَآ تَبْثُمْ إِحْدَاهُنَّ قِيْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا . وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِ كُرُهُ أَوْ تَغْرِضُوا لَهُنَّ (\* ) ، وَقِالَ سَهْلُ قالَ النَّيْ ﷺ وَقَوْ خاتَما مِنْ حَدِيدٍ ﴿ حَرْثُ السَّلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن صُهِّيْبِ عَنْ أَنَسَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنُ بْنَ عَوْفِ تَزَوَّجَ أَرْزَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاهٍ ، فَرَأَى النِّي ﷺ بَشَاشَةَ ٣٠ الْمُرْمِن ٣٠ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّى نَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً كَلِّي وَزْنِ نُواةٍ وَعَن قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْفٍ تَرَوَّجَ ٱبْرَأَةً عَلَى وَرْنِ نَوَّاةٍ مِنْ ذَهَب

**اسب**ُ التَّزْوجِجِ عَلَى الفُرَّآنِ وَيِنَيْرِ سَتَاقِ **مَرْثُنَ** عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدِّثَنَا سُفَيّانُ سَمِنْ أَبَا حَارِمٍ يَقُولُ سَمِنْ سَمْلُ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِي يَقُولُ إِنَّى لَنِي الْفَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِذْ قَامَتِ أَمْرَأَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا فَدْ وَهَبَتْ فَفْتَهَا لَكَ فَرَّ فِيهَا رِأْيِكَ فَلَرْ يُجِيبًا شَيْنًا ثُمُّ قامَتْ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا قَدْ وَهَبَّتْ نَفْتُهَا لك فَرَ فِيهارَأُ بِكُ فَلْم بُجِهَا مَبْنا مُمّ قامت الثَّالِيّةَ فَقَالَتْ إِنَّا فَدَوْمَبَتْ تَفَسَّمَالَك فَرَّ فِيهَا رَأْبِكَ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ أَنْهِ أَنْكِيغَنِهَا قالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء قال لا ، قال أَذْمَت قَاللْب وَلَوْ عَاتَما مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَمَتِ فَطَلَبَ ، ثُمَّ جاء فَقَالَ ما وَجَدْتُ شَيْنًا وَلاَ عَامًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ (١٠ هَلْ مَنكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٍ ؟ قالَ مَى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةً كَذَا قالَ أَذْ عَبْ فَقَدْ أَنْكَ عَنْكُما عِا مَمَكَ مِنْ الْقُرْآنِ باسب اللهز بالمروض وَخاتم مِن حديد مرتف يَعنى حدَّثنا وَكِيم عَن سُفيّانَ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَمَدٍ أَنَّ النِّيَّ عَلَّ قَالَ لِرَجْلِ ثَرَوَّجَ وَلَوْ بِحَاتَم مِنْ حَديد المِسيبُ الشُّرُوطِ في النِّكاحِ ، وَقَالَ مُحَرُّ مَقَاطِعُ الْحُنُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ ، وَقَالَ الْمُنورُ " اللَّهِي مَن اللَّهِي مِن اللَّهِ وَكُرْ مِهِزًا لَهُ فَأَنَّى عَلَيْهِ فِي مُصاهرَ ته فأخسن قَالَ حَدَّثَى فَصَدَفَنِي " ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى " لِي حَدَّتْ أَبُو الْوَلَّيدِ حِسْامُ بْنُ عَبْد المَلكِ حَدَّثَنَا لَيْنُ ( ) عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُعْبَةً عَن النّي عِنْ قَالَ أَحَقُ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ ، أَن تُوفُوا بِهِ مَا اَسْتَخَلَّتُمْ بِهِ الفُرُوجِ ، باسب الشُرُوطِ الَّي لاَ تَعِلُّ في النَّكاح . وَقَالَ أَنْ مُسْعُودٍ: لاَ تَشْغَرِطِ المُّواْةُ طَلَاقَ أُخْيَهَا حَرَثُنا عُبَيْدُ أَلَهُ بِنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيًّا، هُوَ أَبْنُ أَبِي زَائِدُةً عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِمِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيْ يَزَّتِكُ قالَ لاَ بَحِلُ لِا مْرَأَةِ تَسَأَلُ طَلَاقَ أَخْيَهَا ، لِتَسْتَفُرْ خَ صَفْتَهَا ، فَإِنَّا لَهَا ما قُدْرَ لَها،

(۱) یکی ہے

() الْلِنْوَرُ بِنْ تَحْرَّتُهُ

(۲) وکمیدگنی م

> (٤) فَوَ فَانِي \*\* (٠) اللَّيْنَةُ

(۵) وَيَدْمُورُ لَهُ عَدَ (۲) النَّسْرَة (۵) مُرْدِهُ مِنْ أَنْ اللَّمِ اللَّهِ (۵) مُرْدُهُ مِنْ أَنْ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّهِ (۱) مَرْدُمُ لِمَا يَعْمُدُ فِي اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ

﴾ الصَّفَرَةِ لِلْسُتَزَوُّجِ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النِّي رَاتُكُ حَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ يُوسُفَ أَحْبَرَنَا مالِكُ عَنْ مُعَدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَفَس بْن مالِكِ رَضَىَ اللهُ عَهُ أَنَّ عَبْدَ الرُّحْنَ بْنَ عَوْفِ جاء إِلَى رَسُولِ أَلَّهِ مَنْ وَبِدِ أَثْرُ مُعْرَةٍ ، فَسَأَلُهُ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ كَأَخْبِرَهُ أَنْهُ تَرَوَّجَ أَمْراً أَهُ مِنَ الْأَنْسَارِ ، قَالَ كُمْ سُعْتَ إِلَيْها ؟ قال زنة نَوْا مِن ذَهِب ، قال رَسُولُ أَفْ اللهِ أَوْ إِن بِناةٍ بِاللَّبِ مَدْن سُندَّدُ حَدَّثَنَا يَعِي عَنْ مُعَيْدِ عَنْ أَنَسَ قالَ أَنْ لَمَ النَّيْ يَكِنَّهُ مِنْ يَفْتِ فَأُوسَتِهَ المُنالِينَ خَيْرًا ، نَفَرَجَ كَأَ يَصْنَتُمُ إِذَا تَزَوَّجَ ، فَأَنْ حُجَرَ أَنَّاتِ الْوَصِيْلُ يَدْعُوق يَدْعُونَ ١٠٠ ثُمُّ أَنْصَرَفَ فَرَأًى دَجُلَيْنِ فَرَجَمَ لاَ أَدْرى آخَرَنُهُ أَوْ أُخْدِرَ بِخُرُوجِهِا ` إلى م كَبْنَ يُدْعَى الْمُسْتَزَوْجِ وَرَشْنَا سُلَبْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا خَالَهُ هُوَ أَنْ زَيْدِ عَن ثَابِتِ عَنْ أَنِس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النَّيِّ مِنْكُ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْنُ بْن عَوْفٍ أَزْر صُفْرَةِ ، قالَ ما هَذَا ؟ قالَ إِنْي تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَّاةٍ مِنْ ذَهَبِ قالَ بَارْكُ أللهُ لَكَ أُولِمْ وَلَوْ بِشَاقِ بِالسِبِ أَلْشَاه لِلنَّمَاء اللَّذِي يَهْدِينَ " الْمُرُوسَ وَلِلْمَرُوسِ حَرْثُنَا فَرْوَةً (" حَدَّثَنَا عَلَى بنُ مُنْهِدِ عَنْ هِيْمَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ما يُسْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَزَرَّجَنِي النَّبُّ بِيِّكُ فَأَتَنْنِي أَنِّي فَأَدْخَلَتْنِي ٱلدَّارَ ، فَإِذَا نسْوَةٌ منَ الأُنْسَار فِي الْبَيْتِ ، فَقَلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ مَالَارُ ﴿ إِلَهِ مُن أَمَّ البِّنَاءَ فَيْلَ النَّزُو ﴿ مَرْضًا مُخَّذُ بِنُ النَّلَاءَ حَدَّثَنَا أَبْنُ \* \* الْبَارَكُ هَنْ مَتْمَ عَنْ مَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي يَرْفِحُ مَالَ غَزَا نَيٌّ مِنَ الْأَنْبِياء فقالَ لِقَرْمِهِ لاَ يَثْبَتنِي <sup>00</sup> رَجُلُ مَلَكَ بُعْنَمَ أَنْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنِيَ بها وَكَمْ يَهْنِ إب من بَني بِأَمْرَأُو ، وَهِيَ بِنْ نَا نِهِ سِيْنِ مَوْثُنَا نَبِيمَةُ بُلُ عُمْنَا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ هَبِمَامٍ إِن ِمُرْوَةً عَنْ مُرْوَةً ثَرَوْجَ النِّي لِيُّكُ عَلَيْمَةً وَهَىَ أَبْنَهُ \*\*

يِنِّ (١)، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ أَبْنَةُ (١) نِينج، وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ نِينَمَا بَاسِبُ الْبِنَاءِ ف السِّفَرَ وَدَثُنْ (\*) ثُمِّدُ (أ) فِنُ سَلاَم أَخْتَرَنَا إِسْلِيلُ فِنُ جَعْفَرَ عَنْ مُعَيْدِ عَنْ أَنَّس قَالَ أَقَامَ النَّيْ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثًا كُيْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُتَى فَدَعَوْثُ السُلْدِينَ إِلَى " وَلِينَهِ ، فَمَا كَانَ فِهَا مِنْ خُبْرُ وَلاَ لَمْمِ أُرَّ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَ فِهَا مِن التَّمْرِ وَالْأَنْطِ وَالسُّن ، فَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ ، فَقَالَ الْمُنْلِمُونَ إحْدَى أَمَّات المُوْمِنِينَ ، أَوْ يُمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا إِنْ حَجَبَمَا فَهْيَ مِنْ أَمَّاتِ المُوْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْثُيْهَا فَعْيَ مِمَّا مَلَكَتْ بَينُهُ ، فَلَنَّا أَرْتَحَلَ وَطَّي " لَمَا خَلْفَهُ وَمَدَّ أَلْمِجَابَ يَنْتَهَا وَيَنْنَ النَّاسَ باسب البناء بِالنَّهَارِ بِمَنْدِ مَرْكَبِ وَلاَ نِيرَانِ حَدَّثَى (" فَرُوَّةُ بِنُ أَبِي المَنْرَاء حَدَّثَنَا عَلِي بنُ مُنهرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱلله عَمْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّهِ يَنْكُ فَأَتَنْنِي أَنِّي فَأَدْخَلَنْنِي ٱلدَّارَ ، فَلَمْ يَرُغْنِي إلاّ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ ضَى باب ألا نَاطِ وَتَحْوِهَا لِلنَّسَاءِ حَدَّثْنَا ثُنَّبِنَهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَّا سُفيَانُ حَدَّنَنَا كُمَّدُ بنُ النُّسكَدِرِ عَنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ أَلَّذِ عِلَى عَلَ أَنْحُذُهُمْ أَعْاطًا ، قُلْتُ بَا رَسُولَ أَلَّهِ وَأَنَّى لَنَا أَعْاطُ ؟ قالَ إنَّهَا سَتَكُونُ باب النَّنوةِ اللَّالَ (٥٠ يَهْدِينَ ١٠٠ المَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا ١٠٠٠ مَرْثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَمْقُوبَ حَدْثَنَا مُمَّدُ بْنُ سَابِي حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أبيهِ عَنْ هَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ أَمْرَأَةً إِلَى رَجُل مِنَ الْأَنْسَارِ، فَقَالَ نَبُّ أَللهِ عَلِي بَاعائِشَةً ما كانَ مَتَكُمْ لَمُون ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُسْجِبُهُمُ اللَّهَوُ المِسبِ الْمُدِّيَّةِ الْبَرُّوس، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي غُمَانَ ، وَأَشَمُهُ الجَمْدُ عَنْ أَنَسِ نِمِالِكِ قَالَ مَنْ بِنَا في سنجدِ بَنِي رِفَاعَةً فَسَمِيتُهُ يَقُولُ كَانَ النِّي عَلِي إِذَا رَرَّ بِحِنْبَاتِ أُمْ سُلَيْمٍ وَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا مُمْ قَالَ كَانَ النِّي مَنْ عَنَّ عَرُوساً بزَينَبَ ، فَقَالَت لِي أَمْ سُلَيْمٍ لِنَ أَهْدَيْنَا يرسول ١٠٠٠ أنه

(۱) سِتَّ سِنْهِنَ (۵) سِنْتُ (۵) هُوَّ آفَنُ سُلَامِ (۵) هُوَّ آفَنُ سُلاَمِ (۵) على وَلِيسَتِهِ (۵) سُلِنا فِي البونِينِهِ (۵) الله (3) الله (4) الله (4) الله (5) الله (6) الله (7) الله (7) الله (8) الله (8) الله (9) اله (

(١١) إِلَى رَّسُولِ ٱللهِ

(۲) اثره هو غیر منبوط فَ الربينية وضِعا في بسن النبخ للنشدة يدنا بكر (٦) إِلَى قَوْلُهِ وَآلَٰهُ لِا بَسْتَغِي مِنَ الْحَقّ (t) حدثنا (٠) جَعَلَ آلَةُ مِعِد (١) وَجَعَـٰ لَلَّ الْمُثْلِنَ نِيهِ بَرِّكَةً . هَكَنَا فِي النسخ للعتمدة بأبدينا والذي في القسطلاني أن رواية أبي ذرَّجُملَ بالبناء للمقعول وبركة بالرفع (٧) لَوْ أَنَّ أَحَدُهُمْ هذه رواية الكشميهني ولغيره لَوْ أَحَدُ مُمْ

الله عَدِيَّةٌ ، فَقُلْتُ كَمَا أَفْسَلِي ، فَسَدَتْ إِلَى ثَمْرٍ وَتَمْنِ وَأَقِطٍ فَأَتَّخَذَتْ مُ يُرْتَتَوْ ، فَأَرْسَلَتْ بِمَا سَبِي إِلَيْهِ ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي مَنَهَا ، ثُمّ أَمزين سَمَّاهُمْ ، وَأَدْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمْرَ نِي فَرَجِعْتُ النَّيُّ عَلَيْهُ وَصَعَمَ بَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَسْمَةِ وَتَسَكَّرُ لِـ (١) مَنْ حَرْبَمَ وَكَانَى خَرْبِ تَتَعَدَّثُونَ قالَ وَجَعَلْتُ أَغْمَ ثُمُّ مُوْرَجَ النَّيْ عِلَا تَعُوا لَحُمْراتِ وَخُرَجْتُ فِي إِثْرِهِ \* كَا فَقُلُتُ إِنَّهُمْ فَذَ ذَهَبُوا فَرَجَمَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السَّنْرَ وَإِنَّىٰ كَنِي الْحُجْرَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ : كِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا يُوتَ النَّيَّ إِلاَّ أَنْ يُؤذَّذُ لَكُمُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٌ تَاظِرِينَ إِنَّاهُ (") ، وَلَكِينَ إِذَا دُعِيمُ فَأَدْخُلُوا ، فَإِذَا إ وَلاَ مُسْتَأْ نِسِينَ لِلَدِيثِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّيُّ فَيَسْتَخْي كُمْ وَأَلَّهُ لاَ يَسْتَخْي مِنَ الْمَنَّى . قالَ أَبُوعُمْانَ قالَ أَنَسُ إِنَّهُ حَدَّمَ رَسُولَ الله أُ أَسْتِفَادَةِ الثَيَّابِ لِلْمَرُوسِ وَغَيْرِهَا مَرْشَىٰ " عُبَيْدُ بْنُ إِنْمُولِلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً مَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ مَائِشَةً رَضِيَ أَلَٰذُ عَنْهَا أَنَّا أسْتَمَارَتْ مِنْ أَشَاء فِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ فَاسَا مِنْ أَصَابِهِ في طَلَبَهَا كَأَذْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَالِوا بِمَيْرِ وُصُوهِ ، قَلَمًا أَتَوُا النِّي اللَّهِ شَكَوْا ذِلِك إِلَيْهُ فَغَرَلَتْ آيَةُ التَّيْمُمْ فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْر جَزَاكِ ٱللهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَانَزَلَ بكِ أَمْرُ فَعَلْ ، إِلاَّ جَمَلَ (0 لَكِي مِنْهُ غَرَجًا ، وَجُعِلَ (١) لِلسُّنِلِينَ فِيهِ يَرَكَهُ " ما يَقُولُ الرَّجُلِ إِذَا أَتِّي أَحْلَهُ عَنْ سَالِمْ بْنِ أَبِي الجَمْنِدِ عَنْ كُرَيْثِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسِ قالَ قالَ النَّيْ ﷺ أَمَا (٣٠ لَوْ أَنَّ

أَحْدَمُمْ يَقُولُكُ حِينَ بَأْنِي أَهْلَهُ ۚ بِأَسْرِ ٱللَّهِ اللَّهُمَّ جَنَّيْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ماززْ فَتَنَا أَهُمُ فَدُوْ يَيْتَهُما فِي ذَلِكِ أَوْ نُضِيَ وَلَذَ لَمْ بَشُرَ مُ شَيْطَانُ أَبِدًا المسب الْوَلِيمَةُ حَنْ. وَمَالَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَوْفٍ مَالَ لِي النَّبِي عَلَى أَوْلِمْ وَلَوْ بِسَامْ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرِ مَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْتُ عَنْ غَنَيْل عَن أَ بْنِ شِهاب قالَ أَخْبَرَ فِي أَنَّسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ أَبْنَ عَشْر سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ أَلَهُ عِنْ ۖ لَلَّذِينَةَ فَــكَانَ (`` أَمَّا إِنِّي يُوَاظْلِمْنَنِ <sup>``</sup> عَلَى خِدْمَةِ النَّىٰ ﷺ غَفْدَمُتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوذَّفَ النِّي يِنْ وَأَنَا أَبْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَكُنْتُ أَعْمَ النَّاس بِشَأْنِ ٱلْحِجَابِ حِينَ أَثْرِلَ ، وَكَانَ أَوْلَ مَا أَنْزِلَ فِي مُبْنَنَى رَسُولِ أَلْثِي ﷺ بِزَيْبَ أَبْتَةِ " جَعْنِي أَصْبَحَ النِّي وَلَيْ بِهَا عَرُوسًا فَدَمَا الْقُومَ فَأَصَا بُوا مِنَ الطَّبَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَ بَتِيَّ رَهُطُ مِنْهُمْ عِنْدَ النِّي بِيِّ فَأَمَالُوا الْكُنْ فَقَامَ النِّي إِنَّ غَفَرْجَ وَخَرَجْتُ مَنهُ لِكُنِّ يَخْرُجُوا إِنَّهُ اللَّهُ عِلَيَّةً وَمَشَبْتُ حَتَّى جاء عَنَبَةً خُفِرَةٍ عائِمَةً ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَمَ وَرَجَعْتُ مَنَّهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا مُمْ جُلُونٌ لَمْ يَقُومُوا فَرَجَمَ النَّيْ عَكِ وَرَجَمْتُ مَنهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةً خُجْرَةٍ عائِمَةً وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَّجُوا فَرَجَعَ وَرَجَمْتُ مَتَهُ كَإِذَا ثُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فَضَرَبَ النِّي يَرْكُ تَيْنِي وَيَنْنَهُ بِالنَّذِي وَأَنْزِلَ أَلْجِابُ الب الولينة ولو بشاق مترش على حدَّثنا سُفيانُ قال حدَّثن مُميد أنَّه ممت أُنَّما رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَأَلَ النَّيْ يَكِيًّا عَبْدَ الرَّاحْنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَرَوَّجَ أَمْرَأَةً مِن الأنساركمَ أَصْدَثَهَا ، قال وَزْذَ نَوافِي مِن ذَمِّ وَعَن حَيْدِ سَمِتُ ١٠ أَنَّا قالَ لَّمَا نَدَمُوا اللَّذِينَةَ تَزَلَ الْمُأْجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ ، فَذَلَ عَبْدُ الرُّحْنِي بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَمَندِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَمَايِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلْ لَكَ عَنْ إخدَى أَمْرَأَنَيَّ ، قالَ بَارَكَ أَلْلُهُ لَكَ فِ أَمْدِكِ وَمَالِكَ ، خَرْجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَأَشْزَى ، وَأَصَابَ شَيْنًا مِنْ أَيِطٍ

() فَتَكُنَّ () يُوسَلِنْنَنِي ، أَوَ يُوالِنِنْنَ () ينتُّنِ () تَيْمَ

وَسَمْن فَنْزَوَّجَ فَقَالَ النِّي مِنْ إِنَّ أَرْ إِنْ وَلَوْ بِشَاقِ صَرْتُ اسْلَبْهَانُ بْنُ حَرْب خَادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسَ قالَ ما أَوْ لَمَ النِّينُ ﷺ عَلَىٰ تَنَىٰءَ مِنْ لِمَانَّهِ مِا أَوْ لَمَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْنَقَ صَفَيْةً وَتَرَوَّجُهَا وَجَمَلَ عِنْهَا صَدَافَهَا ، وَأَوْ لَمَ طَلْبَا بحبْس حَدَّثَنَا زُهَمَيْرٌ عَنْ بَيَانِ قالَ سَمِنْتُ أَنَا يَقُولُ مِنْيَ النَّيْ يَنْ إِ أَرْأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالاً إِلَى الطَّعَامِ بِالسِبُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْفن مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ قالَ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبُ أَبْنَةِ (" جَحْش عِنْدَ أَنَس فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النِّي يَكِيُّ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَائُهِ مَا أَرْ لَمُ عَلَيْهَا أَرْ لَمُ بِشَاقٍ بِالسِّبُ مَنْ أَرْ لَمْ بِأَقَلَ مِنْ شَاةٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور بْن صَفَيَّةٌ عَنْ أُمَّهِ صَفَيَّةٌ بِنْت النَّىٰ يَرْكُ عَلَى بَعْض لِسَائِهِ عُدَّىٰ مِنْ شَمِير ﴿ ا وَمَنْ أَرْكَمَ سَبِمَةً أَبُّهِ وَتَحْوَهُ ، وَلَمْ بُونَفْتِ النَّيْ ﷺ بَوْما وَلاَّ · أُخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَرَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ۚ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قالَ إِذَا دُعيَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْوَلِيمَةِ ۚ فَلْيَأْتُهَا قالَ : فُكُوا الْمَا لِنَّ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيِّ ، وَعُودُوا الرِّيضَ هَرْشُ الْحَسَنُ بْنُ الرَّسِعِ حَدَّتُنَا أَبُو الْأَخْوَسِ عَنِ الْأَشْمَتِ عَنْ مُمَارِيَّةَ بْن سُوَيْدِ قَالَ الْبَرَاءِ بْنُ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَمْرَنَا النِّي لَيْكُ بِسَيْعِ وَتَهَانَا أَمْرَنَا بِعِيادَةِ الرِّيض ، وَأَتْبَاعِ أَلِمَازَةِ (" ، وَنَشْبِتِ الْمَاطِس ، وَإِبْرَار الْفَتَمِ (" وَنَصْرِ المُطْلَومِ ، وَإِفْسَاء السَّلاَم ِ، وَإِجابَةِ الدَّاعِي : وَتَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الدَّحَم

ب من عبد الوارث (۱) بنت (۲) بنت

(r) الرَّاهٰي

(د) الحَثَاثِين.

ري القر

رمه المعترم. دوله وتهاما من سبع للمدود. مناست والسام المرير بذكر في اللباس ألحاده القسطلاني

وَمَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَعَن الْنَائِرِ ، وَالْفَسِّيَّةِ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ ، وَالْدِيبَاجِ \* تَا بَعَهُ أَبُو عَرَانَةَ وَالسِّيْمَانِيُّ عَنْ أَشْتَ فَ إِنْسَاء السَّلاَمِ فَرَثْنَا ثُنِّيَّةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازمٍ عَنْ أَبِي (١٠ حازِمٍ عَنْ سَهَلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ دَعَا أَبُو أُستيْدٍ السَّاحِدِينُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ في عُرْسِهِ وَكَانَتِ ٱلرَّأَتُهُ يَوْمَنِذِ خادِمَهُمْ وَعَي الْمَرُوسُ قَالَ سَهِلُ تَذْرُونَ ما سَقَتْ رَسُولَ أَنْدَ يَكِيُّ أَنْفَعَتْ لَهُ تَمْرَاتِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكلَ إلب من تَرَكُ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَمَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يُوسُفَ أُخْبِرَ نَا مَالِكُ عَن أَيْن شِهابَ عَن الْأَعْرَبِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّمَامِ طَمَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدَّعٰى لَمَا إلْأَغْنِياهِ ، وَيُبْرَكُ الْفُقَرَّاء وَمَنْ رَلَّ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَلَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ عِنْ بِالسِّ مَنْ أَجِلِ إِلَى كُرَاعِ مَدُثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَزَةً عَنِ الْاعْمَدِي عَنْ أَبِي حادِمٍ عَنْ أَبِي حُرَيْزَةً عَنِ النِّيّ الله قال لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعِ لَأَجَنتُ ، وَلَوْ أَهْدِيَ إِلَى ذِرَاعُ " لَقَبَلْتُ باب إِجَابَةِ ٱلدَّامِي فِي المُرْسِ وَغَيْرِهَا " حَرْشَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا الحَجَّاجُ بْنُ مُمَّدِّ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ نَافِيمِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْهُ أَجِيبُوا هَذِهِ أَللَّعْنَ أَ إِذَا دُعِيتُمْ ۚ لَهَا ، قالَ كَانَ <sup>(٤)</sup> عَبْدُ أَلَّهِ يَأْتِي ٱلدَّعْوَةَ فِي العُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَه**ُوّ** صَائمُ ب ُ ذَماب النَّساء وَالصَّابْيَانِ إِلَى النُّرُسِ مَوْتُ عَبْدُ الرَّ مْمَٰنِ بْنُ الْبَارَاكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسَ بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ أَبْصَرَ النَّيْ ﷺ نِسَاء وَصِبْنَانَا مُقْبَلِينَ مِنْ عُرْس فَقَامَ ثُمُثَنًّا (\*) فَقَالَ اللَّهُمَّ أُتُمُ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَّ السَّاسِ إِلَّ السَّبِ عَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِ الدَّعْقَ ، وَرَأَى أَبْنُ (") مَسْمُودٍ صُورَةً في البَيْتِ فَرَجَعَ ، وَدَمِا أَبْنُ مُمَرَ أَبَا أَيُوبَ فَرَأَى في

(4) من أليه (5) ركواني (6) وغيه (7) ويتيه (6) ويتيه (7) ويتيا (8) ويتيا (9) ويتيا (1) ويتيا (1) فيتيا (1) فيتيا (1) فيتيا (1) فيتيا (1) فيتيا (2) فيتيا (3) فيتيا (4) فيتيا (5) فيتيا (6) فيتيا (7) فيتيا (7) فيتيا (8) فيتيا (8) فيتيا (9) فيتيا (1) فيتي

(٦) أبو مبدره

البينت سنَّراً عَلَى ٱلجدَارِ ، فَقَالَ أَنْ مُمَرَّ عَلَبُنَا عَلَيْهِ النَّسَاءِ ، فَقَالَ مَنْ كُنتُ أَخْتُه عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ وَاللهِ لاَ أَطْمَمُ لَكُمْ طَمَامَافَرَجَمَ مَدَثُ الْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ فَاصِعٍ عَنِ الْفَاسِمِ إِنْ نَحَمَّدٍ عَنْ هَائِشَةَ زَوْجِ النِّي ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَمَّا أَشْتَرَتْ مِمْرُنَةً (١) وبها تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ أَشِّهِ ﷺ قامَ عَلَى الْبَاب وَلَمْ يَذْخُلُ ، فَمَرَفْتُ فِي وَجْهِ الْكَرَاهِيةَ ٥٠ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ أَنُوتُ إِلَى الله وَ إِلَى رَسُولِهِ ، مَا ذَا أَذْنَبَتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّذِيكُ مَا بَالُ هُذِهِ النَّيْرُ فَقَ ، قالَتْ فَقُلْتُ أَشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْمُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَدُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهُ بَالِيْ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ بُمَذَّ بُونَ مَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقَتُمْ ، وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورُ لاَ تَدْخُلُهُ اللَّالِكِيكَةَ ﴿ إِلَهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي السُّرْس وَخِدْمَيْهِمْ بِالنَّفْسِ حَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو ازم عَنْ مَهْلِ قالَ لَمُا عَرَّى أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِينُ دَعَا النِّي عِلَيَّةِ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَمَامًا وَلاَ فَرْبَهُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ امْرَأَتُهُ أَمُّ أَسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَّاتٍ فى نَوْر مِنْ حِجارَةٍ مِنَ اللَّيْل ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّي ۚ إِلَيُّ مِنَ الطَّمَامِ أَمَاتَتُهُ لَهُ فَسَقَتُهُ تُتَحفُهُ (٣) بذلك باب النَّقيع والشَّرَاب الَّذِي لا يُسْكِرُ في النُّرْس حَدَّث يَحَىٰ بنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَن أَبِي حَادِمٍ قَالَ سَمِيْتُ سَهِلَ بْنَ سَمْدِ أَنْ أَبَا أَسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا النِّيِّ عَلِيٌّ لِمُرْسِدِ فَكَانَتِ أَمْرَأَتُهُ خادِمَهُم بَوْمَيْدِ وَهِيَ الْمِرُوسُ ، فَقَالَتْ أُو (" قال أَتَدْرُونَ ما أَنْفَتْ لِرَسُولِ الله عِنْ أَنْفَتْ لَهُ تَمَرَّاتِ مِنَ اللَّيْلُ في تَوْرِ ﴿ بِالْبِ لِلْدَارَاةِ مَعَ النَّسَاءُ وَقُولِ النِّي يَلِكُ إِنَّمَا المَرْأَةُ كالضَّلَعِ حَدَث عَبْدُ الْغَرِيرِ بنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدْثَنَى مالِكِ عَن أَبِي الزُّنَادِ عَن الأُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ قَالَ الْمَرَأَةُ كَالشَّلَعِ إِنْ أَقْتَمَا كَتَرْجَا

وَإِنِ أَسْتَنَقَنَ مِهَا أَسْتَنْقَنَ مِهَا وَفِيهَا عِوْجُ (١٠ بِالبُ الْوَصَافِ بِالنَّسَاء حَدَّث إسْ لَقُ بْنُ فَصْر حَدْتَنَا حُسَنْ (" الْجُنني عَنْ زَائِدة عَنْ مَبْسَرَة عَنْ أَبِي عازم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّي ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَنَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَّ يُؤْذِي جارَهُ وَأَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء خَيْرًا فَإِنِّنْ خُلِقَنَ مِنْ صِلْعٍ وَإِذَّ أَغُوجَ ثَيْءٍ فِي الضَّلَم أَعْلاَهُ كَإِنْ ذَمَنِتَ تُقِيمُهُ كَترِنَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلَ أَعْرَجَ ، فَأَسْتَوْصُوا بِالنَّسَاء خَيرًا مَرْثُ أَبُو نُسَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَنْدِ اللهِ بن دِينَارِ عَن أَنْ عَرْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا نَتْنَى الْكَلاَمَ وَالِأَنْسِاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النِّي يَلِيَّ هَيْبَةَ أَنْ يُمنَّزِّلَ فِينَا شَيْءٍ وَلَمَّا تُونُقُ النَّيْ بِإِنَّ مَكَلَّنَا وَأَنْهَ مَانَا بِالْبِ فُوا أَنْهُ مَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَارًا مِرْشُ أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا خَادُ نُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ النَّيْ عَلِيُّ كُلُكُمْ رَاعِ وَكُلْكُمْ سَنُولٌ ، فَالْإِمَامُ ٣٠ رَاعِ وَمَوْ مَسْوَّالٌ ، وَالرَّجُلُ رَاءِ عَلَى أَهْمَاهِ وَهُوَ مَسْوَّلٌ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى يَيْت زَوْجِهَا وَهُنَّ مَسْوِثُلَةٌ ، وَالْعَبْدُ رَاعِ عَلَى مالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْوِثُلٌ ، أَلاَ فَكُلُّمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَنْوَالٌ بَاسِبُ حُسَن الماشَرَةِ مَمَّ الْأَهْلِ وَرَثْنَا " سُلَبْالُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمِن وَعَلَىٰ بنُ حُجْر وَالاَ أُخْبَرَنَا عِسَى بنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشةَ قالَتْ جِلَى إِحْدَى عَشْرَةَ أَمْرُأَةً فَتَمَاهَدُنَ وَتَمَانَدُنَ أَنْ لاَ يَكُنُونَ مِنْ أُخْبَارٍ أَزْوَاجِهِنَّ شَبْنًا ، قالَتِ الأُولَى زَوْحي لَمْ مَجَلَ غَنُ إِنْ عَلَى رَأْس جَبَلِ لاَ سَهِل فَيُرِنَقَىٰ وَلاَ سَبِينِ فَيُنْتَقَلُ ، قالَت النّانيةُ زَوْجِي لاَ أَبُثُ خَبَرَهُ إِنَّى أَخَافُ أَنْ لاَ أَذْرَهُ إِنْ أَذْ كُرْهُ أَذْ كُنْ أَجْرَهُ وَبُجَرَهُ وَالت الثَّالِيَّةُ زَوْجِي الْمَشَنَّقُ إِنْ أَنْعَلِينَ أَطْلَقَ وَإِنْ أَسَكُتْ أَعْلُقُ ، قالَتِ الرَّابِمَةُ زَوْجِي كَلَيْل نِهَامَةَ لاَ حَرٌّ ولاَ نُرٌّ ولاَ نَخَافَةً ولاَ سَآمَةً ، قالَتِ الْخَامِيةُ زَوْجِي إِذْ دَخَلَ

عورت أنه
 الحسنة أنه
 والأمام أنه
 مشق أنه كذا
 المؤنينة

(1) وما أبو لدع (1) فَأَ تَقَنَّعُ (1) مَشْجِهُ كسرالجيم من الغرع

نَهِدَ ، وَإِن خَرَجَ أُسِدَ ، وَلاَ بَسْأَلُ مَمَّا عَهِدَ ، فالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَكَ ، وَإِنْ شَرِبَ أَشْنَفُ ، وَإِنْ أَضْطَجَمَ ٱلْنَفُ ، وَلاَ يُولِجُ الْكُفِّ لِيَعْلَمَ الْبَكّ قَالَتِ السَّاسَةُ زَوْجِي غَيَا إِهِ أَوْ هَيَا تِهِ مُلِّاقَاءِ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٍ شَجِّكِ أَوْ مَلْكِ أَوْ جَمَّ كُلاَّ لَكِ ، قالَتِ النَّامِنَةُ زَوْجِي المَسْ مَسْ أَرْنَبِ ، وَالرَّبِحُ رِيحُ زَرْنَبِ ، قالَتِ النَّاد ، قالَت الْمَاشِرَةُ زَوْجِي مالِك وَما مالِك ، مالِك خَيْرٌ مِنْ ذَٰلِكِ ، لَهُ إِبلُ كَنِيْرَاتُ الْمَارِكِ ، قَلِيلاَتُ الْمُنَارِح ، وَإِذَا سَمِنَ مَوْتَ الْمُرْحَرِ ، أَيْقَنَّ أَنْهُنَّ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُوزَرْمِ، فَا (١) أَبُوزَرْمِ أَنَاسَ مِنْ حُلِيّ أَذُنَى ، وَمَلا مِنْ شَخْمٍ عَشُدَى ، وَبَجِّحَنِي فَبَجِعَتْ إِلَى نَشْيى، وَجَدَّنِي فِي أَهْلِ فَجَمَلَني فِي أَهُل صَهِيلِ وَأَطْيِطٍ ، وَدَائِس وَمُنْقَ ۚ ، فَمِنْدَهُ أَتُول فَلَا أَتِيْمُ ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبُّمُ ، وَأَشْرَبُ فَأَنْفَيْمُ ٣٠ ، أَمْ أَبِي زَرْعٍ ، فَا أَمْ أَبِي زَرْعٍ ، عُكُومًا رَدُاحٌ ، وَيَنْهَا فَسَاحٌ . أَنْ أَبِي زَرْعٍ ، فَا أَنْ أَبِي زَرْعٍ ، مَصْحِنَهُ ٣ طَوْعُ أَبِهَا ، وَطَوْمُ أَنَّهَا ، وَيِنْ كِسَانُهَا ، وَغَظُ جَارَتِهَا ، جَارِيَةُ أَبِي زَرْجِ ، فَعَا يَتَنَا تَشْبِيتًا ، قالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالْا وَطَابُ تُمْخَصُ ، فَلَقَ أَنْزَأَةٌ مَنْهَا وَلَدَانِ لَمَا كَالْفَهْدَيْنِ بَلْمَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّا تَتَبُّ، فَطَلَّقَى وَنَكَحَهَا ، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا ، وَكِي شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطْيًا ، وَأَرَاحَ عَلَى َّنَمَا ثَرِيًّا ، وَأَعْطَاني مِنْ كُلْ رَائْحَةً زَوْجًا ، وَقال كُلِي أُمَّ زَوْجٍ ، وَمِيرِي أَحْلَكِ ، قَالَتْ فَلَوْ جَمَنْتُ كُلّ فَى أَصْلَانِيهِ ما بَلَغَ أَسْفَرَ آنِياً أَبِي زَرْعِ ، قَالَتْ مائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كُنْتُ

لَكِ كَا بِي زَرْجِ لِأَمْ زَرْجِ قَالَ أَبُو ('' عَبْدِ اللَّهِ قَالُ سَيِيدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ '' حشاء وَلاَ تُمشَشُ يَتِننَا نَشيبشًا. قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقالَ بَعْضُهُمْ كَأَنْفَيْتُمُ بِالِيمِ ، وَهُــذَا أَصَةُ **حَدَثُ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُمُّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ۖ أُخْبَرَنَا مَعْبَرٌ عَنِ الرُّهْرِي عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِمَةَ قالَت كَانَ الْحَسَىُ بَلْسُونَ بِحِرَامِمْ فَسَتَرَنِي رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ وَأَنَا أَنْظُرُ فَ رَلْتُ أَظُرُ حَنَّى كُنْتُ أَمَّا أَنْصَرَفَ ، فَأَقْدُرُوا قَدْرً الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنَّ تَسْتَكُم اللَّهُوَّ بِاسِبُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ أَبْنَتَهُ لِمَالِ زَوْجِهَا حَدَثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْتُ عَن الزُّهْرَى قالَ أُخْبَرَ في عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بن أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَمْ أَزَلُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلُ مُمْرَ بْنَ الخَطَّابِ عَنِ المَرْأَتَيْن مِنْ أَزْوَاجِ النِّي عَلَّى اللَّيْنِ قَالَ اللَّهُ ثَمَالَى: إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَنَت كُلُو بُكِما حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَنَهُ ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَنهُ بِإِدَاوَهِ فَتَبَرُّزَ ، ثُمَّ جا، فَسَكَبْتُ عَلَ يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ لَهُ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَن الْرَأْتَانِ مِن أَزْوَاجِ النِّي يَكِ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ تَمَالَى : إِنْ تَتُوبًا إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُمًّا ، قَالَ وَاعْيَا لَكَ تِلْأَنْ عَبَّاس هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمُّ أَسْتَقَبْلَ مُمَرُ الحَدِيثَ بَسُوفَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لى مِنَ الْا نْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةً بِنِ زَيْدٍ وَثُمْ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ ۚ وَكُنَّا تَثَنَاوَبُ النَّزُولَ عَلَ النِّي عَنِّي فَيَنْزِلُ يَوْمًا ، وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا زَّرَاتُ حِنْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَر ذلك الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْى أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا مَنْمَرَ ثُرَيْش نَعْلتْ النُّسَاء، قَلَمًا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْسَارِ إِذَا قَوْمُ تَعْلِيْهُمْ نِسَاوُهُمْ ، فَطَهْنَ نِسَاوْنَا بَأْخُذُنّ مِن أَدَب يِسَاء الْأَنْسَارِ فَصَنِيبْتُ ٣٠ عَلَى أَمْرَأَنِي فَرَاجَمَتْنِي فَأَنْكَرْت أَنْ تُرَاجِمَنِي قالَتْ وَ لِمَ تُشْكِرُ أَنْ أُرَاجِتِكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَوْوَاجَ النِّي يَكِ لَكِرَاجِنْنَهُ وَ إِنْ إِحْدَاهُنَّ لَهَجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ ، فَأَفْرَعَنى ذٰلِكَ وَقُلْتُ لَمَا قَدْ خَلِ مَنْ فَكَلَّ ذٰلِكِ مِنْهُنّ

(1) وقد ال أو مدالة وال سعيد الى وقد وهذا أسع عدد الجد الطاقة من ياميا الحرب النع النعد باميا الحرب الماميا النع اليوينية والمن النع السندة أهذا وعليا قرح كوينية المراوع على قرب في أو كال على المراوع المراوع المراوع الم

> (r) فالرحشام (r) فَسَخَبْتُ (r)

() تَدُوْنَ () تَعْلَى عَلَيْكِ الْنَّا () قعل عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ عَنْ الرَّاعِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِي عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِي اللّهِ عَلَيْكِي اللّهِ عَلَيْكِي اللّهِ عَلَيْكِي اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللْعِيْكُولُ اللْعَلْمُ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ ال

ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى ، فَتَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ كَمَا أَىٰ حَفْمَةُ أَثْنَاصِبُ إحْدَا كُنَّ النَّيِّ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ ؟ قالَتْ نَمَمْ ، فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَنْتَأْمِنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِنَصَبَ رَسُولِتِ اللهِ تَشَلِيكِي لاَ نَسْتَكُثْرِي اللَّي ﷺ وَلاَ تُرَاجِعِيهِ في شَيْءَ وَلاَ تَهْجُرِيهِ وَسَلِينِي مابَدًا لَكِ وَلاَ يَشُرُّنْكِ أَنْ كانَتْ جارَتُكِ أُوضًا مِنْكِ وَأَحَبُ إِلَى النِّي إِنَّ رُبِهُ عائمَةَ ، قالَ مُمّرُ وَكُنَّا قَدْ مَمَّدُنْنَا أَنْ فَسَالَ تُشْوِلُ الْخَيْلَ لِنَزْوِنَا (\*\* ، فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْسَادِئُ يَوْمَ نَوْبَيْدِ ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاء فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَثُمَّ هُو ، فَفَرَعْتُ غَفَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ قَدْ حَدّثَ الْيَوْمَ أَمْرُ عَظِيمٌ ، قُلْتُ ما هُوَ أَماء عَسَّالُ ؟ قالَ لاَ ، بَل أَعْظَمْ مِن ذٰلِك وَأَهْوَلُ ، طَلَّقَ النَّى عَلَيْ نِسَاءُ ١٠٠ ، قَتُلْتُ عَابَتْ حَفْصَةٌ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَلْمَا يُوسِكُ أَنْ يَكُونَ خَمَنتُ عَلَى ۚ بِإِلَى ، فَصَلَّتْ صَلآةَ الْفَخْرِ مَمَّ النَّيْ ﷺ فَلَا خَلَ النَّىٰ عِلِّ مَشْرٌ بُّهَ لَهُ كَأَعْتُرُلَ فِهَا ، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ كَإِذَا هِي تَبْكِي ، فَقُلْتُ ما يُنكيك أَلَمْ أَكُنْ عَذْرْتُك مِذَا أَطَلْقَكُنَّ النَّي عِنْ قَالَتَ لاَ أَدْرى هَا هُوَ ذَا مُمْنَزَلُ فِي الْمَشْرُبَةِ كَفَرَجْتُ فِجَنْتُ إِلَى الْنِجْرِ ۚ فَإِذَا حَوْلَةُ رَهْطُ يَبْسِكِي بَعْشُهُمُ · فِلَسْنُ مَعَهُمْ قَلِيلاً ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أُحِدُ فِقْتُ الشُّرُبَّةَ الَّتِي فِيهَا النَّي عِنْ فَقَلْتُ لنُلَام لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لمُمَرّ ، فَدَخَلَ الْفُلَامُ فَسَكَلَّمْ النَّيْ ﷺ ثُمُّ رَجَعَ فَقَالَ كُلْنَتُ النِّيِّ إِنَّ وَذَكَرَ ثُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَمَّ الرَّحْطِ الَّذِينَ عندَ النَّذِرَ ثُمُّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ خِنْثُ فَقُلْتُ النَّلَامَ أَسْتَأْذِنْ لِمُسَّرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَرَجَعْتُ خَلَسْتُ مَمَّ الرَّهْ طِ الَّذِينَ عِنْدَ الْيُنْبَرِ ، ثُمُّ غَلَبَى الْجِدُ ، فِحَثُ الْنُلَامَ فَقُلْتُ أَسْتَأْذِنْ لِمُثَرَّ ، فَدَخَلَ ثُمُّ رَجَمَ إِلَى فَقَالَ فَدْ ذَ كَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَلَمَّا وَلَئِتُ مُنْصَرِفًا ، قالَ إِذَا النَّلَامُ بَدْعُونِي ، فَقَالَ فَدْ

أَذَنَ لَكَ النَّىٰ عَنَّ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ أَلْهِ عَنِّ أَفَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رمالِ حَمِير لَبْسَ يَنْنَهُ وَيَنْنَهُ فِرَانَ قَدْ أَثْرَ الرَّمالُ بَجَنْبِهِ مُشَكِيًّا (٥٠ عَلَى وسَادَةٍ مِنْ أَدْمِ حَشْوُهَا لِيفٌ ، فَسَلَّتْ عَلَيْهِ ثُمَّ فُلْتُ وَأَنَا قَامْ آيَا رَسُولَ اللهِ أَطَلَّقْتَ نِسَالِكَ هَرَ فَمَ إِلَى بَهَرَهُ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ أَنَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ فُلْتُ وَأَنَا قَامُ أَسْتَأْنِينُ يَا رَسُولَ اللهُ لَوْ وَأَ يَتَنِي وَكُنَّا مَنْمَرَ ثُرَ بْنِ نَمْلِبُ النَّمَاء فَلَمَّا قَدِمْنَا الَّذِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَعْلِيبُمُ نِسَاوْا مُ فَتَبَسَّمُ النَّيْ بِآلِيَّ ثُمَّ فَلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأْ يَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ كَمَا لاَ يَشْرَنُّكُ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أُوضًا مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى النَّيْ عِنْ يُربِدُ عائشةَ ، فَنَبَّمُ النَّيْ يَكُ تَبَسُّنَةً (" أُخْرَى ، فَلَسْتُ حِبْنَ رَأَيْثُهُ تَبَسَّمَ فَرفَت بَصَرى فِي يَنْدِدِ فَوَالَّذِهِ مَا رَأَيْتُ فِي يَنْدِدِ شَبْنًا يَرُدُ الْبَصَرَ غَيْرَ أُمَبَةٍ ثَلَاثَةٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْمُ اللَّهُ فَلْبُوسَمْ عَلَى أُسِّكَ فَإِنَّ فَارِسًا (") وَالرُّومَ فَدْ وُسِّمَ عَلَيْهم وَأُعْطُوا الدُّنيَّا وَثُمْ لاَ يَنبُدُونَ اللَّهَ خَلَسَ النَّيْ يَكُّ وَكَانَ مُتَّكِنًا فَقَالَ أُو فِي هٰذَا أَنْتَ يَا أَنْ الْخَطَّابِ ، إِذْ أُولِئِكَ قَوْمٌ تُجلوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الحِيَاةِ ٱلدُّنْيَا ، فقُلْتُ إِ وَسُولَ اللهِ اسْتَنْفِرِ لِي ، فَأَغَمَّالَ النَّيْ يَنْكُ نِسَاءُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى مَا يُشَةَ تِينَمَّا وَعِشْرِينَ لَيْنَةً، وَكَانَ مَالَ مَا أَنَا بِدَاخِل عَلَيْهِنَّ شَهِرًا مِنْ شِدَّةٍ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِبِّنَ عاتَبَهُ أَللَّهُ ۚ فَلَمَّا مَضَتْ نِيشَمْ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عائِشَةَ ، فَبَدَأُ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عائِشَةُ بَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَفْسَنْتَ أَذُ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِمَّا أَصْبَعْتَ مِن نِسْمِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ أَعْدُهَا عَدًّا ، فَقَالَ الشَّهِزُ السِّمُ وَعِشْرُونَ (4) ، فَكَانَ (٥) دلك الشَّهْرُ يَسْمًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، قالَتْ عائيةَ ثُمُّ أَنْزَلَ أَلَهُ تَمَالَى آيةَ التَّغَيُّر ٥٠ فَبَدَأَ بِي أَوِّلَ أَمْرَأُةِ مِن نِسَالُهِ فأخْرَثُهُ مُ عَبِرٌ نِسَاءً كُلُّمُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ عائِشَةُ باب صَوْم الزَّأَةِ إِإذْنِ زَوْجِها

(۱) مُنْسِكِيَّ (۲) مُنْسِكِيِّ (۲) مُنْسِكِيِّ (۲) مُنْسِكِيَّ (۲) مُنْسِبِيَّ (۲) مُنْسِبِيِّ (۲) مُنْسِبِيِّ (۲) التَّفْيِرُ مِي مُحَدَدا وي أمول التغيير بهارين وي أمول

تَطَوُّعًا ﴿ وَرَكُ عُمَّدُ بِنُ مُعَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبِدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْتَرٌ مَنْ مُمَّام بْنِ مُنْبُهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلَى لاَ تَصُومُ ٥٠ المَرَأَةُ وَبَنْلِهَا شَاهِدُ الاَّ بِاذْبِهِ الب إذَا بَاتَتِ المَرْأَهُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ رَوْجِهَا ﴿ **مَرْثُنَا \*\* مُ**مُدُ بْنُ بَشَارِ حَدُّننا أَنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلْغِانَ عَنْ أَبِي حازمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي مِنْ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَمْرَأُنَهُ إِلَّى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيء ، لَمَتَهُا اللَّافِيكَة حَتَّى تُصْبِحَ مَرْثُنَا مُخَدُّ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدُثْنَا شُنْبَةُ عَنْ تَنَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ إِذَا بَانْتِ الْمَرْأَةُ شُاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَمَتْهَا الْلَانِكَةُ حَتَّى تَرْجِمَ ۚ بِالْبِ لَا تَأْذَنُ ٣ اللَّهِ أَنْهُ فِي نِيْتِ زَوْجِهَا لِاحْدِ الأ بإذْنهِ مَرْثُنَا أَبُو الْبَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْاخْرَجِ عَن أَى هُرَ رَمَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنْ "رَسُولَ أَلهُ عِنْكُ قَالَ لاَ يَحِلُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُمَا شَاهِدُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَذَ فِي نَيْتُهِ إِلاَّ باذِنهِ ، وَما أَنفَقَتْ مِنْ نَفْقَةٍ عَنْ غَثْر أَمْرِ وَإِنَّهُ يُؤَدِّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو الزَّادِ أَيْمًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَي هرَيْرَةً في السَّوْم بالب مرش اسْدَدُ حَدَّثَنَا إنْهُمِيلُ أَخْبَرَنَا النِّينِي عَنْ أَبِي غَمَانَ عَنْ أُسَامَةً عَنِ النَّيْ مَرَّكُ اللَّهِ عَلَى قَتْ عَلَى بَابِ الْجِنَّةِ فَسَكَانَ مامَّةً مَنْ دَخَلَهَا المُسَاكِنُ ، وَاصِحابُ المِلَدُ تَعْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصِحَابَ النَّادِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّادِ ، وَ قَتْ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عامَّةُ مَنْ دَخَاهَا النَّسَاء بِاسِبُ كُفْرَان الْمُسْدِ وَهُوَ الرَّوْجُ وَهُوْ الْخَلِيطُ مِنَ الْمَاشَرَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ عَنَّ اللَّيْ مِنْ اللَّهِ عَرْثُ عَبْدُ أَلَيْ أَنْ يُوسُكَ أُخْبَرَنَا مالِك عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ بْن عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّنْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَلْثِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَمَهُ ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً نَحَوًّا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمُّ ذَكَمَ وُكُوعاً طُويلاً

(۱) تَسُومَنَّ (۲) مدنه (۲) لاَ تَا ذَنِ

(۱) ماري م (۱) من التي صلى اقت م

ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فِيامًا طَوِيلًا وَهُوْ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّالِ، ثُمُّ رَكَمَ رُكُوعًا طَويلاً وَهُوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْأُولُ (`` ، ثُمُّ سَجَدَ ، ثُمُّ قامَ ، فَقَامَ فيامًا طَويلاً وَهُوَ دُونَ الْقيام الْأُولِ ، ثُمُّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهِوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ ، ثُمُّ رَفَعَ فَقَامَ فيامًا طَويلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَمَ رُكُوعًا طُويلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، ثُمُّ رَفَعَ ، ثُمُّ سَجَدَ ، ثُمُّ أَنْصَرَفَ ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّسُ ، فَقَالَ إِنَّ الشَّسْ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آبَاتِ أَلْهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمُوتِ أُحَدِ وَلاَ لِلْمَاتِدِ، فَإِذَا رَأْ يُمُ ذلك فَاذْ كُرُوا اللهُ ، قالُوا بَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا في مَقَامِكَ هُـذَا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَنَّكُمْتَ ، قَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيثُ الْجَنَّةَ ، فَتَنَاوَلْتُ مَنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَا كُلُّتُمْ مِنْهُ مِا بَقِيَتِ ٱلدُّنْيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَكَالْيَوْم مَنْظَرًا فَطَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاء ، قالُوا لِم ۖ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ بَكُفْرُهِنَّ " ، قيلَ يَكْفُرُنَ بَاللهِ ؟ قَالَ يَكْفُرُنَ الْمُشِيرَ ، وَيَكْفُرُنَ الِأَحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَلْتَ إِلَى إخداهُنَّ الدُّهز ، ثُمَّ رَأْتُ مِنْكَ شَيْئًا ، قالَتْ ما رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا فَط حَرْثُنا عُمْانُ بْنُ الْمَيْنَمْ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِيرَجاء عَنْ يَمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى ٱطلَّمَتُ فِي الْجِنَّةِ ، فَرَأَيْتُ أَكُثَرَ أَهْلِهَا الْفُقْرَاءِ ، وَأَطْلَمْتُ فِي النَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ \* تَابَعَهُ أَبُوبُ وَسَلُّمُ بَنُ زَدِيرِ الْمِسِ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَنَّ، قَالَهُ أَبُو جُعَيْفَةَ عَنِ النِّي عَلِيُّ حَرَثُ عَجَدُ بِنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَهِ أُخْبِرَنَا الاوزاعيُّ قالَ حَدَّثَني يَعني بنُ أبي كَثِير قالَ حَدَّثَني أَبُوسَلَمَةٌ بنُ عَبْدِ الرُّهُن قالَ حَدَّثَني عَبْدُ أَلَٰهُ بِنُ تَمْرُو بِنِ الْمَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ بِإِنَّتِهِ يَا عَبْدَ أَلَٰهُ أَلَمْ أَخْيَرُ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ، قُلْتُ بَنِلَى بَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، قالَ فَلاَ تَفْمَلْ ، صُ وَأَنْظِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِمَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ

(4) المؤسمكوم الأولوئم مستجدً مستخذاً مستخذاً وجم الاصول المستدء بعدة ودلم في الملبوع من الملكن وشر ملسكة لأوراسين مسجد ظلم المد المستحه (4) يتكفر من

أُخْبَرَ أَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ أَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ فَافِيعٍ عَنَ أَبْنِ ثُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هَن النِّيِّ يَنْكُ قَالَ كُلْكُمُ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْوَلُكُ عَنْ رَهِيِّهِ وَالْامِيرُ رَاعِ وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَىٰ أَهْل يَبْنِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى يَبْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِمِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْوِالُ عَنْ رَعِيتِهِ بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: الرَّ جالُ قَرَّ امُونَ عَلَى النَّسَاه مِنْ فَعَنَّلَ أَللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيًّا كَبْيِرًا ال غُنَّادِ حَدَّثَنَا سُلَيْهِانُ قالَ حَدَّثَنَى مُحَدِّدُ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ آتَى رَسُولُ اللهِ (۲) فيرا عَلَيْ مِنْ نِسَائَهِ شَهْرًا وَتَمَدَ (أ) في مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَوْلَ لِنِسْعِ وَعِشْرِينَ قَبِلَ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى ٢٠٠ شَهْر ، قالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعُ وَعِشْرُونَ الْمَبْ مِعْرَةِ النَّي (۱) نِـاَيْغِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِن غَيْرِ أَيُوبَهِنَّ ، وَيُذَّكِّرُ عَنْ مُمَاوِّيَّةً بْنِ حَيْدَةً رَفْعُهُ ٣ غَيْرَ أَنْ لاَ تُهْمَرَ اللَّهِ فَالْبَيْتِ وَالْأَوْلُ أَصَّةً مَرْتُ أَبُو عاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّنَني مُحَّدُّ أِنْ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا أَنِنُ جُرَيْجٍ قالَ أَخْبَرَنِي يَحْيِي بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْنِيَّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرِّسْمِن بْنِ الحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَنْهُ أَنَّ الذَّيّ عَلَيْ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْض أَهْدِلِه (" شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضْى بَسْعَة " وَعِشْرُونَ يَوْمَا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ ، فَقِيلَ لَهُ بَا نَيَّ أَلَّهِ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهِرًا؟ قالَ إِن الشَّهْرَ يَكُونُ نِسْمَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَشِّ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُمَاوِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُويَمْفُورِ قالَ تَذَاكُو نَا عِنْدَ أَبِي الضُّلِّي ، فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّاس قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءِ النِّيِّ ﷺ يَتَكَيَّنَ عِنْدَكُلُّ أَمْرًأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا ، فَخَرَجْتُ

> إِلَى المَسْجِدِ ، فَإِذَا هُوَ مَلْأَنُ مِنَ النَّاسِ ، فَإَء تُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ ، فصَعِدَ إِلَى النِّي ﷺ وَمَوْقٍ فِي هُوْفَةً إِنَّهُ فَسَلَّمٌ ۖ فَإَنْ يُجِينُهُ أَحَدُهُ مُمَّ سَلَّمٌ فَلَمْ بُحِينُهُ أَحَدُ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ

لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا **بالب**ِ المَرْأَةُ رَاعِيَة ۖ في يَبْتِ رَوْ**جِهَا مَدْثَنَا مَبْدَانُ** 

(٢) وَلَا تُنْعَدُ

بُحِيةُ أَحَدُ ، فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النِّي عَنَّى فَقَالَ أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ ؟ فَقَالَ لاَ ، وَلْكِنْ آلَتُ مِنْهُ فَهُوا ، فَكَنَ نِسْما وَعِشْرِينَ ، ثُمُّ دَخلَ عَلَى نِسَالُو باب ما يُـكْرَهُ مِن ضَرْبِ النَّسَاه وَقَوْلِهِ (٥٠ : وَأَضْرِ بُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّم صَرَّتُ مُكَّدُ أَنْ بُوسُكَ حَدَّثَنَا سُفيانُ مَنْ مِشَامِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ مَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْتَةَ مَنِ النِّي عَلْ عَلَىٰ لاَ يَجِيلِهُ ٣٠ أَحَدُ كُمُ أَمْرَأَتُهُ جَلْدَ الْمَبْدِينَ يُحَامِمُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ بالب لَاتُطْبِعُ الدِّأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ مِرْشُ خَلاَّهُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَافِيم عَنِ الْحَسْنِ هُوَ أَبْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوِّجَتِ أَبْتُمَا فَتَمَمُّ طَشَرُ رَأْسِهَا ، خَامِتْ إِلَى النِّي يَكِي فَذَ كَرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمْرَنِي أَذْ أُسِلَ في شَمْرِهَا ، فَقَالَ لاَ إِنَّهُ قَدْ لُينَ الْمُصِلاَّتُ " باب وَإِنْ أَمْرَأَهُ عَالَمَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشورًا أَوْ إعْرَامُنَّا مِرْضُ أَبْنُ <sup>(1)</sup> سَلاَمٍ أَخْبَرْنَا أَبُو مُعَارِيَةً مَنْ هِشَامِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَلَنْهُ عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشُوزًا أَوْ إِفْرَامَنَا ، قَالَتْ هِيَ المَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ بَسْتَكُثْرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاتَهَا ، وَيَثَرَوْج غَبْرَهَا ، تَقُولُ (\* لَهُ أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلَّقْنِي ، ثُمُّ زَرَّج غَيْرِي ، يَفَانْتَ فِي حِلَّ مِنَ النَّفَقَدْ قَلَى وَالْقِسْنَة لِي ، فَذَلِكَ فَوْلُهُ تَمَالَى : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهما أَنْ يُصَالَمًا يَنِتَهُمَا صَلْحًا وَالصَّلْمُ خَيْرٌ بِالسِبُ الْمَزْلِ وَوَثَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ عَنِ أَبْنِ جُرِيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرِ قَالَ كُنَّا نَمْزُلُ عَلَى عَهْدِ النَّيَّ (١) عَلَى مَرْثُ عَلَى بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ تَمْرُثُو أَخْبَرَ فِي عَطَانِهِ سَمِعَ جابرًا رَضِيَ أَفَّهُ مَنْهُ مَنْهُ قَالَ كَنَّا نَمْزِلُ وَالْقُرْآنُ بَيْزِلُ وَعَنْ مَمْرُو عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَنْوِلُ ﴿ عَلَى عَهْدِ النَّيْ مِنْ وَالْفُرْآنُ بَنْوِلُ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَّد بن أسماء حَدَّثَنَا جُرَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِّسِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ أَبْنِ تُحَيِّرِيزٍ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ

الْحُدْرِي قال أَمَنْنَا سَبْيًا فَكِنَّا تَمْزِلُ ، فَمَاأَنَا رَسُولُ اللهِ عِنْ فَقَالَ أُوَّ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَمَا ثَلَاثَا مَا مِنْ نَسَتَةِ كَائِنَةٍ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ الب الْقُرْعَةِ بَيْنَ النَّسَاهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا حَرَثُ أَبُو نُعَبْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ قَالَ حَدَّتَى أَبْنُ أَبِي مُلْيَكُمَةً عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النِّي عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَوْرَحَ }َنْ نِسَانُهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِمَا ثِيثَةَ وَحَفْصَةَ ، وَكَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيلِ سَارَ مَمَ عَائِشَةَ يَتَعَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْضَة أَلاَ تَرْ كَبِنَ اللَّيْلَةَ بَسِرِي وَأَرْكَبُ بَسِيركُ تَنْظُرِينَ وَأَنْظِرُ ، فَقَالَتْ بَلَى فَرَكِبَتْ فَاء النِّي إِلَيْ إِلَى جَلَ عائِشَةَ وَعَلَيْهِ خَفْصَةُ فَسَلِّمَ عَلَيْهِا ثُمُّ سَارَ حَتَّى نُزَلُوا وَأَفْتَقَدَنْهُ عَائِشَةُ ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَمَّلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإذخرِ وَتَقُولُ بَا رَبِّ (١٠ سَلْطُ عَلَىٰ عَفْرَبًا أَرْ حَيَّةَ كَلْدَّغُنِي وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَبْنًا البحبُ الرَّأَة نَهَتُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِفَرَّهَا ، وَكَيْفَ يُفْسَمُ ٥٠ ذلكَ حَرِّمُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّنْنَا زُمَيْرٌ عَنْ مِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بَنْتَ زَمَّةَ وَحَبَّتُ بَوْمَ لِمَا لِمَا لِشَةً ، وَكَانَ النَّىٰ عَلَّى يَقْيِمُ لِمَا نِشَةَ بيونها وَيُوم سَوْدَةَ بَاسِبُ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّسَاء : وَلَنْ نَسْتَطِيمُوا أَنْ تَعْدَلُوا بَيْنَ النَّسَاء ، إِلَى تُولِدِ : وَاسِما حَكِيماً بِاللَّهِ إِذَا تَرُوبُمُ الْسِكْرَ عَلَى النَّبْبُ مَدْثَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشَرْ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَلَوْ شيئت أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ وَلَكِنِ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَرَوَّجَ الْبِكُرْ أَقَامَ عِنْدَهَا سَنِمَا · وَإِذَا تَزَوَّجَ الثِّبْ أَمَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا بِاسِبُ إِذَا تَزَوَّجَ الثِّبْ عَلَى الْبِكْر مَنْ يُوسُفُ بْنُ رَاشِدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَخَالِهُ عَن أَبِي فِلاَبَّةَ عَنْ أَنَّسَ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَرَوْجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى النَّبِّب أَمَّام عِنْدَهَا سَبْنًا وَقَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوْجَ النَّبْبَ عَلَى الْبِكْرِ أَمَّامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ فَسَمَ

(۱) رَبُ (۲) يَقْسَمُ. هو هكذاً بالصبطين في اليونينية قَالَ أَبُو بِلاَبَّةَ ، وَلَوْ شِنْتُ لَقُلْتُ إِذْ أَنسًا رَضَهُ إِلَى النَّيِّ عِن وَقَالَ عَبْدُ الزَّزَّاق أَخْبَرَ فَا مُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ وَخَالِدِ قَالَ خَالِهُ وَلَوْ شَيْتُ قُلْتُ رَفَّمَهُ إِلَى النِّي عَلَيْ ب مَنْ طَأَفَ عَلَى نِسَالُهِ فِي غُسُل وَاحِدِ مَرَثُ عَبْدُ الْاعْلَى بْنُ مَمَّادِ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بنُ زُرَيْمِ حَدُثنَا سَمِيدُ عَن قَنَادَةً أَنَّ أَنَسَ بنُ مالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِّ اللهِ عَلْ كَانَ بَعَلُوهُ مَعَلَى نِسَاتُهُ فَى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَنِذٍ نِسْعُ نِسْوَةٍ بالب دُخُولِ الرُّجُلِ عَلَى نِسَاتُهِ فِي الْيَوْمِي حَرَّثُ (١) فَرْوَهُ حَدَّثَنَا (١) عَلَى بْنُ مُنْهِر عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنَ الْمَصْر دَخَلَ عَلَى نِسَائُهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَأَحْتَبَسَ أَكْثَرَ ٣٠ ما كَانَ يَحْبِس بِالِبِ إِذَا أَسْتَأَذَنَ الرَّجُلُّ لِسَاءُ فِي أَنْ يُمرُّضَ فِي يَسْتِ بَعْضِهِنَّ ا فَأَذِنْ لَهُ حَرَثُ السَّمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى سُلَفِانُ بنُ بلاَّكِ قالَ هَشَامُ بنُ عُرُورَةَ أَخْبَرَ في أَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ (" اللهِ عَلَيٌّ كَانَ بَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ قِيدٍ أَيْنَ أَنَّا فَدَا أَيْنَ أَنَا فَدَا يُرِيدُ يَوْمَ مَا لِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيثُ شَاء فَكَانَ فِي يَبْتِ فَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا ، قَالَتْ عَائِشَةٌ فَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كُلُّ بَدُورٌ عَلَيٌّ فِيهِ فِي نَيْتِي ، فَتَبَصَّهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَجْرِي وَسَعْرى ، وَخالَطَ رِيقُهُ رِيق باسب مُب الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائُهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْض صَرْتُ عَبْدُ الْمَزَيز أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ عَبَيْدِ بْنِ حْنَيْنِ سِمِعَ أَبْنَ عَبَّاس عَنْ مُمّرَ رَضِيَ أَلَثُهُ عَنْهُمْ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ، فَقَالَ بَا بُنَيَّةٍ (٥) ، لاَ يَشُرَّ لَكِ هـ ذِه الني أَعجبَهَا حُسنهُما حُبُّ رَسُولِ أللهِ ﷺ إِبَاها ، يُرِيدُ عائِشَةَ ، فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ أللهِ ﷺ فَتَبَنَّمَ البِّبُ الْمُتَمَبِّعِ عَالَمْ بَنَلَ وَما يُنْعَى مِن أَفْخِار الضَّرَّةِ وَرَثْ سُلَيْانُ أَبْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِيةٌ عَنْ أَسْمَاءٍ عَنِ النَّيِّ ﷺ

(1) حدثي (2) حدثي (3) النَّبِي (4) النَّبِي (5) كَانْكَبْرُةُ بِكسرالتا. (5) الدر وأسله أناد،

التسطلاني

(۱) وسنتي (۲) معنيا. (۲) معنيا. ال التاني جانس لين عج جل وسا المبدر بوسيا (۲) بَرْنِي - كنا هو بالتحنية والتوفية في اليونينية (ا) النبي (ا) النبي (ا) من مل اله عام وردة من (ا) من مل اله عام وردة من (ا) من مل اله عام وسام (ا) وأشقى (ا) وأشقى (ا) وأشقى

حَدَّثَنَى (١) مُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا تَمْنَىٰ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَى فاطِمَةٌ عَنْ أَسْمَاء أَنْ أَمْرَأَةً ، فَهَلْ عَلَىٰ جُنَاحُ إِنْ تَشَبَّمْتُ مِنْ زَوْجِي غَبْرَ الَّذِي الَمْنِيرَةِ قَالَ سَمَنْدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَمْ أَمْرَأَنَى غَيْرَ مُصْنَفِح \*\* فَقَالَ النَّيْ عَلَّى أَنْتُعَبُّونَ مِنْ غَبْرَةِ سَعْدٍ ، لَأَنَّا **مَدْثُنَا** مُمَرُّ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْمَسُ يد ألله عن الله على قال مامن أحد أفير من أله ، من أجل ذلك بِ إِلَيْهِ اللَّذَاحُ مِنَ أَنَّهُ ﴿ وَرَكُنَّا عَبُدُ أَنَّهُ فَنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ۚ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ بَا أَمْةَ تُحَدِّيما أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ أَلَدُ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَّتُهُ تَرُنِي " يْ عَنْ أَبِي مَتَلَمَةَ أَنْ هُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ حَدَّثَةُ عَنْ أُمَّهِ أَسْمَاء أَنَّهَا سَمِمَتْ يَقُولُ لاَ شَيْءٍ أُغَيْرُ مِنَ ٱللهِ ، وَعَنْ يَحْنِي أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَّهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ ، وَكَانَ بَخْبِزُ جَارَاتُ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكُنَّ لِينُومَ صِدْق ،

وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الرُّهِيْرِ الَّتِي أَفْطَعَهُ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى رَأْسَى وَهَيَ مِنْي عَلَى ثُلُقَىٰ فَرْسَنَمِ ، فِغَتْ يَوْما وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي ، فَلَقَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَتَهُ فَمَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَدَعَانِي ثُمَّ قالَ إِخْ إِخْ لِيَخْدِلَنِي خَلْفَهُ ، فَأَسْتَغْنِيَكُ أَنْ أُسِيرَ مَمَ الرَّ اللهِ ، وَذَكُرُتُ الرُّ يَثِرُ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاس ، فَمَرَّف رَسُولُ ألله عِنْ أَنْ فَدِ أَسْتَغْيَنْتُ فَضَى فِئْتُ الرُّبَيْرَ فَقَلْتُ لَقِيَنِي رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ وَعَلَى رَأْسِي النَّوى ، وَمَتَهُ نَفَرْ مِنْ أَصَابِهِ ، فَأَنَاخَ لِأُوكَ ، فَأَمْنَتَ فَيَنْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَنَكَ ، فَقَالَ وَأَلَّهُ لَخَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَىَّ ('' مِنْ رُكُو بِكِ مَتَهُ ، قالت حنَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبُو بَكُر بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِم بَكُفِّينِ سِياسَةَ الفَرَس فَكَأَتُمَا أَعْتَفَني مَرْثُ عَلَى خَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً عَنْ مُمْيِدٍ عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ النَّي يَلِيُّ عِنْدَ بَعْض نِسَائُهِ ، فَأَرْسَلَتْ إحْدَى أُمَّاتِ الْوَمْرِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَمَامٌ ، فَضَرَّ بَتِ الَّتِي النَّيْ عِنْ فِي يَدِيهَا يَدَ الخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّعْفَةُ فَا فَلَقَتَ غَمْمَ النَّيْ عَنْ فِلَقَ الصَّعْفَةِ ثُمُّ جَمَلَ يَجْنَتُهُ فِيهَا الطُّمَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ فَارَتْ أَمْكُمْ ، ثُمَّ حَيسَق الْحَادِمَ حَتَّى أُنِّيَ بِصَحْنَةٍ مِنْ عِنْدِ النِّي هُو في تَيْبَهَا ، فَدَفَمَ الصَّحْفَةُ الصَّحِيحَةَ إلى الْتِي كُسرَتْ تَعِفْتُهُا ، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي يَنْتِ " اللَّي كُتَرَتْ مَرْف " كُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقدِّمِيُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بن النَّسكدرِ عَن جارِ بْنِ عَنْدِ أَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ دَخَلْتُ الْجِنَّةَ أَوْ أَتَبْتُ الْجَنَّةَ كَأْبْصَرْتُ فَصْرًا ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا ؟ قالُوا لمُمَرّ بْن الخَطَّاب ، فَأُرَدْتُ أَنْ أَدْخُلُهُ فَإَ يَمْنَمْنِي إِلاَّ عِلْمِي بِنَبْرَتِكَ ، قالَ تَحْرُ بَنُّ الْخَطَابِ بَا رَسُولَ الله الله إلى أنت وألمى يَا نَيَّ اللهِ أَوْ عَلَيْكَ أَعَارُ مَرَرُثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونِسَ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْرَ فِي أَنْ السُّبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ يَنْمَا تَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جُلُوسٌ

(۱) عَلَيْكِ (۲) البيني (۲) البيني

(r) غَيْرَ مَكَ (٠) كُنْتِ عَلَى عَضَى (۱) مکنر<sup>۳</sup> (٨) اَسْتَأْذُنُونِي (١) يَنْبَعُهُ مَكْفَاهُ فِي الفرع المتدييدنا بالفوقية والتحتية ---(۱۰) نِسُورَةً (۱۱) بعَدِيثِ فَتَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ عَيْمًا ١٠٠ أَنَا مَا ثُهُ رَأَيْنِي فِالْجِنَةِ كَإِذَا الْمُرَأَةُ تَتَوَسُأُ إِلَ جانِب قَصْرِ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا ؟ قال (1) هَذَا إِنْمُرَ ، فَذَ كَرْتُ غَيْرَتَهُ (1) فَوَالْنَتُ مُدْبرًا ، فَبَكَىٰ فَمَرُ وَهُوْ فِي الْجَلِسِ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَلَيْكَ بَا رَسُولَ اللهِ أَفَادُ بِالسِبِ فَيْزَةٍ النَّسَاء وَوَجْدِهِنَّ مَرْثُنِ اللَّهُ عَبُيْدُ بْنُ إِنْهُيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةٌ عَنْ هِشَام مَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْمَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ مَائِشَةً إِنَّى لَأَعْمَ إِذَا كُنْتِ هَنَّى رَاصِيَةٌ ، وَ إِذَا كُنْتِ عَلَيٌّ عَصْنَى ، قالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَبْنَ تَمْرُفُ ذَاكِ ، فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنَّى رَامِنِيَّةً ۚ فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبُّ ثُمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ غَمْنَي ( \* قُلْتِ لا وَرَبِّ إِرْ اهِيم ، قالَتْ قُلْتُ أَجَلَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ما أَهْجُرُ إِلاَّ أَسْمَكَ حَرَثْنَى أَخْدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ قالَ أَخْرَزَنِي أَبِي عَنْ هَائِشَةً أَتُهَا قالَتْ ما غِرْتُ عَلَى أَمْرَأَةٍ لِرَسُولِ أَللهِ عَلَى كَاغِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً لِكَثْرُةٍ (" ذِكْر رَسُولِ أَنْدُ مِنْ إِيَّاهَا وَتَنَائُهِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ عِنْ أَنْ يُهَشِّرُهَا ٣٠ بينتِ كَمَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ فَصَبِ بِالْبِ ذَبِّ الرَّجُلِ عَن ٱبْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْسَافِ مَرْثُنَ ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِنْوَرِ بْنِ تَخْرَمَةَ قالَ سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَقُولُ وَهِنَ عَلَى الْيُنْهَرِ إِنَّ بِنِي هِشَامٍ بْنِ الْفِيدَةِ اَسْتَأْذَتُوا ﴿ فَ أَنْ يُسْكِعُوا أَنْنَتُهُمْ عَلِي مِنْ أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ ، الأ أَنْ يُرِيدَ أَيْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْ يُطَلَقَ ٱ بَنِي وَ يَسْكِحَ ٱبْنَتَهُمْ ۚ فَإِنَّا هِي بَضْعَةٌ مِنْ يُرِيئِي ما أَرَابِهَا وَيُؤذِنِي ما آذَاها مَكُنَّذَا قالُّ باب يَقِلُ الرِّبالُ وَيَكُثُرُ النَّسَاء وَقالَ أَبُومُوسًى عَنِ النِّي عَلِي قَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتَبَعُهُ (١) أَوْبَعُونَ أَفَرَّأَهُ (١٠) يَلْذَنَ بِهِ مِنْ قِلْةِ الرَّبِالِ، وَكَنْرَةِ النَّسَاء مَرْثُ حَنْصُ بُنُ ثُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّتُنَا هِشَامٌ عَنْ قَبَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لِأَحَدُّتَنَكُمْ حَدِيثًا ٥٠٠ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ

أَنَّهِ مِنْ لِلَّهُ مُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي سَمِنتُ رَسُولَ أَنَّهِ مِنْ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطْ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْمَلُمُ ، وَيَكُثُرُ الْجَمَلُ ، وَيَكُثُرُ الزُّنَا ، وَيَكُثُرُ شُرْبُ الْحَرْ ، وَ يَقِلَّ الرَّجال ، وَ يَكُثُرُ النَّسَاء ، حَتَّى يَكُونَ يَلْمَسْيِنَ أَمْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحدُ بإسب لاَ يَخْلُونَ رَجُلُ إِلْمَرْأَةِ إِلاَّ ذُو عَرْمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى النَّبِيَّةِ مَرْثُ عُنَبْنَهُ بنُ سَييدٍ حَدَّثَنَا لَيْنَ عَنْ يَرِيدَ بْنَ أَى صَبِيب عَنْ أَبِي الْغَيْرِ عَنْ عُفْلَةً بْنِ عامِر أَنَّ رَسُولَ ا أللهِ عَلَيْ قَالَ إِبَّاكُمُ وَاللَّهُ وَلَ عَلَى النَّسَاهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَفْصَارِ بَا رَسُولَ أللهِ . أَفَرَأَنِتَ الْحَنوَ ( ) قالَ الْحَنوُ المَوْتُ مَرْث عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنا عَرْو عَنْ أَبِي مَعْبَدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ لاَ يَخْلُونَ رَجُلُ ۖ بِأَ مْرَأَةٍ إِلاّ مَعَ ذِي تَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَا رَسُولَ أَلَهُ أَمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَأَكْتُنبْتُ ف غَرْوَةٍ كَذَا وَكَدًا ، قال أَرْجِع لَخُجُ مَعَ أَمْرَأَتِكَ الحِبُ مَا يَجُورُ أَنْ يَخْلُو الرَّجُلُ بِالْمِرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ حَرْثُ ٥٠٠ كُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّنْنَا غُنْدَرٌ حَدَّنْنَا شُفتَةُ عَنْ هِشَامِ قَالَ سَمِعْتُ أُنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جاءتِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأُنصَار إِلَى النَّى عِنْ عَلَا بَهَا ، فَقَالَ وَأَنْهِ إِنَّكُنَّ (" لَاحَبْ النَّاسِ إِلَى السِّ مايُنعَى مِنْ دُخُولِ الْمُنْشَبْهِينَ بِالنَّسَاء عَلَى الْمَرْأَةِ مَرْثُ اللَّهُ عُمَّانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامَ بْن هُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (٠٠ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ النّي عَنْ عَنْدُهَا وَفِ الْبَيْتِ نُحَنِّتُ فَقَالَ الْمُغَنِّثُ لِاخِي أُمَّ سَلَمَةً عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَصَحَ اللَّهُ لَكُمُ الطَّائِفَ تُحَدًّا أَدُلُكَ عَلَى أَبْنَةِ (" غَيْلَانَ فَإِنَّا تُقْبِلُ بِأَرْبَير وَتُدْرِرُ بِمَانٍ ، فَقَالَ النَّيْ يَكُ لا يَدْخُلُنْ هَذَا عَلَيْكُمْ " باب تَظْر الْرَأَة إِلَى الْحَبْسُ وَنَحْوِهِمْ مِنْ عَبْرِ رِيبَةٍ حَرْثُ إِسْطَقُ بْنُ إِرْ الْعِيمَ الْمُنْفَالِي عَنْ عِسى عَنِ الْأُوزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَّ أَللُّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النّيّ

(۷) ملک:

يِنْ يُسْتُرُنِي بردَائُهِ ، وَأَنَا أَنْفُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْتَبُونَ فِي السَّجِدِ ، حَتَّى أ كُونَ أَنا الَّذِي (١) أَسْأُمُ كَأَنْدُرُوا قَدْرً الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ الحَرِيمَةِ عَلَى اللَّهُ المسب خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَالْجُهِنَّ ﴿ **حَرْثُ ا** ۚ فَرْوَةٌ بْنُ أَبِي الْغَرْاءِ حَدَّثَنَا عَلِمْ بْنُ مُشهر عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةٌ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لِيلاً فَرَآهَا مُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ إِنَّكِ وَأَلَهُ بِإِستَوْدَةُ مَاتَحْفَيْنَ عَلَيْنًا ، فَرَجَمَتْ إِلَى النِّي يَكِ فَذَكَّرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي حُجْزَقِي يَتَمَشَّى ، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَمَرْفًا ، فَأَنْزِلُ (" عَلَيْدِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ أَذِنَ ٣ لَكُنَّ أَنْ تَعَرُّجْنَ لِلْوَالْجِكُنَّ بِإِلِبِ ٱسْتِنْدَانِ الرَّأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى السَّجِدِ وَغَيْرِهِ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفيّانُ حَدَّثَنَا الزُّهْزِينُ عَنْ سَالِم عَن أَبِيهِ عَن النِّي عَلَيْ إِذَا أَسْتَأَذَنَتِ أَمْرَأَهُ أَحَدِكُمُ إِلَى المَسْجِدِ فَالاَ يَمْنَهَا باب ما يَحِلْ مِنَ اللَّهُ ولِهِ، وَالنَّظَر إِلَى النَّسَاء في الرَّصَاع حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جاء حَمَّى مِنَ الرَّضَاعَةِ قَاسْتَأْذَنَ عَلِيَّ فَأَيِّنْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ أَلَّهِ عِنْ إَفَاء رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ وَأَذَنِي لَهُ ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أَرْضَمَتْنِي الْرَأَةُ ، وَكَمْ يُرْضِنني الرَّجُلُ ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنَّهُ مَنْكِ فَلْيَلِيجْ عَلَيْكِ ، قالَتْ مَائِشَةُ وَذَٰلِكَ بَندَ أَنْ ضُرِبَ (٥٠ عَلَيْنَا ٱلْحِبَابُ ، قالَتْ عائِشَةُ يَحْزُمُ مِنَ الرَّصَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ باب لا تُباشِر الرَّأَةُ الرَّأَةُ فَتَنْفَتُهَا لِرُوْجِها مَرْثُنَا عُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاللِّي عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّىٰ عَنَّ لاَ ثَبَاشِرُ الرَّأَةَ الرَّأَةَ وَتَنْعَمَّمَا لِرَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ﴿ مَرْتُنا مُمَّرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَحْمَسُ قالَ حَدَّثَنِي شَعَيِنٌ قالَ سَمِثْ عَبْدَ اللهِ

قالَ قالَ النَّىٰ ﷺ لاَ تُبَاشِر المَرْأَةُ المَرْأَةَ لَتَنْعَبَمَا لِرَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إليَّهَا ﴿ لِسِبُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَا طُونَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسائِدِ ( اللَّهِ عَلَى نِسائِدِ اللَّهُ الرَّزَاق أَخْبَرَ لَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبْنِ طَارِسُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ سُلَيْانُ بْنُ دَاوُدُ عَلَيْهِما السَّلامُ لَا مُؤْفِقٌ " اللَّيْلَةَ عِائَةِ أَمْرَأَةٍ ، تَلدُكُلُ أَمْراً فِي غَلاماً يُقَاتِلُ في سبيل ألله ، فَقَالَ لَهُ اللَّكَ قُلُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِيَ ، فَأَطَافَ بِهِنَّ ، وَكُمْ آلِد مِنْهُنَّ إِلاًّ أَمْرَأَةُ نِمِنْفَ إِنْسَانٍ ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كُمْ يَحْنَثُ، وَكَانَ أَرْجُى لِلَجْتِيرِ البِبُ لا يَطْرُقُ أَمْلَهُ لَيْلاً إِذَا أَطَالَ الْنَيْبَةَ خَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَيسَ غَثَرَانِهِمْ صَرَانُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا كُارِبُ بْنُ دِثَار قالَ سَمِثُ جابرَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ رَمْنِيَ أَلَّهُ عَنْهُا قَالَ كَانَ النَّيْ عَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُرُوقًا وَرَثِنَا مَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا عامِمُ بْنُ سُلَيْانَ عَن الشُّعْيِّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ النَّيْبَةَ فَاذَ يَعَلَرُقُ أَحْلَهُ لَيْلاً بِالسِبُ طَلَبِ الْوَلَدِ وَمَرْثُ اسْتَدْدُ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّادِ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ جابِرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْ فَ غَزْوَةٍ فَلمَّا قَفَلْنَا تَمَّعِلْتُ مَلَى بَسِر تَعلُونِ فَلَمِقَنِي رَآكِبٌ مِنْ خَلْنِي فَالْنَفَتُ فَإِذَا أَنَا برسُولِ اللهِ عَلَيْ قالَ مَا يُعْجِلُكَ ؟ قُلْتُ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدِ بِمُرْسِ ، قالَ فَبَكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَلِبًا ؟ قُلْتُ بَن ثَبِياً ، قالَ فَهَلاً جارِيّةً تُلاّعِبُها وَثُلاّعِبُكَ ، قالَ فَلَمّا قديمُنا ذَهَبْنا لندْخُلَ فَقَالَ أَمْهُوا حَتَّى تَذْخُلُوا لَيْلاً أَيْ عِشَاء لِكَىٰ تَنْشِطَ الشَّيْنَةُ وَنَسْتَعِدُ النَّبِيَّةُ قالَ وَحَدَّنِّي الثُّقَّةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هُلَدًا الحَدِيثِ الْكَيْسَ الْكَيْسَ بَاجِارِم، يَعْنِي الْوَلَدَ حَرَّمُنَا مُمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّتَنَا مِمَّدُ بْنُ جَنفر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّا وعَن الشَّنيِّ عَنْ جَائِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَيْ رَضِيَ أَلَتُ عَنْهُما أَنَّ النِّيَّ إِنَّ قَالَ إِذَا دَعَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلُ

(۱) على نياتير كذا فى اليونينية وفروعها قال التسطلانى وفى نسخة على نمسائى اه (۲) لأطلقين (١) و كَمْنَسُطُ الثُّرُّةُ (r) بِكُوْاً

(۱) صِیْرَی

عَلَى أَمْدِكَ حَتَّى تَسْتَحِدُ الْمُمِيَّةُ وَتَمْشِطَ الشَّمِيَّةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَمَلَيْكَ بِالْكَنِسُ الْكَنِسُ ، تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَمْنِ عَنْ جَابِر عَنَ النِّيُّ ﷺ في الْكَيْسُ بَالِبُ تَسْتَحِدُ النَّيبَةُ وَتَمْشِطُ (١٠ حَدَثَى يَمْقُوبُ بَنُ إِرْاهِيمَ حَدَّثَنَا هُمُشَيْمٌ ۚ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشُّغَيُّ عَنْ جَابِزٍ بْنُ عَبْدِ أَلَّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيّ عَنُّ فِي غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيهَا مِنَ الدِّينَةِ تَمَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُونٍ فَلَعَقْنِي رَآكِبُ مِنْ خَلْنِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِمَنْزَةٍ كَانَتْ مَمَّهُ فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ ما أنْتَ رَاءِ مِنَ الْإِبْلِ ، فَالْتَفَتُّ كَإِذَا أَنَّا بِرَسُولِ اللهِ عِنْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إنْ حَدِيثُ عَهْدِ بِمُرْمَنِ ، قالَ أَتَزَوَّبِتَ ؟ فَلْتُ نَعَمْ ، قالَ أَ بِكُرًا ١٠٠ أَمْ ثَنِياً ؟ قالَ قُلْتُ بَلَ ثِبَيّا ، قالَ فَهَلَا بِكُرًّا تَكُوْمِهُا وَتَكَوْمِهُا تَ ، قالَ كَلَّا قَدِمَنا وَمَنَّا لِنَدْ عَلَ (١) يَطْبِهُ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَى تَدْخُلُوا لِيكُو أَيْ عِناء و لِكَنْ تَنْشِطُ الشَّيْنَةُ ، وَنَسْتَعِدُ النَّبِيّةُ ، (١) منَّم ب " وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُمُولَتِينَّ إِلَى قَرْلِهِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاء مَرْثُ ثُنَيْبُةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي عارِمٍ قالَ أَخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَي شَيْء دُووى (\* رَسُولُ أَلْهُ مِنْ يَوْمَ أُحُدِ فَسَأَلُوا مَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ وَكَانَ مِنْ آخِر مَنْ بَتِيَ مِنْ أَصَحَابِ النِّي عَلَيْهِ بِاللَّدِينَةِ فَقَالَ وَمَا بَتِيَ مِنْ " النَّاسِ أَحَدُ أَمْلَ بِدِ مِنْى كَانَتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَنْسِلُ اللَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلَىٰ يَأْنِي بِالمَاء عَلَى تُرْسِهِ ، فَأَخِذَ حَسِيدٌ مَفُرْقَ مَقْتِي بِهِ جُرْحُهُ بِاللهِ وَالَّذِينَ لَمْ يَتِلْنُوا ٱلْمُرَّمُ (\*) مَرْثُ أَحْدُ إِنْ مُحَلِّدٍ أَخْبَرَ مَا عَبْدُ أَلْهِ أَخْبَرَ مَا شَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بن مابس سَمْتُ أَنْ عَبَاس رَضَى أللهُ عَنْمُمَا سَأَلَهُ رَجُلُ شَهِدْتَ مَعْ رَسُولِ أَلَهُ ﷺ السِيدَ أَضَى أَوْ فِطْرًا ؟ قالَ نَمَمْ ، وَلَوْلاَ شَكانِي مِنْهُ ما شَهدْتُهُ ، يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ ٣٠ قالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عِنْ فَصَلَّى ثُمْ خَطَبَ وَلَمْ يَذْ كُرْ أَذَانَا وَلاَ إِمَامَةً ، ثُمُّ أَقَى النّسَاء

فَوَعَظَمُنَ وَذَكْرُهُنَ وَأَمَرُهُنَ بِالسَّدَقَدِ، فَرَأَيْثُنَ يَهْوِينَ ((() آذَانِينَ وَخُلُومِن يَدَفَنَ إِلَى بِلاَلِيهَ أَمْ اَنْفَعَ هُوَ وَ بِلاَلاً إِلَى بَنْدِهِ الحَسِمُ قَوْلُوا السَّيْلِ لِسَاحِيهِ هَلَ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ وَالْمَنِ الرَّجُلِ اَبْنَتَهُ فِي الْمَاسِرَةِ عِنْدَ الْمِنَابِ مَعْرَفُ عَبْدُ اللهِ اَبْنُ يُوسُكَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هَنْدِ الرَّعْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قَالَتُ مائبَنَى أَبُر بَكْمِ وَجَمَّلَ يَطْمُنُنِي يَكِيهِ فِي عامِرتِنِي فَلاَ يَهْنَدُي مِنَ النَّقَرُكِ إِلاَّ تَكانُ رَسُمُ لِهِ أَنْهِ يَتِنْ وَرَأَسُهُ عَلَى يَغْلِقِي وَأَسُمُ عَلَى يَغْلِقِي وَالْمَاسِونِ فَلاَ يَغْنَدُي مِنَ النَّقَرُكِ إِلاَّ تَكانُ

## بَسُمُ الله الزَّهُن الرَّحِيمِ كَتَأْبِ الطّلاق في الرَّافِيمِ كَتَأْبِ الطّلاق في الرَّافِيمِ الطّلاق في الم

قوال (٥٠) أفّ تِعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّيْ إِذَا مَلِقَتُمُ النَّسَاء فَلَلْقُومَنَ لِيدَسِنَ وَأَحْسُوا الْمِدَة . وَلَلْأَوْنُ النَّسَاء فَلَلْقُومَنَ لِيدَسِن وَأَحْسُوا الْمِدة . وَلَلْأَقُ النَّسَاء فَلَاقُومَ الْمَيْعِ وَالْمَعِينَ مَنْ غَيْرِ عَنْ فَافِيعِ عَنْ عَلَيْو اللهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ قَافِيعِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ فَيْ مَا أَنْهُ مَلْلَقَ المَرْآَةَ وَمَن عافِض عَلَى عَيْدِ وَسُول اللهُ عَنْ عَبْدِ وَسُول اللهِ عَنْ عَلَيْ وَسُول اللهِ عَنْ وَسُول اللهِ عَنْ عَلَيْ وَسُول اللهِ عَنْ عَيْدِ وَسُول اللهِ عَنْ عَنْ وَسُول اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَال وَسُول اللهِ عَنْ مَرْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَرْول اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

(1) يُوْرِينَ (2) وَتَوْلِ أَنْهِ (2) يُمْنَكُ (3) يُمْنَكُ الله منا الله لو الدوع الله الله الله الدوع منتخب مبالله الله لو تت منتخب مبالله الله لو تت منتخب مبالله الله لو تت الله الله الله الله وقد (4) تتمينُ أَبِّنَ مُحَرَّ أَنَّهُ مَلْكُلُ آمْرَاتُهُ مُحَمِّدً في المونية من غير وقم في المونية من غير وقم

عليه

قالَ أَرَأَيْتَ (١٠) إِنْ عَبَرَ وَاسْتَحْتَقَ ، وَقَالَ (١٠ أَبُو مَنْتَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ مَنْ سَعِيدِ بْن جُنَيْدِ مَن أَبْنِ ثَمَرَ قالَ حُسِبَتْ عَلَى بَطَلْيقَةٍ ﴿ بَاسِبُ مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ أَمْرَأَتُهُ بِالطِّلْانَ فَرَثُنَا الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قالَ سَأَلْتُ الزُّهْزِيِّ أَيُّ أَزْوَاجِ النِّي ﷺ أَسْتِمَاذَتْ مِنْهُ قالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَذَّ أَنَّةَ الجَوْنَ كَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ الله على وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أُعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، فَقَالَ لَمَا لَقَدْ عُذْتِ بِمَظِيمٍ ، ٱلْحَقِي بأه لِكِ ، قَالَ أَبُوعَبْدِ أَنَّهِ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيمٍ عَنْ جَدُّهِ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَنَّ عُرْوَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ عَرْثُ أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بْنُ غَسِيلِ عَنْ تَحْزَةَ بْنِ أَبِي أَسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ خَرَجْنَا مَمَ النِّي عَلِيَّ خَيَّ ٱلطَّلَقَنَا إِلَى حابِطٍ يُقَالُ لَهُ الشُّوطُ حَتَّى أَنْتَيَنَّنَا إِلَى حَالْطَنْ فَلِلَسْنَا (" يَفْتَهُمَا فَقَالَ النَّيْ يَا اللَّهُ أَجَلْسُوا هَا هُنَا وَدَخَلَ ، وَقَدْ أَنِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ ، فَأَثْرُلَتْ فِي يَثْتِ ثَنْ ثَخْلُ فِي يَبْتِ أُمَيْتَةَ بنتِ النُّمْانِ بن شَرَاحِيلَ ، وَمَعَا دَائِمُ المَضِنَةُ (1) كَمَا ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّي إلى قال هَى نَفْسَكِ لِى قَالَتْ وَهَلَ تَهَتُ الْمَلِكَة نَفْسَهَا السُّوْفَةِ <sup>(٥)</sup> قَالَ فَأَهْوَى بِيدِه بِضَمُّ يدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ ٥٠ قَدْ مُنْتِ بِمَعَادِثُمُ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ بِا أَبَا أَسَنِدٍ ، أَكُنُهُمْ وَارْقِيَّتُنِّ ، وَأَلْفِهَا بِأَهْلِهَا . وَقَالَ الْحُسَنُ بْنُ الوليد النِّنسَا بُورِيُّ عَنْ عَبْدِ الرِّنْمْنِ عَنْ عَبَّاس بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالاَ تُرَوَّجَ النَّىٰ عَلَيْهِ أَمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ ، فَلَمَّا أَدْخِلَتْ عَلَيْهِ بِسَطَ بَدَهُ إِلَيْهَا ، فَكَأَمَّا كَرَهَتْ ذَلِكَ ، فَأَمَرُ أَبَا أُسَيْدِ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَبَكْسُوهَا ثَوْبَيْنِ رَاوْفَيْنِ عَرَضًا ٣٠ عَبْدُ أَلَهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَن مَحْزَةً عَنْ أبيه وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ بَهٰذَا ﴿ مَرْثُنَا حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا

حَمَّامُ بْنُ يَعْمَىٰ مَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيغَلاَّبِ يُونُسَ بْنِ جُنَيْرِ قالَ قُلْتُ لِا بْنِ ثُمَّرَ رَجُلُ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِي مَانِضٌ فَقَالَ تَمْرُفُ أَنْ تُمَرَّ اذْ أَنْ تُمَرَّ طَلَّنْ أَمْرَأَتُهُ وَهِيَ مائِضْ قَأْتَى مُمَرُ النَّيَّ مِنْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ۖ فَأَمَرُهُ أَنْ يُرَاجِمَهَا ۚ فَإِذَا مَلْمُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُعْلَقُهَا فَلْيُعْلَقُهَا ، قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذٰلِكَ طَلَاقًا ؟ قالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَجَزَّ وَأَسْتَحْتَقَ إبِ مَنْ أَجازَ ('' طَلَاقٌ الثَّلَاثِ ، لِقَوْلِ اللهِ نَمَالَى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وَإِمْسَاكُ بِمَنْ رُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ . وَقَالَ أَبْنُ الزُّ يَبْرِ فِي مَرِيضَ طَلَّقَ لا أَرَى أَنْ تَرَثَ مَبْثُوتَتُهُ (") ، وَقَالَ الشَّغِي تَرِيثُهُ ، وَقَالَ أَنْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا أَنْفَضَتِ الْمِدَّهُ ؟ قَالَ نَمَمْ ، قالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزُّوْجُ الْآخَرُ فَرَجَمَ عَنْ ذَٰلِكَ مَرْجَتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُكُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبْنَ شِهَابِ أَنَّ سَهَلٌ بْنَ سَنْدٍ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُونِيرًا الْمَتْجَلَانِيُّ جَاء إِلَى عَاصِمٍ بن عَدِيِّ الْأَنْصَادِيُّ . فَقَالَ لَهُ بَاعَاصِمُ أُرَأَبْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَمَ أَمْرَ أَيْهِ رَجُلاً أَيْقَنُكُ فَقَتْنُكُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي بَا عاصِمُ عَنْ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَسَأَلُ عاميم معَنْ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَسَكَرِهَ وَسُولُ اللهِ عِنْ الْمُسَائِلَ وَمَابَنَا ، خَتِّي كَبُرُ عَلَى ماصِمٍ ما سَمِعَ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عاصم لِلَ أَهْدَلِهِ جَاء عُو نَيْرٌ فَقَالَ بَاعاصِمُ ماذَا قالَ الَّهَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ عاصم كُمْ تَأْمِنِي بِحَبْدِ قَدْ كُرِهَ رَسُولُ اللهِ عِنْ لَلسَنَاةَ الَّتِي سَأَلُكُ عَنْهَا ، قالَ عُو نيمِ وَاللهِ لاَ أَنْهُ يِ حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُرَّ عِرْ حَتَّى أَنَّى رَسُولَ الله ﷺ وَسَلَطَ ٣٠ النَّاس فقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً رَجَدَ مَمَ الرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيَقَشُكُ فَتَقَتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَغْمَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَفْدَ يَكِي قَدْ أَنْزَلَ (اللهُ فيك وَفي صَاحِبَكَ فَأَذْهَبْ عَأْتِ بِهَا ، قَالَ سَهُ لُ فَتَكَرَّعَنَا وَأَنَا مَمَ النَّاسَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيَّ فَرَعَا قَالَ عُونِيرً ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا بَارَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَسْتَكُمُهَا ، فَطَلَقْهَا بَلَامًا ، قَبْلَ أَنْ بَأْمُرَهُ

() جَوْدَ (۲) مَبَنُّوْتَةَ . سخنا هو منصوب في اليونينية (۲) وَشَكَلَ . سخنا حو بالنبيكاين في اليونينية (1) أُمُولًا فيكُ

رَسُولُ اللهِ ﷺ قال أَبْنُ شِهاب فَكَانَتْ ثِلْكَ شُنَّةَ الْتَلاَعِيْنِ ﴿ مَرْمُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ (') قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلُ عَن ابْن شِهابِ قالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بِيرُ أَنَّ عائشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفاعَةَ الْفُرَطَىِّ جاءتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا رِفَاعَةَ مَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، وَإِنِّي نَكَمَّتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرُّحْن بْنَ الزُّ بِيْرِ الْقُرَطَى ، وَإِنَّا مَتَهُ مِثْلُ الْمُكْدُبَّ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَنْ لَسَلَّكَ تُريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ ﴿ صَرَحْنَي مُمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ أَلَهِ قَالَ حَدَّثَنَى الْفَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ ٣ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّنَ ، فَشُئِلَ النَّيْ يُكِيُّ أَنْحِلْ لِلْأَوْلِ ؟ قالَ لاَ حَتَّى يَدُونِقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْاوَّلُ ۚ بِالسِبِ ۚ مَنْ خَيَّرَ نِسَاءُهُ ۗ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : قُلْ لِازْوَاجِكَ إِنْ كُنْثَنَّ تُردْنَ الْحَيَاةَ الدُّنّيَا وَرِينَهَمَا فَتَمَالَيْنَ أُسَّمَّكُنَّ وَأْشَرَّحَكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ﴿ مَرْتُنَا أَمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثْنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَالَيْمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَيَّرْنَا رَسُولُ ٱللهِ ﷺ َ مَا خُتَرُونَا ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ كَلَمْ يَمُدَّ ذَٰلِكَ عَلَيْنَا شَبْئًا ﴿ **مَرْثِنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَحْي**ُ عَنْ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عامِرٌ عَنْ مَسْرُوق قالَ سَأَلْتُ عائِشَةَ عَن الْجَيْرَةِ فَقَالَتْ خَيْرَنَا النَّبي يَ أَفَكَ أَنْ طَلَاقًا ، قال مَسْرُوق لا أَبالى أَخْدَرْهُما وَاحدَةً أَوْ مِانَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَ في بِاسب إذا قال فارَتْنَكِ أَوْ سَرْحْتُكِ أَوِ الْخُلِيَّةُ أَوِ الْبَرِيَةُ أَوْ ما عَنِيَ بهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ عَلَى نَبِّيهِ، قَوْلُ ( ) اللهِ عَنَّ وَجَلَّ : وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلاً . وَقَالَ وَأُسَرُّخكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ، وَقَالَ : فَإِنْسَاكُ يَمَنُونِ أَوْ نَسْرِيحٌ بِإِخْسَانٍ . وَقَالَ : أَوْ فَارِتُوهُنَّ بِمَنْرُوفٍ , وَاللَّتْ عَائِسَةُ قَدْ عَلِمَ النِّي بَنْكُ أَنَّا أَبْوَى لَمْ كِكُونَا بَأْمُرَانِي بفِرَانِدِ باب من قالَ لِأَمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَى ۖ حَرَامٌ . وَقالَ الْحَسَنُ نِيْتُهُ ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْم

(1) الأيث عن عقيل (n) أرداء (r) أرداء

إِذَا طَلَقَ ثَلاَثَا فَقَدْ حَرُمتْ عَلَيْهِ ، فَسَمَّوْهُ حَرَاماً بِالطَّلاق وَالْفِرَاق ، وَلَيْسَ هَذَا كالَّذِي نُحَرَّمُ الطَّمَامَ لِأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَمَامِ (١٠ أَ فِلْ حَرَامْ ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامْ وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا . لاَ تَحَلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِيحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ اللَّيثُ عَنْ ٣٠ نَافِيمِ كَانَ َّ<sup>٣</sup> أَبْنُ مُمْرً إِذَا سُئِلَ مَمَّنَ طَلَّتَى ثَلاَثًا ، قالَ لوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَمَيْن ، ْ فَإِنَّ النِّي عَلِّي أَمْرَفِي بِهٰذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتُهَا (لَهُ فَلاَثَا حَرُمَتْ حَتَّى تَشْكِيحَ زَوْجا غَيْرِكَ ّ <sup>(١)</sup> مَ**رَثِن**َا مُمَّدُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ خَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشةَ قالَتْ طلَّقَ رَجُلُ أَمْرَأْتُهُ كَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّهُمَا وَكَانَتْ مَنَهُ مثلُ الْهُدُبَّةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْء تُريدُهُ فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ طَلَقَهَا فَأَتَّتِ النِّي يَا اللَّهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ زَوجِي طَلْقَنِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَّهُ إِلاَّ مِثْلُ الْمُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرُ بِنِي إِلاَّ هَنَةً ١٠ وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنْ إِلَى شَيْء فأحل ١٠٠٠ لِزَوْجِي الْأُوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَحِلُّبنَ لِزَوْجِكِ الْأُوَّلِ حَتَّى بَدُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِ ٥٠٠ عُسَيْلَتَهُ بِالبِ لِهِ تُحَرَّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ صَرِيْنَي الْحَسَنُ أَبْنُ صَبَّاحٍ سِّمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِيعٍ حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَمْنِي بْنِ أَبِي كَثِير عَنْ يَعْلَى أَبْن حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا حَرَّمَ المُرْأَتَهُ لِنِسَ " بِنَحْه وَقَالَ لَكُمْ (١٠) في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَرِثْنَى الْحَسَنُ أَبْنُ نَحَدٍّ بْنِ صَبَّاحٍ (\*\* حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قالَ زَعَمَ عَطَالِهِ أَنَّهُ سَمِع عُبَيْدَ بْنَ تُحْيَرْ يَقُولُ سَمِنتُ عالِيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النِّي بَالِّكَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١٢) جَعْشِ وَ يَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَبْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ (١٣) أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النِّي عَلِيُّ فَلَتُقُلُ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَنَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمْ افْقَالَتْ لَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ لاَ بَلَ (١٥٠ شَرِيْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ

(۱) الطُّعَامِ \* (۲) حَدَّثَنَى نَافِعُ مده (۳) قال کان رة) طلتها (١) هَنَةً . كذا في اليونينية والتروع بنون مخننةوق روايةابنالسكن ختأة بموحدة مشددة أى مرة واحدة أفاده التسطلاني (۷) أَفَأَحِلُ (۲) أَفَأَحِلُ (A) او تذوق ه (۹) ليست اس (۱۰) لفد کال لیکی (۱۱) العباس (۱۲) بنت (١٢) أنْ أَيْنُنَا (16) لا بلی (١٠) بِنْتِ

الله ، لِمَا يُشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَإِذْ أَسَرٌ اللِّي إِلَى بَسْضِ أَزْوَاجِهِ ، لِقَوْلِهِ بَلْ صَرِبْ مَسَارً مَرْثُنُ ٣٠ فَرْوَةُ بِنُ أَبِي المَغْرَاهِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُنْهِدِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُحِبُ الْعَسَلَ وَالْحَاْوَاءُ ٢٠٠ وَكَانَ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نَسَائُهِ ، فَيَدْنُومِنْ إَحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْمَةً () كَانْ إِنْ تَتُوبًا إِلَى بنت مُمَرً ، كَأَخْبَسَ أَكْثَرَ ما كَانَ يَحْتَسَ ، فَعَرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقيلَ لى ألله يعنى لمائثة الح أَهْدَتْ كَلَّمَ أَمْرَأَةُ مِن قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَل فَسَقَتِ النِّي عَلَيْهُ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ (۲) و الحادي أَمَا وَأَنَّهُ لَنَحْنَالَنَّ لَهُ ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةً إِنَّهُ سَيَدْنُومِنْكِ ، فإذَا دَنا مِنْكِ فَقُولِي أَكَلْتَ مَنَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ لا ، فَقُولِي لَهُ ما هذه الرَّيحُ الَّتِي أَجدُ مُنَّكَ (٤) ذلك وَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَل ، فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ تَحْلَهُ النَّرْفُطَّ ، (e) أنادي*ة* وَسَأْتُولُ ذَلِكِ ، وَقُولَى أَنْتِ يَا صَفَيَّةُ ذَلَكُ ٤٠٠ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةً ، فَوَأَثْدُ ما هُوَ الأ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ (\* ) بِمَا أَمْرْتِنِي (\*) بِدِ فَرَقًا مِنْكِ ، فَلَمّا دَنَا مِنْهَا قالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَنَافِيرَ ؟ قالَ لا ، قالَتْ هَا هذه الرُّحُ أَلَّى وسكون التاء اھ أَجِدُ منْكَ ؟ قال سَقَتْني حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَّل، فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَحْدُ اللهُ وَفُطَ، فَلَمَّا (٧) مِنْ عِدَّةِ الْآيَةَ دَارَ إِنَّى قُلْتُ لَهُ تَعْوَ دَلِكَ ، فَلَنَّا دَارَ إِلَى صَفِيةً قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَنَّا دَارَ إِلَى (۵) وَرُويَ حَفْصَةَ وَالْتَ يَارَسُولَ أَنْهِ أَلاَ أَسْتَيكَ مِنْهُ ؟ وَالَ لاَحاجَةَ لِي فِيهِ ، وَالْتَ وَتَوُلُ سَوْدَهُ وَأَنَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ ، قُلْتُ لَمَا أَسَكُنَى بِالبِ لاَ طَلَاقَ فَبْلَ الشَّكَاحِ ، وَقَوْلُ أَلَّهُ تَمَالًىٰ : بَاأَيُّما اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَعْتُمُ الْوُمِنَاتِ ثُمَّ مَلَّقَتْنُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِلَّةٍ ٣ تَمْتَذُونَهَا فَتَنُوهُنَّ وَتَرْخُوهُنَّ سَرَاحاً

جَبِيلاً . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس جَمَّلَ أَنْلُهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النُّسَكَامِ ، وَيُرْوَى ( أَنْ فَ ذَٰلِكَ عَنْ

وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَتَذَرَّلَتْ: يَا أَيُّ النِّي إِ تَحْرَمُ ما أَحَلَ اللهُ النَّ () إِنَّى إِنْ تَتُوبًا إِلَى

(١) أَمَرْ تَنِي . كَذَا هُمُ مضبوط في غيراليونينية وضبط فيها بفتح الراء

عَا،" وَسَمِيدٍ بْنِ الْمُسَبِّبُ وَعُرُوَّةً بْنِ الرُّهْبِي وَأَبِى بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰن وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ أَنَّهِ بْنُ عُنْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُمْانَ وَعَلَى بْن حُسَّيْنِ وَشُريْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِمِ وَسَا يَرٌ وَطَاوُس وَالْحَسَن وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاء وَماسِ بْن سَمْدٍ وَجابِر بْن زَيْدٍ (١) وَنَافِيعِ أَنْ جُبَيْرِ وَتُحَدِّ بْنِ كَنْبِ وَسُلَبْهَانَ بْنِ يَسَارِ وَتُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن وَمَرُو بَن هَرِمٍ وَالشُّفِي أُنَّهَا لاَ تَطْلُقُ ۖ بابِ إِذَا قالَ لِا مْرَأَتِهِ وَهُوَ شَكْرَهُ هذه أُختى فَلاَ شَيْء عَلَيْهِ ، قالَ النَّيْ عَلَيَّ قالَ إبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ أُخْتِي وَذَٰلِكَ في ذَات أَنَّهِ عَزْ وَجَلَّ بَاسِبُ الطُّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمُغُنُونِ وَأَمْرِهِمَا وَالْمُلَطِ وَالنَّسْيَانِ فِي الطِّلْآقِ وَالشَّرِالِ وَغَيْرِهِ لِقُولِ النَّي يَزُّ الاعمَالُ بِالنَّيةِ وَلِكُلُّ أَمْرِي مَا نَوَى ، وَتَلاَ الشُّمْنِي : لاَ ثُوَّ إَخِذْنَا إِنْ نَسِبنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ إِفْرَارِ الْمُوسِنُوسِ . وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِي أَفَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَبِكَ جُنُونٌ . وَقَالَ عَلَىٰ بَقَرَ خَرْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَى ، فَطَفَقَ النَّبِي ۚ يَالِيمُ خَرْزَةَ ، فَإِذَا خَرْزَةُ فَذْ كَمِلَ تُحْرَّهُ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ قالَ خَرْزُهُ هَلْ ٣٠ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدُ لِا بِي ، فَمَرَفَ النَّي بَرَاكِ أَنَّهُ قَدْ عَلَى ، غَرَبج وَخَرَجْنَا مَنهُ ، وَقَالَ عُمَّانُ : لِيْسَ لِجَنُونِ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ . وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالسُشَكْرَ وِ لَبْسَ بِجَائِر. وَقَالَ عُقَبَّةُ بْنُ عاير لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ المُوسَوس ، وَقَالَ عَطَانِهِ : إذَا بَدَا " الطَّلَاق فَلَهُ شَرْطُهُ ، وَقَالَ نَافِعُ طَلْقَ رَجُلُ أَمْرَأَتُهُ الْبُتَةَ إِنْ خَرَجَتْ ، فَقَالَ أَبْنُ مُمَرَّ إِنْ خَرَجَتْ <sup>00</sup> فَقَدْ بُشَّتْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَعْرُمْ ﴿ \* كَفْلَسْ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الرُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَفْمَلُ كَذَا وَكَذَا فَأَشْرَأْتِي طَالَقُ ثَلَاثًا بُسْنَلُ حَمًّا قالَ ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَف بِبِلْكَ الْيَمِين ، فإن سَمّى أَجَلا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ جُمِلَ ذَلِكَ في دِينِهِ وَأَمانَتِهِ. وَقَالَ إِبْر اهِيمُ إِنْ قَالَ لِلاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ نَبِّتُهُ ، وَمَلْكَقُ كُلِّ بَقِيْمٍ بِلِسَانِهِم ، وَقَالَ فَتَادَةُ إِذَا قَالَ إِذَا

(۱) وسُلِيهِ (۲) وهل (۲) يقاً . كا ا في البونينية بدا من عبر همو (۱) إنَّ خَرَجْتِ قَلَدُ

(۱) کائٹ مار (r) وَ كُلُّ طَلَاقِ (١) أَيُو سَلْقَ نُنُ صَدِّ (٧) لِيُغْدِ الَّذِي

حَمَلْت فَأَنْت طَالَقٌ ثَكَرْنَا يَنْشَاهَا عِنْدَكُلُّ طُهْر مَرَّةً فَإِنِ ٱسْتَبَانَ خَلُهَا فَقَدْبَانَتْ ''' وَقَالَ الْحَسَدُ : إِذَا قَالَ ٱلْحَتَى بِأَصْلِكِ نِينُهُ . وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ : الطَّلَاقُ عَنْ وَطَيٍ ، وَالْمَنْكَاقُ مَا أُدِيدَ بِهِ وَجْهُ أَلَثِهِ . وَقَالَ الرُّهْرِيُّ : إِذْ قَالَ مَا أَنْتِ بِأَمْرَ أَنِي بِنَّهُ ، وَإِذْ نَوى طَلَاقًا فَهُو مَا نَوى وَقَالَ عَلِي أَلَمُ ٥٠ تَنْمَ ۚ أَنَّ الْفَلَمَ رُفِعٍ عِنْ ثَلَاثَةً عَنِ الْحَنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ الصِّيِّ حَتَّى يُدُوكَ ، وَعَنِ النَّاثُم حَتَّى يُسْتَيْقِظَ وَقَالَ عَلَى وَكُلُ (٢٠ الطَّلَاقِ جائزٌ ، إلاَّ طَلَاقَ المَنتُومِ حَرَثَنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِسَامٌ حَدَّثَنَا قَتَاذَةً عَنْ زُرَارَةً بْنَ أُوفَى عَنْ أَي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّي عَلَي قالَ إِنَّ اللَّهَ عَجَاوَزَ عَنْ أَمَّنِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُتُهَا مَا لَمْ تَعْلَقُ أَوْ تَشَكَلًا ، قالَ <sup>@</sup>قَنَّادَهُ : إذَا طَلَّتَى فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْء مِرْضَ أَصْبَمُ أَخْرَتَا (" أَبْنُ وَهْ عَنْ يُونُسَ عَن أَنْ شِهِاَبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوسَكَةَ ٥٠ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أُسْلَمَ أَنَّى النَّيَّ عَلَيْ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى كَأْعُرْضَ عَنْهُ فَتَنَكَّى لِشِثْهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَمَادَاتٍ ، فَدَعاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ هَأَنْ أَحْصَفْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجِمَ إِلْمُعَلِّي ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْمُجِبَّارَةُ جَرَّ حَتَّى أَذْرِكَ بِالْحَرَةِ مَقْتُلِ مَعْثُنا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُكِيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قالَ أُخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عِبْدِ الرَّهْنِ وَسَعِيدُ أَنْ السُبَبِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّى رَجُلُ مِنْ أَسْلَمْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى وَهُوَّ فِ السّنجدِ فَنَاذَاهُ ۚ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَخِرَ فَدْ زَنَّى يَشْنِي نَفْسَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَكَّم لِشِينً وَجْعِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبِسَلُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَّى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَنَنَكَى لِشِنَّ ٣٠ وَجْهِو الَّذِي أَعْرَضَ فِسَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ ذَٰلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنكَّى لَهُ الرَّالِمَةَ ، كَامًّا شَهِدَ عَلَى تَفْسِهِ أَرْبَعَ صَهَادَاتِ دَمَاهُ فَقَالَ ، هَلَ إِنَّ جَنُونٌ ؟ قالَ لا ، فَقَالُ النِّيمُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُوهُ ، وَكَانَ قَدْ أَحْمِنَ وَعَنِ الزَّهْرَى قال أَخْرَرَنّ

مَنْ مَبِيمَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِئَ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَهُ فَرَجْنَاهُ بِالْعَلَى بِالْدِينَةِ وَلَمَّا أَذَلَقَتْهُ ٱلْمُنْجَارَةُ جَمَّزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ مَرْجَعْنَاهُ حَتَّى مات بالب الْخَلْمِ وَكَيْفَ الطَّلْاقُ فيهِ، وَقَوْلِ (١٠ أللهِ تَمَالَى: وَلاَ يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آ تَبْتُمُوهُنَّ شَيْبًا " إِنَّى تُوْلِدِ الظَّا لِمُونَّ ، وَأَجازَ مُمَرُ الْمُلِمْ دُونَ السَّلْطَانِ ، وَأَجازَ عُمَّانُ الْخُلْمَ ذُونَ عِقاص رَأْسِها ، وَقَالَ طَاوُسُ : إِلاَّ أَنْ يِخَافَا أَنْ لا يُقِيها حُدُودَ اللهِ فِيها أ فَدَرَضَ إِلَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْمِشْرَةِ وَالصَّعْبَةِ وَلَمْ يَقُلُ فَوْلَ السُّفْهَاء لا يَعِلْ حَتَّى تَقُولَ لاَ أَغَنْسِلُ لَكَ مِنْ جُنَّابَةِ مَدَثُنا " أَزْهَرُ بْنُ جَبِيل حَدَّثَنَا عَبْد الْوَهَابِ النَّفْقِيُّ حَدَّثَنَا عَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أَنْرَأَةَ كَابِتِ بْن فَبْس أُمَّتِ النَّيُّ عِنَّ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَهْدِ ثَابِتُ بْنُ فَيْسَ مَا أُغْتِبُ عَلَيْدِ فِي خُلق وَلا وين ، وَلَكِنْي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَرَّدُينَ عَلَيْهِ حديقتَهُ عَالَتْ نَمَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَن الْجَبُلِ الْحَدِيقَةَ وَمَالَقُهَا تَطليقَةً (١) وَرَثُن (١٠) إسْعَقَى الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَالِهُ عَنْ عَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ عَكْرَمَةً أَنَّ أَخْتَ عَبْد الله بْن أَنَّى بِهٰذَا وَقَالَ تَرُّدُينَ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَمَمْ فَرَدُّمْا وَأَمْرَهُ بُطَلُّقُهَا (0) ، وقال إبر اهيمُ أَبْنُ طَهَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَة عَنِ النِّي إِنَّ وَطَلَّقُهَا وَعَن أَبْنِ (٧٧ أَبِي تَمِيمَةَ عَن عِكْرِيمَةَ عَن أَبْن عَبَّالَ أَنَّهُ قَالَ جَاءِتِ أَنرَأَهُ ثَابِتِ بْنِ فَبْسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَالَ هَمَّالَتْ بَا رَسُولَ اَللهِ إَنَّى لاَ أَغْيُبُ عَلَى ثَابتٍ في دِينِ وَلاَ خُلُقِ ، وَلٰكِنِي <sup>٢٠</sup> لاَ أَطِيقَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَهُ مِنْ فَتَرُونِ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قالَتْ نَبَمْ حَرَثُ " كُمَّدُ أَبِنُ عَبْدِ أَقَدْ بِنَ الْلِكَارَكِ الْخُرَّمَى ۚ حَدَّثَنَا فُرَادُ أَبُو نُوسٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حادمٍ عَنْ أَيْوبَ حَنْ حِكْرِيَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ جاءتِ أَمْرَأَهُ ثَابِتِ بْن فَبْس أَبُنَ شَمَّاسِ إِلَى النَّيْ (١٠٠ مِنْ اللَّهِ فَقَالَتْ بَارَسُولَ أَشِّهِ مَا أَنْتِمُ عَلَى ثَابتٍ في دين وَلاَ

(١) وَتَوْلِهِ عَرُّ وَجَلًّ (٢) وَتَوْلِهِ عَرُّ وَجَلًّ (٥) مَنْ الْمَ اللهِ عَلَى وَلَهُ اللهِ اللهُ ا (۱) الشَّرَدِ (۲) الشَّرَدِ (۱) وَقَى طَوِّلِهِ. وَهُوْالِي (۱) وَقَى طَوِّلِهِ. وَهُوْالِي (۱) وَيَحْكَمُا مِنْ أَهْلِي (۱) الزَّهْمِ فَى (۱) مَنْ أَمْلِي (۱) مِنْ أَوْلِي

خُلُق ، الاَّ أَنَّى أَخَافُ الْكُفْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَرُدُّ بِنَّ (١) عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَمَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ فَفَارَهَمَا حَرَثْنِ اللَّهَانُ حَدَّثَنَا مَّأَدُ عَن أَيُوب عَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّ جَيلَةً ، فَذَكَرَ الحَديثَ بِالسِّ الشُّقَاقِ وَعَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْمِ عِنْدَ الضُّرُورَة (\* ، وَتَوْالِهِ (\* تَمَالَى : وَإِذْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِما (\* كَا بُشُوا حَكُما مِنْ أَهُمْ لِهِ <sup>(٠)</sup> إِلَى قَوْلِهِ خَبِيرًا مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْمِسْوَرِ بْنِ غَوْرَمَةً ٢٠٠ قالَ سَمِمْتُ النِّيَّ ﷺ يَقُولُ إِنْ بَنِي الْمُنْبِرَةِ ٱسْتَأْذَنُوا في أَنْ يَشْكِحَ عَلَى ۗ أَبْنَتُهُمْ فَلاَ آذَنُ بالب لا يَكُونُ يَيْمُ الامتةِ طَلاَقًا ٥٠٠ مَرْثُنا إسمميلُ بن عَبْد ألله قال حَدَّتَني مالك عن رَبيعة بن أبي عَبْدِ الرَّمْن عَن الْقَاسِمِ بن تَحَمَّدٍ عَنْ هَا أَيْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّيقُ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ إحدى السُّنَنَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ (٨٠ فَنُيْرَتْ فِي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ الْوَلاَهِ لِمَن أَعْتَى وَدَخَلَ رَسُولُ أَلَدْ عِنْ وَالْبُرْمَةُ تَقُورُ بِلَحْمِي، فَقُرْبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمُ مِنْ أَدْمِ البينت ، فَقَالَ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ (١٠ فِيها كَلْمُ ، قَالُوا بَلَى ، وَلَكِن ذَلِكَ كُمْ تُصُدُقَ بهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، قالَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِينًا " خيار الأُمَّةِ تَحْتَ الْمَبْدِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنْنَا شُعْبَةُ وَمُمَّامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةَ مَنَ أَنِ عَبَّاسَ قَالَ رَأَيْتُهُ عَبْدًا يَنْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ ﴿ فَوَشَّنَا عَبْدُ الْأَغْلَ أَبْنُ خَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا (١٠) أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَاسِ قالَ ذَاكَ مُنيِثٌ عَبْدُ بَنِي فَكَرَفِ بَغِنِي زَوْجَ بَرِيرَةً كَأَنَّى أَشْلُو إِلَيْهِ بَنَيْتُهَا فِي سِكَكِ الدينَة يَيْكِي عَلَيْهَا ۚ مَرْثُنَا تُتَبِّبُهُ بْنُ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْمِيّةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً أَسْوَدَ ، يَقَالُ لَهُ مُنيتْ عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ كَأْنَى أَنْفُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءِهَا فِي سِكَكِ الْعَدِينَةِ بِاسِ

النِّيِّ مَنْكُ فِهِ دَوْمِجٍ بَرِيرَةَ ﴿ **وَرَثُنَ** ( <sup>( )</sup> مُخَدِّ أَغْبَرَ اَ عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِيَّةَ مَنِ أَنْ ِمَنَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ مَنْدًا يُقَالُ لَهُ مُنيِثُ كَأَنَّى أَظُلُ إِلَيْهِ يَعْلُونُ حَلْفُهَا يَبْسِيكِي وَدُمُوعُهُ فَسِيلُ عَلَى خِلْيَةِ ، فَقَالَ النِّي ثَيَّ الْعِبَّاس يا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغْيِثٍ بَرِيرَةً ، وَمِنْ بُنْضِ بَرِيرَةً مُغِيثًا ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي لَوْ رَاجَنْتِهِ ، قَالَتْ " بَا رَسُولَ ٱللهِ تَأْمُرُنِي ، قَالَ إِنَّا أَنَّا أَشْفَتُم ، قَالَتْ لَا " ساجّة لى فيد باب مترثن عبدُ ألله بن رَجاء أُخْبَرَنَا شُنتُهُ عَن الحَكَم مَن إِرْاهِيمَ مَن الْأَسْوَرِدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ نَشَنَّرِى بَرِيرَةً ۖ فَأَنِّى مَوَالِيها إلا أَن يَشْتَرَ مُوا الْوَلاَء ، فَذَ كَرَت ( عُ اللَّهِي إِللَّهِ فَقَالَ أَشْتَرِ مِا وَأَعْتِيما كَا قَا الْوَلاَء لِمَن أَمْنَقَ ، وَأَنِيٓ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمِي، فَقِيلَ إِنَّ هَٰذَا مَا تُصُدِّقَ ٢٠ عَلَى بَرِيرَّةَ ، فَقَالَ هُوَ لَمُا صَدَقَةٌ وَلِنَا هَدِينَةٌ ﴿ حَرَثُنَا آدَمُ حَدَثَنَا شُعْبَةُ ، وَزَادَ فَشُيْرُتْ مِنْ زَوْجِهَا ، إسب قون الله تمالى: ولا تَنْكِيتُوا اللَّهْ كاتِ حَتَّى يُؤمِنُ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْبَيْنَكُمْ مَرْتُ ثُنَيْةً حَدَّثْنَا لَيْنَ (١٠ عَنْ نَافِيمِ أَنْ أَبْنَ مُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْبَهُودِيَّةِ ، قالَ إِنَّ أَلَثْ حَرَّمَ الْشُركاتِ عَإَ، المُوْمِنِينَ وَلاَ أَغَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَبْنَا أَكْبَرَ ٣٠ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرَأَةُ رَبُّهَا عِسَى وَهُوَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ اللهِ باب يكاح مِن أَشْلَمْ مِنَ الْشُرِكاتِ وَعِدَّيْنَ مَدَّثُ (4) إِرْ اهِيمُ بِنُ مُوسِي أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ عَطَاهُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ كَانَ المُشْرِكُونَ عَلَى مَثْرِلَتَيْنِ مِنَ النِّيِّ عَلَى وَالْوَمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْل حَرْب يُقاتِلُهُمْ وَيُقَامَلُونَهُ ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ " لاَ يُقَايِلُهُمْ وَلاَ يُقَايِلُونَهُ ، وَكانَ (١٠٠ إذَا هَاجُرَتِ أَوْرَأَهُ مِنْ أَهُلِ الحَرْبِ لَمْ تَخْطَبْ حَتَّى تَحْيِضَ وَتَطْهُرُ ، وَإِذَا طَهُرُتْ حَلّ لَمَا النَّكَامُ ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا فَبَلَ أَنْ تَشْكِحَ ، رُدُّتْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْثُ

(1) مدين (2) مدين (3) مدين (4) مدين (5) مدين (6) مدين (7) اللهائي (8) مدين (8) مدين (9) مدين (9) مدين (1) مدين (9) مدين (9) مدين (9) مدين (9) مدين (1) المدين (9) مدين (9) مدين (1) المدين (9) مدين (9) مدين (1) المدين (9) مدين (9) مدي

(١) عقد

(۱۰) فسكاد

(r) (٦) بنتُ (1) كَالِثُوَمَّلُ الْمُسَنُّ 136 (0) (1) أَيْمَاضُ . قتح واو يعاوض من الفريج (1) ومنع فَىٰ لِمُامِينَ قريبَةُ معنزا وفوقه رقم دمعاكفا واللمتنايتها وفالتطلاق بنم الناف مصنوا لآن فزر وان مناكر ولمبرها بنتع الناف حكر الااء نلاوجة لمانوق اجمن عاسترالاصني

مِنْهُمْ ۚ أَوْ أَمَّةً ۚ ، فَهُمَا حُرَّانِ ، وَلَهُمَا مَا لِلْهَاجِرِينَ ، ثُمُّ ذَكَّرَ مِنْ أَهْلِ الْمَذِ مِثْل حَدِث مُحَاهِدٍ ، وَإِنْ هَاجِرَ عَبْدُ أَوْ أَمَّةٌ لِلْمُشْرِكُنَّ أَهْلِ الْمَهْدِ لَمْ يُرَدُوا ، وَرُدَّت أَنْ الْخَطَّابِ ، فَطَلَّتُهَا قَتَزَوَّجُهَا شَاوِيَّةُ نُنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَتْ عِياضٍ بْن غَنْمِ النَّهِرْيُّ ، فَطَلَّتُهَا إِذَا أَسْلَتَ الْشُرِكُةُ أَوِ النَّصْرَانِيُّ كَنْتَ ٱللَّى أَوِ الْحَرْبِي وَقَالَ عَنْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ أَبْنَ عَبَّاسَ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيةُ فبل زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرَّمَتْ عَلَيْهِ ، وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُمْلَ عَطَاءٍ عَن ثُمُّ أَمْنَآمَ زَوْجُهَا فِي الْمِيدَّةِ أَهِيَ أَمْرَأْتُهُ ؟ قالَ لاَ ، إلاَّ أَنْ تَشَاء هِيَ بِيَكَامٍ جَدِيدٍ وَصَدَاق ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ؛ إِذَا أَسْلَمَ فِي الْمِدَّهِ بَتَزَوَّجُهُم وَقَالَ أَلَٰهُ تَمَالَى : لاَ هُنَّ حِلٌّ لَمُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُونَ لَمُنَّ • \* وَقَالَ الحَمَنُ وَفَخَاذَةُ ف تجريبيَّانِي أَسْلَمَا هُمَا عَلَى لِسَاحِمِهَا وَإِذَا \*\* سَبْقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَلِى الآخرُ بَالَت لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ أَنْ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِتِطَاء أَمْرَأَهُ مِنْ الْفُركِينَ جامتُ إلَى زَوْجُهَا مِنْهَا لِتَوْلِهِ تَمَالَى وَآتُوهُمْ وَأَنْفَقُوا قَالَ لاَ إِنَّهَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النِّي عَلَىٰ وَبَيْنَ أَهْلِ الْمَهْدِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هٰذَا كُلُّهُ فِي سُلْمٍ بَيْنَ النِّي عَلْى وَ يِنْ مُرَيْش مَرْث " أَنْ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عِنْ عُقَيْلِ عَن أَبْن شِهاب وَقَالَ إِرْ اهيمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْب حَدَّثَنَى ٥٠٠ يُونُسُ قَالَ أَنْنُ شِهَاب أُخْبَرَنِي عُرُوهُ بُنُ الرُّ بِيْرِ أَنْ مَائِشَةَ رَمِيَ أَلَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّيْ بَالِكُ قَالَتُ كَانَتِ<sup>(١)</sup> المُؤمِنَاتُ مُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : يَا أَمُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ مُنْ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةٌ فَمَنْ أَفَرَ بِهُذَا الشَّرْط

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالِحِنَةِ فَسَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ۚ إِذَا أَفْرَرْنَ بِذَٰلِكَ مِنْ قَوْلِمِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَنْطَلَقْنَ فَقَدْ بَايَعْشُكُنَّ ، لاَ وَالله ماسَسْ بَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ أَمْرَأَةٍ فَطْ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ، وَاللَّهِمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّاه إلا بِمَا أَمْرَهُ اللهُ يَقُولُ لَهُنْ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَشُكُنَّ كَلاَما باسب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: لِلَّذِينَ يُؤِلُونَ مِنْ نِسَاتُهُمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرُ (١)، إِلَى قَوْلُهِ سَمِيمُ عَلَمْ وَإِنَّ فَاوْا رَجَعُوا حَرَثُ إِسْمِيلُ بْنُ أَبِي أَوَيْس عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ مُحَيْدِ الطَّرِيلِ أَنَّهُ مَيمَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكِي يَقُولُ آتَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ نِسائهِ وَكَانَتِ أَنْسَكُتْ وَجْلُهُ كَأَمَّامَ فِي مَشْرُ مِنْ لَهُ يَسْمًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ زَلَ فَعَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اً لَيْتَ ٢٠٠ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ نِسْمٌ وَعِشْرُونَ حَرْشُ فُتَيْبَةً حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيم أَنَّ أَنَّ ثُمَرَ رَضِيَ أَلَتُ عَنْمُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي مَنَّى أَلَهُ ، لاَ يَحِلُ لِأُحدِ بَمْدَ الْاَجْلِ إِلاَّ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَرُوفِ أَنْ يَمْزِمَ بِالطَّلَاقِ (" كُمَّا أَمِّرَ أَلِثُهُ عَزَّ وَجَلَّ \* وَقَالَ لِي إِسْمُعِيلٌ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ أَبْنُ عَمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَمَةَ أَشْهُر يُوقَفُ ( ) حَتَّى يُطَلَّقَ وَلاَ بَقَمُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلَّقَ ، وَبُذْ كَرُ ذٰلِكَ عَنْ عُمْانَ وَعَلَى وَأَبِى الْدُرْدَاء وَعائِشَةَ وَأَثْنَىٰ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْمَابِ النِّيِّ ﷺ باسبٍ خُكُمْ الْمَفْتُودِ فِي أَمْدَلِهِ وَمَالِهِ . وَقَالَ أَبْنُ الْسَبَّبِ : إِذَا فَقِدَ فِي الصَّفْ عِيْدَ الْقِتَالِ تَرَبُّسُ أَمْزَأَتُهُ مِنَةً ، وَأَشْتَرَى أَبْنُ مَسْمُودٍ جارِيَّةً وَأَلْتَسَ (" صَاحِبَهَا سَنَةً ، فَإَم يَحِدُهُ (١٠) وَقُقِدَ ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدُّرْهِمَ وَالدَّرْ مَمَيْنِ ، وَقَالَ اللَّهُمُّ عَنْ فُلاَنِ (٧٧ وَعَلَيَّ ، وَقَالَ مَكَذَا فَأَفْتُلُوا ﴿ ۚ بِاللَّقَطَةِ ﴿ وَقَالَ الرُّمْرِيُّ فِي الْاسِيرِ يُغَلُّمُ شَكَانُهُ لاَ كَتَرَوْجُ ٥٦ أَمْرَأُنُّهُ وَلاَ يُقْدَمُ مَالُهُ فَإِذَا أَنْقَطَةَ غَيْرُهُ فَمُنَّتُهُ سُنَّةُ اللَّفَوْدِ حَرَّتْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِأَاتُهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَرِيدُ مَوْلَى الْنَبْسِثِ أَنَّ النَّبيّ

و،) فَإِنْ فَأَوْا فَإِنَّ أَلَٰهُ عَنُورُ وَحِيمٍ وَإِنْ عَزَ مُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ آللهُ سَمِيعٌ (٠) ٱلمُنْتَ شَيْرًا الطَّادُةِ، (١) يُرفَّهُ (١) (ه) فأنسَّت (٧) عَنْفُلاَنِ فَإِنْأَنَى (٧) . فُلانُ فَنهِي وَ عَلَىٰ (٨) أَفْسَالُوا (٥) بِاللَّمَطَةِ وَقَالَ أَبْنُ عَبُكُسِ نَحْوَهُ هون لاَتَزَوَّجَ

<u>.</u> 1

إلى سُنِلَ عَنْ صَالَّةِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ ١٠٠ خُذْمًا وَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أُو لِأَخِيكَ أُو لِلذَّف وَسُيْلَ عَنْ صَالَّةِ الإبل ، فَنَضِبَ وَأَخَرَّتْ وَجْنَتَاهُ . وَقَالَ مَالَّكَ وَلَمَا مَتَهَا أَلْمَذَاه

أَنْ (٥٠٠ نَمَمْ . وَقَالَ أَنَسُ أَوْمَأُ النَّيْ ﷺ بِيكِيهِ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ بَتَغَدَّمَ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أُومَةُ النَّيْ عَنْ يِكِهِ لا حَرَّجَ ، وقالَ أَثُو فَتَادَةً قالَ النَّيْ عَنْ فَ السَّبْدِ

وَالسُّقَاءِ، نَشْرَبُ المَّاءِ وَ تَأْكُلُ الشَّجِرَ، حَتَّى بَلْقَاهَا رَبُّهَا ، وَسُمْلٍ عَن اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ أَعْرِفْ وَكَامِهَا وَعِفَاصَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةٌ ، فَإِنْ جاءِ مَنْ يَعْرِفُهَا ، وَإِلا فَأَخْلِطُهَا (۱) قال بِمَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ أَحْفَظُ عَنْهُ (١) بَاكُ الغَلْمَارِ وَتَوْلِ شَيْنًا غَيْرً مَذًا ، فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ بَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْتِيثِ فِي أَمْرِ الطَّالَّةِ هُوَ عَنْ ألله تَمَالَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ نَمَمْ ، قَالَ يَعْنِي ۚ وَيَقُولُ رَبِيمَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْتِيثِ عَنْ زَيْدِ (٢) في زَوجِهَا الْآيَّةَ أَيْنَ عَالِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ فَلَقَيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ بِاللِّبِ ٢٠٠ فَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ (٤) تَحْوَّ . كذا هو منصوب في القرع الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا (" إِلَى قَوْلِهِ فَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَإِلْمَهُمُ سِيِّنَ مِسْكِينًا • وقالَ لِي إِسْمُمِيلُ حَدِّتَنِي مالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ شِهابِ عَنْ ظِهارِ الْمَبْدِ ، فَقَالَ نَحْوَ (4) ظهار (٠) وكن تَعْض (١) وَعَلَى تُولِي الزُّورِ الحرّ ، قال مالك وصيامُ المبند شهران ، وقال الحسنُ بن الحر ظهارُ الحرّ والمبند من سيو (٧) وأشار· الحَرَّةِ وَالْأَمَّةِ سَوَّاتِهِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أُمَّتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْء إِنَّمَا الظُّهَارُ (٨) أَنْ خَذِ النَّصْفَ مِنَ النَّسَاءِ، وَفِي الْمَرَيبَةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيا قَالُوا ، وَفِي بَمْض (٥) ما قَالُوا ، وَهُذَا أُولَى (٩) فأشارت لِأَذُ أَللَهُ لَمْ يَدُلُ عَلَى المُنكَر ، وَقَوْلِ (٥٠ الزُّورِ اللَّهِ الْإِشَارَةِ ف الطَّلاَقِ (١٠) أَيْ نَعَمُ وَالْأُمُورِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمْرَ قَالَ النَّيْ عَلَى لا يُعَدِّبُ أَللهُ بدَسْمِ الْدَيْنِ وَلْكِن يُعَدِّبُ بِلْذَا ، فَأَشَارَ ٣٧ إِلَى لِسَانِهِ ، وَقَالَ كَنْبُ بْنُ مَالِكِي أَشَارَ النَّبِي ﷺ إِنَّ أَيْ ١٠٠ خُذِ النَّصْفَ ، وَقَالَتْ أَسْمَاءٍ صَلَّى النِّيُّ ﷺ فى الْـكُسُوفِ ، فَقُلْتُ لِمَا ثِشَةً ما شَأْنُ النَّاس وَحَى تُصَلِّى ، فَأُومَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشُّسْ ، فَقُلْتُ آبَةٌ ۖ فَأُومَأْتُ (٢٠ برَأْسها

لِلْمُعْرِمَ آَحَةُ مِنْكُمْ أَمْرَهُ أَنْ بَعْدِلَ عَلَيْمَا<sup>00</sup> أَوْ أَحَارَ إِلَيْمَا <sup>00</sup> عَالُوا لاَ قالَ فَسَكُلُوا **مَرْثِنَا** عَبْدُ أَنْدِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوما بِ عَبْدُ الَملِكِ بْنُ تَمْرِو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنُ عَبَّاسِ قَالَ طَافَ رَسُولُ أَلَّذٍ عَنْ عَلَى بَبِيرِهِ وَكَالَ كُلَّمَا أَبِّي عَلَى الرُّكُن ، أَمَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ ، وَقَالَتْ زُينْبُ ، قَالَ النَّيْ عَلَيْ فَيْتِ مِنْ رَدْم بَأَجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَلَيْهِ وَعَقَدَ نِسْمِينَ مَرْشَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الفَصْل حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلَقَمَةً ۚ هَنْ كُمِّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ۚ قَالَ قَالَ أَبُوالْقَاسِم وَ الْمُنْمَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِتُهَا مُسْزِهِ (٣٠ مَانُم يُمثَلُ ، فَسَأَلَ (٣ أَلَهُ خَيْرًا إِلاً أَعْطَاهُ وَقَالَ يِدِيهِ وَوَصَعَ أَغَلَتُهُ (\*) عَلَى بَطْنِ الْوُسْعَلَى وَٱخْلِيْصِرِ ، قُلْنَا يُزَهْدُها • وَقَالَ (١٠) الْا وَ يْسِي حَدِّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَبَّاجِ عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ عَدًا يَهُودِينٌ فَيْ عَمْدِرَسُولِ أَلَّهِ ﷺ عَلَى جَارِيَةٍ كَأَخَذَ أَوْصَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَصَعَةَ رَأْمَهَا كَأَنَّى بِهَا أَحْلُهَا رَسُولُ ٱللهِ ﷺ وَحَيْ فَ آخِر رَمَتَى وَقَدْ أَصْنِيَتَ ، فَتَبَالَ لَمَا رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ مَنْ فَتَسَلَّكَ فَالَانُ لِنَبْ الَّذِي قَتْلَمَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ \* لا مَ قَالَ فَقَالٌ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي تَشَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لا فَقَالَ فَقُلَانُ لِتَاتِلِهَا كَأَشَارَتُ أَنْ نَمَمْ ، كَأْسَرَ بِدِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى فَرُصِحَ رَأْسُهُ بَيْنَ مَعَرَنْ حَرَثْنِ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ بْنِ دِينَاد عَنِ أَبْن مَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَعِمْتُ النِّي يَرِكِ يَقُولُ الْفِينَةُ مِنْ (لله مَنَا وَأَسَارَ إِلَى المَشرق صَرَتْنا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَبِدِ مَنْ أَبِي إِسْطَقَ الشَّبْبَانِ مَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَبْنِ أَبِي أَوْنَى قَالَ كُنَّا فَ سَغَرِ مَتَ رَسُولِ ٱللِّهِ عَلَى كَلَّا غَرَّبَتِ الشَّسُ قَالَ لِرَجُلِ أَثْرُ لَ كَأَجْدَ عِلى ، قَالَ بَارَسُولَ أَللهُ لَوْ أَسْتَبْتَ ، ثُمَّ قَالَ أَثْرُلُ كَأَجْدَ ، قالَ بَا رَسُولَ اللهُ لَوْ أَسْتَبْتَ إِذْ عَلَيْكَ تَهَارًا ، ثُمَّ قالَ أَثْرُالْ فَأَجْدَحْ ، تَعَدَّلَ خَذَحَ لَهُ

(1) عليه (2) عليه توله مثل مقد وهند مكنا في جيم الأصول التصدة يدنا مدد وصفد ومقد الح قليم الم مصحمه (2) عبد مشتيم (3) مبياً له (4) مبياً أمان متوجه في

الوبينية والانمة مثلة الممرة وللم كما في التاموس (1) كمنا في اليوبينية لفظ تال موضوع موقائظة وقال يدون وتم ولا تصميح (٧) أنْ لا تَشَكّرتُ رِّرَجُلُ

(۸) سِنْ ِهَاهُنَا

فِي الثَّالِيَةِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِلَيْ ثُمَّ أَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْمُشرِق ، فَقَالَ إِذَا رَأَ يُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ صَرَّتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدُثَنَا يَزِيدُ (۱) عَنْ أَبْنَ مَسْعُودِ أَنْ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْهَانَ النِّبْيِّ عَنْ أَبِي عُنْهَانَ عَنْ '' عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْمُعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِينَ لاَ يُنْتَمَنَّ أَحَداً مِنْكُمْ نِنَاهِ بلاَّلِ أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَخُورِهِ وَإِنَّا يُتَادِى أَوْ قَالَ يُؤَذُّنُ لِيَرْجِعَ قَائَمُكُمْ (" وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ كَأَنَّهُ يَعنى الصَّبْح أُوِ الْفَجْرِ وَأَظْهَرَ يَرِيدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى ﴿ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّثَنَى جَعْفَدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّخْنِ بْنِ هُرْمُزَ سَمِنتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الوجهين آھ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُبَّنَانِ مِنْ خَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ تَدْبَيْهما إلى (۲) زَنَتْ تَرَافِيهِماً ، فَأَمَّا الْمُنفِقُ فَلَا يُنفِقُ شَيْنًا إِلاْ مادَّتْ عَلَى جَلْدِهِ حَتَّى تُجُنَّ بَنَانَهُ وَتَمْفُو (؛) يُوسمُهَا .سُكذا هو أَثْرَهُ ، وَأَمَّا الْبَحْيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلاَّ زَمَتْ (" كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِهَا خَو يُوسِهُ ال" وشدد السين في الغرع فَلَا تَنَسِمُ (° وَيُشِيرُ بِإِصْبَيهِ إِلَى حَلْقِهِ بِاسِ اللَّمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى: وَالَّذِينَ (٠) وَلاَتَكُسِمُ يِرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ هَمُ شُهِدَاهِ إِلاَّ أَنْفُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ (1) مِنَ الصَّادِقِينَ عَلِمَا قَذَفَ الْأَغْرَىنُ الرَّأَتَهُ بَكِنَابَةٍ (\*\* أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِلِيمَاءِ مَعْرُوفٍ، فَهُوَ (v)-بِکِتَابِ كَالْمُتَكَلِّم لِأَنَّ النَّى ۚ يَئِكُ فَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ ، وَهُوَ فَوْلُ بَمْض أَهْلِ (٨) إلاإنار: ٱلْحِجَازِ وَأَهْلِ الْمِلْمِ، وَقَالَ اللَّهُ مَمَالَى: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُسَكِّلُمْ مَنْ كَانَ فى (١) لاَيْكُونُ الَهْدِ صَبِيًّا ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ إِلاَّ رَمْزًا إِشَارَةٌ (٨) ، وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لاَ حَدَّ وَلاَ لِمَانَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بَكتَابِ أَوْ إِشَارَةِ أَوْ إِعَاءِ جِأْزٌ ، وَلَيْسَ بَيْنُ الطَّلَاق وَالْقَذْفِ فَرْقٌ ، فَإِنْ قَالَ الْقَذْف لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِكَلاَم ، قِيلَ لَهُ كَذَٰلِكَ الطَّلاَّقُ لاَ يَجُوزُ (١٠) إِلَّا بِكَلَّامٍ ، وَإِلاَّ بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ وَكَذَاكِ ٱلْمَثْقُ وَكَذَٰلِكَ ٱلْأَصَمُ يُلاَعِنُ

وَقَالَ الشَّفِيُّ وَقَتَادَةٌ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِنٌ ۖ فَأَشَارَ بِأَصَابِهِ تَبَيَّنُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ وَقَالَ

(٢) قايمك كذاهه المتمدة تبعاً لليونينية ولم يذكرف الفتح إلاالنصب وجوز النسطلاني ف

فى اليونينية وفتح الواو

إِرَاهِيمُ الْأَخْرَسُ ۚ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ يَدِهِ لَرْمَهُ ، وَقَالَ خَاذُ الْأَخْرَبِيُ وَالْأ إِنْ (١٠ قالَ بِرَأْسِهِ جازَ حَرَثَ عُنَيْنَةٌ حَدَّثَنَا لَيْنَ ٥٠ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَيِيدِ الْأَفْسَارَى أَنَّهُ سَمِمَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الَّذِي ﷺ أَلاَ أَخْبِرُكُمُ بِحَنِيرٍ دُورِ الْأَفْعَار قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُوعَبْدِ الأَشْهِل ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُوالْحَادِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةً ، ثُمَّ قالَ يتدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كالرَّامي ينَدِهِ ، ثُمَّ قالَ وَفي كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، مَرْثُنَا عَلَىٰ بَنُ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ أَبُو عَارِمٍ سَمِنتُهُ مِنْ سَهُل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ أَنَّهِ عِنْ يَقُولُ قالَ رَسُولُ أَنَّهُ عِنْ بَعْثُ أَنَا وَالسَّاعَةُ " كَهْذِهِ مِنْ هَدْمِ أُو كَهَا تَيْنِ ، وَقَرَنَ بَيْنَ السِّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى صَرَتْ آدَمُ حَدَّثْنَا شُفَتِةً حَدَّثَنَا جَبَلَةً بْنُ سُتَعِيْمٍ سَمِنتُ أَبْنَ ثُمَرَ يَقُولُ قالَ النَّيْ يَنْكُ الشَّهْرُ مَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَشِي ثَلَابِينَ ، ثُمَّ قالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلَائِينَ وَمَرَّةً نِسْمًا وَعِشْرِينَ ﴿ وَرَثْنَا ( \* عَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدِّثَنَا بَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي ١٠ مَسْمُودٍ قالَ وَأَشَارَ النَّيْ عَلِيَّ يِيَدِهِ تَحْوَ الْيَتِنِ الْإِجَانُ هَا هُنَا مَرَّتَهِٰ إِلَّا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَعِلْظَ الْقُلُوبِ في الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطَلُكُمُ فَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةً ٥٠٠ وَمُضَرَّ مَرْشِنْ عَرُو نِنُ زُرَارَةً أَخْبَرَ فَاعْبَدُ الْمَزَيْرِ بْنُ أَبِي عازم مَنْ أَبِيهِ مَنْ سَهِلَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّهِ الْيَتِيمِ فْ الْجَنَّةُ مُحَكَدًا ۚ وَأَشَارَ بِالسَّبَا بَهِ (٢٠ وَالْوُسْطَى وَفَرِّجَ يَيْمَهُمَا شَبْنًا ﴿ باسب ۖ إِذَا عَرِّضَ بِنَنِي الْوَلَهِ مَرَشًا يَحْنِي بْنُ فَزَعَةَ حَدَّمْنَا مالك عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ سَمِيد أَنْ الْسُبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النِّيِّ عَنَّالَ بَارَسُولَ ٱللَّهِ وُلِدَ لِي غُلاَمْ أُسْوَدُ ، فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِيلِ ؟ قالَ نَمَمْ ، قالَ ما أَلْوَانُهَا ؟ قالَ مُحْرِ ، قالَ هَلْ

(١) إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ أَيْ أشاركل منهما برأسه أفاده القسطلاني (i) الثّنث (1) السَّاعَةُ • كذا ضبطق اليونينية بالنصب والرفع (٤) سنط وهكذا الثالثة لأُ إِن ذر وقال بدلها ثلاثا (٠) حدثني (٦) عن ابن ميمود (٧) رَبِيعَةً وَمُضَرَ كذا هما مفتوحان فى فاليونينية قال القسطلاني مدل من الفُدُّادِينَ (A) وأنا • حكذا بإثبات الواو قبل أنا في اليونينيسة والنر عوميساقطة من أسول

(ه) بالسِّاحَة

فيها مِنْ أُورَقَ ؟ قال نَمَمْ ، قال كَأَنَّى ذَاكِ ؟ قال لَمَنَّهُ (١) نَزَمَهُ عِرْقُ ، قال فَلَكُ أَبْنَكَ مَلْذَا نُرْعَهُ بِالْبِ إِخْلَافِ اللَّذِينِ وَرَثْنَا مُوسَى نُنُ إِنْكُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوِّيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ أَلَٰهٍ رَمْنِيَّ أَلَٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَفْسَارِ فَلَفَ أَمْرَأَتُهُ وَلَمُعْلَقَهُمُا الذِّي عِنْ ثُمَّ فَرَّقَ مَيْنَهُمَا بالبّ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلاَعُن مَدَّفَى عُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلِالَ بْنَ أُمِّيَّةً قَذَفَ أَمْرَأَتُهُ ۚ فَهَاء فَصَهِدَ وَالنَّيْ عَلَّى يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ بَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَ كُما كاذِب، فَهَلْ مِنْكُما تَاثِب، ثُمَّ قامت فَصَهدت، بُ اللَّمَانِ وَمَن طَلَّقَ بَعْدُ اللَّمَانِ حَرْثُ إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّثْنَى مَالِكُ عَن أَبْنِ شِهِابِ أَنَّ سَهُلَ إِنَّ سَمَّدِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُو يُمِزُّ الْمَعْبِلَافِيَّ جاء إلى عاصم بن عَدِيٍّ الْأَنْسَارِيِّ فَقَالَ لَهُ بَالْمُلِيمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَنَا مَمَ أَرْأَتِهِ رَجُلاً أَيْقَشُكُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي بَاعاصِمُ عَنْ ذَاكِ ٣٠ ، فَسَأَلَ عاصِمُ رَسُولَ أَثْدِ ين مَنْ ذٰلِكَ ، فَكَرْ مَ رَسُولُ أَللهِ عَنْ اللَّسَائِلَ وَمَابَهَا حَتَّى كَبُرٌ عَلَىٰ عاصم ما سميم من رسُولِ ألله على قَلَمًا رَجَمَ عاصم إلى أهديه جاءهُ عُو يُينٌ فقال باعاصم ماذًا قال لَكَ رَسُولُ أَنْذِ ﷺ فَقَالَ مَامِيمٌ لِلِمُو يَجِرِ كَمْ كَأْرِينَ بِخَيْدٍ فَدْ كَرِّهَ رَسُولُ أَنْدٍ ﷺ المَسْتَلَةَ الَّتِي سَوْالْتُهُرُعَنْهَا ، فَقَالَ عُوَ ثِيرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَعِي ٢٠٠ ، حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوْنِينُ حَتَّى جاء رَسُولَ أَلْهِ مِنْ وَسَطَ النَّاس ، فَقَالَ بَا رَسُولَ أَلْهِ أَرَأَيْت رَجُلاً وَحِدَ مَتِرَ أَمْرَ أَتِهِ رَجُلاً أَيْقَتُلُهُ فَتَقَتُّلُونَهُ ، أَمْ كَيْتَ يَفْلُنُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ أَلْتُهِ عِلْ قَدْ أَثْرُلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ، قالَ سَهْلُ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَمَ النَّاس عنْدَ رَسُولِ أَللهِ مَا إِلَّ فَمَا فَرَعَا مِنْ تَلاَعُنِهِما قَالَ عُونِينٌ كُذَبْتُ عَلَيْهَا بَا رَسُولَ ألله إِنْ أَمْسَكُنْهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَانًا ، قَبْلِ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ قَالَ أَبْنُ شِهَاب

فَكَانَتْ سُنَّةَ النَّلَاعِيْنِ باب النَّلاَعُن في المُنجدِ مترثْنَا يَمْنِي أُخْبَرُ فَا (١٠ عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْيِرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهَابٍ عَنِ الْلُاَعَنَةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْل بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى وَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَ بَارْسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَنَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْقُلُهُ أَمْ كَيْنَ يَفْلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ في عَنا نِهِ ما ذَكَرَ في (") الْفُرْآنِ مِنْ أَمْد الْتَلاَعِنَيْنِ ، فَقَالَ النِّي مَنْ لِنَّهُ قَدْ قَضَى أَلْلُهُ فِيكَ وَفِي أَمْرَأُ لِكَ ، قالَ فَتَلاَعَنَا فِالْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدْ كَلْمًا فَرَعًا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا بَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنْ أَمْسَكُنُّهَا ، فَطَلَقُهَا ثَلاثًا، فَبْل أَنْ بَأْمُرُهُ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ حِينَ فَرَعَا مِنَ التَّلاَعُن فَفَارَفَهَا عِنْدَ النَّيِّ عِنْ فَقَالَ (" ذَاك تَمْرِينَ بَيْنَ كُلُّ مُتَلاَعِنَيْنِ ، قالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قالَ أَبْنُ شِهَابِ فَكَانَتْ السُّنَّةُ بَعْدَهُمْ أَنْ بُعَرَقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِيْنِي ، وَكَانَتْ حَامِلًا ، وَكَانَ أَنْهَا بُدْغِي لِأُمَّهِ ، قالَ ثُمُ جَرَت السُنَّةُ في مِيرَاتِهَا أَنَّهَا مِّرِثُهُ وَبَرِثُ مِنْهَا ما فَرَضَ اللهُ لَهُ (<sup>0)</sup> قالَ أَنْ جُرَيْجٍ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ شَهْلَ بْنِ سَمَنْدِ السَّاعِدِيُّ فِي هَٰذَا الحَدِيثِ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ جَاءت بِهِ أَخْرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَّةٌ فَلَا أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَنْهَا وَإِنْ جاءتْ بد أَسْوَدَ أَهْنِنَ ذَا أَلْيَتَنِي فَلَا أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَىٰ عَلَيْهَا ، فَاءَتْ بِهِ عَلَى المَكْرُومِ مِن ذٰلِكَ بابِ مُوْلِ النِّي يَنِكُ لَوْ كُنْتُ رَاجِعَا بِنَيْرِ يَيْنَةٍ مَرْشَا سَبِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قال حَدَثَى اللَّبْتُ عَنْ يَمْنِي بْنِ سَيِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَن الْقَاسِمِ بْنِ تُحَدُّد حَن أَبْنِ مَبَاس أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النِّي عَلِي فَعَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِي ف ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمُّ أَنْصَرَفَ فَأَنَّاهُ رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَمَّ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاٍّ فَقَالَ عَامِمٌ مَا أَبْتُلِيبُ بِهٰذَا (\* ) إِلَّا لِقَرْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النِّي عَنْ فَأَخْبَرَ مُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتَهُ ، وَكَانَ ٢٠ ذٰلِكَ الرَّجُلُ سُمَنْمَرًّا ۚ قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبَطَ الشَّمَرِ

 (۱) خَدَّلَابِسُكُون الدَّلَ لاكثر الرواة وبكسرها للاصيلي اه من اليونينية (۲) يُخَافِبُ (۱) مِنْ تَأْسِ (۱) مِنْ حَبْثُ اللاصين (۱) المُنْسَالِة المُنْسَانِية اليونينية موزالتكافيين المناسورية

وَكَانَ الَّذِي أَدُّطَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَذَلًا \* ۖ آدَمَ كَثِيرَ اللَّهْمِ فَقَالَ النَّ إِنَّ اللَّهُمُّ بَيْنَ ، فَجَاءِتْ شَبِهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ ، فَلاَعَنَ النَّىٰ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ وَجُلُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ فِي الْجَلِسِ ، هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِي عَلَّ لَوْ رَجَتْ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيْنَةٍ ، رَجَتْ لَمُسذِهِ ؟ فَقَالَ لاَ ، رَفَكَ أَنْزَأَهُ كَانَتْ تُطْهِرُ ف الْإِمْنَاكُمَ السُّوءَ ، قالَ أَبُوصاً لِحْ وَعَبْدُ أَلَٰذٍ بْنُ يُوسُفَ خَدِلاً بِالِ الْمُلاَعَنَةِ حَرَثُنَى عَرُو بْنُ زُرَارَةً أَخْبَرَانَا إِنْمُمِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَبِيدٍ بْنِ جُنِيْرِ قَالَ تُلْتُ لِا بْنِ مُحَرّ رَجُلُ قَذَفَ أَمْرَأَنَهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّيْ عَلَيْ آيِنْ أَخَوَى بَنِي الْمَخْلَانَ ، وَقَالَ أَلَدُ مِنْدُ أَنَّ أَحَدُكُما كَاذَكُ مَنْكُما تَأْنُ كَأْمِيا ، وَقَالَ أللهُ بِعَامُ أَنَّ أَحَدَكُمُ كَاذِبٌ ضَلْ مِنْكُما تَائِبٌ قَأْلِياً فَقَالَ أَللهُ بَعْرُ أَنَّ أَحَدُكُما كاذب فَهَلْ مِنْكُمُ اللَّهِ عَالِي كَأْتِيا فَفَرَّقَ بَيْنَهُما قالَ أَيُوبُ فَقَالَ لِي عَرُو بْنُ دِينَار إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قالَ قالَ الرَّجُلُ مالِي قالَ قِيلَ لاَ مالَ الَّكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَحَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ الْمِلِ قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُما كَاذِبْ فَهَلْ مِنْكُما تَاثِيبٌ ٣٠ مَرْشَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال عَرْو مَعِنتُ سَيِيدَ بْنَ جُيَيْر قالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَّرَ عَن الْمُتَلاَعِيَيْنِ (" فَقَالَ قَالَ النِّي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُتَلاَّعِيْنِ حِينَا اللَّهُ عَلَى الله أَحَدُكُما كَاذَبُ لاَ سَبِيلَ الْكُ عَلَيْهَا ، قالَ مالِي قالَ لاَ مالَ الكَ ، إِنْ كُنْتَ مَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوْ عِا أَسْتَخَلَّتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ، قالَ سُفيَانُ حَفِظْتُمُ مِنْ آَمْزِو وَقَالَ أَيْرِبُ تَعِيثُ سَيِيدَ بْنَ جُتِيْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ ثُمْرَ رَجُـلُ لَاعَنَ أَمْرَأَتُهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْسُدْ وَفَرَّقَ سُفيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْو السَّبَّابَةِ 

م مدنق م المشترية مرة

كاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُما تَاثِبُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو وَأَيُّوبَ كما أَخْبَرْ نَكَ بِالِّبِ التَّفْرِينِ بَيْنَ الْتَلَاّعِيْنِ صَرَّتَى إِرْ الهِيمُ بْنُ الْبَنْدِ حَدَّثَنَا أَفْسُ أَبْنُ عِياض عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عِنْ فَرِّقَ بَيْنَ رَجُل وَأَمْرَأَةٍ فَلَنْهَا وَأَخْلُفَهُمَا مِرْشُ (١٠ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِحْ عَنِ أَبْنِ تُحْرَ قَالَ لَأَعَنَ النَّيْ عَلِي اللَّهِ بَيْنَ رَجُل وَأَمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْسَارِ وَفَرَّقَ يَبْتَهُمَا بِالسِ يَلْعَقُ الْوَلَهُ بِالْلَاعِنَةِ مَرْسُ يَعَيْ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثْنَا مالِكُ قالَ حَدَّثَى نَافِعٌ عَن أَبْن تُعَرّ أَنَّ النَّيّ إِلَى لَاعَنَ بَيْنَ رَجُل وَأَمْرَأُ تِهِ فَا نَتَنَىٰ مِنْ وَلَهِمَا فَقَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلَقَ الْوَلَدَ بِالْرَأَةِ باب قول الإمام اللَّهُمْ بَيْنُ حَرْثُ الْمُعْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى سُلَيْانُ بِنُ بِلَالٍ عَنْ يَعْيى بن سَهِيدِ قالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّعْنِ بْنُ الفَّاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَدٍّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قالَ ذُكِرَ الْمَتَلَاعِيَانِ عِنْدَ رَسُولِ أَللهِ عَلَى فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِى ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ أَنْصَرَفَ، مَا أَمَّاهُ رَجُلٌ مِنْ فَوْمِهِ ، فَذَ كَلَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَمْرً أَنِّهِ رَجُلاً ، فَقَالَ عاصم ما أَبْثُلِيثُ بِهٰذَا الْاَنْزِ إِلاَ لِقَوْلِي ، فَذَهَبَ بِدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَكِ فَأَخْبَرَهُ بِاللَّذِي وَجِنَدَ عَلِيْهِ أَمْرَأَتُهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُمُنفَرًّا فَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّر ٣٠ ، وَكَانَ النِّي وَجَدَ عِنْدَ أَمْدَ إِنَّ آدَمَ غَيْدًلا كَثِيرَ اللَّهِم جَمْداً نَطَطاً ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهُ عَلَيْ اللَّهُمَّ بَيُّ فَوَضَتَ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ النِّي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عَنْدَهَا ، فَلَاعَنَ رَسُولُ أَهْدِ عَلَى تَعْتَهُما ، فَقَالَ رَجُلُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ فِي أَخْيَسِ هِيَ أَلْقِ قَالَ رَسُولُ أَنْدِ عِنْ لَا رَبَعْتُ أَحِدًا بِنَيْرِ يَتَنَمَ لَرَبَعْتُ مُلْدِهِ ؟ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّلَى لاَ ، يِلْكَ أَمْرَأَهُ كانت تُعْفِيرُ السُّوء ف الْإِسْلام باسب إذا طَلَّتُهَا اللَّا أَمَّ تَرَوَّجَت بَعْدَ الْبِدَّةِ زَوْجا غَيْرَهُ كُلِّمْ بَيْسًا ﴿ مَرْشُنَا ٢٠٠ مَمْزُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا بَغِي ْ حَدَّثَنَا هِشِامٌ قالَ حَدَّثَى (١) عَنِ لَلْعِيضِ (٢) يِنْتَ (٢) مَنْ (١) مايَشْلُحُ كَذا في اليونينة البَّعْتة والعرقية (٤) معنى

أبي عَنْ مَائِشَةً عَنِ النِّي ۚ ﷺ مَرْشَنَا عُنْهَانُ بنُ أَبِي شَبْبَةً خُدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ النُّتُرْظِيُّ نَزُوَّجَ ٱمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقُهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَنَّتِ النِّيَّ عَلَى فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَ بَأْتِها ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَنَهُ إلأ مِثْلُ هُدْنَةٍ ، فَقَالَ لاَ ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ بِالسِبُ وَاللَّاقَ يَمِسْنَ مِنَ الْحَيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَزَّ نَبْتُمْ . قالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ كَمْ تَعْلَمُوا يَحِسْنَ أَوْ لاَ بَعِيضْنَ وَالْلَائِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ (١) وَالْلَائِي لَمْ بَعِضْنَ فَيدَّئُهُنَّ ٱللَّائَةُ أَشْهُرٍ َّ وَأُولاَتُ الْاحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَننَ خَلَهُنَّ حَرْشنا يَمْنِي بْنُ بُكَذِر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَنفرٍ بْنِ رَبِيعَة عَنْ عَبْدِ الرُّعْمَٰن بْن هُرْثُرَ الْأَعْرَج قالَ أُخْبَرَ في أَبُوسَلَةَ بْنُ عَنِدِ الرَّحْنِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةً ٣ أَنِ سَلَّةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ أَمَّا أُمَّ سَلَنَّ زَوْجِ النِّيُّ ﷺ أَنَّا أَمْرَأَةً مِنْ أَمْرَكَمْ ، لِثَمَّالُ لَهَا سُبَيِّمَةً كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوثُقَ عَنْها ٣٠ وَهِيْ خُنْلَى خَطْلَبَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَشْكِيمَهُ ، فَقَالَ وَأَلْهُ ما يَصْلُحُ <sup>®</sup> أَنْ تَشْكِعِيدِ حَتَّى تَعْتَدَى آخِرَ الْأُجَلَيْنِ ، فَكَكُثَتْ قَرِيباً مِنْ مَشْر لَيَالِ ثُمَّ جاءتِ النِّي إِنَّ قَالَ أَنْكِينِ مَرْثُنَا يَمِني بْنُ بُكَيْدِ عَن اللَّبْتِ عَنْ بَرِيدَ أَذَ أَنْ شِهاب كَتَبَ إِلَيْهِ أَذَ عَيْدَ اللهِ نَنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسِهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبْنِ الْأَرْفَمِ أَنْ بَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْاسْلَيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّيْ عَلَى فَقَالَتْ أَفْنَانِي إِذَا وَمَنْمَتُ أَنْ أَنْكِحَ مَرَرُثُ (\* يَمْنَى بْنُ قَرْعَةً حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ هشام أَنِ عُرْوَةً مَنْ أَيِهِ مَنِ الْمِنْوَرِ نِي خَرْمَةً أَنَّ شَبَيْمَةَ الْابِطْمِيَّةٌ تُفْسِتْ بَعْدَ وَقَاةٍ رَوْجِهَا بِلِيَالِ ، كَجَاءتِ النِّي ﷺ فَأَسْتَأَذْتَتُهُ أَنْ تَشْكِيحَ، قَأَذِنْ لَمَا فَسَكَمَتْ لُ نَوْلُ ِ اللَّهِ تَمَالَى : وَالْطَلْقَاتُ يَرَّبُمْنَ بِأَنْشُهِنَّ الْكَنَّةَ قُرُوهِ . وَالْ إِرَاهِيمُ فِيمَنْ تَرَوَّجَ فِي الْمِيدَّةِ خَفَاصَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيض بَاغَتْ مِنَ الْأُوّلِ وَلاَ

تَحْتَيبُ بِهِ لِنَ بَعْدَهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ تَحْنَسِبُ ، وَهَٰذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ يَغْنِي قَول الزُّهرى ، وقالَ مَعْدُ : يُقَالُ أَقْرَأْتِ المَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا ، وَأَقْرَأْتُ إِذَا دَنَاطُهُرُهَا وَيُقَالُ مَا فَرَأَتْ بِسَلِّي فَطَ إِذَا لَمْ تَجَسَّعُ وَلَدًا فِي بَطَنِهَا ﴿ بِالْسِبُّ وَسَلَّوْ فاطِيهَ بِنْت قَيْس وَقَوْلِهِ (١): وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ يُبُوتِينَّ (٢) وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةِ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَمَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ طَارَ نَفْسَهُ لاَتَدْرِي لَكُلَّ اللهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِيمُ وَلاَ تُعْارُوهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ عَمَّل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَمْنَ عَمْلُهُنَّ ، إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا حَرَشَنَا إِشْمُولِلُ حَدَّثَنَا (" مالك عَنْ يَحْيُ بْن سَيِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نُحُدِّدِ وَسُلَبْهَانَ بْن يَسَادِ أَنَّهُ سَمِّهُمَا يَذْ كُرَانِ أَنَّ يَحْي بْنَ سَمِيدِ بن الْعَاصِ طَلَّقَ بنتَ عَبْدِ الرَّحْنِ بن الحَكَم فَأ نَتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْن فَأَرْسلَتْ عائِشَةُ أَمْ المُؤمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ (4) وَهِيَ أَمِيرُ المَدينَةِ أَتَّى اللهِ وَأَرْدُدُهَا إِلَى يَسْهَا قالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْهَانَ إِنْ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الحَكَمْ عَلَبْنِي وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُخَدّ أَوْ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ وَامِلِمَةً بِنْتِ قِيْسَ وَالْتَ لاَ يَضُرُّكُ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ وَامِلْمَةً فَقَالَ مَرْوَاذُ بنُ الْحَكْمِ إِنْ كَانَ بِكِ مَرْ فَسَبُكِ مابَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرُّ مَرْتَنا (\*) نُحَدُّ مِنْ يَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن الْقَاسِم عَنْ أبيهِ عَن هَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِيةَ ۚ أَلَا تَنَّتِى أَللهُ ، يَنْنِي فِى فَوْلِهِ <sup>(1)</sup> لَا شُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ مَرْثُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاس حَدْثَنَا أَبْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ عَبْدِ الرِّعْمٰن بْن الْعَلَيم عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرُوهُ مِن الرُّينِ لِمَا يُشَةَ أَلَمُ مَرَيْنَ (٧) إِلَى فُلاَنَةَ بنت الحسكم طَلَّقُهَا وَوْجُهَا الْبَتَّةَ كَفَرَجَت فَقَالَتْ بِنُسَ ما صَنَمَت (A) قالَ أَلَمْ نَسْمَى في قوْل الطِيَّةَ ، قَالَتْ أَمَّا إِنَّهُ لِنسَ لَمَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هِذَا الْحَدِيثِ ، وَزَّادَ أَبْنُ أَبِي الزَّنَاد

(۱) وَقُولِ الْهِ (۱) مِنْ يُكُونَ مِنْ الْآيَّةِ (1) مِنْ يُكُونَ مِنْ الْآيَّةِ (1) مِنْ وَالْنَ أَنِي المَسْكَمَ (1) فِي قَوْلِهِ (2) أَمَّ تَرَى

(۵) متئة

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ مَابَتْ مَائِشَةً أَشَدَّ الْمَيْبِ وَقَالَتُ إِذَّ فَاطِيَةَ كَانَتْ فَ شَكَانٍ رَخِيْنِ نِغَيفَ عَلَى مَاحِيَتِهَا ، فَلِدَٰ إِن أَرْخَصَ لَمَا النِّي عَلَيْهِ ۖ بِالَّبِ ۗ الْعَلَلْقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَنْهَا فِي مَسْكُنْ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَعَمَ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا (١) فِاحِشَةِ وَصَدِيثِي " حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَنَّهِ أَخْبَرَنَا أَنْ جُرَيْجٍ عَن أَنْ شِهابٍ عَنْ هُرُوهُ أَنَّ هَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِيةَ ﴿ بِاللِّبِ مُوْلِ اللَّهِ تَمَالَى: وَلاَ يَحِلْ كَمُنَّ أَنْ يَكْتُننَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْحَيْضِ وَالْخَيْلِ (") مَرَثْنَا سُلَيْالُهُ بْنُ حَرْبِ (۲) حدثنی حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا (٢) وَالْحَمَّلُ وَالَّتْ لَكَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَّ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةٌ عَلَى بَابِ خِبَالْهَا كَيْئِبَةَ فَقَالَ لَهَا عَمْرِي <sup>(1)</sup> أَوْ حَالَقَ إِنَّكَ كَالِسَنُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ بَوْمَ الْنَحْرِ؟ قالَتْ نَمَمْ، قال (٠) تُرَاجَعُ ٱلۡرَأَةُ قَا تَهْرِي إِذًا بِالِبِ " وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْبِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَّاجِعُ ( · ) المَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ يُنْتَنِّ حَرْشِي كُمَّةً أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا بُونُسُ عَن (١) وَأَسْتَرَادً الحَسَن قالَ زَوِّجَ مَعْقِلُ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَصَرْثَى مُمَّدُّ بْنُ النَّبَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى حَدَّثْنَا سَعِيدٌ عَنْ تَنَادَةً حَدَّثْنَا الحَسَنُ أَنَّ مَثْقِلَ بْنَ بَسَارِ كَانْتُ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُل فَطَلَقْهَا ثُمَّ خَلَّى عِنْهَا حَتَّى أَنْقَضَتْ عِنْتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا ، خَبِي مَثْقِلْ مِنْ ذَلِك أَنْهَا فَقَالَ خَلِّي عَنْهَا وَهُو يَقْدُرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا خَالَ بَيْنَهُ وَيُنْهَا ، فأنزل الله : وَإِذَا مَلْلَتُهُمُ النَّسَاء فَبَكَنْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَمْشُلُوهُنَّ إِلَى آخِر الآيَّةِ ، فَدَعاهُ رَسُولُ ألله عِن فَقراً عَلَيهِ مَترك الحَية وَاستقاد " لِأَمْر أللهِ مَرْث نُتَبَّةُ حَدَّثنا اللَّيث عَنْ قَافِيمِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَّ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ أَمْرَأُهُ لَهُ وَهمَى حائِضٌ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةً ، فَأَمْرَهُ وَسُولُ أَنَّهِ عِنْ أَنْ يُرَاجِمَهَا ثُمُّ يُسِكُهَا حَتَّى تَطَهُرَ ثُمّ

تَحييضَ عِنْدَهُ حَيْضَةَ أَخْرَى ثُمَّ بُمُولَهَا حَتَّى تَعَلَيْ مِنْ حَيْضِهَا ۖ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ بُعَلَلْهَا

(۱) على أ**مُ**نَابِهِ

(١) عَفْرَى خَلْقٍ

فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْل أَنْ يُحَامِهَا ، فَيداكَ الْمِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطلَّقَ (١) لَمَا النَّسَاء ، وَكَانَ عَبْدُ أَلَّه إِذَا سُنِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قالَ لِأُحَدِهم إِنْ ٢٣ كُنْتَ طَلَّقْتُهَا نَلَانًا فَقَدْ حَرُّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَشْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (\*\* وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَيْثِ حَدَّتَنَى نَافِعٌ قَالَ أَبْنُ مُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ ۚ فَإِنَّ النِّيَّ يَؤْكُ أَمَّرَ نِي بِهٰ ذَا الب مُرَاجَعَة الحَانِف صَرَتْ حَجَّاجٌ حَدَثَنَا يَرِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا تُمَّنَّهُ أَنْ سِيدِينَ حَدَّتَنَى يُونُسُ بْنُ جُيَيْر سَأَلْتُ أَنِّنَ عَمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ أَبْنُ حَرَّ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ عَالِضَ ، فَمَالَ عُمَرُ النِّي إِنَّ فَأَمَرُهُ أَنْ يُرَاحِمَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُل عِدْتِهَا قَلْتُ فَتَمْتَدُ يَتِكُ التَّطْلِيقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَبَرَ وَاسْتَخْتَقَ بِاسِ مُعَدُ الْتَوَقَ عَنْهَا زُوْبُهُما أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ أَرِى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَرَفَّى عَمْهَا الطَّيْبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْمِدَّةَ وَرَشْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِك عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ تُحَدِّ بْنِ مَمْرُو بْنِ حَزْمٍ مَنْ مُمَدِّدِ بْنِ نَافِيمِ مَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (4) أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْرَتُهُ هٰذِهِ الْأَحْدِيثَ النَّلاَّنَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أَمْ حَبيبَةَ زَوْجِ النِّيِّ عَلَى عَلَى تُونَى أَبُوها أَبُوسُمْيَانَ بْنُ حَرْب، فَدَعَتْ أَمّْ حَبِيبَةَ بطيب فِيهِ (\*) صُفُورُهُ ١٦ خَلُونَ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جارِيَّةَ ثُمَّ مَسَّتْ بِمَارِضَهَا ثُمَّ قالَتْ وَالْهُ مَالِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنَّى سَمِتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ لاَ يَمِلُ لِا مُرْأَةٍ نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلاَّ عِرِ أَنْ تُحُدًّ عَلَى مَيَّتِ فَوْقَ ثَلاَثِ لِيَالِي إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَمَهُ أَشْهِرُ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْت عَلَى زَيْنَبَ أَبْنَةِ ٧٧ جَمْش حِينَ ثُوثُقَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بطِيب فَسَتْ مِنْهُ ثُمَّ قالَتْ أَما وَاللهِ مالي بِالطَّيب مِنْ حاجَةٍ غَيْرَ أَنَّى بَينت رَسُولَ اللهِ عَلَى يَفُولُ عَلَى الْنِبَرِ لاَ يَحِلُ لِا مْرَأَةٍ ثُولِمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدً عَلَىٰ مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثِ لِنَالِهِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَتُ وَسَمنتُ

(1) تُعْلَقُنَ و في نسخ معتدة بالتوقية وفي أخرى معتدة بالتعنية (2) تَوْ كُنْتُ (3) يَشِير (4) يِنْتِ (4) يِنْتِ (6) يَنْهَ مُعْرَثُهُ (7) مَعْرَدُهُ (8) مَعْرَدُهُ (9) مَعْرَدُهُ (١) أَنْتُكُخُلُهَا • مُثُمُّ الحا. من إلفرع وقال النووی هو بضم الحاء (r) (۲) بنت ِ (١) على عَيْنَمْا (ز) لأَتْكُنُعا: (۱) بِنْتَ أَبِي سَلَةً (٧) إلاَّ على زُوجَ

عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدَ أَشْتُكُتْ عَيْنَهَا أَفَتَكُخُلُهَا ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ لا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَٰلِكَ يَتُولُ لاَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرُ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنْ فِي الجَاهِلِيةِ رَنِي بِالْبَرْةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، قالْ حَمْدُ فَقُلْتُ إِزَيْنَبَ وَمَا رَّحِي بِالْبَترَةِ عَلَى رَأْس الحَوْلِ ، فقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الرَّأَةُ إِذَا تُولُقَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِنْشًا وَلِبَسَتْ شَرَّ ثِيابِهَا وَلَمْ تَصَنَّ طِيبًا حَتَّى تُمَّرَّ بِهَا ٣٠ سَتَةُ ثُمُّ ثُوثَتَى بِدَائِةٍ جِمَارٍ أَوْ شَاقٍ أَوْ طَائرُ فَتَفْتَضُ بِهِ ۚ فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْءِ إِلاِّ ماتَ ثُمُّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَمَرَةً فَمَرْمَى ثُمَّ تُرَاجِمُ بَعْدُ ماشاءتْ مِنْ طِيبِ أَوْ غَيْرِهِ سُيْلَ مالك ما تَفْتَضْ بِهِ ؟ قَالَ تَفْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا بِاللِّ الْكُفْلِ لِلْحَادَّةِ وَرَشْنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا خَمِيْدُ بْنُ نَافِيمِ مَنْ زَيْفَ أَبْنَا قِ " أَمْ سَلَمَة مَنْ أَمْهَا أَنَّ أَمْرَأَةً ثُونًا رَوْجُهَا ، خَشُوا عَيْنَهَا ٤٠٠ ، فَأْتُوا رَسُولَ أَلَّهُ عِلَى فَأَسْتَأْذُنُوهُ ف الْكُول ، فَقَالَ لاَ تَكَمَّلُ (" قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ غَكْثُ فِ شَرِّ أَخْلاَمِها أَوْ شَرَّ يَيْتِهَا ، فَإِذَا كَانَ حَوْلُ ۚ فَرَّ كَلْبُ رَمَتْ بِبَعَرَ ۚ فَلَا حَتَّى تَفْضِي أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرٌ ، وَسَمِعْتُ زَيْفَ البُّنَةَ ١٠٠ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَذَّتُ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّي يَا إِنَّ قال لاَ يَحِلْ لِا مُزرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ثُوْمِينُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ نُحِدٌّ فَوْقَ ثَلَامَةٍ أَبْلمِ إِلاَّ هَإَ، وَوْجِهَا أَوْبَهَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا مَرْشِنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةً بُنُ عَلَشَةَ عَنْ تُحَدِّ بْن سِيدِينَ قالَتْ أُمُ عَطيةً شَيناً أَنْ نحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ إِلاَّ برَوْج "" باسِّ الْقُسْطِ الْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ حَرَّشَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَحَّابِ حَدَّتَنَا خَادُ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْرِبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ كُنَّا نُعْلَى أَنْ نُحَدٍّ عَإَ مَيِّت فَوْنَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْراً وَلاَ نَكُنْتِولَ وَلاَ نَطْبُّ وَلاَ نلبْسَ

أُمْ سَلَمَةَ تَقُولُ جاءتِ أَمْرَأَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ بَارَسُولَ اللهِ إِذَ ٱ بَنِنى ثُوثَى

تَوْباً مَصْنُوعًا إلاَّ تَوْبَ عَصْف وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا أَغْنَسَلَتْ إِحْدَاناً مِنْ تِحِيضِها (٥٠ فَ نُبْذَةِ مِنْ كُسْتِ أَطْفَار ، وَكُنّا نُنْهِي عَنِ أَتْبَاعِ الْجَنَائِزِ بِار تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيابَ الْمَصْبِ صَرَّتْ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ مْنُ بِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ قَالَ ٢٠ النَّيْ إِلَيْ لَا يَحِلُ لِا مُرَّأَةٍ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ ثُحِدٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ وَإِنَّهَا لاَ تَكَثَيْلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْنُوعًا إلاَّ تَوْبَ عَصْب \* وَقَالَ الْأَنْصَارَى ۚ حَدَّثَنَا هِشَامٌ جَدَّثَتَنا حَفْصَةً حَدَّثَنَى امْعَطِلَّةَ نَهْى النِّي يَنْ وَلاَ تَمَنَّ طِيبًا إِلاَّ أَذْنَى طُهُرُهَا إِذَا طَهُرُتُ " وَالَّذِينَ يُنَوَفُّونِ مِنْكُمْ ۚ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ، نُبِذَةً منْ قُسُطِ وَأَظْفَارِ <sup>(٣)</sup> حَرَثْنِي إِسْفُقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا رَوْمُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شِبْلُ عَن أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : وَالَّذِينَ يُتَوِّفُونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ، قالَ كانَتْ هَٰذِهِ الْمِيَّةُ تَمْنَدُ عِنْدَ أَهْلِ رَوْجِهَا وَاجِبًّا ، فَأَثْرَلَ ٱللهُ : وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ ۚ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ كَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِا فَمَلْنَ فِي أَنْشُهِمِنَّ مِنْ مَمْرُوف قالَ جَمَلَ أَلَثُهُ لَمَا غَامَ السُّنَّةِ سَبْعَةَ أَشْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ في وَصِيَّهَا ، وَإِنْ شَامَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَمَالَى : غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وَالْمِدَّةُ كَاهِي وَاجِبْ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدِ وَقَالَ عَطَامِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاس نَسَعَتْ مَانِهِ الآبَةُ عِدْتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَمْتُدُ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَقَوْلُ (\* ) أَلَّهُ نَمَانَى : غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، وَقَالَ عَمَالَهِ : إِنْ شَامِتِ أَعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا (0) ، وَسَكَنَتْ في خرَجَتْ لِقَوْلِ أَلْهِ فَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيا فَمَلْنَ ٢٠٠ قالَ عَطَالَةِ

(١) مِنْ حَيَّسَهِا (٣) مَنْ كِيا النَّبِيُّ (٣) مَالَ إِنَّ النَّبِيُّ (٣) مَالَ أَبُّو مَبَدِّ أَنَّةِ النَّسُطُ وَالْمَاتُورِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنَالِمُ الللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُنْفَالِمُ اللْمُنِ

(٦) في أَقْسِبنُ

(ه) پښتيان تلک (ه) پښت (ه) کرته (ه) الکامولا

كَنْيِر عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ تَمْرُو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِي مُحْيَدُ بْنُ ُ فِيعِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (\*\* أُمُّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ حَبِيبَةً أَبْنَةِ \*\* أَبِي سُمُيَّانَ لَلَّا جَآهَا مِيْ أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ ۚ فَسَحَتْ ذِرَاعَتِهَا وَعَالَتْ مالِي بِالطِّيبِ مِن حاجَةٍ لَوْلاً أَقْ عِمْتُ النِّيِّ عِنْ لِهَ يَقُولُ لَا يَحِلُ لِا مُرَأَةٍ نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ثُحِيدٌ عَلَى مَيْتٍ وْقَ ثَلَاتِ إِلاَّ عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا باسبُ مَهْوِ الْبَنِيِّ وَالشَّكَاحِ الفَاسِدِ عِلِّ الْحَسِّنُ : إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرِّكَةً ٥٠ وَهُوَ لاَ يَشْمُرُ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَّا وَلَهَا ما أَخَلَتْ ، لِيْسَ لَمَا غَيْرَهُ ، ثُمَّ قالَ بَعْدُ لَمَا صَدَاتُهَا مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيانُ مَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ الرُّهُنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قالَ نَفى لنَّيْ عَنْ عَنْ مَن الْكلَّف، وَخُلُوانِ الْكاهِنِ، وَمَهْ الْبَنِّي مَرْثُ أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوِنْ بْنُ أَبِي جُحِيفَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَمَنَ النِّي مُنْ اللَّهِ الْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ رَآ كِلَ الرَّا وَمُوكِلَهُ ، وَنَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب ، وَكَسْب الْبَنِّي ، وَلَمَنَّ الْمُسَّوِّدِينَ مَرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَنْدِ أَخْبَرَا شُعْبَةً عَنْ مُحَّدِ بْنُ جُعَادَةَ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرِّيرَةَ مَهُى النِّيءُ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاء بالبِ الْهَرْ لِلْمَدْ عُولِ "عَلَمْهَا وَكَيْفَ ٱلدُّخُولُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ ٱلدُّخُولِ وَالسَّبِسِ ﴿ وَرَثُنا مَمْرُو بْنُ ذُرَّارَةً أَخْبَرَنَا إِنْجُمِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَمِيدِ بْن جُبَيْر قالَ قُلْتُ لِأَبْن مُمَرَ رَجُلُ فَذَفَ أَمْرَأَتُهُ فَعَالَ فَرَّقَ نَيْ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخْرَىٰ بَنِي الْبَجْلاَنِ ، وَقَالَ اللَّهُ بِمَلْمُ أَنَّ أَحَدُكُماَ كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُما مَاثِينٌ فَأَيّا ، فَقَالَ أَللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبْ، فَهَلْ مِنْكُما مَاثِبُ فأيما فَقَرَّقَ كَيْنَهُمَّا قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي مَرُّو بْنُ دِينَارِ فِي الْحَدِيثِ شَيَّةٍ لَا أَرَّاكَ تُحَدَّثُهُ قالَ قالَ الرُّجُلُ مالِي قالَ لا مالَ الكَ إِذْ كُنْتَ صادِقاً فَقَدْ وَعَلْتَ بِمَا وَإِنْ كُنْتَ كاذِبًا فَهُوَ أَبْتَدُ مِنْكَ بِالبِ ٱلْمُتَدَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضَ لَمَا لِقَوْلِهِ تَمَاكَى ﴿ لَأَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقُتُمُ النَّسَاءِ مَا لَمَ تَشَوْهُنَ " إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللّهَ عِا تَسْتَلُونَ بَعِيرُ وَقُوْلِهِ وَالْمُطَلَقَاتَ مَنَاعُ إِلَيْرُوفِ حَقَّا عَلَى النَّيْنِ كَالْكِ ثَبَنُ اللّهُ لَكُمْ آيَانِهِ لَمُسْكُمْ بَشِيْدُ بُنُ سَيدِ حَدَّنَا سُمُنَانُ عَنْ مَرْوعَنْ سَيد بْنِ جُمِيْرِ عَنِ اللّهَ وَرَجُعا مَرْضُ ثَنْبُهُ بُنُ سَيدِ حَدَّنَا سُمُنَانُ عَنْ مَرْوعَنْ سَيد بْنِ جُمِيْرَ عَنِ أَبْنِ مُمْنَ أَنْ النِي عَلَيْهِ قَالَ لِلْمُلَاعِنَيْنِ حِسَا بُكُما عَلَى اللّهِ أَحَدُكُما كَاذِبٌ لا سَيلِ اللّهَ عَلَيْها عَالَ بَارَسُولَ اللهِ مالِي قال لاَ مال آلت إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْها فَهُو إِنَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

بِنَهُ اللهِ الزَّمْنُ النَّحِيمِ كتأب النفقات كتأب النفقات

وَنْفَسْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأُهْلِ \* : وَ يَشْأَلُونَكَ مَاذًا يُفْقِمُونَ عَلَى الْمَقُورُ كَذَلِك مِيْنُ أَلَهُ لَكُمُ الآبَاتِ لَمَلَّكُمُ تَتَفَكّرُونَ فِي اللَّبِيَّ وَالآخِرَةِ . وَقَالَ الحَسَنُ الْمَقُو الْفَقُو الفَقْلُ اللَّهِ إِبَاسٍ حَدِّثَنَا شُبْنَهُ عَنْ عَدِي بْنِ تَابِتِ قَالَ سَمِينَ عَبْدَ الْهِ فَعَلَى مَن أَبِي مَسْمُودِ الْانْسَارِي فَقَلْتُ عَنِ النِّي مَقَلَى عَنْ النِّي مَقَلَى عَنْ النِي مَتَّقَلَ عَنِ النِّي مَن النِي مَن اللَّهِ عَلَى أَحْدِي وَمِن يَعْتَسِمُ كَانَت لَهُ مَنْ مَن اللَّهِ عَنْ أَبِي النَّهِ عَلَى اللَّهُ النَّهِ عَنْ الْمِن عَنْ أَبِي مَن مَن عَنْ اللَّهُ النَّيْنِ عَنْ أَبِي النَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَن مَن وَرِيْنِ وَنْهِ عَنْ أَبِي النَّيْتِ عَنْ أَبِي مُرْتِرَةً مَنْ مَن اللَّهُ عَلَيْكِينِ عَلْهُ المِنْ عَنْ الْمِي مُرْتُونًا مَلْكُ عَنْ تَوْرِ بْنِ وَنْهِ عَنْ أَبِي النَّيْتِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْلُ السَامُ عَنْ الْمُ اللَّهُ عَنْ الْمَنْ اللَّهُ الْمَلِي عَنْ الْمُ اللَّهُ الْمَلْ عَنْ مَن مِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْفِى عَلَى الْمُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

(0) أو تقريفوا كمن المرقب المر

() فَالنَّفُرُ (r) فَالنُّلُثُ (r) مَدَنَّةٌ "كذا هو بالضيطين في اليونينية

عَنْ عاسر بن سَعْدِ عَنْ سَعْدِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النَّيْ ﷺ بَعُودُنِي وَأَنَا مَريضٌ يِمَكَّةَ ، قَتُلْتُ لِي مالُ أُوسِي عِالِي كُلِّهِ ؟ قالَ لاَ ، قُلْتُ فالشَّطْرُ (١٠ ؟ قالَ لاَ ، قُلْتُ فالتُلُثُوثُ؟ وَقَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَنِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَتَنَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَلَّفُونَ النَّاسَ في أَيْدِيهمْ ، وَمَهْا أَنْفَقْتَ نَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ۖ ٣٣ حَتَّى اللقَّلَةَ تَرْفَقُهُا فِي أَمْرَأَتِكَ ، وَلَمَلَّ أَلَتْهَ يَرْفَعُكَ ، يَنْتَقِيمُ بِكَ نَاسٌ ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ ، باسب و رُجُوب النَّفَقَةِ عَلَى الاهل والْبِيالِ . وَرَثْنَا مُمَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْمَثُ مِرْشِنَ أَبُو صَالِحُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّىٰ يَرَانِينٌ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ما تَرَكَ غِنَّى وَالْبَدُ النُّلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبِدِ السُّفْلَى وَأَبْذَأُ بَئَنْ تَمُولُ ، تَقُولُ المَرْأَةُ : إِمَّا أَنْ تُعليبَني ، وَإِمَّا أَنْ تُعَلَلْقَني ، وَيَقُولُ الْمَبْدُ : أَطْيِسْني وَٱمْنَتُنْمِيلْنِي ، وَ يَقُولُ الِا بْنُ : أَطْمِيمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي ، فَقَالُوا بَا أَبَا هُرَيْزَةَ سَمِمْت هٰذَا مِنْ رَسُولِ أَلَّذِ يَنِيُّ قَالَ لاَ هٰذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ ۚ حَ**رَثَنَا** سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّتَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ بْن مُسَافِرِ عَن أَبْن شِهابِ عَن َ أَبْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَلَدْ عِلَيْ قَالَ خَيْرُ الصَّدْفَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنَّى وَأَبْدَأُ بِهَنْ تَمُولُ بِالْبِ حَبْسِ نَفَقَرَّ الرَّجُلِ فُونَ سَنَةٍ عَلَى أَهْدِلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْمِيَالِ صَرَيْنَ مُحَدُّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرُنَا وَكِيمٌ مَن أَبْن هُيَنْنَةَ قالَ قالَ لِي مَنتُ قَالَ لِي النَّوْرِيُّ هَلَ سَمِنتَ فِي الرَّجُلِ يَخِتَمُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَيْهِمْ أَوْ بَنض السُّنَةِ قالَ مَنشَرٌ فَلَمْ بَحْضُرْنِي ، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَديثًا حَدَّثَنَاهُ أَبْنُ شِهاب الزُّهري عَنْ مالِكِ بْن أُوسْ عَنْ ثَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ ﷺ كَانَ يَقِيمُ تَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَ يَمْبِسُ لِا هَ لِهِ قُونَ سَنَتِهِمْ وَرَثُ مَسِدُ بْنُ عُفَيْر قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ مَن أَبْن شِهاب قالَ أَخْبَرَ في مالِكُ بْنُ أُوْس بْنِ الحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَدُّ بْنُ جُنْبُر

أ بن مُعلْمِم ذَكَرَ لِي ذِكُرًا مِنْ حَدِيثِهِ كَا نُطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مالِكِ بْن فَسَأَلَتُ قَتَالَ مالِكُ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مُمْرَ إِذْ أَتَاهُ سَاجِبُهُ يَرْفا فَقَالُ هَلْ لَكَ فى هُمَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالرُّ يَبْدِ وَسِمَدٍ يَسْتَأْذِنُونَ، قالَ نَمَمْ كَأْذَيَنَ (٢٠ كَمُمْ، قالَ فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا خَلَسُوا ِ، ثُمَّ لَبِتَ يَرْفا فَلِيلاً ، فَقَالَ لِمُسَرَّ هَلْ لَكَ ف عَلى وَعَبَّاس ، قالَ نَمَهُ ، قَأَذِنَ كَمُمَّا ، قَلَمَّا دَخَلاَ سَلَّمَا وَجَلَسًا ، فَقَالَ عَبَّاسُ يَا أُمِيرَ المؤمنينَ أَفْضَ رَيْنِي وَكِيْنَ هَٰذَا ، فَقَالَ الرَّهُمُ عُمَّانُ وَأَصَابُهُ كِا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْض رَيْنَهُما وَأَرْ حَ أَحَدَمُهُا مِنَ الآخَر ، فَقَالَ مُعَرُ : أَتَيْدُوا أَنْشُدُكُمُ ۚ بِاللَّهِ الَّذِي بِهِ ٣٠ تَقُومُ السَّاه وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَشِّهِ ﷺ قالَ لاَ نُورَثُ ما تَرَكَنا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْكُ مَنْسَهُ ، قالَ الرَّحْطُ قَدْ قالَ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ مُحَرُّ عَلَى عَلَى وَعَبَّاس فَقَالَ أَنْشُدُكُما إِنَّهُ مَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَبِيُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالاَ قَدْ قَالَ ذَلِك ، قالَ تُمَرُّ وَإِنَّى أَحَدُثُكُمْ عَنَ مَلْنَا الْأَشْرِ إِنَّ اللهُ كَانَ ''خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ في هٰذَا المَـالِ بِشَيْءَ كَمْ يُمْطِيرِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، قالَ ٱللهُ : ما أَفا. ٱللهُ عَلَى رَسُولِدِ مِنهُمْ (<sup>3)</sup> إِنَّى تَوْلِهِ تَدِيرٌ ، فَكَانَتْ هُلْدُهِ خَالِمَةً لِرَسُولِ أَلَّهِ عَلَى وَأَلَّهِ مَا أَخَارَهَا (" دُونَكُمْ ، وَلاَ أَسْتَأْثَرَ بِمَا عَلَيْكُمْ لَتَدْ أَعْطَا كُنُوهَا وَبَهُمَا فِيكُمْ حَتَّى بَنِيَ مِنْهَا هُذَا المَّالُ ، فَكَانَ رَسُولُ أَلَّهُ عَلَى يُنْفِي عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهمْ مِنْ هُذَا المَّالِ ، نَى ، فَيَجْمَلُهُ تَجْمَلَ مالِ أَلَّهِ ، فَمَيلَ بِذَلِكَ رَسُولُ أَلَهِ ﷺ مَيَاتَهُ ، أَنْشُدُ كُمْ: إِلَيْهِ ٧٧ هَلُ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا نَمَمْ ، قَالَ لِسَلَى وَعَبَّاسَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَٰلِكَ ؟ قَالاَ نَمَمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلَى رَسُولِ أَثْنِ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْدٍ يَشُلُ ٧٧ فِيها بِمَا تَمِلَ بِوفِيها رَسُولُ أَثَدِ ﷺ وَأَنْتُما حِيثَيْذِ وَأَفْبَلَ مَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ تَرْهُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَذَا وَكَذَا ، وَاللَّهُ بَيْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صادِقٌ

() نَا أَذِنَ مُّ مَكَانَدُ مِنْ مُكَانَدُ مِنْ السَّدِ عَلَى السَّدِ وَكِمْ مَلَّ السَّدِ وَلَمْ السَّدِ السَّدِ وَلَمْ السَّدِ السَّدِي الس

(v) فَسَبِلَ

(۱) وال هذ "" (۲) واله

بَارٌ رَاهِيدٌ تَاسِمُ لِلْعَقِّى ، ثُمَّ تَوَفَّى أَللهُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ أَنَا وَلِي رَسُولِ أَللهِ ﷺ وَأَنِي بَكْرٍ ، فَقَبَصْنُهَا سَنَتَيْنِ أَحْلُ فِيهَا عَا تَمِلَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ، ثُمُّ جِنْهُ إِنِي وَكَالِتُ كُمَّا وَاحِدَةٌ وَأَرْكُما جَمِيمٌ جِنْنِي نَسْأَلُي نَصِيبَكَ مِن أَبْن أُخِيكَ، وَأَتَى هٰذَا (١) يَسْأَلُنَى نَصِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ إِنْ شِنْتُما وَفَسَّتُهُ إِلَيْكُما عَلَى أَنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ أَلَهُ وَسِنَاقَهُ لَتَمْكَرُنِ فِيهَا مِا تَمِلَّ بِهِ رَسُولُ أَلَهُ مَا عَلَ بِهِ فِيهَا أَبُوبَكُم ، وَعَا حَمِلْتُ بِهِ فِيهَا مُنذُ وُلِيُّهَا ، وَإِلَّا فَلَا تُسَكِّلَانِي فِيهَا تَقُلْمُا أَدْفَهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ أَنْشُدُكُمُ إِنَّهِ مِنْ دَفَتْهَا إِلَيْهَا بِذَلِك فَقَالَ الرَّهْطُ نَمَمْ قالَ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيَّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَّا بِأَنْهِ هَل وَفَتُهُم إلَيْكُمَا بذلك ، قالاً نَمَمْ ، قالَ أَفَتُلْتَحِمَانِ مِنْي قَصَاء غَيْرَ ذَلِكَ ، فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّاء وَالْأَرْضُ لاَ أَقْضَى فِهَا قُضَاءٍ غَيْرَ ذٰلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ كَإِنْ تَعَبِّرْ ثُمَّا عَنْهَا قَادْفَهَاهَا عَأَنَا أَكْنِيكُمْإِهَا ۚ بِالنُّبْ وَتَقَالُوا ٱللهُ تَمَالَى ۚ: وَالْوَالِدَاتُ يُرْصَعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَزَادَ أَنْ مُنِيمٌ الرَّضَاعَةَ إِلَى قُوَلِهِ بِمَا تَعْتَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالَ وَخَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا . وَقَالٌ : وَإِنْ تَمَاسَرُتُمْ فَيَتَدُّ صَيْحٌ لَهُ أُخْرَى لِنُفْقِ ذُوسَتَة من سَتَيْهِ وَمَنْ قُدِرٌ عَلَيْدِ رِزْنَهُ إِلَى قَوْلِهِ بَمْدَ عُسْرِ يُسْرًا ، وَقَالَ بُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيُّ نَفَى ٱللهُ أَنْ تُصْارٌ وَالِدَةٌ بِوَلِيَهَا وَذَٰلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ لَمْتُ مُرْضِبَتُهُ وَهَى أَمْثَلُ لَهُ غِذَاء وَأَشْفَتُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَيْسَ لَمَا أَنْ تَأْبِي بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَصْبِهِ ما جَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَوْ لُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِولَدِهِ وَالِدَتَهُ ، فَيَسْمَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ صِرَارًا كَمَا إِلَى غَيْرِهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يَسْتَرْضِهَا عَنْ طِيب نَفْس الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ فَإِنْ '' أَرَادًا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَنَشَاوُر فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بَشْدَ أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ عَنْ رَّرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَصَاوُرٍ ، فِصَالُهُ فِطَامُهُ ۚ بِاللَّبِ ۗ نَفَقَةِ الرَّأَةِ إِذَا عَابَ

عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَفَقَدَ الْوَلَدِ صَرَّتْ أَبْنُ مُقَاتِل أَغْبَرَنَا عَبْدُ أَلْدٍ أُغْبَرَنَا يُونُسُ عَن أَبْن شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ أَنَّ (١) عائِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ جاءتْ هِنْدُ (١) بنْتُ عُثْبَةً فَقَالَتْ بَارْسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفَيَانَ رَجُلُ مِسْبِكُ ، فَهَلَ عَلَى حَرَجُ إِنْ أَطْمِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيالَنَا ، قالَ لا إلا بِالمَرْوفِ حَدَّثُنا يَحَىٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَنْ رَ عَنْ حَمَّامِ قَالَ سَمِنْ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّي يَكِيُّ قَالَ إِذَا أَنفَقَتِ المَرَأَةُ مِن كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ (٣) غَيْرِ أَمْرِهِ قَلَهُ يَصْفُ أَجْدِهِ بِالبِ مُعَلِّل المَرْأَةِ ف يَيْتِ زَوْجِهَا مِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثْنَا يَعْني عَنْ شُعْبَةً قالَ حَدَّثَنَى الحَكُمُ عَن أَنْ أَبِي لِنَلَى حَدَّثْنَا عَلَى ۚ أَنَّ قَاطِيةَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ أُنَّتِ النَّى ﷺ تَشْكُو إِلَيْهِ ما تَلْقُ في بَدِهَا مِنَ الرَّحْي ، وَ بَلْنَهَا أَنَّهُ جاءهُ رَفِيقٌ فَلْم تُصَادِفْهُ ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لمَا ثِشَةَ ، فَلَمَّا جاء أَخْبَرَتُهُ عائشةُ قالَ فَإِمانًا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِمَنَا ، فَذَهِبُنا تَقُومُ فَقَالَ عَلَى شَكَانِكُما ، كَفَاء فَقَمَدَ يَيْنِي وَيَيْنَها ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ فَدَمَيْهِ ( ) عَلَى بطني فَقَالَ أَلاَ أَدْلُكُما عَلَى خَبْرِ مِمَّا سَأَلَتُما إِذَا أَخَذْ ثَمَا مَضَاحِمَكُما أَوْ أَوْ بَمَّا إِلَى فراشكُما هَسَبْحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَحْمَدًا ثَلَاثًا وَثَلَائِنَ ، وَكَبْرًا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَـكُمَّا مِنْ عَادِم بِالبُ عَادِمِ المَرْأَةِ حَرَثُ الْحَمِيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْ أَبِي زِيدَ سَمِعَ مُجَاهِداً سَمِتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ أَبِي لِنَلَى يُحَدَّثُ عَنْ عَلَى بنِ أَبِي طَالِب أَذَ فاطِيةَ عَلَيْهَا السَّلامُ أَتَتِ النِّيِّ (\*) عَلَى تَسْأَلُهُ عادِماً فَقَالَ أَلا أُغْرِكُ سا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ ، تُسَبِّحِينَ اللهَ عِنْدَ مَنامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَ الله ثلاثًا وَالْكَرْمِينَ ، وَتُكَبِّرِينَ أَللْهَ أَرْبَهَا وَالْكَرْمِينَ ، ثُمَّ قالَ سَفْيَانُ : إحْدَاهُنَّ أَرْبَمُ وَالْلاَمُونَ فَا تَرَكُمُهَا بَنْ قِيلَ وَلاَ لَيْلَةَ صِينَانَ قالَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفْينَ باب عِنْمَةِ الرَّجُل ف أَهْلِهِ مَدَّثُ الْمُعَدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُنبَةُ عَنِ الْحَكَمَ بْنِ عُنْبُهَ عَنْ إِرَاهِيمَ

(1) عَنْ مَائِشَةً (1) مِنْدُد (1) مِنْدُد

> () قَدَّمِهِ () قَدَّمِهِ

(٠) إِلَى النَّبِيِّ

(۱) کارنیکورفن بهتگر (۲) مستاند من الدیدا (۱) مستاند من الدیدا (۱) مستاند (۱) مستاند (۱) آزر فرشت (۱) آزر ف

عَن الأَسْوَدِ بْن يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَاكَانَ النِّي عَنْ يَصْنَعُ في الْبَيْتِ قالَتْ كَانَ (١) في مِينَةَ أَهْلِهِ ۚ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ بِالبِ الْإِذَا كَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ ، فَلِلْمَزَأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بَنَيْرِ عِلْيهِ ما يَكْفيهَا وَوَلَتَهَا بِالْمَرُوفِ ﴿ وَرَثُنا ٣٠ تُحَدُّ بْنُ الْثَنِّي حَدِّنَنَا يَحْيِ عَنْ هِشَامٍ قالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ هِيْدَ ٣٠ بنتَ عُنْبَةَ قَالَتْ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ بُعْطِينِي ما يَكفينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوْ لاَّ بَعْمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَمَكِ بِالمَرُوفِ باب مِفظ الرَّأَةِ زَوْجَهَا في ذَات يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ مَرْثَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدِّثَنَا سُفيَانُ حَدْثَنَا أَبْنُ طَاوُمي عَن أَبِيهِ وَأَبُو الزَنَادِ عَنِ الْأَهْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ خَيْرُ نِسَاء رَكِينَ الإِبلَ نِسَاء وُرِيْسٍ ، وَقَالَ الآخَرُ صَالِحُ (0) نِسَاء وُرَيْسِ ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغْرِهِ ، وَأَرْعالُهُ عَلَى زَوْجٍ في ذَاتِ يكيهِ ، وَيُذْكُرُ عَنْ مُمَاوِيةَ وَأَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النِّي عَلَّ بِالسِّهُ كِنْوَةِ الدَّأَةِ بِالْمَرُوفِ مَرْثُنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدِّثَنَا شُفَتِهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِكِ بْنُ مَبْسَرَةً قَالَ سَمِنتُ وَيْدَ أَبْنَ وَهُبِ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آنَى إِلَى النَّيْ عَلَى حُلَّةً (0) سِيرَاء فَلَبَسْمُ ، فَرَأَيْتُ الْنَصَبَ فِي وَجْهِوِ ، فَشَقَتْتُما بَيْنَ نِسَاقًى باب عَوْنِ الرَّأَةِ زَوْجَها في وَلَدِهِ ﴿ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَمْرِوعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ ألله عَنْهُمَا قالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَاكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ نِسْعَ بَنَاتٍ ، فَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَهُ ثَيْبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ تَرَوَّجْتَ '' يَا جَارِ ' ا فَقُلْتُ نَمَمْ ، فَقَالَ بَكُواً '' أَمْ ثَبْيا قُلْتُ بَن نَبِياً ، قالَ فَهَلاً جاريةَ تُلاَعِبُها وَتُلاَعِبُكَ ، وَتُضاحِكُها وَتُضاحِكُك ، قالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ ، وَتَرَكُ بَنَاتٍ ، وَإِنِّي كُرِهِتَ أَنْ أَجِيتُهُنَّ بِمُثْلِهِنَّ ، َ فَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَ وَتُصْلِحُهُنَّ ، فَقَالَ بَارَكَ أَنَّهُ <sup>(0)</sup> أَوْ خَيْراً بِاسب

نَفَقَةِ الْمُنيرِ عَلَى أَهْ لِلِّ حَرْثُ أَخَذُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهِكِ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ أَنَى النَّبِيّ عَلَىٰ وَجُلُ فَقَالَ هَلَكُنْتُ ، قالَ وَلِمْ ؟ قالَ وَفَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قالَ فَأَعْتِنْ رَقَبَة ، قالَ لَبْسَ عِنْدِي ، قالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِمَيْنِ ، قالَ لاَ أَسْتَطيعُ ، قَالَ فَأَمْلِمْ سَتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ لاَ أَحِدُ فَأْتِيَ النَّيْ يَنْ إِبْرَقِ فِيهِ عَرْ ، فَقَالَ أين السَّائِلُ ؟ قالَ هَا أَنَا ذَا ، قالَ تَصَدَّقْ بَهٰذَا ، قالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا بَا رَسُولُ أَللهِ ، فَوَالَّذِي بَمَنَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَ بَيْنِهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا ، فَصَحِكَ النَّيْ عَلْ حَتَّى بَدَتْ أَيْنَابُهُ ، قالَ قَأْ نَهُمْ إِذَا باب وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَاكِ ، وَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٍ ، وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمْ أَبْكُمُ ، إِلَى قَوْلِهِ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا وُمَيْبُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَ أَبْنَةِ (١) أَى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ في بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارَكِّنِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا ثُمْ بَنِي ، قال نَمَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ﴿ مَرَاتُ عَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ أَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْد يَارَسُولَ أَللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَى جُنَاحُ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ ما يَكْفينِي وَ بَنِيَّ قالَ خُذِي بِالْمَرُوفِ \* \*\* قَوَالُ النَّيِّ عِنْ مَن تَرَكَ كَلاَّ أَوْ ضَيَاعًا وَإِنَّ ﴿ مَرْثُنَا يَخِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبَن شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ كَانَ يُونَّى بِالرَّجُلِ ٱلْمَتَوَنَّى عَلَيْهِ ٱلدِّينُ ، فَيَسَأَلُ هَلْ رَاكَ لِتَنْهِدِ فَضْلًا "" ، كَانٍ حُدَّتَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفاء صَلَّى ، وَ إِلاَّ قالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَالُوا عَلَى صَاحِيبُكُمْ فَلَنَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ ، قالَ أَنَا أُونَى بِالدُّمِنِينَ مِن أَنْفُسِهمْ ، فَن

(١) بِنْتَدِ (١) بِالْبِ (١) بَالْبِ (٥) تَفَاء ثُوفَى مِنَ المُولِينِ مَرَكَ دَينَا فَعَلَى قَضَاؤَهُ ، وَمَن تَرَكَ اللَّه كَلِيرَ تَتِهِ بِلِبُ اللّه المَن مِنَ المُولِينِ مَن مَرْض عَلَى اللّه اللّه عَن عَفْلِهِ عَن الْهُ اللّه عَن عَلَم اللّه عَن عَفْلِهِ عَن اللّه اللّه عَن اللّه عَل اللّه عَن اللّه عَل اللّه عَن اللّه عَن اللّه عَل اللّه عَن اللّه عَل ال

## سِنم الله الرَّمْنِ الرَّحِيمِ كتاب الأطعمة

(۱) مِنَ لَلُوالِيَاتِ تال الضلائل كذا في الدرع كامله والتحافسطه إلوابات من للوال اء (۲) بنت سر سر

(۳) بِنْتَ

(٤) قالت قلت م

(٠) وَإِنَّ ذَالِثِ

(۱) بِنْتُ

(۷) بینت م

(٨) بِنْتُ

(١) أغفوا وهذه الوالة مي للوائلة الثلاوة

الْمَطَّابِ، وَالْمُتَيِّرُأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَمَا عَلَى ۖ فَسَيْتُ غَيْر بَيِيدٍ خَوْرَثُ لِوَجْهِي مِنَ الجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَامُ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ بَا أَبَا هُرَيْرَةَ (١) فَقُلْتُ لَبِيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَمْدَيْكَ فَأَحَذَ بِيدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي قَا نَطَلَقَ بِي إِلَى رَخْلِهِ فَأَمْرَ لِي بِسُ مِنْ لَبَنِ فَصَرِبْتُ مِنْهُ ، ثُمَّ قالَ عُدْ 🌕 يَا أَيَا هِرٌ قَمُدْتُ فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ قالَ عُدْ فَمُدْتُ فَشَرِبْتُ ، حَتَّى أَسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْتِيدْمِ قَالَ فَلَقِيتُ مُمَرَ وَذَ كَرْتُ لَهُ النِّي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ تَوَنَّى ١٩٠ أَللهُ ذٰلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّى بِهِ مِنْكَ بَاعْمَرُ وَأَنَّهِ لَقَدِ أَسْتَمْرُ أَنَّكَ الآيةَ وَلَأَنَا أَقْرَأُ لَمَا مِنْكَ عَلَىٰ مُمَرُ وَاللَّهُ لَأَنْ أَكُونَ أَدْعَلَتُكَ أَحَبُّ إِنَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مُحْرِ النَّتِم بُ التَّنْمِيةَ عَلَى الطَّمَّامِ وَالْأَكْلِ بِالْبَيِنِ (" صَرَّتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ أَخْبَرَ تَا سُفيَّانُ قالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَيْهِرِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهنبَ بْنَ كَبْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَرِّ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا في حَجْر رَسُولِ أَثَةٍ ﷺ وَكَانَتْ بَدِي بَطِيشُ في السَّخْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِنْ يَا عُلاَمُ سَمَّ اللهِ وَكُلْ بِيَينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِكَ فَارْالَتْ بِلْكَ طِينَتَ يَهُدُ \* ( الأ كُلُ مِنَّا بَلِيهِ ، وَقَالَ أَسَنُ قَالَ النَّيْ مِنْ إِلَّهِ أَذْ كُوا أَمْمُ اللهِ وَلَيَا كُلُ كُلُ رَجُلِ مِمَّا يَلِيهِ مَدَّثَىٰ ٥٠ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ جَندِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَى ثُمَّدُ بْنُ جَنْفَرِ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدَّبلِيّ عَنْ وَهنبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُنينمِ عَنْ نُحْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوْ أَبْنُ أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النِّي ﷺ قالَ أَ كَلْتُ يَوْما مِنَ رَسُولِ أَلْهِ عَلَى طَمَاما خَمَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّعْفَة فَعَالَ لِي رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ كُلُ مِمَّا يَلِيكَ صَرَرُنَا عَبِدُ أَلَّهِ بِنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَن وَهِبِ بْنَ كَيْسَانَ أَبِي ثَمَيْمِ قَالَ أَيْ وَسُولُ أَلَّتِي عِلْمَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ مُحَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ مَمْ أَلَهُ وَكُلِّ مِنْ آبِلِيكَ آبِابِ مِنْ تَتَبَعَ حَوَالَى الْفَصْنَةِ مَعَ

مِمَّا يَلْيِهِ

(ق حدث

صَنَمَهُ ، قالَ أَنَسُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ أَللهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ ۚ يَتَبَيَّمُ ٱلدُّبَّاءِ مِنْ حَوَالَى الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُّ ٱلدُّنَاءِ مِنْ يَوْمِينَذِ بِاسِبِ التَّيْشُ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ ٣٠ مَرْثُ عَبْدَانُ أَغْبَرَنَا عَبْدُ أَلْدِ أَغْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَهْمَتَ عَنْ أَيدٍ عَنْ مَعْرُون عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النِّي عَلَيْ يُحِبُّ النِّيشَ مَا أَسْتَطَاعَ في طُهُورِهِ وَتَنْتُلِهِ وَرَجْلِهِ ، وَكَانَ قالَ بوَاسِطِ قَبْلَ مُذَا فِي شَأْنِهِ كُلُّهِ بِالبُ مِنْ أَكُلَ حَقَّى شَبعَ مَرْثُ إِسْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْعَقَ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنُ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ تَمِيمَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ قالَ أَبُو طَلْعَةَ لِأُمَّ سُلَيْمٍ لَقَدْ تَمِينْتُ صَوْتَ رَسُولِ ألله عِنْ صَمِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَنْ و ؟ فَأَخْرَجَتْ أَمْرَاصاً مِن شَّمِير ثُمَّ أُخْرَجَتْ فِحَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبُرْ بِيَعْفِيهِ ثُمَّ دَشَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّ نَيْ بِمَنْفِهِ ثُمَّ أَرْسَكَتْنِي إِلَى رَسُولِ أَنْهِ ﷺ قَالَ فَذَمَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ أَنَّهُ ﷺ فى المَسْجِدِ قَهَمَهُ النَّاسُ فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَرْسَلَكَ ٣٠ أَبُوطُلُحَة فَقُلْتُ تَمَمْ ، قالَ بطَعَامٍ ( ؟ ؟ قالَ فَقُلْتُ ثَمَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ إِلَىٰ مَعَهُ قُومُوا فَا نُصْلَقَ وَانْصَلَقَتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جَنْتُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ بَا أَمْ شُلَمْ قَدْ حِاء رَسُولُ اللهِ عِنْ إِلنَّاس وَلِنسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّمَامِ مَا نُطْمِعُهُمْ ، فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ مَا نَطَلَقَ أَبُو طَلَحَةَ حَتَّى لَـقَى رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ فَأَثْبَلَ أَبُو طَلْعَةَ وَرَسُولُ اللهِ مَا ﴿ حَتَّى دَحَلاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ ، كَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتْ وَعَصَرَتْ أَمْ شُلَيْمٍ عُكَّةً كَمَا فَأَدَمَتُهُ ، ثُمَّ قالَ

فِيهِ رَسُولُ اللهِ عِنْ ما شاء اللهُ أَنْ يَتُولَ ، مُمَّ قالَ أَنْذُنْ لِيَشَرَةٍ ، كَأَذِنْ كَمْمُ فَأَكُلُوا

صَاحِيهِ إِذَا كُمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ ۚ حَرَّمُنْ ثَنْيَئُهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسَعْنَى بَنِ '' أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِرً أَنْسُ بَنَ مَالِكِي يَتُولُ إِنَّ خَيَاطًا وَعَارِسُولُ أَنْهِ يَلِكُ لِللَّمَ

(ا) عَنْ إِسْمَقَى بْنِ عَبْدِ أَنْهُ بْنِ أَيْ طَلْعَةَ مَس (ا) قُلُ مُحَرِّنَ أَيْ سِلْلَةً قَالَ لِي النَّبِي عَلَيْهِ كُلِّ بيسينيك (ا) أُرْصَلَكَ مو متكنا مولمدول الالف والله الذي المتع يدنا وعد وانتخ الليم

(1) لِعلَمَام

يَّى شَبِسُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَفْذَذْ لِمَشَرَّةِ ، فَأَذَذَ كَمُمْ ۚ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِسُوا ثُمُ نِرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَنْذَنْ لِمَشَرَّة فَأَذِنَ لَمُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ أَذِنَ لِمَشَرَةٍ كَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلَّهُمْ وَشَبِمُوا ، وَالْقَوْمُ كَانُونَ رَجُلاً فَرَثِنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُنتَدِرٌ عَنْ أَبِيهِ قالَ وَحَدَّثَ أَبُو غَنَّانَ أَيْضًا عَنْ عَنْدِ الرَّاحْنَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَضِي أَللٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النِّي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِي عَلَى أَهَا مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَمَامٌ كَاإِذَا مَعَ رَجُلِ صَاعْ مِنْ طَمَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَمُجِنَ ثُمَّ جَاء رَجُلٌ مُشْرِكُ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِمَنتَم يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَنَّهُ أَيْثُمْ أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ هِيَةٌ ؟ قَالَ لا ، بَلْ يَئِمُّ ، قَالَ فَأَشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ فَأَمْرَ نَيْ أَلَهُ مِنْكُ بِسَوَادِ الْبَطْن يُشْوى وَأَيْمُ أَنَّهِ مَا مِنَ (\* النَّلاَنِينَ وَمِانَةٍ إِلاَّ قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كُانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِنَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَانِياً خَبَّاهَا لَهُ ، ثُمَّ جَمَلَ فِيهَا (\*) فَصْمَتَهْنِ فَأَكَلْنَا أَجْمَوُنَ وَشَبِنْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْنَتَانِي ، خَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَا قالَ حَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَمْهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا تُوفَّى النَّيْ مَنْكُ حِينَ شَبِئنًا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْزِ وَالمَاء باسب لبن عَلَى الْأَعْلَى عَرَبُ " إلَى تَوْلِهِ لَمَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ مَ**دَثَنَ** عَلِيْ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ يَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ سَمِنتُ بُشَيْرٌ بْنَ بَسَارَ يَقُولُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النّْمَانِ قالَ خَرَجْنَا مَمْ وَسُولِ أَلْهِ عَلَيْهِ إِلَى خَيْبَرَ كَلَمَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء قالَ يَحْنِي وَمَنَّ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ دَعا رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى بِطَمَامٍ فَا أَيْنَ إِلاَّ بِسَوِينِ فَلَكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَمَا عِلَم فَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، فَصَلَّى بِنَا للَّذِبَ وَلَمْ بَتَوَضَّأْ ، قالَ سُفَيَّانُ سَمِشُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدًا ، هُ اغْلِرْ الْمُرَقِّنِ وَالْأَكْلِ عَلَى اغْلِوَاذِ وَالسَّفْرَةِ عَ**رَثْنَا عَ**ذُهُ بْنُ سِنَاذِ حَدَّثَنَا حَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنِّي وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ ، فَقَالَ مَا أَكُلَ النِّي عَلَيْ خُبْزًا

" (٣). وَلاَ على الأَعْرَجِ حَرَّجُ وَلاَ على الَرِيضِ حَرَّجُ الآبَةَ مي مهدا الضيط في اليونينية وفرعها وضبطها القسطلاني منم السبن والسكاف والراء المسددة قال أو جنح الراء وله حزم النوربشني آھ (٢) على خِوانِ قَطَ (١) صَدْرُهُ وَعَثَرَ بَي وَتِلِكُ الحُ (e) أخبرهم مس ة (1) وهو (۷) فَاذَ كَهُ

مُرَقَقًا، وَلاَ شَاَةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَـقَى اللَّهَ ﴿ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ يُولُسَ قالَ عَلَى هُوَ الْإِسْكَافُ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ما عَلِينتُ النِّي عَنْ أَكُلَ عَلَى مُكَرُّ جَةِ (١) قَطْ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّنٌ فَطْ وَلاَ أَكُلَ عَلَى خِوَانِ ٣٠ ، قِيلَ لِقَتَادَةً فَمَـلَى ٣٠ ماكانُوا يَأْكُلُونَ ؟ قالَ عَلَى السَّفْر مَرْثُ النُّ أَي مَرْبَمَ أَخْبِرَ نَا مَحْدُ بنُ جَعْفَر أَخْبَرَ فِي مُعَيْدُ أَنَّهُ سَمَ أَنْسَا بَقُولُ قامَ النِّيُّ يَاتِنْ يَبْنِي بِصَفِيةٌ فَدَعَوْتُ المُشْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ أَمْرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْإَقِطُ وَالسَّمْنُ وَقَالَ تَمَرُوعَنْ أَنَّس بَنَّى بِهَا النِّي عَلَيْهُ ثُمَّ صَنَعَ حبسًا مَرْشُ مُحَدُّ أُخْبَرَ مَا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ وَهٰبِ بْن كَيْسَانَ ، قالَ كَانَ أَهْلُ الشَّالْمِ يُعَيِّرُونَ أَيْنَ الزُّ يَيْرِ ، يَقُولُونَ يَا أَيْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ ، فَقَالَتْ لَهُ أَشْمَاء يَا يُنِيَّ إِنَّهُمْ يُمَيِّرُونَكَ بِالنَّطَافَيْنِ ، هَلْ تَدْرِي ماكانَ النَّطَافانِ إِنَّمَا ، كَانَ نِطَاقَ شَقَقْتُهُ نِصْفَتْنِ ، فَأُوكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُولِ لَلَّهِ عِلَيْهِ بَأَحَدِهِمِ وَجَعَلْتُ ف سُفْرَتِهِ آخَرَ، قالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ إِذًا عَيَّرُوهُ بِالنَّطَاقَيْنِ، يَقُولُ إَيُّهَا وَالْإِلَة ﴿ رَلْكَ ( ا مُسَكَاةٌ طَاهِر عَنْكَ مارُها ، مَرْثُ أَبُو النُّفِيانَ حَدِّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشِر عَنْ سَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَن أَبْنِ عَبَّاس أَنْ أَمَّ مُفَيْدٍ بِنْتَ الحَارِث بْن حَزْنِي خَالَةَ أَبْنِ عَبَّاسَ أَهْدَتْ إِلَى النِّي يَهِلُيْ مَمْنَا وَأَقِطَا وَأُصُرًّا ، فَدَعا بِهِنْ فَأَكِلْنَ عَلَى ما يُدَتِهِ وَتَرْكَهُنَّ النَّيْ يَلَيُّهُ كَالمُسْتَقَدْرِ لَهُنَّ وَلَو كُنَّ حَرَاماً ما أَكُلُنَ عَلَى ما يُدَه النَّي كُ السَّويق فرشن سُلَمَانُ بِنُ حَزِب حَدِّثَنَا حَمَّادُ عَنْ يَحْنِي ْ عَنْ بُشَيْدٍ بْنِ يَسَار عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّمْعَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (\* ُ أَنَّهُمْ النَّيِّ عَلِينًا إِلْعَهْبَاء وَهِي (٦) عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ، خَفَرَت الصَّلاَّةُ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ سَتِيهَا فَلَاكَ (") مِنْهُ ، فَلُكْنَا مَنهُ ، ثُمُّ دَعَا عَاء فَضَمْضَ ،

الْوَّاشُونَ أَنَّى أُحْمَا •

وَصَلَيْنَا وَلَمْ: يَتَوَصَّأُ بِالْبِ (١) ما كانَ النِّيْ عَلَيْهِ لاَ يَأْكُلُ حَقِّى يُسَمَّى لَهُ ما هُوَ ﴿ حَدَثُنَا مُمَّذُ بِنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبِرَنَا عَبْدُ أَلَثِهِ أَخْبَرَنَا بُونُسُ عَن الزُّهْزِيُّ قالَ أُخْبَرَنَى أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ أُخْبَرَهُ أَنَّ خَالِة بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْتُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَمْ رَسُولِ الله عَلِيُّهُ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ أَيْنِ عَبَّاسٍ فَوَجِدَ عِنْدَهَا ضَيًّا عَنُوذًا قَدَمَتْ ٣٠ بهِ (\* أَخْهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الحَارِثِ مِنْ تَجْدِ ، فَقَدَّمَتِ الضَّ لِرَسُولِ ٱللهِ ﷺ وَكَانَ قَلْمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَمَامِ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ ، فَأَهْرِي رَسُولُ أَلله عِلْ يَدَهُ إِلَى الضِّبُّ، فَقَلَلْتِ أَمْرًأَهُ مِنَ النُّسُورَةِ الْحُصُّورِ أَخْبِرُنَ (" رَسُولَ اللهِ عِنْ ا فَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ بَا رَسُولَ اللهِ فِيَغَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خالِهُ أَبْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامُ الضَّبُ مَا رَسُولَ أَنَّهِ ؟ قالَ لا ، وَلَكِينَ لَمْ يَكُن بأرض قَوْمي ، كَأْحِدُنَى أَمَانُهُ ، قالَ غالِهُ كَأَجَنَزَتُهُ كَأَكَلَتُهُ ، وَرَسُولُ (\* اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى مَ طَعَامُ الْوَاحِدِ بَكُنِي الْإِثْنَانِي مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَغْدَ مَا مالكَ \* وَحَدَّثَنَا إِسْمِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ أَبِى الزَّنَادِ عَن الْأَغْرِيجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلِّي مَلَمَامُ الإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَّتَةِ ، وَطَمَامُ التَّلاَتَةِ كَانَ الْأَرْبَعَةِ بالسِ المُوْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِتَى وَاحِدِ (1) حَدَثُ (١) مُحَدُّ حَدَّثَنَّا شُمْنَةٌ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُخَدٍّ عَنْ نَافِيمِ قَالَ كَانَ أَنْ أَبْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّك مُمَرَ لاَ بَأْكُلُ حَتَى يُؤانَى بِمِشْكِينِ بَأْكُلُ مَتَهُ فَأَدْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَتَهُ فَأَكَلَ كَمْنِيرًا فَقَالَ بَا فَافِيمُ لاَ تُدْخِلِ هُذَا عَلَى َّتِيتُ النِّيِّ ﷺ يَقُولُ الْمُؤْمِنُ بَأْ كُلُ ف عَنْدَهُ مَنْ عُبَيْدِ أَلَهِ مَنْ نَافِيمٍ مَن أَنْ مُحْرَر رَضِيَ أَلَهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ أَلْذَ بِاللّ

(9) باب حكفا بالنون في اليونينية وفي التسبطلاني أنه بعون وتون متاف المالمدر بعده مع

(t) قَدْ قَدِيثُ ----

(r) يا (ر) أخرى (ز) أخرى

(٠) وَالنَّبِيُّ (١) نِهَابُو هرير: عن النيُّ صلى الله عليه وسلم ، كنا ق اليونينية من غير رقع عليه

ذر وسنعلت للباتينومو أولى

إذ لاهائدة في تسكر برها اه

إِنَّ الْمُوْمِنَ يَأْ كُلُ فِي مِنَّى وَاحِدِ وَإِنَّ الْسَكَافِرَ أَوِ النَّافِنَ فَلاَ أَدْرِي أَيْهُما قالَ عُيَّنهُ ألله بَأْ كُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْنَاهِ ، وَقِالَ أَبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا مَالِكٌ عَنَ نَافِعٍ عَنَ أَبْنِ مُجرَ عَن النِّيِّ مَا اللَّهِ عِشْلِهِ مَتَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرُو قالَ كانَ أَبُو مَيكِ رَجُلاً أَكُولاً فَقَالَ لَهُ أَبْنُ مُرَ إِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى الدِّاذَ الْسَكافِرَ يَأْكُلُ ف ستبقة أنعامه فقال فأنا أومن بالله ورسوله مترث المليل ال حدثتي مالك عَنْ أَلِي الذِّيَا لِهِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ الله عَلِيّة يَأْ كُلُّ السَّنْمِ فَ مِينَى وَاحِيدٍ وَالْكَافِينَ أَكُلُ فِي سَبْغَوَ أَمْنَاهِ مِرْضَا سُلَيْالُ بَنُ حَرْبِ حَدَّنَا شُعْبَةٌ مَنْ عَدِي بْنِ ثَالِبِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَيْمِوا كَأْسُلَمَ فَكَانُ يَأْكُلُ أَكْلاً قَلِيلًا، فَذُكِرَ وَلِكَ النِّي عَيْ فَقَالَ إِنَّ اللَّوْمِينَ يَأْكُلُ فَي مِعَى وَاحِدٍ ، وَالْسَكَانِرَ يَأْكُلُ فَي سَنِمَةَ إَلْمُنَاءِ ، اب الأكل مُسْكِنا مَرْثِ أَبُو ثُنهُم حَدَثنا مِبْنَرُ عَنْ عَلَى بْنِ الْإِنْرَ سَمِتُ أَبَا جُعَيْفَةَ يَقُولَ قال رَسُولُ اللهِ عِنْ لا آكُلُ ١٠ مُسْكِنَا حَدَثْثَى عَمْالُ أَنْ أَبِي مَنْبَتَةً أَخْبَرَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَلَّى بْنِ الْأُقَرِ عَنْ أَبِي جُحَيَفِهَ ۖ قالَ كُنْتُ عِنْدَ النِّي يَكُ فَقَالَ إِرْجُلِ عِنْدَهُ لا ٓ كُنْ وَأَمَّا مُثَّكِئٌ بالسِّهُ الشُّواء وَقُولُ أَلَهُ تَمَاكَى ؛ فَهَاء بِمِجْل حَنِيذٍ أَىٰ مَشْوِى ﴿ مَرَثُ عَلَى بَنُ عَبْدِ لَلَّهُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُكُ أَخْبَرَ نَا مَعْشَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنِ أَبْنَ عَبّاسِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَنِيَ النَّبِيُّ مِنْكَ بَصَبٍّ مَشُوىٍّ فَأَمْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقَيلَ لَهُ إِنَّهُ صَنَّهُ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ طَالِهُ أَحَرَامُ هُوَّ ؟ فالَ لَأَهِ، وَلَكَيْنُهُ لاَ يَكُونُ بِأَرْضَ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَانُهُ ، فَأَكُلَ خَالِهُ وَرَسُولُ اللهِ مَنْ يَنْفُرُ ، قالَ مالك عَن أَنْ شِهَابِ بِضَبِ غَنُوذٍ ﴿ بِاللِّهِ الْخَرَةِ ، قالَ النَّفْرُ : لِلْزَرَةُ مِنْ النُّحَالَةُ ،

कुराइ है। ()

وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ مَدِثْنِ " يَحْنِي بْنُ مُكَمِّد حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُتَيْل عَن أَبْن يُهابِ قالَ أُخْبَرَنِي تَخُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِينُ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ ، وَكَانَ مِنْ أَصَابِ النِّيِّ مِنْ يَنْ مَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَنَّى رَسُولَ أَنَّهُ عَمَّالَ يَا رَسُولَ أَلَيْهِ إِنِّي أَنْكُرُتُ بَصَرى وَأَنَا أُصَّلَى المَوْمِي فَإِذَا كِانْتِ الْأَمْطَأَرُ سَأَلَ الْوَادِي الَّذِي يَنِنِي وَيَنِتَهُمْ كُمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آنِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَّلِّي كُمُمْ ، فَوَدِدْتُ ْ بَارَسُولَ ٱللَّهِ أَنَّكَ تَأْيَى فَتُصَلَّى فَ يَبْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى فَقَالَ سَأَفَلُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ قالَ عِنْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ أَلَهِ عِنْ وَأَبُو بَكُرٍ حِينَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَأَسْتَأَذَنَ النَّيْ عِنْ كَاذِنْتُ لَهُ كَلَمْ يَخِلِينَ حَتَّى دَحَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قالَ لِي أَنِنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ يَنْك ؟ فَأَمْرِتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّيْ يَزِّتُكُ فَكَبَّرَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَمَّ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزبر صَنْنَاهُ فَعَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالُ مِنْ أَهْلِ ٱلدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ كَأَجْتَمْنُوا ، فَقَالَ قَالِلْ مِنْهُمُ أَيْنَ مَالِكُ بِنُ ٱلدُّخْشُنِ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ أَللَهُ وَرَسُولَهُ ، قالَ النَّبِي عَنْ لاَ تَقُلُ ، أَلاَ تَرَاهُ قالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ ، يُرِيدُ بذلك وَجْه ألله ، قال ألله ورَسُولُه أُعْلَم ، قال قُلْنَا فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتُهُ إِلَى الْنَافِقِينَ ، فَقَالَ فَإِنَّ أَلْهُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِيمِنْ قالَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللهُ بَبْتَنِي بذلك وَجْهَ ألله قال أبنُ شهاك ، ثُمَّ سَأَلْتُ الحُصَيْنَ بْنَ مُحَدِّ الْانْصَادِيِّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَايِهِمْ عَنْ سَدِيتِ مَحْوُدِ فَصَدَّتَهُ لَهِ اللَّيْطِ، وَقَالَ مُحَيْدُ سَمِتُ أَنْسًا يَى النِّيْ عَلِيَّةٍ بِسَنينًا نَ كَالْتِي التَّمْرُ وَالْأَفِطَ وَالسَّمْنَ ، وَقَالَ تَمَرُّو بْنُ أَبِي تمرو عَن أنَّى صَنَعَ النِّي عَلَى حَبْسًا مَرْمَنَا سُنامٍ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشر عَنْ سَمِيدٍ عَن أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي إِنِّي النَّي يَنْكُ ضبابًا وَأَنْظَا وَلَبْنَا فَوُصْعَ الضَّبُّ عَلَى ما يُدَتِهِ ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا كَمْ يُوضَعْ ، وَشَرب اللَّبَنّ

ر (1) حدثنا

وَأَكُلَ الْأَفِيطَ بِإِلِبُ السُّلْنِي وَالشِّيدِ هَرْثُنا يَعَيٰ بْنُ بُكَذِرِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ أَنْ عَنْدِ الرِّهْنِ عَنْ أَبِي حادِم عَنْ سَهِلِ بْنِ سَنْدٍ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الجُسُقَ كاتَتْ لَنَا يَجُوزُ ۖ تَأْخُذُ أُصُولَ السُّلْقِ ، فَتَجْعَلُهُ فِي فِدْرِ كُمَا فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَيِدٍ إِذَا صَالَيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَاتُهُ إِلَيْنَا وَكُنَّا تَفْرَحُ بِيَوْمِ الْحُمُةَ مِنْ أُخِلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا تَتَمَّدَّى، وَلاَ تَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الجُنْمَةِ، وَأَنَّهُ ما فِيهِ مَحْمُ وَلا وَوَكُ الب النَّهْنِ وَأَنْشِكَالِ اللَّحْمِ مِعَرَّضًا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مَعَادُ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ مُحَمِّدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ أَلَهُ عَنْهُمَّا قَالَ تَمَرَّقَ رَسُولُ أَللَّهِ عَنْ كَنفِيا ، ثُمَّ قامَ فَصَلَّى وَلَمْ بَنَوَمُنا ۚ ، وَهَنْ أَبُوبَ وَماسِمٍ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ أَنْ ِعَبَّاسٍ قالَ ٱلتَّشَلَ النِّي عَنَّ عَرْفًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَّ ثُمَّ سَلَّى قَلَ بَيْوَمُنَّأَ بِالسِبُ تَسَرَّقُ الْمَشُدِ مَدَّقَى عَمَّدُ بِنُ لَلَقَنَّى قَالَ حَدَّتَنَى (1) عُمَّانُ بِنُ مُمَّرَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ جَدَّثَنَا أَبُو عازِم اللَّذِينُ حَدُّثَنَا هَبُهُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً هَنْ أَبِيهِ فَالْ خَرَجْنَا مَمَّ النَّبِي ﴿ إِنَّ نَحْدَ تَكُذّ حَرْثُ ١٠٠ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا مَكُدُ بْنُ جَنْفَرِ عَنْ أَبِي عَلْمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ أَبِي قَنَادَةَ السَّلَمَيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَتَ رِجَالٍ مِنْ أَصحاب النِّيُّ ﷺ فَي مَنْزِلِ فِي طَرِينِ مَنْكَةً وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَازِلُ أَمَامَنَا وَالْغَوْمُ مُمْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرٌ نُمْرِيمٍ كَأَبْصَرُوا يَعَارًا وَحْشَيًّا وَأَنَا مَشْنُولُ أَخْسِفُ نَبْلِي فَلَمْ بُواذِنُونِ لَهُ ٥٠ وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْسَرْتُهُ ۚ يَالْتَفَتُّ فَأَبْسَرُتُهُ فَقَدْتُ إِلَى الْفَرِّسَ فَأَسْرَجْتُهُ مُمَّ زَكِنتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْعَ فَقُلْتُ لَمُهُمْ الْولُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْعَ فَقَالُوا لا وَالَّه لاَ نُسِيئُكَ عَلَيْهِ بِقِيَّةٍ ، فَنَصْبِتْ فَمَزَّلْتُ فَأَخَذُهُمَا ثُمَّ زَكِيْتُ فَشَدَوْتُ عَلَى الْحِيار فَمَتَرْثُهُ ثُمَّ جِنْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَنُوا فَيِّهِ أَكُانُهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُوا فَ أَكْلِيم

إِنَّهُ وَهُمْ خُرُمُ ۚ وَرُخْنَا وَخَبَّأْتُ الْمَشُدَّ مَنِي كَأَذْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ

(1) آخیرگ (۲) وحدثنی

ذٰلِكَ قَتَالَ مَتَكُمْ مِيْهُ ۚ شَيْءٍ فَنَاوَلُتُهُ الْمَشُدَ فَأَكُلُهَا حَتَّى تَمَرَّقَهَا وَهُو تُحْرِمُ قالَ أَنْ لَكَجَنْفَرِ وَحَدَّتَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ مَطَّاء بْنِ بَسَارِ عَنْ أَبِي قَنَادَةً مِثْلَهُ تشليم اللَّمْنِي بِالسُكَمْنِ مَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ الْ شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي جَنْغَدُ مِنْ كَمْرُو بِنِ أُمِّيَّةَ أَذَا أَبَاهُ مَمْرُو بِنَ أُمِّيَّةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَأَى النِّي ظَكِ بَمْتَدُ مِنْ كَتِيفِ شَاةٍ في بَدِهِ فَدُعِي إِلَى السَّلاّةِ فَالْقَاهَا وَالسَّكُنِ أَلِي بَمْ تَذُجا تُمُّ عَلَمْ نَصَلَّى وَمَا \* بَنْوَمَنَّا بِالسِبِ ما مابَ النَّيْ ﴿ مَلَامًا مَرْضًا مُدُّ مُنْ كَثِير أَخْبَرُ تَاسَفْيَانُ عَنِ الْأَجْمَسَ عَنْ أَبِي حارِمٍ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ مَاعابَ النَّيْ عَلَّ طَمَامًا مَعَلَّ إِن أَشَمَّاهُ أَكُلُهُ وَإِنْ كَرِمَهُ تَرَكَهُ بِالسِبُ النَّفَيْرِ ف الشَّيرِ مَوْثَنا سَبِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَتِمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَمَّانَ قال حَدَّثَنَى أَبُو عَلِيمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَهلاً هَلْ رَأَيْثُمْ فِي زَمَانِ النِّي مَنْكُ النَّقِيُّ ؟ قَالَ لاَ ، فَقُلْتُ كُنْثُمْ \* \* تَتَغُفُونَ الشَّيرِ ؟ قالَ لاّ وَلَكِينَ كُنَّا تَشَمُّهُ إِلِ مُا كَانَ النِّي فِي وَأَصَابُهُ مَأْ كُلُونَ مِعْتِ أَبُو النُّمْنَانَ حَدَّثَنَا خَادُ نُنْ زَيْدٍ عَنْ مَبَّاسِ الْجَرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قالَ فَنَمَ النِّي مَنْ لِمَنْ مَرْمًا بَيْنَ أَصَا بِهِ كَمْرًا كَأَعْلَى كُلَّ إِنْسَانِ سَبْمَ تَحَرَاتِ كَأَعْطَانِي سَبْتُمْ تَمْرَاتِ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِينٌ ثَمْرَهُ أَنْجَبَ (\*\* إِنَّ مِنْهُا شَكَّتْ فِي مَضَاعِي " مَرْثُنْ " عَبْدُ أَلَّذِ بْنُ كُمَّدٍ حَدَّثْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمِيلَ عِنْ قِبْسِ عِنْ سَعْدٍ قالَ رَأْ يُدِّي سَابِحَ سَبْعَةٍ مَعَ النِّي عَلَيْ مالنّا طَلَمُ ۚ إِلَّا وَرَقُ الْكُبْلَةِ أَوِ الْمُبَلِّةِ حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنًا ما تَضَعُ الشَّاةُ ، ثمُ أَصْبَعَتْ بَثُو أُسَدِ ثُمَرُّ وَنِ ٢٠ عَلَى الْإِسْلاَمِ خَسِرْتُ إِذَا وَصَلَّ سَنِي ﴿ عَرَّتُ الْتَبْلَةُ بُنُ سَيْدٍ حدِّثَنَا يَتَقُرِبُ عَنْ أَبِي حايِمٍ قالسَتأنتُ مَهِلَ بْنَ سَنْدٍ فَقُلْتُ حَلْ أَكُلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ النِّقِ فَقَالَ مَهُلُ مارَأًى رَسُولُ ٱللَّهِ عِنْ النِّقِ مِن حِينَ أَبْمَتُهُ ٱللهُ حَقَّ تَبَعَهُ اللهُ

(1) قال عدين بسنر. التي أو بسنر قال زَيَّةُ التَّنَّ الْمَلَّمُ فَلَّ كُسْتُمُ (2) التَّلِّمُ فَلَّ كُسْتُمُ من النوع (1) في ميتاني (2) مشتاني (3) مشتاني (4) مشتاني

(۱) پُهزَّدُو کَنی

() مُتِنَّةُ الْفُانَّةُ (ه) مُتِنَّةً الْفُلْنَةِ (ه) مِنْ مُتِرَّةً الشَّمِيّةِ (ه) مِنْ مُتِرَّةً الشَّمِيّةِ (ه) مَلْمَرِّقٍ (ه) المُرْتِقِ

قالَ فَقُلْتُ مَلْ كَانَتْ لَـكُمْ فَي عَهْدِ رَسُولِ أَلَهْ بِإِنْكُمْ مَنَاخِلُ ؟ قالَ مَا رَأَى رَسُولُ أَيْدٍ عِنْ مُنْفُلاً مِنْ حِينَ أَبْتَمَنُهُ أَنْهُ حَتَّى فَبَضَهُ (١) قالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُونَ الشَّمَرَ غَرْ مَنْخُول ؟ قَالَ كُنَّا تَطْحَنُهُ ٣٠ وَتَنْفُخُهُ ، فَيَطَيرُ مَا طَأَرَ وَمَا بَنِيَ مُرَّيِّنَاهُ وَأَكْلُنَاهُ ۚ صَرَّتُنَى إِسْعَاقَى بْنُ إِرْ العِيمَ أَخْبَرَ نَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي ذِلْب عَنْ سَيِيدِ اللَّفَبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْزٌةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِعَوْمٍ بَيْنَ أَبْدِمِم شَأَةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ كَأَلَى أَنْ يَأْكُلُ قالَ (") خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مِنَ ٱللَّهُ إِلَ كَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْخُبْرِ " الشَّبِيرِ حَرَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَرِ حَدَّثَنَّا مُعَادُ حَدَّثَنَى أبي عَنْ بُونُسَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ قالَ مَلاً كُلِّ النِّي بِنِّ عَلَيْ خِوَالِدِ وَلاَ ف سُكرُ بَعَةٍ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّتُ ، قُلْتُ لِقَتَادَةً عَلَى ٥٠ مَا يَأْكُلُونَ ﴾ قال عَلَى السُّفَو حَرَشُ فَتَبْنَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِيثَةً رَخِي أللهُ عَنْهَا قَالَتْ ما سَبِعَ آلُ مُحَمِّد عِنْ مُنذُ فَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ مَلَعَامِ الْبُرُّ ثَلَاتَ لَبَالٍ تِهَاعًا حَتَّى تُبِضَ بِاللِّهِ التَّلْبِينَةِ حَرْثُنَا يَعَنَّى أَنْ بُكِّيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُومَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْسِحِ النِّيِّ عَلَيْهِ أَنَّهَا كَانْتُ إِذَا مات الَيْتُ مِنْ أَهْلِهَا كَأَجْتَهَعَ لِنَالِكَ النَّسَاءِ ثُمَّ تَفَرَّفَنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَعَامَتُهَا أَمْرَتْ بِيُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطَبُغَتْ ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قالَتْ كُلْنَ مِنْهَا كَانَى سَمنتُ رَسُولَ أَلَدُ مِنْ اللهِ يَقُولُ التّلبِينَة بَعُمُّ لِفُوَّادِ الرّيض تَذَخَبُ بِمَض الحُرْنِ ٥٠ باسب ُ النَّريدِ مَرْشُ عَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُندَرٌ حَدَّثَنَا شُفَيَّةً عَنْ تَمْرُونْ مُرَّةً الْجَلَّلُ عَنْ مُرَّةً الْمُنْدَانِي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْدَرِيُّ عَنِ النَّيِّ عَلَى قَالَ كَمَلَ مِنَ الرَّجالِ كَنِيرٌ ، وَكَمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاءَ إِلاَّ مَنْ مَمُ بنتُ يَمْرَانَ ، وَآلِيَةُ أَمْراأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ مَا أَيْشَةَ عَلَى النَّسَاءَ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَأَرُّ الطَّمَّامِ مَرْثُوا

أَنْ مَوْنِي حَدَّثَنَا عَلِهِ بْنُ عَبْدِ أَقْدِ عَنْ أَبِي مُلَوَّالَةُ عَنْ أَنَّس مَنِ النَّيْ يَنْ اللَّ فَسْلُ مَيعَ أَبَاحَامُ لِلْأَنْهِلَ بْنَحَامُ حَدَّثَنَا أَنْ عَوْنِ عَنْ كَامَةَ بْنِ أَسَ عَنْ أَلَس رَمْنِيَ اللهُ مَنْهُ قَالَ وَحَلْتُ مَمَ النِّي يَؤِكُ عَلَى غُلاَمٍ لَهُ خَيَّا طِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ فَعْمَةً فِيهَا يدُ وَالْ وَأَقْبِلَ عَلَى مَلْهِ وَال مَغْلَ النَّي إِنَّ يَنْ الدُّبَّاءِ قَالَ خَعَلْتُ أُسْبَعُهُ كَلْنَتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَالَ فَا زِنْتُ بَندُ أُحِبُ الدُّبَّاء باسبُ شَاةٍ سَنمُولَةٍ وَالْكَيف وَالْبَنْبِ مِرْثُنِ مُدْبَةُ بْنُ عَالِيهِ حَدَّثَنَا مَمَّامُ بْنُ بَعْنِي عَنْ فَتَادَةً قَالَ كُنَّا أَأْنِي أُنَّنُ بْنَ مَالِكِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قَاثُمٌ ، قَالَ كُلُوا فَنَا أَغْمُ النِّي يَكُ وَأَى رَغِينَا مُرْقَعًا حَتَى لَمِينَ بِأَذِهِ وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِعًا ٣٠ سَيْدِ نَطْ صَرَتُنَا كُمَّذُ بْنُ مُعَالِل أَخْبَرُنَا مَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَتْنَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ جَنْنَرَ بْنِ تَمْرُو بْنِ أَبَيَّةَ الضَّرْيِّ مَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأْبُتُ رَسُولَ أَنَّهِ عِنْ مَنْ تَكُمِنْ كَيف شَاءَ مَا كُلَّ " مِنْهَا ، فَدُعيَ إِنَّى السُّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السُّكَلِّينَ فَمَتلَّى وَكُمْ يَتَوَسُّأُ البُّهُ مَا كَانَ السُّلُفُ يدُّخِرُونَ فِي بُيُونِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنْ الطَّمَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَشْمَاه مَنَدُنَا لِللِّي عَلَى وَأَبِي بِكُرِ شُغَوْمً ﴿ وَرَكُ عَالَادُ بِنُ يَعَيٰ حَدَّثَنَا سُنْيَانُ عَن عَبْدِ الرُّعْن بْنِ مابس مَنْ أَبِيهِ قالَ قُلْتُ لِمَا لِيَّةَ أَنَعَى النِّي ﷺ أَنْ يُؤْكِلَ ﴿ \* كُلُومُ \* \* \* الْأُمنَاحِيُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، قالَتْ ما فَسَلَهُ إلاَّ في عام جاعَ النَّاسُ فيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْمِعُ الْنَيْ الْفَتِينِ ٢٠٠ ، وَإِنْ كُنَّا لَدَوْفَمُ الْكُرَّامَ كَنَّا كُلَّهُ بَعْدَ خَسْرَ عَضْرَةً ، فها، ما أَمْنَطُورٌ كُمْ إِلَيْهِ فَضَمِكَتْ ، قالتْ ماشَبحَ آلُ نُحُدُّدٍ ﷺ مِنْ مُجْزِبُرٌ مَأْدُومٍ نَلاَنَةَ أَيْلِم حَنَّى لِمِنْ إِنْهِ ، وَقَالَ أَنْ كَنْير أُخْرَانًا سُنِيَانُ حَدَّثنَا مَبْدُ الرَّحْن أَنْ مابس بهٰذَا حَرَثُن عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ تُحَدِّ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرُو عَنْ عَطَاء عَن

لل حديد هن حديد الله من مكن بعديد وهديد من مكن بعديد وهديد دل يؤكل من أدم بن أن خاشت أنها والتكور و بدد رواية غير أبي فر (۱) بَحَرِّي لَمَّا وَلَهُ مُ (۱) وَتَى بِدِ (۱) الله (۱) وقال لك

جارِ قالَ كُنَّا كَثَرَوَّهُ كُلُومٍ الْحَدْى عَلَى عَبْدِ النِّي مِنْكِ إِلَى اللَّذِينَةِ كَابَمَهُ مُحَمَّد عَز أَنْ عُيَنْنَةً ، وَقَالَ أَنْ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِمَااهِ ، أَقَالَ حَتَّى جَنَّا اللَّهِ بِنَةً ؟ قَالَ لاَ بإب الحَيْسُ ﴿ مَرْثُنَا قُنْبَنَةٌ مَدَّثْنَا إِنْجُمِيلٌ بْنُ جَنْفَرَ عَنْ تَمْزِو بْنَ أَى تَمْزُو موالى الُطلِّيب بْن عَبْدِ أَلَّهِ بْن حَنْطَب أَنْهُ مَعِمَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى لِأَى طَلَحَةَ النَّيسِ غُلَامًا مِنْ غِلْمَا كِمُ يَخْدُمُنَى ، خَرَّجَ بِي أَبُوطُلْحَةً ، يُرْدِفُني وَرَاءُهُ ، فَكُنْتُ أَحْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ كُلَّمَا ثَرَلَ فَكُنْتُ أَضَمُهُ بُكُيرُ أَنْ يَعُولَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ مِكَ مِنَ الْمُمَّ وَالْمَزْنِ ، وَالْمَجْزِ وَالْكَمَّالِ ، وَالْبُغْلِ وَالْجُبْنِ ، وَمَلَّمِ الدِّين ، وَغَلَيْةِ الرَّجالِ ، فَلَمْ أَزِلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَنْبَلْنَا مِنْ خَيْرَ وَأَقْبَلَ بَسَفِيّة بنتِ حُيّ قَدْ عازَهَا ، فَكُنْتُ أَراهُ يُحَوّى وَ رَاءُ (١٠ بَبَاءَ أَوْ بَكِساء ثُمُّ يُرْدِفْهَا وَرَاءهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاهِ صَنَعَ حَيْسًا في نِطَعِ ، ثُمَّ أُرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالاً فَأَكُلُوا ، وَكَانَ ذَٰلِكَ بِنَاءُمُ بِهَا ، ثُمُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أَحُدُ ، قال هٰذَا جَبَلُ يُحِيُّنَا وَتُحِيُّهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى المَدِينَةِ قالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَحَرُّمُ ما بَيْنَ جَبَلَئِهَ ۚ مِثْلَ ما حَرَّمَ بِو إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ؛ اللَّهُمُّ تَارِكُ لَمُمْ فَى مُدْهِمِ وَصَاعِهِمْ ﴿ بَالِبُ الْأَكْلِ فَى إِنَّاءِ مُفَضَّف وَرَثُنَ أَبُو نُقِيمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْاذَ قالَ سَمِثُ مُجَاهِداً يَقُولُ حَدَّتَني عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي لَيْنَكِي أَنْهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ ، فأَسْنَمْنَتَى فَسَقَاهُ عَجُوسِيٌّ ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقدَّحَ في يَدِهِ رَمَاهُ "" بهِ ، وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي " مَيْنَتُهُ هَيْرٌ مَرَّةِ وَلاَ مَرَّ تَيْنِ ، كَأَنْهُ يَتُولُ لَمْ أَفْلُ هُذًا ، وَلَـكِنْي سَمِتُ النِّي يَنْ يَثُولُ لِا تَلْبَسُوا المريرَ وَلا الدياجَ وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اللَّهْ مِن وَالْفِشَّةِ وَلاَ مَا كُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّا كُمْ فِي الدُّنيَّا (3) وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ بِالسِّبُ ذِكْرِ الطَّلَامِ وَرَثْنَا قُبُنَّةُ حَدَّثْنَا أَبُوعُوانَهُ عَنْ تَنَادَةً عَنْ أَفَسٍ عَنْ أَبِي مُوسِى الْأَشْتَرَى قالَ قالَ رَسُولُ أَنَّهُ عَنْ مَثَلُ الْوَامِنِ الذِّي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُمَنَلِ النَّدْرَةِ ، لا ربح لَما ، وَطَعَنْهَا حُلُو ، وَمَثَلُ الْمُنافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثِلُ الرِّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا مَلِيَّتٍ ، وَمَنْهُمَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَشَل الْمُنْطَلَّةِ ، لَبْسَ لَمَا رَبِّحُ ، وَمَلْمَهُمَّا مُرٌّ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَالِهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ عَبْدِ الرُّهُن عَنْ أَنْسِ عَن النَّبِي عَلِيَّ قَالَ فَصْلُ مَائِشَةَ عَلَى النَّسَاء كَفَصْلِ النّريدِ عَلَى سَائِرِ الطَّمَامِ مَرْشَا أَبُو تُنهُم حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ مُتَى عَنْ أَبِي مَا لِحْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّى عَلِي اللَّهُ قالَ السَّفَرُ فِطْمَةٌ مِنَ الْمَذَابِ، يَمْنَمُ أَحَدَكُمُ نَوْمَهُ وَطَمَامَهُ كَإِذَا تَعْلَى تَهْنَتُهُ مِنْ وَخِيهِ فَلْيُعَبِّلْ إِلَى أَهْلِ بِاللِّهِ الْأَذِيرِ مَرَثُنا تُتَبِّنَهُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِنْمُبِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ رَبِيمَةً أَنَّهُ مَيْمَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْدِي يَقُولُ كَانَ في رَيرة اللَّثُ سُنَن ، أَرَادَت مَا يُشَة أَنْ تَشْتَرِجَا فَتُشْتِهَا ، فَقَالَ أَمْلُهَا وَلَنَا الْولاء ، فَذُكُرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ أَقْدِ عَلَى فَقَالَ لَوْ شِفْتِ شَرَطْتِيهِ كَلَمْ ، وَإِنَّا الْوَلَاء لِمَنْ أَغْتَنَى قَالَ وَأَعْتَتَ غُفُرُتُ فِي أَذْ تَقِرَّ ثَمْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ يَنِيُّ يَوْمًا يَيْتَ مَائِشَةً وَتَنَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ فَدَمَا بِالْفَدَاء فَأَنِيَّ بِحُبْرُ وَأَدْم مِنْ أَدْم الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرْ لَهُمَا قَالُوا بَلِي بَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَـكَيْنَهُ لَمْم تُسُدُقَ به عَلَى رَرَةَ فَأَمْدَتُهُ لَنَا فَقَالَ مُو صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَمَدِيَّةٌ لَنَا بِالبِ ٱلْلَوَاء وَالْسَتل حَدَّى إِسْعَقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ الْمُنْقَلِلْ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عائِمَةَ رضي اللهُ عَمَا قالَت كانَ رَسُولُ الله عِنْ يُحِبُ الْمَافِرَاء وَالْسَمَالَ مِدَثُ عَدْدُ الأعلى بنُ شَيْبَة قال أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي الْفُكَيْكِ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبِ عَن الْمُعْبِي عَن أَن مُرِيزَةَ مَالَ كُنْتُ أَلْزَمُ النِّيَّ عِلْ لِيشِيِّعِ (١٦ يَعْلِي حِينَ لا آكُلُ الْخَييرَ وَلا

أَلْبَسُ الحَرِيرَ . وَلاَ بَخْدُمُنِي فَلاَنْ وَلاَ فَلاَنَةٌ ، وَأَلْمِيقُ بَطْنِي بِالْحَمْبِاء ، وأَسْتَقْرئ

الْقُرْآنَ كَنْنَلُ الْأُنْزُجَّةِ ، ويحْمَا مَلَبْ ، وَمَلَىٰمُا مَلِّبْ ، وَمَثَلُ الْوَصْ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ

ر پنیکر

رين (۱۱) مَنسَتْهَا • مَال عياض فَنَشْتَفُهُمُ الشَّق المجمة والقاء (١) قَالَ مُحَدِّنَ يُوسُقَ سَيِعْتُ مُحَدُّ بِنَ إِنْهُيلَ يَتُولُ إِذَا كَانَ الْعَوْمُ على المَائِدَةِ لَيْنَ لَمُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَانِدَةِ إِلَىٰ ماندة أخرى ولسكين يُنَاولُ بِمَفْهُمْ بَمْضَا فِي لِكَ الْمَانِدَةِ أَوْ يَدَعُ (1) (r) يَنْبَعُ (ع) فَرَ أَيْثُ رَسُولَ الله (١) أَوْ يَدَعُوا . هكذا في القرع

الَّاجُلَ الآيَةَ ۚ وَهٰمَ مَتِي كَنْ يَنْقَلِبَ بِي قَيْطُمِنَيْ • وَغَيْرُ النَّاسِ اِلْمُسَكَا كِينِ بَعْفُمُ أَنْ أَبِي مَالِبٍ ، يَتَقَلِبُ بِنَا فَيُعْلِمِنُنا مَا كَانَ فَيَنْجِ ، حَتَّى إِنْ كَانَهُ لَيُغْرِجُ إِلَّنا الْسُكَّةَ لِنُسْ فِهَا شَيْءٍ فَنَشَّتْتُمُّا ٢٠ فَنَكُنُّ ما فِها بالسِّ الذَّبَّاء مَدَّث تَمزُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَن أَبْنِ عَوْنِ عَنْ أَعَامَة بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ أَنّ رَسُولَة أَنْ عِنْ أَنَّى مَوْلَى لَهُ خَيَّامًا كَأْنَ بِدُبَّاء نَفِلَ بَأَكُلُهُ كَارٌ أُولُ أُجِيُّهُ مُنذُ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ عَلَى بِأَكْلُهُ بِالْ الرُّجُلِ يَشَكَلُنُ الطَّمَّمَ لِإِخْوَانِهِ مَرْثُنَا مُخَدُ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الْأَخْسَ عَنْ أَبِي وَالِّلِ عَنْ أَبِي سَنْعُودٍ الْأَ نْصَادِي قَالَ كَانَ مِنَ الْأَنْسَارِ رَجُلُ يَقَالُ لَهُ أَبُوشُكِيْبٍ ، وَكَانَ لَهُ غُلَمَ مُ خَلَّم، فَقَالَ أَصْنَعْ لِي مَلَمَامًا أَدْعُو رَسُولَ أَلَّذِ عَلَى خَالِسَ خَنْدٌ ، فَدَعَا رَسُولَ أَلَّذِ عَلَى ا خامِسَ خَسْنَةٍ فَتَبْمَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ إِنَّكَ دَعَوْنَنَا خامِسَ خَسْنَةٍ وَهَذَا رَجُلُ قَدْ تَهِمَنَا ، كَإِنْ شَيْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شَنْتَ رَكَّنَّهُ ، قالَ بَلْ أَذْنُ لَهُ ٥٠٠ ، إسب من أَضافَ رَجُلاً إِلَى شُمَّا مَا أَجْلاً مَوْ عَلَى عَلَهِ حَرَثْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِمَ النَّصْرَ أَغْيَرَنَا أَبْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَنَّسِ عَنْ أَنَّسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلاماً أَنشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى غُلامَ لَهُ خَيَاطٍ ، قَأَتَاهُ بِقَصْنَة فِيهَا طَمَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَّاهِ ، فَهَلَ رَسُولُ أَنْهِ عَا يَتَشَبُّمُ ٣٠ الذُّبِّهِ ، قالَ فَلَنَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ جَمَلْتُ أَجْمُهُ بَيْنَ يَدَيْدِ ، قالَ فَأَقَبَلَ النُكْرَمُ عَلَى عَلِيهِ، قالَ أَنَسُ لاَ أَزَالُ أُحِبُ الذَّبِّهِ بَنْدَ ما رَأَيْتُ رَسُولَ أَنْهِ ﷺ صَنَمَ ما مَنْتَ بالبُّ الْمَرَى وَرَثْنَا عَبْدُ الَّذِينُ مَسْلَمَةٌ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْلَقَ بْن عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلَقَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النِّي ﷺ لِطَعَام صَنَعَهُ ، فَذَهَبَتُ مَمَ النِّي يَاكِيُّ فَقَرَّبَ خُبُرٌ شَعِيرِ ، وَمَرَعًا فِيهِ دُبَّاءِ وَفَدِيدُ رَأَيثُ<sup>(1)</sup>

لَّى عِنْ يَرْتُكُمُ الدُّبَّاءِ مِنْ حَوَالَى الْقَصْنَةِ ، قَلَرْ أَزَلْ أُحِثُ الدُّبَّاء بَسْدَ بَوْمِنذِ ، الفنديد عرش أثر تنبم حدَّثنا مالك بن أنس عن إسطى بن عبد ألله مَنْ أَنْسَ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النِّي عَلَّى أَنِيَ بِعَرَفَةٍ (" فِيهَا دُبَّالِهِ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُهُ بِنَتَبِمُ الذَّاءِ بِأَكُلُهُا ﴿ مَرْشِ فَبِيصَة حَدَّثَنَا سُفِيانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن ابس عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قالَتْ مَافَمَلَهُ إِلاَّ فَيَ عام عِامَ النَّاسُ أُرادَ أَذْ يُطْمِمَ الْنَفْيُ الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَتَرْفَعُ الْكُرَّاعَ بِبْدَ خَسْ عَشْرَةً ، وَما شَبعَ آلُ مُخَدِّ مِنْ عُبُرُ مُرْ مَأْنُونِ ثَلَامًا بِالسِبُ مَنْ عَاوَلَ أَوْ فَدَّمَ إِلَى صَاحِيهِ عَلَى المَا يُدةِ شَبْنًا قالَ وَقالَ أَنْ المِأْرَكِ لاَ بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلاَ يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ المَاثِدةِ إِلَى مائِدةِ أُخْرِى مَرْثُ إِنْكُمِيلُ قالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْخُنَ أَنْيِ عَنْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِمَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكِ بَقُولُ إِنْ عَيَّاطاً دَفا رَسُولَ اللهِ عِنْ لِطَمَامِ صَنَعَهُ ، قالَ أَنْسُ فَذَهَبُتُ مَعْ رَسُولِ أَلَّهِ عَنْ إِلَى ذَٰلِكَ الطَّمَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَيِيرٍ ، وَتَرَقًا فِيهِ دُبَّاهِ وَعَدِيدٌ ، قالَ أَنَسٌ فَرَأَيْثُ رسُولَ أَلَّذِ عَلَى يَتَبَيَّمُ أَلَابًا مِن حَوْلِ الصَّعْفَةِ (١٠ ، فَلَمْ أَزِلُ أُحِبُ الْأَبَّاء مِن يَوْمِيْدُ ، وَقَالَ ثُمَامَة عَنْ أَنس مَجْمَلُتُ أَجْمَهُ ٱلذَّابَهِ بَيْنَ يَدَيْهِ المِسبِ الرَّطَ إِلْقِيَّاء حَرَث عَبْدُ الْمَرْيزِ بْنُ عَبْدِ أَللَّهِ قَالَ جَدَّتَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَن أبيه عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَنْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النِّيِّ ﷺ بَأْكُلُ الرُّطَتَ بِالْفَقَاءِ فِي إِسِبُ حَدَّتِنَا مُسَدِّدٌ حَدَّنَنَا مَعَادُ نُنُ زَيْدِ عَنْ عَبَاسِ الجُرَرِي عَرْ أَنِي عُمْانَ قالَ تَضَيّفْتُ أَيَا هُرَى مَ قَسَمًا . فَكَانَ هُو وَأَنْرَأَتُهُ وَخادمُهُ يَسْقَبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَانًا ، يُصَلِّى هُلِنَاه ثُمْ بُونِظ هَذَا ، وَسَمِنتُهُ بَقُولُ فَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بَيْنَ أصحابه تَمْرًا، فأصاَ بِي سَبَعُ تَمَرَاتِ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ ۚ حَرَثُنَا ثَمَيْدُ فَنُ السَبَّاء

ر) بَرُسِ () السُّشَةِ . مكذا في السخ المتندة بأبدينا وفي السفادي للطبوع والعيني ولسسخة المن للطبوعة التسعة

(۱) قاست (۱) ِمَرْسُكُ (٢) وَتَشَلُّ مِثْلُهُ (1) عُرُونُ وَعَرِينُ ا بناء وَقَالَ أَنْنُ عَبَّاسِ منو وشات ما يُعرُّ شُ منَّ الْسَكُرُ وم وَغَبْرِ ذَٰلِكَ يْنَانُ عُرُوشُهَا أَبْنَيْنُهُا و قال مُحَدُّ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَنُو جَنْدٌ قَالَ نُحَدُّ أَنْ إِسْمُعِيلَ لَغَلَا لَيْدٍ عِنْدِي مُنَبِّداً ثُمَّ قَالَ كَبُلُ لَبُسُ مِهِ مُلَكٌّ

مَدُنْنَا إِنْهُ بِيلُ بْنُ زَكْرً يَاهِ عَنْ عامِيرٍ عَنْ أَنِي غُمَانَ عَنْ أَنِي هِمُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَتَمَ النِّي ۚ إِنَّكُ يَبْنَنَا كُمَّا ، كَأْصَا بَنِي مِنْهُ خَسْ أَرْبَمُ كَمِّرَاتٍ وَخَفَيْفَةٌ ، ثُمَّ وَأُبْثُ ب الرُّطَ وَالنَّرْ وَقَوْلِ أَنْهِ نَمَاكَى : وَهُرْى إِلَيْكِ يَهِذْمِ النَّفْلَةِ تَسَاقطْ عَلَيْك رُطَّا جَنِيًّا • وَقَالَ كُمَّدُ فَنُ يُوسُفُ مَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَنْشُور بْن مَنِيَّةٌ حَدَّكَتْنَى أَنَّى عَنْ عَائِشَةٌ وَمَنِي اللَّهُ عَنَّهُ قَالَتْ ثُوفَة وَسُولًا أَنَّهِ عَلَى وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْرُونَانِ النَّرْ وَالْمَاهِ مَوْثَنَا سَبِيدٌ بِنُ أَبِي مُرْثَمَ حَدَّثَنَّا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَادِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ. بْنِ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ أَل رَبِيعَةَ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ أَقْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ بِالْدِينَةِ يَهُومِيٌّ وَكَانَ يُسْلِفُي فَ ثَمْرِي إِلَى ٱلْجِلْدَادِ ، وَكَالَتْ جِلَابِرِ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ ، خَلَلَتَتْ <sup>(٥)</sup> تَظُلَآ هاما كَفَاءنِ الْبَهُودِيُّ عِنْدَ الجَدادِ وَكَمْ أَجُدُّ مِنْهَا شَبْنًا كَفِسْلُتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قابل كَيَا فِي عَلَّمْ بِدَلِكِ النِّيُّ عَيْثَ مَثَالَ لِأَصْمَا بِدَ أَسْتُوا نَسْتَنْظِنَ بِكَارِ مِنَ الْبَهُودِي خَاوْن ف خَمْلِ جَمْلَ النِّينُ عَلَى إِنْكُمْ الْبَهُودِينَ ، فَيَقُولُ أَمَّا الْفَاسِمِ لا أُنظِرُهُ ، كَفُنَّا رَأَى النَّى عَلِيُّ قَامَ فَعَلَفَ فِي النَّهْلِ ، ثُمَّ جَاءُهُ فَسَكَلَّمُهُ كَأَنِّي فَقُنتُ فِنَتُ بِعَلِيلِ رُمْلِ فَوَصَنَتُهُ بَيْنَ بَدَى النِّي ﷺ فَأَكُلَ ثُمَّ قَالَ أَنْ عَرِيشُكَ \*\* بَابارُ كَالْمَهْرَاتُهُ فَقَالَ أَفْرُسُ لِي فِيهِ ، فَقَرَعْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمُّ أَسْتَلِقُظَ يَفْتُهُ بَنْمُفَةِ أُغْرَى قَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ فَسَكُمْ الْبَهُودِيُّ قَالِي عَلَيْهِ فَقَامَ فَ الرَّطَابِ فَ النَّخْلِ الثَّائِيةَ ثُمَّ قَالَ يَا جَارِرُ جُدٌّ وَأَنْضَ فَوَفَّ فَى الْجَدَادِ كَفَدَدْتُ مِنْهَا مَا فَصَيْتُهُ وَفَضَلَّ مِنْهُ ٣ ، كَوْرَجْتُ حَتَّى حِفْثُ النِّي عَلَى فَيَشَرَّتُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهِ ٣ و أكل الحكار حرف مُمرُ بنُ حَنْص بن فِياتٍ حَدْثنَا أَن حَدْثنَا لْإَمْرَنُ قَالَ حَدَّثَنَى مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْنُو اللَّهِ إِنْ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ يَلنَا تَحْنُ

عِنْدُ النِّي ﴿ يَكُ جُلُونُ إِذَا أَنِّي بِجُمَّارِ تَحْلَةٍ ، فَقَالَ النِّي عِنْ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ المُنظِرِ، فَعَلَنَتْتُ أَنَّهُ يَهْنِي النَّفْلَةَ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنُولَ هِيَ النَّفْلَةُ يًا رَسُولَ اللهِ ثُمُ النَّفَتُ كَإِذَا أَمَّا مائيرٌ عَشَرَةٍ أَمَّا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتْ، فَقَالَ النَّيْ عِلَّ مَى النَّفَةُ إلى الْمَنْوَةِ حَرَثُنا جُمَّةُ بنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا مَرُوالُ أَغْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ أَخْبَرَ أَ حامِرُ بْنُ سَنْدِ عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْ تَصَبَّحَ كُلُّ يَوْمٍ سَبَّعَ تَمْرَاتٍ ٣٠ تَجْوَةً كُمْ يَضُرُّهُ ٣٠ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمْ وَلاَ سِيفرُ ب الفيراني التَّنْ مَرْث آدم عد تناشعة عد تنا جباله بنسعيم وال أما بنا عَلَمُ سَنَّةً مِنْمَ أَبْنِ الزُّمِينِ وَزَقَنَا ٣٠ غَمْرًا ، فَـكَانَ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ مُمْرَ يَمُزُ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، وَيَقُولُ لاَ تَقَارِنُوا ، فَإِنَّ النِّيِّ ﷺ نَعْي عَنِ الْقِرَادِ ٣٠ ثُمٌّ يَقُولُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ • قالَ شُعْبَةُ الْإِذَنَّ مِنْ قَوْلِ أَبِّن مُمْرَ بالبِّ الْتِيَّاء مَرْشَى ( ) إِنهُمِيلُ بن مَندِ أَقْدِ قَالَ حَدَّثَى إِبْرَاهِيمُ بنُ سَندٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِنتُ عَبْدَ أَفَدِ بْنَ جَنْفَرَ قَالَ رَأَيْتُ النِّي يَنْ يَا كُلُ الرُّمَلَ بِالنَّمَاء بِالسُّبُ بَرَكَةِ النُّغُّلِ (" حَرْثُ اللُّهِ مُنهُم حَدَّثَنَا مُخَّدُ بنُ طَلْعَةً عَنْ زُيِّدٍ عَنْ مُجَاهِدِ قالَ سَمنتُ أَنْ مُمَرَّ عَنِ النِّي مِلْكُ قالَ مِنَ (\* الشَّجَرِ شَجَرَةٌ تَكُونُ مِثْلَ الْسُلِمِ وَهِي النَّخَلَّةُ إحبُّ جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أُوالطَّمَانِينِ بِمَرَّةٍ مَرْشَنَا أَنْ مُفَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن جَنفَر رَضِيَ ٱللَّهُ عَلْهَمَا قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ يَأْكُلُ الرُّملَتِ بِالْقِنَّاءِ بِالسِبِ مِن أَدْخِلَ الضَّيْفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً ، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً ﴿ وَرَثُ السَّلْتُ بْنُ مُحَّدٍّ حَدَّثْنَا عَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مَن الجندِ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَنْسَ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ تُحُّدِ عَنْ أَنْسَ وَعَنْ يَّانِ أَى رَبِينَةَ عَنْ أَنْسَ أَلَنَّ أَمْ شُلَغِمِ أَمَّهُ مَمَنَتْ إِلَى مُدَّ مِنْ شَبِيرٍ جَشْتُهُ

الم المرابع ا

قَالَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَغْتَرُلْنَا أَوْ لِيَعْتَرُلُ رَجْنَا مَمَ رَسُولِ أَنْهِ مَنْكُمْ إِلَى خَيْرَ ٓ مَلَكَ كُنَّا بِالصَّهْبَاءَ مَالَ جَنِي وَحَى مِن

(۱) قَا ذُخِلُا (۱) يَمُولُ فِي النَّوْمِ: (۱) زَمَّمَ أَنَّ النِّيِّ ( (۱) أَشْلَتُ

(t) أَيْطَبُ حكنا وَالِونِينَ بِيْدِجِالِاء

ملانا في البولانية بطنيم الياه طى الطاء فالمالين والتسطلان ومو مناوب الميسمثل أجله وأبيد ومشاهما واحد اح

(ء) مَيْنِ

عَلَى رَوْحَةِ دَمَا بِطَلَامٍ فَمَا أَنَّ إِلاَّ بِسَوِينَ فَلُكُنَّاهُ ۚ فَأَكُلْنَا مَنَهُ (ا) ثُمَّ دَمَا عِمَاهِ مَضْنَا مَتَهُ ، ثُمُّ صَلَّى بنَا المَثْرِبَ ، وَكُمْ يَتَوَضَّأُ ﴿ وَمَالَ سُفْيَانُ كَأَنَّكَ نَسْتُهُ مِنْ يَعْيِي باسب كن الأصابع ومقما قبل أَنْ تُعْبَعَ بِالْدِيل مَرْثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار عَنْ عَطَاء عَن أَبْنِ عَبَّاس. أَنْ النِّي ﷺ قالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ فَلاَ يَسْحَ يَدَهُ حَتِّي يَلْمُقَهَا أَوْ يُلْمِقَهَا ۚ بِال الْمِنْدِيلِ مَرْثُنَا إِرْ المِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قالَ حَدَّنَى مُعَدُ نْنُ فُلَيْسِ قالَ حَدَّتَى أَبِي عَن سَيِيدٍ بِنِ الحَارِثِ عَنْ جابِرِ بِن عَبْدِ اللهِ رَضَىَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُصُنُوهِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، فَقَالَ لاَ قَدْ كُنَّا زَمانَ النِّي عِنْ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَٰلِكَ مِنَ الطَّمَامِ إلاَّ قليلاً فَإِذَا نَعَنُّ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُن لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاْعِدَنَا وَأَفْدَأَتَنا ، ثُمُّ بابب ما يَتُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَمَامِهِ مَرْثَنَا أَبُو تُتنِم حَدَّثَنَا سُعْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَنْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَاتَةَ أَنَّ النِّي ۚ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مانِدَتَهُ قالَ الحَمَدُهُ لِلْ كَنْهِمَا مُلِيًّا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرُ مَكُونِيٍّ وَلاَ مُوزِّعِ وَلاَ مُستتنتى عَنْهُ رَبُّنَا ﴿ مَرْشُنَا أَبُو عَامِمٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَرِيدُ عَنْ خَالِدٍ بْنِ سَنْدَانَ عَنْ أَبِي أَماسَةَ أَنَّ النِّيُّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرِخَ مِنْ طَمَامِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَا يُدَنَّهُ قَالَ ؛ الحَمْدُ يَثْدِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرُوانَا غَيْرَ مَكُنِي ۗ وَلاَ مَكْفُورٍ ، وَقَالَ مَرَّةٌ ؛ الحَدُ ٣ أَيْرًا عَيْرَ مَكُنَىٰ وَلاَ مُوَدِّعِ وَلاَ مُسْتَغَنَّى رَبُّنَا بِالسِبُ الْأَكْلِ مَمَّ الْفَادِيمِ وَمَثْنَا حَنْصُ أَنْ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّدِهُو أَبْنُ زِبَادٍ قالَ سِمِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّي بِنَكِ عَلَى إِذَا أَنِّي أَحَدَكُمُ خَامِمُهُ مِعْلَمِهِ وَإِنْ لَمْ يُحْلِينَهُ مَتَهُ فَلَيْنَاوِلُهُ أَكْلَةَ أَوْ أَكْلَتَيْنِ أَوْ لُقَنَّةً أَوْ لُقَنَّتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِي حَرَّهُ وَعِلاَجَةُ ﴿ بِالسِّبِ الطَّاعِمُ السَّاكِرُ مِثْلُ المائم الماير" باب الرَّجُلِ بُدعى إِلَى ملكم فَيَتُولُ وَهَذَا مَني وَقَالَ أَنَنَّ

() رئيم () ميئي () انتخاطستان رئيما () ب من أن مردس على من انتاماد وسلم () پَرَّنُ الْجِعُ () مُرَّنُ الْجِعُ

إِذَا دَحَلْتَ مَلَى مُسْئِلٍ لاَ يُنْهَمُ فَسَكُلْ مِنْ طَعَلِهِ وَأَشْرَبَ مِنْ ضَرَابِهِ حَرَّشْنَا عَنْدُ ألهْ بْنُ أَنِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا شَقِينٌ حَدَثَنَا أَبُو مَنْمُودِ الْأَنْسَارِيُّ قَالَ كَانْ رَجُلْ مِنَ الْأَنْسَارِ يُكُنِّي أَبَاشُمَتْ وَكَانَ لَهُ غُلَمْ كَمَامٌ ، فَأَتَى النَّى بَيْكِ وَهُوَ فَي أَصِمَا بِهِ فَمَرْفَ (١٠ الجُوعَ فَى وَجْهِ النَّبِي مَنْكُ فَلَعَب إِلَى غُلاَمِهِ اللَّمَّامِ فَقَالَ أَصْنَعْ لِى طَمَامًا لاَيْكُنِي خَسَّةً لَمَلَى أَدْعُوالنِّي بَالْخ خاميسَ اللَّهُ ، وَمَسْتُمْ إِنَّهُ مُلِّيُّما ثُمَّ أَنَّاهُ فَدَّعَاهُ فَتَبَعَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ النِّي لِلَّهُ يَا أَبَا شُعَيْبِ إِنْ رَجُلاً نَهِمَنَا ، كِإِنْ شِيغْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِيْتَ تُرَكَّنَّهُ ، قالَ لاَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ ، ﴾ إِذَا حَضَرَ الْسَاءَ فَلاَ يَمْجَلْ عَنْ عَشَائُهِ ﴿ مَرْشَا أَبُو الْمَانَ أَخْرَ نَا شُمَّتُنَا عَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي جَعْفُرُ بْنُ عَرْوِ نِنْ أُمِّيَّةً أَنَّا أَبَّاءُ مَمْرُو بِنَ أُمِّيَّةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله عِنْ يَحتَرُّ مِنْ كَتِيفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَّ إِلَى الصَّلاَّةِ ، فَأَلْقَاهَا وَالسُّكَنِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُ بِهَا ، ثُمُّ قامَ فَعَتَلَى وَلَمْ يَتَوَمَّأً مَ**رَثُنَا** مُثَلِّى ثُنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُمَنِبُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْ وْلِاَبَّةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي مَالِكُ قَالَ إِذَا وُصْنِحَ الْمُشَاء وَأَقِيمَتِ الصَّلاَّةُ ، فَا بْدَوْا بِالْتشاء • وَعَنْ أَبْوبَ مَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ عَنِ النِّيِّ ﷺ تَحْوَهُ \* وَعَنْ أَيْوِبَ عَنْ نَافِيمِ عَنْ أَبْنِ ثُمَرٌ أَنَّهُ نَشَمَّى مَرَّةً ، وَهُوْ يَسْمَ فِرَاهَةً الإمام ﴿ وَرَثُنَا تُحَدُّ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ هِشَامٍ بِّن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مائِشَة عَن النَّي عَن اللَّهِ عَلَى إذا أُبِيتِ السَّلاَّةُ وَحَضَرَ الْمَشَاه ، قَا بُدَوْا بِالْمَشاء ، قال وُهَيْثِ وَيَحْيُ بْنُ سَيِيدِ عَنْ هِشَامِ إِذَا وُمنِمَ الْمَشَاءِ باسب قول الله مَالَىٰ: كَإِذَا مَلِيثُمْ فَا تَتَقِيرُوا ﴿ حَرَقَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِرَاهِيمَ وَال حَكَثَنَى أَبِي مَنْ صَالِحٍ مَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ أَنَسًا قَالَ أَنَا أَفَارُ النَّاسِ بِٱلْمِبَابِ كَانَ

أَيْنَ مِنْ كَنْ يَسَالُنِي مَنْهُ أَسْبَحَ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَرُوسا بِزِيلَبَ اَبْنَهِ ( الجنون وَكَالُ مَن وَكَانُ تُزَرِّبَهَا بِالدِينَةِ ، فَدَمَا النَّاسَ الطَّلَامِ بَنْهُ الرَّفَاعِ النَّهَارِ ، فَيَلَمْ مَنْمُك مَنْهُ حَنَّى بَلَمْ بَلِكَ بَنْهُ مِاللَّهَ مُمْ طَنَّ الْهُمْ عَنَى عَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْفِي وَسَنَبْتُ مَنْ عَلَى النَّهُمْ عَنِي عَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَى المَنْمَ عَنْهُ عَلَى النَّهُمْ عَنِي عَلَى اللهُ مَنْ النَّهُمْ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

## بسم الله الزَّجيم كتاب العقيقة

n) بَرَجِيَّ مَرَجَتْكُ n) وَكَنْكَتَلْكِوالِيعَابُ (۱) مَّ كَنْكَتَلْكِوالِيعَابُ (۱) مَّ

(13) بثت

(۰) دنام (۱)

(٥) فَوَضَعَتْثُ
 (٥) وَرُّخَالًا عَلَيْهِ

رَحَا شَدِيداً لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَمُمْ إِنَّ الْبَهُودَ قَدْ سَتَوَرَّشَكُمْ فَلاَ يُولُكُ لَكُمْ فَرَثُنا " مَعَلَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثْنَا بَرِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْلِ عَنْ أَنْسِ بْن سِيرِينَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِى خَوَجَ أَبُو طَلْمَةَ قَتْبُضَ الصَّيُّ فَلَنَّا رَجَمَ أَبُو طَلْعَةَ قالَ مافَكَلَ أُبنِي قالَتْ أَمُّ سُكَيْمٍ هُوَ الصَّى كَلَنَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّى رَسُولَ الله عِنْ كَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَعْرَسْتُمُ اللَّبَلَّةَ قالَ نَمَمْ قالَ اللَّهُمُ ۚ بَارِكَ كَمُمَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا قالَ لِي أَبُو طَلَعَةً أَحْفَظُهُ (\*\* حَتَّى كَأْقِي بو النَّى عِنْ فَأَنَّ بِهِ النَّي عِنْ وَأَرْسَلَتْ مَتَهُ بِسَرَاتِ فَأَخَذَهُ النِّي عَنْ فَعَالَ أَمَّهُ شَيْءٍ ؟ قِالُوا نَتَمْ كَمَرَاتَ كَأَخَذَهَا النَّيْ عَلَّ فَضَنَهَا ثُمُّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ خَمَلُهَا في ف بِدِ وَسَمَّاهُ عَنِدَ أَلَهُ مَرْضٌ (" نُحَدُّ بنُ النَّبَي حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَنْ عَرْنِ عَنْ تُحَدِّ عَنْ أَنَس وَسَاقَ الحَدِيثُ ۚ بِاسِبُ إِمَامَةِ الْأَذَى مَنِ وَرَثُنَ أَبُو النُّمُانِ حَدَّثَنَا مُلَّدُ مِنْ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُكَّدِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عامرٍ ، قالَ مَنِم الْمُلَامِ عَقِيقَةٌ • وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا خَمَّادُ أَخْبَرَنَا أَيُوبُ بُ عَن أَبْن سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ عَن النِّيِّ عَلَيْ وَقَالَ غَبْرُ وَاحِدٍ عَنْ عاصِيمٍ وَهِشَامٍ عَنْ خَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ (\*) عَن النَّيْ عَنْ وَرَوَاهُ بَرِيدٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ • وَقَالَ أَصْنَهُ

زُرِيْشُ بْنُ أَنْسِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ أَمْرَنِي أَنْ سِيدِينَ أَنْ أَسْأَلُ الْحَسَنَ

(1) سيون إسمارة (٢) واروا (٦) أحفظه

(t) حدثن (·) أَبْنِ عَلْمِ الضِّي مِنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْمُقِيقَةَ فَمَا أَنَّهُ فَقَالَ مِنْ سَمُرَةً بْنِ جَنْدَبِ بِالبِ الْفَرْجِ مِنْ سَمِعُ مَنِهُ الْفَرْعِ مِن النَّمِي عَنْ مَعْمَرَةً وَمِن النَّرِيمُ عَنْ النَّمِي عَنْ أَبِي هُرَرَةً وَمِنِهَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ عَنْ أَلِي هُرَرَةً وَمِنِهَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّهِ عَنْهُ عَنْ النَّعِ مُرَرَةً وَمِنِهَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

بهم الله الرّفان الرّبيم الله الرّبيم الله الرّبيم الله الرّبيم الله الرّبيم الله الرّبيم الله المرابي الله الله الله الله المرابية المرا

وَمُوْلُهُ مَالَى : بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَتِلُونَكُمُ اللهُ بِعَيْه مِنَ السَّيْدِ (1) إِلَّى المَنْفَى المَنْفَى المَنْفَى المَنْفَى المَنْفَى المَنْفَى المَنْفَى مَلَى المَنْفَى مَلَى المَنْفَى مَلَى اللَّهُ وَالْمَنْفَرَهُ اللَّهُ وَقَالُ إِلَى مَالِيقَى مَلَى اللَّهُ وَالْمَنْفِرُهُ اللَّهُ وَقَالَ إِنْ عَيَاسٍ : النَّمُوهُ المَهُوهُ ، ما أَلَى وَقَالَ إِنْ عَيَاسٍ : النَّمُوهُ المَهُوهُ ، ما أَلَى وَقَالَ أَنْ مَنْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَلَاكُ مِنْ اللَّهُ وَمَا أَلَاكُ مِنْ اللَّهُ وَمَا أَلَاكُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَلَالَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُول

(٨) ليطراغييوم مكنا منا الباء مدوسة في اليونينة وفي الاول ساكنة وذكل الضمالاني ن هذه جع مانية أه طبطم

(c) بَلْمِيَّالُة بِيَرِّعُ وَالْصِيِّةِ النَّسْيِةً على الصَيِّةِ النَّسِةِ على السياد بهر النَّسَةِ على السياد بهر (r) وتَوْلِ اللَّهِ حُرْسَتُ مَلْنَاكُمُ اللِّيَّةُ إِلَى تَوْلِهِ (ن) تَكَالُهُ أَيْرِيسِكُمْ وَرَ مِلْكُمُمْ الآيةً (ن) الْمُؤْتُرِيرُ . مَن والله للناذير من الذي . (ن) تُوقَدُ م . وقوله (ن) تُوقدُ م . وقوله

اه من اليونينية

(ه) وتا تناسط من المنظومة الم

كُلِيا غَيْرَهُ ، خَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَعَلَهُ مَنَهُ ، وَفِدْ فَشَلَهُ فَلَا كُأْكُلِ كَالْهَا ذَكُوثَ أَسْمَ أَنْهُ عَلَىٰ كَلْبُكَ وَلَمْ ثَذَ كُنُّ (١٠ عَلَى غَيْرِهِ بالبُ مَنْدِ الْمِرْاضِ وقالَ أَنْ مُمَرَّ فِ الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُونَةِ رِنْكَ المَوْتُوذَةُ وَكَرِحَهُ سَالِمٌ وَالْقَائِمُ وَتُجَاِّحِيةُ وَإِرَاحِيمِ وَعَطَاهِ وَالْحَسَنُ ، وَكُرَهَ الْحَسَنُ رَمْىَ الْبُنْدُونَةِ فِ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ ، وَلاَ يَرِي بَأْسَا مَرْثُنَا شُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدْثَنَا شُنبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقِ السَّفَرَ عَن الشُّفِيُّ قالَ سَمِينَ مُعَدِينٌ بْنَ حَايِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ سَأَلْتُ رُسُولَ أَلَهُ عِلَى حَنَّ الْمِرَاضِ فَقَالَ إِذَا أُصِيْتَ جِندُهِ فَسَكُلْ ، فَإِذَا ٥٠ أَصَابَ بِمَرْضِهِ فَتَتَلَ فَإِنَّهُ وَفِيدٌ فَلاَ تَأْكُلُ فَقُلْتُ أُرْسِلُ كُلْبِي قالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَمَنَّيْتَ شَكُلُ فَلْكُ فَإِنْ أَكُلَ قَالَ فَلاَ تَأْكُل فَإِنَّهُ لَمْ تَصْلِكَ عَلَيْكَ إِنَّا أَسْتِكَ عَلَى تَفْسِهِ، قُلْتُ أُرْسِلُ كُلِّي كَأَجِدُ مَنَهُ كُلْبًا آخَرَ قَالَ لاَ كَأْ كُلْ ۚ فَإِنَّكَ إِنَّا مَثَّيْتَ عَلَى كَلِّكَ وَكمْ \* ثُمَّم ، ما أَصابَ الْمِدْرَاضُ مِرَوْمِهِ مَرْشَ مَبْيَصَةُ (° حَدْثَنَا مُغْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَمَّامٍ بِنِ الحَارِثِ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ عَلِيمٍ رَعْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا تُرْسِلُ الْكِلاَبِ الْمَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ فَتَلَنَّ قَالَ وَإِنْ فَتَلْنَ قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِرَاضِ قَالَ كُلُّ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِمَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ ۚ بِالسِبُ صَيْدِ الْقَوْسِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ : إذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مَنْهُ يَمَدُ أَوْ رَجُلُ لاَ تَأْكُلُ (°) الَّذِي بَانَ وَتَأْكُلُ ('') سَائْرَهُ ؛ وَقَالَ إِيرَاهِيمُ إِذَا صَرَبْتَ عُنُفَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلُهُ وَقَالَ الْأَخْسَ عَنْ زَيْدِ أَسْتَنفى عَلَى رَبُكُ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ يَعَارُ فَأَمْرُهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ بَيْسَرُ دَعُوا ماسقَطَ مِنْهُ .وَكُلُوهُ **مَرْثُنَ**ا عَبْدُ أَلَهْ بِنُ يَزِيدَ حَدُّنَنَا حَنِوَةُ قَالَ أُخْبَرَنِى رَبِيعَةُ بنُ يَزِيدَ السَّمَشْقُ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَنْ أَبِي تَعَلَّبَةَ اللَّشَيِّ قَالَ ثُلْثُ بَانِي اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ

الْسَكِيَّابِ أَفْسَأَكُلُ فَ آيْيَتِهِمْ ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أُصِيدُ بِتَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَبْسَ عِمْتُمْ وَوَيَكُلِّي المَلِّر ، فَمَا يَصُلُحُ فِي ، قالَ أَمَّا ماذَ كَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِيَّابِ فَإِنْ وَجَدَّتُمْ فَيْرُهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا ، وَما ميذت بِقَوْسِكَ فَذَكُرُن ؟ أَنْمَ أَنْهِ فَسَكُلْ وَمَا مِينَتَ بِكَلْبِكَ الْمُدَّرِ فَذَكَرْتَ أَنْمَ الله فتكل وما ميذت بكلبك غير ص مُعلِّى فأذرَ لَت ذكاته فكل باسب الْمَذْفِ وَالْبُنْدُةَةِ مَرْثُ " يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّنْنَا وَكِيمٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَاللَّهُ لَا يُذِيدَ مَنْ كَهُسَ بِنِ الْحَسَنَ مَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ بْن مُنْقَلَّ الله رَأَى رَجُلاً يَعْدُفُ فَقَالَ أَنَّا لاَ تَعْدِف كَإِذْ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى مَنِ الْحَذْفِ أَوْ كَانَ يَكُرُهُ الْخَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَىٰ (\*) بِهِ عَدُو ۗ وَلَكِيَّمَا قَدْ تَكْبِرُ السِّنَّ ، وَتَشْقَأُ الْمَيْنَ ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بَغَذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحذَثُكَ عَن رَسُولِ أَفْدِ عِنْ أَنَّهُ مَنى عَن الخَذْفِ أَرْكَرَة الخَذَفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أَكُلُكَ كَذَا وَكَذَا بِالبُ مَن أَفْتَنَ كُلْبًا لِنُسَ بَكَلْب صِيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَرَثْنَا مُوسَى أَبْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيِزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَثْدٍ بْنُ دِينَارِ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مُمَرّ رَضِيّ أَللهُ عَنهُما عَنِ النِّيِّ عَلَى اللَّهِي قَالَ : مَنِ أَفَتَنَّ كُلْبًا لِبْسَ بِكَلْبِ ماشِيّةٍ أَوْ صَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمِ مِنْ مَمَلِهِ قِيرِ الطَّانِ (° مَرَثُ السَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَلْحَبَرَ نَا حَنْفَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قالَ سَمِنتُ سَالِمَا يَقُولُ سَمِنتُ عَبَّدَ اللهِ بْنَ مُمَرّ يَقُولُ شِمِنتُ النِّيُّ ﷺ بَقُولُ مَنِ أَتَتَنَّى كُلْمًا إِلاَّ كَلَّبَ ٢٠ صَار لِصَيْدٍ أَوْ كُلْبَ ماشِيَّةِ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْم فِيرًا طَانِ (٧٠ حَدَرُثُ عَبْدُ أَلَيْهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مالك عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَنْدِ أَنَّهِ بِن مُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي مَن أَفْتَىٰ كُلْبًا إِلا كُلْب ماشية أو صَادِ ( الله مَقَى مِن مُعَلِد كُلُ يَوْم فِيراطانِ باسب إذا أكل السكلب

() رَوْدُكُونَ أَنْ الْمُورِدُ الْمُؤْدِدُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

مِنَ الْجَوَارُ مُ مُكَلِّبِينَ الصَّوَالَٰذُ ٥٠ وَالْكُوَاسِبُ ، أَجْتَرَعُوا أَكْنَسَبُوا ، تُعَلُّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ ، إِلَى فَوْلِهِ : سَرِيعُ أَلْيَسَابٌ . وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : إِنْ أَكُلَ الْسَكَلْبُ قَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّا أَمْسَكَ عَلَى قَشْيهِ () أَحِلُ كَنْمُ الآية وَاللَّهُ يَقُولُ ثَمَلًونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَـكُمُ اللَّهُ فَتَضْرَبُ وَثَمَلَّمُ حَتَّى بَيْرُكُ ٣ وَكَرِحَهُ أَبْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ عَطَاءُ إِنْ شَرِبَ الدِّم وَكُمْ اللَّهِ عَلَا فَكُلُ حَرَّ الْعَبْدَ بْنُ سَمِيدٍ حَدْثَنَا 到流流 (1) مَمَّدُ بْنُ فُصَّيْلٍ عَنْ يَكَانٍ عَنِ الشَّمْيُ عَنْ عَدِيٌّ بْنَ عَامِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ أَفْدٍ عِنْ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَمِيدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ اللهُ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلاَّ الْمُلَّةَ وَذَكَرَتَ تترك بالناء النوقية Ji (1) أَمْمَ أَلَهُ فَكُنْ مِنَا أَمْتَكُنَّ عَلَيْكُمْ (" وَإِنْ تَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْ كُلَّ الْكَلْبُ وَإِنَّى أَخَافَ أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَسْتَكَهُ عَلَى نَسْيِهِ ۚ وَإِنْ خَالَطُهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلا (٠) ملك تَأْكُلُ بِاسِبُ الصِّيْدِ إِذَا عَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ الْأَنَّةُ مَرْثُ مُولِي بْنُ إِسْمِيلَ اس (۷) نفتق حَدَّثَنَا ثَابِثُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِمْ عَنِ الشَّغِيُّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَايْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّى عَلَّى قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَسْتَكَ وَتَنَلَ فَكُنْ وَإِذْ أَكُلَ فَلَرَ تَأْ كُلُ فَإِنَّا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ بُذْكُرَ أَنْمُ اللهِ عَلَنْهَا عَلَّمْتَكُنْ وَقَتَلُنَ <sup>00</sup> فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرى أَيْهَا فَتَلَ ، وَإِذْ رَمَيْتَ ال فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِبْسَ بِدِ إِلاَّ أَنْ سَهْنِكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَمَرَى المَاه فَلَا تَأْ كُلُ • وَقَالَ عَبْدُ الْاغْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ الِنِّي ﷺ يَرْمَى الصِّيَّدَ فَيَقَتْمُونُ ﴿ أَرَّهُ الْيَوْمَيْنِ وَالنَّلاَّنَةَ ثُمَّ يَحِدُهُ مَيَّنًا وَفِيهِ سَهِنَّهُ قَالَ يَأْ كُلُ

﴿ إِذَا وَجَدَ مَتَمَ الصَّيْدِ كُلْبًا آخَرَ ﴿ مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ

عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّنْبِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّى

وَقُولُهُ ثَمَالَى : بَسْأَلُونَكَ ماذَا أُحِلَّ كَلُمْ قُلْ أُحِلِّ \* كَأَنْكُمُ الطَّيْبَاتُ وَما عَلْمَتْ

النخ المشدة يدناوق بعضية

أَرْمِيلُ كُلِّي وَالْمِّي ، فَقَالَ النِّي مَنْ اللَّهِ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمِّيْتَ ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ ظَأَكُلَ فَلَا ثَأَكُلُ كُلِ كَإِنَّا أَمْنَاكَ عَلَى فَشْيِهِ ، قُلْتُ إِنَّى أَرْسِلُ كُلْبِي أَجِدُ (<sup>1)</sup> مَنَهُ كُلْبًا آخَرً الأَأْدْرِي أَلِيًّا أَخَذَهُ فَقَالَ لا تَأْخُلْ وَإِنَّا مَيَّتَ عَلَى كَلْبك وَلَم ثُمَّم عَلَى فَيْرِهِ ، وَمَالَتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بَحَدِّهِ فَكُنْ وَإِذَا أَصَبْتَ بترضه فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَمِنْدُ فَلَا تَأْكُلُ بِاسِبُ ماجاه في النَّمَيُّدِ مَدَّمَّن مُحَّدُ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ فَضِيلٍ عَنْ يَانٍ عَنْ عامِرِ عَنْ عَدِي بْن حَامِرٍ وَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ أَنْهِ عَلَى فَقُلْتُ إِنَّا فَوْمُ تَتَصَيَّدُ مِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلاَ بَك الْمُلَّةَ وَذَكُونَ أَنْهُمَ أَنَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَذْ يَأْكُلُ الْكَلْ فَلاَ تَأْكُلُ ۚ وَإِنِّى أَمْافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى تَفْسِهِ ، وَإِنْ عَالَطَهَا كَلْبُ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ وَمِرْثُ أَبُو هامِيمٍ عَنْ حَيْوَةً ٣٠ وَحَدَّثَنَى أَخَدُ بْنُ أَبِي رَجاه حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَلِهَانَ عَن أَبْنِ الْمَارَكِ عَن حَيْنَةً بَنَّ فُرَرُهُم قَالَ سَمِثُ ربيعة بْنَ يَرِيدَ ٱلدَّمَشْقِيَّ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبُو إِذْرِيسَ عَائِذُ ٱللَّهِ قَالَ سَمِنْتُ أَبَّا مُثْلَبَةٌ المُشَنَّى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَمُولُ أَبَنْتُ رَسُولَ أَللهِ ﷺ فَتَكُنْتُ يَا رَسُولَ أللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْل الْكِيَابِ كَأْكُلُ فَ آ نِيَتِهِمْ ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْمِي ، وَأُصِيدُ بِكَلْبِي الْمَقلِّم، وَالَّذِي لَيْسَ مُمَلًّا ، وَأَخْبِرُ فِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ أَمَّا ما ذَكَرْتَ أَنَّكَ ٣٠ بِأَرْضَ فَوْمِم أَهْلِ الْسَكِيَّابِ تَأْكُلُ فِي آيِيِّهِمْ فَإِذْ وَجَدَثُمْ ٣٠ غَيْرَ آييتِيم فَلاَ تَأْ كُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَعِدُوا فَأَغْسِلُومَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا ، وَأَمَّا مَاذَ كَرِثَ أَنَّكَ (\*) بِأَرْضِ مَيْدٍ ، فَمَا سِيْتَ بَقَوْسِكَ فَأَذْ كُر أَسْمَ أَقْدِهُمْ كُلُ ، وَمَا سِيْتَ بِكَلْبِكَ الْعَلِّمِ فَأَذْ كُرِ أَمْمَ آلَيْهُمْ كُلُ وَمَا مِيدْتَ بِكَذِبِكَ الَّذِي لِيُسْ مُعَلَّما إِنَّ فَأَذْرَكْتَ 

(۲) حَيْوَةَ بِنِ شُرَعُ. (۵) حَيْوَةَ بِنِ شُرَعُ. (۵) مَوَاتِكُ

ره) من أنك

(1) لَيْنَ بُمُكُمٍّ

ÇTi i m (i) تخرِمُونَ (ه) عالي (1) أَبِنُ سُلَكِانَ الْبَنْزِ . (۷) ، (۸) ملی ترسی (٩) مأذا (۱۰) مُحَارُ وَحَشِي (۱۱) الاذاك (۱۲) نقلت لمبر

مَّنَ أَنَى بَنْ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَنْسَجُنَا أَرْبَاكِ عِمَرُ الطَّهْمَانِ فَسَمَوْ مُعَلَّجِها مَق لَبُهُوا ١٠٠ فَسَيَتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَعَدْثُهَا بِفَتْ بِهَا إِلَّى أَبِي طَلْعَتُسُولِتُكُ إِلَّى النَّي عَكَ بوركياً ١٠٠ ويَغَذَيَّا ١٠٠ فَتَبِلَهُ مَرْثُ إِنْهُمِيلٌ قَالْحَدَّثَنَى مَالِكُ مَنْ أَبِي النَّصْر مَوْلَى مَرَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ فَافِيمِ مَوْلَى أَبِى قِتَادَةً عَنْ أَبِي فَتَادَةً أَنَّهُ كَانَ مْمَ رَسُول أَلَّهِ عِنْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِيَمْنِ طَرِيقِ مَكَة تَحَلَّفَ مَمَّ أَصَحَابِ لَهُ عُرِمِينَ (\*\* وَهُوَ غَيْرُ نُمْرِمٍ فَرَأًى مِعَارًا وَحْشِيًّا فَأَسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمُّ سَأَلَ أَصِحَابَهُ أَفْدِيثُالُولُوهُ ستوطا كأبُوا ، فَسَأَكُمُ رُحْمُهُ كأبُوا ، كأَعَدُهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى أَلْمِيارٍ فَتَشَلَّهُ كُأ كل مِنْهُ بَنْضُ أَصَاب رَسُولِ أَنْهِ عِنْ وَأَلِي بَنْفُهُمْ ، فَلَنَّا أَذْرَكُوا رَسُولَ أَنْهِ عِنْ سَأَلُوهُ عَنْ ذَاكِ فَنَالَ إِنَّا هِيَ مُلْمَةَ أَمْمَتَكُمُوهَا أَقْهُ مَرْثُ إِنْفِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْتَمْ مَنْ عَطَاه بْنِ يَسَار مَنْ أَبِي فَنَادَةَ مِثْلَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ مَلْ متتكمه مِنْ كَذِيهِ شَيْء باسب النَّمَدُدِ عَلَى الْجَالِ مَرْثُنا (" بَغَيْ بْنُ سُلَبَانَ (" قال حَدَّتَى أَنْ وَهَٰ أَخْبَرَنَا مَرْوَ أَنْ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثُهُ عَنْ نَافِيمِ مَوْلَى أَبِي فَنَاذَةً وَأَبِي صَالِحٍ مَوْنَى التَّوْأَمَةِ سَمِنتُ ٧٠ أَبَا فَنَادَةً قَالَ كُنْتُ مَمَّ النِّي عَلَى فِيا بَنَّ مَكَّة وَالْدِينَةِ وَهُمْ مُعْرِ مُونَ ، وَأَنَا رَجُنُلٌ حِلْ عَلَى فَرَسِ ٧٨ ، وَكُنْتُ رَفَّاء عَلَى الْجِبَالِ فَيَنَّنَا أَنَا عَلَى ذٰلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُنَشَوُّ فِينَ لِثَيْءٍ، فَذَهَبْتُ أَنْفُرُ ، كَإِذَا هُوَ يَعَارُ وَحْش فَقُلْتُ لَمُمْ مَا هَٰذَا (١٠ قَالُوا لاَ نَدْرى قُلْتُ مُوَ يَعَارُ وَحْشَى (١٠٠ فَقَالُوا هُوَ مَا رَأَيْتَ وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي فَقُلْتُ لَهُمْ فَارِلُونِي سَوْطِي فَقَالُوا لاَ نُمِيثُكَ عَلَيْد ْ هَنْزَلْتُ مَأْخَذَتْهُ ثُمُّ ضَرَبْتُ فِي أَثْرِهِ كَلَمْ بَكُنْ إِلاَّ ذَاكَ <sup>١١١</sup> حَتَّى عَقَرْتُهُ كأَبَيْثُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَمُهُمْ قُومُوا فَاحْتَيْلُوا قَالُوا لاَ غَشَّهُ خَقَيْتُهُ حَتَّى جَنَّتُهُمْ بدِ، فَأَلَى بَمْنُهُمْ ، وَأَكُلَ بَنْهُمُمْ ، فَقُلْتُ (١٠٠ أَنَا أَسْتَوْتِكُ لَكُمُ الذَّى إِلَى فَأَذَرَكُنَّهُ

لَفَدَّنْهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي أَبَنِيَ مَتَكُمْ شَيْءٍ مِنْهُ ؟ فُلْتُ نَمَ \* فَقَالَ كُلُوا خَوَ مُلْمَ أَطْمَتَكُمُومًا ('' أللهُ بالب قَوْلِ أللهِ مَمَالَى: أُحِلَّ لَكُمْ مَيْدُ الْبَعْرِ. وَمَالَ مُمَرُ صَيْدُهُ ما أصطيدَ ٣٠ وَمَلَامُهُ ما رَبِّي بِدِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الطَّافِ حَلَالٌ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ طَعَامُهُ شَيْتُتُهُ ، إِلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا \*\* ، وَأَلْجِرْى \*\* لاَ تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ وَتَمْنُ "مَا كُنُكُ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ سَأَحِبُ النِّي عَنْ كُلُ شَيْهِ فِي الْبَعْدِ مَذْبُوحٌ ، وَقَالَ عَطَاءِ أَمَّا الطَّيْرُ كَأْرِي أَنْ يَدْجَمَهُ ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِمَطَّاء مَنِهُ الْأَخَارِ وَفِلْآتِ السَّيل أُسَيْدُ يَحْرَ مُوَا وَال نَهَمْ ، ثُمَّ ثَلا : هٰذَا عَذْب ثُرَاتُ (") وَهٰذَا مِلْحُ أُجاجُ وَمِن كُلَّ أَنَّا كُلُونَ كَلْمَا مَلِينًا ، وَزَكِبَ الْحَمَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَرْجِ مِنْ جُلُودِ كِلاّب التَّاه ، وَقَالَ الشُّغَيُّ : لَوَّ أَنَّ أَهْلِي أَكُلُوا الصِّفَادِعَ لَا مُّمْتَثُهُمْ ، وَلَمْ بَرَ الحَسَنُ بِالسَّلَةَ فَاهِ بَأْسًا. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : كُلِّرْمِنْ مَيْدِ الْبَعْدِ اَصْرَاَّفِيَّ (١٠ أَوْ يَهُودِيّ أَوْ تَمُوسِي ، وَقَالَ أَبُو ٱلدَّوْدَاهِ فِي الْمُرى ٥٠٠ ذَبِّحَ الْحَمْرُ النِّيانُ وَالشَّسْ حَدَّث مستَدُّهُ حَدَّثَنَا بَعْي عَن أَبْن جُرَيْجِ قال أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنْهُ مَيمَ جاراً وَمِنِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ فَرَونَا جَيْشَ الْحَبِلِ وَأَمْرُ ( ٤ أَبُو عَبَيْدَة فَمُنّا جُوعا شَدِيداً فَأَلَقَ الْبَعْرُ حُوتا مَيًّا كَمْ يُرَ مِثْلُهُ ٧٠ يُمَّالُ لَهُ الْمَنْبِرُ فَأَكُلنَا مِنْهُ نِمِنْفُ شَهْرِ فَأَعَدَ أَبُو عُبَيْدَةً عَظْمًا مِنْ عِطَامِهِ فَرَّ الرَّاكِبُ تَعْنَهُ مِرْضَ (١٠٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍ أَخْبَرَنَا (١١٠ سُفَيَانُ عَنْ تحزيو قالَ سِينتُ جابِرًا يَقُولُ بَمَتَنَا النِّي مَنْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَالِمَةً وَالْكِب وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةً تَوْصُهُ عِيرًا لِتُرَيْشِ قَأْصَابَنَا جُوعُ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَيمَا ، فَسُنَى جَبْشَ الْخَيَا وَأَلْقَ الْبَعْرُ حُوثًا يُقَالُ لَهُ الْمَنْبَرُ فَأَكُّلْنَا نِمِنْكَ شَهْرَ وَأَدَّمْنَا بِرَدَكِهِ حَتَّى مسَلَحَت أَجْسَامُنَا قَالَ كَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةً مِنِلَمَا مِنْ أَشْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ فَرَّ الرَّاكِ تَحْتُهُ ، وَكَانَ فِينَا رَجُلُ كَلِمًا أَهْتَدًا الجُرِعُ نَعَرَ الْاَتَ جَزَالُو ثُمَّ الْلَاتَ جَزَالُو ثُمَّ بَهَاهُ أَبُوعُيَيْدَة

(٠) أَشْتَكُنُوهُ
 (٣) أَسْئِلُدَ مومكنا
 حكر الطادونجان
 اليونية

en مانگورت میه (e) والمربث

(0) مُراسَتُ الْحِيْرِ الْحَرَّ الْحَرْ الْحَرْمُ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ ا

(۵) وَأُمِيزُنَّا وَأَثْرُ عُلِيَّا

> (۲) کچ کُرَّ مِثْلَةً (۱۰) حقق

> > \* (۱۱) حدثا

هُ أَكُلِ الْجَرَادِ حَرَثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُنَّةُ مَنْ أَبِي بَنْفُورِ قالَ تَمِنْتُ أَنْ أَبِي أَدِنَى رَضِيَ أَللُهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْنَا مَتَمَ النَّيْ ﷺ سَبْمَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِيًّا كُنّا كَا كُلُ مَتَهُ الْجَرَادَ عَالَ سَعُيَانُ (١٠ وَأَبُوعَوَالَّهُ وَإِمْرَائِيلُ مَنْ أَبِي يَعْفُود حَن أَيْن ب أَنِيَةِ ٱلْجُرُسِ وَالْبَنَةِ مَرْثُنَا أَبُو مليرِ عَنْ حَبُرُهُ أَبْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَى رَبِيتَةُ بْنُ بَزِيدَ الْنُسْشَقُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِذْرِيسَ الْحَوالاَنِيُّ قالَ حَدُثَى أَبُو تَعْلَبُهُ المُنْفَئِ قالَ أَبْنَتُ النِّي عَلَى مَثَلْتُ يَا رَسُولَ أَفْدِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْسَكِيَابِ فَنَأْ كُلُ فَى آنِيَتِيمْ وَبِأَرْضِ مَنِيدٍ أُمبِيدُ بِقَرْسِى وَأُمبِيهُ بِكُلْم الْمَلْمِ وَبِكُلْيِ الَّذِي لَبْسَ عِمُسَلِّمٍ ، فَقَالَ النِّي ﷺ أَمَّا ما ذَ كَرْثَ أَنَّكَ ٣٠ بأزمل أَهْلَ كِتَاب فَلاَ أَأْ كُلُوا فَي آيَتِهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَتَجِدُوا بُدًّا كَإِنْ لَمْ تَجدُوا بُدًّا كأفسِلوها وَكُلُوا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكُمْ ٣٠ مِأْرُض مَيْدٍ ، فَاصِيْتَ بِقَرْمِيكَ ، فَأَذْكُرِ أَنْمَ أَنَّهِ وَكُلْ ، وَمَا صِنْتَ بِكُلْكَ الْعَلِّمِ كَاذْ كُو أَنْمَ أَنَّهِ وَكُلْ ، وَمَا مِينَتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَنِسَ عُمَـلًم ، كَأَذْرَكَتَ ذَكَانَهُ فَـكُلُهُ (" مَرْثُنَا الْمَـكُمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَى يَرِيدُ بْنُ أَبِي هُنَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا أَسْتُواْ يَوْمَ فَتَخُوا خَيْرَزُ أَوْقَدُوا النَّبِرَانَ قالَ النِّيُّ ﷺ عَلَى (\* مَا أُوقَدُثُمْ حَذْيِهِ النَّبِرَانَ ، قَالُوا كُلُّوم الْخُنُرُ الْأَنْسِيَّةِ ، قَالَ أَهْرِيقُوا ١٠ ما فيها ، وَأَكْسِرُوا فَنُورَهَا ، فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهَرِيقُ ما فِيها وَتَنْسِلُها ، فَقَالَ (٧٠ النَّيْ يَكُيُّ أَوْ ذَاكَ بِه النسْمية عَلَى الدِّبيعة وَمَن ثَرَكَ مُتَمَنَّدًا . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : مَن نَسِيَ فَلاَ بِأَسِّ. وَقالَ أَنَّهُ تَمَالَى: وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ بُذُكِّرِ أَمْمُ أَفْدِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيْمَنِيُّ ، والنَّاسي لاَ يُسَمَّى فاسفًا ، وَقَوْلُهُ : وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَبُوحُونَ إِنَّى أَوْلِيَاشِمْ لِيُجَاوِلُوكُمُ وَإِنْ

أَطْمَتْتُوهُمْ إِنَّكُمْ ٱلْشَرِكُونَ حَدِيثَنِ ١٨٠ مُوسَى بْنُ إِسْفِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو مَوَانَةً عَن

() وقال الدينا الدينا

(۸) عدثنا

سَيِيدِ بْن مَسْرُوق عَنْ هَبَايَةَ بْن رِفاعَةَ بْن رَافِيعِ عَنْ جَذَّهِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ قال كُنَّا مَمَ النَّيْ ﷺ بِنِي الْمُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٍ كَأَصَبْنَا إِبِلاَ وَغَنَا ۚ ، وَكانّ لنَّيُّ ﷺ في أَخْرَيَاتِ النَّاسِ فَمَجَلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَدُفِّمَ إِلَيْهِمُ النِّي ۚ ﷺ ('' فَأَمَر بِالْقُدُورِ وَأَكْفِينَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ فَمَدَلَ عَشَرَةً ٣٠ مِنَ الْنَهَمِ بِبَيدٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، وَكَانَ فِى الْقُوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ وَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ خَبَسَهُ أَللُّهُ فَقَالَ النَّيْ يَكُ إِنَّ لِمُلْذِهِ الْبَمَاعُمِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْسَ فَا نَدَّ عَلَيْكُمْ ("كَامْنَمُوا بِهِ مَكَذَذَا ، قالَ وَقالَ جَدَى إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْتِي الْمَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَنَا مُدَّى أَفْنَذْ مُ إِللْفَصَب، فَقَالَ ما أَنْهُرَ اللَّمْ وَذُكِرَ أَنْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السنَّ وَالطَّفْرُ ، وَسَأَخْبِرُ كُمْ ( عُنْهُ ، أَمَّا السَّنْ عَظَمْ ( ( ) وَأَمَّا الظُّفُرُ فَدَى الْمَسَةِ باسب ما ذُبِحَ عَلَى النَّمُبِ وَالْأَصَامِ ﴿ حَرْثُنَا مُثِلِّى نِنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز يَشْنِي أَبْنَ ٱلْخُسَّارِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ قالَ أَخْبَرَ نِي سَايَلِ أَنَّهُ سَمِيمَ عَبْدَ اللهِ يْحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَتِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ تُعَيِّلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ (\*\* وَذَاكَ فَيْلَ أَنْ يُزْدُلُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ الْوَحْيُ فَعَدَّم ٣٠ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ مَعْرَةً فِيهَا لْحَمْ كَأَلِى أَنْ يَأْ كُلَّ مِنْهَا ، ثُمَّ قالَ إِنَّى لاَ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْسا بِكُمْ وَلاَ آكُنُ إِلاَّ مِمَّا (\*\* ذُكِرَ أَسْمُ أَللهِ عَلَيْهِ بالبُ فَوْلِ النَّيِّ عَلَى فَلْيَذْ بَحْ عَلَى أَسْمِ أَلَهِ مَرْثُنَا فَيْنَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ فَيْسِ عَنْ جُنْدَب بْنِ سُعْيَانَ الْبَعَلِيُّ قالَ صَعْيَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْحَيَّةٌ (١٠ ذَاتَ يَوْمِ وَإِذَا أَناسُ (١٠٠ قَدْ ذَبَحُوا تَحَابَاهُمْ قَبْلَ الصَّارَةِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ رَآهُمُ النِّي عَلَّى أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ ذَبِحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَاتَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى مِثْلُنَّا فَلَيْذُ مَعْ عَلَى أَسْمِ اللهِ باب ما أَنهَرَ اللَّمْ مِنَ الْتَعْتِ وَالْمَرْوَ وَالْميدِ

ع التي بيدنا البونينية من غير رقم عليه (١) فَمَانَدُ عَلَيْكُمْ بِنْهَا (١) وَسَأَحَدُ ثُنِيَ ٠٠) فَعَظَّ<sup>ه</sup>ُ F3j; (1); (٧) فَقُدُمْ إِلِّي رَسُولُ أَيْنِ رعظ سنورة إلاً ما ذكر ن. (١) أنعَاءً

(۱۰) فکس

(۱) مدتن (۲) المندي ټ (۱) موتيک (د) فَدْ كُنْهَا () فَأَمِّرَهُ بِأَكْلِيكِ (۱) بِنَّاةٍ (٧) فَذَ يَحَتُّنَا بِهِ سمبر (٨) عَبَايةً بن رِفاعَةً (۱) فسكاوا سیر (۱۰) فامنوا وهکدا (١١) عَنِ أَبْنِ كُنْبِ (۱۲) بِشَاةٍ (۱۲) فَذَ كُتُما

وَرَثُنَا `` مَمَّدُ بُنَأَ إِن بَكْر `` حَدَّثَنَا مُسْتَرِ عَنْ عُنِيْدِ أَنَّهِ عَنْ نَافِعٍ سِمِ أَنْ كَنب بْن مالكِ بْخْبِرُ أَبْنَ تُحْبَرَ أَنْ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَّةً لَمُنْمُ كَانَتْ تَرْطَى فَتْماً بسلم، وَأَبْصِرَتْ بِسَامَ مِنْ غَنَيها مَوْقًا ( ) ، فَكُسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتُها ( ) ، فَقَالَ لِأَحْلِهِ لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِنَ النَّيِّ ﷺ كَأْسَأَلَهُ أَوْحَتَى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ بَسَأَلُهُ كَأَنَى النَّىٰ عَنْ أَوْ بَمَتَ إِلَيْهِ مَأْمَرُ (\*) النَّىٰ عِنْ بِأَكُلُهَا مَرْضَا مُولِي حَدَّثَنَا جُورِيَّةُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَخْبَرَ عَبْدَ أَثْهِ أَنَّ جارِيَةَ لِكَسْبِ بْنِ مَالَّكِ تَرْمَى غَنَمَا لَهُ بِالجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّونِ وَهُوَ بِسَلْعٍ ، كَأْصِيبَتْ شَاهُ (1) فَكَمَّرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتُما " فَذَكَّرُوا اللِّي تَلْقَ فَأَمْرَهُمْ إِلَّاكُهَا مَرَثَّنَّا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُمْبَةَ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ بْنِ ٥٥ رَافِيمٍ عَنْ جَدُّهِ أَنَّهُ قَالَ بَارْسُولَ الله لَيْسَ لَنَا مُدَّى ، فَقَالَ ما أَنْهَرَ اللَّمْ وَذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ فَكُلُ ٥٠ ، لَيْسَ العَلْفُرَ وَالسِّنَّ ، أَمَّا الطَفُرُ ۗ هُدَى الْحَبَشَةِ ، وَأَمَّا السِّنْ فَمَطْمٌ وَنَدَّ بَعِيرٌ فَقَبَتَهُ ، فَقَالَ إِنَّ لِمُاذِهِ الْإِبْلُ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْسُ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْتُمُوا (١٠ تَمَكَذَا نَافِيعِ عَن أَبْنِ "" كِكَسْبِ بْن مالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَمْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَر فَشُيْلَ النَّىٰ عَلَىٰ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمْرَ بِأَكْلِهَا ﴿ وَقَالَ الَّلِيثُ حَدَّثَنَا نَافِعُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْسَارِ يُخْبُرُ عِبْدَ أَلَّهِ عَن النِّي عَلَّى أَنَّ جَارِيَّةً لِكَتْبِ بِلْذَا حَدَّثْ إِسْلِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ أَفِيعِ عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْسَارِ عَنْ مُمَاذِ بْنِ سَنْدٍ أَوْ سَنْدِ بْن مُمَاذٍ أُخْبَرَهُ أَنَّ جارِيَةً لِكَعْبِ بن مالك كانت تَرْغَى غَمَّا بسَلْمٍ كَأْصِيتَ شَاهُ "" مِنْهَا ، فَأَذْرَكَتْهَا فَذَبَكَتُهَا (\*\* بِحَجَرِ ، فَشُئِلَ النَّهُ عَلَى فَقَالَ كُلُوهَا بِالبِ الأ بُذكِّي بِالسِّنُ وَالْمَظْهِ وَالظُّفُر ﴿ مَرْثُ فَيصَةُ حَدَّثَنَا شُفِيانُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَا مَة

أَبْنِ رِفَاعَةَ حَنْ رَافِيعٍ بْنِ حَدِيجٍ قالَ قالَ النِّي عَلِيكُ كُلُّ بَيْنِي مَا أَنْهَرَ ٱلدَّمَ إِلاّ السَّنّ لِ اللَّذِينُ عَنْ هِشَامِ بِن مُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَايْشَةَ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهَا أَنْ قَوْمًا قَالُوا لِلنِّي عَلِيُّكُ إِنَّ مَوْمًا بِأَثْوَةً (\*\* بِاللَّمْمِ لِأَنَدْدِى أَذُكْرِ أَسْمُ اللَّهِ هَلَيْهِ أَمْ لاَ ، فَقَالَ تَشُوا عَلَيْهِ أَنْهُمْ وَكُلُوهُ ، قالَتْ وَكَانُوا حَدِيقِي عَهْدٍ بِالْسَكُفْرِ ، نَابَمَهُ عَلَىٰ عَنِ الدِّرَاةِ رْدِيٌّ ، وَتَابَمَهُ أَبُوخالِدٍ وَالطُّفَارِيُّ ﴿ بَاسِبُ ذَبَاعْرِ أَمْلِ الْكِيَّابِ وَشُخُومِا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ ، وَفَوْلِهِ نَمَالَى : الْيَوْمَ أَحِلَّ لَسَكُمْ ، وَمُلْمَامُ الَّذِينَ أُونُوا الْـكيَّابَ حِلَّ لَـكُمْ ۚ وَمُمَامُكُمْ حِلٌّ لَمُمَّمْ ، وَقَالَ الزُّهْزِيُّ لاَ بَأْسَ بِذِيبِعَةِ نَصَادِيٌّ ٣٠ الْمَرَّبِ ، وَإِنْ سَمِنْتَهُ يُسَمَّى لِنَهْدِ أَلَهُ فَلاَ نَسْمَنُهُ فَقَدْ أُحَّلُهُ اللَّهُ ( ﴾ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ ، وَبُذْكُرُ عَنْ عَلِيَّ تَحْدُهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِرْاهِيمُ لاَ بَأْسَ بدَيعَةِ الْأَفْلَفِ مَرْفَ ١٠٠ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ تُحَيْدِ بْنِ هِلِآلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَلِّلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مَيْرَزَ فَرَلَى إِنْسَانُ بِجِرَابِ فِيهِ شَعْمُ ۖ مَنْزُونتُ <sup>(١٠</sup> لِآخُذَهُ ، مَا لَتَغَتْ كَإِذَا النِّي مِنْ إِنَّ كَأَسْتَمْمِينَتُ مِنْهُ ، وَقَالَ أَنْ مَبَّاس طَمَّامُهُمْ ذَبَّاعُهُمْ ا نَدَّ مِنَ الْبَهَا ثُمْ فَهُورَ عِمَنْ لِلَّهِ الْوَحْسُ ، وَأَجَازَهُ أَنْنُ مَسْمُودٍ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : ما أُمْجِزَكَ مِنَ الْبَهَامُم مِمَّا فِي يَدَيْكُ فَهُوْرَ كَالصَّيْدِ وَفِي بَعِيدِ تُرَدِّي فِي بِلْر مِنْ حَيث قَدَوْتَ عَلَيْهِ مَذَكَهِ ، وَرَأَى ذَاكِ عَلَى ۚ وَأَنْ مُمَرّ وَمَائِشَةَ مَرْشَا لا مَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثْنَا يَعَيٰ حَدَّثْنَا شُلْيَانُ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ عَبَابَةَ بْن رِفاعَةَ بْنُ رَّالْمِ بْن خَديج هَنْ رَافِيجٍ بْنِ عَدِيجٍ وَالْ مُلْثُ بَارَسُولَ أَذْ إِنَّا لِآفُو الْمَدَّوُّ فَدَا وَلَبْسَتْ مَتنَا مُدّى فَتَإِلَ أَعْبَلُ ٣ أَنِ أَرِنْ ٢٠٠٨ما أَنْهَرُ ٱلدَّمَ وَذُكِرَ أَسْمُ أَثْدٍ لَمَسكُلُ لَبْسَ السَّنَ وَالطَلْمُرُ

مضوط في اليونينية بهتشيد الياء وفي بمش النسخ تعكارى التؤكب 西湖红白 (١) وَقَالُ أَبْنُ عَبَّاسَ (٧) مُبَدَّرُثُ للمايح وغيرمايبودومل وسيم منتوسة أمر من السبة (۱۰) أرد

عَنْ عَطَاء لاَذَهُمْ وَلاَ مَنْحَرَ إلا فِي الْمَذْبَحِ وَالْمُنْحَرِ ، قُلْتُ ؟ قال نَمَمْ ، ذُكَّرَ اللهُ ذِبْحِ الْبَقَرَة ، وَإِنْ ذَبَعْتَ شَبْئًا (\*) نَافِعُ أَنْ أَبْنَ ` تَمُوتَ ، وَفَوْلُ أَلَّهُ تَمَالِّي : وَإِذْ قَالَ مُوسَى أَنْ تَذْتَحُوا يَقَرَءُ (1) ، وَقَالَ : فَذَيِّحُوهَا وَمَا كَادُوا هَمْمَلُونَ ، ألدُّ كَاهُ فِي الْحَلَقِ وَاللَّهِ ، وَقَالَ أَنِنُ مُحَرَّ وَأَنِنُ عَبَّاس تني فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّذِرِ أَمْرَأَتِي عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَلَى فَاطْمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاء بِنْتَ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوكِ ا تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَأَبْنُ عُيَنْنَةً عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ

ر) الحبني (۱) الحبني

(1)

(r) النَّخَاعَ صلا بكس الول حصما عله في الولويت وتروضا وضية في الصابح القرائم ال وحك فيه الكمائل من بعض البرب إلكس أفاده السمالال

(1) لاَ أَعْلَمُ

(٠) فأغبرند

(١) جَمْرَةً إِلَى قَدْ بَعُومًا

(۷) حدثنا عثام

(۱) ستن

(١) النَّي

(۱۰) حدثن

دِ بْنِ حَمْرُو عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ شَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنُ مُمَرَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْنَى بْن سَعِيدٍ وَغُلاَمْ مِنْ بَنِي بَحْنَىٰ رَابطَ دَجاجَأ رِيمِها فَنَفَى إِلَهَا أَبْنُ مُمَرَ حَقَّى ٢٠ حَلَّما ثُمَّ أَفَلَ بِهَا وَبِالنَّلَامِ مَنَهُ فَقَالَ أَزْجُرُوا غُلاَمَـكُمُ \* \* عَنْ أَنْ يَصَبْرَ \* \* مَذَا الطَّايْرَ لِلْقَتْلِ ۚ فَإِنِّى سَمِنْتُ النِّي ﷺ مَلَى \* أَنْ تُصنبَرَ بَهِيمَةُ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ **حَدِثْنَا** أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّمْنَا أَبُو عَرَانَةَ عَنْ أَبِي بشم عَنْ سَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرٌ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبْنِ مُمَنَّ فَرَّوْا بِفِيْنَةٍ أَوْ بِنَفَرَ نَصَبُوا دَجاجَةً يَرْمُونَهَا فَلَمَّا رَأُوا أَبْنَ مُمَرَّ تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَّ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا إِنَّ النِّيِّ ﷺ لَتَنَ مَنْ فَمَلَ هَٰذَا \* عَابَمَهُ سُلَيْانُ عَنْ شَعْبَةً ﴿ وَرَسُ الْمُمَالُ عَنْ سَمِيدٍ عَن أَبْن مُمِّرٌ لَكِنَّ النَّيْ بِإِنَّ مِنْ مِثْلَ بِالْحَيْوَانِ ، وَقَالَ عَدَى عَنْ سَعِيدِ عَن أَبْن عَبَّاس عَن النَّى عَلَى حَرَف حَجَّاجُ بنُ مِنهَالِ حَدَّثَنَا شُنبَةُ قالَ أَخْبَرَ في عَدَى بنُ عَاسِ قالَ مَعِمْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّيْ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ (\*) وَالْمُثَلَّةِ باس الدَّجاج ِ حَرْثُ الجَعْيٰ حَدَّثْنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَم الجَرْمَيْ عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الْأَشْعَرَى رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النِّي عَنْ يَأْكُلُ دَجاجا حَرِّثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَن القَاسِم عَنْ زَهْدَمُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي وَكَانَ يَيْنَنَا وَيَنْ ٣٠ هٰذَا الحَيْ مِنْ جَرْمِ إِخَاهُ قَأْتِيَ بِطَمَامِ فِيهِ لَمْمُ دَمِاحٍ وَفِي الْقُوْمِ رَجُلُ جَالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ بَدْنُ مِنْ المَمَامِهِ قالَ أَذَنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ يَأْكُلُ مِنْهُ ، قالَ إِنَّى رَأَيْتُهُ أَكُلَ مَنِناً فَقَدُوثُهُ ، كَفَلَفْتُ أَنْ لا آكلَهُ ، فَقَالَ أَدْنُ (١٠ أَخْرُوكَ ١٠ أَوْ أَحَدُثُكَ إِنِّي أَتِبْت النِّيِّ (١٠٠ عِنْ فَ فَقَرَ مِنَ الْأَشْعَرِيْنِ فَوَافَقْتُهُ وَهَوْ غَضْبَانُ وَهُوَ يَشْبِمُ نَمَا مِنْ مَّم الصَّدَقَةِ قَاسَتَحْمَلْنَاهُ عَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمَلْنَا ، قالَ ما عندى ما أَحْمُكُمُمْ عَلَيْهِ ،

د) مَنْ تَحَلَمُا (٣) يَعْبُرُوا (٠) النبي د، تانيد ألا (٧) وكان بينتا رينه منا الحق كنا في بيع النسخ التي بأبدينا وفي احرآب حذ بالجله وممناها اضطراب أطال ، مه التسطلانی ثم قال وف آخر كعاب التوحيد من زهدم كال كال بين حنبا المحمين سرم وين الاشريين ودٌ وامناء وعنه الواية مي العندة كا ةا» أن النتع أم (٨) إذَن أُخْرَكُ أُو أحدثك (ر) أُخَيَّرُكَ كنا منطك أننرع أأى يبدنا بالنخيف والتشديد ويما ليرتثية

(١٠) رَسُولَ ٱللهُ

(۱۱) مُرِّ اللَّوَى الْمُحَالِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

ئُمُّ أِنَّ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ إِبِينَ مِنْ إِبِلِ ، فَقَالَ أَنَّ الْأَحْتَرِيقِنَ أَيْنَ الْأَحْتَرِيقِنَ ، قالَ فَأَعْطَانَا خَسْ ذَوْدٍ غُرٌ \* ` اللَّهْرَى ، فَلَبَثْنَا غَيْرٌ بَعِيدٍ ، فَقُلْتُ لِلْأَصْمَالِي نَسَى رَسُولُ أَذِ عِنْ عَينَهُ ، فَوَأَنْهِ لَنْ تَعَقَلْنَا رَسُولَ أَفْهِ عَلَى عَينَة لا تَقْلِمُ أَبَعَكَ فَرَجَمْنَا إِلَى النِّي ﷺ فَقُلْنَا بَا رَسُولَ أَلَّهُ إِنَّا أَنْشَعْقُلْنَاكَ، فَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمُلْفَا فَطَنَنَا أَنَّكَ نَسِبتَ عِينَكَ ، فَقَالَ إِذْ أَلْهُ هُوَ حَمَلَكُمْ ، إِنْ وَالْشِإِنْ سَاءَاللَّهُ لاّ أَخْلِكُ عَلَى كِينَ كَأْرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَنْبُتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَالُكُمَّا باسب كُوم الخَيل ورش الْمُتندِي حَدَّتَنَا سُفيانُ حَدَّتَنَا مِشَامٌ عَن قاطيةً عَنْ أَسْمَاء قالَتْ نَمَرْنَا فَرَساً عَلَى عَنْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى كَاكُلْنَاهُ ﴿ عَرْفُ سُنَدُهُ حَدُّنْنَا خَلَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَمْرُو بْن دِينَار عَنْ مُحَدِّدٍ بْن عَلِيٌّ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ أَلْهُ رَضِيَ أَلَنْهُ عَنْهُمْ قَالَ نَفَى النَّيْ عَلَيْ إِنَّ عَنِهُمْ عَنْ لَحُومِ الْحُدُ ، وَرَحْصَ في لَحُومِ الْخَيْلِ بالب لحرم الحُرُ الْإِنْدِيَّةِ، فِيهِ أَنَّنَ سَلَةَ عَنِ النِّي اللهِ عَرَّانَ اسْتَقَا أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِيعٍ عَنِ أَنْ مُمَرَّ رَسِيَ اللَّهُ عَثْمًا فَل النِّي عَنْ خُومِ الحُمُرِ الاحْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرَ ۖ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَجْيِ عَنْ َ عُبَيْدِ أَنْهِ حَدَثَنَى \*\* كَافِعُ عَنْ عَبْدِ أَنْهِ قَالَ نَعْي النِّي لِلَّهِ عَنْ كُومِ الْحُمُ الْأَهْلِيَّةِ • تَامَّهُ أَنْ الْبَارَاثِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ فَافِيعٍ • وَقَالَ أَبُو أَسَامَةً مَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَن سَالِم مَرْثُ عَبْدُ أَلْدِ بْنُ يُوسُف أَخْرَنَا مالِكُ فَن أَبْن شِهاب مَنْ عَبْد اللهِ وَالْحَسَن أَ بَيْ خُدِ بِن عَلَى عَنْ أَبِيها عَن عَلَى رَضِي أَلْهُ عَنْهُمْ قَالَ تَلَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَن المُنتة عامَ خَيْرَ وَلُمومٍ (\* مُحُر الْإِنْسِيَةِ مِنْرَثُنَا سُلْفِالْدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَالَة عَنْ تَمْرُوعَنْ نَحُدُ بْنِ عَلِيِّ عَنْ جَابِر بْن صَّبْدِ أَنَّهُ قَالَ نَلَى النَّيُّ عَلَيَّ يَوْمَ خَيْرَ مَنْ كُوم الحُدُرُ وَرَحْمَنَ في كُوم اللَّيَلِ مِرْشَنَا مُسْتَدَّةٌ حَدَّثَنَا بَحْيٌ مِّنْ هُمْتِةً فال

حَدُّتَنَى حَدَىٰ ۚ حَنَ الْبَرَّاء وَابْنِ أَبِي أَوْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ قَالاَ نَعْيِ النِّي ۚ ﷺ عَنْ كُوم الحُسُ حَرِّثُ إِسْعُنَى أَغْبَرًا يَمْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا إِذْرِيسَ أُخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا تَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَّ لُمُومَ الْمُنْرِ " الأهليةِ • تَابَعَهُ الزُّينِدِي وَعُقَيْلٌ عَن " أَبْن شِهاب • وَقَالَ مالك وَمَنْ وَالْمَا جَشُونُ وَيُونُسُ وَأَنْ إِسْخَقَ عَنِ الزَّهْرِيُّ مَلَى النَّيْ عَلَى عَنْ كُلُّ ذِي نَاب مِنَ السُّكِعِ مِعَرِّمْن (" كُمُّذُ بُنُ سَلاَم أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَحَابِ النَّقَةِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُمَّدِ عَنْ أَنَس بن مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جاءهُ جاء فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُنُرُ ، ثُمَّ جاء مُها فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُنُرُ ، ثُمَّ جاء مُها فَقَالَ أَفْينت الحُمْرُ ، فأمَّرَ مُنادِيا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ يَهْبَانِكُمْ عَنْ كُومِ الحَمُر الأهليَّةِ فَإِنَّهَا رَجْسٌ فَأَ تَخْفَتْتِ ٢٠ الْفُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ مَعَرَثْنَا عَلِيُّ بْنُ عِنْدِ ٱللهِ حَدَّتَنَا سُفْيَانَ قَالَ مَمْرُو قُلْتُ لِمَارِ بْنِ زَيْدٍ يَرْتُمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَكْ نَعَىٰ عَنْ مُحْرِ الْإَهْلِيَةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ تَحْرُو الْنِفَارِئُ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَسَكِن أَبِي ذَاكَ (\*) الْبَحْرُ أَبْنَ عَبَّاس وَقَرَأَ : قُلْ لاَ أَجِدُ فِيها أُوحِيَ إِلَى تُعَرِّماً بِالْبُ أَكُلِ كُلِّ فِي قَالِ مِنَ السَّبَاعِ مَرْثُنَا عَبْدُ أَلَّهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مَالِكُ عَنِ أَبِن شِهَابِ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي نَمْلَبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَثْدِ عِنْ أَعَلَى عَنْ أَكُلُّ كُلُّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ \* تَا بَعَهُ بُونسُ وَمَعْتُوا وَأَنْ عُيَنْنَةَ وَالْمَاحِشُونُ عَنِ الزُّهْرِيَّ بِالسِّبُ جُلُودِ الْمَيْثَةِ مَدَرْثُنَا زُمِمَيْرُ أَنْ مَرْبِ حَدَّثَنَا يَمْقُرِبُ بَنُ إِنْزِاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهَابِ أَنْ عُبَيْدَ إِنَّهِ بْنَ عَبْدِ أَنَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ غُبِّدَ أَنَّذٍ بْنَ عَبَّاس رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُما أُخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ أَلِيهِ بِينَ مِنَ نِشَاةٍ مِينَةً فَقَالَ هَلاَّ أَسْتَشْتَنُهُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَينَةٌ ۗ

() تُمُو الْأَمْلِيَةِ (ه) مَنِّ الْأَمْرِئُ (ه) مَنْهِ الْأَمْرِئُ (ه) مَنْهُمِيْتُ , م. (r) فی سَبیل آله (1) الجُلِيسِ • (•) فَنَمْسُوا

أَنْ تَحِلْانَ قَالَ سَمِنْتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ سَمِنتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضَى ٱللهُ عَنهُما يَقُولُ مَرُّ النَّيْ ﷺ بِمَنْدُ مَنِيَةً فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ أَنْفَقُوا بِإِهَابِهَا ﴿ إِلَٰكِ وَرْثُ مُسَدَّدٌ عَنْ " عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثنَا عُمَارَهْ بْنُ الْفَبْقَاعِ عَنْ أَبْي زُرْعَة بن عَرو بن جَرير عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكَفِّلُ فِي ٣ ألله إلا با، يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلْمُهُ يَدْلَى اللَّوْنُ لَوْنَ دَّمْ وَالرَّبحُ رِبحُ سِنكِ حدثنا تُحَدُّ مِنُ الْعَلَامِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْ يَرَاكُ قَالَ مَثَلُ حَلِيسٍ (١) الصَّالِحُ وَالسُّوءَ كَمَامِلِ الْمِنْكِ وَنَافِيخ الْكِيرِ، غَامِلُ الْسنك، إِمَّا أَنْ يُحُذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيْبَةً ، وَنَافِئُ الْكَبِرِ ، إِمَّا أَنْ بَحْرَقَ نِيابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدّ رِيحًا خَبِيثَةً ، إب الأرن مرث أبو الوليد حُدَّبُنا شُنبَهُ عَن مِشام بن زَيْدِ عَن أُنَس رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَنْفَجْنَا أَرْبَا وَتَحَنُّ عِرَّ الظَّهْرَانِ فَسَمَّى الْفَوْمُ فَلَيْبَوا \* كَأَخَذُهُمَّا غِنْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةً فَذَبِّحَهَا فَبَمْتَ بِوَرَكَبُهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَنِهَا إِلَى النَّيْ ﷺ فَقَيْلُهَا بَالِبُ الصُّبُ عَدَثْنَا مُولِى بُنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزَيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَهُ بِنُ دِينَارِ قَالَ سَمِثُ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ النِّي بِيكِ الضَّبُ لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أَحَرَمُهُ مَوْشَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَنلَةَ عن مالك عَن أَبْن شِماب عَنْ أَى أَمَامَةَ بْن سَهْل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ خَالِدِ بْن الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَمَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ مِنْتَ مَيْنُونَةً ۖ فَأَنِيٓ بِضَبِّ نَخْنُوذِ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ أَيْدٍ مَنِيْكُ يَتِيهِ فَقَالَ بَمْضُ النَّسْوَةِ أُخْبِرُوا رَسُولَ أَيْدٍ عِنْكِ عَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَقَالُوا هُوَ صَبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ أَحْرَامُ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ لاَ

قالَ الْمَا حَرُمُ (١٠ أَكُلُهَا ﴿ هَرْتُ خَطَّاتُ بِنُ عُنْمانَ حَدَّثَنَا مُخَدُّ بُنٌّ خِيْرَ عَنْ ثابت

وَلَـكِنْ لَمْ ,يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجَدُنِي أَعَاقُهُ ، قالَ خَالِيْهُ فَأَجَنَّرُونُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ لِلَّهُ بِاللَّهِ إِذَا وَقَمَتِ الْفَأْرَةُ فِي السِّن الجَامِدِ أَو الذَّاث ورن الحيدي حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا الرَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي مُيندُ الله بنُ عَبْد الله أَيْنِ عُنْبِةً أَنَّهُ سَمِمَ أَبْنَ عَبَّاسٍ بُحَدَّثُهُ حَنْ مَيْنُونَةَ أَنَّ فَأَرَّةً وَقَمَتْ في تَمْن فَمَاتَتْ فَسُيْلَ النَّيْ عِنْهَا عَمْهَا فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهُا وَكُلُوهُ ، فِيلَ لِسُمْنِيَاذَ فَإِنْ مَعْتَرَأ يُحَدَّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَيِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ مَا سَمِنْتُ الزُّهْرِيّ يَقُولُ إِلاَّ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللَّهِ عَن أَبْن عَبَّاس عَنْ مَيْنُونَةَ عَن النِّي عَلَّكُ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَاراً مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ أَلَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْزِي عَن الدَّابَّةِ تَمُوثُ في إلرَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُو جامِدٌ أَو غَيْرُ جامِدِ الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، قالَ بَلَنَنَا أَنْ رَسُولَ إِنْهِ عِلَى أَمْرَ بِمَأْرَةٍ ماتَتْ في مَن فأمَّرَ إِمَا قُرْبَ مِنْهَا فَطُرْحَ ثُمُّ أَكِلَ عَن حديث عَيْدُ أَدُّ بِن عَبْدِ أَنَّهُ مِرْتُ عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا مالِكُ عَن أَبْن شِهاب عنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْشُونَةَ وَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ سُئِلَ النِّينُ ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ في سَمْنِ فَقَالَ أَلْتُوهَا وَمَا حَوْ لَمَا وَكُلُوهُ ۖ بِالسِّبُ الْوَيْنُمْ وَالْتَلْمِ فِي الصُّورَةِ مَرْتُ عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِم عَن أَنْ مُمِن أَنَّهُ كُرَّهَ أَنْ تُعَلَّمَ الصُّورَةُ (١٠) ، وَقَالَ أَنْ تُمَرَّ نَعْى النَّيْ عِنْ أَنْ نُصْرَبَ ﴿ ثَابَتُهُ ثُعِيْبَةٌ خَدْثَنَا الْمُنْقَزَى عَن حَنْظَلَةً وَقَالَ تُضْرَبُ الصُّورَةُ (٢٠ مَرْثُ أَبُو الْوَلْمِدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً . مَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ مَنْ أَنْسِ قالَ دَخَلْتُ عَلَى النِّي ﷺ يأخ لى بُحَنْكُ وَهُو فِي مِن بَدِلَهُ فَرَأَيْتُهُ بِيمِ شَاةً " حَسِبْتُهُ قَالَ فِي آذَابِ السِ إِذَا أَصَابَ قَوْمُ " غَنِيمَةٌ فَذَجَمَ بَنضُهُمْ غَمَّا أَوْ إِبلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصَابِهِمْ كَمْ تُؤْكُلُ عَلَدِيثِ رَافِعِ هَنِ النِّي مِن اللَّهِ وَقَالَ مَاكُونُ وَعِكْدِمَةُ فِي ذَيِحَةِ السَّارِقِ أَطْرَحُوهُ

(۱) السُّورُ (۲) السُّورُ (۳) السُّورُ (۳) شاء (۵) النَّوْمُ

(ه) منْ أَوَّائِل . كَمْمَا للشدة وفيعضها أوابل بالباءالوحدة تبعا اليونينية وفي بمضها إبل 55/5 (1) (٧) إِنْلَاحَةُ (١) منْعَبَايةً بْنِرَانْمِ ر۱۰) أرقي (١١) ما أَنْهِرَ كُدَّمَ أَوْ نَهُرٌ (١١) بَابُ إِذَا أَحَلَ الْصَطْرُ لِتَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (m) إِلَى فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ

مُلِيْنُ مُسَنَيْئِةِ حَدَّثَنَا أَبُو الْاحْوَسِ حَدَّثَنَا سَبِيدُ بْنُ مَسْرُوق عَنْ مَبَايَةَ بْن رفاعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّهِ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ قَالَ ثُلْثُ لِلِّي ﷺ إِنَّنَا ١٠٠ نلقي الْعَدُو فَدًّا وَلَيْسَ مَمَنَا مُدَّى ، فَقَالَ ما أَنْهَرَ اللَّمْ وَذُكِرَ أَنْمُ اللَّهِ فَكِكُوا ٢٠ ما كم بَكُنْ سِنَّ وَلاَ طَفُرُ وَسَأْحَدُثُكُمُ مَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنَّ فَعَلْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُو ٣٠ فُدَّى الحبَشَةِ وَتَقَدَّمُ مَرَ عَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْفَنَائِمِ ( ) وَالنَّبِي عَلَيْهُ فَي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَأَمْرُ بِهَا فَأَ كُفِيقَتْ وَقَسَمَ لِيُنْهَمُ وَعَدَلَ بَسِرًا بِمُثْرِ شِيكُمٍ ، ثُمُّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِل (\* الْقَوْمِ ، وَكُمْ يَكُنْ مَنعَهُمْ خَيْلٌ ، فَرَماهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ خَبْسَهُ اللَّهُ فَقَالَ إِذَ لِمُذْبِهِ النَّهَائُمُ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْسُ فَلَا فَمَلَ مِنْهَا هَذَا فَأَفْمَلُوا مِثْلَ هَاذَا **بالب** إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِمَنْهِمْ فَقَشَلُهُ فَأَزَادَ (\*) إِصْلاَحَهُمْ (\*) فَهُوَ جَازُرٌ يِخَبَرِ رَافِيعِ عَنِ النِّي ﷺ جَمَرُتُنا (٨) أَنْ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا مُحَرُ نُ عُبَيْدِ الطَّنافسي عَنْ سَمِيدِ بْن مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفاعَةً (١) عنْ جَدَّهِ رَافِيعٍ بْن خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَمَ النَّيْ عَلِيُّكُ فِي سَفَرَ فَنَدَّ بَمِيرٌ مِنَ الْإِبل ، قالَ فَرَماهُ رَجُلُ بستهم خَبْسَةُ ، قالَ ثُمُّ قالَ إِنَّ لَمَا أُوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْسِ ، فَاعْلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَمُوا بِدِ هَكَذًا ، قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَلَهُ إِنَّا نَكُونُ فِي الْفَازِي وَالْأَسْفَارِ كَفُرِيدُ أَنْ نَذْتَحَ فَلاَ تَكُونُ مُدّى ، قال أون (١٠٠ مانهَرَ (١٠٠ أو أَنْهَرَ اللَّمْ وَذُكِرَ أَنْمُ اللَّهِ فَكُلْ غَيْرُ السِّنْ وَالظُّفُر ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفُرُ مُدَى الْمِسْةِ إِلْبِ ١٦٥ أَكُل المضطُّرُ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : بِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَّاتِ ما رَزَقْنَا كُمُ (٣٠٠ وَأَشْكِرُوا قِدْ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الَّيْنَةُ وَالدَّمَ وَلَحْم اغْنَرْبر وَما أَهِلٌ بِهِ لِنَدِيْ أَللَّهِ فَنَ أَمْنُوكُ غَيْرٌ بَاغِ وَلاَ عادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ ، وَقالَ فَنِ أَضْطُرٌ ف تخملةٍ غَيْرُ مُشْتَانِدٍ لِإِنْمِ ، وَتُقَوْلُهُ : فَسَكُلُوا مِنَّا ذُكِرَ النَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ

كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُوْمِينِنَ وَمَا لَكُمْ أَنْ لاَ تَأْكُلُوا '' يَمَا ذُ. كَرِ الْمُ اللهِ علَيهِ وَقَدَ فَصُل آلَكُمْ ما مُحرُّم عَلَيْكُمْ إلا ما اصْطَرْنَ إليْسه وَإِنْ كَثِيرًا ليَسْفُونَ بِأَهْوَالْمِهِ بِشَبْرِ عِلْمَ إِنْ رَبَّكَ مُو أَغُمْ بِالْمُتَدِينَ '' ، قُل لاَ أَجِدُ فِيا أُوحِيَ إِلَيَّ مُورًا '' عَلَى مَا عَمْ يَعْلَمُهُ إِلاَ أَنْ بَكُونَ مَيْنَةَ أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا '' أَوْ كُمْ خِنْرِبِ كَانَهُ رِخِسُ أَوْ فِيضًا أُمِلُ لِنَبْرِ اللهِ بِهِ فَنِ أَصْطَرُ غَيْرَ بَاغِ وَلاَ عَلْمِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ فَقَوْرٌ رَجِّيْ عَفُورٌ رَحِيمٌ مُ وَقَالَ: فَتَكُلُوا مِمَا وَوَكَمُ اللهُ '' مَلُكُ طَيب وَأَنْسَكُمُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

سِنم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحْناحِي الرَّحْناحِي

بالب " " المنتا الأضعية . وقال أبن محتر هي سئة ومتنورون حرض (٧) عن المنتهي عن البراء عن أبيراء عن أبيراء الإبايي " عن البراء عن البراء وحد أن بنشار حدثنا شنة عن زُريد الإبايي " عن البراء وحد أن بنشار حدثنا شنة عن أريد الإبايي المن عن البراء وحدث من في البراء وحدث أن المنار المناك في شيء ، فقام أبو برادة أن أبار وقد ذَعَ فقال إلى عن البراء عن البراء وقد ذَعَ فقال إلى عن البراء وحد المناوي عن البراء عن البراء وحدث المناز عن المناز عن المناز عن البراء عن البراء وحدث المناز عن البراء عن البراء عن البراء عن المناز عن المناز عن أن أنس بن مالك وضى الله عنه قال اللي عن المناز فقد عن المنازة فقد من المنازة والمنازة والمنازة فقد عن المنازة فقد أما

נו) וֹנעֹדׁ בُעוֹועֹבֹּ (١) وَقُوْلِهِ خَلْ , عَلاَ (م) إِلَى أَوْ دَماً سَتُوحاً (1) قال أَنْ عَالَى: مُنْ أَوْ لَمْ خَذُرُهِ هذه الرواية بخرج لها في **قيرها من الاصول بعد** أسفدها كاهنا و إلى قوال عَوالَ أَلْنَا خَنُور ۗ رَحِيم ۗ بنه) الأنسية <sup>عن</sup> وبر امن الغرع . البامي (١) أَنْ نُصُلِّي

> رد) بدنخ (۱۱) بدنخ

(۱) مارضان (۱) مارضان (۱) مارشان (۱) مارشان

نُسْتُكُهُ وَأَصَابَ مَسُنَّةَ الْمُنلِينَ ﴿ بِالنِّبِ مِسْنَةِ الْإِمَارِ الْأَمْنَاسِيَّ بَيْنَ النَّاسِ طَرْتُنَا مُنَاذُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَمْنِي عَنْ بَسْبَةَ الْجُقِيُّ عَنْ عُنْبَةَ بْن عاسِ الْجُهَيِّ قالَ مَسْمَ النَّيْ عَلَيْكَ بَيْنَ أَصِحَا بِوضَا إِلَهُ مَسَارَتْ لِكُنْبَةَ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ بَإِرَسُولَ أَدْ مارَتْ " جَدْمَةُ قَالَ مَنْ بَا إلى الْأَسْيِةِ لِلسَّافِر وَالسَّاء مَرْثُنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي أَقْلُ عَنْهَا أَنَّ النِّي مَلِيَّةً دَخَلَ مَلَئِهَا وَماسَتْ بِسَرفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلُ مَكَّة وَهِيْ تَبْكِي فَقَالَ مَالِكَ أَنْفِسْتِ ؟ قَالَتْ شَمْ ، قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كُنَّبَهُ أَفْدُ عَلَى بَنَاتِ آدَمْ فَأَفْض ما يَعْنَى الْحَاجُ ، فَيْرَ أَنْ لاَ تَعْلُونِ بِالْبَيْتِ ، فَلِمَّا كُنَّا مِنْي ، أَبِيتُ بِلَغْم بَقَر ، إ مَثَلَثُ مَا هَذَا أَ مَالُوا صَى رَسُولُ أَلَهُ مِنْ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقِي بِالسِبِ مَا بُسْتَعَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمُ النَّحْوِ حَرَثُ صَدَفَةً أَخْبَرَكَا أَنْ عُلِّلَةً عَنْ أَيْوبَ عَن أَبْن سِيرِينَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّيْ مَنْ اللَّهِ عَنْ كَانَ ذَبَحَ مَبْلَ السَّلاَةِ فَلَيْهِ فَقَامَ رَجُلُ مُقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّا هَذَا يَوْمُ يُشْتَلَىٰ فِيهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَّرَ جيرانَهُ وَغِنْدِي جَذَمَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ كُنْمٍ فَرَخْصَ لَهُ فِ ذَٰلِكَ فَلَا أَذْرِي بَلَغَتِ الرُّخْمَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ ثُمَّ أَنْكَفَأُ النِّي عَلَيْ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَّهَمُّ اوَامْ النَّاسُ إِلَى فُنَيْنَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ فَتَعَزَّعُوهَا بِالسِيبُ مَنْ قَالَ الْأَمْنُثَى تَوْمَ <sup>(1)</sup> النَّفْر وَرَثُنْ <sup>(1)</sup> عُمَّدُ بْنُ سَلاَم حَدَّثْنَا (\*\* عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ عَنْ تُحَدِي هَنِ أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللَّيْ عَلَى قالَ الزَّمَانُ (" قَد أَسْتَدَارَ كَيْنَدِيو (" يَوْمَ خَلَقَ أَلَهُ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السِّنَةُ أَنَا عَشَرَ شَهْزًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُ ، ثَلَاتُ ٢٠٠ مُثَوَ البَاتُ ، ذُو الْقَمْدَة ، وَذُو المَيِّةِ ، وَالْحُرُّمُ ، وَرَبَّتِ مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَنْبَانَ ، أَيُّ شَهِنِ هَلْنَا ! فَلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَغَلَ ، فَسَكَتَ عَنِي ظَنَا أَنَهُ

سَيُسَمِّيهِ بِعَيْدِ أَسْمِهِ ، قالَ أَلِيْسَ ذَا (١) المَجَّذِ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قالَ أَنْ بَلِدِ هذَا ؟ قُلنَا أَلْهُ وَرَسُولُهُ أَغْلُمُ و فَسَكَتَ حَتَّى طَنَتًا أَنَّهُ سَبُسَتِّيهِ بِشَيْرِ أَسْهِ ، قالَ أَلَبْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنًا بَلَى ، قالَ فَأَى يَوْمِ هِذَا ؟ قُلْنَا أَللُهُ وَرَسُولُهُ أَغَيُّر ، فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنَّا أَنّهُ سَيُسَمِّيهِ بِنَيْرِ أَسِيهِ ، قالَ أَلِيْسَ بَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قالَ فَإِنَّ دِماءَكُمُ وَأَمُو الكُّمْ إِمَالَ مُحَّدُّ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَثُومَةِ يَوْسِكُمْ هَذَا ، ف الِمَدِيمُ هَٰذَا فِي مَهْزِيمُ " ، وَسَنَافَوْنَ رَبُّكُمْ فَبَسَأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلاَ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي مَالِاً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَضِي ، أَلاَ لِيُبَلِغِ الشَّاهِدُ الْمَالِبَ فَلَكُلُّ بَيْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ بَكُونَ أَوْعَى " لَهُ مِنْ بَنْض مَنْ سَمِته ، وَكَانَ ( الله تُحَّدُ إِذَا ذَكَرَهُ (\*) قالَ صَدَقَ النَّيْ عِلْ أَجُمَّ قالَ أَلاَ هَلْ بَلَنْثُ ، أَلاَ هَلْ بَلَّنْتُ (") ، الأصلى والنَّعْرِ بِالْمَتِلَّى ، وَرَثَ اللَّهُ مِنْ أَنَّى بَكْر الْقَدِّنْ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدِّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ قالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي المُنحَرِ قالَ عَيْدُ اللهِ يَعْنِي مَنْعَرَ النِّيِّ عَلَى مَرْشَ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ كَتبر أَبْنِ فَوْقَدِ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِنْ بَذْ بَحُ وَ يَنْعَرُ بِالْمُلَى بِالْبُ ( ٥٠ ف أَسْمِيَّةِ النَّيِّ مِنْ بَكِيْهُ بِهِ أَوْرَ نَيْ وَ يُذْكُرُ تَمِينَيْنِ ، وَقَالَ يَحْيُ بْنُ سَيِيدٍ تَهِنتُ أَبَّا أَمَامَةَ بْنَ سَهِلْ قَالَ كُنَّا نَسَنُ الأَصْحِيَّة بِالْدِينَةِ ، وَكَانَ السُنائِونَ بُسَنُونَ حَرَثَ آدَمُ بَنْ أَبِي إِياسٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ النَّي يَرْكِيّ يُضَحَّى بكَيْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَرْثُ فَيُبْهَ بَنُّ سَيِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَمَّاب عَنْ \* أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنِكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرُ نَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَّحَهُمُا يَدِهِ \* تَابَّمَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ إِسْمِيلُ وَعاتمُ بْنُ

 (۱) مَتِعٌ بِدِ أَلْتُ (۲) وَلاَّ تَصْلُحُ (۲) حَدَّى

وَدْدَانَ عَنْ أَيْوبَ عَن أَبْن سِيرِينَ عَنْ أَنْسَ ﴿ مَدَّتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِدَّانَا اللَّيثُ عَنْ يَرِيدَ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي يَهِيُّ أَعْطَاهُ غَنَّا يَقْسِمُهُا عَلَى تَحَابَيْهِ صَحَايًا ، فَبَنَى عَنُودٌ فَذَكُرُهُ لِلنِّي يَالِثُنَّ فَقَالَ صَمْ أَنْتَ بَهُ ﴿ ١١ قُولِ النَّبِي عَلَيْكَ لِا بِي بُرْدَةَ صَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَزْ وَلَنْ تَحْزَى عَنْ أُحَدِ بَعْدَكَ صَرْثُ مُستَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِهُ بنُ عَبْدِ أَللْهِ حَدَّثَنَا مُطَرَّفَ عَنْ عامِر عَن الْبَرَاه أَبْنِ عَادِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَحَّى خالُ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو رُدْدَةَ قَبْلَ الصَّلاة ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِنْ شَائُكَ شَاهُ لَلْمِ ، فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي دَاحِنَا جَذَعَة مِنَ المَعَرَ قالَ أَذْبَحْهَا وَلَنْ (٢) تَصْلُحَ لِنَبْرِكَ ، ثُمَّ قالَ : من ذَبْحَ فَبْلَ الصَّلاة فإمًّا يَذْ نَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَّحَ بَعْدَ الصَّلاَّ فَقَدْ نَمَّ نُسُكُهُ وَأُصاَب سُنَّةَ السُّل نَ مَا مَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشُّغْنِي وَإِبْرَاهِيمَ وَتَابِّمَهُ وَكِيمٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشُّغْنِي ، وَقَالَ عام وَدَاوُدُ عَن الشُّنْيِ عِنْدِي عَنَاقُ آبَ ، وَقَالَ زُيَنْدُ وَفِرَالُ عَن الشُّنْيُ عِنْدِي جَذَعَة وَقَالَ أَبُو الْاُحْوَسِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَّنَ **مَرْثُنَا "** كُمُّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّتَنَا مُخَدُّ نُ جُنفرَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَن الْبَرَّاء قالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةً فَبْلَ الصَّلاَّةِ فَقَالَ لَهُ النَّي عَلِيَّ أَبْدُ لَهَا قالَ لَبْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ ، قالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، قالَ أجملها مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَمْدَكَ ، وَقالَ حانِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبْوبَ عَنْ تُحَدِّ عَنْ أنس عَن النِّي عَنِي وَقالَ عَنَاقَ جَذَعَهُ السِّ مَن ذَبَّ الْأَمَاحِي بِيدِهِ مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيْلَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَنَسَ قالَ ضَحَّى النَّيُّ عِلْقَ بَكَبْشَيْنِ أَمْلَعَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِما فَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِيما يُسَمَّى وَيُكَبِّنُ فَذَبَّحَهُما يده بُ مَنْ ذَبِّح صَعِيَّةَ غَيْرٍهِ ، وَأَعَانَ رَجُلُ أَنْ تُمَرَّ في بَدَنَّتِهِ ، وَأَمَرَّ أَبُو مُوسَى

بَمَا آتِهِ أَنْ يُشَمَّنِنَ بِأَيْدَيْسِنَ حَدِثْ فَتَنْبَهُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ مَنْ مَدْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْتَاسِمِ مِنْ أَبِيهِ مَنْ مَائِشَةً رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ كَانَّ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى مسرِف وَأَوْ أَبْكَى ، فَقَالَ مالِكِ أَغَيِنتِ ؛ ثُلْثُ نَتم ، قالَ مَذَا أَمْرَ كَتَبَهُ أَلَهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمُ أَنْفِي مَا يَنْفِي الحَاجُ غَبْرُ أَنْ لاَ تَطُوفِ بِالْبَيْتِ وَضَعَّى رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ عَن نِسَانُو بِالْغَدَ بِالسِ اللَّهُ مِنْدُ السَّلاَّةِ مِدَثْنَا حَجَّاجُ بْنُ الْنِبْالِ ( حَدَّثَنَا هُنَبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زُنَيْدُ قَالَ سَمِعْتُ النَّذِي عَن الْبَرَّاء رَضِيَ أَلَهُ مَنْهُ قَالَ بَعِينتُ النِّي عَلَىٰ بَعْطُبُ فَقَالَ إِذْ أَوْلَ مَا تَبْدَأْ ؟ مِنْ يَوْمِنَا مَلْذَا أَذْ نُعَنِّحَ ثُمْ زُومِيحَ فَنْتَكُرُ ، فَمَنْ فَعَلَ هَٰذَا فَقَدْ أَمَابَ شُلْتَنَا ، وَمَنْ نَحَرَ وَإِنَّا هُوَ كَلَّمُ بُقَدْمُهُ لِأَهْدِلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي مَيْء مَقَالَ أَبُو بُرُدَةً يَا رَسُولَ أَنْهِ ذَبَعْتُ قَبَلَ أَذْ أُسَلِّى وَعِندى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، فَقَالَ أَجْمَلُهَا مَكَاتُهَا ، وَلَنْ تَجْزِى أَوْ تُوفَى عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ باسب من ذَيْحَ قَبْلَ السَّلاْفِ أَمَادَ مَوْثُ عَلَى بْنُ عَنْدِ أَلَهُ حَدُثَنَا إِسْمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَّسِ عَنِ النِّي عِنْ اللَّهِ عَلْ مَانَ ذَبِّح قَبْلَ الصّلاَةِ فَلْيُمِهُ ، فَقَالَ رَجُلُ هَلَمْا بَوْمُ يُشْتَعَى فِيهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَّرَ ٣٠ مِنْ جِيرَانِهِم فَسَكَأْنً النِّيُّ مِنْ عَذَرَهُ وَعِنْدِي جَذَعَة خَيْرٌ مِنْ شَا نَيْ فَرَحْصَ لَهُ النَّيْ مِنْ فَا أَذْرِي بَلْنَتِ ١٥٠ الرَّحْمَةُ أَمْ لا ، ثُمَّ أَنْكُفًا إِلَى كَنِفَيْنِ ، يَنْنِي فَدْبَعِيمًا ، ثُمَّ إِنْكُفًا النَّاسُ إِلَى غُنيتَةٍ فَذَبِّعُومًا وَرَشِنَ آدَمُ حَدَّثْنَا شُعَبَّهُ حَدَّثْنَا الْأَسْورَةُ فِنُ قَيْسَ سَمِتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَعَلِيُّ قالَ شَهِدْتُ النِّي عِنْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ (٥٠ مَنْ، ذَاعَ قِبْلَ أَنْ يُعَتَّلِي قَالْبُيدُ مَكَاعِدًا أَخْرَى ، وَمِنْ لَمْ يَفْعَ فَلْيَذَاعَ مَوْسُ مُوسَى إِنْ إِسْلِمِينَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عالِرٍ عَنِ الْبَرّاء قالَ صَلَّى رَسُولُ أنذ عَك ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَّتَنَا ، وَاسْتَقَبَّلَ فِبِالْتَنَا ، فَلاَ يَذْبَعُ حَتَّى يَنْصَرِفَ ٥٠٠ ،

14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.00 00 14.

ر) هذا (۲) وَيَضَمُ (1) مِنْ ذَلِكِ . كَ**نَا** بالضبطين في اليونينية (٠) نَسْفِيقُهَا قَالِ القَاضِي عياض يقل بالسيان والصادوه بالصادأ كتر وأعرف فبالحديث وكتعب اللغة اء من اليونينية (١) الرجل (٧) غَنْرَاهُ مَرَّهُ (۸) قال ا هنا (١) أخى أبّا قَتَادَةً . صوابه أخى قنادة وهو أَبْنُ النُّعْمَانِ الظُّفَرَى وقد تقدم في باب عَدة منشهدرآعلىالصواب اه من اليونينية

فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بَنُ نِيَارِ فَقَالَ بَا رَسُولَ أَلَهُ فَمَلْتُ ، فَقَالَ هُوَ (١٠ شَيْ: تَحِلْتُهُ ، قالَ وَإِنْ عِنْدِي جَذَّمَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّيْنِ آذْبَحُهُا ؟ قال نَمَمْ ، ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَن أُحَّدِ بَعْدَكَ ، قالَ عامِرُ مِي خَيْرُ نَسِيكَتِهِ ٣٠ بابُ وَضْعِ الْقَدَم عَلَى صَفْحِ النَّبِيعَةِ مَرْثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثْنَا مَمَّامٌ عَنْ ثَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النِّيُّ عَلِيُّكُ كَانَ يُضَمِّى بَكَبْشَيْنِ أَمْلَعَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، وَوَصَعَ (\*\* رِجْلَةُ عَلَى صَفَعْتِهما وَيَذْبَعُهُما بِيدِهِ بابِ الشَّكْبِيرِ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الثَّبَةِ مُدَّثَّنَا أَبُوعَوَانَةً ﴿ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِّسِ قالَ صَعِّى النِّي عَنْ إِلَهُ بِكَبْثَيْنِ أَمْلَتَيْنِ أَقْرَ نَيْنِ ذَبِّحَهُما بِيِّهِ وَتَمَّى وَكَبَّرَ وَوَصَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِما ﴿ بِاللِّبِ ۚ إِذَا بَسَنَ بَهَذِيهِ لِيُذْبَحَ لَم بَحرُمُ عَلَيْ شَيْ مَرَثُ أَحَدُ بِنُ مَدِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَنْهُ أَخْبَرَنَا إِسْلِيلُ عَنِ الشَّغِي عَن مَسْرُونَ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةً ، فَقَالَ لَهَا بَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَّ رَجُلاً رِيَسْتُ بِالْهَدَى إِلَى الْكَمْنِيَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُومِي أَنْ تُصَّلَّةَ بَدَنَتُهُ ، فَلاَ يَرَالُ مِنْ ذَلِكِ " الْيَق تُحْرِماً حَتَّى يَحِلُّ النَّاسُ ، قالَ فَسَيِعْتُ تَصْفِيقَهَا (' مِنْ وَرَاء ٱلْحِجَابِ ، فَقَالَتْ لَقَذْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائُدً مَدْى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَبْتُتُ مَدْيَهُ إِلَى الْكَنْبَةِ فَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرَّجَالِ (١٠ مِنْ أَهْ لِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّالُ الْمِلِيثُ مَا يُواْ كُلُ مِنْ إ كُومِ الْأَصَاحِيِّ وَمَا يُغَرُّو دُمِنِهَا حَرِشَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَثِهِ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ قالَ مَمزُّو أُخْبَرَ نِي عَطَانُهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَٰهِ رَضِيَ أَلَٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا تَنْزَوْدُ لُمونَ الْأَصَاحِيُّ عَلَى عَهْدِ النَّيْ تَنْكُمْ إِلَى المَدِينَةِ وَقَالَ غَيْرُ (") مَرَّةٍ كُومَ الْهَدَى صَرَّتْن إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى سُلَيْهَانُ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَمِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبْنَ خَبَّابِ أَخْبَرَ وُ أَنَّهُ سَيْمَ أَبَّا سَمِيدٍ يُحَذَّثُ أَنَّهُ كَانَ عَالِياً فَقَدِمَ ، فَقُدَّمَ إِلَيْهِ كَمْمْ ، قال ( " وَهَذَا مِن لْحَمْ صَنَحَاتِانًا ، فَقَالَ أُخَرُّوهُ لاَ أُذُوقُهُ قالَ ثُمَّ فَتْ ُ غَوْرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبَا ``

قَتَادَةً وَكَانَ أَخَاهُ لِأَمْهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذَاكِ لَهُ ، فَقَالَ إِنَّهُ فَدْ حَدَثَ بَمْدَكَ أَنْ مَرْثُ الْبُو عليم مَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قالَ قالَ النَّي عَلَى مَنْ صَعَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصنِعَنَّ بَعَدَ ثَالِيَّةٍ وَفَ (١٠ يَيْتِهِ مِنْهُ شَوْيُهِ ، فَلَمَّا كَانَ الْمَامُ الْمُقِيلُ قَالِوا يَارْسُولَ أَدَّةٍ نَفَعَلُ كَمَا فَمَلْنَا عَامَ المَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْمِمُوا وَأُدَّخِرُوا كَإِنَّ ذَٰلِكَ الْمَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدُ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا مَرْشُنَا إِسْلِيلٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى أُخِي عَنْ سُكَيْانَ عَنْ يَعْيُ بْن سَمِيدٍ عَنْ عَرْزَةَ بنْتِ عَبْدِ الرُّسْن عَنْ مَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ الصَّحِيَّةُ كُنَّا أَعَلَمُ مِنَّهُ ١٠٠ فَنَقَّدُمُ بِهِ إِلَى النَّيْ عِنْ المدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاقة أيام، وتبست بمرية، وللكن أراد أن يُعليم مِنْهُ وَأَقْدُ أَعْلَمُ مَوْتَ حِبَّانُ أَنْ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَللهُ قَالَ أَخْبَرَنَى " يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُوعُينُدٍ مَوْلَى أَنِي أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْبِيدَ يَوْمَ الْاصْلَىٰ مَتر مُمَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَّ أَلْهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ أَقْدِ عِنْ قَدْ عَاكُمُ عَنْ صِيامٍ مِنْذَيْنِ الْسِدَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرَكُمُ مِنْ سِيَاكِمُمْ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمُ ۖ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ <sup>(۱)</sup> قال أبو عُبِيْدِ ثُمُّ شَهِدْتُ مَمَ (" عُمَّانَ بْن عَفَانَ ، فَسَكَانَ (" ذَٰلِكَ يَوْمَ الْمُعَةِ فَصَلَّى فَبْلَ الْحُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهُ النَّاسُ ، إِنَّ هٰذَا يَوْمُ قَدِ أَجْتَمَعَ لَسَكُمْ فيهِ عِيدَانِ فَن أَحَبِّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُنُمَةَ مِن أَهْلِ الْنَوَالِي فَلَيْنَتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبِّ أَنْ يَرْجسم فَقَدُ أَذِنْتُ لَهُ ، قَالَ أَبُو مُنِيْدِ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبَلَ الخُطْبَةَ ثُمْ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِذْ رَسُولَ أَلَٰذِ عَلَى خَاكُمُ أَنْ تَأْكُلُوا كُلُومَ نُسُكِكُمُ فَوْنَ الْكَتْنِ • وَعَنْ مَثْنَةِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي عُبَيْدِ نَحْوَهُ هَرَثُنَّا <sup>(۱)</sup> مُخَذُ نُهُ عَبْدُ الْحِيمِ أَخْبَرَنَا بَعَثُوبُ بْنُ إِرْاهِيمَ بْنِسَنْدِ عَنْ أَبْنِ أَبِي أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ تَمْو

() وَتَهَوَّ فَ مُنْوَّهِ (۲) مُنْهُ (۱) مُنْهُ (۱) مِنْ مُنْسَكِمُ مُنْهُ (۱) مَنْهُ الْمِيدَ (۱) وَتَكُونُ الْمِيدَ (۱) وَتَكُونُ الْمِيدَ أَنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ عَنْ عَبْدِ أَفْهِ بِنِ مُمَرَّ رَضِىَ أَفَهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ أَفْهِ ﷺ كُلُوا مِنَ الْأَصَاحِيُّ فَلَاثًا وَكَانَ عَبْدُ أَفَهِ بِأَكُلُ بِالرَّبْتِ حِينَ (\*) يَشْهُرُ مِنْ مِنْيَ مِنْ أُجل كُومِ الْحَدَى .

## نِيمِ اللهِ الزَّهْنِ الزَّحِيمِ كتابُ الأنشرية

وَمَوْلُ أَللهُ تَمَالَى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْبَيْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رَجْسُ " مَنْ الشَّيْطَانِ وَأَجْتَنْبُوهُ لَمَلَّكُمْ ثَفْلِكُونَ وَرَشْ عَبْدُ أَثَيْهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْتَرَوَا مالكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدٍ أَنَّهِ بْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ مَنْ شَرِبَ الْحَدْ فِ ٱلدُّنْيَاثُمُ لَمَ يَثُبُ مِنْهَا حُربَهَا فِي الْآخِرَةِ وَرَثُنَ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَن الزَّهْزِيُّ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ المُسَبِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَشْرِينَ أَنَّ لَيْنَاةَ أَشْرَى بِدِ إِلِياء بِفَدَحَيْنِ مِن خَرْ وَلَئَنَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمُ أَخَذَ اللَّبْنَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ الْحَبْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ الْفَطْرَة وَلَوْ (\*\* أَخَذْتَ الخَمْرَ هَوَتْ أُمُّنكَ \* تَابُمَهُ مَعْمَرُ وَأَبْنُ الْمَادِ وَعُنَّانُ بْنُ مُمَرَ وَالزُّيُّدِينَ عَنِ الزَّهْزِي مَرْفَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِكُمْ حَدَّثَنَا فَتَادَهُ عَنْ أَنِّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِشتُ مَنْ رَسُولِ (' أَللهِ ﷺ حَدِيثًا لاَ يُحَدّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، قالَ مِنْ أَشْرَاط السَّاعَةِ أَنْ يَطَهْرَ الْجَهُلُ ، وَيَقِلَّ الْمِيْرُ ، وَيَظَهْرَ الزَّنَا ، وَتُشْرَبُ (·) الْحَدُرُ ، وَيَقلَّ الرَّجالُ ، وَ يَكُثُرُ النَّسَاءِ ، حُتَّى يَكُونَ لِخَسْسِنَ ١٠٠ أَمْرَأُهُ قَيْسُهُنَّ رَجُلٌ وَاحدُ مَرْثُ أَخَد أَنْ صَالِم حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبُ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُولُنُ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ سَمِتُ أَبَا سَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَأَبْنَ المُسَيِّبِ يَقُولاَنِ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ النَّي

مي مي مي المراقع المر

(۵) تَعِشُّ دَسُمُلَ لَمُنْ

(ه) وَشَوْرَهُ الطَّمْرِ (١) حَتَّى تَكُونَ الْحَسْرِيِّ الرَّالَّةُ شَيْرَيْنَ مَكِنا فل جيهالسخ التي الجدينا ظل النسسطان ولابن هاكر ضين باستاط الكشيهي حتى يَقُومَ ضون اله خسون اله

عَلَيْكُ قَالَ لَا يَزْ فِي (' حِينَ يَزْ فِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمَرَ حِينَ يَشْرَبُهُا وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلا بَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْ \* قَالَ أَبْنُ شِهاب وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ يَنُ أَبِي بَكْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْن هِشَامٍ أَنْ أَبَّا بَكُر كانَ بُحَدَّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكْرِ بُلْحِقُ مَتَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ ثُنْبَةً ذَاتَ شَرَف يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْدِ أَبْسَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَبُهُا وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالبِوسُ الْخَيْرُ مِنَ الْمِنَبُ وَرَثُنَا (١٠ الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا مالك هُوَ أَبْنُ مِينُولِ عَنْ نَافِيعِ مَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ حُرَّمت الخَمْرُ وَما ِ بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا ثُىٰءَة صَرَّتُ أَخَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابِ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِيم عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنْ أَنَس قالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ ، وَما نَجِدُ يَنْنَى بِالمَدِينَةُ خَرَ الاخْنَابِ إِلاَّ قَلِيلاً ، وَعالَمَةُ خَرْنَا الْبُسْرُ وَالنَّمْ حَدْث مُستَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْيُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عابِرٌ عَن أَبْن مُمرّ رَضِيَ اللهُ عَنْمُمَا قامَ مُحرُّ عَلَى النَّبَرِ ، فَقَالَ أَمَّا بَندُ ، نَزَلَ تَحريمُ الخَدْر وَهِي مِنْ خَسْمَةٍ : الْبِينب والتَّمْر وَالْمَسَلِ وَالْمِنْطَةِ وَالشَّمِيرِ ، وَالْخَدُّ ما خاترَ الْمَثْلَ بِاسِبِ \* نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْر الهمزة إنما يكون عند ال وَهُمَى مِنَ الْبُسْرُ وَالتَّشْرِ صَرَّتُ إِنْهُمِيلُ بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ قال حَدَّثَنَى مالِكُ بْنُ أَنَّس عَنْ إسطق بن عَبْدِ أللهِ بن أبي طَلْعَةَ عَنْ أنس بن مالك رضي اللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ أَسْقِي ا أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبَىَّ بْنَ كَنْب مِنْ فَضِيخٍ زَهْوِ وَتَمْر ۚ خَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الخَمْرُ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً ثُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرَ فَهَا (أَ) فَأَهْرَ قُتُهَا مَرَشْنا مُسَدَّدُ حَدِّنَنَا مُعْتَمِرٌ عَن أَبِيهِ قالَ آمِيتُ أَنْسَا قالَ كُنْتُ قائمًا عَلَى الحَى أَسْقِيهم مُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيخَ ، فَقيلَ حُرَّمَتِ الخَمُّ ، فَقَالُوا أَكُفِهُما ( \* فَكَفَأْنَا ( ، ، قُلْتُ لِأَنْسَ مَا شَرَابُهُمْ ؟ قَالَ رُمَلَبُ وَبُشْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكْدٍ بْنُ أَنْسَ ، وَكَانَتْ

(۱) لايزي الآل (۲) حدثنی (١) فَيْرَ فَهَا فَيْ كَذِيكَ الممزة في الفرع وأصله وفي غيرهما أكننكا التاموس فالقمل رباعي وثلاثيوعلى الثلاثيكسر البداءة كاحو معاوم در فکتانی

مَرَثُنَا \*\* مُحَدُّهُ بِنُ أَبِي بَكْرِ اللَّقَدِّبِيُّ حَدَّتَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَر الْبَرَّاءِ قَالَ سَمِنْتُ سَيِيدَ بْنَ عُبَيْدِ إِلَّهِ قَالَ حَدَّتَى بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مالك حدَّثَهُم أَنَّ الخَرْ حُرَّمَتْ وَالخَرْ يُومَنِدُ الْبُسُرُ وَالنَّسُ الحَرْ الْحَرْ مِنَ الْمُسَلِ وَهُوَ الْبُسْمُ ، وَقَالَ مَنْ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسَ عَنِ الْفُقَاعِ فَقَالَ إِذَا كُمْ يُسْكِرُ فَلاَ بَأْسَ ، وَقَالَ أَبْنُ أَلدُّرَا وَرْدِيٌّ ، سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا لاَ يُسْكِرُ لاَ بَأْسَ بدِ (۲) حدثن **حَرَثُنَ**ا عَبْدُ أَهْدِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مالك عَن أَبْن شِهاب عَن أَبِي سَلَمَةَ : بْنِ عَبْدِ الرَّحْن أَنَّ عَائِشَةَ " قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَنِ الْبِشْعِ ، فَقَالَ كُلُّ شَرَاب أَسْكَرَ فَهَوْ حَرَامٌ مَوْتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ لَا شُكَيْبُ عَنِ الْأَهْرِيُ قَالَ أَخْبَرَ في أَبُو (٤) وَهُوَ شَرَّابُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْنِ أَنَّ عائِيمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَن (۰) حدثنی الْبَسْعِ وَهُوْ نَبِيدُ (٤) الْعَسَلِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْبَتَن بَشْرَ بُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كُلُ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ \* وَعَن الزَّهْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَنْسُ بَنُّ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولُ ألله عِنْ عَالَ لاَ تَنْتَبِذُوا فِي أَلدُّ إِهِ وَلاَ فِي الْزُفَّتِ وَكَانَ أَبُو هُرَٰ وْمَ يُلْعِثُ مَهَا الْحُنْجَ وَالنَّفَارَ عِلْسِكُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْمُقَلِّ مِنَ الشَّرَابِ وَرَشُنْ ( أَخْمَهُ أَنْ أَبِي رَجَاءِ حَدْثَنَا يَحْمَىٰ عَنْ أَبِي حَيَّا ذَالتَّنْبِيِّ عَنِ الشَّغْبِّي عَنِ أَبْنِ تُمْرَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ مُمْرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ فَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْر وَهَىٰ مِنْ خَسْتَةِ أَشْيَاءٍ : الْمِنْبِ وَالنَّمْرِ وَالْمُنْطَةِ وَالشَّمِيرِ وَالْعَسَلِ ، وَالخَمْرُ ما خاترَ الْمُقْلَ وَثَلَاثُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمْ يُفَارِنْنَا حَتَّى يَنْهَدَ إَلَيْنَا عَهْدًا الجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّيَا ، قالَ قُلْتُ يَا أَبَا تَمْرُو فَشَيْءٍ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ

مِنْ الرُّزُّ ٣٠ ، قالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ عَلَى ۚ أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ مُمَرَّ ﴿ وَقَالَ

رْحُمُمْ فَلَمْ يُشْكِرُ أَنَسٌ ﴿ وَحَدَّثَنَى بَنْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ تَعِيمَ أَنْسَا ('' يَقُولُ كَانَتْ

(1) أَنَنَ بْنَ مَالِكَ

(٦) مِنَ الْأَرْدِ

حَجَّاجٌ عَنْ تَخَادِ عَنْ أَيْنِ حَيَّالَ مَكَانَ الْسِنَبِ الزَّبِيبَ حَرَثُنَا خَفْصُ بْنُ تُحْرَسَدَتَنَا صَعَبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَن السِّعْقِ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ عَنْ ثَمَرَ قَالَ الخَش يُصْتَم مِن خَسْمة : مِن الرّيب والنَّد وَالْمِنطة والشّبير والسّل باسب ماساء فيمن يَسْتَعِلْ الْهَمْرَ وَ بُسَمِّيهِ بِغَـبْرِ أَسْمِهِ • وَقَالَ هِشَامُ بْنُ صَارِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خالِير حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّ عَمْنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جابِرِ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ فَيْسِ الْسَكِلاَ فَي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّعْنِ بْنُ غَنْمِ الْأَشْنَرِيُّ ۚ اللَّهَ حَدَّتَنَى أَبُو عامِرٍ أَوْ أَبُو مالكِ الْأَشْنَرِيُّ وَاللَّهِ ما كَذَبِنِي سَمِعَ النِّيِّ يَنْكُ بَقُولُ لَبَكُونَنَّ مِنْ أُمِّي أَفْوَامٌ بَسْتَعِلُّونَ الْمَيِّر (١٠ وَالحريرَ والمَّنِ وَالمَازِفَ وَكَبَيْزِكَنَّ أَقُوامُ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُّوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ كَمُمْ يَأْتِيهِمْ بَنْنِي الْفَقِيرٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ٢٠٠ أَرْجِعَ إِلَيْنَا غَدًا فَيَكِينُهُمْ ٱللَّهُ وَيَضَعُ الْمَلَّمَ قَيَعْسَحُ آخَرِينَ فِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامُةِ ﴿ بِلْبِ اللَّانْتِيَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالتَّوْدِ وَرِّنُ تُنَبِّهُ بُنُّ سَمِيدٌ حَدَّثَنَا بَمَثُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي حازم قالَ سَمِتُ سَهِ لا يَقُولُ أَتِّي أَبُو أُسَيْد السَّاعدينُ فَدَعا رَسُولَ الله عَلَى في عُرْسَهِ ، فَكَانَتِ ٣٠ أَمْرَأَتُهُ عَادِمَهُمْ وَمِي الْمَرُوسُ عَالَ (٤٠ أَتَدْرُونَ مَاسَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَى أَنْقَنتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ فِي تَوْدِ بِاسِبُ تَرْخِيصِ النِّيِّ ﷺ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَمْدَ النَّفي وَرَثُنَ يُوسُتُ بِنُّ مُوسِى حَدَّثَنَا عَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ الرُّ يَيْرِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعْى رَسُولُ اللهِ يَكُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الْأَنْسَارُ إِنَّهُ لا بُدَّ النَّارِيمْ قالَ فَلاَ إِذًا ﴿ وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَّا ( ) يَحْيُ بْنُ سَيِيدٍ حَدُثْنَا سُفْيَانُ حَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَنْدِ<sup>(١)</sup> بِهَذَا **مَدَّتُ** ٢٠٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَّدِ حَدِّنْنَا سُفْيَانُ بِهِذَا ، وَقَالَ فِيهِ لَمَّا تَعْلَى النَّيْ إِنَّ عَن الأراعِيةِ مَرَثُنَا عَلَى بَنُ مَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُقْيَانُ عَنْ سُلَفِاذَ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ

(0) المؤرّ قال الماتشا أمر فررّ منى الزرّ اله من الموتيدية (0) دوارد (0) عالت (0) منزيو (0) منز عامر بدارة (0) منز عامر بدارة

> ة (√) حدثق

نُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِياضٍ عَنْ عَبْدِ أَنْهِ بِن تَمْرُو رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَا نَهْي النّي يَك عَن الْأَسْقِيَةِ فِيلَ لِلنِّي عَلَيْكَ لَبْسَ كُلُّ النَّاسَ يَجِدُ سِيَّاءٍ فَرَخْصَ كَمُمْ فِي الجَرُّ فَيش الْمَرَفَّتِ مِتَرَثُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنِ سُفِيّانَ حَدَّنَى سُلَيْانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْم عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوِّيَهِ عَنْ عَلَى رَمْنِيَ اللَّهِ عَنْهُ نَهْىِ النَّيْ ﷺ عَن اللَّهُۥ وَالْمُزَّفَّتِ وَرُثُ اللهُ عَنْهَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْاحْسَى بِلنَّا صَرَبْنَى عُنْهَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنْصُود عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ حَلْ سَأَلْتَ مَائِشَةَ أُمِّ الْلُوْمِنِينَ مَمَّا يُكُوثُهُ أَنْ يُنْتَبَذُ فِيهِ فَقَالَ نَمَمْ فُلْتُ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ مَّا ٣٠ فَلَى النِّي يَكِيُّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قالت ص أن عدد المعدد نَهَا كَا ٣٠ فَ ذَلِّكَ أَمَّالَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْزَمَّتِ، قُلْتُ أَمَا ذَكَرْتِ الجَرِّ () إِذَا كُمْ يُسْتَكِرُهُ وَالْخَنْمَ قَالَ إِنَّا أَحَدُثُكَ مَا سَمِنتُ أَحَدُثُ " مَاكَمُ أَسْمَ مَرْضَا مُولَى بنُ إسْمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا السَّبْبَانِيُّ قَالَ سَمِثُ عَبْدَ أَقْدٍ بْنَ أَبِي أُونَى رضي أَلَّهُ عَنْهُما قالَ نَعْى النِّي عَنْ عَمْ الْجَرَّ الْأَخْصَرُ ، قُلْتُ أَنَصْرَبُ في الْأَيْضَ ؛ قالَ لا تَقييمِ التَّذر ما (° كَمْ بُشكرِن جِدْث بَغي بْنُ بُكند حَدَّثنا يَمْتُوبُ بْنُ یستیأن الاسم حدث بعد عَبْدِ الرُّحْن الْقَارَىٰ عَنْ أَبِي حازمِ قَالَ سَمِيتُ سَهْلَ بْنَ سَسَمْدِ (٦٠ أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ الاسلام اھ من اليونينية. السَّاعِدِيَّ دَعَا النِّيِّ ﷺ لِمُرْسِهِ ، فَسَكَانَتِ أَمْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَنْذِ وَهِيَ الْمَرُوسُ فَقَالَتُ مَا تَدْرُونَ ٣٠ مَا أَنْقَمْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْقَمْتُ لَهُ كَمَرَاتِ مِنَ اللَّيل في تَوْدِ ﴿ بِالْهِبِ \* الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى حَنْ كُلُّ شُسْكِدٍ مِنْ الْأَشْرِيَةِ ، وَرَأَى ثُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةً وَمُمَاذُ شُرْبَ الطَّلْاءَ عَلَى الثُّلُثِ وَشَرِبَ الْبَرَّاءِ وَأَبُو جُعَيْفَةً عَلَى النَّفيْف وَقالَ أَبْنُ حَبَّاسِ أَشْرَبِ الْعَصِيرَ مادَامَ طَرِيًّا وَقَالَ مُحَرُّ وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ الَّهِ ربِحَ شَرَار وَأَمَّا سَائِلٌ عَنْهُ كَانَ لِمُسْكِرُ جَلَاثُهُ مِرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي الْجُورَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ مَبَّاسِ مَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ (١٨ مُحَدِّدُ ﷺ الْبَاذَق

فَنَا أَشَكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ، قالَ الشَّرَابُ إِلَى اللَّهِ الطَّيْبُ ، قالَ لِيْسَ بَعْدَ الحَادَلِ الطَّيْب إِلاَّ الْحَرَامُ الْخِيثُ حَرَثُنا ("عَبْدُ أَنْهِ بْنُ " أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَابَةَ حَدَّثَنا هِشَامُ بَنْ عُرْقَةَ عَنْ أَمِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي ﴿ يُحِبُّ ٱلْكَلْوَاء وَالْسَلَ باسب من رَأَى أَنْ لاَ يَخْلطَ البُسْرَ وَالسَّنَّ إِذَا كَانَ مُسْكراً ، وَأَنْ لاَ يَجْمَلُ إِدَامَيْنِ فِ إِدَامِ مِرْثُ مُسْالِهِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَاهَهُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قالَ إِنِّي لَأَسْنِي أَبًا طَلَحَةَ وَأَبَا دُجانَةَ وَشُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضاء خليطَ بُسْر وَتَمْرِ إِذْ مُرْسَتِ الخَنْرُ فَتَذَقْتُهَا وَأَنَا سَافِيهِمْ وَأَصْفَرُهُمْ ۚ وَإِنَّا نَكُمُ ا يَوْمَنِذِ الخَمَرَ وَتَالَ عَنْرُونِ أَلْخَارِثِ حَدَّتَنَا تَتَادَةُ سَمِمَ أَنْسَا حَرَثْنَا أَبُو ماسم عَن أَنْ جُرَيْجٍ أُخْبَرَ فِي عَطَاهِ أَبَّهُ سَمِيمَ جابراً رَمَنِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فَلْي النَّيْ بِكُ عَن الزَّبِيب وَالتَّمْرِ وَالْنُسْرِ وَالرُّطَبِ حَرْثُنا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا مِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَنِي بنُ أَبِي كَشِير عَنْ كَتِنِدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي تَنَادَةً عَنْ أَبِيهِ مَالَ نَهَى النِّينُ عِنْ ۖ أَنْ يُجْسَمَ بَنَنَ الشَّوْ وَالزَّحْمَ وَالنَّمْ وَالرَّيْبِ وَلَيْنَبُدُ ("كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى حِدَةٍ (" باب مُرْب اللَّبْنِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَى ("): مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَنَّ خالِصاً سَائِفًا لِلسَّارِ بِينٌ مَرْث عَبْدَالُ أَخْبَرَ أَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ أَا بُونُسُ عَن الزَّهْرَى عَنْ سَمِيدٍ بْن الْمُسَبِّب عَنْ أَبِي مُرَّيْرَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى لَيْلَةً أَشْرَىَ بِهِ بِقَدَّحٍ لِكِنَ ، وَقَدَحٍ خَيْ (٢ مَتَرَثُ الْحُمَيْدِينُ سَمِعَ سُفَيَانَ أَخْبَرَنَا سَالِ أَبُو النَّصْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَيْرًا مَوْنَى أَمّ الْفَصْل يُحَدِّثُ عَنْ أَمَّ الْفَصْل قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ في صِيامِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ يَوْمَ عَرَفَةً ، فَأَرْسَلْتُ (\*) إِبِّهِ إِمَاءَ فِيهِ لَنَ فَشَرِبَ ، فَسَكَانَ ( " سُفْيَانُ رُبَّا قال شك النَّاسُ في صِيامٍ رَسُولِ أَنْهِ عِنْ يَوْمُ عُرَفَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَمْ الْفَضْلِ وَإِذَّا وَفْتَ " عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ أَمْ الْفَصْلِ حَرَثْنَا فَتَبْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْتَشِ عَنْ أَبِي

(۱) حدى (۳) عبد أنه بن محمو (۳) وأيدا أنه بن محمو الام من النبع (۵) على حديد (۵) م حديد (۵) أو مستر يفني خوا (۷) أو مستر يفني خوا (۵) أو مستر يفني خوا التمثيل (۸) وكاف مكنا فاللسخ الديدة بديدة والديدة الله ورواة خبر الوار طرورة الديدة ورواة خبر الوار طرورة المستحد

(ه) وُرِيْتَ

(۱) رأته (۱) الشعة كسر اللام من النبع (۱) دُنينت (۱) وأنينت

صَالِحٍ وَأَبِي سُفَيَانَ عَنْ جَارِ ۖ بْنِ عَبْدِ أَقَٰدٍ قَالَ جَاءَ أَبُو تَحَبِّدٍ بِقَدْسِ مِنْ لَبْنِ مِن النَّتِيمِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَلَهُ عَلَى أَلاَّ خَرْتَهُ وَلَوْ أَذْ تَمَرُضَ عَلَيْهِ عُودًا مَرْثَ مُمرُّ بَنُّ حَفْس حَدُثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْسَنُ قَالْ سَمِيتُ أَبَا مَا لِلْ يَذْكُرُ أَرَاهُ حَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء أَبُو تَحَيْدِ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ النَّفِيدِ إِلَا مِنْ لَبَّن إِلَى النِّي عِلَى فَقَالَ النِّي عِلَى أَلاَّ خَرْتَهُ ، وَلَوْ أَنْ تَعَرُّمِنَ هَلَيْدِ هُودًا • وحندُتني أَبُو سُعْيَانَ عَنْ جَابِيْ عَنِ النِّي يَرْفِي بِهٰذَا حَدَفَى تَحُودُ أَخْبَرَا النَّفْرُ أَغْيَرًا بَعُبَة عَنْ أَبِي إِسْفَقَ قَالَ سَمِنتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَدِمَ النَّيْ ﷺ مِنْ مَكُمَّ وَأَثِو بَكْرِ مَمَّهُ قَالَ أَبُو بَكْدِ مَرَّوْنَا بِرَامِ وَقَدْ عَطِينَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى قَالَ أَبُو بَكْر رَضَى الله عَنْهُ خَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبِّنِ فِي قَدْ حِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ وَأَتَانَا ١٠ مُرْانَةُ بِنُ جُنشُم عَلَى فَرْس فَدَما عَلَيْهِ ، فَطَلَبَ إليْهِ شُرَافَةُ أَذْ لاَ يَدْعُو عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجع خَسَلَ النَّىٰ عَلَىٰ حَرَثُنَا أَبُو الْجَانِ أَخْبَرُ كَا شَيَئِ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّفَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْدِ يَرْكِ قَالَ نِيْمَ السَّدَّةُ اللَّفْعَةُ ٢٠ الصَّافُ مِنْعَةً ، وَالشَّاهُ الصَّافُ مِنْعَةً ، تَفْدُو بِإِنَّاء ، وَتَرُوحُ بِآخَرَ ﴿ وَرَشَا أَبُو عَلْمِ عَنِ الْأُ وْزَاعِي عَن أَبْن شِهابِ مَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ بْن عَبْدِ ٱللهِ مَن أَبْن عَبَّاس رَمْيَ ٱللهُ عَنْهُما أَذْ رَسُولَ أَنْهِ عِنْ شَرِبَ لِنَا فَنَسْمَن وَقَالَ إِذْ لَهُ وَمَمَا • وَقَالَ إِرْاهِيمُ أَنْ طَهَالَ هَنْ شُنْبَةً هَنْ قَتَادَةً هَنْ أَنْسِ نِيمالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُفِنتُ ٢٠٠ إِلَى السَّدْرَةِ ، كَإِذَا أَرْبَمَةُ أَنْهَارٍ ، نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، وَنَهْرَانِ بَاطِيَانِ ، كَأَمَّا الظَّاحِرَانِ النَّيلُ وَالْفُرَاتُ وَأَمَّا الْبَاطِئَانِ فَهَرَانِ فِي الْجِنَّةِ فَأَتِيتُ (\*) بِثَلَاثَةِ أَفْدَام فَلَحُ فِيهِ لَبُنُ وَقَلَحُ فِيهِ عَسَلُ وَقَلَحُ فِيهِ خَنْ كَأَعَلْتُ الَّتِي فِيهِ الْلِمَنُ فَصَرِبَتُ فَتَيارًا لِي أَسَنْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأَمُّنَكَ • قالَ هِشَامٌ وَسَهِيدٌ وَهَمَّامٌ هَنْ قَنَادَةً هَنْ أنَّس بْنِ مالِكِ عَنْ مالِكِ بْنِ صَمْصَتَةَ عَنِ النِّيِّ ﷺ فى الْأَنْهَارِ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْ كُرُوا '' مَلاَتَةَ أَقْدَاحِ بِالِبِ أَسْتِينَذَابِ اللَّهِ حَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ إِسْطَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّه سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةً أَكُثَرَ أَنْصَارِيّ بِالدِينَةِ مالاً مِنْ نَخْل وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بِمِيْرُ مَاهِ <sup>00</sup> وَكانَتْ مُسْتَقَبْلَ " السَّعِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَدْخُلُهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ ماه فِيهَا طَيَّبِ قالَ أَنْسُ ، فَلَمَّا تُرْلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى ثُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، قامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّ اللهُ بَقُولُ : لَنْ تَنَالُوا الْهِ " حَتَّى تُنفِقُوا يِمَّا تحيِثُونَ ، وَإِنَّ أَحبّ مالِي إِلَّى بِيزِ كُماة (4) وَإِنَّهَا صِدَقَةٌ لِلْهِ أَرْجُو رِهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ أَلَيْهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ا حَيْثُ أَرِاكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ جَرْدُلِكَ مالُ رَابِحُ أَوْ رَابِحُ شَكَ عَبْدُ اللهِ وَقَدْ سَمْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنَّى أَرَى أَنْ تَجَمَّلُهَا فِى الْأَفْرَيِينَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحة أَفْمَلُ عَارَسُولَ الله ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْمَةَ فِي أَقارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمَّهِ ﴿ وَقَالَ إِسْمِيلُ وَ يَمْنِي بْنُ يَمْنِي رَايِحُ بِالبِ مُوْبِ (0 اللَّبَنِ بِالمَاء حَرَث عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا بُونسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ ٱللهِ ع مُربَ لِنَا وَأَتَى دَارَهُ كَفَلَنتُ عَاةً فَشُبْتُ لِرَسُولِ أَلَهُ عَلَى مِنَ الْبِيْرِ فَتَتَاوَلَ الْفَنَحَ فَشَرِبَ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابُنٌّ فَأَعْطَى الْأَعْرَابُ فَصْلَةُ ثُمَّ قالَ (١) الْأَيْنَ قَالَا يْمَنَ حَرَّثُ عَبْدُ أَلَّهُ نُ كُمُّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِامِر حَدَّثَنَا فُلَيْحُ أَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ الحَارِثِ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَذَ النِّي عَلَىٰ مَنَىٰ مَلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبَى عِنْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاهُ بَاتَ مَذْهِ اللَّيْلَةَ فَ شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا قَالَ وَالرَّبُكُ يُحَوَّلُ الْمَاهِ ف سائِطِهِ قالَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي ماءِ بَائِتْ فَا نُطِّلِّقْ إِلَى الْمَرِيسَ قالَ فَا نُطلَّقَ

(۱) وَمَ لَمْ يَدُ كُرُ (۲) مُشَقِّراً ما مح (۲) مُشَقِّراً من الدع (۵) مُشِرًّ و (۵) مُشِرًّ و (۵) مُشرَّ و مُشرَّ و الدارة و الد

بهمزة محقة أو مسهلة وال

وست نيها بياء تمتية ادمن .هامتر الاصل

بِهِمَا مَسَكَبَ فِي تَدَيْحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ع نَمْ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاء مَنَهُ بِاسِ مُشَرَّابِ الْكَاوَاهِ (١) وَالْسَلِ وَقَالَ الزَّهْرِيُ لاَ يَمِلُ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْذِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ، قالَ أَلَهُ تَمَالَى: أُحِلُّ لَكُمُ الطُّيُّكَ ، وقالَ أَبُّنُ مَسْمُودٍ في السُّكر : إِنَّ أَلَهُ لَمْ يَجْمُلُ شِفَاءَكُم فِيا ٢٠٠ عَرَّمَ عَلَيْكُمْ حَرْثُ عَلِي بْنُ عَنْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي هِيْمَامٌ عَنْ أَسِهِ عَنْ مَا ثِشَةَ رَضِيَ أَلَٰذُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي ۚ يَكُ لِلَّهِ بُعْضِهُ ٱلْمَالَٰوَاهِ وَالْمَسَلُ . بالبُّ الشُّرْبِ قَاعًا حَرَشَنَا أَبُو مُنتِمْ حَدَّثَنَا مِسْتَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مَبْسَرَةً عَنِ الذَّالِ قالَ أَنَى " عَلِي تَرْضِيَ أَللهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ ( فَشَرِبَ قَاعًا فَقَالَ إِنَّ فَاساً يَكُرَهُ أَحَدُهُمُ أَنْ يَضَرَبَ وَهُوَ قَائمٌ \*، وَإِنَّى رَأَيْتُ النِّيمَ ﷺ فَعَلَ كَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ مَرْثُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ مَبْسَرَةً سَمِيْتُ النَّالَ بَنَ سَبْرَةً يُحَدَّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ فَمَدَّ فِي حَوَّاكُمِ النَّاسِ فِي رَحَبَهَ الْـكُوفَةِ ، حُتَّى حَضَرَتْ صَلاَةُ الْمَصْرِ ، ثُمَّ أَيْنَ بِمَاء فَشَرِبَ وَغَسَّلَ وَجُهَهُ وَبَكَيْدِ وَذَ كُنَّ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ عَلَمْ فَتَرْبِ فَشَلَّهُ وَهَوَ قَائْمٌ ، ثُمَّ قَالَ إِنْ نَاساً بَكُرْهُونَ الشُّرْبَ قَامًا (\*) وَإِذَّ النِّي مِنْكُ صَنَعَ مِثْلَ ما صَنَفْتُ مَرْثُ أَبُو مُنْهَمْ حِدَّثَنَا سُفِياكُ عَنْ هاصِيمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ شَرِبَ النَّبِيُّ فِي قَاعًا مِنْ زَمْزَمَ ماب من شرب وهو وافع على ببيره مرشنا مالك بن إسلميل حدَّثنا عندُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي شَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُوالنَّصْرِ عَنْ ثَمَيْرِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُمُّ الفَضْلِ بنت الحَادِثُ أَنَّهَا أَرْسَلَتَ إِلَى النِّي عَنْ يَعْدَحُ لَكِنَ ، وَهُوَ وَافِتَ عَشِيَّةً عَرَفَةً ، وَأَخَدُ ٥٠ يِكِهِ فَقَرِبَهُ • زَادَ مالكُ عَنْ أَبِي النَّفْرِ عَلَى تِبِيرِهِ بابِ الْأَجْنَ (١) قَالْأَثْمِينَ فِى الشَّرْبِ **حَدَثْنَا إِنْ**مُسِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ

بهت (۱) گذی والستلو (۱) گ (۱) آن (۱) مِنار فقریت (۱) مِنار فقریت (۱) مِنار فقریت

رَّ فَأَخَذَهُ وَتَمْرِ بَهُ (٧) الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ . كناضيطالأمن بالنصب معم تنوين بالب في اليونينية والنوع

أَنْ مَالِكِ رَمْنِيَ أَلَّهُ مَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَهِ عَلَيْ أَنِيَّ بِلَكِنِ قَدْ شِيبَ عِلَم وَمَنْ يَمِيثِهِ أَهْرَانِي وَعَنْ شَمَالِهِ أَبُو بَكُر فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَانِي وَقَالَ الْأَنْمَنَ الْأَنْمَنَ (١٠ ب مَن يَسْتَأْذِذُ الرَّبُثُلُ مَن مَن يَبِيهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْلِيَ الْأَكْبَرَ مَرْثُنا إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّتَى مالِكُ عَنْ أَبِي حازِمٍ بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ ٱللَّهِ عَلَّهُ أَيْنَ بِشَرَابِ فَصَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ بَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ | فَقَالَ الْنَكُرُمُ أَتَأَذَٰذُ لِي أَنْ أَصْلِيَ هُوْلاًه ، فَقَالَ الْنَكَرُمُ وَاللَّهِ بَا رَسُولَ ٱللهِ لاَ أُورُرُ بنصيبي مِنْكَ أَحْدًا ، قالَ فَشَلَّة رَسُولُ أَلَّذِ عِنْ فَ يَدِهِ بِالبُ الْكَرْعِ فِي الموض [مِرْثُ يَعْنِي بنُ مَا لِم حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بنُ سُلَمْانَ عَن سَييد بن الحارث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلْهِ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيِّ عَلَى تَخَلَّ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْسَارِ وَمِعَةُ صَاحِبُ لَهُ ، فَيَسَرِّ النَّيْ مَنَّ وَصَاحِبُهُ ، فَرَدٌ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَشْ إِلَى أَنْتَ وَأَنَّى وَهُنَّ سَاعَة مُارَّةٌ وَهُوْ يُحَوِّلُ فِ مانِطٍ لَهُ ، يَنْنِي الْمَا ، فَقَالَ النَّيْ يَكِ إِنْ كَانْ مِنْدَكَ ما يَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاًّ كَرَعْنَا وَالرَّجُلُّ مُحَوِّلُ المَّاءِ فَي مالط ، فقال الرَّجُلُ يَا رَسُولَ أَيْدِ عِنْدِي ماء بَاتَ ( اللهُ فِي شَنَّةِ ، كَا نُطْلَقَ إِلَى الْعَرِيسِ فَسَكَبَ فى تَدْمِ ماء ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِن لَهُ نَصَرِبَ النَّي عَلَى ثُمَّ أَمَادَ فَتَرَبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاء مَنهُ باب عِدْمَةِ الصَّفَارِ الْكِبَارَ حَرَثُنَا شُمَدَّهُ حُدَّثَنَا مُشَرُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَنِينَ أَنْسَا رَضِيَ أَنْتُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ قَاتًا عَلَى الَّي أَسْتِيهِمْ مُمُومَتِي وَأَنَا أَسْتَرُهُمُ الْفَنِيعَ ، فَقِيلَ عُرَّمَتِ اللَّهُ ، فَقَالَ أَكُنِكُما فَكَفَّأَنا ٣٠ ، فُلْتُ لِأَكْبِي مَا صَرَابَتُهُمْ ؟ قالَ زُطَبْ وَ بُسُرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنِّسٍ ، وَكَانَتْ خَرْحُمْ ، لَمْ يُنْكِرُ أَلَى وَعَدَنْنَى بَعْضُ أَصَابِ أَنَّهُ سِمَ أَنْسَا يَقُولُ كَانَّتْ مَرْسُمْ يَوْمَنِذِ ب تَنْطِيدُ الْإِنَّاء حَرَرُف (١٠٠ إِسْنَاقُ بْنُ مَنْسُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ مُبَادَة

() الآيين الآيين كان اليونيسية وفي أسول صبعة الآييز فالآيين () تايين () تاكيناتكما () سنة. (٥) تَتَوَّمُ (٥) وَإِنَّ الشَّكِيمُ وَهُ (٥) مِنْ (۵) والقيل (٠) المُنْفِقِ أُخْبَرَ فَا أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ مَأْخَبُرَ فِي عَطَاءِ أَنَّهُ سَمِمَ جَارِ بْنَ عَبْدِ أَلَٰذٍ رَمْنِي آللهُ عَنْهُما يَشُولُ قالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جِنْتُ اللَّيْلِ أَوْأَمْسَنَيْمُ فَكُفُواْ مِينِيَا نَكُمُ ۚ فَإِنّ الشّياطينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ ساعَةُ مِنَ اللّيل خُلُوهُمْ (١) كَأَعْلَقُوا الْأَبُوابَ وَأَذْ كُرُوا أَسْمَ أَثْنِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ ٣٠ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُعْلَقاً وَأُو كُوا قِرَيَكُمْ وَأَذْ كُرُوا أنمَ أللهِ وَخَرُوا آبِيَنَكُمُ أَوَاذُ كُرُوا أَنهُ اللهِ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُصُوا عَلَيْهَا ٣٠ مَنِنًا ، وَأَمْنُواْ مَصَا بِيحَكُمْ حَرَثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّنَنَا مَمَّامٌ عَنْ عَطَاء عَنْ جارِ أَذْ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قَالَ أَمْنُواْ المَصَايِحَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَعَلَقُوا ١٠ الْأَبْوَابَ وَأُوْكُوا الأسفية وَحَرُّوا الطُّمَامَ وَالشَّرَابِ وَأَحْسِبُهُ قالَ وَلَوْ بمُودِ تَعْرُصُهُ عَلَيْهِ بِاسِبُ أخْتِنَاتِ الأَسْنَيِيَةَ ﴿ **وَرَثُنَ** آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْبِ مَنِ الزَّهْزِيُّ عَنْ عُيَيْدِ اللهِ أَنْ عَبْدِ أَلَةٍ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الخَدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَلَي يَسُولُ أَفْدِ عَنْ أَخْتِنَاتِ الْأَسْتَبَةِ ، بَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُمَا فَيُشْرِبَ مَنْهَا حَرْثُ مُمَّذُ أَنْ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْزِيُّ قالَ حَدَّثَنَى مُبَيَّدُ اللهِ بنُ عَبْدِ أَنَّهُ أَنَّهُ تَمِمَ أَبَا سَبِيدِ الخُدْرِيُّ بَقُولُ تَعِينَتُ رَسُولَ أَنَّهِ ﷺ بَنْغَى عَن أخْتَاتِ الْأَسْقِيَةِ \* قَالَ عَبْدُ أَهْدِ قَالَ مَعْتَرُ ۚ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِها باب الشُّرْب مِن فَمِر السُّقَاء حَدَث عَلَى بنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثْنَا سُفيانُ حَدَّثَنَا أَيْوبُ قالَ لَنَا عِكْرِمَهُ أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِأَشْيَاء فِصار حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرٌةَ نَعْى رَسُولُ الله عَنْ عَن الشَّرْب مِن فَمِ الْقِرْبَةِ أُو السُّقَّاء ، وأَنْ عَنْمَ جارَهُ أَنْ يَوْزَ خَسْبَهُ (\*) ف دَارهِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِنْمُيلُ أَخْبَرَنَا أَبُوبُ عَنْ عِكْرِيَّةً مَنْ أَن هُرِيرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهْى النِّي عِنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السُّفَاء مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَرِيدُ أَنْ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْي النّ

عَن النُّدُب مِن فِي السُّقَاء بالبُّ `` النَّفُس في الْإِنَاء مَرَثُنَا أَبُو مُمَّتِمْ حَدُّنَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنَىٰ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ بِنَ أَبِي قَنَادَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهُ عِلْ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُم فَلاَ يَنْتَفُسْ فِي الْإِنَّاهِ ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُم فَلاَ يَسْتَمْ ذَكَرَهُ بِيَهِنِهِ ، وَإِذَا تَمْتَعُ أَحَدُكُم فَلاَ بَتَسَتَّعْ بِيَهِنِهِ باب الشَّرْبِ بِنَسَبْنِ أَوْ اللَّالَةِ حَدَثُ أَبُو عاصِم وَأَبُو اللَّهِ عَلاَّ حَدَّثَنَا عَزْدَةً بْنُ ثَابِتِ قالَ أَخْبَرَى كَامَةُ أَنْ مَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ أَنَسُ بَنَنَفُسُ فِي الْإِنَّاءِ مَرِّ نَيْنٍ أَوْ ثَلَاثًا ، وَزَعَمَ أَنْ النّي ما الإ كَانَ يُتَنَفِّسُ ثَلَاثًا بِالسِ الشُّرْبِ فِي آيَةِ النَّمْبِ مَدِّثْنَا حَفْصُ بْنُ مُمَّرَ حَدَّثَنَا شُعْتَةُ عَنِ الْحَكُم عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى قالَ كَانَ حُدَيْفَةٌ بِالْدَانِ فَأَسْنَسْنَى ، فَأَتَاهُ دُهْقَانُ ٣٣ بِفَدَح فِضَةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّى لَمْ أَرْبِهِ إِلاَّ أَنَّى نَبَيْتُهُ ۚ فَلَا يَنْتَهِ وَإِنَّ النِّي عِنْ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ وَالدِّياجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ النَّاهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقالَ هُنّ لَمُمْ فِي الدُّنْيَا وَمَى لَكُمْ فِي الآخِرَةِ بِاللِّهِ ٱلَّهِ الْفِضَّةِ مَرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ الْفَقَى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ مَن أَبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مَن أَبْنِ أَبِي لَبْنَى قالَ خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ ذَكِرَ ٣ النَّى ﷺ قالَ لاَ نَصْرَبُوا فِ آنِيَةِ الْذَّعَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تُلْبَسُوا الحَرِينَ وَالدِّياجَ فَإِنَّهَا كَمُمْ فِي الدُّنِّبَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ مِرْثُنَا إِنْمُمِيلُ قالَ حَدَّنَى مالك بْنُ أَنْسِ مَنْ فَافِيمِ عَنْ زَيْدِينَ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَرَّ عَنْ عَبْدِ أَلْذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنْ أَبِي بَكُر الصُّدْيِنِ عَن أُمْ سَلَّهَ زَوْجِ النِّي يَكُ أَذْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ الَّذِي يَشْرِبُ فِي إِنَاهِ لللهِ الْفِضَةِ إِنَّا يُجَرَّجِرُ فِي بَعْلِيهِ لَارْجَهَنَّمْ حَرَثُ الْمُوسَى فِنُ إِنْفُيسِلَ حَدَّثْنَا أَبُو مَوَانَةً مَنِ الْأَسْمَتُ " بْنِ شَلَيْمٍ مَنْ شَارِيَّةً بْنِ سُرَيْدِ بْنِ مُغَرِّنِ مَن الْدَاه بْن مازب قال أَمْرَا رَسُولُ أَلْهِ عَلَى بِسَنِيم وَنَهَا مَنْ سَنِيم : أَمْرَا اللهِ اللهِ المريض ، وَأَنْبَاعِ الْجَنَازَةِ ، وَتَشْيِيتِ الْعَالِمِي ، وَإِجَابَةِ النَّامِي ، وَإِنْسَاء السّلاَمِ ،

(١) كاب التغي عنوا التغير عنوا التغير عنوا التغير عنوا التغير عنوا التغير عنوا التغير التغير

(۱) والبرار الشهر (۱) والبرار الشهر (۱) والشهر (۱) والشهر (۱) والشهر (۱) والشهر (۱) والشهر (۱) والشهر

الْفِصَّةِ ، أَوْ قَالَ آنِيَّةِ الْفِصَّةِ ، وَعَن الْمَاثِرِ وَالْفَسِّيُّ ، وَعَنْ لُنْسِ الْحَرِيرِ وَالنَّبِياجِ وَالْإِسْتَهْرَقَ بِالسِبِ الشَّرْبِ فِي الْأَقْدَامِ حَرَثَى مَرْو نُنْ عَبَّالِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْن حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّصْرِ عَنْ نُمَيْرِ مَوْلَى أَمْ الفَصْلِ عَنْ أَمَّ الفَصْلِ أَيُّهُمْ شَكُوا في صَوْم النِّي ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسُتَ ١٠٠ إِلَيْهِ بِقَدَمَ مِنْ لَبَنَ فَصَّرِبَهُ باب الشُرْب مِن (" نَدَح النِّي عَنْ وَآيِيتِهِ ، وَقَالَ أَبُو رُزدَة قَالَ لِي عَبْدُ أَلْهِ أَنْ سَلاَمٍ أَلاَ أَسْقِكَ فَ قَدَحٍ شَرِبَ النِّي عَلَى فِيهِ فَرَثُ سَيْدٍ أَنْ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازمِ عَنْ مَهَلْ بْن سَمْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ذُكْرِرَ لِلنِّي ﷺ أَمْرَأَةُ مِنَ الْعَرِّبِ فَأَمْرَ أَبَا أُسَدِدِ السَّاعِدِيِّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا كَأُرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدَمِت، فَتَزَلَت في أَجُم بني ساعِدة، فَقَرْسَ النَّي مَنْ حَتَّى جارها فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَإِذَا أَمْرَأَةُ مُنْكَلِّمَةٌ رَأْمَها ، وَلَمَّا كُلِّهَا النَّيْ يَكِ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ أَعَدُنُّكِ مِنَّى ، فَقَالُوا لَمَا أَتَدُرِينَ مَنْ هٰذَا؟ قالَتْ لاَ ، قالُوا هٰذَا رَسُولُ أَلْذِ عِلْ جا، لِخَطُبُكِ قَالَتَ كُنْتُ أَنَا أَشَقُ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَقَبَلَ النِّي لِنَّكُ بَوْمَتِنْدِ حَتَّى جَلَسَ ف سَقَيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً هُوَ وَأَصَابُهُ ، ثُمَّ قالَ أَسْفِنَا بَاسَهِنُّ ، غُرَّبِثِ (0) كَلُمُ بِهَاذَا الْقَدَح كَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ فَأَخْرَجَ لَنَا سَهِلُ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَضَرِبْنَا مِنْهُ قَالَ ثُمَ أَسْتَوْهَبَهُ عُمَّرُ مِنْ عَبْدِ الْمَزِرِ بَعْدَ ذَاكِ فَوَحَبَهُ لَهُ مَرَشَ (٥٠ الْحَسَنُ فَنُ مُعُولُ قالَ حَدَّثَنى يَمْنِي بْنُ مُعَادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عاصِمِ الْأَحْوَلِ قالَ رَأَيْثُ قَلَحَ النِّي عَلَيْهِ عِنْدَ أَنِّس بْنِ مَالِكِ ، وَكَانَ قَدِ أَنْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ قَالَ وَهُوَ قَدَحُ جَيَّدٌ عَريضٌ مِنْ نُصَادِ قالَ قالَ أَنَسُ لَقَدْ سَعَيْتُ رَسُولَ أَهْدِ عَلَى فَ هُذَا الْقَدَى أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا \* قَالَ وَقَالَ أَبْنُ سِيرِينَ إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَديدِ كَأْرَادَ أُنِّسُ أَنْ

وَنَمْرِ المَظْلُومِ ، وَإِرْ اللَّهْ مِر (٠٠ . وَتَهَا فَا عَنْ عَوَالِيمِ الذَّمْبِ ، وَعَنِ الشَّرْبِ في

يَعْلَ شَكَانًا حَلْقَةً مِن ذَهَبِ أَوْ فِينَةٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلَقَةً لَا تَغَيِّرَنُ ١٠ حَيْنًا مَسَتُهُ وَسُولُهُ أَلِيهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَرْكَهُ بابِ شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَاللّه اللّهَارِكِ حَرْثُ الْجَيْنَةُ أَنِّى اللّهُ مَنْ أَيِ الجَنْدُ عَنْ جارٍ بنِ عَبْدِ أَنْ شَهِيدٍ حَدَثَنَا جَرِرٌ عَنِ الْاَعْشِ قال حَدَثَى سَائِحٌ ثُنَ أَي الجَنْدُ عَنْ جارٍ بنِ عَبْدِ أَفْ رَحْنِي اللّهُ عَنْهَا هَلْهُمَا هَذَا الحَدِيثَ قال قَدْرًا يُعْنِى مَعْ النّبِي لَيْكُ وَقَدْ حَصْرَتِ الشَّعْمُ وَلَيْ مَا النّبِي عَنْهُ النّبِي اللّهُ وَقَدْ حَشَرَتِ اللّهُ اللّهُ وَقَدْ حَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللل

## يِثْمُ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

"ما جاء فى كَفَارَةِ الرَّسِ ، وَقُولِ اللهِ تَمَالَى ؛ مَنْ بَتَنَلْ سُواْ يُجْزَ بِهِ

حَرْثُ أَبُو الْجَانِ الْحَكَمُ بُنْ كَافِيمَ أَخْبَرَنَا شُعَبْ عَنِ الزَّمْزِي قال آخْبَرَنِي عُرُوهُ

اَبْنُ الرَّ يَشِ أَنَّ مَائِشَةَ رَضِى آللهُ عَلَى أَوْرَجَ النِّي عَلَيْهِ قالْت قال رَسُولُ اللهِ يَلِيْهِ

مائِن شُمِيبَةٍ شُمِيبُ اللّهَ إِلاَ كَفَرَ اللهِ بِي عَنْهُ حَتَى اللّهُ وَكَة بُسَاكُما مَدَّمَى

عَنْدُ اللهِ بِنُ مَعْرِ حَدَّقَا عَبْهُ اللّهِ بِنُ مَعْرِو حَدَّقَا رُحَبُرُ بُنْ مُحَمَّ عَنْ مُحَدِّ بَنَ مَعْرِو فَيْ اللّهِ عَلَى سَيدِ الْمُدْوِى وَجَنْ أَبِي حَرِيرَةً عَنِي اللّهِ عَلَى سَيدِ الْمُدْوِى وَجَنْ أَبِي حَرِيرَةً عَنْ عَلَاهُ اللّهِ عَنْ عَلَمْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَنْ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْ عَنْ أَي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(۱) لاَثْنَبْرُهُ

(٣) مَمُوويْنُ ويتار (٣) في القسطلاني ماضه ومنا آخر الربع الثالث من محيح البغارى فيا مسبطه المعتود بنان البغارى فيا مه في الكؤاكب الدوارى الم

> (۰) باب ماجا کفارتز الرّض ۱۲ وَلاَ جَزَنِ

أَذَى وَلاَ غَمْرٍ حَتَّى الشَّوْكَةِ بُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَرُ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَابَاءُ ﴿ **حَرْثُ ا** <sup>(١)</sup> مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخِي عَنْ سُفيانَ عَنْ سَمْدٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ فِن كَسْبِ عَنْ أَيهِ عَنِ النَّي

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَسُ عَنْ إِرَاهِيمَ النِّيني عَن الْحَارِثِ بْن سُوِّيْدٍ عَنْ عَبْدٍ أَنَّهُ رَمَنِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبَلْتُ النِّي مِنْ اللَّهِي فِي مَرَضِهِ وَهِنْ بُوعَكُ وَعَكَمَا شَدِيداً وَتُلْتُ (\*) إنَّكَ لَتُومَكُ وَهُكَا صَدِيدًا ، قُلْتُ إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ الْكَ أَجْرَن ، قالَ أَجَلَ مامِن مُسْلِ يُسبِبُهُ أَذَى إِلاَّ حَاتَّ اللهُ عَنْهُ خَطَاعَاهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ فِلِبِ أَمْدُ النَّابِي بَلاَءَ الْأَنْبِياء ثُمَّ الْأُولُ (\*\* كَالْأُولُ مَ**رَثْ** عَبْدَالُ عَنْ أَبِي خَزَةً عَنِ الْأَصْبَى عَنْ

عَنْ قَالَ مَثَلُ الموامِن كَالْحَامَةِ مِنَ الرَّفِعِ ، تُفَيِّمُ الرُّحْ مَرَّةً ، وَمَدْ كَمَا مَرّةً ، وَمَثَلُ الْمَنَافِق كَالْأُرْزَةِ لاَ تُزَالُ حَتَّى يَكُونَ أَنْجِمَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً • وَقَالَ زَكرياه حَدَّتَنى سَنَدُ حَدَّثَنَا أَنْ كَنْ عَنْ أَبِيهِ كَنْ عِنْ النِّي عَلَى مَدْتُ إِزَاهِمِ مُنْ الْمُنْدِ قالَ حَدَّثَنَى مُخَدُّ بْنُ فُلَيْحٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هِلِالِ بْنِ عَلِيَّ مِنْ سَبِي عامرٍ بْنِ فُوكيّ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ مَثَلُ المُوْمِنِ كَنَلَ الْحَامَةِ مِنَ الرَّزعِ مِن حَيثُ أَنْهَا الرُّبحُ كَفَأَمْ الْحَادَا أَعْدَدُكَ تكتُّما بِالْبَلاَء، وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْزَةِ مَمَّاء مُمُنْدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَا اللهُ إِذَا شَاءَ وَرَثْ عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مالِكُ مَنْ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ أَلَّهُ بن عَبْدِ الرَّمْنِ بنِ أَبي مستفسمة أُنَّهُ قِالَ سَمِنتُ سَمِيدَ بْنَ يَسَار أَبَا الْحُبابِ يَقُولُ سَمِنتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قالَ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْ مُرْدِ أَنَّهُ بِهِ خَيْرًا بُسِبْ مِنْهُ بِالبِ سُدِّةِ الْرَضَ مَرْضُ مَيْمَةً رواية النسنى قليوجيهما حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَس • حَدَّثَنَى ٣٠ بِشْرُ بْنُ مُثَّدٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَغْبَرَنَا الستملي آھ شُعْبَةُ عَن الْأَعْسَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ما رَأَيْتُ أَحَدًا أَسَدٌ عَلَيْهِ ٣٠ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ مَرْثُنَا مَحَدُ بْنُ يُوسِفَ

(٠) تُمَّ الْأَكْوَلُ الْمِثَالُ قال القسطلاني إن حده الرواية للستدلى في الكتيم إنالأعل ولأعلواة الأكنى الأوك الأزال

إِرَاهِيمَ النَّبْنِيُّ عَنِ الحَارِثِ بن سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ دَعَلْتُ عَلَى رَسُولِ (٥٠ اللهُ عِنْ وَهُوْ يُوعَكُ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ أَلَهُ إِنَّكَ تُوعَكُ " وَعْكَا شَدِيداً قالَ أَجَلِ الْي أُومَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَن مِسْكُمْ ، قُلْتُ ذٰلِكَ أَنَّ " لَكَ أَجْرَنْ ؟ قال أَجَل ذٰلك كَذَلِكَ مامِنْ سُنلِم يُصِيبُهُ أَذَى شَوْكَة فَا فَوْقَهَا إِلا كَفَرَّ أَلْهُ مَا سَبًّا تَوكا تَعُمُ السَّمَرَةُ وَرَحَا بِالْبُ وَبُعُوبِ عِيادَةِ الرِّيسِ مَدَّثُنَّا ثُنْبُهُ أَنْ سَبِيدٍ حَدُثَنَا أَبُوعُوانَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاللِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَسْمَرَى قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمْنِينُوا الْجَائِمَ وَهُوْدُوا الْمَرِينَ وَفُكُوا الْمَانِيَ مَرْشًا حَفْسُ بْنُ مُرْرَ حَدُثْنَا شُعْبَةُ قال أَخْبِرَنِي أَسْتَت بْنُ سُلِّيمٍ قال سَمِيْتُ شَاوِيةَ بْنَ سُويْدِ بْن مُقرَّدُ مِن الْبَرَّاء بن عازب رضي الله عنها عل أمرَّنا رَسُولُ اللهِ ﷺ بستيم وَنَهَا نَا عن بتيم نَهَا مَا عَنْ خَاتُم النَّعْبِ وَلُنْسِ الْمَرِيرِ وَالْدَبِيَاجِ وَالْإِسْتَثِرَقَ وَعَنِ الْفَسَّى وَالْمِيْرَةِ (" وَأَمْرَ نَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائُرُ وَنَمُودَ الْمَرِيضَ وَالْمَثِينَ السَّلاَمَ باسب عِيادَةِ النُّنْ عَلَيْهِ مَوْتُ عَبْدُ اللهُ بِنُ مُنَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن إِبْنِ الْمُسْكَدِرَ سَمِمَ جابرَ أَنْ عَبِّهِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَضَتُ مَرَضًا كَأَمَانِي النِّي ﷺ يَسُودُنِي وَأَبُو بَكْرِ وَهَا ماشيان ، فَوَجَدَانِي أَخْمَى عَلَى "، فَتَوَسَّأُ النَّيْ عَلَّى ثُمُّ مَبِّ وَمُوءهُ عَلَى "، فَأَمَّنْتُ كَإِذَا النَّيْ عِلَى مَثَلَتُ بَا رَسُولَ أَنْهِ كَنِفَ أَصْنَمُ فِي مالي كَنِفَ أَفْتِي فِ مالِي فَلْمَ مُجِينِي بِشَيْءٍ ، مَثَى تَرَلَتْ آيَةُ الْمِرَاتِ بابِ مُضْلِ مَنْ بُصْرَعُ مِنَ الزيم مرث سُبَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعَنىٰ عَن مِرَانَ أَبِي بَكْر قالَ حَدَّثَنَى عَطاء بنُ أَبِي رَبَا ﴿ قَالَ إِلَى أَنْ مَبَّاسَ أَلا أَرِبِكَ أَمْرَأَةً مِنْ أَعْلِ الْجِنَّةِ قُلْتُ بَلَى قالَ عُدْهِ الرَّأَةُ السَّرْدَاهِ أَنَّتِ النِّي ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ الْمَرْعُ وَإِنَّ أَشَكَتُكُ ٢٠ كَادْعُ أَقْدَ إِنْ مَا إِنْ شِنْتِ مَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شَيْفَتِ وَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُمَافِيكِ ،

 قَالَتْ أَصْرِهُ ، فَقَالَتْ إِنَى أَنْكَتْفُ '' فَافَعُ أَنَهُ '' أَنْ لاَ أَنْكَتْفُ '' فَدَمَ اللهِ مَعْنَ أَمْ وَفُورَ مِنْكَ مَعْنَ أَنَّ مَا أَمْ وَفُرَ مِنْكَ مَعْنَ أَمْ وَمُورَا مَعْنَ مَعْنَ أَمْ وَفُرَ مِنْكَ مَعْنَ أَنَّ مَعْنَ أَنُو اللّهِ مَعْنَ أَنْ اللّهِ مَعْنَ أَنْ اللّهِ مَعْنَ اللّهُ مَالِكُ اللّهُ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَعْنَى اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَا مُعْنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَا اللّهُ مُعْنَ اللّهُ مَا ا

الاَ لَيْتَ شِيرِي هَلُ أَيِينَ لِيَنَةً بِيرَا وَمَعَوِلِي إِذْ يُو وَجَلِيهِ لَهُ اَلَهُمْ وَهَا بَلْهُمْ وَهَا بَلْهُونَ فِي عَامَةً وَلَقَيلُ وَمَا تَلْمُونُ فِي عَامَةً وَلَقَيلُ اللّهِمَ عَلَيْهِ اللّهُمُ عَلَيْهِ اللّهُمُ عَلَيْهِ اللّهُمُ عَلَيْهِ اللّهُمُ عَلَيْهِ اللّهُمُ عَلَيْهِ اللّهُمُ وَصَعْمَهُ ، وَإِلِا لِنَا فَي مُدَّمَا وَمَاعِهُ ، وَأَقَلُ مُلْهُمُ عَلَيْهُ اللّهُمُ عَلَيْهُ اللّهُمُ عَلَيْهُ اللّهُمُ وَصَعْمَهُ ، وَإِلِا لِنَا فِي مُدْهَا وَمَاعِهُ ، وَأَقَلُ مُلْهُمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَهُو مَا مَنْ اللّهُمُ وَمَعْمَهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَهُو وَهُو اللّهُمُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ عَلَيْهُ وَمُو اللّهُمُ اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

(۱) الفكنيشة (۱) والفكنيت (۱) المنكنيت (۱) المنبئية (۱) منبئية (۱) والموطلكلية والألوا

أَ بْنَىٰ \* ` قَدْ حُضِرَتْ كَأَشْهَدْنَا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ إِنَّ يَثِيما أَخَذَ وَما أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَحْسِّبِ وَلْتَصْبِرْ ، كَأْرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْدِ ، فَقَامَ النِّي عَلَىٰ وَثَمْنًا ، فَرُفِعَ الصَّيْ في حَجْرِ النِّي عَلَيْكَ وَنَفَسُهُ تَقَمْقُمُ ، فَفَاصَتَ عَيْنَا النِّي عَيْثَ فَقَالَ لَهُ سَمَنْ مَا هَٰذَا كَإِ رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ هَذِهِ رَحْمَة 🗥 وَصَمَهَا ٱللهُ فى قُلُوب مَنْ سَاء مِنْ عِبَادِهِ ، وَلاَ يَرْحَمُ أَللهُ مِنْ عِبَادِهِ إلاَّ الرُّحَاء باسبُ عِبَادَةِ الاعراب حرَث منل بن أسد حد ثنا عبد المرزيز بن مُعنار حد تنا عاله عن عيفرمة عن أبن عَبَّاس رَمِيَ ٱللهُ عَنْهُما أَنَّ النِّيَّ عَلَّى دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِي يَمُودُهُ ، قالَ وَكانَ النِّي عَلّ إِذَا دَخَلَ عَلَى مِرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ (٣) لَهُ لاَ بَأَسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ ٱللهُ قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كَلاَّ بَلْ هِي (اللَّهُ مُنَّى تَفُورُ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخِ كَبِيرِ تُويرُهُ النَّبُورَ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ فَنَمَمْ إِذا باب عِلاَةِ المُفْرِكِ مَرَثُ مُلَهَالُ بْنُ مَرْب حَدَّثَنَا مَثَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غُلاَّمًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النِّي بِنْ فَرَضَ فَأَتَاهُ النِّي عَنِّ يَتُودُهُ فَقَالَ أَسْلِمْ فَأَسْلَمْ \* وَقَالَ سَيِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ عَنْ أَيِيهِ لَل خُضِرَ أَبُوطَالِب جاءهُ النِّي عَنَّ بالب إذا عادَ مَرِيضاً خَضَرَتِ الصَّلاةُ فَسَلَّى بهم جَمَاعَةً مَرْثُ (" عَمَّدُ بْنُ اللَّتَى حَدَثَنَا يَغِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَغْبَرَنِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أَثَنُ عَنْهَا أَنَّ النِّيِّ يَنْكُ دَخلَ عَلَيْدِ نَاسٌ يَمُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلّى بهِمْ جَالِساً خَفَتُلُوا يُصَالُّونَ فِياماً ، فَأَشَارَ إِلَّهُمْ أَجْلِسُوا ، فَلَمَّا فَرَخَ قَالَ إِنَّ الإمامَ لَيُؤْتُمُ بِدِ ، فَإِذَا رَكَمَ فَأَرْكُمُوا ، وَإِذَا رَفَمَ فَأَرْفَمُوا ، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَالُوا جُلُوسًا قالَ أَبُو عَبْدِ أَنَّهِ قالَ الْحَيْدِي مُذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ النِّيِّ عَلَيْ آخِرَ ماصَلَّى صلَّى قاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ فِيامُ البِسِهُ وَضَعِ الْبَدِ عَلَى الَّذِيضِ حَدْثُ اللَّكَيُّ أَنْ إِبْرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا الْجُنَيْدُ عَنْ مَائِشَةً بِنْتِ سَنْدِ أَنْ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّة

(1) أبي كذا لحالك المستخ التيجابلينا وظال المسلاني وفي فلسطة "بنتي (٢) الرسخة (١) يركيم مو اللع الله حوارات في المستح (1) يل مو (2) على مو (۱) شَكُوَى عَلَيْكَ (۱) أَلَّا رَبِينَ (۱) مَلَى يَبَيْنِينِ (۱) وَشَكَا قَدْيِيلًا (۱) أَلِّكَ تَدَّيْكًا (۱) مَدْنَ مَرْضُورٍ (۱) مَدْنَ مَرْضُورٍ (۱) مَدْنُورِ مِنْ مَرْضُورٍ

شُكَّوًّا ١٧٠ شَدِيدًا ، خَامِنِي النِّيُّ مِنْكُ بِمُودِنِي ، فَقُلْتُ بَا نَبِيَّ أَثْثِهِ إِنَّى أَرَّاكُ ملاً وَإِنَّىٰ لَمْ أَثِّرُكُ إِلاَّ أَبْنَةَ وَاحِدَةً ، فَأُومِي " يِثْلُقَىٰ مالِي وَأَثَّرُكُ الثَّلُثَ } فقال لأ ، عُلْتُ كَأُومِي بِالنَّمْنِ وَأَرْاكُ النَّمْنَ ؛ قالَ لا ، قُلْتُ كَأُومِي بِالثُّلْبُ وَأَرَّاكُ كَمَا الطُّلُتُ ؛ قالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَنِيرٌ ، ثُمَّ وَمَنَّمَ يَدَهُ عَلَى جَنِبَتِهِ (\* ثُمُّ مستعة يكثهُ عَلَى وَجْهِي وَ بَطْنِي ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمُّ أَشْفِ سَنْدًا ، وَأَنْهِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ ، فَمَا زِلْتُ أُجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبدِي فِيهِا يُحَالُ إِلَّى حَتَّى السَّاعَةِ مَرْشُنَا تُتَبَنَّةُ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَن الأخمَش عَنْ إِنْ العِيمِ النَّيْنِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْن سُوِّيْدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَنَّهُ بْنُ مَسْمُود دَعَلْتُ عَلَّ رَسُولِ أَلَهِ مِنْ عَنْ يُوعَكُ ( ) فَسَيستُهُ يَدِي فَعَلَتْ بَا رَسُولَ أَلَيْ إِنَّكَ تُوعَكُ ( ) وَهٰكَ شَدِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ أَلْدِ عِنْ أَجِلُ إِنَّى أُوعَكُ كَا يُوعَكُ رَجُلاَّ فِي سِنْكُمْ فَقُلْتُ ذَٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْن ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَيْ عَلَى أَجَلْ ، ثُمَّ قال رَسُولُ أَلْهُ عِلَى ما مِنْ مُسْئِرٍ يُصِبُهُ أَذَى مَرَضُ ٥٠ فَى سِوَاهُ اَإِلاَّ حَطَّ أَلَهُ لَهُ سَيِّئَا آبِهِ ، كَا تَحُطُ الشَّجَرَّةُ وَرَقَهَا لَم المِس ما يُقَالُ لِلْمَرِيض ، وما يُجيبُ مَرْثُنَا قِيمَةُ مَدَّتَنَا سُعْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِرْ اهِيمَ النَّيْنِي عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ رَضَى أَللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتِّلَتُ النِّيِّ تِنْكِ فِي مَرْضِهِ فَسَسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَفَكَا شَعَيِدًا فَقُلْتُ إنَّكَ لَتُوعَكُ وَهُكَا شَدِيدًا ، وَذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلُ وَمَا مِنْ مُسْئِرٍ يُصِيبُهُ أَذَى إِلاَّ حاتَّتْ عَنْهُ خَطَابَاهُ ، كَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ هَرَثُنَا ٢٠٠ إِسْفُقُ حَدِّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنُ عَبَّاس رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ أَشْهِ مِنْ يَكُ دَخُلَ عَلَى رَجُل بَمُودُهُ ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ طَهُورُ إِنْ شَاء أَثْدُ ، فَقَالَ كَلاً بل مُعِي تَفُورُ ، عَلَى شَيْحِ كَبِي ، كَيَا ( ٥٠ ثُرِيرُ النُّبُورَ ، قالَ النَّي عَلَيْهِ فَنْتُم الْأَار بُ مِيادَةِ المَريض رَاكِياً وَماشِياً وَرِدْفا عَلَى الْحِيارِ . صَرَفَى بَحْيَرُ بْنُ بُكَيْرُ

عَدَّنَنَا اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلِ مَنِ أَبْن شِهِكِ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ لَمُغْيَرُهُ أَنْ النِّيُّ مَا اللَّهِ مَا عَلَى إِكَافِ عَلَى لِطِيعَةٍ فَدَكِيَّةٍ ، وَأَرْدُفَ أَسَامَةً وَرَاءُهُ يَعُودُ سَمْدَ بْنُ فُهَادَةَ فَبْلُنَ وَشَدَّ بَدْرِ فَسَارَ جَنَّى مَرَّ بِمَجْلِسِ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَّى ۖ أَبْنُ سَلُولَ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ وَفِي الْجَنِلِسِ أَخْلَامُ مِنَ الْسُنْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِ الْجَلِسِ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا فَشِيبَتِ الْجَلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابِدُّ خَرَّ عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ أَبِّي أَنْفَهُ بِرِدَاهُ ، قالَ لاَ تُعَبُّرُوا عَلَيْنَا ، فَسَمَّ النَّيْ عِنْ وَوَتَفَ وَزَلَ فَدَعامُمْ إِلَى اللهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبْيَ يَا أَيُّهَا الْمَرْ، إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ (" مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا مِفَلاَ تُوْذِنَا بِدِ في تخليها " وَأُرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَن جاءكَ كَأَنْسُونَ عَلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَشَنَا بِهِ فَ جَالِسِنَا وَإِنَّا ثَحَبُّ ذَاكَ ، فَأَسَنَبَّ السُّنِلُونَ وَالْشَرْكُونَ وَالْيَهُوهُ حَقَّى كَادُوا يَتَثَاقَدُونَ فَلَمْ بَرَلِ النَّبِي (" عَلَى سَكَتُوا (" فَرَكِبَ النِّي عَلَى قابُّكُ حَقَّى دَحَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ فَقَالَ لَهُ أَى سَعَدُ أَلَمْ نَسْمَعْ مَاهَالَ أَبُو حُبَابِ إِيْرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبْيَ مِنْ الْرَسِيدُ إِرْسِيُولَ اللهِ أَعْفُ عَنْهُ وَأَصْفِحْ ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ ما أَعْطَاكَ ، وَلَقَدِ أَجْتَمَمَ أَهْلُ مُذِهِ الْبَعْرَةِ ١٠٠ أَنْ يُتَوْجُوهُ ١٠٠ فَيُعْصُبُوهُ ، فَلَمَّا رَدّ ١٠٠ ذَٰلِكَ بِالْخَقَ النِّي أَصْلَاكَ شَرَقَ بَذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ النِّي فَكَلَ بِوِما رَأَيْتَ مَ**رَثِن** تَمْزُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّهْمٰن حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَدٍّ هُوَّ أَبْنُ الْمُسْكَدِر عَنْ جَايِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ جَاءِنِي النِّيُّ يَكُ يَتُودُنِي لِنُسَ بِرَاكِبِ بَنْلِ وَلاَ بِرْذُونْنِ السب تَوْلُو ١٠٠٠ الرِّيضِ إِنَّى وَجِعَ أَوْ وَارْأُسَاهُ أَوْ أَشْتَدٌ بِي الْوَجَمُ ، وَقَوْلٍ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّى مَسِّينَ الفَرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ عَرَ**ثُ** فَيصَا فَيصَةُ حَدُثْنَا سُفِيَانُ مَوانَبُنِ أَي يَجِيحٍ وَأَ بِ مَنْ مُجَامِدٍ مَرْمَتِدِ الرَّهْنِ بْنِ أَبِي لِسَلَى عَنْ

مېر... (۱) لاَأُحْسِنُ ما تَعُولُ (٢) في يَحَالِسنَا هذه النطة ليست في النسخ للعشمة بأيثيناويمانى عامش معضها بدواليرمن علماوكذاك مي في النسخ الطبوعة (٠) حَتَّى شَكْنُوا (٦) الْبَعْرَةِ . هكذاتي السمخ للعتمدة بيدنا وفي القسطلاني البُحَيْرَةِ وضبطها يصيغة التصغير (٧) على أن يُتَوجِّهِهُ 5', (A) مي جاتا القيط ق.السيخ للتسمة يأيديثا وحبطها a= (1) الله ما ركفية اِلْمَرِيضِ أَنْ يَقُولُ إِنَّى

دَجح'

(۱) ذلك (۲) كيسته يسيى . (۵) كيسته يسيى . (۱) المكان الثالث واللك : (۱) المكان المكان اللك الدالك : (۱) المكان المك

كَمْبِ بْنِي مُحْبِرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِنَّ النِّيءُ مَا اللَّهِ وَأَنَا أُونِدُ تَحْتَ النَّيْدُو فَعَالَ أَيُونِيكَ مَوَامُ رَأْسِكَ قُلْتُ نَمَمُ فَدَمَا الْحَلَّقَ خَلَقَهُ ثُمُّ أَمْرَنِي بِالْفِدَاءِ م**َرَثُنَ**ا يَمْنَى بِنُ يَمْنِي أَبُوزَكُمْ يَاءَ أَخْبَرَنَا سُلَيْانُ بُنُ بِلاَلٍ عَنْ يَمْنِي بْنِ سَعِيدٍ قال تَمِمْتُ القاسم بْنَ تُحَد قال قالَتْ عائِشَةُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَى ۚ فَأَسْتَنْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو ۚ لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةً وَاثْتَكْلِياهُ وَاللَّهِ إِنَّى لَأَظُنْكَ تُحِبُّ مَوْ تِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ (١٠ كَطْلِيْتَ آخِرَ بَدْمِكَ مُمَرًسًا بِبَعْضَ أَرْوَاجِكَ ، فَقَالَ النَّيْ ع إِن أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ مَمَنتُ أَنْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَى بَكْرِ وَأَنْهِ وَأَعْدَ أَنْ يَمُولَ الْقَائِلُونَ . أَوْ يَتَنَيَّ الْتَنَوُّنَ ، ثُمَّ قُلْتُ يَأْنِي اللهُ وَيَعْفَعُ المؤمنِونَ ، أَوْ يَدْفَعُ ٱللهُ وَيَأْ لِي الْوَامِنُونَ مَرْتُ مُوسَى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْغَرِيزِ بْنُ سُنلِم حَدَّثْنَا سُلَمْانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْنِيِّ عَنِ الحَادِثِ بْنِ سُوِّيْدٍ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِي أَللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَتُ عَلَى النَّبِيُّ عَلِيُّ وَهُوَ يُوعَكُ شَيْسِنْتُهُ \*\* فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُومَكُ وَعُكَا شديداً ، قال أَجَلَ ، كما يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ ، قالَ لَكَ أَجْرَانِ ؟ قالَ نَعَمْ ، ما مِنْ سُنامٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَّرَّضَ فَسَاسِواهُ إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ سَيِّدَاتِهِ ، كَا تَحَطُّ السُّمِّرَةُ وَرَخَا مَرْثُ مُولِى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدِّثْنَا عَبْدُ الْمَرْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَمَنْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَسُودُنِي مِنْ وَجَبَم أَشْتَدٌ بِي زَمَنَ حَبَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِي ماتَرَى وَأَنَا ذُو مالٍ وَلاَ بَرِمُنِي إِلاَّ أَبْنَةً لِي أَ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُقَ مَالِي ؟ قالَ لا ، قُلْتُ بِالشَّطْرِ ٢٥ ؟ قالَ ٤٠ لا ، قُلْتُ الثُلُثُ ؟ وَ اللَّهُ النُّكُ كَثِيرٌ أَذْ (\*) تَدَعَ وَرَثَنَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَّرُّهُمْ هَالَة بَتَكَفُّونَ النَّالَى وَلَنْ تُنْفِيَّ لَفَقَةٌ تَبْتَنِي مِهَا وَبِنْهَ اللهِ إِلاَّ أَحِرْتَ عَلَيْهَا (١) حَقَّ ما تَحْلُ فِي فِي أَمْرَأَتِكَ بِاسِبُ قَوْلِ اللَّهِ بِصْ قُومُوا عَنى حَدِّثُ اللهِ إِبْرَاهِمٍ مُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَالله

حِشَامٌ عَنْ مَنشَرَ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ أَلَّهُ بْنُ مُخَدٍّ حَدَّثَنَا حَبْدُ الزَّرَاقِ أَخْبَرَنَا مشترٌ عَن الزُّهْرِيُّ مَن عُبَنْدِ أَنَّهِ بْن مَبْدِ أَنْدِ مِنْ أَبْن مَبَّاس رَمْنِي أَنَّهُ عَنْهُما قَالَ كَمَّا حُفيرً رَسُولُ اللهِ عَلَى وَى الْيَتْتِ رِجَالَ فِيهِمْ (١) مُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النِّي عَلَى مُكُرّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَعِينُوا بَعْدَهُ ، فَقَالَ مُحَرُّ إِنَّ النِّي عَلَيْهُ عَدْ فَلَبٌ عَلَيْهِ الْوَجِمُ وَعِنْدَكُمُ القُرْآلُ ، حَنْبُنَا كِتَابُ أَقْدٍ ، كَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا ، مِنْهُمْ مَنْ يَشُولُ فَرُبُوا يَكُنُبُ لَكُمُ النَّيْ اللَّهِ كِنا بَا لَنْ تَعَيْلُوا بَعْدَهُ ، وينهُمْ من يَتُولُ مَا قَالَ مُمَرُ ، فَلِمَّا أَكْثَرُوا اللَّهْوَ وَالِا غَيْلِافَ عِنْدَ النَّيْ عِنْ قَالَ رَسُولُ أَفْهِ عِنْ مُومُوا قالَ عُبَيْدُ أَشِي فَكَانَ أَبْنُ عَبَّاس يَقُولُ إِنَّ الرُّزِيَّةَ كُلُّ الرَّزِيَّةِ ما حالة بَنْ رَسُولِ أَثْدِ مِنْ أَنْ بَكْنُبُ لَمُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِن أَخْيلاَ فِيمْ وَلْنَطْهِمْ باب من ذَمَبَ بِالسِّيِّ الرِّيضِ لِبُدْهِي ٥٠ لَهُ ﴿ مَرْثُنَا إِرْاهِيمُ ۚ بْنُ تَعْرَةً حَدَّثَنَا حَامِ هُو ٓ أَبْنُ إِسْمِيلَ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ تَعِمْتُ السَّائِبَ بَقُولُ ذَهْبَتْ بي خَالَق إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَعَالَتْ يَا رُسُولَ ٱللهِ إِذْ أَبْنَ أُخْنِي وَجِعْ فَسَتِع وَأْسِي وَدُعا لِي بِالْبَرْكَةِ ، ثُمَّ تَوَمَنَّا فَشَرِبْتُ مِنْ وَمُنُولِّهِ وَقَتْ خَلْفَ طَهْرٍهِ فَتَطَرَّتُ إِلَى خاتم الْنُوْد بَيْنَ كَتَعَيْدِ مِثْلٌ ( ور الْحَبَلَة عامي عَنْ ف الريض المَوْت مَرْث ا آذَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا كَابِتُ الْبُنَائِقُ حَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ النَّيْ عِنْ لِمُ يَتَمَنَّنِنَا أُحَدُ كُمُ المَوْتَ مِنْ شُرَّ أَصَا بَهُ ، فَإِنْ كَانْ لاَبَدَّ فاعلاً ، فَلْيَقُل اللَّهُمُّ أَخْيني، ما كانت الحيَّاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَخَّنِي إِذَا ١٧ كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي ، مَرْثُ آدَمُ حَدَثنَا شُعْبَهُ مَنْ إِسْمُمِيلَ بْنَ أَبِي خَلِيرٍ مَنْ فَبْسَ بْنِ أَبِي حَارِمٍ قَال دَعَلْنَا عَلَى شَبَّابِ نَمُودُهُ وَهَدِ أَكْنَوَى سَبْمَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْمَانَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَنْوا وَكُمْ تَنْتُصْهُمُ ٱلدُّنِيَا وَإِنَّا أَمَنْنَكُما لاَ ثَجَدُ لَهُ مَوْمَنِنَا إِلاَّ النَّرَابَ وَلَولاَ أَذْ

ه نیم ه بندگر که ه خگر یک کفید ه ینگر ه کارنگر و کارن و کار (1) لَيُرْتِرُ (1) فالالوداثا و مكنا في مسادات الصدة بأيونا وفي مسادات الحالف الديا مساوط لا الن بعد قال (2) يَتَمَالُورَ مُعِيْنِهِ (4) وَتَرْتُرُونِهِ (6) وَتَرْتَدُونِهِ (7) قال النّي الله الله (8) وَتَرْتَدُونِهِ (9) وَقَرْتُهُونِهِ (1) قال النّي الله الله (1) قال النّي الله الله (2) وَقَرْتُهُونِهِ

(٧) أَنَّى الدُّ مِثَ

(۸) معدد: ع

النَّبِيُّ مِنْكُ نَهَا نَا أَنْ نَدْعُقِ بِالمَوْتِ لِلَهِعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَبَيْنَاهُ مُرَّةً أُغْرَى وَهُوْ يَغِنِي مالِطاً لَهُ فَقَالَ إِنَّ المُسْلِمَ يُوبَحُرُ '' في كُلِّ شَيْء يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِ شَيْء يَجِنسَلُهُ في حَلْمَا الشَّرَاب **مَتَثُنَّ أَ**بُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ مَا شُمَيْتُ عَنِ الزَّمْرِيِّ قالَ أَخْبُرَنِي أَبُوعُيَنْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّعْمَٰن بْن عَوْفِ أَنَّ أَبَا هُرَيْزَةً قالَ سَمِيْتُ رَسُولَ أَلَيْهِ مِنْ يَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَداً عَمَلُهُ الجَنَّةَ ، قالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ أَشْ ؟ قالَ لاَ `` ، وَلاَ أَنَا إِلا أَنْ يَتَعَدَّنى أَنْهُ بِفَضْلِ وَرَحْمَةٍ (° فَسَدْدُوا وَقارِبُوا (° وَلاَ يَتَمَنَّيَنَ (° أَحَدُ كُمُ المَوْتَ إِمَّا نُحْسِنًا شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الزَّبَيْدِ فال سَميثُ عائِشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِنتُ النَّيِّ ﷺ وَهٰقَ مُسْتَنَدُ إِلَىٰ يَقُولُ اللَّهُمُ أغفِرْ لى وَأَرْتَمْنِي وَأَلْمِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْمِهِبُ دُعاه الْمَائَدِ لِلْتَرِيضِ ، وَمَالَتُ عَائِشَةُ بِنْتُ سَعَدِ عَنْ أَبِهَا (٥٠ اللَّهُمُّ أَشْفِ سَعَدًا ، قَالَهُ النَّيْ عَنَّ مَرْثُنَا مُوسَى بَنُ إِنْفِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْهَا أَذَّ رَسُولَ أَنَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضاً أَوْ أَيِّ بِهِ قَالَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ أَشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِ لاَ شفاء إلاَّ شفارُكَ شفاء لا يُنادرُ سَقَما \* قال تحرُو بن أبي قَبْسِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الضُّلِّي إِذَا أَيِّيَ (٣) بِالْمِيضِ \* وَقَالَ جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضُّعْنِي وَحْدَهُ ، وَقَالَ إِذَا أَنِّي مَرِيضًا باب ُ وُصُوهِ الْمَالِيدِ لِلْمَرِيضِ حَرَّرُنُ ( ٤٠٠ مَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّتْنَا (١٠ غُنْدَرُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قالَ سَمِتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ إِنَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ دَخَلَ عَلَىَّ النَّيُّ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَصَّأَ فَصَبَّ عَلَى ۖ أَوْ قَالَ صُبُّوا عَلَيْدِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ لا رَثْنى إلا كَلالَة ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِس باسب من دَعا

بِرِسْمِ الْدِبَاءِ وَالْمُنِّى سَمَقُتْ إِشْلِيلُ حَدَّنَى مالِكُ مَنْ هِمَامٍ بِنِ عُرُوقَ مَنْ أَيِهِ مَنْ مَالِشَةَ رَمِنِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّا قالتُ ثَمَّا فَيْمٍ رَسُولُ \*\* اللهِ تَلَّقُ وُعِكُ أَبُو بَكُرٍ وَ بِلاَلُهُ قالتَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِما ، فَقُلْتُ بَا أَبْتِ كَيْنَ تَجِدُكَ ، وَيَابِلاَلُ كَيْنَ تَجِيدُكَ قالتَ وَكِلاً أَبُو بَكُمْ إِذَا أَخْذَتُهُ المَنْيَ يَقُولُ :

كُنْ أَمْرِي مُصَبِّحُ فَى أَهْدِلِهِ ۚ وَالَّذِينُ أَدْقَى مِنْ شِرَاكِ تَمْلِهِ ۗ وَكَانَ بِلَالُ إِذَا أَقْلِمَ عَنْهُ بُرِينَمُ عَقِيرَتُهُ فَيَقُلُ :

الله المنافقة المنافق

بِالنَّبِّ مَا أَثِرَا أَلَهُ وَله إِلاَ أَثِرَا لَهُ مِقَاء وَرَضَ (٤٠ مُحُدُ بْنُ الْفَقَى حَدُثَنَا أَبُو إِلهُ أَثِرَا لَهُ مِقَاء وَرَضَ (٤٠ مُحُدُ بْنُ الْفَقَى حَدُثَنَا مُرُ بُنُ سَيِيدِ بْنَ أَيِ حُسَنِي عَالَ حَدُثَى عَلَاء بْنُ أَيِ رَبِّحِ مِنَ أَيِي حَرَيْتَ وَرَفِي اللّهُ فَاهُ عَنِ النّبِي عَلِي قَالُ مَا أَثِلَ اللهُ فَاه إِلاَّ أَثُولَ لَهُ لَهُ لَا مُعَلِّمُ وَثَوْلُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

(1) الرَّحِيُّ (2) عَرِّنَهِ لِلْهِ مِعْدِمة هكذافاً للريوبة للم مغومة والمبرع كدوروقل المسافات أنها منا بحكم للم وضع إلانع قط وأما للم فنورة ولاند صكر اه من هامش وهد مسكر اه من هامش

(7) بسرانة الرحن الرسي
 (6) حدث.

سواله أويكن لاته مسطوف (ه) مدا (a) % [7] فقال أسني حسّادُ. (۵) قد نكث (١) أَنْ سِيكِينِ أَلَيْهِ . ثوح, البَعَثرى

مَرُولاً بْنُ شُجَاءِ حَدَّثْنَا سَالِمْ الْأَفْطَسُ عَنْ سَيِيدِ بْنِ جُنَيْرِ عَنِ أَبْنِ حَبَّاسِ رَضِيَ ألله عَنْهُمَا قالَ الشَّفَاهِ في الْلاَلَةِ : شَرْبَةِ عَسَل ، وَشَرْطَةِ غِيجَم ، وَكَيَّةِ نَار ، وَأَنْهَى أُمِّتِي عَن الْسَكِّيِّ ﴿ رَفَعَ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ النُّدُّى عَنْ لَبْتِ عَنْ نُجَاهِدِ عَن أَبْن عَبَّاسِ عَنِ النِّي يَكِ فِ الْمَسَلِ وَالْحَجْمِ (١٠ ﴿ صَرْثَىٰ مُمَّدُ بُنُ مَبْدِ الرَّحِيمِ أُخْبَرَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعِ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَس عَنْ مِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن أَبْن عَبَّاسِ عَن النِّي عَلَّى قَالَ الشَّفَاءِ في ثَلَاثَةٍ : في شَرْطَةِ غِجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَل ، أَوْكَيَّةٍ بِنَار ، وَأَنْهَىٰ الْمَّيِّ عَنِ الْحَيِّ بِالْبِ الدَّواه بالنَّسَل ، وَقَوْلِ أَلَهْ تَمَالَى فيهِ شِفَاء لِلنَّاس هَرْشَ عَلَى بْنُ عَبْد أَلَّه حَدَّثَنَا أَبُو أَسامَةً قالَ أَخْبَرَ نَى (٢٠ هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَللُهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّيْ عَلَيْ يُسْجِبُهُ الْمُلْوَاء وَالْسَلَا مُورَثُ أَبُو نُسَمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بنُ النَّسِيل عَن السيم بن مُمَرَّ بن فَتَادَةً قالَ سَمِنتُ جابرَ بنَ عَبْد أَللهُ رَضَى أَللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمنتُ النِّي ﷺ بَقُولُ : إِنْ كَانَ فِ شَيْء مِنْ أَذْوِ يَتِكُمْ ، أَوْ يَكُونُ 🗥 فِي شَيْء مِنْ أَدْوِ يَتِكُمْ خَيْرٌ ، فَـنى شَرْطَة غِحْجَم ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَل، أَوْ لَذْعَةِ بنار، تُوَافِينُ اَلدًاه، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوىَ ﴿ مَرْثُنَا <sup>(٠٠</sup> عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاغْلَى مَدُّتُنَا سَيِيدٌ مَنْ فَتَادَهَ عَنْ أَبِي الْتَوَكِّلِ عِنْ أَبِي سَيِيدٍ أَذَّ رَجُلاً أَنِّي النَّيّ بَاللَّ فَقَالَ أَخِي بَشَنْتِكِي بَعَلْنَهُ ، فَقَالَ إَسْفِهِ عَسَلاً ، ثُمَّ أَنَّي <sup>٥٠</sup> الثَّانِيةَ ، فَقَالَ أَسْقِهِ حَسَلًا \*\* ، ثُمَّ أَنَاهُ فَقَالَ فَسَلْتُ \* فَقَالَ صَدَقَ أَلَهُ ، وَكَذِبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، أَسْته باسب ألدّواه بألباذِ الإبل حذ ثنا سُ عَسَلاً. فَسَقَاهُ فَتَرَأ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بِنُ مِسْكِينِ ٥٠ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَسَ أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَعَمٌ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ آوِنَا وَأَمْلِينًا ، وَلَمَّا تَحَوُّا ، قَالُوا إِنَّ اللَّهِ يَنَهُ وَيَخَهُ ، فَأَنْ كَمُمُ الحَرَّةَ ف ذَوْدٍ لَهُ ، فَقَالَ أَشْرَبُوا أَلْبَاتُهَا ، فَلَمَّا تَخَنُوا تَتَلُوا رَاعِيَ النَّيْ ﷺ وَأَسْتَاقُوا ذَوْرَهُ فَبَعَثَ فَ آثَارِهِم فَقَطَعَ أَيْدِيمُم وَأَرْجُلَهُمْ وَمَرَ (١١ أَعْيَمُمُ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ منهُمُ يَكُذُمُ الْأَرْضَ بلِسَانِهِ حَقَّى بَهُوتَ • قالَ سَلاَّمُ فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قالَ لِإنّس حَدْثَىٰ بِأَشَدْ مُعُوبَةٍ عَاقِبَهُ النَّيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَلِدًا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ إِنْ يْحَدُّنْهُ (٥٠ باسب ُ النُّوَاء بِأَبْوَالِ الْإِبلِ مَعْرَثْنَا مُوسَى بُنُ إِسْلِيلَ حَدَّثَنَا مَمَامُ عَنْ مَتَلَدَةً عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَاساً أَجْتَوَوْا فَي اللَّذِينَةِ ، فَأَمْرَهُمُ النَّي بَالْ أَنْ يَلْحَتُوا بِرَاعِيهِ ، يَنِي الْإِبلَ ، فَبَشَرَ بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَا لِمَا ، فَلَحقُوا براعيه ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَائِهَا وَأَبْوَالِمَا حَتَّى صَلَعَت <sup>٣٠</sup> أَبْدَائِهُمْ فَتَشَكُوا الرَّابِيَ وَسَانُوا الْإِبلَ فَبَلُّمُ النِّي إِنَّ فَبَعَثَ فَ طَلَبِهِم فِنِي، بِهِمْ فَقَطَمَ أَيْدِيُّمُ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَر أَعْيَتُهُمْ عَالَ فَتَادَةُ كَفَدَّنَى مُحَدُّهُ بِنُ سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ كَثْرُلَ الْحُدُودُ بالب الْحَبَةُ السُّوْدَاه مَرْثُ عَبْدُ أَنْهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا مُبَيْدُ أَنَّهُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْعُمُودِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَمَدِ قَالَ خَرَجْنَا وَمَتَنَا خَالِبٌ بْنُ أَبْجِرَ فَرَضَ فِي الطّريق فَقَدِمْنَا اللَّدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَمَادَهُ أَنْ أَبِي مَتِينَ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ الْمُيَثِبَةِ السُّورُة اللهُ تَفُدُّوا مِنهَا خَسًا أَوْ سَنِما كَأَسْتَقُوها ، ثُمُّ أَقْطُرُوها في أَنْدِ بِقَطَرَات زَيْتِ فِي هُذَا الْجَانِبِ ، وَفِي هَذَا الْجَانِبِ ، كَانَّ هَائِشَةَ حَدَّثَنَىٰ أَنَّهَا سَمِتِ النَّي و الله عَمُولُ : إِنَّ هَذِهِ (\* المَلِهُ السَّوْدَاء شفاء مِن كُلُّ دَاء ، إِلاَّ مِنَ السَّامِ ، قُلْتُ وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ المَوْتُ مَرْثُ الْمَعَىٰ بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ فُقَيْلِ عَن أَبْن يْهِكَ قَالَ أَعْبُرُونَ أَبُوسَلَكَ وَسَيِيدُ بْنِ الْسَبْبُ أَذَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَعْبُرُهُمَا أَنَّهُ سَيمَ رَسُولَ أَفْدُ عَلَى يَقُولُ : في الحَبِّةِ السَّودَاه ، شفاء مِن كُلُّ دَاه ، إلاَّ السَّامَ ، قالَ أَنْ شِهِكَ : وَالسَّامُ المَوْثُ ، وَالْحَبُّ السَّوْدَاهِ الشُّونِينُ بِاسِيتُ التَّلْبِينَةِ لِلْرَبِض

() وشخل () مَعْ مِعْدَثُهُ بِيلًا () مَعْمُ مِنْ مُعَدِثُهُ بِيلًا () مَعْمَدُ () السؤيدًا، () المرتق (ه) المرتق (ه) حِدَّتَكَا مِسْتَاعُ (ه) وَالْبَحْرِي (ه) وَالْبَحْرِي (ه) كُنِيفَتْ وَتُشِيفَتْ (ه) أَنَّةً مَا عَنْهُ

*هَرْثُنَا `` ح*بَّانُ بْنُ مُوسَى أُخْرَانَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَانَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقيْلِ عَن إُبْن شِهاب عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِين لِلْمَربِيغ وَلِلْمَخْزُونِ عَلَى الْلِمَالِكِ ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ يَكِيُّ يَقُولُ إِنَّ التَلْبِينَ تُحِمْ فُوَّادَ الرِيض ، وَتَذْهَبُ بِيمَض الحزْنِ (٢٥ حَرْثُ الْمَوْوَةُ بْنُ أَبِي المَنْرَاهِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِر عَنْ (" هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائْشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْلُمَةِ وَتَقُولُ مُوَ الْبُنيِّ مِنُ النَّافِمُ بِالسِبُ السَّمُوطِ حَرَثْنَا مُنَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُمَنْ مِن أَنْ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْ عَبَّالِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيْ يَرَاكُ ٱخْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ وَأَسْتَمَطَ بِاسِ السَّمُوطِ بِالْفُسْطِ الْمِنْدِيَّ الْبَعْرِيُّ (4) ، وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ ، وَالْقَافُورِ مِثْلُ كُسُطَتْ ( ) نُرْعَتْ ، وَقَرَأُ عَبْدُ أَلَّهُ مُشِطَت مَرَث صَدَقة بن الفَصل أَخْبَرَ مَا أَنْ عُينَاةً قال سَمِت الزَّمْري عَن عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَمْ فَبْسِ بِنْتِ عِصْنَ قَالَتْ سَمِيْتُ النِّي بِلِّكِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا العُودِ الْمِنْدِيُّ ، فَإِنْ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةَ يُسْتَمَطُ بِهِ مِنَ الْمُذْرَةِ ، وَبُلِدُ به مِن ذَاتِ الجَنْبِ، وَدَخَلْتُ عَلَى النِّي يَنْ إِلَى إِنْ لِي لَمْ يَأْكُلُ الطَّمَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعا بِمَاء فَرَسُ عَلَيْهِ بالبِ أَى ٥٠ سَاعَةِ بَحْنَجِمُ ، وَأَحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لِلْا هَرْتُنَا أَبُومَنْ حَدِّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدِّثَنَا أَبُوبُ عَنْ عِكْرِيَّةً عَن أَبْن عَبَّاس قالَ أَحْتَجَمَ النِّي ۚ عَلِيٌّ وَهُوَ صَائمُ ۗ بِالبِ ٱلْحَجْرِ فِي السَّفَرِ وَالْإِخْرَامِ ، قالَهُ أَنْ بُحَيْنَةَ عَنِ النِّيِّ يَنْ ۗ عَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرُو عَنْ مَلَّاوُسُ وَعَظَّا عَنْ أَبْنَ عَبَّاسَ قَالَ أَحْتَجَمَ النَّبِيُّ مِنْ وَهَوْ نُحْرِمٌ ۖ بِالسِبِ ۗ ٱلْحِجَامَةِ مِنَ ٱلدَّاهِ مَدَّثُ عَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَّهِ أَخْبَرَنَا ثُمِّيدُ الطَّويلُ عَنْ أَنْس رَضَى اللهُ هَنَّهُ أَنَّهُ شُولً عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ ، فَقَالَ أَجْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَجَمَهُ أَبُو طَيْمَةً ،

وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَمَامٍ وَكُلِّمْ مَوَّالِينَهُ خَفَقُوا عَنْهُ ، وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوُ يُثُمُّ بِهِ ٱلْحِجَامَةُ وَالْقَسْطُ الْبَعْرِيُّ وَقَالَ لاَتُمَّذُّبُوا صِينًا نَكُمْ إِلْفَنْزِ مِنَ الْمُذْرَةِ وَعَلَيْكُمُ بِالتَّسْطِ مَرْثُ سَيِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ حَدَّنَى أَبْرُ,وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ بِي مَرْرُو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ مُمَّرَ بْنِ قَتَادَةً حَدَّثَهُ أَنَّ جَارِ بْنَ عَبْدَاللَّهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُا دَمَا المَقَنَّةَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَبْرِحُ حَتَّى تَحَتَّجِمَ فَإِنْى سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاء بالب أَلْمِجَامَة عَلَى الرَّأْسِ وَرَثْ إِلْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَى سُلَبَانُ عَنْ عَلْقَمَةٌ أَنَّهُ مَمِعَ عَبْدَ الرُّخْنِ الْأَعْرِجَ أَنَّهُ مَمِعَ عَبدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةٌ بُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَخْتَجَمَ بِلَعْي (١٠ جَل مِنْ طَرِيقِ مَكَةً وَهُوْ تُحْرِمْ فِي وَسَعِلِ رَأْسِهِ • وقال الْانْسَارِيُّ أَخْرَنَا " هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَخْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ بِالبُ الْحَجْمِ " مِنَ الشَّيْمِقَةِ وَالصَّدَاعِ حَدَثُنِي مُحَدُّ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامِ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أَنْ عَبَّاسِ أَخْتَجَمَ النَّيْ يَالِكُ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِعِي عَالَم يُقَالُ لَهُ لَحَىُ " جَل . وَقَالَ مُحَدُّ بْنُ سَوَاء أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَخْتَجَمَ وَهُوَ تُحْرِمُ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِدِ حَدَثْ إَنْكُمِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْنَسِيلِ قالَ حَدَّثَنَى عاصِمُ بْنُ مُحْرَزَ عَنْ جابِر بْنِ عَبْد أَلْهِ قَالَ تَمِنْ النِّي عَلَى يَقُولُ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءِ مِنْ أَذْوِيتَكُمْ خَيْرٌ ، فَنِي شَرْبَةِ عَسَل ، أَوْ شَرْطَة غِجَمِ ، أَوْ لَذَعَةٍ مِنْ نَار ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوَى البِ الْحَلْقِ مِنْ الْأَذَى مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّنَّا خَادٌ عَنْ أَبُوبَ قَالَ سَمِنتُ مُجَاهِدا عَن أَنِي أَبِي لَيْلَى عَنْ كَنْ مُو أَبْنُ مُجْرَةً قَالَ أَنَّى عَلَى النِّي عَلَى وَمَنَ الْحُدَيْبِيدَ وَأَنَا أُونِدُ تَحِتَ بُرُتِةٍ وَالْقَمْلُ بَتَنَارُ مَن وَأَسِي (\* فَقَالَ أَيُواذِبِكَ هَوَامْكَ ؛ فَلْتُ تَتَمَ

۱) بیلغینی جمل ۱) مشتا ۱) مشتا ۱) مشیاند ا) مشیاند (۱) وتئع في سواد (۱) ويل يكن ملنا (۱) مستكانت مشكانة

قَالَ مَاخَلِقِ وَمُمْ ثَلَاثَةَ أَتَالِمُ أَوْ أَطْمِيمْ سِيَّةً أَوْ أَنْسُكُ نُسِيكَةً • قَالَ أَيُوبُ لاَ أَذْرَى بِأَيْتِهِنَّ بَدَأً ﴿ بِالسِّبُ مَنْ أَكْتَوَى أَوْ كَرَى فَيْرَهُ وَفَعْلُ مَنْ لَمْ يَكْتَو عَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ هِيمَامُ بنُ عَبْدِ اللَّهِامِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ سُلَّفِانَ بن النَّسِيلِ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُمَرَّ بْنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِنتُ جابرًا عَنِ النِّي عِنْ قَالَمَ: إِنْ كَانَ ف جَيْءَ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفِاءٍ ، فَنِي شَرْمَاةِ يِحْجَمِرٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أُكْتَوى حَدِثْ عِمْرَانُ بْن مَبْسَرَةٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ فَضَيْل حَدْثَنَا سَصُمَيْنُ عَنْ عاير عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ لاَ رُفْيَةَ إلاَّ مِنْ عَنِنِ أَوْ مُحَةٍ فَذَكَرْ تُهُ لِسَعِيدِ بْن جَبَيْر فَقَالَ حَدَّثَنَا أَنْ عَبَاس قالَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَى عُرضَتْ عَلَى الْأَمَ خَمَلَ النِّيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُونَ مَتَهُمُ الرَّهُمُ ، وَالنَّيْ بَشِ مَتَهُ أَحَدُ ، حَتَّى رُفَمَ (١١ لى سَوَادُ عَظِيمٌ ، قُلْتُ ما هٰذَا أُمِّنِي هٰذِهِ فِيلَ هٰذَا ٢٠٠ مُوسَى وَقَوْمُهُ ، فِيلَ أَنْظُرُ إِلَى اللَّهُ فَي عَإِذَا سَوَادٌ يَمُلُّ الْأُفُقَ ثُمَّ قِيلَ لِي أَظْلُرْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَ آفاق السَّهَاء كَإِذَا سَوَادُ قَدْ مَلَأَالَا فَقَ قِيلَ مَاذَهِ أُمَّنَّكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هُؤُلَّاء سَبْتُونَ أَلْفًا بَغِير حِسَابِ ثُمَّ دَخَلَ وَكُمْ يُبَنِّنْ لَمُهُمْ ۖ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آسَتًا بألله وَأَتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ مُمُ أَوْ أُولاَدُنَا الَّذِينَ وُلِهُوا فِي الْإِسْلاَمِ، فَإِنَّا وُلِهْ نَا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النِّيِّ ﷺ غَرْجَ فَقَالَ هُمُ الدِّينَ لاَ يَسْتَرَفُونَ وَلاَ يَتَقَائِرُونَ وَلاَ يَمُكُنُّوونَ وَعَلَى رَبُّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ فَقَالَ عُسَاشَةً بْنُ عِنْمِينٍ أَينِهُمْ أَنَا بَا رَسُولَ ٱللهِ قالَ تَسْم فَقَام آخرُ فَقَالَ أَينَهُمْ أَنَّا قالَ سَبَقَكَ ٣٠ عُكَافَةُ البِ الأَعْدِ وَالْكُمُولُ مِنْ الرَّمَدِ فِيهِ عَنْ أَمْ عَطِيةٌ مَرْثُ مُسْتَدُدٌ حَدَّثَنَا يَغِي عَنْ شُعْبَةً قالَ حَدَّثَنَى مُعَيْدٌ بنُ الَّذِيمِ عَنْ زَيْنَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً وَضِي اللهُ عَنْهَا أَذَ أَمْرَأَةً ثُوكُ زَوْجُهَا كَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، فَذَكَرُوهَا النَّيِّ عِنْ فَي وَذَكُرُوا لَهُ الْكُمُولَ وَأَنَّهُ بِخَافُ عَلَى مَيْهَا ، فقال ا

لْقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَفْكُتُ فِي يَيْهَا فِ شَرَّ أَخْلَابِهَا أَوْفِي أَخْلَاسِهَا فِ شَرَّ يَيْهَا فَإِذَا مَرْ كُلْ رَمَتْ بَمْرَةً فَلَا (١) أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا باب الْحُذَامِ • وَقَالَ عَفَانُ حَرَشَ سَلَمُ بِنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ مِينَاء قالَ سَمِنْ أَبَا هُرَرْةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ لِا عَدُوى وَلا طِيرَةَ وَلا هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ ، وَفرٌ مِنَ الْحَذُومِ كَما تَقَرُّ مِنَ الْأُسَدَ بِالِبِ اللَّهُ شِفَاء المُعَنِّى حَدَّثَنَّا " كُمُّدُ بِنُ المَّتِّي حَدَّثَنَّا غُندَّر " حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَبْد اللِّكِ سَمِنتُ عَمْرُو بْنَ حُرَيْتِ قالَ سَمنتُ سَمِيدَ بْنَ زَيْدِ قَالَ سَمِنْ النِّي يَرُكِي يَقُولُ : الْكَنْأَةُ مِنَ الْمَنْ ، وَمَاؤُهَا شِفَا يِ الْمَنْ ( ' ' • قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَ فِي الْحَـكَمُ بِنُ هُنِّبَةً عَنِ الْحَسَنِ الْمُرَبِّي عَنْ تَحْرُو بِن حُرَيْثِ عَنْ سَمِيدِ مِنْ زَيْدٍ عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ شُعْبَةً لَمَّا حَدَّثَنَى مِو الحَكَمُ لَم أَنكُونُ مِنْ حَدِيثِ مَبْدِ اللَّهِ عِلْبِ ۖ اللَّهُودِ حَرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْن أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قالَ حَدَّثَني مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْد ألله بن عَبد ألله عَن أَبْن عَالَم وَعَالِشَةَ أَنَّ أَمَا بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَبَلَ النِّي عِلْ وَهُوَ مَيُّتَ قال وَقَالَتْ عَائِشَةَ لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَهُمَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلَدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِمَةُ (٥) المَرِيضِ للِدُّوافِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلَدُونِي ، قُلْنَا كَرَاهِيةَ المريض لِلدَّوَّاهِ ، فَقَالَ لاَ يَبِقُ فِي الْبَيْتِ أَحَدُ إِلاَّ لَدُوَّانَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْمَبَّاسَ (٢٠ فَإِنَّهُ مَمْ وَهُمَّ مُرَكَمُ َ مَرَثُ عَلَى بِنُ عَبْدِ أَشِي حَدِّتَنَا سُفِيانُ عَن الزَّهْرِي أَخْبَرَ بِي عُبَيْدُ أَلَّهُ (") عَن أَمْ تَبْسَ قَالَتْ دَخَلْتُ إِلَى إِن لِي عَلَى رَسُولِ أَنْهِ عَلَى وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ (٨٠ منَ الْمُذْرَة فَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا (١٠) تَدْغَرُنَ أُولاَدَكُنْ بِهٰذَا الْمِلاَقِ (١٠٠ ، عَلَيْكُنْ بِهٰذَا الْمُودِ الْمِيْدِي كَإِنَّ قِيهِ سَنِهَا أَسْفِيةٍ صِيمًا ذَاتُ الجَنْبِ بُسْمَطُ ١١٠ مِنَ الْمُذْرَةِ ، وَبُلَدُ مِنْ ذَاتِ الْجُنْبِ الْمُسَيِنْتُ الرُّهْرِي يَهُولُ بَيْنَ لَنَا الْنَيْنِ ، وَلَمْ يُبَيِّنُ لَنَا خَسَةً ، قُلْتُ لِسُفيانَ

(٥) فَعَلَا أَرْبَعَةَ أَنْهُمُ ورا المراجعة (١) مِنَ الْعَيْنِ (٠) كَرَامِيَةَ (١) إلاَّ النَّبَّاسُ (٠) حُبَيْدُ أَنَّهُ بِنُ عَبْدِ (٨) عَلاَمَ لَدُعُرُانَ o ناالعِلاَق خبط:بک العين في الفرع وضبطه ألنووى فى شرح منسسلم يحتبح العين وتبعه الحافظ. أبن حجر . الإغْلاَق

ن ق و تستعلاً

وَإِنَّ مَسْتِرًا بِتَوْلُ: أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ ، قالَ لَمْ يَمْفَظْ <sup>(١</sup> أَعْلَقْتُ عَنْهُ ، حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيُّ ، وَوَسَفَ سُغَيَانُ النَّلاَمَ يُحَنَّكُ بِالْإِمْنِيمِ وَأَدْخَلَ سُفَيَانُ في حَشَكِيهِ ، إنَّا بمني رَفْعَ سَنَكِيهِ بِاصْبَعِهِ ، وَلَمْ بَقُلُ أَهْلِقُوا عَنْهُ مَيْنًا بِالسِبِ مِنْرُفِ بِشُرُ أَبُنُ مُحَدٍّ أَخْبَرَ نَا حَبْدُ أَلَهِ أَخْبَرَنَا مَعْتَرٌ وَيُونُسُ قالَ الزَّحْرِينُ أَخْبَرَنِي حُبَيْدُ أَلَهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً أَنَّ مَائِشَةً رَمَنِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوْجَ النِّي عَلَى قَالَتْ كُما ثَقُلَ رَسُولُ أَهُ عِلَى وَأَشْتَدُ وَجَمُهُ أَسْتَأَذَّنَ أَزُواجَهُ فِي أَنْ يُحَرِّضَ فِي ثِينٍ كَأَذِذٌ ٣٠ غَوْرَجَ بَيْنَ وَمِعُلَيْنِ عَمُطُ وَجُلاَهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ وَآخَرَ ، فَأَخْبَرُتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ ، قالَ حَلْ تَذْرِى مَنِ الرَّجُلُ الآخِرُ ، الَّذِي لَمْ تُسَمُّ عائِشَةً ؟ قُلْتُ لاَ ، قالَ هُوَ عَلَى ۚ ، قالت عائِشَةُ فَقَالَ النِّي عَلَيْكُ بَنْدَ ما دّخلَ يَعْبَا ، وَأَشْنَدٌ به وَجَمُهُ ، هَرِيقُوا عَلَى مِنْ سَيْم وَرَبِ لَمْ تُحْلَلُ أَوْ كِيَتُهُنَّ ، لَمَتَلَى أَعْهَدُ إِلَى النَّاس ، قالَتْ كَأْجُلَسْنَاهُ في غِضبَ لِلْفُصَةَ زَوْجِ النِّي عَلَيْكُ ثُمُّ طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْتِ مِنْ رَلْكَ الْقِرَبِ ، حَتَّى جَمَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَمَلَاثً \*\*\* ، قالَتْ وَشَرَجَ إِلَى النَّاس ، فَصَلَّى كَمُمْ وَخَطَابُهُمْ \* بإسب المُذْرَةِ ﴿ صَرْحُنَا أَبُو الْبَالِ أَغْبَرَانَا شَمَيْكِ مَنِ الزَّحْرِيُّ قَالَ أَغْبَرَنِي عُبَيْدُ أَلْهُ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ أَنَّ أُمَّ فَيْسِ بِنْتَ عِنْسَنِ الْأُسَدِيَّةَ أُسَدَ خُزَيَّةَ ۚ ، وَكَانَتْ مِنْ الْهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّذِي بَايِعَنَ النِّي مَلِكَ وَهِيَ أَخْتُ عُكَاشَةً أَخْبَرَنْهُ أَبَّهَا أَمَّتْ رَسُولَ الله عَلَى بِأَ بَنَ كَمَا فَدْ (\*\* أَحْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقَالَ النَّيْ ﴿ إِنَّى عَلَى ما (\*\* تَذْخُرُنَ أَوْلادَ كُنَّ بِهِلْمَا الْمِلاَقِ عَلَيْكُمْ ٣٠ بِهٰذَا الْمُرِدِ الْمُيْذِي كَارٍ فِيهِ مَنْبَةَ أَشْفِيتِهُ مِنْهَا ذَاتُ الجنب . بُريدُ الْسَكُسْتَ ، وَهُنَّ الْمُؤدُ الْمِينَدِينُ ، وَمَالَ يُونُسُ وَإِسْخُنَّ بْنُ وَاعْدِدُ مَن الزُّمْرِي عَلَقَتْ عَلَيْهِ باسب وَوَاه الْمِنْدُونِ مَوْثِ عَنْدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ جَنفر حَدَّثَنَا شُنتِهُ مَنْ فَكَامَةً مَنْ أَبِي الْتُوكُلُ مِنْ أَبِي سَبِيدِ قالَ جا، رَجُلُ إِلَى النِّي عَيِّكَ فَقَالَ إِنَّ أَخِي أَسْتَطَلَقَ بَعَلْنُهُ ، فَقَالَ أَسْيَتِهِ عَسْلاً ، فَسَقاهُ هَالَ إِنَّى سَعَيْتُهُ كُمَّا يَزِدُهُ إِلاَّ أَسْتِطْلَافًا ، فَقَالَ صَدَقَ أَثْدُ وَكَذَبَ بَعَلْنُ أَخِيكَ . فَابَعَهُ النَّفْرُ عَنْ شُعْبَةً بِالسِ لا صَفَرَ ، وَهُوَ ذَاهِ بَأْخُذُ الْبَعْلَ مَوْنَ عَنْدُ الْعَزِيزِ بَن عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ سَنْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِيْهَابِ قالَ أَخْبَرَىٰ أَبُوْسَكُمَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا حُرَيْرَةً رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ عَالَ إِنَّ رَسُولَ أَلَهُ 🕸 قالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ مَغَرَ وَلاَ هَامَةَ ، فَقَالَ أَعْرَابِنٌ ۚ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ فَمَا بَالُ إِبِنَى تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَمَّا الطَّبَاءِ مَيَاْقِ الْبَهِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ يَيْمَا فَيُشْرِبُهَا فَقَالَ فَنْ أَعْدَى الْأُولَا • وَوَاهُ الزُّهْرِئُ عَنْ أَبِيسَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ بِالسِي ذَاتِ الْجَنْبِ حَدَثَىٰ <sup>٥٥</sup> مَكْدُ أَخْبَرَا عَنَّابُ بْنُ بَشِيرِ عَنْ إِسْطَقَ عَنِ الرُّحْرَىٰ قالَ أُخْبَرَ فِي هَيْنَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَمَّ فَيْسِ بِنْتَ يَحْمَنُ ، وَكَانَتْ مِنَ الْمَاجِرَاتِ الْأُولُ الْلَاتِي \*\* بَايَمَنْ رَسُولُ أَلَّهُ مِنْ أَخْتُ عُكَاشَةً بْن غِصَنَ أَخْبَرَتُهُ أَبًّا أَنَّتْ رَسُولَ أَلَهِ عَنَّ إِلَى إِلَمْ إِلَمَا قَدْ عَلَقْتُ ٣٠ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ ، فَقَالَ أَنتُوا أَلْهُ عَلَى ما (\*\* تَدْغَرُونَ أَوْلاَدَكُمُ بهٰذِهِ الْأَعْلاَقِ عَلَيْكُمْ بهٰذَا الْمُودِ الْمَيْدَى ۚ كَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةً أَشْفَيَةً مِنِهَا ذَاتُ الجَنْبِ يُرِيدُ الْكُنْتَ يَنْنِي الْقُسْطَ ، قالَ وَهِيَ لُنَةٌ حَرَثِنَا عارِمْ حَدَّثَنَا مَّمَادُ قالَ قُرِئَ عَلَى أَيُّوبَ مِنْ كُتُبُ أَبِي قِلاَبَةَ مِنْهُ مَا حَدَّتَ بِهِ وَمنْهُ ما قُرِئَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ ( ) هٰذَا في ( ) الْكِيَّابِ عَنْ أَنَسَ أَذَ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنْسَ نُنَ النَّصْرِكُونَ بِلهُ وَكُواهُ أَبُوطُلُمْةَ بِيدِهِ \* وَقَالَ عَبَّادُ بنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنَسَ بْنِ مالِكِ قالَ أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُنْةِ وَالْاَذُنِ \* قَالَ أَنْسُ كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَيَسُولُ اللهِ عَظْ مِّنْ وَشَهِدَنِى أَبُوطَلْعَةَ وَأَنْسُ بْنُ النَّصْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ وَأَبُوطَلْعَةَ كَوَانِي

الله المستاد (م) التي المستاد (م) التي (م) التي (م) المستاد (م) المركز أن أو لأو كل المركز أن المركز أن المستاد (م) المستاد (م) المستاد (م) المستاد (م) المستاد (م) المستاد (م) المستاد (الم) الم الم) المستاد (الم) المستاد (الم) المستاد (الم) المستاد (الم) الم الم) المستاد (الم) الم الم) المستاد (الم) المستاد (الم) المستاد (الم) المستاد (الم) الم الم) المناد (الم) الم المناد (الم) المناد (ا

(۱) مدلته (٢) النَّبِيُّ ة (1) حدثا ર્દેશ (ı) (ه) وناك كان (٧) فَأَرُّدُوهَا مكنا فرجيج اللبغالشمتا . تأل ومكى الناشى حائن قباح المسيّة وكبر الماء في لتأة تال الجوعرى وي لنة رديئة ٠(٨) رَسُولُ أَثَيْنِ (١) مِنْ فَبُعْرِ (١١٠ لَا ثَلَاعًا . مَكْنَا فى جيع النسخ المنتعة يدنا باليا. الثحتية بلاحمز رفي النسخ للطبوعة تبعاً لتسطلاني للعلبوع لأ تُلاَّعُهُ لِلْمِرْ (11) من فأدة (۱۲) نظرا

أَنْ عَبْدِ الرَّجْنِ الْقَادِئُ عَنْ أَبِي حَادِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَنْدٍ السَّاعِدِي قَالَ لَّمَا كُسِرَتْ عَلَى رَأْس رَسُولِ (\*) اللهِ عَلِيُّ الْبِيضَةَ وَأَذْمَى وَجْهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَكانَ عَلَىٰ بَخَنَاكِتُ بِالمَاهِ فِي الْجِنَّ وَجاءتْ فاطِيمَةُ تَنْسِلُ عَنْ وَيَجْعِهِ ٱلنَّمْ ، فَلَمَّا وَأَتْ فاطيمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ ٱلدَّم يَرِيدُ عَلَى المَاه كَثْرَةً تَمَدَّتْ إِلَى حَصِيرَ فَأَخْرَتُهَا وَأَلْمَقَهُما عَلَى يَحْي بْنُ سُلَبْهَانَ حَدْثَنَى أَنْنُ وَهْبِ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ فَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا عَن النِّي عِنْ قَ قَالَ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ۖ فَأَطْفِوْهَا بِالنَّاهِ • قال فَافعُ وَكَانَ عَبْدُ أَلَهُ يَعُولُ أَكْسَفَ عَنَّا الرُّجْزَ عَرَثْنَا عَيْدُ أَلَّهُ بِنُ مُسَلِّمَةً عَنْ مالك عَنْ هِ شَامِ عَنْ فاطِينَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاء بِنْتَ ١٤ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ أَلَثْهُ عَنْهُما كانت إِذَا أَيِتَ بِالْرَأَةِ قَدْ مُمَّتْ تَدْعُو لَمَا أَخَذَتِ اللَّهِ فَصَبَّتْهُ كِيْتُهَا وَيَنْ جَيْما قالت (٥) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَأْمُرُنَا أَنْ لَبُرُدُهَا بِالْمَاء صَرَقَى ١٠٠ مُخَذَّ بْنُ الْفَقّ حَدَّثْنَا يَخِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ ۚ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِّي ۚ مِنْ قَالَ الحُمَّى مِنْ فَشِح جَهَنَّمَ فَأَثُرُدُوهَا (" بِالمَاهِ حَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَسَ حَدَّثَنَا سَبِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفاعَةَ عَنْ جَدُّهِ رَافِيعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ تَمِيْتُ النِّيِّ " يَقُولُ: الحُبَّى مِنْ فَوْسِ (" جَهَنَّمَ فَأَرُدُوهَا بِالْمَاهِ ﴿ إِلَٰكُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضَ حَرْثُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدِّثْنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدِّثْنَا سَيِيدٌ حَدِّثَنَا قَتَادَهُ ١١٥ أَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّتُهُمْ أَنَّ لَسَاً أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكُلِ وَعُرَيْنَة قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ أَلَّذِ عِنْ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِبْلامِ وَقَالُوا ١٠٠ مَا أَفِي إِنَّا كُنَّا أَمْلَ ضَرْعٍ ، وَكُمْ 'نَكُنْ أَهْلَ رِيفِ وَأَسْتَوْ خَوَا اللَّهِينَةَ فَأَمَّرَ كَلُّمُ وَسُولُ أَفَهِ عَلَى بِلَوْدٍ

وَبِرَاحِ وَأَرَّهُمُ أَنْ يَحْرُجُوا فِيهِ فَبَشَرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى كانوا نَاحِيَّةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاهِيَ رَسُولِ أَنَّهِ عِلَى وَأَسْتَاقُوا اللَّوْدَ ، فَيَلَغُ النِّي مَا اللَّهُ فَبَعَثَ الطَّلَبُ فَآ تَارِعِمْ وَأَمْرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَغْيُتُهُمْ وَفَطُّوا أَيْدِيمُمْ وَثُرَكُوا فِي نَاحِيَّةِ الحَرَّةِ ، حَتَّى ما تُوا عَلَى حالِمِيمْ السب مِا يُذْكِّرُ فِي الطَّاعُونِ وَرَثْ حَمْضٌ بْنُ مُمرَ حَدِّثْمًا عُنْبَةً قالَ أَغْبَرَ فِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي كَابِ قالَ سَمِنتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ بُحَدَّثُ سَعْدًا عَنِ النَّيْ عَلَّكُ (" قالَ ﴿ إِذَا تَمِيثُمُ ۚ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضِ فَلَا تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَثُمَّ بِأَرْضَ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَتْخَرُجُوا مناً ، فَتُلْتُ أَنْتَ مَنتَهُ بُمَنْتُ سَندًا وَلاَ بُنْكِرُهُ ٥٠ مَرْثُ مِنْ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مالِكُ عَن أَبْن شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الْحَبِيدِ بْن حَبْدِ الرُّحْنِ بْن زَيْدِ بْن الخَطَّاب عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنَ فَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَبَّانِي أَنْ مُحَرَّ بْنَ الخَطَّابِ رَمْنَ أَلَهُ مَنْهُ خَرِّجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَتِيَهُ أَمْرَاهِ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجرَّاحِ وَأَصَحَابُهُ كَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءِ قَدْ وَقَمْ بِأَرْضِ الشَّأْمِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاس فَقَالَ مُحَرُّ أَدْعُ لِي الْهَاجِرِ بنَ الْأُوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَأَسْتَشَارَهُمْ وَأُخْبَرَهُمْ أُنَّ الْوَتِاء مَدْ وَقَتْمَ بِالشَّأْمِ مَا خَتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ ، وَلاَ رَسى أَنْ وَرْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ بَنْفُهُمْ : مَمَكَ بَعِيةٌ النَّاس وَأَصِحَابُ رَسُولِ أَذْ يَا لَيْ وَلا زَرى أَنْ تُقْدِمِهُمْ عَلَى هَٰذَا الْرَبَادِ ، فَقَالَ أَرْتَفِيمُوا عَنَّى ، ثُمَّ قالَ أَدْعُوا ٢٠ لِي الأنسارَ ، فْدَعَرْبُهُمْ فَأَسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَّكُوا سَبِيلَ الْهَاجِرِينَ ، وَأَخْتَلَفُوا كَأَخْتَلَافِهِمْ ، فَقَالَ أَرْ تَقِيمُوا عَنَّى ، ثُمَّ قالَ أَدْعُ لِي مَنْ كَان هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ فُرِيْسَ مِنْ مُهَاجِرَةٍ الْفَتْحِ فَدَعَوْنُهُمْ ، كَلِّمَ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلانِ ، فَقَالُوا نُرَى أَنْ تَرْجعمَ بِالنَّاس وَلاَ تُقْدِمَتُهُمْ عَلَى هُـــذَا الْوَبَاءِ ، فَنَادَى ثُمَرُ فِي النَّاسِ ، إِنِّي مُصَبِّحُ <sup>())</sup> عَلَى ظَهْزٍ

(۱) أنه على (۱) أنه على (۱) والأ أنسكر " قال أنسكر" قال التسميل المتعلق المتع

(۱) مَتِعَلَثُ (۲) الطَّمِية (۲) الناسيغراطُّة (۵) يَتَمِّ ماتَّ (۵) الْخُورَاءُ

فَأَصْبِهُوا عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ : أَفِرَارًا مِنْ فَدَرِ ٱللهِ ؟ فَقَالَ ثَمَرُ ﴿ لَوْ غَيْرُكَ قَالَمَا بَا أَبَا عُبَيْدَةً ، نَمَمْ نَفِرْ مِنْ فَدَرِ أَشَّهِ إِلَى فَدَرِ أَشَّهِ ، أَرَأَيْتَ فَوْ كَانَ لَكَ إِبلُ هَبَطَتَ (١) وَادِياً لَهُ عُدُوتَانِ ، إحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ '، وَالْاخْرِي جَدْبَةٌ '، أَلَبْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةُ (") رَعَيْمًا بِقَدَرِ أَللهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْمًا بِقَدَر أَللهِ ، قال لَهَاء غَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ عَرْفٍ ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا في بَعْض حاجِّتِهِ ، قَمَالَ إِنَّ عِنْدِي في هَذَا عِلْمَا سِمِنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى يَقُولُ إِذَا سَمِنتُمْ بِدِ بِأَرْضَ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْدٍ، وَإِذَا وَقَمْ بِأَرْضَ وَأَنْهُمْ بِهَا فَلاَ تَغْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ قَالَ خَيدَ اللهَ مُمْرُثُمُ أَفْسَرَفَ مَرْثُ عَبْدُ إِنَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكِ عَنِ أَنِي شِهابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عامِرٍ أَنَّ مُمِرّ حَرَّجَ إِلَى الشَّأْمِ ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءِ فَدْ وَفَعَ بِالشَّأْمِ ، فَأَخْبَرَهُ صَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ إِذَا سَمِيْتُمْ بِو ٢٠٠ بِأَرْضِ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْدِ وَإِذَا وَنَمْرٍ بِأَرْضَ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِيرًازًا مِنْهُ حَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُك أَخْنَرَ مَا مالِكُ عَنْ تَتَنِيمِ الْخُبْرِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَ لَا يَدْخُلُ الدِينَةَ السِّيخُ وَلاَ الطَّاعُونُ وَرَثْنَا مُرسَى بنُ إِسْلِيلَ حَدَّثْنَا مَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عاصِم مُ حَدَّ تَنْنِي حَفْصَة بنْتُ سِيرِينَ قالَتْ قالَ لِي أَنْسٌ بْنُ مالِك رَضَىَ أَنْهُ عَنْهُ يَحْيُ بِمَا " مَاتَ ، قُلْتُ مِنَ الطَّاعُونِ قالَ قالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى الطَّاعُونُ شَهَادَةً لِيكُلُّ سُنلٍ وَرَشْنَا أَبُو هَاضِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَيِّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً عَنَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْبَطُونُ تَمْهِيدٌ وَالْمَطْنُونُ تَمْهِيدٌ باسب أَجْرُ السَّابِي فِي الطَّاعُونِ حَرْثُ إِسْعَقَ أَخْبَرَ نَا حَبَّانٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي الْفُرَات حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَٰهِ بِنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيِي بنِ يُسْتَرَ عَنْ مَائِشَةَ زَوْجِ النِّي ﷺ أَنَّهَا أَخْرُنُونَا ٥٠ أَنَّا مَا لَتَ رَسُولَ اللهِ عِنْ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَيْ اللَّهِ عَنْ أَنَّهُ

كَانَ عَذَابًا يَبْنَتُهُ أَلَٰتُهُ عَلَى مَنْ يَشَاء (١) كَفِسَلُهُ أَلَٰهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَمَةُ الطَّاعُونُ فَيَسَكُثُ فَى بَلِدِهِ صَابِرًا بَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَسَبَ أَفْهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْكُ أَجْرِ الشَّهِيدِ • تَابَّمَهُ النَّصْرُ عَنْ دَاوُدَ باسبُ الزُّقَ بِالْقُرْآنِ وَالْمُتَوْذَاتِ ﴿ حَرَثَنِي إِبْرَاهِيمُ إِنْ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَنْعَرَ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَا ثِيثَةَ رَضِيَ أَلَٰهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيِّ شَكِّ كَانَ يَنْفُتُ ٣٠ عَلَى نَفْسِهِ فِي المَرَضِ الَّذِي ماتَ فِيهِ بِالْمُؤْذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِتُ عَلَيْهِ ٣٠ بِينَّ وَأَمْسَحُ بِيدِ ١٠٠ نَفْسِهِ لِبَرَكِيْهَا ، فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ كَيْفَ يَنْفِيثُ ؟ قالَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَبُهِ ثُمَّ بَمْسَحُ ﴾ الرُّنِّي بِفَاتِحَةِ الْـكِتَابِ ، وَ يُذْكِّرُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيِّ عِنْ مَرَثَى مُحَدُّ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ (" حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَى بِشْرِ عَنْ أَى الْتُوَكِّل عَن أَبِي سَبِيدِ الْمُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصِحَابِ النِّي عَظ أَتُوا عَلَى حَى مِنْ أَخْبَاءَ الْعَرْبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ ، فَتَيْنَمَا (١٠ هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ لَكِغَ سَيْدُ أُولَٰئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَتَكُمْ "" مِنْ دَوَاهِ أَوْ رَاقِ ؛ فَقَالُوا إِلْكُمْمَ لَمْ تَقْرُونَا ، وَلاَ فَهْلُ حَقّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً خَفِتلُوا لَهُمْ نَطِيعًا مِنَ الشَّاء خَفَلَ يَقْرَأُ بِأُمْ (\*) الْقُرَآنِ وَيَجْمَعُ رُرَآةٌ وَيَتْفِلُ ٧٠ فَبَرَأُ مَأْتُوا بِالشَّاء ، فَقَالُوا لاَ نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النِّي ١٠٠ ﷺ ضَيَّالُوهُ (١١٠) فَصَحَكَ وَقَالَ وَمَا أَذْرَاكَ أَنْهَا رُفْيَةٌ خُذُوهَا وَأَصْرِبُوا لِي بِسَهُم باسب الشَّرْط <sup>٥٥</sup> في الزُّفَيْدَ بِقَطِيعِ مِنَ الْنَتْمَ ﴿ صَمَّىٰ ١٣٠ سِيدَالُ بْنُ مُصَارَبِ أَبُو تُخَدِّ الْبَاهِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو مَنْشَرِ الْبَصْرَىٰ هُوَ صَدُونَ ۖ بُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءِ قالَ حَدَّثَن عُبِينَهُ أَلَهُ بِنُ الْأَخْنَسَ أَبُو مَالِكِ عَنِ أَبْنِ أَى مُلْلِئَكَةً مَنِ أَنْ عَبَّاسٍ أَنْ تَفَرَّأ مِنْ أَصَابِ النِّيمُ (٢٠٠) عَلَى مَزُّوا عِمَاهِ فِيهِمْ لَدِينُ أَوْ سَلِيمٌ خَرَسَ كَمُمْ رَجُلُ مِن أَعْل المَاه ، فَقَالَ حَلْ فِيكُمْ مِن رَاقِ إِنَّ فِي المَاء رَجُلاً لَذِينًا أَوْ سَلِيًّا ، مَا نَطَلَقَ رَجُلُ

(1) مَنْ شَأَهُ (۲) يَمْشُكُ لم يضبط وضبطها التسسطلاني بالرجوين (۲) أَشِيْتُ عَنَّهُ (۱) مِيْنُو تَشْنِي بلط عنه ف الرونية بالمر لانع وفض الرونية بالمر

على البعل اله (4) تحدُّدُ بِنُّ جَعَلَمِي (1) فَسَيْفًا أَوْ

(4) مَلْ مَشَكُمُ دَرَّاهِ (4) إِلْقُرُّ آنِ

(۸) بالقران. (۶) وَيَتْفُلُ

(۱۰) رَسُولَ ٱللهِ (۱۱) مَــالوا

مة (١٢) الشروط

(۱۲) معتا

(١١) رَسُولِ أَنْهِ

مِنْهُمْ فَقَرَاً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاء فَبَرّاً جَفَاء بِالشَّاء إِلَى أَصَابِهِ فَكَرَهُوا ذٰلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا المَّدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ أَشْهِ أَجْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ أَلْثِهِ عِنْ إِذْ أَحَقَّ ما أَخَذَتُمْ عَلَيْدِ أَجْرًا كِنَابُ ألله باب رُفية الْمَيْنِ مَرَثْنَا مُمَّدُ بْنُ كَفِيرِ أَخْيِرَنَا سُفيَانُ قالَ حَدَّنَي مَنبَدُ أَبْنُ خَالِدٍ قَالَ تَعِمْتُ عَبْدَ أَلَهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ مِائِشَةَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمْرَيْن وَسُولٌ ١٠٠ أَنَٰذٍ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ بُنَتَرَقَ ١٠٠ مِنَ الْمَثِيرِ. صَرَحْنِ ٣٠ مُحَمَّدُ بنُ طالب حَدَّثَنَا نُحَدُّدُ بْنُ وَهُبْ بْن عَطِيَّةَ ٱلدَّسَّشْقِيُّ حَدَّثَنَا نُحَدُّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا نُحَدُمْ بْنُ الْوَلِيدِ الرُّينَدِيُّ أَخْبَرَ لَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (" أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّي ۚ يَكُ لِأَى فِي يَشِهَا جارِيَّةٌ فِي وَجْهِها سَفَلَّةٌ ، فَقَالَ أَسْتَرْتُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ \* وَقَالَ مُقَيِّلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أُخْبِرَ نِي عُرُوةٌ عَنَّ النَّى اللَّهِ مَنَّا بُعَهُ عَبَّدُ أَنَّذِ بنُ سَالِم عَن الزُّيِّيدِي باب الْمَيْنُ حَنَّ مَرْثُنا (" إسفاقً بنُ نَصْر حَدَّتَنَا (1) عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَعَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ : الْمَانِنُ حَقٌّ وَنَهْي عَنِ الْوَشْمِرِ بِالسِّبُ رُفْيَةِ الْحَيْةِ وَالْمَقْرَبِ ﴿ مِرْشُنِا مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثْنَا سُلَيْانُ الشَّبْمانِي حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ الأسْورِ عَن أبيهِ قال سَأْلُتُ مائِشَةَ عَنِ الرُّقِّيَةِ مِنَ الحُمَّةِ ، نَقَالَتْ رَخْصَ النَّي عِنْ الرُّفيةَ ٣٠ مِن كُلُ ذِي مُمَّةٍ بِالسِّ رُفيَّةِ النَّي عَنْ **حَرَثُنَ** مُسَدِّدُ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتُ عَلَى أَنَس أَبْنِ مالِكِي ، فَقَالَ ثَابِتُ يَا أَبَا مَعْزَةَ أَشْتَكَيْتُ ، فَقَالَ أُنَسُ أَلَا أُرْقِيكَ بِرُفْيَةَ رَسُولِ أَنْهِ عَنْ قَالَ بَلَى ، قَالَ اللَّهُمُّ رَبُّ النَّاس ، مُذْهِبَ الْبَاس ، أَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شَائِيَ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاء لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا ۚ مَرْشِنا \* مَعْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَّا بِحَ

حَدَّثَنَا سُغْيَانُ حَدَّثَنَى سُلَيْهَانُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ مَالِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ۖ أَنَّ النِّيُّ عَلَيْنَ كَانَ يُمَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ وَيَقُولُ: اللَّهُمُ رَبِّ النَّاسِ، أُذْهِبِ الْبَاسَ (٧) أَشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِ، لاَ شِفَاء إلاَّ شِفَاوُكَ، شِفَاء لاَ يُمَادِرُ سَقَا وَ قَالَ مُشْلِكُنُ حَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا خَدَّتَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِيثَةً نَحْوَهُ ۚ صَّرَثَتِي أَخْمَدُ بِنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّتُنَا النَّصْرُ، عَنْ هِيْمَامٍ بِنْ عُرُوَّةَ قالَ أَخْبَرَ بِي أَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ كَانَ يِرِقَ يَقُولُ: أَمْسَيْحِ الْبَاسَ ، رَبِّ النَّاس ، يدِكَ الشَّفَاء لاَ كَاشِفَ لَهُ إلاَّ أَنْتَ حَرَّتُ عَلَى بنُ عَبْد أَللَّهِ حَدَّثَنَا شَعْبَانُ قال حَدَّثَنَى عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ مَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۚ أَنَّ النَّيَّ يَكُ كَانَ يَقُولُ اِلْمَرِيضِ بِسْمِ أَلَهِ ثُرُبَةُ أَرْضِنَا ، بِرِيقَةِ (٣٠ بَمْضِنَا ، يُشْنَى ٣٠ سَقيمُنَا ، بِأَذْن وَبُنَّا صَرْمَىٰ (" صَدَقَةُ بُنَّ الْفَصَلَّ أَخْبَرَا كَا أَنْ عُيَنَفَةً عَنْ عَبْدِ وَبُهِ بِن سَبِيدِ عَن يَمْرُةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يَقُولَ فِي الرُّفَيَّةِ: ثُرُّبَةُ أَرْضَنَا ، وَرِيقَةُ بَنْضَنَا يُشْنَى سَقَبِمُنَا ، بإذْنِ رَبُنَا باسب النّفْتِ في الرُّفْيَةِ مِدْثُ عَالِدُ بْنُ عَلْدَ حَدَّثَنَا سُلَبَانُ عَنْ يَحَىٰ بْن سَمِيدِ قال سَمِنتُ أَبَاسَلَةَ قال سَمِنتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ سَمنتُ النِّي يَنْكُ يَمْوُلُ: الرُّومُ مِن أللهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُ كُم شَنْنَا يَكُرَهُهُ فَلَيْنَفَ حِينَ يَسْتَنْفِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَيَتَمَوَّذُ مِنْ شَرَّهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةً وَإِنْ (" كُنْتُ لَا زَى الرَّوْ يَا أَثْقَلَ عَلَى مِنَ الْجَبَل ، فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِتُ مُذَا الْحَدِيثَ فَمَا أَبَالِيهَا مَرْشَا عَبْدُ الْعَزِيزِ نُ عَبْدِ أَلْهِ الْأَوْبِي حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ عَنْ يُونُسَ عَن أَنْ شِهَابِ عَنْ عُرُوةً بِنِ الزُّنيثِ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِي ٱللهُ عَمْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ (٦) أَلَيْهِ عَلَيْهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، نَفَتَ فَى كَفَيْدِ بِقُلْ هُوَ أَلَكُ أُحَدُ وَبِالْمُوْذَة مِنْ جَمِيماً ، ثُمْ يَسْمِحُ بِهِما وَجْهَهُ ، وَما بَلْنَتْ بَدَاهُ مِنْ جَدَده ، فالت

(۱) وَأَشْغِينِ (۱) وَرَبِيَّكِيْ (۱) يُخْلِي خَيْسِكَا (۱) خَنْنَا (۵) خَنْنَا (۵) أَنْهِانَ كُذُنْنَا (۱) المُنْنَا

شِهاب يَصْنَمُ ذٰلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ حَرَّشُ مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنَ أَبِي الْتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ أَنَّ رَمْطًا مِنْ أَصَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنْطَلَقُوا في سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى ثَرَكُوا بحَى مِنْ أَخْيَاء الْمَرْبِ ، فَاسْتَضَافُومُ فَأَبُواْ أَنْ يُضَيِّفُومُ مْ ، فَلدَغَ سَيَّدُ ذَٰلِكَ الحَيِّ ، فَسَعَوا لَهُ بَكُلُّ شَيْء لاَ يَنفَعُهُ شَيْء فَقَالَ بَنْضُهُمْ لَوْ أَنَيْتُمْ هُولاً والرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ ، لَمَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَمْضِهمْ شَيْءٍ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّمَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدْنَا لَدِعَ فَسَمَيْنَا لَهُ بِكُلّ شَيْء لا يَنْفَهُ شَيْدٍ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ شَيْدٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَمَمْ ، وَاللهِ إِنَّى أَرَاقٍ ، وَلَكُنْ وَاللَّهِ لَقَد أَسْتَضَفْنَا كُم كُوا تُضَيِّفُونَا فَاأَنَا رِانَ لَكُمْ حَتَّى تَجْمَلُوا لَنَا جُعْلاً ، فَصَاكُومُ عَلَى قطيع مِنَ الْغَنْمِ فَا نَطَلَقَ خَمَلَ بَثْنِكُ (١) وَيَقْرَأُ الْحَنْدُ ثِنَّهِ رُّبُّ الْمَا لِمَنِّنَ ، حَتَّى لَكُأُنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ ، فَا نَطْلَقَ يَشْمِي ما بِهِ فَلَبَهُ ، قال فَأُونَوْهُمْ جُنائِهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَمْضُهُمُ أَفْسِنُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفَعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ "" رَسُولَ أَنْدٍ مِنْ لِلَّ فَنَذْ كُرَنَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ ما يَأْمُرُنا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِبِكَ أَنْهَا رُفَيَةٌ أُصَبْتُمُ أَفْسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي مَتَكُمُ " بِمَهُمْ بِالبُ مُسْنِحِ الرَّاقِ الْوَجَعَ يِيَدِهِ الْبُنْيُ مَدِيْنَ " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفيَّانَ عَنِ الْأَغْسَ عَنْ سُئلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَيْمًا قَالَتْ كَانَ النِّي عَلَى يُمَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَصْحُهُ بِيَهِيهِ أَذْهَب الْبَاسَ ، وَبِّ النَّاسِ ، وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِ ( ) ، لاَ شفاء إلا شفاول ، شفاء لا يُعَادِرُ سَقَمًا ، فَذَكَرُ ثُهُ لِلنَّصُور خَذَتَنى عَنْ الرَّاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِشَةَ بِنَحْوِ

عائِشَةُ كَالِمَا أَشْتَكِي كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْلَ ذَلِكَ بِهِ ، قال يُونُسُ كُنْتُ أَرَى أَنِنَ

道(1)

(r). سبم

(۱) حدثنا. م (۰) الشّاف

(۱) المساقي (۱) بالبالله أهُ

أُخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوَّةً عَنْ مائِسَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ۚ أَنَّ النِّي ﷺ كانَ بَنْفُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرْمَنِهِ الَّذِي نُبُصَ فِيهِ بِالْمَوْذَاتِ ، فَلَمَّا تَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفُث عَلَيْهِ بِهِنَّ ، فَأَمْسَتُ يِدِ تَفْسِهِ لِبَرِّكَتِهَا ، فَسَأَلْتُ أَبْنَ شِهَابَ كَيْفَ كَانَ يَنْفُ قَالَ يَنْفِ عَلَى يَدَنِهِ ثُمَّ يَسْتُ بِهِما وَجْهَهُ باب من كم يزق ورثن استَدُ حَدَّثنا حُمَيْنُ بْنُ كُفِيدِ عَنْ حُمَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّامْنِ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ جُبَيْدِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال خَرَجَ عَلَيْنَا النَّيْ (١٠ يَكِيُّ بَوْمًا فَقَالَ عُرِصَتْ عَلَى الْأَتُمُ كَفَعَلَ يَرُ النِّي مَنهُ " الرَّجُلُ ، وَالنِّي مَنَّهُ الرَّجُلانِ ، وَالنِّي مَنهُ الرِّهُطُ ، وَالنَّيْ لَبُس مَنهُ أَحَدُ وَرَأَيْتُ سَوَاذَا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْنَ فَرَجَوْتُ أَذْ يَكُونَ " أُمَّتِي فَقِيلَ هَذَا مُولِي وَقَوْمُهُ (لا ثُمَّ قِيلَ لِي أَنْفِلْ فَرَأْنِتُ سَوَادًا كَثِيراً سَدَّ الْأَفْقَ فَقيلَ لِي أَنْفُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَيْبِراً سَدُّ الْأُفْقَ فَقِيلٌ هٰوَالاَه أُمُّنُكَ وَمَعَ هُوالاَه سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب، فَتَقَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنُ كَلُمْ ، فَتَذَاكَرَ أُصِحَابُ النَّى عِنْ فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَوَالِهُ فَا فِي الشَّرْكِ ، وَلَـكُنَّا آمَنًا بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَـكِينَ هُوْلَاءً ثُمُّ أَبْنَاوْنَا فَبَلَغَ النِّيِّ بِيَالِيَّ فَقَالَ ثُمُّ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيِّرُونَ وَلاَ يَسْتَرْفُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ ، وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ، فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ غِصَن ، فَقَالَ أَمْنُهُمْ أَنَا بَا رَسُولَ أَدْدِ ؟ قال نَمَعْ ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكاشَةُ السَّارِيَةِ مَرَثَى عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ مُحَدِّ حَدِّثَنَا عُمَانُ بَنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا بُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَنْ مُحَرَّ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا أَذْ رَسُولَ أَنَّهُ عِلَى إِلَّا عَدْوَى وَلاَ طِيرَةً ، وَالشُّوامُ في ثَلَاثِ: في المَرَّأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ مَرْثُثُ أَبُو الْيَان أَخْبَرَ الشُّعَبْ عَن الرُّحْرَى قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنْ أَبَاهُرُ يَرْةَ مَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: لاَ طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ ، قَالُوا وَمَا الْفَالُ ؟ قال

(1) رَسُولُ أَقَّو (2) وَسُولُ أَقَو (4) يَسَكُونَ . هكنا والنحالة يبدنابالتوقية والنحية (ل) في فرايد

(۱) مدثن (۱) مدثن (۲) تاوا (١) حَدُّنْنَا ثَنَا ثَنَا ثَنَا () لأمامَةُ . كناني اليونينية والترع وفيسبض الاصول زيادة والأمتن (٠) أغرنا (٦) الْسُكَهَانَةِ مُنبعات فى اليونينيـــة بكـــر الكاف ونحيا وسهأ ضبط القسطلاني ره) يُطَلَّلُ (۸) (۱۰) بُطَلُقُ (۱۱) التي (۱۱)

الْكَلِيَّةُ السَّالِكَةِ بَسْمَهُا أَحَدُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِنْ تُخَدِّ أُغْبَرَ نَا هِشَامٌ أُغْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّينُ عِنْ لِلَّهِ لِاَ طِيرَةً ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ ، قَالَ (\* وَمَا الْفَأْلُ مَا رَسُولَ أَذَهُ ؟ قالَ الْسَكَلِمَةُ السَّالِخَةُ يَسْنَتُهَا أَحَدُكُمُ ﴿ حَرَّصًا مُسْلِمُ بَنُ إِرَّاهِيم حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ ٣٠ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النِّي ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةً ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ ، الْسَكَلِيةُ الْمَسَنَةُ الْمِسَةُ الْمَسَةُ الْمَسَةُ عَرْثُنَا مُحَدُّ بِنُ المَسَكَمَرِ حَدَّتَنَا (؟ النَّفْرُ أُخْبَرَنَا إِنْرَائِيلُ أُخْبَرَنَا أَبُو حَمَيِن عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طايرة ولا هامّة ولا صفر باب الكمائة (٥) مرش سيد بن عفر حدّانا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُال َّمْن بْنُخالِدٍ عَن أَبْنشِهاب عَنْ أَبِيسَلَـةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَضَى فَ أَمْرَأُ تَنِيْ مِنْ هُذَيْل أَفْتَنَكَ ا فَرَمَتْ إِحْدَاهُ الْأُخْرَى بحتجر، فَأَصَابَ بَطَنْهَا وَهِي حامِلٌ ، فَقَتْلَتْ وَلَهُ هَا الَّذِي فِي بَطْنِها ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النِّي عَلَيْ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ ما في بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ وَلَيْ الْمَرَأَةِ اللَّى غَرِمَتُ ٣٠ كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ أَثَّهِ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ أَسْتَهَلَّ فِثَلُ ذٰلِكَ بَطَلَّ ( اللهُ عَنَالَ الذَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا هَذَا مِنْ إِغُوانِ الْكُمَّانِ مَرْثُ أَتَبَبُّهُ مَنْ مالِك عَنِ أَبْن شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرًةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَأَتَينِ رَمَتَ إحْدَاهُمَا الْاحْرِي بُحَيِّر فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّيْ إِلَّيْ بِشُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَليدَةٍ \* وَعَن أَنْ شِهَابٍ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ السَبِّبُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّى قَصْى فِي الْحَيْنِ يُقْتَلُ ف بَطْن أَنْهِ بِنُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ النِّي تُضيَّ عَلَيْهِ كَيْتَ أَغْرَمُ ما " لا أَكلَّ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ أُستَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ بَطَلَ ﴿ ﴿ فَقَالَ رَسُولُ ﴿ ٩٣ أَلَهُ مِنْكُ

إُنَّا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْسَكُمَّانِ حَرْشُ (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَّدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيمُنَّةَ الزُّهْزِىُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّامْنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَنْعُودٍ قَالَ نَلْي النَّه عَنْ ثَمَن الْسَكَلْبِ ، وَتَهْرُ الْبَنِّيّ ، وَخُلْوَانِ الْسَكَاهِنِ حَرَّثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَنْمَرُ عَن الزَّهْرِيَّ عَنْ يَحْنِي بْن عُرْوَةً بْنِ الرَّميْر عَنْ عُزُوتَةً (٣) عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا قالَتْ سَأَلَ (٣) رَسُولَ أَلَهُ بِرَكِيْ فَلَمُ عَن الْكُمَّانِ ، فَقَالَ لَبْسَ بِقَيْهِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَنَّهِ ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا ( ) أَحْيانا بشيء فَيَكُونُ حَقًّا ، قَتَالَ رَسُولُ أَقِد عِنْ يَلْكَ الْكَلِّيدَ مِنَ الْمَقِي يَخْطَفُهَا ( ) مَنْ ( ) الِجْنَّيْ فَيَقُرُّهُما ٣٠ فِي أَذُنِ وَلِيْهِ فَيَخْلِطُونَ مَتَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ \* قالَ عَلَى قالَ عَبْدُ الرُّزَّاق مُرْسَلُ الْسَكَلِيمَةُ مِنَ المَقَ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ (١) باسب السَّخ وَقُولُ أَللَّهُ تَمَالَى: وَلَـكُنَّ الْشَّيَاطِينَ كَـفَرُوا مُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّخْرَ (١٠٠ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى المَلَكَكُيْنِ بِيَا بِلَ هَارُوتَ وَمارُوتَ وَما مُمَلِّمَانِ مِنْ أَحَسَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِ غَا نحنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكَثَّقُوْ فَيْتَقَلُّمُونَ مِنْهُمُا مَا بُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْهِ وَزَوْجِهِ وَمَا مُمْ بِضَارِّينَ بهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ أَلَهْ وَيَتَمَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَهُمُ وَلَقَدْ عَلِمُوا كَن أَشْتَرَاهُ مالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : وَلاَ يُفْلِيحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ، وَقَوْلِهِ أَفَتَأْتُونَ السَّخْرَ وَأَنْهُمْ تُبْصِرُونَ ، وَقَوْلِهِ : يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخرِهِم أَنَّهَا تَسْلى ، وَقَوْلِهِ : وَمِنْ شَرَّ النَّفَاثَات فِي الْمُقَدِ ، وَالنَّفَّاثَاتُ السَّوَّاحِرُ ، كُنحَرُونَ تُمَوَّنَ وَرُثُ اللهِ عَنْ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عِبِسَى بَنُ يُولُسَ عَنْ هِيْمَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنِي أَلَهُ عَنْهَا قَالَتْ سَعَرَ رَسُولَ أَنَّ عِنْ وَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ بُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْاعْمَةِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ أَنَّهِ مَنْكُ إِلَيْهِ أَنَّهُ ١٠٥ يَعْمَلُ الدِّيءُ وَمَا فَمَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَو ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكَنَّهُ دَمَا وَدَمَا ، ثُمَّ قالَ

(۱) مدنى (۲) عَنْ عُرُودَةَ بِنِيالْزُّ يَكِرُ (۲) سَأَلَ مَنْ مُرَّدِهِ وَمُولِمُ اللَّهِ (۲) سَأَلَ مَنْ مِنْ مُولِمُ اللَّهِ

ره) محدَّ تُونَكَا (ه) محَدَّ تُونَكَا (ه) محَدًا صِبْلَتَ الوجيدِ في الفرع إلى يدنانِها قرونينية وقال القديمالان عندم الطاء لا

الذي يدنانها لليونينية وقال الفسمالان بنتج الطاء لا بكسرها على المتمور اه و المنافق المتمور الم

(۷) فيمرها كذا هو أخبوط أن الوثينية هنا وفي آخر الادب اه من هاستن العرج الذي يسدنا وضبطه النسسطلال فيترها بغم الياء وكبر الثاف اه

(٨) عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَّر

(٩) مَدُ

(۱۱) حدثنی

(١٢) أَنْهُ كَانَ مَفْعَلُ

() وَجُبُ عَلْمَ رَجُنْدُ طَلْلَةَ وَجُنْدُ طَلْلَةَ (٢) أَسْتَغْرُ مِنْهُ . كذا هو في جبم الاصول التي بأبدينا تبكأ اليونينية وفي نسخ حيعة استغرجته وهو الذي في **النت**ح (١) أُنُورٌ . كناحو بضم فقتح فتشسسيتسفى الاصول آتى بأبديتا وكذا ضطهالقسطلاني وجامش مض النسخ أثور وعلمها علامة الصحة (۷) ویثال (۵) سدتنا (۱۱) هَلُ لِيُسْتِنْهُ مِعْ (m) ما يَنْفَعُ النَّكْنَ (10) أَوْلُ مِا حَدُّنْنَا (۱۰) برکی

كِمَا لِيَنَةُ ، أَحْدَرْتِ أَنْ أَلْدُ أَفْدًا فِي إِنْ أَسْتَنْتِنْهُ فِيهِ ، أَنَا فِي رَجُلَانِ ، فَتَمَدّ أَحَدُهُمْ عِنْدَ رَأْسِي، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ الِصَاحِيةِ، ما وَجَمُّ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ مَطْبُوبٌ ، قالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قالَ لَبِيدُ نُ الْاعْصَمِ ، قالَ في أَيُّ شَيْء ؟ قالَ في مُشْطِ ومُشَاطَةٍ ، وَجُقُ (" طَلْمِ نَحْلَةٍ (" ذَكَر ، قالَ وَأَنْ مُو ؟ قالَ في بلر ذَرُوانَ ، مَا أَمَا مَا رَسُولُ أَنَّهُ ﷺ فَى نَاسٍ مِنْ أَصَابِهِ لَبْنَا، فَقَالَ بَاعائِشَةُ كَانَّ مَامِهَا فَقَاعَةُ أَ لِمِنَّاهُ أَوْ كَأَذٌ رُوْسَ تَحْلِها رُوْسُ الشَّيَاطِينِ ، قُلْتُ بَارْسُولَ اللهِ أَفَلَا أَسْتَغْر جُهُ قالَ قَدْ مَاهَا فِي أَثْنُهُ فَـكُرَ هَنْ أَنْ أَتَوْرِ <sup>٢٨</sup> عَلَى النَّاسِ فِيهِ <sup>٢٥</sup> مَرًّا ۚ كَأْمَرُ بِمَا فَدُفِيْتَ ثَابَتَهُ أَبُو أُساتَةً وَأَبُو صَنَرَةً وَأَبْنُ أَبِي الزّنَادِ عَنْ هِنامٍ (٢٠ • وقالَ اللّنثُ وأَبْنُ عَيْنَةٌ عَنْ هِشَامِ فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ . يُقَالُ ١٨ الْشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ إِذَا مُشِط ، وَالْسَاعَةُ مِن مُشاعَةِ الْكَتَّانِ بَابِ الشَّرْكُ وَالسَّحْرُ مِنَ اللَّو بِهَاتِ *حَدِثْنِ (للهُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَ*لَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي <sup>(١)</sup> سُلَبْانُ عَنْ تَوْر بْن زَيْدِ عَنْ أَبِي الْفَيْتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلِي عَنْ أَبِي عَلْ أَخْتَلِبُوا اللهِ بِعَاتِ الشَّرْكُ (١٠) بِأَنْهِ وَالسَّعْرُ باب مل يَسْتَغْرِ جُ (١١ السَّغْرَ ، وَقَالَ قَنَادَةُ قُلْتُ لِسَمِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ رَجُلُ بِوطِبِ \* (١٠٠٠ أَنْ يُؤَخَذُ عَن أَمْرَأَتِهِ أَبُحُلُ عَنْهُ أَوْ يُنَشَرُ. ال لا بَأْسَ بِهِ إِنَّا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلاَحَ ، فَأَمَّا ما يَنْفَعُ ("" فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ حَدَّثَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مُحَمِّدٍ قال سَمِعْتُ أَنِّنُ عُنَيْئَةً يَقُولُ أُوِّلُ (١٠٠ مَنْ حَدَّثَنَا بعِ أَنْ جُريخر قُولُ حَدَّتَنَى آلُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً ، فَسَأَلْتُ هِيْمَاماً عَنْهُ كَفَدَّتَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً بَضِيَ ٱللهُ عَمْهَا قالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ صَمِّرَ حَتَّى كَانَ يَرِي (١٠٠ أَنَّهُ يَأْتِي النَّسَاء لِا يَأْتِينَ ، قالَ سُفيَّانُ : وَهُذَا أَشَدُما يَكُونُ مِنَ السُّمْ ، إِذَا كَانَ كَذَا ، فَقَالَ إ ما يُشَةَ أَعَلِنتِ أَنَّ أَلَثُ قَدْ أَفْتَانِي فِيا أَسْتَفَتَّنَّهُ فِيهِ ، أَتَانِي رَجُلاَن ، فَقَمَدَ أَحَدُمُما

عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيّ ، فَقَالَ الّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَر ، ما بَالُ الرّجُل ؟ قَالَ مَطْبُوبٌ ، قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْضَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي زِرَيْنِ خَلِيثُ لِيَهُودَ كَانْ مُنَافِقًا ، قَالَ وَفِيمَ ؟ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَافَةٍ ، قَالَ وَأَيْنَ ؟ قَالَ فِي جُنُّ طَلْمَةٍ ذَكُر تَحْتَ رَعُوفَةٍ (١) في بِنْرِ ذَرْوَانَ ، قالَتْ فَأَنَى النِّنَّ عُلَّ الْبِنْرَ حَتَّى أَسْتَخْرَجَهُ ، فَقَالَ هَذِهِ الْبِثْرُ الِّي أُرِبُهَا ٣٠ وَكَأَذُ ماءهَا ثُقَاعَةُ الْحَنَّاءِ ، وَكَأَنْ نَخَلَهَا رُوْسُ الشَّيَاطِينِ ، قالَ كَأَسْتُخْرِجَ ، قالَتْ فَقُلْتُ أَفَلَا أَنْ تَنَشَّرْتَ ، فَقَالَ أَمَا وَأَثِهُ " فَقَدْ شَعَانِي ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى أَحَدِ مِنَ النَّاسِ شَرًّا بِاسِبُ السَّعْر مَرْثُ " عُبَيْدُ بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسلَمَةَ عَن هِشَامِ عَن أَبِيهِ عَن عائشَةَ قالت سُعِرَ النِّينُ عَلَّى حَتَّى إِنَّهُ لَيُحَيِّلُ إِلَيْ أَنَّهُ يَفْعَلُ (\* الشَّى: وَمَا فَمَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم وَهُوْ عِنْدى دَعا أَلَّهُ وَدَعاهُ ثُمَّ قالَ أَشْتَرْت يَا عائِشَةُ أَنَّ أَلَّهُ قَدْ أَفْتَاني فِمَا أَسْتَفْتُنْتُهُ فِيهِ ، قُلْتُ وَما ذَاكَ بَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ جاءني رَجُلانَ ، فَلَسَ أَحَدُهُمُا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَجْلًى ، ثُمَّ قالَ أَحَدُهُمُ الصَاحِيهِ ، ما وَجَمُّ الرَّجُل ؟ قالَ مَعْنُبُوبٌ ، قالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَى اليَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْق ، قالَ فِيا ذًا ؟ قالَ فَي مُشْعِلِ وَمُشَاعِلَةٍ وَجُفُّ ( ) طَلْمَةٍ ذَكَر ، قالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قالَ في بِشْرِ ذِي أَرْوَانَ ، قالَ فَذَهَبَ النَّي عَلَى فَ أَنَاسَ مِنْ أَصَابِهِ إِلَى الْبِيرُ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا عَنْلُ ، ثُمَّ رَجَمَ إِلَى مائِسَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ ماءِهَا تَفَاعَةُ الْخِنَاء ، وَلَكَأَنْ عَلْهَا رُوسُ السَّيَاطِينِ، قُلْتُ بَارْسُولَ اللهِ أَفَأَخْرَجْتَهُ ؟ قالَ لا ، أَمَّا أَنَا فَقَدُ عَافَانَ اللهُ وَشَفَّانِي وَعَثِيتُ أَنْ أُثَوْرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا ، وَأَمْرَ بِهَا فَدُفِيْتَ باسب مِنْ الْتِيَانِ سِيعْرًا " مَرْثُنَا مَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرْنَا مالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ عَبْدِ لَقُدِينَ مُحَرِّ وَمَنِي أَفَهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلانِ مِنَ المَشْرِق عَطَبَا فَسَجِبَ النَّاسُ

بهب إن من البيكان سخراً

(۱) تموّات تجوّ له (۲) حدثنی مـ (۱) بِيَنِي (١) تَمْرَاتِ تَجُوبَةِ (٠) رَسُولُ أَنَّهِ (١) اللَّهِ بِنَ الْأُولَ (v) ونانا (٨) رَأْيَاهُ (١٠) في الثَّلَاثِ (11) قوله أل أباعريرة الى نوله ابن عبد الرحن سقطت هده المبارة من صلب بعض النسخ العشدة بأيدينا وكتبت بهامتها بثلم ألحرة مرقوما عليها التسعيع وعلامة أبي ذر وثبت في صل كثير من

النبخ وعليها شرح الفسطلاني معان (17) قال شبحث وكسؤلً

(١٢) مَوْلَ

لِيَتَانِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ۗ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، أَوْ إِنَّ بَعْضِ الْبَيَانِ لَسِه باسب الدَّوَاه بِالمعْدُونِ السِّمْ و مَرْثُنَا عَلَى حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَاا هائيم أَخْبَرَا عامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النِّيُّ ﷺ مَنِ أَصْطَبَحَ كُلُّ يَوْم تَمَرَاتِ (١) تَعِبُومَ مَمُ يَضُرُهُمُ تَهُمْ وَلاَ سِغْرُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ : **مَرْثُنَ** '' إِسْنَاتُنُ بْنُ مُنْصُورٍ أَغْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدِّثَنَا هَاشِمُ نُنُ هَاشِمِ قَالَ سَمِنتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدُ سَمِنتُ سَعْدًا رَضَى اللهُ عَنْهُ بَقُولُ سَمِنتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ (\*) تَمَرّاتِ (لا) تَجْوَةً كَمْ يَضُرُّ كُم ذَٰلِكَ الْيَوْمَ مُهُم ولاً \* لاَ هَامَة حَرَثْتَىٰ عَبْدُ الله بْنُ تُحَدِّحَدُنْنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسُفَ أُخْبِرَنَا مَنترٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النِّي عَلَيْ لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَة ، فَقَالَ أَعْرَائِي إِرسُولَ أَلَثِ فَا بَالُ الْإِبلِ مَكُونُ فِ الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الطَّبَّاءِ فَيُخَالِطُهَا الْبَدِيرُ الْأَجْرِبُ فَيُخْرِبُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ فَنْ أَعْدَى الْاوَّلَ \* وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَءً بَعْدُ يَقُولُ قالَ النَّيْ \* عَلِيْ لاَ يُورِدَنَ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحِ مِ وَأَنْكُرَ أَبُو هُرَيْرٌ مَ حَدِيثَ (٢) الأوَّل ، قُلْنَا (٧) أَلَمْ تُحَدِّثُ أَنَّهُ لاَ عَدْوَى ، فَرَحَلَىٰ بِالحَنَشَيَّةِ ، قالَ أَيُوسَلَفَةَ فَـَارَأَيْنُهُ <sup>(A)</sup> نَسَى حَدِيثًا غَيْرَهُ بالب لا عَدْوَى هَرْتُنَا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرُ قَالَ حَدَّنَى ٣٠ أِبْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهابِ قالَ أُخْبَرَ بِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ أَنْ حَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَنِّكُ لاَعَذْوَى وَلاَ طِيرَةَ إِنَّا الشُّومُ ف نَلاَثِ (١٠٠ في الْفَرَس وَالمَرْأَةِ وَالدَّارِ صَرَّتُ أَبُو الْيَادُ أُخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الزَّهْرَى قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً ٣٠٠ قالَ إِنْ ٣٠٠ قالَ (٢٠٠ لاَعَدُوَى • قالَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّحْنُ سِمِنتُ أَبَا هُرِيْرَةً عَنِ النِّي لللَّي

قالَ لاَ تُورِدُوا (١٠ الْمُدْضَ عَلَى الْمُصِحَّ ﴿ وَعَنِ الزُّهْرِي قَالَ أُخْبَرَ نِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنِكِ الدُّوِّلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْزَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ إِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قالَ لاَ عَدْوَى فَقَامَ أَعْرًا بِينٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبلَ تَكُونُ فَى الرِّمالِ أَمْثَالَ الفَلْبَاء كَيَأْتِيهِ ٢٠ الْبَعِيرُ الْأَجْرِبُ فَتَغْرِبُ قَالَ النَّى عِنْ أَعْدَى الْأُولَ صَرْثَى كُمُّذُ بْنُ بَسَّار حَدَّثَنَا أَيْنُ " كَفْر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ سَمِعْتُ فَنَادَةً حَنْ أَنْس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيُّ عَلَىٰ قالَ لاَ عَدُوى وَلاَ طِيرَةً وَيُعْجُنِي الْفَأَلُ ، قالُوا وَمَا الْفَأَلُ ؛ قالَ كَلِمَةً مَلَيْبَةُ إلى ما يُذْكَرُ في تَهُمُ النِّي عَنْ رَوَاهُ عُرُوهُ عَنْ عائِشَةَ عَنِ النِّي عَنْ وَرُثُ مُتَبَّبَةً حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ سَيِيدِ بْنِ أَبِي سَيِيدٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّهُ قالَ لَم فَيْحَتْ خَيْرِهُ أَهْدِيتْ يْرْسِبُولِ اللهِ عِنْ شَاهَ فِيهَا سَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَجْمَوُا لى مَنْ كَانَ حَامُنَا مِنَ الْيَهُودِ جُنُسُوا لَهُ فَقَالَ كَلُّمْ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ إِنَّى سَائِلُكُمْ عَنْ مَنْ ، فَهَلْ أَنتُمْ صَادِقٌ (كُ عَنْهُ ؛ فَقَالُوا نَتَمْ بَا أَبَا الْفَاسِمِ ، فَقَالَ كَلْمُ رَسُولُ أَذْ عِنْ مِن أَثِيرٌ ؛ قَالُوا أَثِوناً فَلاَنَّ، فَقَالَ رَسُولُ أَثْدٍ عِنْ كَذَبَّمْ بِلُ أَثِيمُ فُلاَقٌ، فَقَالُوا صَدَفْتَ وَبَرِوْتَ ، فَقَالَ هَلْ أَنهُمْ صَادِيقٌ (" عَنْ شَيْء إِذْ سَأَلْسُكُمْ عَنْهُ ؟ فَقَالُوا قَمْمُ يَا أَبَا الْفَاسِمِ ، وَإِنْ كَذَّبْنَاكَ مَرَفْتَ كَذِبْنَا كُمَا مَرَفْتُهُ في أيينًا ، قَالَ كُمُمْ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ ؟ فَقَالُوا تَكُونُ فِيهَا بَسِيمًا ، ثُمَّ تَخَلُّفُونَنَا فيها فَتَالَ كَمْمُ رُسُولُ أَلَدُ عِنْ أَخْسَوا فِيها وَأَلْدِ لاَ خَلْفُكُمْ فِيها أَبَدا، ثُمُّ قال كَمُمْ فَهَلْ (١) أَنهُمْ صَادِقٌ (٥) مَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْتُكُمْ جَنْهُ ؟ قَالُوا (١٠ نَمَمْ ، فقال هل جَمَلْتُمْ فِي هَلْيِهِ الشَّاةِ مُمَّا ؟ فَقَالُوا نَمَمْ ، فَقَالَ ما خَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ ؟ فَقَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتُ كُنَّاكِمْ لَنُثَرَ يَحُ (١٠٠ مِنْكَ ، وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَشُرُّكُ بِاسِ شُرْبِ النَّمُ وَالدَّوْاءِ بِهِ وَيِمَا ١٠٠ يُحَافُ مِنْهُ ١٠٠ خَرَثُ عَبْدُ أَلَّهُ مَنْ عَبْدِ الْوَحَابِ

المارة المرادة المراد

(۱) حدثي (۱) محدثي المرحد كذا (۱) محدثين المرحد كذا (۱) محرف المرحد المرحد بداله المرحد المرحد المرحد بداله المرحد والمرحد المرحد (الحدد المرحد الإلحادة المرحد المرحد المرحد (المرحد المرحد الإلحادة المرحد حَدَّثَنَا خَالِهُ مِنْ الحَارِثِ حُدَّثَنَا شُفتَةُ عَنْ سُلَجَانَ قال سَمِفتُ ذَكْوَانَ مُحَدَّثُ عَنْ أَى هُرَّ رَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَى مَا تَرَدَّى مِنْ جَبَل فَقَتَلَ تَفْسَهُ فَهْوَ ف لَا جَمَنَّمَ ۚ يَتَرَدُّى فِيهِ خَالِدًا فَخَلَّداً فِهَا أَبَداً ، وَمَنْ تَحَسَّى ثُمَّا فَقَتَلَ قَسْمَهُ ف يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا نُخَلِّدًا فِيهَا أَبْدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَتُهُ يُحَديدَةٍ خَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأْ بِهَا في بَعْلَيْهِ في نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبْدًا عُمَّدُ (٢) أَخْدَرَ نَا أَحْمَدُ مَنَّ بَشِيِّرِ أَبُو بَكُرٍ أَخْبَرَ نَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قالَ أَخْبَرَنِي عامِرُ أَنْ سَعْدِ قَالَ سَمِنتُ أَنِي يَعُولُ سَمِنتُ رَسُولَ أَنَّهِ ﷺ يَقُولُ مِن أَصْطَبَحَ دِ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِخْرٌ صَرْقَىٰ عَبْدُ أَيْدٍ بْنُ تُخَدِّ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الزَّهْزِيُّ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ اللَّوْلَائِيُّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْحَشَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَلْمِي النَّبُّ يَزِّكُ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ قال الزُّهْرِيُّ وَكُمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أُنَيْتُ الشَّأْمَ ، وَزَادَ اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنى يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب قال وَسَأَلْتُهُ هَلْ تَتَوَسَّأُ ( ) أَوْنَشْرَبُ أَلْبَانَ الْأَثْنَ أَوْمَرَارَةَ السُّبُعِ أَوْ أَبْوَال الْإِبل ، قالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَ وَنَ بِهَا فَلاَ يَرَونَ بذلك بَأْسًا عَامًا أَلْبَانِ الْأَثُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَى عَنْ كُومِهَا وَلَمْ يَبَلْغُنا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرُ وَلاَ نَعْيَ ، وَأَمَّا مَزَارَةُ السَّبُحِ قالَ أَنْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي الْحُولاً فِي أَذْ أَمَّا تَعْلَبَةَ الْخُمَنَى أَخْيَرَهُ أَذْ رَسُولَ أَلَّهُ رَبِّ لَهُ عَنْ أَكُل كُلُّ ذي · إِذَا وَفَعَ ٱلذَّمَار إِنْهُمِيلُ بْنُ جَنْفَرِ عَنْ غُنْبَةً بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى نَبِي نَبْمٍ عَنْ عُيْنَدِ بْنِ حُنَيْنٍ مُولَى نَبِي زُرَيْق عَنْ أَبِي هُرَرْءَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ إِذَا وَفَعَ الدَّبَابُ

## سِم الله الرَّمْنُ الرَّجْمِ. كتاب اللباس

بَالِّبُ مُ قَوْل ('' الله تَعَالَى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَبَجَ لِمِبَادِهِ وَقَالَ النُّى عَلَىٰ كَلُوا وَأَشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدِّقُوا في غَيْرِ إِسْرَافِ وَلاَ عَنِيلَةٍ ، وَقالَ أَبْنُ عَبَّاسَ كُنَّ ماشكْتَ وَالْبَسَنَ " ماشكْتَ ما أَخْطَأَنْكَ أَثْنَتَان سَرَّفَ أَوْ عَلِيَّةٌ مَرْث إِسْمُينِكُ قَالَ حَدُّتَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بُخْبِرُونَهُ عَن أَنْ مُحَرَّ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ أَلْتُ عِنْ عَالَ لاَ يَنْظُرُ أَلَلُهُ إِلَى متنْ عَرّ تَوْبَهُ خُيلاً، باب من جَرُّ إزَارَهُ مِن غَيْرِ خُيلاً، عَرَثُ أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُمَ يُرْ حَدَّنَنَا مُوسَى يْنُ عُقْبَة عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّى عَنُّ قَالَ مَنْ جَرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاًء كَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَوْمَ الْقَيَامَةِ قال (" ) أَبُو بَكْر يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَحَدَ شِيًّة (") إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتْمَا هَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ عَقَالَ النّي عَلَىٰ لَسْتَ مِمِّنْ يَصْنَمُهُ شَيلاء حَرَثْنِي مُخَدُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى عَنْ يُونُسَ عَن الحسن عَنْ أَبِي بَكْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ خَسَفَتِ الشَّيْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّيْ عَلَّى فَقَامَ يَجُرُ ثَوْبَهُ مُسْتَمْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَنْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ فَجُلِّي عَنْهَا ثُمُّ أَفْلَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ إِذَ الشُّسْنَ وَالْقَرَ آيَتَانِ مِنْ آتِاتٍ أَلَّهِ فَإِذَا رَأْ يُثُم مِنْها شَبْعًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ حَتَّى يَكْشَفِهَا باسب النَّسْمِينِ فالنَّياب حَدِيثِي إسْعُقُ أَخْبَرُ فَاأَبْنُ 'شَيَل أَخْرَنَا مُرَّسِنُ أَبِي زَائِدَةً أَخْرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُعَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُعَيْفَةً قَالَ فَرَا أَيْثُ (0) بِلالاً مِهِاء بِمَنزَةِ فَن كَرَها ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَرَأَ أَيْثُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَبَ ف حُلَّةٍ مُشَكِّرًا فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ إِلَى الْمَنْزَةِ ۚ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابُّ ۚ يَمُرُونَ بَيْنَ بَدَيْدِ

وتول ألم

﴾ ما أسفلَ مِنَ الْـكَنْبَانِ فَهْنَ فَى النَّارِ **مَدَثُنَ** آدَمُ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ حَدِّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي سَمِيدِ الْفَبُرِيُ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الذِّي ﷺ قالَ ما أَسْفَلَ مِنَ الْسَكَمْبَائِنِ مِنَ الْإِزَادِ مَنَى " النَّادِ ﴿ السِّ مَنْ جَرْ ثَوْبَهُ مِنَ الحُيلَاء حَرَثْنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُكَ أَخْتَرَنَا مالك عَنْ أَبِي الزَّادِ عَنِ الْأُعْرَجِ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٢٠٠ اللهِ عَلَى قالَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرْثُ الدَّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ زِبَادِ قَالَ سَمِنْ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ قالَ النَّيْ (\*\*) أَوْ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَى كَيْنَمَا رَجُلُ كَيْشِي فَحُلَّةٍ تُعْضِبُهُ نَفُسُهُ مُرَجِلٌ مُجَنَّهُ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ فَهِنَّ يَعَمِلُ (٥٠ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَدَّثُ سَمِيكُ أَبْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ أَنْهِ أَنْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنْ رَسُولَ أَنْهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلُ يَجُو ۚ إِذَارَهُ نُسِيَ ··· بهِ فَهُوْ يَتَجَلَّلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْفِيامَةِ • نَا بَمَهُ يُونُسُ عَنِالْأَهْرِي وَكُمْ يَرْفَعُهُ شُمَيْتٍ عَنْ أَنِي مُرَيْرَةً (\* ﴿ حَرَثَىٰ عَبْدُ أَلَهُ نُ مُخَدٍّ حَدَّثَنَا وَهُ بُنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا ٥٠ أَنِي عَنْ عَنْهِ جَرِيرِ بْنَ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ مَمَّ سَا لِمِينَ عَبْدِ أَلَهُ بْن مُمَرَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ ٧٠ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَهُ مَهِمِ النِّي ﷺ نَحْوَهُ مَعْمُ ﴿ \* مُعْتُ (١٠٠ مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُفَيَّة قالَ لَقَبِتُ مُحَادِبَ بْنَ دِثَارِ عَلَى فَرَس وَهْرَ بَأْ تِي شَكَانَهُ اللَّذِي يَقْضِي فِيهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ فَخَذَنَى فَقَالَ ّ سَمِينَتِ ١١٧) عَبْدَ أَلَهُ مِنْ تُحْرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا بَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ ﷺ مَنْ جَرَّ كَمْ يَنْظُرِ ٱللهُ إِلَيْهِ بَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَقُلْتُ لِحَارِبِ أَذَكَرَ إِزَارَهُ قَالَ ما حَصَ ۚ إِزَاواً وَلاَ قِيمَا • تَابَتَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُعَنِم وَذَيَّكُ بْنُ أَسْلَمَ وَذَيْكُ بْنُ عَبْدِ أَنْدُ عَنِ أَبْنِ ثُمَّرً عَنِ النِّي مِنْ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ فَاضِعٍ عَنِ أَنْ ثُمَّرً مِنْكَ ﴿

إلى مَنْ جَرٌّ إِزَارَهُ بَطَراً

(١) الْقُبْرِيُّ كَثَاهِ بالوجهين الرفع والجر ف اليرنينية (۲) في الناكر ب (۲) الــُــ كذا في البونينية وفروحها التي بأبدينا فال الفسس وسكى ألناش عياشهأنه روى ينجلل بجبم والمسدة ولام تنبة ومو مين ينطى أى تنطبه الارش اھ (١) إذ شت (٧) عَنِ الرَّحْرَى (A) ساتا (۱) و<del>گ</del> (۱۰) سائن Ji-(11)

(۱۱) تعمث أن ممر (١١٢) مِنْ تَحْبِلَة

وَتَأْبَعَهُ مُوسِى بْنُ عُقْبَةً وَعُمَرُ بْنُ كُمُّد وَقُدَامَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَالِم عَن أَنِ عُمَرَ بٍ ٱلْإِزَارِ الْهَكَابِ ، وَ بُذُ كُرُ عَنِ الرُّحْزِئَ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمْدٍ وَمَوْزَةً بْنِ أَبِي أَسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةً كَنْ عَبْدِ أَهْدٍ بْنَ جَعْفَرَ أَنَّهُمْ لَبَسُوا ثِيا ﴾ شَكَابَةً حَدَثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْزِي أَخْبَرَ فِي عُرُومٌ بنُ الرُّبِيْرِ أَنْ عَالِيْمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي عَلَيْكُ قَالَتْ جَانِتِ أَمْرَأَةً رِفَاعَةَ القُرَعَلَىٰ رَسُولَ الله على وأنا جالسة وعِندَهُ أَبُو بَكْر فَعَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَقَنِي فَبَتَ طَلَاقِ ، قَتْزَوَّجْت بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ الرُّيْدِ ، وَإِنَّهُ وَالَّذِ ما مَنَهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِلاَّ مِثلُ مَّلْنُهِ ٱلْمُدُنَّةِ ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةٌ مِنْ جلْبابها ، فَسَمِعَ خالِهُ بنُ سَمِيدٍ فَوْ كُمَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، قالَتْ فَقَالَ خالِهُ بَا أَبَا بَكُر أَلاَ تَنْفَى مَذْهِ عَمَّا تَجْهَرُ مِهِ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ فَلاَ وَٱللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَلَى البَّنَشْمِ ، فَقَالَ لَمُا رَسُولُ أَنْهِ عِنْ لَمَنَّكِ ثُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفاعَةٌ ، لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوق عُسَيْلَتُهُ ، فَصَارَ سُنَّةَ بَعْدُ (" بِالسِبُ الْأَرْدِيَةِ ، وَقَالَ أَنَسُ جَبَذَ أَصْرًا بِي رِدَاهِ النِّي مَنْ عَلِي حَرَثَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَهُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ فِي عَلَى بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّ أَخْبَرَ مُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٣٧ قالَ فَدَعَا إِللَّتِي ۚ ﷺ بِرِدَاللهِ (\*) ثُمَّ أَصْلَكَنَ يَشِي ، وَأَتَّبَتْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حارثَةَ حَتّى جاء الْيَثْتَ الَّذِي فِيهِ تَمْزَةُ فَاسْتَأَذَنَ فَأَذِنُوا <sup>(٠)</sup> لَمُمْ: **باسب**ُ لُبُس الْقَبِيص وَفَوْلُ أَثَهِ تَمَاكَى حِكَايَةً عَنْ (٦) يُوسُفَ : أَذْهَبُوا بِقَسِمِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي بَأْتِ بَسِيْرًا ﴿ حَدَّنَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِيمٍ عَنْ أَبْنِ مُمَرَّ رَمَنِيَ اللَّهُ عَهْمًا أَنْ رَجُلاً قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا يَلْبَسُ ٱلْحُرْمُ مِنَ النَّيَابِ ؛ فَقَالَ النِّبِي عَلَيْكَ لاَ يَلْبَسُ ﴿ الْعَرْمُ الْقَيْمِنَ وَلاَ السِّرَاوِيلَ وَلاَ الْبَرْنُينَ وَلاَ الْخُفَيْنِ إِلاَّ أَذْ لاَ يَجِت

(ر) خُيلات (۲) سد (۲) رض الله علي (۱) رض الله علي (۱) فَأَرْ تَذَى بِدِ (و) فَأَذِنْ كُمُمْ (ا) وَقَالَ بُوسُفُ كنا زائلة اللهددة إليها

أبي ذر وةال الله تمال من

(٧) لا تلب

(r) عَبْدُ أَنْهِ بِنُ مُعْانً مَا مُنْ عَلَيْنَةً حَدُّ ثَنَّا أَيْنُ عُبِيْنَةً (۲) رُکنیّنه (؛) فألله أعلم (·) إِذَا نَرَعْتَ مِنْهُ (١) آذَنَهُ بِهِ (v) أَبِداً وَلاَ تَقُمُ على (١) (قَوْلُهُ عَنِ الْحَسَنِ ) هو الحسن بن مسلم بن يَنَّاقِ كذا في اليونينية (١٠) قَدِ أَضْفُلُوا تَ أَيْدِيمُهُما (۱۱) نَدْ يَيْهِمَا (۱۲) تُعَثِّيَ (١٢) بإثنية (11) مُبَيِّدٍ (14) مُبِيِّدٍ (١٠) ولاً تُوسَعُ (١٦) جُنَّتَانِ قَلْ عِياضَ تدروى ماهنا بالباموالتون

والنون أصوباه من اليونينية

(١٧) جَعْرُ بْنُ حَبَّانَ

النَّىٰ إِنْ عَلَيْلْبَسَ (" ما هُوُّ أَسْفَلُ مِنَ الْكَنْبَيْنِ مَدَّثْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدٍّ (" أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُمِينَةً عَنْ تَمْرُو سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ أَقَى النِّي عَنْ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبِيّ بَعْدَما أُدْخِلَ قَبْرَهُ كَأَتَرَ بِهِ كَأْخُرِجَ وَوُصِعَ عَلَى رُكْبَيّهِ (" وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِن ربِقِهِ وَأَلْبَسَهُ قِيَصَهُ وَاللهُ ﴿ الْعَلَمُ ۖ حَرَثُنَا صَدَفَهُ أَخْبَرَ نَا يَحْي أَنُ سَمِيدٍ عَنْ عُبِّنْدِ أَلَٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ أَلَٰهِ قَالَ لَمَّا تَوْفَى عَنْدُ أَلَٰهِ بْنُ أَيْ بِهِ أَبُنُهُ إِلَى رَسُولِ أَنْهِ عِنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَنْهِ أَغْطِنِي قِيمَتكَ أَكَفَنْهُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ ، وَأَسْتَغْفِرْ لَهُ ، فَأَعْطَاهُ قِيَصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ <sup>(٠)</sup> فَآذِنًا ، فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ ٥٠ كَذِه لِيُمثِّلَى عَلَيْهِ خَذَبَهُ مُمَرٌ فَقَالَ أَنِسَ نَدْ تَبَاكَ أَللُهُ أَنْ تُمثَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: أَسْتَنْفِرْ لَمُمْ أَوْ لاَ تَسْتَنْفِرْ لَمُمْ إِنْ نَسْتَنْفِرْ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَنْفِرَ ٱللهُ كَلُمْ فَنَزَلَتْ وَلاَ تُعَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَانَ أَبَدًا ٥٠ كَثَرَكَ المُلاَهَ عَلَيْم أَبُوعامِرِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ نَافِيعِ عَنِ الحَسَنِ \* ' عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلَ الْبَحْيِلِ وَالْمُتَصَدِّنَ كَنْتُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُبُنَّانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدَ أَصْطُرُتْ (١٠٠ أَيْدِهِمَا إِلَى ثُدَيَّهَا (١١٠ وَزَاتِهِما ، خَمَلَ الْتَصَدَّقُ كُلَّا تَصَدِّقَ بِصَدَقَةٍ ٱلْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَنْشَى ١٥٥ أَنَامِلَهُ وَتَعْفُو ٱلْرَهُ، وَجَمَلَ الْبَخِيلُ كُلًّا مَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةً بِتَكَانِهَا ، قالَ أَبُو هُرَوْتَ فَأَنَا وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَيَةِ (11) مَكَذَا فَ جَيْبِهِ (11) ، فَلَوْ رَأَيْتُهُ ، يُوسَنَّمُا وَلاّ تَتَوَسَّمُ (٥٠٠ • تَابَعَهُ أَنْ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ فِي الجُنْتَبَنِّ سماء . وَقَالَ حَنْظَلَةُ سَمِيتُ مِلَا وُسا سَمِيتُ أَبَا هُرُيرٌ ۚ يَقُولُ جُبِّنَانِ (١٧) وَقَالَ جَعْفَرُ (١٧) عَن الْأُعْرَجِ جُبَّتَانِ بِالسِبُ مَنْ لَبَسَ جُبَّةً ضَيَّقَةً الْسُكُنَّةِ فِ السَّفَرِ حَرَّتْنَا فَبْسُ

**إَنْ** جَفْصِ حَدَّثَنَا مَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى <sup>(١)</sup> أَبُو الشُهُّى قالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ قالَ حَدَّثَنِي المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة قالَ أَضْلَانَ النِّيُّ عِنْ الْحَيْدِ ثُمَّ أَفَهَلَ فَتَلَقَيْنُهُ ٢٠٠ عِلَمَ فَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ ۖ فَضْمَضَ وَأَسْتَشْقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَلَحَبَ عُمْرِجُ يَدَيْدِ مِنَ كُنَيْدٍ فَكَانَا صَيْقَتِينِ فَأَخْرَجَ يَدَيْدِ مِنْ تَحْتِ الجُبُّدِ ( \* فَنَسَلَهُما وَمَسَعَ بِرِأْسِهِ وَمَلَى مُفَيْدِ بِالسِبِ <sup>(1)</sup> جُبَةِ الصُوْفِ فِي الْنَزْوِ حَدَّمْنَا أَبُو مُسَمْ حَدَّثْنَا زَكَرِيًّا، مَنْ عامِرِ مَنْ هُرُوهَ بْنِ النَّبِيرَةِ عَنْ أَمِيدِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ كُنتُ مَمّ النِّي عَلَىٰ ذَلَتَ لِنَدْ أَوْ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ أَمْتَكَ مَاهِ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، كَاذَلَ عَنْ رَاحلُكِ كَشْي حَتِّي تَوَارَى عَنَّى في سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جاء فَأَفْرَعْتُ عَلَيْهِ الْإِنَّارَةَ ، فَنَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْدٍ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ بَسْتَطِيعُ أَنْ بُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتّى أَخْرَبَهُما مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَةِ ، فَنَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ سَسَحَ بِرَأْسِهِ ،ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِا تُزْعَ عَمُّتِهِ فَقَالَ دَعَمُهَا فَإِنِّي أَدْعَانُهُمَا طَاهِرَ ثَيْنِ فَسَحَ عَلَيْهِمَا بِالْبِ النَّبَاء وَفَرُّوم حَرِيرٍ وَهُوَ الْقَبَاءُ وَيُقَالُ هُوَ النِّينَ \* ۖ لَهُ شَنَّ مِنْ خَلَفِهِ ﴿ مَرْتُ ثُنَّبَةُ بَنَّ سَيدٍ حَدِّثَنَا ١٠٠ اللَّيْثُ مَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةً مَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غُرْمَةً قالَ ٩٠٠ فَمَمَ رَسُولُ الله على أنية وَكم بُمُطِ غَرِيمةً شَبْنًا فَقَالَ غَرِيمةً بِا 'بَنَّ ٱلْطَلَيْنِ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ كَا نَشَلَقَتُ مَتَهُ فَقَالَ أَدْخُلُ فَأَدْعُهُ لِى قَالَ فَدَعَوْنُهُ لَهُ خَزَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَبَاهِ مِنهَا فَقَالَ عَبَأْتُ مُلْدًا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ تَخْرِمَةُ مَدَّثُ اثَبَيْهُ بَنُّ سُمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّبْتُ مَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ مَنْ عُقْبَةَ بْن ماسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِي ٓ إِسُولِ اللَّهِ عَلَى فَرْوِجُ حَرِيرِ فَلَبَسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ أَنْسَرَفَ كَنْزَهَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْسَكَارِهِ لَهُ ثُمُّ قَالَ لِأَيْشَنِي هَٰذَا لِلْمُثَّقِينَ ﴿ فَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسَكُ غَنِ اللَّيْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُّوجٍ حَرِّرُ باب أَلْبَرَ السِ ، وقالَ لِي مُسَدَّدُ

مدتا المدينة من تحتو الآلي المدينة المات المانة المات المانة المان المانة المانة المانة المانة المانة ام (۱) ما سند (۱) از مفتران (۱) از مفتران (۱) باب خوالت المراديلات (۱) ما باب (۱) با

حدَّثَنَا مُنْتَينُ مَينتُ أَبِي قالَ رَأَيْتُ عَلَى أَنَس بُرُنُساً أَمِفْرَ مِنْ خَزَّ حَرَّثُ إِنْمُبِيلُ قال حَدَّنَى مالِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنُ مُمَرَّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ أَنَّهُ مَا يَكْتِسُ أَخْذِمُ مِنَ النَّيَابِ قالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى لاَ تَكْسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْمَعَامُّ وَلاَ السِّرَاو بِلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِينَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَحِدُ النَّمَائِي فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَهُمُ السَّفَلَ مِنَ الْكَنْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النَّبَابِ شَيِّنًا ﴿ مَسَّهُ وَعَفرَانُ ٥٠ وَلاَ الْوَرْسُ بِاسِبُ السَّرَاوِيلِ مَرْثُنَا أَبُو تُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفَيَالُ مَنْ تَمْرُو مَنْ جابِي بْن زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي عَنَّ قَالَ مَنْ كَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلَّبَسْ سَرَاو بل وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَمُلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَرَثْ مُوسَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّثْنَا جُورْرِيَّةُ مَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ ؟ وَسُولَ أَلَّهُ مَا كَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا قالَ لاَ تَلْبَسُوا الْقَبِيصَ (" وَالسَّرَاوِيلَ وَالْمَامُ وَالْبَرَانِينَ وَالْفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ لَيْسَ لَهُ تَمَلَآنِ فَلَيْلَتْسَ الْحَقَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَنْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَبْنَا مِنَ النيَّاب مَسَّهُ وَعَفَرَانٌ وَلاَ وَرَمَنُ ﴿ إِلَيْ الْمَائِمُ مَرَثُنَا عَلَىٰ بِنُ مَبْدِ اللَّهِ حَدِّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيتُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمْ عَنَ أَبِيهِ عَنِ النِّي تَكْ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْخُرَمُ الْقَدِيصَ وَلاَ الْنِيامَةَ وَلاَ السِّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ تَوْبا سَنَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسُ وَلاَ الْمُقَانِي إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّمَانِينِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِهُمَا فَلْيَقْطَمْهُمَّا أَسْفَلَ مِنَ الْكَنْبَيْنِ ﴿ بِاللَّهِ النَّقْتُعِ، وَقَالَ أَبْنُ مَبَّانٍ خَرَبَ النِّيءُ عَنَّ وَعَلَيْهِ عِمَابَةُ دُسُمَاءٍ ، وَقَالَ أَنَسُ عَصَبَ النِّي عَلَى قَلْ وَأُسِهِ حَالِيَّةً بُرُدِ وَقَالَ (" إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَغْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْشَرِ هَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْقَةً, عَنْ عالمِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هَاجَرٌ \*\* إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ الْمُثْلِينَ ، وَيَجَهَّزُ أَبُو يَكُو مُهَاجِراً فَقَالَ النِّيمُ ﷺ عَلَىٰ رِسْلِكَ كَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِى فَقَالَ ٣٠ أَبُو بَكْرٍ أَوْتَرْبُجُوهُ

بأبى أنْتَ مَالَ نَمَمْ خَبَسَ أَبُو بَكْرِ نَفْسَهُ عَلَى النِّي ﷺ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ وَاحِلَتَهْنِ كَانْتَا عِنْدَهُ وَرَنَى السَّمُرُ أَرْبَمَةَ أَشْهُرُ قالَ عُرْوَةُ قالَتْ عائِشَةُ فَيَيْنَا نَحْنُ يَوْمَا جُلُوسُ في يَشِنَا فَي تَحْرِ الطَّهِيرَةِ فَقَالَ قَائِلُ لِأَبِي بَكْرِ هَٰذَا رَسُولُ أَلَّذِي إِلَى مُعْبِلاً مُتَقَنَّما ف ساعَة لَمْ بَكُن يَأْتِينا فِها قالَ أَبُو بَكُر فِداً ١٠٠ لَهُ بِأَبِي وَأَنَّى وَأَتَّهِ إِنْ جاء به ى هذه السَّاعَة إلاَّ لِأَشِر ٣٠ كَإِمَ النَّمِ يَعْ قَاسَتَأَذَنَ قَأَدِنَ لَهُ فَلَحَلَ فَقَالَ حِنّ وَمَلَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْكَ قَالَ إِنَّا ثُمَّ أَمْدُكُ إِنَّا أَنْتُ ؟ رَسُولَ أَفْد قالَ كَإِنَّى قَدْ أُذِذَ لِي فَى الْحُرْيِجِ قالَ كَالصَّحْبَةُ (اللَّهِ إِنَّانِي أَنْتَ (اللَّهِ عَالَ اللّ نَتِمْ قَالَ نَفُذُ بِأَبِي أَنْتَ بَا رَسُولَ أَنَّهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَا نَيْنِ قَالَ النَّيْ عَلَى بالنَّمْنِ قَالَتْ بَهَرْنَاهُمُا أَحَتُ ٥٠ أَلِهُ إِن وَصَنِنَا ٥٠ أَلْمُمَا شَفْرَةً في جِرَاب فَقَطَتْ أَسْمَاه بنتُ أَبِي بَكْرِ فِطْنَةً مِنْ فِطَانِهَا ، فَأُوكَتْ ٧٠ بِهِ ٱلْجِرَابَ ، وَلِيْلِكَ كَانَتْ نُسَمَّى ذَاتَ النَّطَانِ (١٨) ثُمَّ لَمِنَ النَّيْ عَلَيْ وَأَبُو بَكُر مِنَارِ في جَبَل مُقَالُ لَهُ تَوْرُ ، فَكَنَّت فِيهِ الْلَاثَ لَبَالِ ، يَبِتُ عِنْدَهُا عَبْدُ أَشِّ بْنُ أَبِي بَكْر ، وَهُوَ غُلاَمٌ سَابٌ لَيْنُ تَقِفُ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِ إِسْتَمَا ، فَيُصْبِحُ مَمَّ فُرَيْسِ مِحَكَّةٌ كَبَائِتٍ ، فَلاَ يَسْمَعُ أَمْراً يُكاذانِ بِهِ إِلاْ وَعَاهُ حَتَّى يَأْنِيَهُمَا بِحَنبِ ذَاكِ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلامُ ، وَيَرْغَى عَلَيْهما عارِ بْنُ فُهَ يْرَةَ مَوْلَى أَي بَكْرِ مِنْحَةً مِنْ غَمْرٍ فَيْرِيحُمَا ٥٠ عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ ساعَة كَبِنَ الْمِشَاه فَيَهِينَانِ فِي رَسِنْلِهَا (١٠٠ حَتَّى يَنْفِقَ (١١٠ بِهَا ١٧٧ عامِرُ بْنُ فُهَ بْرَةً بنكس يَفْعَلُ ذَاكِ كُلُّ لِنَالَةٍ مِن يَلْكَ اللَّالِي التَّلَاتَ باسب المُنفَر حدث أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ الزَّمْرِيُّ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ ﷺ دَخِلَ (١١) عامَ الفَتْعِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفُرُ البِينُ الْبُرُودِ وَأَيْفَبَرُ وَ السَّلَةِ ، وقال حَبَّابُ مَكُونًا إِلَى النِّي عِنْ وَهُوَ مُتَوَسَّدُ رُدَةً ٥٠٠ لَهُ مَرْثُ المُميلُ ثُ عَبْدِ

(1) فِداً لَكَ أَبِي وَأَنِّي (١) في هذِّ مِالسَّاعَةِ لِأَمْرُ (٦) فألمنعنة (ع) أنتَ رَأَيْ (ه) أحب المماز د) (۱) وسنمنا (٧) فَأُوْكُأْتُ (v) النَّعْلَاقَانُ (١) فَارُ عَا أينعق من8المرع (١٣) دَخَلُ تَكُةً عَامَ **453**400

() باشکار () تشریر () تشریر () میر () میر () افغان از را افغان از را افغان از را افغان

ألله قال حدَّتَني مالك عن إسعانَ بن عَبْدِ أللهِ بن أبي طَلْعَةَ عَنْ أُنَس بن مالكِ قال كُنْتُ أَمْثِي مَمَّ رَسُولِ أَلْهِ عَلَى وَعَلَيْهِ بُرُدٌ عَرَانِي عَلِيظُ الحَاشِيةِ ، فَأَذْرَكُهُ أَعْرَائِي لَهُبَدَه مِرِدَالْهِ جَبْدَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى مَنْفَة عائِن رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْ قَدْ أَرِّتْ بِهَا حاشِيَّةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْدَتِهِ ثُمُّ قَالَ يَا كُمَّدُ مُنْ لِي مِنْ مالِ أللهِ اللَّي عِنْدَكَ فَالْتُفَتَ إِلَيْدِ رَسُولُ اللهِ مَنْ فَيْكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِمَطَاءُ (١٠ - مَرَثُنَا تُعَبُّهُ أَبْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّامْنِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهِلَ بْن سَمْدِ قال جابت أَمْنَ أَهُ بِيُودَةِ ، قال سَهِلْ هَلْ تَدْرِي مِهما الْبُرْدَةُ قال نَمَمْ هي الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ في الشِيتِهَا ، قالَتْ يَا رَسُولَ أَلْهِ إِنَّى نَسَجْتُ هَذِهِ بِيدِي أَكْسُوكُهَا ، فَأَخَذُهَا رَسُولُ أَشْ عِنْ عُنَاجًا إِلَيًّا ، غَزَجَ إِلَيْا وَإِنَّا لَإِزَارُهُ " كَفِيَّمَا " رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَعَالَىٰ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَكُسُلِها ، قالَ نَتَمْ ، خَلَسَ ما شَاء اللهُ ف الْحَلِس ، ثُمُ رَجَمْ فَطَوَاهَا ، ثُمُّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْفَرْمُ مَا أَحْسَنْتَ ، سَأَلْهَا إِلَّهُ ، وَفَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُ سَائِلاً ، فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَنَّهِ مَا سَأَلْتُهَا ، إلاَّ لِتَكُونَ كَفَى يَوْمَ أَمُوتُ ، قالَ سَهِلُ مَسَكانَت كَفَنَهُ حَذِيثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَبْ عَن الرُّحرَى قال حَدَّثَني مَسيدُ بْنُ المُسَبِّب أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ سَمِنتُ رَسُولَ أَلْهُ يَرُكُ يَقُولُ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمِّنِي زُمْرَةً هِيَ سَبَنُونَ أَلْفًا ؛ تُغِيء وُجُوهُهُمْ إسَاءَةً الْقَتْرَ ، فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ يَعْسِنِ الْأُسَدِينَ ، يَرْفَعُ نَمِزَةً عَلَيْهِ ، قالَ (٥) أَذْعُ الله ل يًا وَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجِمْدَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَجْمَلُهُ مِنْهُمْ ثُمُّ قَامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْسَادِ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ أَدْمُ أَللهُ أَنْ بَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ " أَلَّهِ سَبَعَكَ عُكَاشَةُ حَرَثُ عَمْرُو بْنُ عَامِمٍ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ مَنْ قَنَادَةً مَنْ أَنْسِ مَالَ ثُلْثُ لَهُ أَيُّ النَّاب كانَ أَحَبُ إِلَى النَّيْ عَلَّكُ ١٠٠ مَالَ الْمَبْرَةُ مَرَهَى ١٠٠ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَّا

مُمَّاذٌ قالَ حَدَّثَني أَبِي جَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ أَحَبْ الثِّبَابِ إِلَى النِّي مِنْ اللَّهُ مَا يَلْمَتُهَا الْحِبْرَةَ حَرَثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَن الزُّهْرِى قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهْنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ مَا لِيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّيُّ عِنْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ حِينَ تُونِّقَ سُجِّيَ بِبُرْدِ ('' حِبَرَةٍ **بابُ** الأكْسِيَةِ وَالْمَانِينِ صَرْثَىٰ <sup>٣</sup> يَحْنِيٰ ثُنُ بُكَنِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْل عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ عَدْدٍ أَلَّهِ بْنِ عُنْبَةَ ۖ أَنَّ عَائِشَةً وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاَ لَكَا نَزَلَ (" برَسُولِ اللهِ عِنْ طَفِنَ يَطْرَحُ خَيصةً لهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا أَغْمَ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَٰكِ ، لَمُنَّةُ الله عَلَى البّهُودِ وَالنَّصَارَى أَخَذُوا نُبُورَ أَنْهَائِهِمْ مَسَاجِدَ بُحَذُرُ ماصِّنَمُوا مَرْشُنَا مُوسَى بْنُ إسْمُسِلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ حَدَّثَمَا أَبْنُ شِهابَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فِي خَيِيمَةٍ لَهُ لَهَا أَعْلَامُ ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً ، فَلَمَّا سَلم قال أَذْهَبُوا عِنيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَلِي جَهْمِ كِإِمَّا أَلْهُ فِي آيَا عَنْ صَلاَتِي ، وَأَنْتُونِي بِأَنْهَانِيَّذِ أَي جمْرٍ بْنِ حُدَيْفَةَ بْنِ عَالِمٍ مِنْ بَنِي عَدِيٌّ بْنَكْتُ حَرَّبُّنَّ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمُسِلُ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَن مُحَّيْدِ بن هاِدَل عَنْ أَبي بُرْدَةَ قالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عائشَةُ كَسَاء وَإِزَارًا عَلَيْظًا فَقَالَتْ فَبِضَ رُوحُ النِّي (" عَنْ في مُذَيْنِ بالب أَشْيَالِ الصَّاء حَدِيثَى مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ خُبَيْبِ عَنْ حَفْص أَبْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مَعْي النَّيْ عَلَى عَن الْمُلاَمَتَةِ وَالْنَا بَدَةِ وَعَنْ صَلاَ تَبْنِ ، بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْ تَفِيمَ الشَّسْ ، وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْيبَ ، وَأَنْ يَمْنَيِيَ بِالنَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَبْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ بَيْنَهُ وَرَيْنَ السَّمَاء ، وَأَنْ يَشَّتَمِلَ المَّمَّاء حَدِثُنا يَعَيىٰ بنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب قال

() بِيرُو حِيزَةٍ (٢) مُدتا (١) تَرَكُ مُنْ اللّهِ يَنْهَ وفرها إلينا. المالحل وف وبه ضبطها في التين المرها أثر إيالانا. المنسول (۱) واللَّسْتَانَّ (۳) النَّيْ (۳) النَّيْ (۵) أَنْ تَسَكُّمُو (۵) عال: (۲) عشار (۷) عشار

أَخْبَرَ بَى حابِرُ مِنْ سَعَدٍ أَنَّ أَبَا سَبِيدِ الْخُذَرِيَّ قَالَ نَعْي رَسُولُ أَلَثْ عَلَيْ عَن لِيسَتَنِ وَعَنْ يَيْمَتَنْي ، نَهْى عَن الْمُلاَمَتة وَالنَّابَذَةِ فِ الْبَيْعِ ، وَالْمُلاَمَتةُ لَسُ الرَّجُلِ أَوْبَ الْآخَرِ بِيكِهِ بِاللَّيْلِ أَنْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُعَلِّهُ إِلاَّ بذٰلِكَ ، وَالنَّابَذَةُ أَنْ يَنْبذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل بَقُوبِهِ وَيَنْبُذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذٰلِكَ يَيْمَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَر وَلاَ تُرَاض وَٱلْلْسْتَيْنِ (١٠ أَشْمِالُ الصَّمَّاه ، وَالصَّمَّاه أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَد عاتقيَّد ، فَيَدُو أَحَدُ شقيْدٍ لَيْسَ عَلَيْدِ تَوْبُ ، وَاللَّيْسَةُ الْاحْرَى أَحْبَاؤُهُ بَثُوْبِدِ وَهُوَ جَالِسٌ لَبْسَ عَلَى بُ الاُخْتِيَاء في تَوْبِ وَاحِدٍ مَدَثُنا ١٠٠ إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدِّثَنَى مالِكَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ نَعْي رَسُولُ ٢٠٠ أَلْهِ مَلِكُ عَنْ لِيسْتَيْنِ أَنْ يَحْتَى الرَّجُلُ في النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَبْسَ عَلَ فَرْجِهِ مِنْهُ فَيْءٍ وَأَنْ يَشْتَيلَ بِالبُّوبِ الْوَاحِدِ لَنِسْ عَلَى أَحَدِ شِقِّيْهِ وَعَن اللَّامَسَة وَالمُنَا بَذَةِ مَرَ يَعْنِي كُمُدُ قال أَخْبَرَ فِي غَلْدُ أَجْبَرَ مَا أَنْ جُرَيْجِ قالَ أَخْبَرَ فِي أَنْ يُهاب عَنْ عُبَيْدِ ألله بن عَبْدِ أللهِ عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عَنْ أَنْ اللَّهِ القيّاه ، وَأَنْ يَحْتَى الرَّجُلُ ف ثَوْب وَاحِدٍ ، لَبْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ ثَى السب الْحَسِمَةِ السَّوْدَاء حَرَثُنا أَبُو نُمَيْم حَدَّثَنَا إِسْعَقُ بْنُ سَيِدٍ مَنْ أَبِيهِ سَيدِ بن فُلاَنِي مُنْوَ تَمْرُكُو بْنُ سَيِيد بْنِ الْعَاصِ عَنْ أُمِّ خَالِيهِ بْنْتِ خَالِهِ أَنْ النَّيْ ﷺ بثياب فَهَا خَيْصَةٌ سَوْدَا وَصَعْرِتُهُ ، فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكِيْسُو (الله هذه ، فَكَكَّتَ الْغَوْمُ ، قالَ (°) أَنْتُونِ بِأَمْ خالِدِ ، قَأْتِيُ بِهَا تُحِيِّلُ (° ، قُأَخَذَ الْحَسِصَةَ يَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي ۗ وَكَانَ فِيهَا عَلَمُ أَخْضَرُ أَوْ أَمِنْفُرٌ ، فَقَالَ بَاأَمٌ خالِدٍ هَٰذَا سَنَاهُ ، وَسَنَاهُ بِالْمَلَيَّةِ بِيَكِيْنُ مِنْ مَرَثَىٰ مُكَدُّ بْنُ الْكُنِّى قالَ حَدَّنَى " أَبْنُ أَبِي عَدِي عَن أَبْ عَوْنِ عَنْ مُحَدِّدِ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَمَّا وَلَتَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ وَالَّتْ لِي مَا أَنَسُ أَنْظُرُ

هَٰذَا النَّكَرُمَ فَلَا بُصِيبَنَّ شَيْنًا حَتَّى تَنْدُو بِهِ إِلَى النَّيْ ﷺ بُحَنْسَكُهُ فَنَدَوْتُ بِهِ وَإِذَا هُوَ فِي حَالِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيمَةٌ خُرَيْنِيَّةٌ ، وَهُوْ يَسِمُ الظَّيْرُ النَّيْمِي فَدِيمَ عَلَيْدِ فِ الْفَتْسِ إلى أنباب (١) المُفْرِ مَرْثُ الْأَكْمَ بِنُ بَشَّا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَاب ُخْبَرٌ نَا <sup>(٣)</sup> أَيُّوبُ عَنْ عِكْرُمَةَ ، أَنَّ رِفَاعَةَ مَلَلَقَ أَمْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ الرُّ يَبْرِ الْقُرْطَىٰ ، قالَتْ مالئلَهُ وَعَلَيْهَا خِارْ أَخْضَرُ ، فَشَكَّتْ إِلَيْهَا وَأَرْبَهَا خُضْرَةً بج أيها ، فَلَمَّا جاء رَسُولُ أَشِّهِ عَلَيْ وَالنَّسَاء يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضَا قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ مِثِلٌ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ جَلْدُهَا أَحَدُ خُصْرَةً مِنْ تَوْجَا قالَ وَسَمِرَ أَنَّا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَيْ خَا، وَمَنهُ أَبْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِها ، قالَتْ وَأَنَّهِ مَالِي إِلَيْهِ مِن ذَنْب إلا " أنَّ ما مَتهُ لِبْسَ بِأُغْنَى عَنى مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدُبَّةٌ مِنْ تَوْجٍا ، فَقَالَ كَذَبَّتْ وَأَشْه بَا رَسُولَ أَفْدٍ، إِنِّي لَأَ فَعُضُهَا نَفْضَ الْأَدِمِ ، وَلَكِنَّهَا نَاشِرٌ ، ثُرِيدُ رِفَاعَةً ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ عَالَ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِيلَى (" لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحي لَهُ حَتَّى يَدُونَ مِن عُسَيْلُنك ، قال وَأَنْصَرَ مَنهُ أَبْنَيْ (\* ) ، فَقَالَ بَنُوكَ هُولاً ، ؟ قال نَمَمْ ، قالَ هُذَا الَّذِي تَرْمُمِينَ ما تَرْمُمِينَ ، فَوَأَنْهِ لَمُهُمْ أَشْبَهُ بِدِ مِنَ الْنُرَابِ بِالْفُرَابِ المِسك النَّبَابِ الْبِيضِ مَرْثُنَ اللَّهِ إِنَّ إِرْ الْمِيمَ الْمُنْظَلُّ أَخْبَرُنَا كُمُّدُ نُ بِضْرِ حَدَّثْنَا مِسْمَرٌ مَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ قَالَ رَأَيْتُ بِشِهَالِ النِّي يَا اللَّهِ وَيَبِيهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهَا نِيكِ يعن بَومَ أُحُدِ ما رَأَيْهُمَا نَبْلُ وَلاَ بَنْدُ وَرَشْنَا أَبُو مَعْتر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَن الْحُمَّيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُرِّيْدَةً عَنْ يَحْيُ بْن يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنْ أَبَا الْأَسْوَنِدِ الدِّيلِّ ٣٠ حَدَّثَهُ أَنْ أَبَا ذَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَبَيْتُ الذَّي عِلْ وَعَلَيْهِ تَوْبُ أَيْتُمْ وَهُو نَامُ ثُمَّ أَنْبَتُهُ وَقَدِ أَسْتَبْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ لا إله إلا ألله مُم مات على ذلك إلا دخل الحِنَّة ، فلت وإذ رَبَّى وإذ سَرَق ؟ قال

(آ) التبكور (۲) سنتا (۵) سنتا رُتَسَلُمِينَ (۵) البَّنْجُورَ لَهُ (۵) سنتي

¿(٧) أَلْدُوْلِيُّ

وَإِنْ زَنَى إِذَ إِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمُ أَنْفَ أَبِي ذَرٍّ ، وَكَانَ أَبُو : وَإِنْ رَغِيمٌ أَنْفُ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ أَبُو مَبُدِ أَلَّهُ هَٰذَا عِنْدَ المَوْتِ أَوْ قَبْلُهُ ۚ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ غُفِرَ لَهُ ۗ وَأُفْيِرَ أَسْهِ لِلرَّجِالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ ﴿ حَرَّشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ َسمِينْتُ أَبَا عُثْمَانَ الشَّدِيُّ أَنَانَا كِنتَابُ مُمّرَ وَنَحْنُ مَتمَ عُثْبَةً بْن فَرْقَدٍ بِأَذْريبجانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَهُى عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَقَيْدِ اللَّتِهِيْ تَلْيَانِ الْإِنْهَامَ، قَالَ فِيهَا عَلِمْنَا أَنَّهُ بَيْنِي الْأَعْلَامَ ﴿ وَرَشَّ أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَـيْرٌ حَدَّثَنَا "عَنْ أَبِي غُمَّانَ قَالَ كَنَّتَ إِلَيْنَا (\* مُمَرُّ وَنَحَنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّيِّ عِلْتِي نَلْي الْحَرِيرِ اللَّا هَكَذَا وَصَف (\* كَنَّا النِّي يَكِيُّ إِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ ا حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنِ النَّيْنِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ كُنَّا مَمْ عُنْبَةً كُتَبَ إِلَيْهِ مُمَرُ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ ﷺ قالَ لاَ يُلْبَسُ <sup>©</sup> الحَرِيرُ فِ الدُّنيَّا حَدَّثَنَا أَبُو عُنَانَ وَأَشَارَ ٧٠ أَبُو عُنَّانَ بِإِصْبَعَيْدِ الْسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى مَرْثُن سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُمْنَةً عَنِ الْحَـكَمْ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْنَلَى قالَ كَانَ حُدَّيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَأَسْتَسْنَتَى فَأَتَاهُ دِهْتَانٌ عِمَاء في إِنَّاء مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقالَ إِنّى كُمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنَّى نَبَيْتُهُ ۚ فَلَمْ يَنْتُهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِيَ مُهتِن قالَ سَمِنتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ قالَ شُعْبَةً فَقُلْتُ أَعَن النِّي عَلَّى

عَن الذِّي عَلِيَّةٍ فَقَالَ ٥٠ مَنْ لَبَسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِيرَةِ

(۱) يتولد (۲) يتولد (۲) كَتَتَ إلْكِو (۲) وَوَمَتَكُ (۷) وَمَانَدُ مُلِدً

(ه) لاَ يَلْمَبُنُ المَرْيِرَ (ه) لَمْ يَلْمُنْرِينَ مَنْيَعُ ف الآخِرَةِ و الرافاة الق شرح طلبا السطلاني لَمْ يُلْبَنُ مِنْهُ مَنْيَهُ الآخِدة الآخِدة

و منتهد المستعد المستعد المستعد والمستعد (المستعد (المست

سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا مِّمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَن نَابتِ قالَ سَمِينَتُ أَبْنَ الرَّمبيْرِ بخطُبُ يَتُولُ قالَ نُحَدَّثُ عِنْ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ " بَلْبَسْنُهُ فِي الآخِرَةِ حَرْثُ عَلَّىٰ بَنُ الجَمْدِ أُخْبَرَ نَا شُعْبَة عَنْ أَبِي ذُ يَكَانَ خَلِيفَةً بْنَ كَمْبِ قَالَ سَمِينَ أَنْ الزُّ بَيْرِ يَقُولُ سَمِتُ ثَمَرَ يَقُولُ قالَ النِّي عَلَى مَن لَيسَ الْحَرِيرَ فِي ٱلدُّنِيَّا كُم ۚ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ \* وَقَالَ لَنَا أَبُو مَسْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَرِيدَ قَالَتْ مُمَاذَةُ أَخْبَرَ تَنِي أُمْ تَمْرُو بِنْتُ عَبْدِ أَلَٰهِ سَمِتُ عَبْدَ أَلَٰهِ بْنَ الرَّمِيْرِ سَمِعَ ثَمَرَ سَمِعَ النَّبَى ﷺ (1) حَدِثْنِ ٣٠ عَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عُنْهَانُ بَنَّ تُمْرَّ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحَى بْن أَبِي كَذِيرِ عَنْ مِمْرَانَ بَنَّ حِطَّانَ قالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتِ أَثْتِ أَبْنَ عَبَّاسِ فَسَلْهُ ۚ قَالَ فَسَأْلُتُهُ فَقَالَ سَلِ أَبْنَ مُمَرَ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبْنَ مُمَرَّ فَقَالَ أَخْبَرَنى أَبُو حَفْص ، يَشِي تُمَرّ بْنَ الْحَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ أَنْدِ عِلَيْ قَالَ إِمَّا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ في الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلِاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ، فَقُلْتُ صَدَقَ وَما كَذَّبَ أَبُو حَفْص عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْنِي \* وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ رَجَاءِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (") عَنْ يَعْنِي حَدَّثَني عِمْرَ ان وَقَصَّ الحديث باسب (٥٠ مَسَ الحرر مِن عَبْرِ لُنس، وَيُرْوَى فِيدِ عَنِ الزَّيْدِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنسَ عَن النَّيِّ يَنِيُّ مَرْثُنا عُنِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إسْنَعْنَى عَنِ الْبَرَّاءِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ أَهْدِينَ لِلنِّي تَلِيُّكُ قُوبٌ حَريرٍ فَهَمَلْنَا كَالْمَشَّهُ٩٧ وَتَتَمَجُّ بُ مِنْهُ ، فَقَالَ النِّي عَلَيْ أَتَعْبَونَ مِنْ هَذَا ؟ فَلْنَا نَمَمْ ، قال مَتَادِيلُ سَعْدِ أَبْن مُنَاذٍ فِي الْجَنَّةِ جَيْرٌ مِنْ هَذَا بِاسِبُ أَفْتِرَانُ الْحَرِرِ وَقَالَ عَبِيدَةُ هُوَ كَلُبْسِهِ حَدِّثُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِينَ أَبْنَ أَبِي مَتَعِيسِم عَنْ تُجَاهِدٍ عَن أَنْ أَنِي لَيْلِي عَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَا نَا النَّيْ عَلَيْهِ أَنْ نَشْرَت فَ آنِيَةَ النَّمَبُ وَالْفِطَّةِ وَأَنْ نَأْ كُلَّ فِيهَا وَعَنْ لَبْسِ الحَرِيرِ وَالنَّدِياجِ وَأَنْ نَجْليسَ

(۱) أَنْ يَلْبَتُهُ (۲) وَسَلَّمْ كَفَوْهُ (۵) حَرْبُ (۵) خَرْبُ (۵) كَلِّبُ مِنْ الْمِلْوِرِ بفتح اللّم وكسرها ولم يشرض للفامٌ ولم يذكر آين سيده في محكه غير الفتم اه من اليونينية

(1) 변 (۲) ونيا م خوزة ق البولانيـة في الراضع اللاة منا (٠) يَعْنُونَهَا (١) عَنِالْبَرَ الدِينِ عَلَوْب (۷) نبی آئی (٨) وَعَنِ الْفَسَّى (۱) محد بن جَعَلَنَ (۱) محد بن جَعَلَنَ (١٠) عَنْ عَلِي بَنِ أَبِي مكنا ف النبغ المشدة الق بأيدينا والتىنى النسطلاني أَنْ رَوَايَةً أَبِي ذَرَ بِالْاصَالَةُ (۱۲) حُلَّةً سَرَّاء (۱۲) فَكُنسُتُمَّا (١٤) حُلَّةً سِيرًا) £ (10)

(۱۷) أزيتكنوما

﴾ كُبُس الْقَسَّى ، وَقالَ عاصِم ْ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قالَ قُلْتُ (١٠ لِتَلِيّ ما الْقَسَّةُ عَنْ يَرِيدَ فِي حَدِيثِهِ الْقَسَّيَّةُ ثِيابُ مُصَلِّمَةً بُجَاء بها مِنْ مِمْ جُلُودُ السُّبَاعِ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ ٱللَّهِ عَاصِمُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَهُ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَشْتَ ثَنْ أَبِي الشَّفْتَاء حَدَّثَنَا معاويةُ أَبْنُ بِسُوَيْدٍ بْنِ مُثَرِّنِ عَنِ <sup>٥٠</sup> أَبْنُ مارِبِ قالَ ثَهَا نَا <sup>٥٥</sup> النَّيُّ عَلَى الْمَارِ الحُمْر لِلرِّجالِ مِنَ الحَرِيرِ لِلْحِكَةِ صَرَثَى مُثَمَّدُ أُخْبَرَنَا وَكِيعُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قالَ رَخْصَ النَّيْ بَالِكُ لِلرُّ يَبْرِ وَعَنْدِ الرَّحْنَ ب الحَرِيرِ لِلنَّسَاء مَرْثُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ ُحَمَدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُندَرُ ١٠٠ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ عَلِيّ (٥٠ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَانِي النَّيْ وَاللَّهُ مُلَّةً سِيرًا و (١١) كَفَرَجْتُ فِيهَا فَرَأْيْتُ الْنَصَبَ فِي وَجْعِهِ فَشَقَقْتُما كَيْنَ نِسانى بِلَ قالَ حَدَّثَنَى جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ أَنَّ مُمَرَّ رَضَىَ ٱللهُ عَنْهُ رَأَى مُلَّةَ سِيرًاء (١٦ تُبَاعُ فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ لَوِ ٱبْنَعْهَا تَلْبَسُهَا (١٠ ، قَالَ إِنَّا بَلْبَسِ مُدْهِ مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ ، وَأَنَّ اللَّيَّ عِنْ بَسَتَ بَمْدَ ذٰلِكَ إِلَى مُمَرَّ حُلَّةً (١٠) سِيرًاء حَرِير (١٠) كَسَاهَا إِبَّاهُ، فَقَالَ مُمَرُ كَسَو تَنِيها ، وَقَدْ سَمِنتُكَ تَقُولُ فِها ما قُلْتَ ، فَقَالَ إِنَّا بَشَفُّ إِلَيْكَ لِبَيمَا ، أَوْ مَدَّثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ اَ شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْزِى قالَ أَخْبَرَ فِي أَلَسُ أَيْنُ مَالِكِمُ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أَمَّ كُلْتُومِ عَلَمْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ بُرْدَ حَرِير

هُ ما كانَ النَّيْ عِنْ يَتَجَوَّزُ (' مِنَ اللَّبَاسِ وَالْبُسُطِ صَرْثُ اسْكَيْانُ أَنْ حَرْب حَدَّثْنَا خَلَدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَعْيِي بْن سَييدٍ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ حُنَيْنٍ عَن أَبْن عَبَّاس رَضَىَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبَنْتُ سَنَّةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ مُمَرَّ عَنِ الْمَرَأَتَيْنِ اللَّيْنِ تَفَاحَرَنَا عَلَى النِّي يَكِيُّ لَجَمَلْتُ أَحَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمَا مَنْزِلاً فَدَخَلَ الْأَرَاكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَعَالَ عَائِشَةَ وَحَفْمَتُهُ ، ثُمُّ قَالَ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ لاَ نَمُذُ النَّسَاء شَيْئًا فَلَمَّا جاء الإسْلَامُ وَذَكَرُمُنَّ أَلَهُ رَأَيْنَا لَمُنَّ بِذَلِكَ ٧٠ عَلَيْنَا حَتًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ ف شَيْءُ مِنْ أَمُورِنَا ، وَكَانَ مَيْنِي وَمَيْنَ أَمْرَأَتِي كَلاَمْ فَأَعْلَطَتْ لِي ، فَقُلْتُ كَمَا وَإِنّك كَمُنَاكِ، قالَتْ تَقُولُ هَٰذَا لِي وَأَيْنَتُكَ تُؤْذِي النِّي ٢٠٠ يَرْكُ فَأَبِّنْتُ خَفْمَةً فَقُلْتُ كَمَا إلى أحذُرُكِ أَنْ تَعْمِي (٤) أَلَهُ وَرَسُولُهُ وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ ، فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لِمَا فَقَالَتْ أَحْبَبُ مِنْكَ بَانْحَرُ فَدْ دَخَلْتَ فِي أَمُورِنَا فَلَمْ بَيْنَ إِلاَّ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ أَللهُ عِنْ وَأَزْوَاجِهِ فَرَدَّدَت (" ، وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا عَابَ عَنْ وَسُولِ أَنَّهِ عَلَى وَشِهِدْتُهُ أَتَبَتُّهُ عِمَّا يَكُونُ ، وَإِذَا غِيْتُ عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى وَشَهدَ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قدِ أَسْتَقَامَ لَهُ فَقَرْ يَيْنَ إِلاَ مَلِكُ غَمَالُ لِلشَّالُم كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا ، فَمَا شَمَرْتُ "الْأَ بِالْأَنْصَارَىٰ وَهُوْ يَقُولُ : إِنَّهُ فَذَ خَدَتَ أُثُرٌ ، قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ أَجَاءِ الْسَلَافَى ؟ قال أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ طَلَّقَ رَسُولُ (٧) أَلله عَلِي نِسَاءهُ فَغَثُ كَاإِذَا الْبُكَاهِ مِنْ مُعَجَّرها (٨) كُلُّهَا وَإِذَا النَّيْ يَهِلِنَا فَدْ صَيدَ فِي مَشْرُبَةِ لَهُ وَعَلَى بَابِ الشَّرُبَةِ وَصِيفٌ فَأَبْتُهُ فَقُلْتُ أَسْتَأْذِنْ لِي فَدَخَلْتُ (١٠) فَإِذَا النَّيُّ ﷺ عَلَى حُميع فَدْ أَثْرً في جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةُ مِنْ أَدَمِ حَشُوهُما لِبُ وَإِذَا أَنْمُكُ (١٠٠ مُمَلَّقَةٌ وَقَرْظٌ فَذَ كَرْتُ اللَّى مُّلْتُ لِلَهُمَّةَ وَأَمْ سَلَمَةَ وَالَّذِى رَدَّتْ عَلَى أَمْ سَكَمَةَ فَصَحِكَ رَسُولُ أَلَهُ ﷺ فَلَبِثَ

(٣) رَسُولَ الله (٤) أن سنى ن قَا شَـعَانُ ِبِالْأُ نُسَارِ ئُ إِلاَّوهُو يَتُول (٧) التي (٨) مِنْ حُعْرَ هِنْ (٠) فَأَذِنَ لِي مَدَّحَلْتُ

(۱۰) أحبّ

(1) ژ (۲) هيند (r) بر پ کتال (٤) (ء) مثال (٦) مَأْلْتَسَا (٧) وَأَخْلِقَ (٨) وَ يَا أُمَّ خَالِيهِ هَذَاسَنَا (١٠) الْمِثْنَارَةِ مي مهموزة في اليونينية وفي التنع أنها بكسر البم وسكول النحانية وفنع الثثة ولاعمز فيها وأُملها من الوثارة أو الوثوة و لوثير هو النماش. الوطيء اھ

نِينْمَا وَعِشْرِينَ لَيْنَاةً ثُمَّ نَزَلَ مَدْثُنَا (٥٠ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ أُخْبِرَنَا الحُجُرَاتِ ،كُمَّ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِبَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ هِنْدُ لَمَا أَزْرَارٌ ۚ فِي كُنِّيا بَنْ أَما بِه بيصة فأسكت القوم قال أمنلي أنَّهَا رَأَنَهُ عَلَى أَمَّ خَالِدِ النُّوب الْمَرَعْفَرَ حَدَثْنَا أَبُو نُتَيْمِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ

وَنَشْمِيتِ الْمَاطِسِ ، وَنَهَا نَا عَنْ (١٠ كُبْسِ الحَريرِ وَالدِّيهَجِ وَالْقَسَّىٰ وَالْإِسْتَبْرَق وَمَيَآثِرِ ٣ الْحُدْ المِبِ النَّالِ السُّنِيَةِ وَغَيْرِهَا حَرَثُ سُلَيْانُ بنُ حَرْب حَدَّثَنَا خَادُ (٢) عَنْ سَيِيدٍ أَبِي سَنْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا أَكَانَ النَّيْ عَلَى يُصَلِّى فَ تَعْلَيْهِ قَالَ نَمَمْ وَرَشْنَا عَبُدُ أَلَيْهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ سَمِيدٍ المَقْبُويِ عَنْ عُبَيْدٍ أَنْ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِمِبْدِ اللَّهِ بْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَيْنُكَ تَصْنَمُ أَرْبَعا كَمْ أَرّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قالَ ما هِيَ بَا أَبْنَ جُرَيْجٍ قالَ رَأَيْنُكَ لاَ تَمْسُ مِن الأَرْكَانِ إِلا الْيَانِيَنِي ، وَرَأَيْكَ لَلْبَسُ النَّالَ السَّبْتِيَّة ، وَرَأَيْكَ تَصَنُّمُ بالصُّفْرَةِ وَرَأَيْنُكَ إِذَا كُنْتَ مِسَكَّةً ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلِالَ ، وَلَمْ شُهِلٌّ ( عُ أَنْتَ حَقّى كَانَ يَوْمُ الدُّورِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنَّى لَمْ أَرَ رَسُولَ الله عَنْ إِلاَّ الْمَانِيَنِ ، وَأَمَّا النَّالُ السَّنِيَّةُ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَلْبَسُ النَّالَ الَّتِي لَيْسَ فِهَا شَمَرُ وَيَتَوَسَّأُ فِهَا كَأَنَا أُحِيثُ أَنْ أَلْبَتَهَا ، وَأَمَّا المنْفَرَةُ كَإِنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَصْبُعُ بِهَا كَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَمْنِعَ بِهَا وَأَمَّا الْإِمْلَالُ كَإِنَّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عِنْ يُهِلُ عَنَّى بَنْتِيتَ بِو رَاحِلْتُهُ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْرَانَا مالك عن عبد أله بن دينكر عن (٥) أبن مُمرّ رَضِيَ أللهُ عَنهُمَا قالَ مَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَّ أَنْ يَلْبَسَ الْمُرْمُ تَوْبًا مَصْنبُوعًا بِزَعْفَرَانِ أَوْ وَرْس ، وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ِ عَلْيَلْبَسَ خُفَيْنِ وَلِيُقَطَّمُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَنْبَيْنِ مِ**رَثِنَا مُخَدُّ بَنُ** بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ مَنْ تَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ جارِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبْنِ هَبَّاسِ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُما قالَ قالَ النَّيْ عِنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَّارٌ كَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعْلَانِ غَلْيَلْبَسَ خُمُنْ إلب يَندَأُ ١٠ بِالنَّلُ الْيُني وَرَثَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ قالَ أَغْبَرَنِي أَشْنَتُ بْنُ سُلَغِرِ سِمِنْتُ أَبِي بُحَدَّثُ مَنْ سَنرُونِ

(۱) بتن ستر من لبنو هر بر (۱) ماد بن دند (۱) ماد بن دند (۱) من مبد الله بن (۱)

ن عائِشَةَ رَمِينَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِمُصِبُّ النَّيْنَ فِي مَلْهُودِهِ (١٠) وَ وَتَنَالِهِ بِالْبِ بِنَدْعُ مَثَلِ ١٠٠ الْبُسْرِي مِ**رَثِنَا مَنْ أَنَّهُ بَنُ سَعَلَمَ** مَنْ مالِك عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنَ الْأَغْرِجِ عَنْ أَبِي مُرْتِرْةٌ وَعَنِي أَلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَفِي عَلْى قال إِذَا أَتَمَانَ أَحَدُ كُمُ فَلَيْهَا إِلْيَهِينِ ٣ وَإِذَا زَّعَ ٣ فَلَيْهَا إِللْهَالِ لِلْمَكُنِ الْيُنيُ أَرَّ لَمُنَا تُنْظُلُ وَآخِرَهُمُا مُنْزَعُ ۚ بِالْبِ لَا يَشِي فَى نَعْلِ وَاحِدِ ('' (۱) تَنْهُ أَنْدٍ بْنُ سَنْلَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ أَبِي الزَّاءِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ (۲) مِلْمِنْنَ أَثَّةٍ عِنْكُ قَالَ لاَ بَشِي أَحَدُكُمُ فَي نَعْلِ وَاحِدَةٍ لِيُخْفِيهَا ١٠٠ أَوْ لِيُعْلِمُنَا تَجِما (ع) وافدًا انترع ب بالآن في نل ، ومن رأى فيالا واحدا وإسا مذف حجاج بن ينهال حَدَّثَنَا كِمَّامُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَمُلَ (٧٧ النِّي عَلَى كَانَ كَمَا ٥٨ (ه) وَأَجِدَةِ عَالَانِ مَدِهِي ١٠٠ مُحَدَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَنَّهِ أَخْبَرَنَا عِبِسَى بْنُ مَهْمَانَ قالَ خَرِيجَ (٥٠٠ إِلْينًا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ بِنَعْلَيْنِ \*\*\* كَلْمُا جَالِانِ ، فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَائِقُ حُسْفِهِ نَعلُ النَّى (۷) نَسْلِي النَّبِيُّ الْقُبَّةِ الْحَدْرَاء مِنْ أَدَى مِرْشُ عَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً قالَ حَدَّثَنَى مُمَرًّ (۵) کمک أَبُنُ أَبِي زَالِدَةَ عَنْ عَوْنِ بن أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ أَبَنتُ النِّي مَلِي قَمْرَ ف ثُبُّةٍ (1) Line (1) خَمْرًاء مِنْ أَدَمٍ ، وَرَأَيْتُ بِلاِّلاَّ أَخَذَ وَشُوء النَّبِي عَلَيْهِ وَالنَّاسُ يَنْتَدِرُونَ الْوَسُوءَ فَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْنًا كَمَتْحَ بِدِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِبِ مِنْهُ شَبْنًا ، أَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبِهِ (۱۰) أُخِرَع مَدَّثِ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَا شُمِّيبِ عَنِ الزَّهْرِي أَخْبَرَنِي أَنَّسُ بْنُ مَالِكِ ح وَالْ (١١) تَعْلَٰنُ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَنْ شِهابِ قالَ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ ر (۱۲) حدثنا أَرْسَلَ النَّيْ ﷺ إِلَى الْأَنْسَارِ ، وَجَمَّتُهُمْ فَ ثُبَّةٍ مِنْ أَمْرٍ بالبُ الْجُلُوسَ عَلَى الحَصير وَنَحُوم مَدِيثَىٰ (١١) كُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُشَيِّرٌ عَنْ عُبَيْدٍ أَلَّهِ مَنْ سَيِيدِ بْنُ أَبِي سَيِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرِّحْمْنِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ أَلْهُ عَنْهَا أَنَّ

(1) لِنُعْمِياً جَبِ

النِّي ﷺ كَانَ يَحْتَجِرُ `` حَصِيراً بِاللَّيْلِ فَيُمتَلِّى ۚ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَخْلِسُ عَلَيْهِ ، خَمَلَ النَّاسُ يُتُوبُونَ إِلَى النِّي عَنْ فَيُمَنَّأُونَ بِصَلَابِهِ حَتَّى كَثُورًا فَأَنْبَلَ فَقَالَ مَا أَمَّا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ ما تُطيقُونَ ، فَإِنْ أَللَّهَ لاَ غَلَمْ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبّ الْأَمْمَالِ إِلَى أَنْهِ مَا دَامَ " وَإِنْ قَلَّ عِاسِبُ الْزَرِّدِ بِالنَّمْبِ • وَقَالَ اللَّيْث حَدَّتَنِي أَنْ أَبِي مُلَيْكُةً عَن الْمِسْوَر بْن غَوْرَكَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَوْرَمَةَ قالَ لَهُ يَآ مُبَنَى إِنَّهُ بَلْغَنِي أَنَّ النِّي عَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْبِيَّهُ فَهُو يَشْبِمُا ، فَأَذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ ، فَذَهَبْنَا فَوَ جَدْنَا النِّي ﷺ فِي مَثْرِلِهِ ، فَقَالَ لِي بَا مُنِّي أَدْعُ لِي النِّي ۖ ﷺ فَأَفْظَمْتُ ذٰلِكَ ، فَتُلْتُ أَدْعُولَكَ رَسُولَ أَلَهِ عِنْ فَقَالَ بَا أَبَنَى إِنَّهُ لِنَسَ بِجِبَّارٍ ، فَدَعَوْتُهُ كَغَرْبَجَ وَعَلَيْهِ قَبَانِهِ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالنَّهَبِ، فَقَالَ بَا غَرْبَمَةُ هٰذَا خَبَّأْنَاهُ لَكَ فأعطاهُ الله بالب خَوَانِيمِ النَّعَب مَوْثَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُنبَةُ حَدَّثَنَا أَشْتُ بِنُ سُلَيْمِ قالَ سَمِنْتُ مُمَاوِيَةَ بْنَ سُورِيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ سَمِينَتُ الْبَرَّاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنهُمَا يَقُولُ نَهَا نَا النَّبِي عَلِي عَنْ سَنْمِ نَعْلَى (1) عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الدَّهَبِ وَعَن المربر والإستَبْرَتِ واللَّيباج والْيِثَرَةِ المَرّاء والنَّنيُّ وَآيِيةِ الْفِطّةِ ، وأُمرّنا بستنع: بِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَأَنَّبَاعِ الْجَنَاتُر ، وَتَشْبِيتِ الْعَامِلِس ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَإِجابَةِ النَّامِي وَإِبْرَارِ الْمُنْسِمِ، وَنَصْرِ المَظاهِمِ صَرَى " مُحَدُّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ١٠٠ حَدَّثَنَا شُنتُهُ عَنْ تَنَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَّسِ عَنْ يَشِيدِ بْنِ نَبِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيمُ ﷺ أَنَّهُ نَفَى عَنْ عَاتَمِ اللَّمَبِ ﴿ وَقَالَ تَمْرُو أَغْبَرَ نَا شُغْبَةً عَنْ قَتَادَةً تَمِمَ النَّفْرَ سَمِمَ بَشِيراً مِنْلَةً مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَمَنْ عَنْ عُنْيَدِ أَلَهُ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثٌ أَتَّخَذَ عَاتَمَا مِنْ ذَحَب ويمتل قصة يمَّا يَلِي كَفَهُ كَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَىٰ يِهِ وَالْخَذَ خَاتَا مِنْ وَرِقِ أُونِطُ

() بَعْنَشِورُ ۷) مُعْمِنِّ عَلَّبُو ۱) مُعْمِنِّ عَلَّبُو ۱) مُعْمَدُ الْمَ ۱) مُعْمَدُ الْمَ

أَلَهِ مَنْ نَافِيعٍ مَنِ أَبْنِ ثُمَنَّ رَشِيَ أَلَهُ مَنْهُمَا أَذْ رَسُولَ أَلَهُ ﷺ أَتُخَذَّ عَاقًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِيئَةٍ وَجَمَّلَ فَمَّةً مِمَّا إِبَلِي كَفَةٌ <sup>(1)</sup> وَتَقُمَىٰ فِيهِ مُحَدُّ رَسُولُ أَفْهِ ، فَأَتَّخَذَ ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ أَتَحَذُوهَا دَنَى بِهِ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، ثُمَّ أَتَحَلَّمُ فأك مِنْ فِصَّةٍ كَاتَحَذَ النَّالِ حَوَاتِهِمَ الْفِصَّةِ قَالَ أَنْ كُمَرَ مَلَكِسَ الطَّأَمَ بَعْدَ النَّي عَلَيْ أَبُى بَكُمْ ٣ ثُمَّ مُحَرُّ ثُمَّ مُثَالُ حَتَّى وَمَعَ مِنْ عُثَانَ فِي بِثُو أَرِيسَ ﴿ إِسْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ سُولُ اللهِ عَلَى بَالْبَسُ عَاتَمَا مِنْ ذَعَبَ فَنَبَدَّهُ فَقَالَ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَداً فَتَبَدَّ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ﴿ حَدِثْنِ (\*\* يَمِنْ بْنُ بُكِيْرٍ حَدَّثْنَا اللَّبْثُ عَنْ بُونُسَ عَن رم انتاء (۲) أَيْنِ شِهَابِ قالَ حَدَثَنَى <sup>00</sup> أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَمِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى في يَدِ رَسُولِ اللهِ 🕸 خاتمًا مِنْ وَرَقِ يَوْمَا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ أَصْعَلَمُوا الْخَرَاتِيمَ مِنْ وَرِقِ (٠) فَلَبُومًا فَعَلَىٰ وَسُولُ أَنَّهِ عَلَى خَاتَمَهُ ، فَعَلَىٰ النَّاسُ خَوَانِيمَهُمْ • تَابَعَهُ (٦) لن تُألوا سَمَدِ وَ زِيَادٌ وَشُمَيْبٌ عَنِ الزُّمْرِيُّ ﴿ وَقَالَ أَبْنُ مُسَافِرٍ عَنِ الزَّمْرِيُّ أَرَى عَلَمَا مِنْ وَرِقِ بِالسِبُ فَصُ الْمَاتَمِ مِرْثُنَا مَبْدَانُ أُخْبَرَنَا رَبِهُ بْنُ زُرَيْهِمِ أَخْبَرَنَا مُعَيْدُ قَالَ سُمِيلَ أَنْسُ هِلِ أَنْخُذَ النِّي عَلَى خَاتَنَا قَالَ أَخْرَ لِنَلَةَ سَلاَةَ الْبِياء إِلَى شَعْلُ اللَّيْل ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِرَجْهِ ، فَكَأَنَّى أَنْفُرُ إِلَى وَ يَص عَاتَهِ قالَ إِذْ النَّاسَ قَدْ مَنَاوَا وَنَامُوا ، وَإِنْكُمْ كُونَ ثَرَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا ١٠٠ أَنْتَظَرُ ثُمُوهَا مَرَضَ إِسعَنْقُ أَخْبَرَنَا مُنتَدِرٌ قالَ تَعِنتُ مُعَيْدًا كِمُدَّتُ عَنْ أَنَس رَمِنِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عَلَىٰ كَانَ خَاتُمُهُ مِنْ فِيضَّةٍ وَكَانَ فَصَهُ مِنْهُ ٥ وَقَالَ تِمْنِي بْنُ أَيُوبَ حَدَّنَى محيَّدُ

تَمِعَ أَنَا عَنِ النِّي عَلَيْ بالب عاتم المليدِ مَرْث عَبْدُ أَثْهِ بنُ سَنَلَةَ حَدَّثَا

وُ خَاتِمِ الْفِينَّةِ ﴿ حَرِقُ أَوْمِنُكُ بِنُ مُوسَىٰ حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّنَا مُيِينًا

ريا (ا) بَعْلَنَ كَانْدٍ . بَاطِنَ

(٠) نندُ أَنْظُرُ يُمْمَا

عَبْدُ الْعَرَيْزِ بْنُ أَى خازمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلاَّ بَقُولُ جاءتٍ أَمْرَأُهُ إِلَى النِّيِّ عَلِيَّ فَقَالَتْ جِنْتُ أُهِّبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلاً ، فَنَظَرَ وَصَوَّبَ ، فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلُ زُوجْنِهِما إِنْ لَمْ يَكُنُ (١٠ لَكَ بها حاجَةُ ، قالَ عِنْدَكَ شَيْءِ تُصْدِقُهَا ؟ قالَ لا . قَالَ أَنْظُرْ ، فَذَهَبَ ثُمُّ رَجَمَ فَقَالَ وَأَنَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا ، قالَ أَذْهَبْ فَأَلْتسن وَلَوْ خاتمًا مِن حَديدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَمَ قال لا وَأَنَّهِ وَلاَ عَاتَمًا مِن حَديد وَعَلَيْهِ إِزَارُ ما عَلَيْهِ رِدَاهِ ، فَقَالَ أُصْدِقُهَا إِرَارِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِرَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُن عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْهِ ، وَإِنْ لَبِسْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْهِ ، فَتَنَعَى الرَّجُلُ خَلَسَ فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ مُولَيًّا كَأْمَنَ بِهِ فَدُعَى فَقَالَ مَا مَنَكَ مِنْ الثُّرُآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُور عَدَّدَهَا ٢٠ قالَ قَدْ مَلْكُنُّكُمًّا عِامَتَكَ مِنَ الْقُرْآنِ باب تَدْس الْمَاتَمِ مِرْثُنَا عَبْدُ الْأَهْلَى حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَن تَنَادَةً عَنْ أَنِّس بْن مالِك رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ نَيَّ ٱللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبُ إِلَى رَهْطٍ ٣٠ أَوْ أَنَاسَ مِنَ الْأُمَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ ١٠٠ كِنَابًا إِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمْ ، فَاتْخَذَ التِّي ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ تَقْشُهُ مُحَّدَّ رَسُولُ اللهِ، فَسَكَأَنَّى برِّيص أَوْ بيصيص الخَاتَمِ فِي إِمْنِيمِ النِّي عِنْ أَوْ فِي كَفِّهِ مَدَّثَىٰ مُكَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ أَبْنِ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاتَمًا مِنْ وَرِق وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكُر ثُمْ كَانَ بَعْدُ فِي يَد عُمَرَ ثُمٌّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَفَعَ بَعْدُ فِي بِثْرِ أَرِيسَ تَقْشُهُ مُحَدَّثُ رَسُولُ اللهِ باسب المَاثَمَ ف المَنْفَر حدث أبو منتر حدَّثنا عبدُ الوارثِ حدَّثنا عبدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِيَّتِ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قالَ صَنَعَ (\*) النَّيْ بَلِكَ خَاتَمَا قالَ إِنَّا أَخْذُنَا خَاكَا وَتَقَسُّنَا فِيهِ تَقَسَّا فَلاَ يَنْقُسُ (١) عَلَيْهِ أَحَدُ قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ في

وه يُسكنُون كمناً
 النوقية والتحديث
 (١) مَدَّمَا
 (١) مَدَّمَا
 (١) الرَّمْوا
 (١) الرَّمُوا
 (١) الرَّمُوا
 (١) الرَّمُوا
 (١) المَدَائِخَرُوا
 (١) المَدَائِخَرِوا
 (١) المُدائِخَرِوا

(١) فَلَا يَنْتُشَنَّ

(۱) رَ تَثَثُ (٢) إِلَىٰ بِيَامِٰدِهِ كنإن اليونينية والترع الكي وفي بيش النرفي ويعه له من علش ألترح آآی پدتا (۲) وجعل i(i) 14g/li (e) (اوله قال جويرة الم) عُلْ المَانظُ أبو ذر لم يخرج ل العسيح أين مونتم لطأتم من البدين سوى هذا الذي فالبوبرية في خاتم النعب أم من البوتينية (١) لا يَنْشُن كَمَا لِي البوتينية بالبثاء التأعل والشين غيرمضبوطة وقالء نَى النتح لاَ يُنْفَشُ يَعْمِ (٨) كَنْبَ لَهُ أَيْ لِأَنْنَ مَنَادِرَ الزَّكَاةِ المِ فسطلاتي (١) كال أوعيدات وزادي (١٠) فَكَزُحَ (11) فَلَمْ بَجِدٍهُ

﴾ أَتُعَاذُ اللَّاتَمِ لِيُغْتَمَ بِهِ اللَّيْءِ أَنْ لِيُكْتُبَ بِهِ إِلَى أَعْلِ مرش آدم بن أبي إباس حدثنا شُفتة عن تنادة عن أنس أَنْ مالِكِ رَضِيَّ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ لَكَا أَرَادَ النِّي عَلَى أَنْ يَكُنُ إِلَى الزُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّمَ كِتَا بَكَ إِذَا كُمْ بَكُنْ مُخْتُومًا ، فَأَتَّخَذَ عَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَ **مَرَثُنَ** مُوسَىٰ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا بُحُورَ بِيَّا عَنْ نَافِيمِ أَنْ عَبْدَ أَلَثِهِ عَلَيْهُ ۚ أَصْطَلَعَ خَاتَمَا مِنْ ذَمِبَ وَيَجْعَلُ أَمْطَلَتْتُهُ وَإِنَّى لاَ أَلِبَتُهُ فَتَبَذَهُ ، فَتَبَذَ النَّا عَا عَلَمِنْ فِضَّةٍ وَتَقَشَّ فِيهِ كُمُّدُ رَسُولُ أَلَّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ الْعَلَا اعًا مِنْ وَرِق وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَدّ رَسُولُ أَلَّهُ فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدُ عَلَى لَلُ تَقَفُّ الْمَاتَمَ ثَلَاثَةً أَسْطُر حَرِثْنَ أَنْ عَنْد وَالْ حَدَّثَى أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنَسَ أَنْ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ لَمَّا مَدُّنَنَا الْأُنْسَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنسَ أَنِي بَكْرٍ بَمُنْدَهُ وَفِي بَدِ ثُمَرٌ بَعْدَ أَبِي بُكْرٍ كَلَمَّا كَانَ عُمَّانُ قالَ فَانْخَتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَمَّ عُثْمَانَ فَنَثْرَحُ

لِلنَّسَاء ، وَكَانَ كَلَّى عَائِشَةَ خَوَاتِيمِ (() ذَهَبِ مِعْرِثُ أَبُو عاصِمٍ أَخْبَرَ نَا أَنْ جُرَيْج أَخْبَرَ نَا الحَسَنُ مُنْ مُسْئِرٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَنْ صَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَهِ لَمْتُ الْعِيدَة مَعَ النَّيْ عِنْكُ فَصَلَّىٰ قَبْلَ الخُطْبَةِ • وَزَادَ (" أَبْنُ وَهْبِ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ مَأْتَى النَّسَاء كَهْمَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتْخَ وَالْخُرَانِيمَ فِي تُوبِ بِلاَلِ ﴿ بِالسِّبِ الْقَلَالَدِ وَالسَّخَابِ لِلنَّسَاء ، يَمْنِي وَلِادَةً مِنْ طِيبِ وَسُكِ إِنْ حَرْشِنِ أَخَمَّدُ بِنُ عَرْعَرَةً حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدَى بْن اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْن جَيَرْ عَن أَبْنِعَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خُرَّجَ النَّيْ عَلِي يَوْمَ هِيدٍ فَصَلَّى رَّكُمَّيَّنْ ، كُمْ يُصَلُّ قَبْلُ وَلاَ بَمْدُ ، ثُمُّ أَنَّى النَّسَاء ، كَأْمَرَهُنَّ بالصّدَقَةِ ، لَجُمُلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِحُرْضِهَا وَسِخَابِهَا باب أَسْنِما وَهُ الْقَلَالُدِ وَرَشَىٰ (" إسْعَقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّنَنَا عَبْدَةُ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالِشَةَ رَضِي أَلْهُ عَنَّهُ قَالَتْ هَلَكُتْ قِلْاَذْةً لِأَنْهَاء، فبمَّتَ النَّيْ بِإِلَّى في طَلَبْها رِجالاً خَفرَت السَّلاَةُ وَلِيْسُوا عَلَى وُصُوهِ وَلَمْ يَجِدُوا ما وفَصَلَّوا وَثُمْ عَلَى غَيْرِ وُصُوهِ فَذَ كَرُوا ذٰلِكَ لِلنِّي بِرَائِتِهِ فَأَثْرُلَ ٱللَّهُ آيَةَ النِّيمُم ﴿ زَادَ أَبْنُ ثُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَن عائِشَةً أَسْتَمَارَتْ مِنْ أَسْمَاء وَلِهِ الْقُرْمِ (٥٠ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّالِ : أَمْرَهُنَّ النَّي عَلَّ بِالصَّدَنَةِ فَرَأْيَتُهُنَّ يَهُوينَ إِنَّى آذَالِهِنْ وَخُلُوقِينٌ وَرَشْ حُجَّاجُ بِنُ مِنْهَالِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِي قَالَ سَمِنتُ سَمِيدًا عَن أَبْنِ عَبَّاس رُضِي أَلْلُهُ عَنْهُما أَنْ البّي عِنْ صَلَّى يَوْمَ الْمِيدِ (٥) رَكْنَتْبْنِ كُمْ يُمثِلْ قَبْلُهَا وَلاَ بَعْدُهَا، ثُمْ أَتَى النَّسَاء وَمَمَّهُ بلال كَأْمَرَهُنَّ بِالسَّدَهُ ، كَفِعَلْتِ المَرْأَةُ مُلْقِ مُزِمَهَا باب السَّخَاب الصِّبْكَانِ حَدِينُ "" إِسْعَلَى بَنُ إِرْاهِمِ ٱلْحَلْقَالَى أَغْبَرَنَا يَعْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَرْقَاه بنُ مُمَرّ عَنْ مُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَرِيدَ عَنْ نَافِيعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قال كُنْتُ مَع رَسُولِ اللهِ عَنْ فَي سُوق مِن أَسْوَاق المَدِينَةِ ، كَا نَصْرَفَ كَا نَصَرَفْتُ

) خواتيم الدّشب ا) خاتا أم متياناؤورا ا) ومينك ا) مدن ا) الدّر مل المنساء ا) عرب عدد ا) عرب الدّر على المنساء ا) عرب عرب الدين الدين المنساء ا) عرب عرب الدين ا

فَقَالَ أَيْنَ (١) لُـكُمُّ ثَلَاثًا أَدْعُ الْحَسَنَ بْنُ عَلَى فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَىٰ يَمْنِي وَف عُنْقِهِ السُّخَابُ فَقَالَ النَّيْ مَنْ لِلَّهِ يَدِهِ مَكَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ بِيدِهِ مَكَذَا مَالْتَزَمَهُ فَقَالَ اللَّهُمُّ إِنَّى أَحِيُّهُ فَاحِيَّهُ (") وَأَحِبُّ مَنْ بُحِيُّهُ وَقَالَ أَبُو هُرَرُوٓ فَاكُانَ أَحَدُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدُ مَا قَالَ رَسُولُ أَنْدِ يَا إِلَّهُ مَا قَالَ بَالْبُ لَا أَنْدَمْ مُعْوِنَ ٣٠ بالسَّاء وَالنَّشَبْهَاتُ بِالرَّجَالِ حَرَثُنَا كُمَّهُ بَنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنَّذُرُ \* عَدَّثَنَا شُنتِهُ عَن قَنَادَةً عَنْ مِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَنَ رَسُولُ 🌣 اللهِ ﷺ المتَشَبِّهِينَ مِنَ الرُّجالِ بِالنِّسَاء وَالمُنشَبِّماتِ مِنَ النَّسَاء بِالرَّجالِ \* تَابَّمَهُ مَمْرُو أُخْبَرَنَا شُعْبَةً بالب أخراج المنشَّمْوِينَ بِالنَّسَاء مِنَ الْبُيُوتِ مَرَّثُ مُعَاذَ بْنُ فَضَالَةً حدَّثنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ لَمَنَ النَّبِي عَنْ الْخُنَّيْنِ مِنَ الرَّجِالِ وَالْمَرَّجَلِاتِ مِنَ النَّسَاء وَقَالَ أَخْرِجُومُ مِنْ يُنُويِّكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النِّي عَنَّ فُلاَنَا " وَأَخْرَجَ مُمَرُ فُلاَنَا مَرْثُ مالكُ بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثْنَا رُحَنْهُ حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عْرْوَةَ أَنْ عُرُوةَ أَغْبَرَهُ أَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ ٧٧ أَبِي سَلَمَةَ أَغْبَرَتُهُ أَنَّ أَمْ سَلَمَةَ أُخْبَرَتُهَا أَنَّ النِّيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ نُخَنَّتُ ، فَقَالَ لِبَنْدِ اللَّهِ أَخِي أُمَّ سَلَمَةً يَا عَبْدَ اللهِ إِنْ فُتِيحَ ( ) لَـكُمْ غَداً الطَّائِثُ فَإِنَّى أَدُلكَ عَلَى بنْتِ غَيْلاَنَ فَإِنَّها تَقْبِلُ بأرْبَهِ وَنُدْبِرُ بَهَانٍ ، فَقَالَ النِّي ۚ إِنَّ لاَ يَدْخُلُنَّ هُوْلاًء عَلَيْكُنَّ \* \* • قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تُقْبِلُ بِأَرْبَىرٍ وَتُدْرُرُ بَشِي أَرْبَةِ عُكَنِ بَعْلَيْهَا ۚ فَعْيَ تَقْبِلُ بِينَّ وَقَوْلُهُ وَتُدْرُرُ بَهَانِ يَمْنَي أَمْرَافَ هَذِهِ المُسْكَنِ الْأَرْبَرِ لِأَمَّا كُعِيطَةٌ ۗ بِالْجَنْبَيْ عَتَى لَيْفَ وَإِنَّمَا قال بَمَانِ، وَكَمْ يَقُلْ بِمَانِيَةٍ ، وَوَاحِدُ الْأَطْرَافِ وَهُوَ ذَكُرٌ لِأَنَّهُ كَمْ يَقُلْ ثَمَانِيَة أَطْرَافِ السب فَص الشارب، وَكانَ مُحرُ (١٠٠ يُمنى شاربَهُ ، حَتَى يُنظَرَ إلَى يَاضِ الْجِلْدِ ، وَيَأْخُذُ مَلْدَيْنِ ، يَمْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللَّهْيَةِ مَعْرَثُ اللَّكَيْ بْنُ

إِرْ اهِيمَ عَنْ حَنْفَالَةً بِهِنْ نَافِيمٍ. قالَ أَصَا بُنَا عَنِ الْمَسَكِّيِّ عَنِ أَبْنِ مُحْرَ رَضَى أَللهُ عَنْهُما عَن النَّي عَلَى قَالَ مِن الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِب جَرَرْتُ عَلَى حَدَّثَنَّا سُفيانُ قال الزُّهزيْ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بنِ السُّنبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَوَايَةً الْفِطْرَةُ خَسْ أَوْ خَسْ مِنَ الْفِطْرَةِ أُلْمُتَانُ وَالِأَسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِنْطِ وَتَقَلِيمُ الْأَطْفَارِ وَنَصُّ الشَّارِب تَعْلِيمِ الْأَطْفَارِ مَرْثُ أَخَدُ بْنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْانَ قالَ نَمِيْتُ حَنْظَلَةً مَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِي مُمَرّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ أَللهِ ﷺ قالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْمَانَةِ وَتَقَلِيمُ الْأَظْفَارَ وَقَمِنُ الشَّارِبِ وَتَرْتُ أَخْدُ بِنُ يُونِسَ حَدَّثْنَا إِرْ اهِيمُ بْنُ سَمْدِ حَدْثَنَا أَنْ شِهابِ عَنْ سَيبِدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمْنِيَ أَنَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النِّيِّ عَلَيْكُ بَقُولُ الْفَطْرَةُ خَمْنَ أَلْخَانُ وَالِأَسْتَخْذَادُ وَفَعَنَّ الشَّارب وتَقَلِيمُ الْأَطْفَار وَتَنْفُ الْآبَاطِ (١٠ مَرْشُ عَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثْنَا يَربدُ أَنْ زُرَسْمِ حَدَّثَنَا مُمَرُ بنُ مُمَّدِ بنِو زَبْدٍ عَنْ فَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النِّي عَلَّى قال خالِفُوا المُشْرِكِينَ ، وَفَرُوا اللَّحَى ، وَأَحْفُوا (\* الشَّوَّارِبَ ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَرَ إِذَا حَجَّ أو ا أَعْتَمَرُ تَبْعَنَ عَلَى فِلْيَتِهِ فَا فَعَنَلَ أَخَذَهُ \* باب إعْلَاه اللَّهِي " حَرَيْني تُحَدُّ أُخْبَرَ أَا عَبْدَةُ أُخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنُ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ عَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عِنْ أَنْهَكُوا الشُّوارِبِّ، وَأَعْفُوا اللَّحْي بِالبِّ مَا يُذْكُّرُ في الشُّيْبِ وَرَشُنِ مُمَّلِّى بْنُ أُسَدِ حَدْثَنَا وُمَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ تَمَدِّ بْن سِيرِينَ قالَ سَأَلْتُ أَنَّسَا أَحْمَسَ النَّيْ عَلَى قالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلاَّ قَلِيلًا مَرْثُ سُلَفِاذُ بْنُ حَرْبِ حَدِّثَنَا كَمُّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ قَالَ شُيْلَ أَنَسُ عَنْ خِصَابِ النِّي عَلَى فَقَالَ إِنَّهُ كَمْ يَتِلُغُ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِنْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِلْمِيَّةِ مَدَّثُ مَالِكُ بْنُ إِمْمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُمُانَ بن عَنْدِ أَللهِ بن مَوْهَب قالَ أَرْسَلَنِي أَحْلَى إِلَى

السبب (ر) الأجل و الحراء كان مو (ر) الأجل و الحراء كان مو شيرط لم يعني النسخ المسلمات المسلم

أُمَّ سَلَمَةً (١٠ يِقَدَى مِن ماه ، وَفَهَنَ إِسْرَائِيلُ لَاَنَ أُمَا يَعْمِنْ فُصَةً (اللهِ اللهُ اللهُ

مِنْ شَكَرِ النِّي يَّلِثُ خَصْوُبًا • وَقَالَ لَنَا أَبُو النَّيْ مَدَّقًا لَصَدِّرُ النَّ أِنِ الْاسْتَدِ. مِنْ أَبِّى مُوْهَّتِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أَرْتُهُ شَكَرَ النِّي شَلِّ أَخْرَ بِلِبِ الْمَسْتِ. عَنِ أَبِى مُوْهِّتِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أَرْتُهُ شَكَرَ النِّي شَلِّ أَخْرَ بِلِبِ الْمَسْتِ. عَرْشُ الْمُنْدِي مُحَدِّقًا المُعْلِينَ حَدَّقًا الزَّهْرِي عَنْ أَي سَلَمَةً وَسُلَكِانَ بَنِ يَسَارِ الله بِي الحملة من المنافقة والنَّماري لا يَشْبُعُونَ النَّم بِي الحملة من علما المنافقة من المنافقة والنَّماري لا يَشْبُعُونَ النَّم المنافقة من المنافقة المنا

(۲) فِيهَا شَعَرُهُ

(١) أُمِّ سُلُمَةً زَوْجِ النبي

(٣) عِنْدَ أَبِي زَبْدِ مِنْ
 فِئْةِ بِالْفا. للكسورة

كذا في اليونينية وعلى هذه:

والضاد العجمة

歁

(2) في المُلْكُولِ س وَوَالُّهُ المُحْلُلُ كَدُاهُور منبوط في بعض النسخ المندد يدناون استأخرى المملل وضيحه المسلال يتحالما وصيحه المسلال عند على الرح عندا على الرج الد الد مصحماً (4) شرات

(أ) القطع المحدا هو مضبوط في الفرع المعدد بيدنا جمتح الطاء الاولى وكسرها والسيط بسكون الموحدة وكسرها اهد

ممححه

(٧) قَالَ شُعُنِةً ﴾

(A)

مَنْ بِي مَدِد الرَّحْنِ مِن أَنَى بِنِ مالِك رَسَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِتُهُ يَقُولُ كَانَ رَسِنَا أَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِتُهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِتُهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِتُهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ يَعْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهُ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى وَأَسِ اللهُ يَعْمُ وَاللهُ عَلَى وَأَسِ اللهُ عَلَى وَأَسِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى وَأَسِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى وَأَسِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ

عَنْ قَافِيمِ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ أَلَهُ عَهْمًا أَذَّ رَسُولَ أَلَهِ عَلَى أَوَالِهِ ("' اللَّيَةَ عِنْدَ الْكَمْنِدَ فَرَأَنِتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْمَنِ ما أَنْتَ رَاهِ مِنْ أَدْمِ الرِّبالِ لَهُ إِنَّ

كُأَخْسَن ما أَنْتَ رَاه مِنَ اللَّمَ وَقَدْ رَجُلُهَا ، فَهَى تَقَطُرُ مَاه مُشَكِينًا عَلَى رَجُلَيْنِ ، أَو عَلَى عَوَاتِق رَجُلَيْنِ يَعَلُونُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقِيلَ الْسِيحُ ابْنُ مَن يَمَ وَإِذَا أَنَا بِرَجُل جَمَدُ قَطِيلٍ أَغُور الْمَيْنِ الْيُمْنِىٰ كَأَنَّهَا حِنْبَةٌ طَافِيةٌ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَاذَا ؟ فَقِيلَ المَسِيحُ الدِّجَالُ مَرْشَا إِسْعَلَى أَخْبَرَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا مُمَّامُ حَدَّثَنَا فَتَادَهُ حَدَّثَنَا (أَ أَنَسُ أَن النِّي عَلَيْ كَانَ يَضْرِبُ شَمَرُهُ مَنْكَيِّنِهِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّتَنَا مَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِكَانَ بَضْرِبُ شَمَرُ النَّيِّ ﷺ مَنْكَبَيْهِ حَدِيثَنِي مَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا وَهِبُ بْنُ جَرِيرِ قالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَتَادَةً قالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ شَعَرَ رَسُولِ أَللهِ عَلَى فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ أَلله عَلَيْهُ رَجَلًا لَيْسَ بِالسَّبطِ وَلاَ الجَمَادِ بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ مَدَثُنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ, تَنَادَةَ عَنْ أَنَّس قالَ كَانَ النَّيْ عَنِي ضَخْمَ الْبَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. ، وَكَانَ شَعَرُ النِّي عِلْ رَجِلًا لاَ جَمَدُ (") وَلاَ سَبَطَ مَرْثُ أَبُو النُّسَانِ حَدَّثَنَا مِتَرِيرُ بْنُ حازِم عَنْ تَنَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّينُ عَلَى صَخْمَ الْيَدَيْنِ (٣) وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْدِ"، لم أَرَ بَعْدَهُ وَلاَ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ بَسِطَ (" الْكُفَيْنِ مِرَهُونِ عَمْرُو أَبْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هَانِيٌّ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا تَتَادَهُ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ أَوْ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّيْ عَلَيْ صَفْمَ الْقَدْمَيْنِ حَبَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرّ بَنْدَهُ مِثْلَهُ \* وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مَنْدَر عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّس كَانَ النَّيُّ عَلِيَّ شَثْنَ الْفَدَتِينِ وَالْكَفَّانِ \* وَقَالَ أَبُو هِلِالِ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ أَنِّسَ أَوْ جَابِر بْن هَبْدِ ٱللهِ كَانَ النِّي مَنْ عَمْ الْكُفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِّنَمَا ( ) لَهُ مَرْثُن مُكَّدُ أَبْنُ النُّنَّى قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا هِنْدَ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كافر ، وقال

(أ) عَنْ أَنْسِ (أَنَّ كُلُّ مَسِيلًا (أَنَّ كُلُّ مَسِيلًا (أَنْ كُلُّ مَسِيلًا (أَنْ كُلُّ مِسِيلًا (أَنْ كُلُّ مِنْ أَنْ كُلُّ مِنْ أَنْ أَنْ كُلُّ مِنْ أَنْ مُلِّ أَنْ فَالَ وَفَيْعِلُمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَلِيلًا أَنْ مُلِيلًا اللّه الله وَسِيلًا الله الله وَسُمِنْ الله وَسِيلًا الله وَسُمِنْ الله وَسُمِنْ الله وَسُمِنْ الله وَسُمِنْ الله وَسُمِنْ الله وَسُمِنْ الله وَسِيلًا الله وَسُمِنْ الله وَسُمِنْ اللهِ وَسُمِنْ الله وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِنْ اللهِ وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِنْ اللهِ وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِنْ اللهِ وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِيلًا اللهُ وَسُمِنْ اللهِ اللهُ وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِنْ اللهُ وَسُمِنْ ال

أَنُ عَبَّاسَ لَمْ أَشَمَعُهُ قالَ ذَاكَ ، وَلَـكَنَّهُ قالَ أَمَّا إِرْ اهِيمُ ۚ فَانْظُرُوا إِلَى صاحبِكُمْ ، وَأَمَّا مُوسَىٰ فَرَجُلُ آدَمُ جَمَٰدُ عَلَى جَمَل أَحْمَرَ تَخْطُوم بِحُلْبَةٍ ، كَانْي أَضْلُ إِلَيْهِ إِذِ أَنْحَدَرَ (١٠ فِ الْوَادِي بُلِمَى بِاسِبُ التَّلْبِيدِ **مَوْتِنَ أَبُو الْيَانِ أُخْبَرَ نَا شُمَيْ** عَن الزُّهْرِى قالَ أَخْبَرَ فِي سَا لِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرِّ قالَ سَمِنتُ مُمرَ رَضِ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنْ صَفَرٌ فَلْيَعْلِقَ وَلاَ نَشَيْهُوا بِالتَّلْبِيدِ، وَكَانَ أَنْ مُمَرّ بَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مُلَبِّدًا ﴿ مَرْشَىٰ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَأَحْدُ بْنُ كُمَّدٍ قالاً أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبِرَنَا يُونُسُ عَنَ الزُّهْرِى عَنْ سِالِمٍ عَنْ أَيْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَهْمُ قَالَ مَمْتُ وَسُولَ اللهُ يَنْكُ يُهِلُ مُلَبِّداً يَقُولُ: لَيْكَ اللَّهُمُ لَيِّكَ، لَيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَيُّكُ ، إِذْ الحَمْدَ وَالنَّمْمَةَ لَكَ ، وَالْمَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ، لاَ يَزِيدُ عَلَى هُوْلاً ه الْكَلِياتِ حَدِثْنِ (") إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ أَلَٰذُ عَنْهَا زَوْمِجِ النِّي يَكُ قَالَتْ قُلْتُ بَا رَسُولَ أَلَٰهُ مَا شَأْنُ النَّاس حَلُّوا بِمُرْرَةٍ وَلَمْ تَعْلِلْ أَنْتَ مِنْ مُمْرَيِّكَ ؟ قالَ إِنَّى لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَاتُ حَدْيى ، فَكَرَّ أُحلُّ حَتَّى أَنْحَرَّ بِالسِّ الْفَرْقِ صَرَّتْنَا أَنْعَدُ نُ يُونُسُ حَدَّثْنَا إِنَّ العمرُ نُ سَمْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ عَنْ عُبِيْدِ أَلَّهِ بْن عَبْدِ أَلَّهِ عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ أَلَلْهُ عَنهُما قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْتُ يُحِتُّ مُوَافَقَةً أَهْلَ الْكَتَابِ ، فِيهَا لَمْ يُؤْمِّرُ فِيهِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَاب يَسْدِلُونَ أَسْمَارِهُمْ ، وَكَانَ الْشُرِكُونَ يَفْرُتُونَ رُوْسَهُمْ فَسَدَلَ النَّيْ عَلَيْ نَاصِبَتَهُ ثُمُّ فَرَقَ بَعْدُ ﴿ حَدِّثُ أَبُو الْوَلِيدِ وَعَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ رَجَاءِ قَالاً حَدَّثنا شُغبةُ عَن الحَسكُم عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأُسُورِ عَنْ مَا يُشَةً رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنَّي أَنظرُ إِلَى وَ يِيسَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ النِّيِّ عَلَيْ وَهُوْ غُرْمٌ ، قالَ عَبْدُ أَثَّهِ فِي مَفْرِقِ النِّي عَلَّ

إب ألذَّواأب مذرَّنا عَلَىٰ نُ عَبْد أللهِ حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بِنُ مَنْسَةَ أَخْبَرَنَا

المَّالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا

هُمَيْمُ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ <sup>(١)</sup> خ وَحَرَّثُ ثُنَبْةُ حَدَّثَنَا هُمُنْمُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَمِيدِ أَنْ جُنَيْرِ عَنْ أَبْنَ عَبَّاس رَمِّتِي أَلْلَهُ عَنْهُمَا قالَ بِتُّ لَيْمَلَّةً عِنْدَ مَيْمُونَةً بِنْتِ الحَارثِ خالَتِي ، وَكَانَ رَسُولُ أَلَّهِ عَنِي عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ، قالَ فَقَامَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى مِنَ اللَّيْل ، فَقُمْت عَنْ بَسَارهِ ، قالَ فَأَخَذَ بِذُوًّا رَبِي فَجَمَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ﴿ حَرْثُ مَمْرُو أَبْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ مُأْخَبَرَنَا أَبُو بِشْرِ بِهِلْنَا ، وَقَالَ بِدُوَّا بِي أَوْ بِرأْسِي بالسب الْتَزَعِ حَدِثْنَى مُحُدُّدُ قَالَ أَخْبَرَنِي تَخْلَدُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنْنُ جُرَبْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْقٍ أَنَّ مُمْرَ بْنَ نَافِيعِ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِيعِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ مُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا يَقُولُ سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَعْلَى عَنِ الْقَرَعِ ، قالَ عُبَيْدُ اللهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ أَنْهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ ٣٠ السِّيِّ وَرَاكُ ٢٠ هَاهُنَا شَعَرَةً وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجِائِتَيْ رَأْسِهِ ، قِيلَ لِمُبَيْدِ اللهِ فَالْجَارِيَةُ وَالنَّكَامُ ، قالَ لاَ أَدْرِي هَكَذَا قال السِّيِّ ، قالَ عُبَيْدُ اللهِ وَعاوَدْتُهُ ، فَقَالَ أَمَّا التُّمَّةُ وَالْقَفَا الْنَالُامِ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَلَكِنَّ الْفَرَّعَ أَنْ يُتْرَكَّ بِنَاصِينَتِهِ سَعَرٌ وَلَيْسَ ف وَأُسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَٰلِكَ هَٰتُ ٣٠ رَأْسِهِ مِلْذَا وَهِلْذَا حَرَّتُ اسْنَائِمُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلْهِ أَبْنُ الْفَتَى بْنِ عَبْدِ أَنْهِ بْنَ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ أَبْن مُمَرَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَن الْقَرْيَعِ باب تَعليب المَرْأَةِ زَوْجَهَا ينكَتْهَا حَدَثَىٰ " أُحْدُ بْنُ حَمَّدٍ أَغْبَرَنَا عَبْدُ أَلْهِ أَغْبَرَنَا يَمْنِي بْنُ سَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُال خُن بْنُ الْقَاسِم عَنْ أَبِهِ عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّلْتُ النِّيِّ ﷺ بيكوي ٥٠ لِحُرْبِهِ وَطَيَّلْتُهُ بِمِنَّى قَبْلَ أَنْ يُفيض باب الطب في رأس والله يَدَ مرش إستان بن نصر حدَّثنا يمني أَنْ آدَمَ حَدَّثَنَا إِمْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْعَلَى عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةً قِالَتَ كُنْثُ أُملِيَّبُ النِّيِّ يَنْ إِلْمَلْيَبِ مَا يَحِدُ \* حَتَّى أُحِدُ وَبِيعن

(۱) غ . کلا اطاستوله ز الروجه (۲) خُرِلِقَ الصَّقِّ (۲) رَّرِرِكِ الْمَاهِكَ الْمَرْدِ (۷) مَنْ وَرَّاسِدِ (۱) يَدِدَى (۷) ما تجدُ ا تکشکر (۱) تکشکر (۱) (۱۳ تکشکر (۱۳ زالتیکن (۱۳ زالتیک) (۱۳ زالتیکن (۱۳ زالتیک) (۱۳ زالتی

الطيب في وَأُسِدِة وَ لِمَيْتِهِ عَالِبُ الْأَنْفِشَاطِ مَوْثَ آدَمُ بُنُ أَبِي إِبَاسِ حَدَثَنَا أَيْنُ أَبِي ذِيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا ٱطْلَعَ مِنْ جُعْرٍ في دَار النِّيِّ مَا إِنَّ وَالنَّيْ مِنْ إِنَّ يَحِكُ رَأْسَهُ بِالْدْرَى ، فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ (١٠ لَطَمَنْتُ بها في عَيْنِكَ إِنَّا جُمِلَ الْإِذْنُ مِن قِبَلِ الْأَبْصَار بِالبُّ تَرْجِيلِ الْحَاثِفِين زَوْجَهَا **مَدَّثُ** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ أَ مالِك عَن أَبْن شِهاب عَن عُرُوّةَ بِن الزَّبِيرُ عَنْ عائشة رَضَى أللهُ عَنْما قالَتَ كُنْتُ أُرَجْلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَنَا عَايْضٌ عَرْثُنا عَبْدُ أَلَّذِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ ۖ باسب التَّرْجِيل " مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَسْمَتَ بْن شَلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النِّي مِنْ إِنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ النِّيثُنُ مَا أَسْتَطَاعَ (" في تَرَجُّكِ وَوُصُونُهِ بِاسِبُ مَا يُذَكِّرُ فِي الْمِنكِ صَرَيْنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا حَسَامُ أُخْبِرَنَا مَعْتَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّيِّ عَلَيْ قَالَ كُنْ عَمِلِ أَبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ وَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَغَلَلُوفُ ( ) فَم العبَّائِم أَمنيتُ عِنْدَ أَلَّهِ مِنْ دِيحِ الْمِنْكِ بِالبِّ مَا يُسْتَعَبُّ مِنَ الطَّيْبِ وَرَشْن مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُثْمَانَ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَثْثُ عَنْهَا قَالَتَ كُنْتُ أُطَيِّبُ النِّي عَلَيْ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بِأَطْيَبَ مَا أَجِدُ عِلْب مَنْ لَمْ يَرُدُ الطَّبِ مَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْسَارِي قَالَ حَدَّتَنَى ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُ الطَّبِ وَزَعَمَ أَنَّ النِّيِّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ بِالسِبِ الذِّررَةِ مَرْشُنَا عُمْانُ بنُ الْمُنِيثَمِ أَوْ كُمَّدْ عَنْهُ عَن أَبْن جُرِيجٍ أَخْبَرَنِي مُمَرُّ بنُ عَبْدِ أَلَّذٍ بن عُرُوَّةً سَمِعَ عُرُوةً وَالقاسِمَ برَانِ (٥٠ عَنَمِائِشَةَ قالَتْ طَيَبْتُ رَسُولَ أَلَّهِ ﷺ بِيَدَىٌّ بِنَدْرِيرَةٍ فَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

لِلْحِلْ وَلَإِخْرَامِ بِالسِبُ الْمُقَلْجِاتِ لِلْحُسْنِ حَرَثُنَا عَنْانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور مَنْ إِرَاهِمٍ مَنْ عَلْقُمةً مَنْ (١٠ مَنْدُ أَلَّهُ لَمَنَ أَلَهُ الْوَاشِياتِ وَالْمُسَوِّشِيات وَالْمُتَنَّصَلَتِ وَالمِتَفَلَجَاتِ المُحُسْنِ المُقرِاتِ خَلْقَ أَاللَّهِ تَمَالَى مالى لاَ أَلْمَنُ مَن لَمَن النَّيُّ عِنْ وَهُوَ فَ كِتَابِ أَلْهُ وَمَا آ تَا كُمُ الرَّسُولُ غَذُوهُ ﴿ إِلَٰكِ ٱلْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ حَدَثُ المنميلُ قالَ حَدَّثَى مالك عَن أَن شِهاب عَن مُعيدِ بن عبد الرَّحْن أَبْنِ هَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَارِبَةً بْنَ أَبِي سُفَيَّانَ عامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلُ فُصَّةً مِنْ شَكَرَ كَانَتْ بِيدِ حَرَسِيّ ، أَيْنَ عْلَمَاوْكُم ، سَمِنتُ رَسُولُ أَيْدِ بِنَا اللهِ يَنْهِي عَنْ مِثْلُ هَٰذِهِ وَيَقُولُ إِنَّا مَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِبْنَ ٱتَّخَذَ هَٰذِهِ نِسَارُهُمْ وَقَالَ أَنْ أَي شَيْبةً حَدَّثَنَا يُونُسُ ثِنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَادِ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَءٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ ۚ ﷺ قَالَ لَمَنَ ٱللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ مَرْضَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُنبَةُ عَنْ تَعْرُو بن مُرّة قالَ مَينتُ الحَسَنَ بْنَ مُسْلِم بْنِ يَنَّاقِ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةٌ بِنْتِ شَبْبَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِي أللهُ عَنْهَا أَنَّ جارِيةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرضَتْ فَتَمَنَّطَ شَمَرُهَا كَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّيِّ عِنْكُ فَقَالَ: لمَنَ ٱللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُنتَوْصِلَةَ \* تَابَعَهُ أَبْنُ إِسْعُتَى عَنْ أَبَانَ بِن صَالِح عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةً عَنْ عَائِشَةً مَوْتُنِي ٣ أَحَمُدُ بْنُ الْيَقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قالَ حَدَّثَنْنِي أَتَى عَنْ أَسْمًا، بنتِ أَبِي بَكْر رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا أَذَّ أَمْرَأَةً جاءتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَتْ إِنَّى أَنْكَعْتُ أَبْنِي ، ثُمَّ أَصَابَا شَكُوى ، فَتَمَرُّقَ ٣٠ رَأْسُها ، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثْنِي بِمَا أَعَاصِلُ رَأْمَهَا (" فَسَبّ رَسُولُ اللهِ عَلَّى الْوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة حَرَث آدمُ حَدَّثنَا شُفبةُ عَنْ هِيثَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَن أَمْرَأَتِهِ فَاطِيةَ عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أَبِي بَكْر

() قال عَدُّ أَلَّهُ () سَتَّعَ () سَتَّعَ () شَكْرَكُ () شَكْرَكُ

وَالَّتْ لَمَنَ الذَّنْ عَلَيْكَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتُونِمِلَةٌ صَرَحْنُ (١٠ مُخَدُّ بْنُ مُعَاتِل أَخْبَرَنَا حَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُبِيدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنْ أَنِي مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللهِ عَلَ قَالَ لَمَنَ أَلْنَهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُدْنُوصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُشْرُونِهُمَّةً • وَقَالَ فَافْمُ : الْوَشْمُ فِي اللُّقَةِ مَرَّضُنَّا آدَمُ حدَّثَنَا شُفتِةً حَدَّثَنَا تَمْرُو نَنُ مُرَّةً سِّمِفْ سَبِيدٌ بْنَ الْمُنبِّ قالَ قَلَيمَ مُمَاوِيَةُ اللَّذِبنَةَ ، آخِرَ فَدْمَةٍ قَدِيمًا خَفَطَبَنَا كَأُخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَمْر ، قال ما كُنْتُ أَرَى \*\* أَحَدًا يَفْمَلُ هٰذَا غَيْرَ الْبَهُرِدِ إِنَّ النِّيِّ يَنْكُ مَمَّاهُ الَّذُورَ يَعْنِي الواصِلَةَ ف الشُّنَّرُ باب المُنتَمانِ وَرَشْ إسْفُقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِرْاهِيمَ عَنْ عَلْنَمَة قَالَ لَتَنْ عَبْدُ أَلَّهِ الْوَائِماتِ وَالْمُنْعَمَاتِ وَالْمَنْلَجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُنْيِرَاتِ خَلْقَ أَلْهِ ، فَقَالَتْ أُمْ يَمَقُوبَ ما هٰذَا ؟ قالَ عَبْدُ أَلْهِ وَما لِيَ لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ رَسُولُ أَنْهِ ، وَفَي كِتَابِ أَنْهِ قَالَتْ وَأَنْهِ لَقَدْ قَرَأْتُ ما بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ هَا وَجَدْثُهُ قالَ وَاللَّهِ لَنْ فَرَ أَتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ وَما آ قَاكُمُ الرَّسُولُ عُكُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ كَا نَتَهُوا بِاسِ الْمَوْسُولَةِ مَرَهُنِ ٣٠ مُخَدُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَن عُبَيْدِ ٱللَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَنَ النَّيْ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصَلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَرَحْنَ الْمُعَيْدِيُ حَدَّثْنَا سُمُيَّانُ حَدَّثْنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِمَ قاطِمةَ بنتَ المُنذر تَقُولُ سَمِتُ أَسْماء قالَت سَأَلْتِ أَمْرَأَهُ النَّيْ عَلِّكَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَ بُنِي أَصَابَتُهَا (\*) المَصْبَةُ ، فَأَمَّرَقَ (\*) شَمَرُهَا ، وَإِنَّى زَوِّجُهُما أَ فَأْصِلُ فِيهِ فَقَالَ لَمَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ حِدِيثِي ٥٠ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَنِيْ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ الْذِ بْنِي مُمَنَّ وَضِي أَنَّهُ عَنْهُمَا تَعِنْتُ النِّيِّ عِنْكُ أَوْ قَالَ النِّي عِنْكُ الْوَائِمَةُ (٧) وَالْمُرْتَشِيَّةُ ، وَالْوَاحِيةُ وَالْمُسْتُومِلَةُ بَيْنِي لَمَنَ النِّي مُلِكِ حَرِيثِي ٥٠٠ مُحَدُّ بْنُ مُقَاتِل أَخْرَتَا عَبْدُ أَلْهُ أَخْرَتَا

سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِرْاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنِ أَنْ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَنَ اللهُ الْوَاثِياتِ وَالمُنتَوْثِياتِ (١٠ وَالمُنتَدَّمَاتِ وَالمُنَكَّبَاتِ الْحُسن ، الْمُنَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مالِي لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فَي كِتَابِ أَللهِ عِلْسِ الْوَاشِمَةِ حَدَثَىٰ يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْنَدِ عَنْ مَعْمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَدُ عِنْ الْعَيْنُ حَقَّ وَنَعْلَى عَنِ الْوَشْمِ مَدَثْنِي أَنْ بَشَار حَدَّنَّا أَنْ مَرْدِي حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قالَ ذَكُرْتُ لِمَبْدِالْ مَنْ بْن مابس حَدِيثَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ فَقَالَ سَمِينَهُ مِنْ أَمْ يَمْتُوبَ عَنْ عَبْد ألله مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُور صرَّرْتُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُنْبُهُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُمَعَيْهَ ۚ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّبِيِّ مِنْ أَمْنِ مَنْ ثَمْنِ ٱللَّهِ ، وَتَمَنِ الْكَلْبِ وَآكِل ١٠٠ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ ، وَالْواشِمَة وَالمُنتَوْشِمَة باب المنتوشِمَة مرش إ زُهمَ بِنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ مَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ أَنْ مُمرُ بِا مَرَأَةِ تَشِيمُ ، فَقَامَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّى ﷺ فِي الْوَشْمِ ، فَتَالَ أَيُو هُرَيْرَةَ فَقُنْتُ قَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِنتُ ، قالَ ما سَمِنتَ ؟ قالَ سَمِنتُ النَّىٰ يَرُكُ يَقُولُ لاَ تَشِينَ وَلاَ تَسْتَوْ شِنْنَ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْي بْنُ سَمِيدٍ عَنْ غُبَيْدِ أَلَهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ أَبْنِ مُحْمَرَ قَالَ لَمَنَ النَّيْ يَرَاكُمُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُنتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُنتَوْشِمَةَ صَرَتُنَا كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّخمٰن عَنْ سُفَيَّانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدُ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ أللهُ الْوَاثِياتِ وَالمُنتَوْثِياتِ (" وَالمُنتَنَمَاتِ وَالتَفَلَّجَاتِ لِلْحُسْنِ (") الْفَيْرَاتِ خَلْقَ ألله مالي لا ألمن من لمن رسول ألله على ومن في كيناب ألله باسب التصاوير مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الرَّمْزِيِّ عَنْ عُبَيْدِ أَلَهُ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عُنْبَةً

هَنِ أَبْنِ هَبَّاسِ عَنْ أَبِي مَلَاحَةً رَضِيَ ٱللهِ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّيْ ﷺ لِاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَنْنَا فِيهِ كُلْتُ وَلاَ تَصَاوِرُ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى بُونُسُ عَن أَبْن شِهاب أُخْبَرَ في عُبَيْدُ أَلَّهِ سِيمَ أَبْنَ عَبَّاسَ سَمِيْتُ أَبَا طَلْحَةَ سَمِئْتُ النَّيِّ ﷺ المُصَوِّرينَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَرَثُ الحَمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَسُ مَنْ مُسْئِرٍ قَالَ كُنَّا مَمَ مَسْرُوق في دَار يَسَار مِن نَمَيْدٍ ، فَرَأَى في صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ ٱلله قالَ سَمِيْتُ النِّيِّ يَتَّكُّ يَقُولُ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَّابًا عِنْدَ أَللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ مِرْشَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُذْرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاض عَنْ عُبَيْدِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُمَرّ رَضِيَ آللهُ عَنْهُما أَغْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله وَ إِلَّهِ قال: وِنَ هَٰذِهِ الصُّورَ يُعَدُّ بُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؛ يُقَالُ كُمُمْ أُحْيُوا مَا خَلْقَتُمُ \* وُ تَقْض الصُّور مِرَثِّ مُكَادُّ بِنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْي عَنْ عِمْرَانَ أَنْ حَطَّانَ أَنَّ مَا لَشَةَ رَضَىَ أَلَهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النِّيَّ مَنَّ لِلَّهُ كَمْ يَكُنْ يَنْرُكُ فَي يَنْهِ مَرْثُنَا مُوسَى حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدِّثَنَا عُمَارَهُ شَنْنَا فِه تَصَالَتُ (١) الْأَ تَشَفَهُ حَدَّثَنَا أَبُوزُرْعَةَ قالَ دَخَلْتُ مَتمَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْدِينَةِ ، فَرَأَى أَعْلاَمَا مُصَّوّرًا يُصَوِّرُ قَالَ تَمِيثُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى يَقُولُ: وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُنُ كَغَلْق . وَلَيَخْلَقُوا ذَرَّةً . ثُمَّ دَعا بَتَوْر مِنْ ماه ، فَنَسَّلَ يَدَّيْدِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ أَشَىٰ إِن سَمِنتَهُ مِنْ رَسُولِ أَنَّهُ عَلَيْكَ قَالَ ٢٠٠ مُنْتَعْى الْخُلْيَةِ ما وُمَلِيٌّ مِنَ النَّصَاوِرِ ﴿ وَمَرْتُنَا عَلِمْ بْنُ عَبْدُ أَلَٰهُ حَدَّثَنَا سُفَانٌ مَّالَ سَمْتُ عَدْ الرِّهُنِ بْنَ الْتَاسِمِ وَمَا بِالْدِينَةِ بَوْمَيْذِ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ تَعِيثُ أَنَّى قَالَ تَعِيثُ الْثَمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَي وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرِتَامٍ لِي عَلَى سَهُورَ إِلَى فِيها تَمَايِلُ كُلَّا رَآهُ رَسُولُ أَلْهُ مَنْ مَنْكَهُ وَقَالَ أَسَدُ النَّاسِ عَذَابًا مَوْمَ الْعَبَامَةِ

(1) تُتَكُورِدُ وَ (۲) (تولفال متعمالملية) أي تبلغ النسل الله الابطاء منعى مللية في الجنة والحلية من النمية المدكورة في ولم من النمية المدكورة في ولم من ذهب اد السطائق.

الَّذِينَ يُضَاهُونَ مِحَلَٰقُ اللهِ ، قالَتْ فَجَمَلْنَاهُ وسَادَةً أَوْ وسَادَتَيْنِ ﴿ حَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدِّثْنَا مَبْدُ أَللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةً قَالَتْ قَدِمَ النَّي عَلَّ منْ سَفَرٍ وَمَلَقْتُ دُرْنُوكَا فِيهِ كَائِيلُ كَأْمَرَنِي أَنْ أَثْرَعَهُ كَازَعْتُهُ ، وَكُنتُ أَغْتَسلُ أَنَا وَالنَّى عَلَّى مِنْ إِنَّهُ وَاحِدٍ بِالْبُ مَنْ كُرَّهُ الْقُنُودَ عَلَى الصُّورَةِ (١) حَدَثْنَا حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا جُوَرْيَةٌ عَنْ نَافِيمِ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْها أَنَّهَا أَشْتَرَتْ يُمْرُكُمْ فَيْهَا تَصَاوِيرٌ ، فَقَامَ النَّبِي لِمَالِكُ بِالْبَابِ فَلَمْ يَشْخُلُ ، فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى أَثْدِي مِنَا " أَذْنَبْتُ ، قالَ ماهندِهِ النُّرُ فَتُ ؟ قُلْتُ لِتَجْلِينَ عَلَيْهَا وَتَوسدّها إِنَّ أَصِمَابَ هَٰ فِيهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ بَوْم الْعَيَامَةِ ، يُقَالُ لَمُمْ أَحْيُوا مَا خَلَفْتُمْ ، وَإِنَّ اللَائكَةَ لاَ تَدْخُلُ يَنَّا فِيهِ الصُّورَةُ " وَرَثْنَا ثُنِّيةٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْر عَنْ بُسْرِ بْنِ سَيِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ أَلَهُ ﷺ قالَ إِنَّ رَسُولَ أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ إِلَا لَللَّائِكَةَ لاَ تَدْخُلُ يَيْنًا فِيهِ الصُّورَةُ (" ، قالَ بُشر": ثُمَّ أَشْتَكُىٰ زَيْدٌ فَمُدْنَاهُ ، فَإِذَا عَلَى بَابِدِ سِنْرٌ فِيهِ صُورَةٌ (٥٠) ، فَقُلْتُ لِمُبَيْدِ ٱللهِ رَبيب مَيْشُونَةَ زَوْجِ النَّيِّ عَلِيُّ أَكُمْ يُخْبِرُنَا زَيْدُ عَنِ السُّورِ يَوْمَ الْأُوَّلِ ('' فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَلَمْ تَبْسَنَهُ حِينَ قالَ : إِلاَّ رَفًّا في تَوْب ﴿ وَقَالَ أَبْنُ وَهَبِ أَخْبَرَنَا مَمْرُو هُو أَبْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ بُكَبْرٌ حَدَّثَهُ بُسُرٌ حَدَّثَهُ زَيْدٌ حَدَّثَهُ أَبُو طَلْعَةٌ عَن النَّى مَنْ باب كراهية الصَّلاّةِ في التَّصَّاوِيرِ مَرْثُ عِثرَانُ بُنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَنْدُ النَّزِيزِ بْنُ صُهَيْب عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ قِرَامُ لِمَا يُشَدَّ سَرَّتُ بِو جانِبَ يَنِيِّهَا ، فَقَالَ كَمَا النَّيُّ عَلَيْهِ أَسِطى عَنَّى ، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَادِيرُهُ تَمْرَضُ لِي فِ مَلاَتِي بِالسِبِ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ يَنَّا فِيهِ صُورَةٌ ا مَرْثُ يَعْنِي بْنُ سُلَبْانَ قالَ حَدَّنَنِي أَبْنُ وَهنب قالَ حَدَّنَى مُمَرُ ، هُوَ أَبْنُ مُخَدٍّ عَنْ

(1) على الصوّرِ (2) أنا (3) الصوّرِدُ (4) الصوّرِدُ (4) مورَدُ (5) مورَدُ (6) يَوْمُ أَوْلُو

سَا لِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّيِّ ﷺ جِبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى أَشْتَدُّ عَلَى النِّي لَلَّهِ نَقَرَجَ النِّيُّ مِنْ فَلَقِيهُ ، فَشَكَا إلْهِدِ ماوَجَدَ ، فَقَالَانُهُ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ يَنَّا فيهِ مُورَّةً

عَنْ مالِكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ الْقَاسِمِ رِنْ مُحَدٍّ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي عَنْ أَنِّهَا أَخْبَرَ ثُهُ الْهَا ٱشْتَرَتْ رُبُحُونَةً فَمَا تَصَادِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ ٱللَّه ﷺ قامَ كَمَا

يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِيخٍ مِرْثُ عِنَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى حَدَّثَنَا سَمِيدُ قَالَ سَمِنْتُ النَّصْرَ بْنَ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ ٣٠ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبْن عَبَّاسِ وَهُمْ بَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَذْ كُرُ أَلَتَى ﷺ حَتَّى سَٰئِلَ فَقَالَ بَمِسْتُ مُخَدًّا ﷺ بَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُنَّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَبْسَ بنافِح ب الأزندانِ عَلَى النَّابِّذِ حَرْثُ ثُنِّينًا حَدَّثَنَا أَبُوصَفُوانَ عَنْ بُونُسَ ابْن يَزِيدَ عَن أَبْنِ شِهاكِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أُسِامَةً بْن زَيدٍ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِنْهَافٍ عَلَيْهِ تَعْلِيغَةٌ فَذَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ

بُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ يَنْنَا فِيهِ صُورَةٌ ﴿ مَرْثُنَا عَنْدُ اللَّهِ نُنُ سَنَلَةً

الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ فَمَرَفَتْ فِي وَجْهِدِ الْكَرَاهِيةَ ، قالَتْ (" يَا رَسُولَ الله أَثُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ ماذَا أَذْ بَبْتُ قالَ ما بَالُ هُذِهِ النُّرُونَةِ فَقَالَتِ أَشْتَرَ بَنَّهَا اتَقَمُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسِّدُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله عِنْ إِنَّ أَصَابَ هَذه الصُّورُ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْفَيَامَةِ ، مرة مر (۲) محدين جعفر وَ يُقَالُ لَهُمُ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْلَائِيكَةُ ب مَن لَمَنَ المُصَوَّرَ صَرَّتُ عَمَّدُ بْنُ المُفَنِّى قالَ حَدَّتَنى غُنْدَرُ ٣٠ حَدِّثَنَا شُفَيْة (٢) مُحَدِّثُهُ. الضب عدية العديث عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ أَشْتَرَى غَلاَّمَا حَجَّامًا ، فَقَالَ إِنَّ النِّي عَا نَعْلَى عَنْ ثَمَّنِ اللَّهُ ، وَثَمَّنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبُنِّي ، وَلَمَنَ آكِلَ الزَّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ بِالسِبِ مِنْ صَوْرَ صُورَةً كُلَّفَ يَوْمَ الْفَيَامَةِ أَنْ

وَوَاءُ ۚ بِاسِبِ ٱلنَّلاَئِذَ عَلَى اللَّهَابَّذِ حَرْشَ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةُ عَنْ أَنْ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النِّي ﷺ مَكَّةً أَسْتَقْبَالُهُ أَفْلِلُهُ بَنِي عَبْدِ الْطَلِبِ غَلَلَ وَاحِدًا بَيْنَ بَدَيْدِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ المِسِ حَمْلِ صَاحِبِ ٱلدَّابَّةِ غَيْرُهُ بَيْنَ يَدَيْدِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : صَاحِبُ ٱلدَّابَّةِ ، أَخَقُ بِصَنْدر ٱلمَّالِّةِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ﴿ صَرَتَى مَحَدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ذُكِرَ الْأُشَرُ (١) الثَّلَاثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَتَى رَسُولُ اللهِ عِنْ وَقَدْ عَمَلَ ثُمَّ بَيْنَ يَدَيْدِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ أَوْ ثُمَّمَ خَلْفَةٌ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْدِ فَأَيُّهُمْ شَرُّ (٧) أَوْ أَيْهُمْ خَيْرُ<sup>00</sup> باب (<sup>1)</sup> حَرِّثُ هُدْبَةُ بْنُ عَالِدِ حَدِّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَل رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النّي عَلَيْ لَيْسَ يَيْنِي وَ يَكِنْهُ إِلاَّ أَخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ بَا مُمَاذُ \* ثُلْتُ كَبِّكَ رَسُولَ \* اللهُ وَسَعَدَيِكَ ثُمُّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ (٧) الله وَسَعَدَيك ثُمُّ سَارَ سَاعَةَ ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَيِّكَ رَسُولَ ( الله وَسَنْدَيْكَ ، قالَ هَلْ تَدْرِي ماحَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قالَ حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعَبُدُوهُ وَلاَ يُشْرَكُوا بِدِ مَنْهَا ثُمَّ سَارَ سَاعَة ثُمَّ قالَ يَامُعَاذُ نَنْ جَبَلٌ قُلْتُ لَيْكَ رَسُولَ ٥٠ الله وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ هَلَ تَدْرَى مَاحَثُى الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ۚ قُلْتُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَفْلَمُ قالَ حَتَّى الْمِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُمَذُّ مَهُمْ المِبِ إِن وَافِ الْمِرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ (١٠٠ مَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ كُمُّد بْن صَبَّاح (١١) حَدَّنْنَا يَحْي بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْتَرَ فِي يَحِي بنُ أبي إسطقَ قالَ سَمِنتُ أَنَسَ بنَ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ أَفْلُنَا مَعَ رَسُولِ الله على من خَيْرَ وَإِنْي رَدِيفُ أَبِي طَلْعَةَ وَهُوْ بَسِيرُ وَ بَعْضُ نِمَاه رَسُولِ اللهِ عَيْ رَدِيفُ رَسُولِ أَنْهِ عِنْ إِذْ عَثَرَتِ النَّانَةُ فَقُلْتُ الرَّأَةَ فَتَزَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ أَنْه

(۱) المُحَمِّدُ النَّرِّ . تَرَّوُّ النَّرِّ أَلِينًا . تَرَّوُّ النَّهِ النَّرِّ النَّرِيِّ النَّمِلِ النَّهِ النَّرِيِّ النَّهِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّهِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلُ النَّهِ النَّمِلُ النَّهِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِي النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِي النَّمِلِي النَّمِلِ النَّهِ النَّمِلِ النَّهِ النَّمِلِ النَّمِلِ النَّمِلِي النَّمِيلِي النَّمِلِي النَّمِلِي النَّمِلِي النَّمِيلِي النَّمِلِي النَّمِلِي النَّمِلِي النَّمِيلِي النَّمِلِي النَّمِيلِي النَّمِيلِي النَّمِلِي النَّمِلِي النَّمِيلِي النَّمِيلِي النَّمِلِي الْمَالِي النَّمِيلِي النَّمِيلِي النَّمِلِي النَّمِلِي النَّمِلِيلِي النَّمِلِي النَّمِيلِي النَّمِيلِي النَّمِيلِي النَّمِيلِي الْمَالِمِيلِي اللَّمِلِي النَّمِيلِي النَّمِيلِي النَّمِلِي النَّ

عَنْ إِنَّهَا أَشَكُمْ فَشَدَدَتُ الرَّخلَ وَرَكِبَ رَسُولُ أَفْهِ عَنْ فَكَا دَنَا أَوْ رَأَى " اللّهِ يَتَ اللّهُ عَلَى اذَنا أَوْ رَأَى " اللّهِ يَتَ اللّهُ عَلَى الْأَسْتِلْقَاء وَوَشْعِ الرَّبْلِ عَلَى اللّهِ يَنْ اللّهِ عَلَى مَرْشَا أَخْدَ بُنْ بُونُسَ حَدْثَنَا إِرَاهِمِ بُنُ سَنْدِ حَدْثَنَا أَنْ شِهابِ عَنْ عَبْدٍ مِنْ عَمْهِ أَنَّهُ أَبْسَرَ النّبي عَنْ عَبْدٍ رَافِياً فَيْ يَشْطَهِمُ " في السّنجِدِ رَافِياً إِحْدَى وَجْلَكُومَ عَلَى اللّهُ عَنْ يَشْطَهِمُ " في السّنجِدِ رَافِياً إِحْدَى وَجْلَكُومَ عَلَى الأُخرى وَ

THE COURS OF THE COURSE SERVICE SERVICE SERVICES SERVICES

( تُمَّ طبع الجزء السابع ) ( وَ يليه الجزء الثامن ﴿ أَرُّهُ كَتَابُ الآدبِ )

را) ورَأَى

(۲) مُنْطَبِّعًا (۲) مُنْطَبِعًا

لوله آيول كذا هو ق كل طبة بناة تحية ولم تسميل نن ألواء مشابخنا الاجها والماهدة السرية تعنى تفخلة وتزيه بهزة محقة أو مسهاة اه من هامش الاصل



يِّدِي عَنِيدَاللهِ مُحْتَفَّةِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِسْنَاهِينَ آيَنِ اللَّهِيرَةِ بَن بَرُوزُسِهُ النُّحْسَارِيْسُ الجُسْفِى رَيْنِيَ اللَّهُ تَصَالَى عَسَهُ وَيَفْعَمَنَا مِيهِ آمين آمين

الجزء الثامن





ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ ثُمَّ أَبُوكَ \* وَقالَ أَبْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْنَىٰ بْنُ أَيْوِبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَةُ

(1) باب ثول الله الح مكذا في جيم النسخ الي بأبدينا فبما لآيونينية ونه عليه النسطلانى والواية التي شرح هوطمهابابالبروالصةوومينا £لخ وَمَى نسخة المان للطبوع

الغرع للمتمد بيدتا من غير حون وفي التسملاني غال الفاكهاني الصوابعدم ثنويته لانه مونوف عليه في الكلام والبائل ينتظر الجــواب والتنوين لايونف يعليه اجماعا فتنويته ووصله بما بمده خطأ فيوتف طبه وقفة لطيفة ثم يؤتى عايسه اء

(٠) قَالَ بِرُ الْوَالِدَيْن

رُكفًا في اليونينية بزيادة الواو فجل لنظان قال في الفتح والمواب مذنها فان رواية ان شیمة وهو عبداله عم همارة تدعلتها المسنف عنب رواية عمارة اه من النسطلاني

(٧) إِلَى النِّيِّ

(١) قال أم أماك

(١٠) قال أُمَّ أُمُّكَ

نَهُ لَا يُعَامِدُ (٢) لَكَ أَبْوَانِ . سَكِنَا فى اليونينية وفي العرع الكي ألكَ (٢) النَّبِيُّ (۱) فَتَكُنْ أَنَّهُ (٠) أغبرنا (١) فَأَرَوْ ا (٧) فِيجِبَلِ . (٨) على *ت*اك (١) فَتَطَافَنَتْ (١٠) ناءهكذا فيالنـخ المتبدة بأبدينا والذي في من السطلاني تأيي الشُّحَرُ وهما بمعنى بَعْدَ (١١) السُّحَةُ مَوْماً (١١) فُرْجَةً يَرَونَ مِنْهَا السَّاء . حَنَّى رَأَوْا وفي النسطلاني ما نعه حَتَّى رَرُونَ منها السَّماء بالبات النون لابى ذرعن الحوى والمشملي وبحذخاله عن الكشميهني أه فحرر (١٢) السُّماء وَتَعَنُّ اللَّهِ يثُ

بُ لاَ يُجَاهِدُ (\* إِلاَّ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ صَرَّشْنَا سُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةً قَالاً حَدَّثَنَا حَبِيبٌ حِ قَالَ وَحَدَّثَنَا نُحَّدُ بْنُ كَنِيرٍ أَغْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ مَرْو قالَ قالَ رَجُلُ لِلَّذِي عَلَّ أَجاهِدُ ، قالَ لكَ (") أَبَوَانِ ؟ اقالَ نَمَعْ ، قالَ فَقِيهما جَاهِد السب لا يَشُبُ الرَّجُلُ وَالدِّيدِ مَرْثُ أَخْدِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِرَاحِيمُ النُّ سَيْدِعَنِ أَيدٍ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَنْدِ الرَّمْن عَنْ عَبْدِ أَلَٰهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ (\*) أَلَٰهِ عَلَى إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكُبَّارِّ أَنْ يَلْمَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْدِ ، فِيلَ بَا رَسُولَ أَنَّهِ وَكَيْفَ يَلْمَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْدِ ؟ رس المن المنطقة المنطقة عند المنطقة ا مَنْ رَرُّ وَالِدَيْدِ ﴿ مَرَثُنَا سَيِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ بْنُ إِرَّاهِيمَ بْنِ عُنْبَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي (\*) نَافِحُ عَن أَبْن مُمَرّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ أَللهِ عِنْ قَال رَيْمًا ْ لَكَنْةُ نَقَرَ بِيَّاشُونَ أَخَذَهُمُ الطَّرُ ، فَالُوا لا إِلَى غار في الجَبَل ( ) ، مَا أَخْطَتْ عَلَى نَم ( ) غارهم صَخْرَةُ مِنَ الجَبَلَ فَأَمْلِقَتْ ( ) عَلَيْهم فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْض أَفْلُرُوا أَعْمَالاً عَيْشُوهَا بِنِهِ صَالِمَةً ، فَأَدْعُوا أَللهُ بِمَا لَسَلُّهُ بَفْرُجُهَا ،فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِفَادُ كُنْتُ أَرْغَى عَلَيْمٍ ، كَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِ \* غَلَيْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَى أَسْتِهِما قَبْلَ وَلَهِى وَإِنَّهُ نَاءُ (١٠٠ بِيَ الشَّجُرُ (١١٠ فَا أَيِّنَ حَتَّى أَسْتِبْت فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا خَلَبْتُ كَا كُنْتُ أَحْلُتُ جَفْتُ بِالْحَلَاب فَقُنْتُ عِنْدَ رُوْسِهما ، أَكْرَهُ أَنْ أُونِظَهُمَا مِنْ تَوْمِهِما ، وَأَكْرُهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبْدَةِ ، قَبْلَهُمَا وَالصَّبْيَةُ يَتَصَالَحَونَ عِنْدَ فَدَىٍّ فَلْمْ يَزَلْ ذَٰلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَقَّى طَلَمَ الفَجْرُ وَإِنْ كُنْتَ تَعَارُ أَنِّي فَمَلْتُ ذَٰلِكَ أَيْنِنَاء وَجْعَكِ كَأَفْرُجِ لَنَا مُرْجَةً رَى مِنْهَا السَّمَاء فَقَرَجَ أَللهُ لَمُهُمْ فُرْجَةً (١٧) حتى يرَون مِنهَا النّهاء (١١) وَقَالَ الثّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ

لِي أَبْنَهُ ١٠٠ عَمَرٌ أُحِيثُهَا كَأَسْدٌ مايُحِبُّ الرَّجالُ ١٠٠ النَّسَاء فَطَلَبَتُ إِلَيْهَا نَفْسَها كَأْبَتْ حَتَّى آتِهَا عِاثَةِ دِينَار فَسَتَمَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةً دِينَارِ فَلَقَيْتُهَا بِهَا ۖ فَلَمَّا فَمَدْتُ بَيْنَ رِجْلَنِهَا ، قالَتْ يَا عَبْدَ أَلَهِ أَنَّى أَلَهُ ، وَلا تَقْتَحِ إِلَمَا تَمْ (") فَقُنتُ عَنها ، اللَّهُمَّ فإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَدُّ فَكُنْتُ ذٰلِكَ ٱبْنِهَاء وَجْهِكَ ۖ فَافْرُجِ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ كَلُمْ فُرْبَيَّةَ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمُّ إِنَّى كُنْتُ أَسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٌ ﴿ ۚ ، فَلَمَّا فَشَى عَلَهُ قالَ ، أَعْطِني حَوِّى ، فَمَرَصْتُ عَلَيْهِ حَقَّةُ فَتَرَكَةُ وَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزِّلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَّتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيمًا كَفَامِنِي فَقَالَ أَنَّنِي أَللَّهُ وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَتَّى ، فَتُلْثُ أَذْهَب إِلَى ذَٰلِكَ (\*) الْبَقَرِ وَرَاعِها ، فَقَالَ أَتَّى اللَّهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِي ، فَقُلْتُ إِنَّى لاَ أَهْزَأُ بِكَ عَفُدْ ذَلِكَ ٢٠ الْبَقَرَ وَرَاعِيمَا فَأَخَذَهُ مَا نَطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَمَلْتُ ذَلِكَ أَبْنِنَاء وَجْهِكَ ، فَأَفْرُجْ مَا بَنِيّ ، فَفَرِّجَ أَللهُ عَنْهُمْ اللَّهِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْن مِنَ الْكَبَائِرِ " مَدِّث سَنْدُ بْنُ لَعَمْسِ حَدَّثَنَا شَبَّانُ عَنْ شَكْمُور عَن الْسَبِّ عَنْ وَرَّادٍ عَن المُنْيِرَةِ (١٨) عَن النِّي عَنِي قَالَ: إِنَّ أَلْهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُونَ الْأَمَّاتِ ، وَمَنْمَ (١) وَهَاتِ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ، وَكَرَهُ لَكُمْ نِيلَ (١٠) وَقَالَ ، وَكَنْرُهُ السُّوالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ وَمِثْنُ ١٠٠ إِسْخُنُ حَدَّثَنَا عَالِهُ الْوَاسِطِي عَن الْجُرَثِرَى عَن عَبْد الرَّ عَن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَالَ عَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَلا أَبَنْفُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ فَلْنَا ٥٣ بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهُ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدِيْنِ ، وَكَانَ مُشَكِينًا خَلَسَ فَقَالَ : أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ ، وَشَهادَهُ الزُّورِ ، ألا وَقَوْلُ الزُّور، وشَهَادَهُ الزُّورِ، فَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى ثُلْتُ لاَ يَسْكُتُ صَرَفَى عَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَني عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي بَكْر قالَ مَمِنْ أَنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ

تُقْتُمُ الفَّاثُمُ إِلَّاعِنُهُ إِنَّا ;j (a) (٠) تِك ज़. थाः (१) (٧) قَالَهُ أَبْنُ عَمْرٍ وعَن آلَّهِ أَبُّنُ عَمْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ (٨) عَنِ النَّبِيرَ أَنْ ثُنَّانَا (۱) وُمَنْعاً (١٠) قبلاً وَقَالاً (۱۱) مدتنا

(۱۲) مَثَاثًا

(ر) أَ كَبِرَهُ (ا) أَ كَبِرَهُ (ا) بين (ا) وَهِي رَاهِيهُ (ا) شَحَ آلَيْنَ (ا) شَحَ آلَيْنَ (ا) قَالَتُهُ (ا) قَالَتُهُ (ا) قَالَتُهُ (ا) قالَتُهُ (ا) قالِتُهُ (ا) قالِتُ (ا) قالِتُهُ (ا) قالِتُهُ (ا) قالِتُهُ (ا) قالِتُهُ (ا) قالْتُهُ (ا) قالِتُهُ (ا) قالِتُ

(۱۰) الوقد

(۱۱) ما آييستياً (er) عَنِ الْكَبَائِرِ ، فَقَالَ : الشَّرْكُ بِاللهِ ، وَتَنْلُ النَّفْسِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، فَقَالَ الْإ كَبِّرِ - الْكَبَّائِرِ ، قالَ : قَوْلُ الزُّورِ ، أَوْ قالَ شَهَادَةُ الزُّورِ ، قالَ شُعْبَة النِّي إلله آصلُها ؟ قالَ نَمَمْ ، قالَ أَنْ عُيَنَّهُ ، عَلَّىٰ مِنْهَا بِحُلُلُ ، فَأَرْسُلَ إِنِّي تُمَرَّ بِحُلَّةٍ ، فَقَالَ كَيْتَ

مُوسَى بْنَ طَلْمَةَ عَنْ أَبِي أَيْوبَ ، قالَ قبلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أُخْبِرْ فِي بِعَلَ يُدْخِلُي الْجِنَّةَ حَدَّثَنَى(\*) عَبْدُ الرِّحْمُن (\*) حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا شُفتِهُ حَدَّثَنَا أَنْ تُمْهَانَ بن عَنْد أَلَهُ بِن مَرْهَبَ وَأَبُوهُ عُمَّانٌ بِنُ عَبْدِ أَلَٰهِ أَنَّهَا سَمِهَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْسَارِيُّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَخْبِرْنِي بِسَلَ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَالَهُ مَالَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَشِّ عِنْ أَرِبُ " مَّا لَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عِنْ تَمْبُدُ أَلْنَهُ لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُعْيِمُ الصَّلاَةَ ، وَتُونِّي الرَّكاةَ ، وَنَصِلُ الرَّحِمَ ، ذَرْها قالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِإسب إِنْمِ الْقَاطِعِ عَدْثُ اللَّهِ مِنْ بُكُنْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلَ عَنْ أَنْي شِهَابِ أَنَّ مُحَدِّ بْنَ جُنِيْرِ بْنِ مُطْمِيرٍ قَالَ " إِنَّ جُنِيْرَ بْنَ مُطْمِير أَغْيَرَهُ أَنَّهُ سَمِمَ النِّيِّ عِنْكُ بَقُولُ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قاطِمٌ بالبُ مَن بُسِطَ لَهُ ف الززق بِسِلَّةٍ (" الرَّحِيرِ حَدِثَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْنَذِرِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ مَننِ قال حَدَّثَى أَبِي عَنْ سَمِيدٍ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَمِيثُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْمَلُّ لَهُ فِي رِدْقِدِ ، وَأَنْ يُنْسَأَلَهُ فِي أَثْرِهِ ، فَلْيَصِل رَحِهُ **مَدَثُنَا** يَعْنِيٰ بْنُ بُكَنِدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ أَنْ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ لَقَهِ عِنْ قَالَ : مَنْ أَحَتَّ أَنْ يُسْسَطَ لَهُ فِي رَفِهِ ، وَيُسْتَأَلَهُ ف أَثَرَه ، فَلْنِصَيلْ رَبِعَهُ بِالسِبِ مِن وَصلَ وَصَلَهُ أَلَثْهُ حَدَثَى (أ) بشرُ بنُ تُحَمِّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَّةٌ بْنُ أَبِي مُزَرَّدِ قالَ سَمِيْتُ ثَمَّى سَيِيدَ بْنَ يَسَارٍ بُحَدَّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرِةَ عَنِ النِّي ﷺ قالَ : إِنَّ أَلْلَهُ خَلَقَ الْخَلْقُ حَتَّى إِذَا فَرَخَ مِنْ خَلْقِهِ ، قَالَتِ الرَّحِمُ هُذَا مَعْلَمُ الْمَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيمَةِ ؟ قَالَ نَمَمْ ، أَمَا تَرَضَيْنَ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَفْطَهَ مَنْ قَطَعَكِ ، قالَتْ بَلَى بَا رَبِّ ٧٧ ، قالَ فَهُوْ لَكِ ، قالَ رَسُولُ أَلَهُ عِلَيْكُ كَا فَرَوَّا إِنْ شِنْتُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فَالْأَرْض

(۱) وستي (۱) و الله (۱

في النسطلاني ورني

رة ويد (1) سجنة ثال في النسم ويجوز فع الاول وشنه وواية ولغة أه من النسلائي (1) سحنة سحة ويورية (2) سحنة

(r) نُسُلُّ الرَّحِيمُ

م (1) حدثنی

(٠) أَبِي نُلَانٍ .

(1) يِبِلُاهَا . هكذا في النسخ المتندة بأيدينا ومنهاالنرعوةالالتسطلاني ولاين فر يُلائمًا بهمزة بعد الالف

عُ ﴿ (٧) قَلَ أَبُوعَبُ دِ أَلَّةٍ ﴿

بــُلاَهـَا.كفارقعوبيلالها أُجود وأصح وبيلاها لا أعرف له وجاً

(٨) تُعَلِّمَتْ رَيِحُهُ

(١) حَلُ كُأنَ لِي فيهَا أُجْرُ<sup>د</sup>

قوله بالسكاق-كفا فيالاصل بلامز في الاول وبه في الثاني والذي في الطبرع به في الحلين أه من حاميش الاصل

وَتُقَطَّمُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ مَرْشُ خَالِهُ بْنُ غَلَدٍ حَدَّنَنَا سُلَبْانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَائِلًمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ إِنْ الرَّحِيمَ (١) مِنَّ الرَّحْن فَقَالَ اللهُ : مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَتُهُ ، وَمَنْ فَطَلَكِ فَطَنْتُهُ مَوْ**تُ**ن لُهُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُمَاوِيَّةُ بِنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ قالَ الرَّحِمُ شَخِّنَةُ <sup>07</sup> فَنَ وَصَلَهَا وَصَلْتُه ، وَمَنْ فَطَهَا قَطَعْتُهُ **باب** مَرْثُ (" عَمْرُو بْنُ عَبَّاس حَدَّثنَا مُحَدُّهُ بْنُ جَنْفَر حَدَّثنَا شُنبَةَ عَنْ إِنْمُمِيلَ بْنِ أَى خَالِدٍ عَنْ قَيْسَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ مَمْرًو بْنَ الْمَاصَ قَالَ سَمِنْ النّي الله جاراً غَيْرَ سِر يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي (") قال مَمْرُو في كِتاب مُحَّد بْن جَنفَر يَاضْ لَبْسُوا بِأُولِياكُ إِنَّا وَلَيْ ٱللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيَانِ عَنْ فَيْسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ قَالَ سَمِيْتُ النِّي يَرَاكُ وَلَكِينَ لَهُمْ رَحِيمٌ أَنْلُهَا بِلَرَ لِمَا (١) ، يَعْنِي أُصِلُهَا بِسِلَتِهَا (١) باب تَنِسَ الْوَاصِلُ بِالْكَافِي حَدِثُنَا أُخْبِرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَى وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرُو وَفِطْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن تَمْرُو قالَ سُفْيَانُ كَمْ يَرْفَعُهُ الْأَعْشَ إِلَى النَّىٰ ﷺ وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ عَن النَّيِّ مِنْ قَالَ : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْكَافُّ، وَلَكُن الْوَاصِلُ، الَّذِي إذًا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةً بْنُ الزُّمَيْرِ أَنْ حَكيم بَنَ حزَام أُخْبَرَهُ أَنَّهُ قالَ يَا رَسُولَ أَلَهُ أَرَأَيْتَ أُسُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ مِا فِي الجَاحِلِيَّةِ مِنْ صِلَّةِ وَعَنَافَةِ وَصَدَقَةِ هِلْ ١٠١ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرِ قالَ حَكَمِ قالَ رَسُولُ أَلَّهُ عَلِيْهِ أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خَبْر ، وَيُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْبَانِ أَنْحَنَّتُ ، وَقَالَ مَعْرُ

وَصَالِحٌ وَأَبْنُ الْسَافِرِ أَتَحَنَّتُ (١) ، وَقَالَ أَبْنُ إِسْعُقَ التَّحَنُّثُ التَّبَرُدُ ، وَتَأْبَعَهُمْ هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ بِالبِ مِنْ تُرَكِّ صَبِّيةً غَيْرٍهِ حَتَّى تَلْتَبَ بِهِ أَوْ فَبَّلُهَا أَوْ مازَحَهَا **مَرْثُنَا** (\*\* خِبَّانُ أُخْبَرَنَا مَبْدُ اللَّهِ مَنْ خَالِدِ بْن سَعِيدِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَمْ خَالِدِ بِنْتِ خالِدِ بْنِ سَمِيدٍ قَالَتْ أَنَبْتُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَيْ مَعَ أَبِي وَعَلَيْ قِيْصٌ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ إِلَّهِ مِنْكُ سَنَةُ سَنَةُ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَهِي بِالْمَبْشِيَّةِ حَسَنَةٌ ۚ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْمَبُ بِحَاتَم النُّبُونْ فَرَبَرِنِي أَبِي قالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ دَعْهَا ثُمُّ قالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ أَبْلِي وَأَخْلِقٍ " ثُمَّ أَنِلِي وَأَخْلِقِ ثُمَّ أَبْلِي وَأُخْلِقِ قَالَ مَبْدُ اللهِ مَبْقِيَتْ (\* حَتَّى ذَكَرَ ، كَيْنِي مِنْ بَقَالُهَا باسب مُ رَسْعَة الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُمَا تَقَيْدِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنُسَ أَخَذَ النّي عَلِي إِرْ الْمِيمَ فَقَبُّكُ وَثُمُّهُ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِنْمُييلَ حَدَّثْنَا مَدِينٌ حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي يَمَقُوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِى نُسْمِ قالَ كُنْتُ شَاهِدا لِأَبْن مُحْرٌ وَسَأَلَةُ رَجُلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوض فَقَالَ مِنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ مِنْ أَهُلُ الْمِرَّاقِ ، قَالَ أَفْلُوا إِلَى هُمْذًا ، يَمْأُلُنِي عَنْ دَمِ الْبَتُوضَ وَفَدْ فَتَلُوا أَبْنُ النِّي مَنْ قَتِيمِنْ النِّي مَنْ إِنَّ بَعُولُ: هُمَا رَبْحَا تَنَاىَ ١٠٠ مِنْ الدُّنيَّا ﴿ مَرْمُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا مُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَشِي بْنُ أَبِي · بَكُر أَنْ عُرُونَةَ بْنَ الزُّميْرِ أَخْبَرَهُ أَنْ عَائِشَةَ زَوْمِجَ النَّيْ ﷺ حَدَّثَتُهُ مَالَتَ جاءَتِي أمْرَأَهُ مَتَهَا ١٠٠ أَبْلَتَانِ نَسَأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ كَاغْطَائِهُما فَقَسَتُهُما بَيْنُ ٱلْمُنْيَمَا ، ثُمَّ قامَتْ خَرَجَتْ ، فَدَخَلَ الذِّبُ عَلَيْكَ خَفَاتُتُهُ فَقَالَ مَنْ يُعلِي ٨٠ مينْ منده البكات شبنا (٥٠ كأخس إليون كن لهُ سِنزًا مِن النَّادِ مَرْث أبو الوليد حدَّقا اللَّيْثُ حَدَّثْنَا سَمِيتُ اللَّهْبُوئُ حَدَّثَنَا تَمْرُو بْنُ سُلِّيِّ حَدَّثْنَا أَبُو قَنَادَةً قال خَرَجَ عَلَيْنَا النَّيْ ﷺ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْمَامِي عَلَى عانِيْهِ فَمَالًى كَإِذَا رَكَّمَ وَصَعَ (١٠٠ وَإِذَّا رَفَّةَ رَفَّهُ ۚ حَرْثُ أَبُو الْبِالْ أَخْبَرَانَا شُنيب عَنِ الرَّحْزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوسَلِّمَةٌ بْنُ

المُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ ه، مالتاء الثلثة ف جبع النسخ السطلال بالنتاء النوئية أبينا ومي مصمع عليها ف (r) تاتة (ه) وَآخَانِي . بهاسَ الغرع الذى بأيدينا أنهسا هكنا فأللواضع الثلاثة باليونينية ولم يبين هذه الرَّوَاية لمرن عن وقال التسمالاني نسبها ني للمابيح لابي ذر أي واكنس خَلْنَهُ الم (٠) فَبَغَيْتُ الْحُ قال أأسطالاني ولابي ذر من الكشبهني فَبَنِيَ دَهُرًا أى القبيص . وفي رواية الكشبهني عَتَّى دَكِنَّ دَهْزاً اه (١) رَبْحَانِيْ. رَبْحَانِي

(٧). وَمَعَهَا

(٨) مَنْ كِلَ

(۱) بِهَیْء (۱۰) وَمَنْهَا

(r) أَشَيَّلُونَ (٢) مُدِمَ على النبي الله بتو (٠) الرُّحْمَةَ في بِيانَةِ (ر) حَدَّثَنَا أَبُو الْبَاثِ المككم بن فانع البَهْرَ الِيُّ (٧) الرُّحَةَ في مِائَةٍ (٨) بَابُ أَيُّ الدُّنْبِ أعظم (١) تَلْتُ ثُمُّ أَيْ (١٠) أَنْ بَعَلْعَمَ (١١) آخَرَ الْآيَةَ

عَنِدِ الرِّنْعَلِي أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةً وَضِيَ أَلَٰهُ غَنْهُ قَالَ فَبَلَ رَسُولُ أَلَٰهِ عِنْكُ الْحَسَنَ بْنَ طَلِّ وَعِنْدَهُ الْأَفْرِيمُ بْنُ حَالِسِ الشِّيعِي جَالِيًّا (\*) ، فَقَالَ الْأَفْرَعُ إِذْ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَوِ ما قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، فَنَفَلَ إِلَيْهِ وَسُولُ أَقِيرً عَنْهُ ثُمَّ قَالَ : مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ **مَرْثُنَا خَمَّدُ بْنُ يُوسُّتَ حَدِّتْنَا سُفَيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي**َ أَلَثُهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاء أَعْرًا إِنَّ إِلَى النِّي عَلَى فَقَالَ تُقْبَلُونَ (" المَّنْيَانَ فَا تُقْبَلُهُمْ ، فَقَالَ النِّي عِنْ أَوَ أَمْلِكَ لَكَ أَنْ مَنَ مَا أَنْ مَنْ قَالِكَ الرُّعْمَةَ مَرْثُ الْإِنْ أَنِي أَنِ غَمَّانَ فَالَ حَدَّتَنَى زَيْدُ بُنُ أَشْلَمَ عَنْ أَمِيهِ عَنْ نُحَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَيْمَ ٣ عَلَى النِّي عَلَيْهِ سَبِّي، فَإِذَا أَمْرَأَةُ مِنَ السِّي فَدَّ غَلْبُ <sup>(1)</sup> فَدْيَا كَسْتِي إِذَا وَجِكَتَ مَبَيًّا فِي السِّي، أَخَدَّتُهُ كَأَلْصَقَتْهُ بِيَطْنِهَا وَأَرْضَتُهُ ، فَقَالَ آنَا النِّي عَنَّ أَثْرُونَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَهِ هَا فِي النَّارِء قُلْنَا لاَ ، وَهِيَّ تَقْدِرُ عَلَى أَذْ لاَ تَعْرَعُهُ ، فَقَالَ لَهُ أَرْحَمُ بِهِادِهِ مِنْ هَلَيْهِ بِوَلَيْهَا بِابِّ جَمَلَ اللهُ الرَّحَةَ (° مِائَةَ جُزْه **مَرْثِنَ الْمُسَكِّمُ (\*)** بْنُ تَافِيعِ أَخْبَرَنَا شُمَنِتْ عَنِ الْأُحْرِي أَخْبَرَنَا سَيِدُ بْنُ السُبَّب أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَنَّ عِنْ إِنَّ لِللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَ (") مِاللَّا جُزْء ، كَأُسْتِكَ عِنْدَهُ نِينَةَ وَنِينِينَ جُزاً ، وَأَثْرَلَ فِي الأَرْضِ جُزااً وَاحِداً ، فَن ذٰلِكَ الجُزْء يَتَرَاحَمُ الظَّلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حافِرِهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَةُ ب " قَلُ الْوَلَدِ عَشْيَةً أَنْ بَأَ كُلُ مَنهُ مَرْثُنا عُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنْ نَمْرُونِنِ شُرَخْبِيلَ عَنْ غَبْدِٱلْهِ قَالَ ثُلْثُ يًا رَسُولَ أَفِي أَىٰ الدِّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قالَ أَنْ تَجَعَلَ لِلهِ يدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، ثُمُّ " كَأَلُّ أَي قال أَنْ تَقَتُل وَلِمَكَ عَشْيَةً أَنْ بِمَا كُلُ (\*\* مَتَكَ ، قال ثُمَّ أَى ؟ قال أَنْ ثَرَانِي حَلِيلَة جاركَ ، وَأَثْرُلَ أَفَةَ تَصْدِيقَ قَوْلِ النِّي عَلَى وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَمَ أَنَّهِ إِلَهَا آخَرَ (···

إلَبْ وَمَنِع ١٠٠ الصِّي فِي ٱلْحِجْرِ مَرَثُنا ١٠٠ نُحَدُّ بَنُ الْنَقَ حَدَّثَنَا يَعَيٰ بَنُ سَيِيدِ عَنْ هِشَامَ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ النِّيَّ ﷺ وَضَعَ صَبِّيًّا في حَجْرِهِ عُمَنْ عُمُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعا عِلَهُ فَأَتَبَهُ إلب وَمنْعِ اللَّي عَلَى الْفَعْد حَرَّث (" عَيْدُ الله بنُ تُحَدِّ حَدَّثَنَا عادمُ حَدَّثَنَا المُعْتَدِرُ بنُ سُلَفِانَ مُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قال سَمِنتُ أَمَّا تَمِينَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي غُمَّانَ النَّهْدِئُ يُحَدِّثُهُ أَبُوعُمَّانَ عَنْ أُسَلَمَةً بن زَيْدِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُا كَانَ رَسُولُ الله عِنْ يَأْخُذُنِي فَيُقْدُنِي عَلَى غَذِهِ ، وَيُعْمِدُ الْحَسَنَ عَلَى غَذِهِ الْأَخْرَى () ثُمَّ يَضُمُهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمُّ أَرْحَهُمَا فَإِنَّى أَرْحُهُمَا ﴿ وَعَنْ عَلَى قالَ حَدَّثَنَا يَحْيُ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ عَنْ أَبِي عُنْمانَ قالَ التَّيْمِيُّ فَرَثَمَ فَى قَلْمِي مِنْهُ شَيْءٍ قُلْبُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ أَسْمَنُهُ مِنْ أَبِي غُمَّانَ ، فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عندى مَكْتُوبًا فعاسمنتُ باب حُسنُ المهد مِن الإعان معرض (" عُينهُ بنُ المهيل حَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَمْرَأَةِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ، وَلَقَدْ هَلَـكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بَلَاثِ سِينِينَ ، لِمَا كُنْتُ أَسْمَهُ يَذْ كُرُهَا ، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَذْ يُبَشِّرَهَا بِينْتِ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَّب، وَإِنْ كَانْ (٥) لَيَذْبِحُ الشَّاةَ ثُمَّ مُهُدى في خُلْبَهَا مِنْهَا المِسِبُ مَعْنُلِ مِنْ بَعُولُ بَنِيماً وَرَثْنَ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الْوَمَّابِ قالَ حَدَّثَى عَنْدُ الْعَزِيرِ بنُ أَى عازِمِ قالَ حَدَّثَى أَبِي قَالَ سَمِتُ مَهِلَ بْنَ سَمْدٍ عَنِ النِّي يَكُ قَالَ أَنَّا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الجَنَّةِ مَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَتِينِهِ السِّبَّابَةِ (٧) وَالْوُسْطَى بِاسْبُ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَةِ وَرَثْنَ إِنْكُمِيلُ أَيْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمْ يِرْفَعُهُ إِلَى النِّي اللَّهِ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ ، كَالْجُاهِدِ في سَبِيلَ أَيَّةٍ ، أَوْ كَالَّذِي يَعُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيٰلَ مِرْشُ إِنْ عَلِينٌ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ تَوْدِ بْنِ زَيْدِ ٱلدَّبِلِّي عَنْ أَبِي

(1) وَمَنْعُ (۲) استنی (۲) ستنی (۱) الآخر (۱) مدنن

(۱) وَإِنْ كَانَرَسُولُ اللهِ ﷺ

> م (٧) السَّبَّاحَةِ

() النَّهُ () () النَّهُ () () النَّهُ () () النَّهُ () النّهُ () النَّهُ () النّهُ () النَّهُ () النّهُ () النَّهُ () النّهُ () النَّهُ () ال

الْنَيْتُ مَوَّلَى بْن مُطِيمِ عَنْ أَى حُرَيْرٌ ۚ عَن النِّي يَكُ مِنْكُ ﴿ بَاسِبُ السَّاعِي عَلَ الْمِنكِينِ مَرْثُنَا عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ سَنلَمَةً حَدْثَنَا مالِكُ عَنْ نَوْر بْن زَبْدِ عَنْ أَبِي لْنَيْتِ عَنْ أَبِي هُرَ نِرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ وَالْ رَسُولُ (' ) أَلَّهُ بَرِّكِيْ السَّاعي عَلَ الأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْجُامِدِ فِي سَبِيلِ أَنْهِ ، وَأَحْسِهُ مَالَ بَشُكُ الْقَلْمَى كَالْقَاتُم لا مَنْ أَن وَكَالصَائَم لاَ يُفْطِرُ بِاسِبُ رَنْعَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ وَرَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي فَلاَ بَهَ عَنْ أَبِي سُلَمْانَ مالك بْنِ الحُورِ ثِ قَالَ أَتَبْنَا النِّيَّ عَلَيْ وَغَنُ شَبِّهَ مُنْقَارِبُونَ ، فَأَقْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَطَنَّ أَنَّا أَشْتَقْنَا أَهْلِنَا (") وَسَأَلَنَا مَمِّن تَرَكَنَا فِي أَهْلِنَا (") ، فَأَخْتُرَ فَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا (" رَحمًا ، فَقَالَ أرْجمُوا إِلَى أَمْلِيكُمْ فَمَلْوُمْ وَمْرُومُ وَصَلُّوا كُمَّا رَأَيْتُونِي أَصَلَى وَإِذَا " كَفَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْبُودُذَنْ لَكُمْ أَحَدُكُ ثُمُ لِيَوْتُكُمْ (" أَكْبَرُكُ مَوْتُ الْمُعْلِلُ حَدَّنَى مالكُ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السِّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَهُمْ يَرْكُ قَالَ مَيْنَا رَجُلُ مَنْمِي بِعَلَرِينِ أَشْتَدُ ٧٧ عَلَيْهِ الْمَعَلَسُ فَوَجَدَ بِثُوا وَتَزَلَ فِهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلْتُ بَلْمَتُ بَأَكُلُ النَّرِي مِنَ الْمَعَلَس ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْمَعَلَسَ مِثْلُ اللَّهِي كَانَ بَلِغَ بِي فَتْزَلَقَ الْبِثْرَ فَلَأَ خُفَّةُ ثُمُّ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ أَقَهُ لَهُ فَقَقْرَ لَهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ أَهُ وَإِنَّ لَنَا فِ الْبَهَائِمُ أَجْرًا فَقَالَ (^ ) فِي كُلُ ذَات كَبِدِ رَ**مْلَةٍ أَجْرُ مَرْثِنَ أَبُو ا**لْبَانِ أَخْبَرَنَا شُنَيْبُ عَنِ الزُّحْرِي قالَ أَخْبَرَ فِي أَبُوسَكَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْنِ أَذْ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قامَ رَسُولُ اللهِ يَنْ فَي صَلاَةٍ وَقَنَا مَنَهُ ، فَقَالَ أَغْرَائِي وَهُوْ فِي الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ أَرْتَعْني وَتُمْدًا وَلاَ تَرْحَمُ مَمَنا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمُ النِّي عَلَى قالَ لِلأَعْرَانِي لَقَدْ عُجْرَت واسِما يُرِيدُ رَحْمَةَ أَفْدِ مَدَثُنا أَبُو مُتَنِيمٍ حَدُثِنَا زَكَرَ بَاهِ عَنْ عالِي قالَ سَمِنتُهُ بَعُولُ سَمِنتُ

النُّمْكَانُ بْنُ بَشِيرٍ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ في تَرَاجُمِيم \* وَتَوَاذً وَتَمَاطُنِهِم كَنْلَ الْجَسَدِ إِذَا ٱشْنَكَىٰ عُضُواً تَدَالْمَى لَهُ سَائْرُ جَسَدِهِ بِالسَّهِرِ وَالْحَمّ مَرْثُ اللهِ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانةً عَنْ تَنَادَهُ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكُ عَنِ النِّي تَكْ قالَ ما مِن مُسْلِم غَرَسَ غَرْساً قَأَكُلَ <sup>(١)</sup> مِنْهُ إِنْسانُ أَوْ دَابَّةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ <sup>(١)</sup> صَدَقَةَ مَرْثُ مُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ وَهْبِ قالَ سَمِيثُ جَرِيرٌ بْنَ عَبْدِ أَنْهِ عَنِ النِّيِّ مَا قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَيُؤْحَمُ \* باس الوَصاة (" بِالجَار ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَأَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبالْوَالِيَنْ إحْسَانًا (٥) إِنَّى قَوْلِهِ مُخْتَالًا فَفُورًا حَدَثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي أَوْبْسِ قِالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ يَحْيُ بْنِ سَمِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُر بْنُ مُمَّدٍّ عَنْ مَمْرَةً عَنْ هَائِشَةً رَضَى ٱللهُ عَنْهَا عَنِ النِّيمَ ﷺ قالَ ما زَالَ يُوسِينِي جِبْدِيلُ بِالجَارِ ، حَتَّى طَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ مَرْثُ عَمْدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ تُحَدِّ عَنْ أَبِيهِ عَن أَنْ تُمَرَّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ أَللهِ عَلِيٌّ مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ بِاسِبُ إِنْهُم مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَةُ (٢٠) ، يُو بَقَهُنَّ يُهِلِكُهُنَّ ، مَرْبِهَا مُهْلِكُمَا حَرَثُ عامِيمُ بْنُ عَلَّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَمِيدِ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ أَنَّ النِّيَّ عَلَى اللَّهِ عَالَ : وَأَلَّذُ لاَ بُوْمِنُ ، وَأَلَّذَ لا بُؤمنُ ، وَأَلَّذُ لاَ يُؤْمنُ ، قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ أَنْدٍ ؟ قالَ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جارُهُ بَوَايِقَهُ \* تَأْبَعَهُ شَبَابَةُ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى \* وَمَالَ مُحَيِّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَعُمَّانُ بْنُ مُحَرِّرَ وَأَبُو بَكُو بْنُ عَالْم وَشُمَيْكِ بْنُ إِسْعُنَى عَن أَبْن أَبِي ذِيْكِ عَن اللَّهْبُرِيَّ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ تحقرزنَّ جارَةُ كِجَارَيْهَا ﴿ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَبِيدُ هُوَ الْقَبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ كَانَ النِّيُّ يَهِيُّ يَقُولُ: يَا نِسَاء الْمُنلِماتِ لاَ

هي بياء مثناة منفوطة من تحت في جيمالنــــغ التي بأيدينا

وكذا نبطها الفطلاني بكسر الثناة النحبة ومقتضى الثواعد

الصرفية أثالبائفةبالهمز وكذا جمها اله محجمه

تحقرنةَ جارَةُ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاهِ الْمِلْبِ مِنْ كَانَ يُولِمِينُ مِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِ فَلَا يُؤذِ جارَهُ هَرْثُنْ تُنْبَنَهُ ۚ بُنُ سَيِّدِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ مَنْ أَبِي حَصينِ مَنْ أَبِي صَالِحْ عَنْ أَبِي هُرَيْزَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُومِينُ بِاللَّهِ وَاليَوْم الآخِر فَلاَ يُواْذِ جارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُواْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُسْكُومْ صَيْفَةُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ مَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتُ ۚ مَرْشًا غَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَى سَمِيدُ الْفَبْرِيْ عَنْ أَبِي شُرِّيْحِ الْعَدَوْيُ قالَ سَمِعتْ أُذُنَاى ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَاى حِينَ تَكَمَّ النِّي مَنْ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ بُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرْمْ ضَيْفَهُ ، جائزَتَهُ ، قالَ وَما جائزَتُهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ يَوْمُ وَلِيْلَةٌ ، وَالصَّيَاقَةُ ثَلَاثَةَ أَلِم فَا كَانَ وَرَاء ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَفَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَدْ لِيَمَنْ مُنْ حَبَّا اللَّهِ عَنْيُ أَلِمُوارِ فَ ثُرْبِ الْأَبْوَابِ وَرَشْنَا حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ أُخْبَرَنِي أَبُو مِنرَانَ قالَ تَعِمنتُ طَلْحَةً عَنْ عَالِشَةً قالَتْ قُلْتُ يًا رَسُولَ ٱللهِ إِن لِي جارَنْ وَإِلَى أَيُّهَا أُهْدِى ؟ قالَ إِلَى أَوْرَبِهَا مِنْكِ بَابًا إسب كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ۗ حَرَرْتُ عَلَى بْنُ عَيَّاشِ حَدَّنَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّنَنَى عَمَّدُ بْنُ الْمُنْسَكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيْ بِنْ اللَّهِ قال كُلُ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ۚ **مَرَثُنَا** آدَمُ حَدَّثَنَا شُفتِة حَدَّثَنَا سَبِيدُ بْنُ أَبِي بُرُدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْتَرِيُّ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَدِّهِ قال قال النِّي عَنْ عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ، قالُوا قالْ كَمْ يَجِدْ ؟ قالَ فَيَعْمَلُ <sup>(١)</sup> يَتَدَيْعِ فَيَنْفُمُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ، قالُوا فَإِنْ كَمْ بَشتَطِعْ أَوْ كَمْ يَفْعَلُ ؟ قالَ فَيُمِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْمُوفَ - قالُوا قَالِهُ كُمْ يَفْعُلُ ؟ قال فَيَأْمُرُ ٣٠ بِالْخَيّ أَنْ قَالَ بِالْمَنْرُوفِ ، قَالَ فَإِنْ كَمْ: يَفَعَلْ ؟ قَالَ فَبُنْسِكُ \* عَنِ الشِّرْ كَإِنَّهُ لَهُ صَدَثَهُ ۗ

(۱) فَيُمَشِّلُ هُومَ فَوْعَ وَكُمْ اللَّهِ فَيْنَعُورِ يَصْدَقَ قاله شِيخنا جال الدين ( يعنى ابن مالك ) اه من اليونينية

(١) فَلْلَامُو

(۲) فلنسبك

إحب طِيب الْسَكَلاَمِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْزَةً عَنِ النِّي بَالِنَّ النَّكَالِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةُ **حَدَثُنَا** أَبُو الْوَلِيدِ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَمْرُو عَنْ خَيْنَمَةً عَنِ عَدِي بْنِ حَايم قَالَ ذَكَرُ النِّي عَلَيْ النَّارَ فَتَمَوَّذُ مِنْهَا وَأَشَاحَ بوَجْهِهِ ، ثُمُّ ذُكَّرَ النَّارَ فَتَمَوَّذُ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِ ، قالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّ تَنِي فَلاَ أَشُكُّ ، ثُمُّ قالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشق تَمْرَة مَإِذْ كَمْ تَجِذْ فَبَكَلِيدَ طَيْبَةٍ ﴿ بَاسِبُ الرُّفْقِ فِ الْأَنْزِكُلِّةِ ﴿ مَدَثُنَا عَبْدُ الْعَزِيز أَنْ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ مِنْ سَمْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنَ أَنْ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً أَنْ الرُّ يَيْدِ أَنَّ مَا ثُمَّةَ رَضِيَ أَلَدُ عَنْهَا زَوْجَ النَّي رَكُّ عَالَتَ دَحَلَ رُحْطٌ من الْبَهُود عَلَى رَسُولِ أَللهِ عَلَيْ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ ، قالَتْ عائِشَةُ فَفَهِشًا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ ، قالَتْ فَقَالَ رَسُولُ (١٠ أَلَهِ عَلَى مَهُ إِمَا فِشَةُ إِنَّ أَلَهُ بَحِبُ الرُّفْقَ في الأَمْرِ كُلِّهِ ، فَقُلْتُ بَا رَسُولَ أَنْهِ ، وَ لَمْ " نَسْمَعُ ما قالُوا ، قالَ رَسُولُ أَنْدُ عِلْكُ فَدْ مُّلْتُ وَعَلَيْكُمْ وَرَثْنَا عَنْدُ أَفْدِ نُ عَنْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ أَبِ عَنْ أَنِّس بْنُ مَالِكُ أَنْ أَعْرَايًا بَالَ فِ السَّنجدِ، فَقَامُوا إِنَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ إِ لاَ تُرْرِمُومُ ، ثُمَّ دَعا بدُلُو مِن ماه فَعُبُ عَلَيْهِ البِبُ تَمَاوُنِ الْمُوْمِينِينَ بَبْضِهم بَنْهَا . مَرْثُنَا مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَيْ بُرُودَةً بُرِيْد بْن أَبِي بُرُودَةً قَالَ أَخْبَرَ فِي جَدَى أَبُو بُرُومَ عَنْ أَبِيهِ أَنِي مُوسَىٰ عَنِ النِّي عَلَّى قَالَ : المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ بَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمْ شَبِّكَ يَنْ أَصابِيهِ ، وَكَانَ النَّيْ يَكُ جالسا إذ (1) جاء رَجُلُ يَسَالُ أُومَالِكِ حَاجَةِ (٥) أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْعِهِ فَقَالَ أَشْفَعُوا فَلْتُوجْرُوا وَلْيَقْضَ اللهُ عَلَى لِسَانِ بَنِيْهِ ما شَاء السب عَوْلِ اللهِ تَمَالَى : مَن يَشْفَمْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِبُ منها وَمَنْ يَشْفَرْ شَفَاعَةً سَيْنَةً يَكُنْ لَهُ كَفَلْ بِنْهَا ، وَكَانَ أَنَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءُ مُقَيًّا ، كَفُلُ نُسِيبٌ ، قَالَ أَبُو مُوسَى كِفلَيْ أَجْرَيْن بِالْلَمَشِيّةِ

النَّيْ أَوْ كُمْ تَسْتَمُ اللَّهُ حَدَّثُكَا كَابِتَ إِذَا جاء . سَخَدًا ف نيبة علون وقع أَوْ طَالُكُ حَاكَةً يَرْشُنُ (١) نُحَدُّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَالَتَةَ عَنْ بُرَيْدِ مِنْ أَبِي بُرُّدَةً عَنْ أَي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ يَئِكُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَنَّاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ \*\* فَلْتُوْجِرُ وا (٢) وَلَيْغَضْ (١) أَللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ما شَاء وللهُ وَاحْمُنَا وَلاَ مُتَفَخَّمُ مَرْثُنا حَفْمُ بنُ مُمَرَّ حَذَنَنَا شُفَتَةً عَنْ سُلَمَانَ سَمفتُ أَبَا وَائِل شَمِيثُ مَسْرُونًا قالَ قالَ عِبْدْ اللَّهِ بْنُ تَمْرُو حَدَّثَنَا (٥) تُتَنِيْنَةُ حَدَّثَنَا. عَن الْاَعْمَشُو عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تعمْرِو حِينَ قَدِمَ مَمَّ مُمَّاوِيةً إِنِّي الْكُونَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيمٌ فَقَالَ لَمْ يَكُن فَاحِشًا وَلاَ مُتَغَمَّمًا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ مِن أَخْبَرِكُ لَا أَخْسَنَكُمْ خُلُقًا مَدَّثُ مُحَدُّ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهْابِ عَنْ أَبْوِبَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عائشة رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النِّي ﴿ مَنْ يَكُّ فَقَالُوا البَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ مائِشَةَ عَلَيْكُمْ وَلَمَنَكُمُ اللهُ وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، قالَ مَلاَّ بَا مائشَةُ عَلَيْك بالرَّفْق ، وَ إِيَّاكِ وَالْكِنْفَ `` وَالْفُحْش ، قالَتْ أَوَلَمْ نَسْمَعْ ما قالُوا ؟ قالَ أَوَ كَم نَسْمَى ما قُلْتُ ، رَدَدْت عَلَيْهِمْ ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ ، وَلاَ يُسْتَجَابُ كَمُمْ فِي مَرْثُ أَمْنِيَمُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ وَهِبِ أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيىٰ هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ هِلاَل ن عِيسَى حَدَّثَنَا مَحَدُ بنُ سَوَاءِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ النَّاسِ عَنْ ثَمَّدٌ بن الْمُسْكَدِر عَنْ لاً أَسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَٰإِنَّكُمْ ۖ فَلَمَّا رَآهُ ۗ الْطِلَةَ مَا إِنْ عُلِمُ قَالَتِ لَهُ عَائْمَةُ وَارْسُولُ أَلَّهُ عِنْ رَأَيْتَ الرَّجُلُ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا

مُّمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطْتَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَا عَائِشَة مَتَى عَهِدْ تِني خَفَاهُما (١) إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ بَوْمَ الْعِيَامَةِ مَنْ تَرَكَّهُ النَّاسُ أَتْفَاء شَرْهِ لَ حُسْنَ الْحُلُقِ وَالسَّخَاءُ وَمَا يُكُرُّهُ مِنَ البُّخُلِ ، وَقَالَ أَنِهُ عَبَّاسَ كَانَ النَّي إلى أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ (\* )، وَقَالَ أَبُو ذَر ٓ لَّمَا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّىٰ ﷺ قالَ لِأُخِيهِ أَرْكَ إِلَى هَٰذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ فَوْلِهِ ، فَرَجَمَ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ عِنكَارِمَ الْأَخْلَاقِ هَرَثُنَا عَرُ بْنُ عَوْنُ حَدَّثَنَا خَلَدُهُوَ أَنْ زَيْدٍ عَنْ ثَابتِ عَنْ أَنَّى قَالَ كَانَ النَّيْ يَكِ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَشْجَمَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَرْحَ أَهُلُ اللَّدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَنْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَأَسْتَغْبَلَهُمُ النَّيْ عَلَيْ فَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصُّوتِ وَهُوَ يَقُولُ (٢): لَنْ يُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا وَهُوَ عَلَى فَرَّس لا بي طَلَعْةَ عُرْي ماعَلَنْهِ سَرْجٌ في عُنْقِهِ سَيْفُ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْثُهُ تَحْرًا أَوْإِنَّهُ لَبَحْرٌ مَوْثُنَا نُحُدُّهُ بِنُ كَنبِرٍ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن أَنِ الْنُسَكَدِرِ قال سَمِنتُ جابراً وَضِي اللهُ عَنَّهُ يَقُولُ : ما سُيْلَ النِّي عَنْ شَيْءٍ فَطُ فَقَالَ لا ﴿ مَرْشُنا مُمَرٌّ بنُ حَفْس حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَنُ قالَ حَدَّثَنَى شَقِيقٌ عَنْ مَسْرُوق قالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ أَنْهِ بْنَ تَمْرُو بُحَدَّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا وَإِنَّهُ كَانَ بَقُولُ : إِنَّ خِيارَكُمُ أَلْسِنُكُمْ (" أَخْلَاقًا حَرْثُ سَيِدُ بْنُ أَبِي مَرْجَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَنِ مَهِل بْن سَمْدٍ قَالَ جَاءِتِ أَمْرَأَةً إِلَى النَّي عَلَيْهِ ﴿ بِيُرْدَةِ فَقَالَ سَهِلُ الِقَوْمِ أَنَدُرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقَالَ الْفَوْمُ هِيَ شَمْلَةٌ (٥٠ فَقَالَ سَهُلُ هِيَ شَمْلَةٌ مِنسُوجَةٌ فِيهَا مِنْيَتُهَا ، فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَنَّهُ أَكُوكَ هَذْهِ ، فَأَخَذَهَا النَّىٰ عَلَيْ عُبَّاجًا إِلَيْهَا فَلَمِتهَا ، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلُ مِنَ الصَّعَابَةِ ، فَقَالَ بَا رَسُولَ أقْدِ ما أَحْسَنَ مَاذِهِ فَأَ كَمُنْهِما ، فَقَالَ نَمَمْ ، فَلَنَّا قَامَ النَّي لَيُّ لاَمَّهُ أَصَابُهُ قَالُوا

بليناً وكان ألد قدر كانواها إفراعوا المتشكم (۱) منتق (۲) رَيْتَشَمُّ الْمَلِيَّمُّ (۵) أَنَّ (۵) الْبَنَّةُ مِنْ الْجَنِّةُ (۷) الْبَنَّةُ (۵) مِنْ تَوْمِ الْأَيَّةُ (۵) مِنْ تَوْمِ الْأَيَّةُ

ا أُحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النِّي بَلِينَ أَعَلْمَا غُنَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلَتُهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُسْنَأُكُ شَيْئًا مَيْغَمَةً ، فقال رَجْوثُ بَرَّكُمَّهَا حِبْنَ لِبسْمَا النَّيْ بِيْكِ لَسَلَى أُسْكَفَنُ فِيهَا ﴿ وَهُمُ الْبِيانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ عَنِ الرُّحْزِي قالَ أَخْبَرَ بِي \* مُعَبُّدُ أَنْ حَبْدِ الرُّحْنِ أَنْ أَبَا هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ ۚ يَكُنَّا رَبُ ارَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْسَلُ ""، وَيُلْقِي الشُّحْ، وَيَكْثُرُ الْمَرْبُ ، قالُوا " وَما الْمَرْبُ ؟ قالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ وَرَثُ مُوسَى بِنُ إِنْكُمِيلَ تَمِمَ سَلاَمَ بِنَ مِسْكِبِنِ قَالَ تَمِسْتُ ثَابِنَا يَقُولُ حَدَّثَنَا أُنَّسُ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ قِالَ حَدَمْتُ النِّي مَنْ عَمْرَ سِنِينَ فَا قَالَ لِي أُفِّ " وَلا إِن منتث ولا ألا منتث باسب كنت بكودُ الرجلُ في أهله مدفن عنفن أَبْنُ مُمِرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَسكَمِ عَنْ إِرْ اهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَة مَا كَانَ النَّيْ مَنْ لِلَّهِ يَمْنَتُمُ فِي أَهِلِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ فِي سِنَّةِ أَهْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ المَّلاّةُ عَمْ إِلَى السِّلاَةِ المسبِّ الْمُعَةِ (" مِنَ أَقَدْ تَمَالَى حَرُشُوا عَرُونُ عَلَى حَدُّنَا أَبُو ماميم عَن أَنْ جُرَيْحٍ قَالَ أُخْرَنِي مُوسَى بْنُ فَعَبَّةً عَن نَافِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللَّىٰ مِنْكُ قَالَ إِذَا أَحْبُ اللَّهُ عَبْداً " نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ بُحِبُّ فُلانا فَأُحِيّة "" فَيْحِيُّهُ جِبْرِيلُ ، فَيْنَادِي جِبْرِيلُ فِ أَهْلِ السَّمَاهِ إِنَّ أَلْلَهُ يُحِبُّ فِلاَنَا فَأَحِبْوهُ ، فَيُعبُّهُ أَهْلُ النَّمَاهُ ثُمُّ يُوسَمُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلُ الْأَرْضِ بِالسِبُ الْحُنْ فِي أَنْهُ حَرَثْنَا آدَمُ حدُثنَا شُعْبَهُ عَنْ تَنَادَةً عَنْ أَنَّس بْنِ مالكِ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ عَلَّى لأَيْهِهُ أَحْداً حَلاَوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبِّ المَرْءِ لاَجُينُ إِلاَّ فِي وَحَتَّى أَذْ يُقْذَفَ في النَّار أَحْتُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِمَ إِلَى الْكُفْرِ سَنْدُ إِذْ أَنْفَذَهُ أَلْتُ ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَدُ الَّذِهِ ثِمَّا سُوَاهُمَا رَبَالِبُ فَوْلِ أَنَّهُ نَمَالَى : يَا أَبُّا الَّذِنَ آمَنُوا لاً يَسْخَرُ فَوْمُ مِنْ فَوَمْ (^^ غَنْنَى أَنْ يَكُونُوا خَبْراً مِنْهُمْ ، إِلَى فَوْلِهِ : فَأُولُئِكَ مُمُ

الظَّا لِمُرْنَ حَرْثَ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثْنَا مُفْيَانُ عَنْ مِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ أَنْ رَمَّنَةٌ قَالَ مَلَى النِّيُّ عِنْ إِنَّ مَنْ عَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْهُسِ، وقالَ بِمْ ( ) يَضْرِبُ أَحَدُ كُمُ ٱمْرَأَتُهُ صَرَبَ الْفَصْلِ ( ) ثُمْ لَسَلُهُ يُمَا يَقُهَا ، وَقَالَ القَوْدِيُ وَوُهِيْبُ وَأَبُومُمُا وِيَةَ عَنْ هِيْمَامِ جَلْدَ الْعَبْدِ ﴿ وَمِيْنَ مُحَدُّ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا يَزِيدُ أَنْ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عاصِمُ بْنُ كُعْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيْدٍ عَنْ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ أَثْلُهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ الذِّي تِنْكُ بِينِّي أَنَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قَالُوا أَللُّهُ وَرَسُولُهُ أَغْرُ ، قالَ فَإِنَّ هٰذَا يَوْمُ حَرَّامٌ ، أَفَتَدْرُونَ أَيْ بَلَدِ هٰذَا ؟ قَالُوا أَلَثُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ بَلَدُ حَرَّامُ أَتَدْرُونَ (\* أَيْ شَهْرِ هُذَا ؟ قَالُوا أَلَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ ، قَالَ فَإِنَّ أَلْهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَثُونَة بِوَيكُمْ هَذَا فِي شَهْرُكُو مُذَا فَ بَلْدِكُ مُذَا بِإسب ما يُنعَى مِنْ إلسِّبَابِ وَاللَّنْ حَرْثُ اسْلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِ قالَ سَمِنْ أَبَا وَالِلِ بُحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سِبَابُ السُنهِرِ فَشُوقُ وَتِنَالُهُ كُفُرٌ كَاتِبَهُ مُّنْذَرُ<sup>(1)</sup> عَنْ شُنبَةَ مَرْشُ أَبُو مَنْدَ حَدُّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُدَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ حَدُّنَى يَمْيِ بْنُ يَسْرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِّ (\*) حَدَّتَهُ عَنْ أَبِي ذَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِمَ النِّيَّ ﷺ يَعُولُ : لاَ يَرْمِي رَجُلُ رَجُلاًّ بِالْفُسُوقِ وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفُو إلاَّ أَرْتَدُتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ مَعْرُفُ عَمْدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثْنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَمَانَ حَدِّثَنَا هِلِوَلُ بِنُ عَلِي عَنْ أَنْسَ قال لَمْ يَكُنْ رَسُولُ أَنْهِ عَلَى كَاحِشًا وَلاَ لَمَّانَا وَلاَ سَبًّا إَكَانَ بَقُولُ عِنْدَ المُعَتَّبَةِ مَا لَهُ تَرِبُ ٣٠ جَبِيئُهُ مَرَثُنَ كُمُّذُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا عُنْانُ بْنُ مُمْرَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْبَارِكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ أَنْ ثَابِتَ بْنَ الفَّخَاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قالَ مَنْ

(۱) وَثَالَ لِمُ النَّحْلِ أَوِ (۲) مَنْرَبُ النَّحْلِ أَوِ (۱) مَانَ أَنْدُونَ (۱) مَنْ أَنْدُونَ (۱) مَنْدُونِ (۱) مَنْدُونِ (۱) مَنْ مَنْ جَمَنْمِ

وَمَنْ قَتَلَ أَنَفْسَهُ بِثَنَىٰء فِي الدُّنْيَا عُذْبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمَنَ مُؤْمِناً فَفَوَ كَفَيْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُوْمِنَا بِكُفْر فَهُو كَقَنْكِ فَرَرُنْ مُمْرُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى عَدِيْ بْنُ ثَابِتِ قالَ سَمِنتُ سُلَيْانَ بْنَ صُرَدٍ رَجُلاً مِنْ أَصِحاب النِّي يَكِ قَالَ أَسْنَبِّ رَجُلانِ عِنْدَ النِّي يَكُ فَنَضِبَ أَحَدُهُمُ فَأَشْتَدٌ فَضَبُّهُ حَقّ أَتْشَخَ وَبُثُهُ وَتَغَيَّرُ ، فَقَالَ النِّي عَنَّ إِنَّى لَا غَلُمْ كَلَّيْهَ ۚ لَوْ فَالْهَا لَلْمَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ، وَا نَطَلَقَ إِلَيْهِ الزَّجُلُ ۖ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النِّيِّ عَنَّ وَقَالَ تَعَوَّذُ يَلِثْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ أَثْرَى بِي بَأْسُ (١٠) أَغِنُونُ أَنَا أَذْمَبْ مَرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشَرُ بَنُ الفَصْلِ عَنْ مُحَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ حَدَّثَنَى هُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لِيُخْبَ النَّاسَ بِلَيْدَةِ (٢٠) الْفَذُر فَتَلَاحُي رَجُلاَنِ مِنَ السُّلِينِ قال النَّيْ بَالِيَّة خَرَجْتُ لِاخْبرَكُمُ فَتَلَالَى فَلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِنَّهَا رُفِيمَتْ ، وَعَلَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ ، فَالْتَسِمُوهَا في التَّاسِمَةِ وَالسَّابِمَةِ وَالْحَاسِسَةِ حَرَثَىٰ ثُمَرُ بْنُ حَفْض حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْسُ عَن المَرُور ٣٠ عَنْ أَبِي ذَرّ قالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرُواً ، وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرُواً ، فَعُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ مُذَا فَلَيسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةٌ وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْ بَا آخَرَ ، فَقَالَ كَانَ يَنِنى وَيَنْ رَجُل كَلاَمْ وَكَانَتْ أَنَّهُ أَعِمَيةٌ فَيَلْتُ مِنْمَا فَذَكَرَىْ إِلَى ١٠٠ النِّي إِنَّ فَعَالَ لِي أَسابَيْتَ فَلاَنَا ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ أَفَيلتَ مِنْ أُمِّهِ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ إِنَّكَ أَمْرُو ۗ فِيكَ جاهِلِيةً قَلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السَّنَّ ؟ قَالَ نَمَمْ مُمْ إِخْوَالُكُمُ جَمَّلَهُمُ أَلْهُ تَمْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَنْ جَمَلَ ٱللهُ أَمَاهُ تَمْتَ يَده <sup>(٠)</sup> فَلَيْطُمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَيْلُمْتُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْسَلَ مَا يَلْلُهُ ، فَإِنْ كَلَفْهُ مَا يَلْلِهُ ، فَلَيْمِنْهُ عَلَيْه ب ما يَجُوزُ مِن ذِكْرِ النَّاس نَحْوَ فَوْ لِمْمُ الطَّوبِلُ وَالْفَصِيرُ ، وَقَالَ النَّيْ عَلَّمَ

حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ ، فَهُوَ كَا قالَ ، وَلِنْسَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ نَذُرٌ فِيا لا كَمْ لِكُ

() أَرِّى بَالْكَ (r) لَيُّةَ الْقِنْدِي (r) عَرَالْعَزُورِ خُوْلَيْنَ (r) عَرَالْعَزُورِ خُوْلَيْنَ (d) خَرَالْمَوْرِيْ (e) خَرَالْمَوْرِيْ (e) خَرَالْمَوْرِيْ

ما يَتُولُ ذُو الْبَدَنِ وَمَا لاَ يُرَادُ بو شَيْنُ الرَّجُلِ ﴿ مَرْثُ الْحَدُنُ مَنْ مُمَّرً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ إِبْرَاهِيمِ حَدَّتَنَا مُحَدُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً صَلَّى (') بِنَا النَّيْ يَتِكِيَّ الظَّهُو رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدِّم الْمُسْجِدِ ، وَوَصْمَ يَدَهُ (\*) عَلَيْهَا ، وفي الْقَوْم يَوْمَتِيْذِ أَبُو بَكُر وَمُمَرُ هَمَا إِ أَنْ يُسَكَمَّاهُ ، وَقَرِيجَ ٣٠ مَرُعانُ النَّاس فَعَالُوا فَصُرّت الصَّارَةُ وَفِي الْنَوْمِ رَجُلُ كَانَ النَّيْ يَنْكُ يَدْعُوهُ ذَا الْبَدِيْنِ فَقَالَ بَا نَبِيَّ أَثْدٍ أُنَسِبت أَمْ فَصُرُت فَقَالَ (" كَمْ أَنْسَ وَكُمْ تَفْصُرْ ، قَالُوا بَلْ نَسِيتَ كَا رَسُولَ أَنَّهِ ، قَالَ صَدَقَ ذُوَّ الْيُدَيْنِ ، فَقَامَ فَسَلَّى وَكُمْتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمْ ثُمَّ كَبُّنُ فَسَجَدَ مِثْلُ سُجُودِهِ أَن أَطولَ ثُمَّ رَفَع رأَسَهُ وَكَبْرَتُمْ وَصَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمُّ رَفَعَ رَأَسَهُ وَكَبِّرَ المسب النيبة ، وتَوْلِ أَلَهُ تَمَالَى ؛ وَلاَ يَعْتَب بَعْضُكُمْ بَعْمًا " أَيْمُ أَعْدُ كُو أَنْ مَأْكُل لَمْمَ أَخِيدِ مِينَا فَكَرِهِ مُنْهُوهُ وَأَتَّقُوا أَلَهُ إِنَّ أَلَهُ تَوَّابُ رَحِيمٌ مَرْشَ عِني حَدَّثَنا وَكِيمٌ عَنِ الْأَحْسَ قَالَ مُعِنْتُ مُجْلِعِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَنْ حَبَّاسٍ وَمَنِيَ أَلْهُ عَنْهُما قَالَ مَرَّ رَسُولُ أَلْهِ مِنْ عَلَى عَرْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهَا لِيُمَذِّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِير أَمَّا هَٰذَا فَحَكَانَ لاَ يَسْتَغِرُ مِن بَوْلِهِ ، وَأَمَّا هَٰذَا فَحَكَانَ بَهْنِي بِالنَّبِيَّةِ ، ثُمَّ دَعَا يِسْبِب رَمْب فَشَقَهُ إِ النَّيْنِ ، فَقَرُسَ عَلَى هَلْا وَاسِدًا ، وَعَلَى هَلَا وَاسِدًا ، ثُمَّ قالَ لَمَلَهُ يُغَنَّتُ (") عَنْهُما ما لَمْ يُنِيِّسَا باب أَوْلِ النِّي عَلَى خَبْرُ دُورِ الْأَنْسَار مَرْثُ اللَّهِ مَنْ أَبِي أَسُنِيَانُ مِنْ أَبِي الزُّنَادِ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ مَنْ أَبِي أَسَيْدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ النِّي عَنَّ خَيْدُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُوالنَّجَّادِ بِاسْبُ مَا يَحُوزُ مِن أَغْتِياب أَمِلُ النَّسَادِ وَالرَّبِ مَرْثُنَا مُنَعَةً بنُ الْفَصْلِ أَغْبَرَنَا أَبْنُ مُنِينَةَ سَمِنتُ أَبنُ المُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةً بنَ الرُّير أَنَّ عائشةَ رَضيَّ أَللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ قالَت أَسْتَأْذَنَ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ أَلَهُ عَلَى فَقَالَ أَنْذَنُوا لَهُ بِنْسَ أَخُو الْشَبِيرَةِ أَو أَبْنُ الْمَثِيرَةِ مَلَنّا

ن فرنسخ کشیرة زیادة
 ان تبل قواه صلی
 به يشترخ
 به تبلغ الآية
 به تبلغ الآية
 به تا الآية
 به أن تلفت

(۱) مدين (۱) مينيث ويقتاب . (۱) مينيث ويقيث (۱) مينال له مدينيث (۱) مينال له مدينيث من أبي مرزة (۱) مين أشر . مرز

دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْسَكَلاَمَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَنْهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ، ثُمَّ أَلْنَتَ لَهُ الْسَكَلامَ ، قالَ أَيْ عَالِشَةُ : إِنَّ شَرَّ النَّاسُ مَنْ تَرَّكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ أَتْفَاء ث النّبِيئَةُ مِنَ الْسَكَبَائِرِ ﴿ **مَرْثُنَا \* \* أَنْ** سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بَنُ مُحَيَّدٍ أَبُوعَبْدِ الرَّحْن عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسَ قَالَ خَرَبَ النَّيْ مِنْ بَعْض حِيطانَ المدينة فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَا نَيْنِ بُمَدَّنان في فُبُورها فَعَالَ يُمَدُّنان وَما يُمَذَّ بَانِ فِي كَبِيرَةٍ (\* ، وَإِنَّهُ لَكَبُيرٌ ، كَانَ أَحَدُمُ الاَ يَسْتَيَّرُ مِنَ الْتَوْل ، وكانَ الآخَرُ يَشْى بِالنِّمينَةِ ، ثُمَّ دَعا بجريدةِ فَكَسَرَهَا بَكَسْرَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنَ كَجْلَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا ، وَكِسْرةً فِي قَبْرِ هَذَا ، فَقَالَ لَمَلَّهُ يُحْفَقْتُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْسَا كُرَّهُ مِنَ النَّمِيمَةِ ، وَقَوْلهِ : كَمَّا رَمُثَّاء بنَسِمٍ ، وَ يُلْ لِكُنُّ مُحَرَّةٍ لُرَةِ ، يَهْنُ وَيَلْمِنُ بَعِيبُ ٣٠ ﴿ مَ**رَثُنَ** أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفِيانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِرْ اهِيمَ عَنْ مَمَّامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُدَّيْفَةً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يَرْفَمُ الْحَدِيثَ إِلَى عُمَّانَ فَقَالَ (اللهُ حُذَيْفَةُ سَمِيْتُ النِّي يَقِيلُ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجِنَّةَ فَتَاتَ إلى مَوْل أَلَّهِ تَمَالَى : وَأَجْتَنِيُوا فَوْلَ الزُّورِ مَرْشُ أَخْمَهُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذَنْب عَن الْقَبُرِيِّ (0) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النِّيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ لَمْ بَدَعْ قُولَ الزُّورِ وَالْمَلَ بهِ وَالْحِمْلُ فَلَيْسَ يَهِ حَاجَةُ أَنْ يَدَعَ طَمَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ أَخْمَدُ أَفْصَتَنِي رَجُلُ إِسْنَادَهُ بُ مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَانِ ﴿ وَرَشَّا مُمَرُّ بِنُ حَفْسَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْسَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّي يَكُ تَجد مِنْ شَرٌّ ٢٠ النَّاس يَوْمَ الْقَيَامَةِ عِنْدَ أَلْتُهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْنِي هُؤَلاَء بوَجْهِ، وَهُوْلاَهُ بِوَجْهِ إِلِبُ مَنْ أَخْبَرَ مَاحِبَهُ إِمَا يُقَالُ فِيهِ مَرْثُنَا مُحَدُّ بْنُ بُوسُفَ أُخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ فَمَم

بِسُولُ اللهُ بِيكِ قَسْمَةً ، فَنَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ مَا أَرَادَ مُخَذِّبُهُمَا وَجْهَ الله فَأَتَدُتُ رَسُولَ اللَّهُ عَرَاتِيَّ فَأَخْتَرَتُهُ فَتَمَكَّرَ (١) وَجْهُهُ ، وَقَالَ (١) رَحمَ أَللْهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِاكْثَرَ مِنْ مَذَا فَصَبَرَ بِالْبُ مَا يُكُرِّهُ مِنَ النَّادُم مَرَثُنَّا (" مُحَّدُّهُ أَنْ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِمْلِيلٌ بْنُ زَكْرِيّاء حَدَّثَنَا بْرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرُدْدَةَ (1) عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ سَمِ النِّي اللَّهِ وَجَلا مُثْنِي عَلَى رَجُلِ وَيُطْرِيدِ في الَّذِحَةِ فَقَالَ أَمْلَكُمُمْ أَوْ فَطَنتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ خالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّهْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النِّي بَرَّكِ كَأْنَىٰ عَلَيْهِ رَجُلُ خَيْرًا فَقَالَ النِّي بِيِّكُ وَ يُحَكَ فَطَنتَ عُنُنَ صَاحِبُكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُ ثُمُ مادِحاً لاَعَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ وَلاَ (' ) يُرَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا قالَ وُحَيْثٌ عَنْ عَالِدٍ (' وَيَلكَ بِالسِ مَنْ أَثْنَىٰ عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ ، وَقَالَ سَمَدُ : ما سَمِنْ النِّي يَنْكُ بَمُولُ لِأَحَدِ بَمْشِي عَلَى الْأَرْضَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ لِمَنْدِ اللهِ مِن سَلاَم مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُعْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَفْبَةَ عَنْ سَا لِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى حِينَ ذَكَّرَ ف الإزّارِ ما ذَكرَ قالَ أَبُو بَكْر يَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّ إِزَارِي يَسْفَطُ مِنْ أَحَدِ شِيْدٍ، قال إنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ بِالسِيبُ قَوْلِ أَلَّهُ تَمَالَى: إِنَّ أَلَهُ يَأْرُ بِالْمَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (٣ وَإِينَاه ذِي الْفُرْنِي وَيَنْفَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَنَى بِيظُكُمُ لَمَلْكُمُ عَدَّكُرُونَ ، وَقَوْلِهِ : إِنَّا بَنْيُكُمْ عَلَى أَنْشُكُمْ ثُمَّ بُنَى (") عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ أَلله (") وَرَاكِ إِنَارَةِ الشَّرُ عَلَى سُنلِ أَوْ كَانِرِ ﴿ وَرَثُنَا الْحُنِدِينَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا هِشَامُ أَنْ مُرْوَةً عَنْ أَمِيهِ عَنْ مَائِمَةً رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَكَثُ النَّيْ ﷺ كَذَا وَكَذَا يُمْتِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مِأْنِي أَهْلَهُ وَلاَ مِأْنِي، قالَتْ عائِشَة فَقَالَ لِي ذَاتَ مَوْمٍ مَا عائِشَة إن

ه وَالاَ يُرْسَكِّى على أَنْهِ
 حَدَّة

٢) حَزْخَالِدِقَالُوَيْكَالُ

·›) وَالْإِحْـَانِ الْآَيْةَ

(A) وَمَنْ بُنِيَ عَلَيْهِ
 (A) وَمَنْ بُنِي عَلَيْهِ
 (B) الحائظ أبو ذر التلاوة
 (م يغى مله قلت كما في أسلى
 (له وهو السواب الا من ليوتينة

الكشرة الأالاية

() الرَّعُودُ وَيَّهُ لِمِنْ مُودُ وَيَّهُ لِمِنْ مُودُ وَيَّهُ لِللَّهُ لِمِنْ لِمُ لَمِنْ مُنْ لِمَنْ أَيْ لِمَنْ أَنْ لِمَنْ أَيْ لِمَنْ أَنْ لِمَنْ أَيْ لِمَنْ أَيْ لِمَنْ أَيْ لِمَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِّ اللْمُعُلِّ اللْمُعِلِّ اللْمُ

الله أَفَنَا فِي أَمْرُ ٱسْتَفَتَّبَتُهُ فِيهِ أَنَا فِي رَجُلاَذِهِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَجْلَيَّ وَالآخ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا بَالُ إِلاَّ جُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ يَمْغِ مَسْحُورًا ، قالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْمَمَ ، قالَ وَفِيمَ ؟ قالَ في جُفَّ طَلْمَةٍ ذَكَر في مُشْطِ وَمُشاكَةً ، تَحْتَ رَعُوفَةً (\* في بِثْرِ ذَرْوَانَ ، خَاءالنَّبِي ﷺ فَقَالَ هَٰذِهِ الْبِشُّ الَّتِي أُربَتُهَا كَأَنَّ رُوْسَ نَخْلِها رُوْسُ الشَّيَاطِينِ ، وَكَأَنَّ سَاءِهَا تُقَاعَةُ أَلِيّاء عَأْمَرَ بِهِ النِّيْ عِنْ اللَّهِ عَالَمَ عَالِمَتُ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَلَا تَنْنَى تَنَشَّرْتَ فَقَالَ النَّيْ عِنْ إِنَّا أَنْهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَمَّا أَنَا كَأَكُواهُ أَذْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ، فالت وَلَبِيدُ بْنُ أَعْضَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْنَ حَلِيفٌ لِبَهُودَ (\*) التَّحَاسُدِ وَالتَّدَائِرُ وَقَوْ لِهِ (4) تَمَالَى: وَمِنْ شَرَّ جاسِدِ إِذَا حَسَدَ وَرَشَ بِشُرُ بْنُ تُحَدّ أَخْبَرَنَا (\*) عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْبَرُ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَوْمَ عَن النِّي بِلَّيْ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالظِّنَّ وَإِنَّ الظِّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا ٥٠ وَلاَ تَجَسُّسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَارِرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُواعِبَادَ أَنَّهُ ۚ إِخْوَانًا ۚ مَرْشَنَ أَبُو الْمان أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مالِكٍ رَضِيٓ أَلَدُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ألله على قال: لاَ تَبَاغَشُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَارَوُوا وَكُونُوا عِبَادَ أَللهُ الْحُوالَةُ ، وَلاَ يَمِنْ لِمُسْئِرِ أَذْ يَهْجُرَ أَسَاهُ فَوْقَ ثَلَاتَةِ أَيّامٍ ﴿ بِالنَّبْ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْتَنِبُوا كَـنِيراً منَ الظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنَّ إِنْمُ ۖ وَلاَ تَجَسَّسُوا ۚ حَرَّثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ كَا مالِك عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَيَّدُ عَلَى إِنَّا كُمُّ وَالظِّنَّ فَإِنَّ الظِّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّمُوا \* وَلاَ تَجِسَّسُوا وَلاَ تَنَاجِشُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَشُوا وَلاَ تَدَايَرُوا، وَكُونُوا عِادَ الله ¿ ما يكُونُ ( ^ من الظّنُ مَرْثِنَا سَيِيدُ بْنُ عُقَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

عَنْ عَفَيلَ عَنِ أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ مُرْوَةً عَنْ عائِشَةً قالَتْ قالَ النَّيْ يَئِكُ ما أَظُنُّ فُلاَنَا وَفُلاَنَا يَمْرِ فَاذِ مِنْ قِينِنَا شَيْئًا قَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْنَافِقِينَ صَرَتُ (\*) بُكَيْرٍ حَدْثَنَا اللَّيْثُ بَهِٰذَا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَى ۖ النَّيْ ، يَإِنَّكُ ۚ يَوْمًا وَقَالَ يَاعائِشَهُ مَا أَظُنُ فُلاَنَا وَفُلانَا يَمْرَ فَانِ دِينَنَا الَّذِي نَمْنُ عَلَيْدِ بِاسِبُ سَنَى الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلْثِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ أَبْنِ أَنِي أَبْنِ شِهابِ عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ سَالِم بِنْ عَبْدِ أَقْدِ قَالَ سَمِنتُ أَبّا هُرَيْرَةً بِقُولُ سِنتُ رَسُولَ أَقْدَ عِنْ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلاَّ الْجُآهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْجَانَةِ ٣٠ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيل عَمَلاً ؛ ثُمُّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ ٧٠ فَيَقُولَ يَا فَكَانُ تَعِيْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِيْرَ اللهِ عَنْهُ ﴿ وَرَشَّنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ كُورِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبْنَ مُمَوَّ كَيْفَ سَمِنتَ رَسُولَ ٱلله عِنْ يَتْمُولُ فِالنَّمْوِي قَالَ يَدْنُو أَحَدُ كُمُ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَصَمَّ كَنْفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّى سَتَرَتُ عَلَيْكَ فِ ٱلدُّنْيَا كَأَنَا ﴿ أَغْفِرُهَمَا لَكَ الْيَوْمَ ۚ بِإِسِبُ الْسَكِيْرِ وَقَالَ عُمَامِدُ: ثَانَىَ عَطَفِهِ ، مُسْتَكُمْرُ (\* في نَفْسِهِ ، عَطَفُهُ رَقَبَتُهُ ﴿ حَرَبُنَا تُحَدُّهُ لَنُ كَيْهِد أُخْدَزَنَا سُفَيَانُ حَدِّثَنَا مَنْبَدُ بْنُ عَالِدِ الْقَيْسِينُ عَنْ حارثَة بْن وَهْبِ الخُرَاعِيّ عَن النَّيْ ﷺ قَالَ أَلاَّ أُخْبِرُكُمُ بِأَهْلِ الجِنَّةِ ،كُلُّ (" صَميف مُتَضَاعِف (" ، كُونَ أَفْتَمَ (٨) عَلَى أَلَهُ لَأَبَرَّهُ ، أَلاَ أُغْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّادِكُلُ عَنُلَّ جَوَّاظٍ مُستَكْبر • وَقَالَ مَكَّدُ بنُ عِسى حَدَّثَنَا حُشَيْم مُ أَخْبَرَ فَا مُغِيدُ الطَّويلُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بنُ مالكِ قالَ كَانَتِ (٢٠ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاهُ أَهُلُ اللَّدِينَةِ ۚ لَتَأْخُذُ بِيَّدِ رَسُولِ أَلَٰهِ ﷺ فَتَنْطَلَقُ بِهِ بُ الْمُجْرَةِ، وَتَوَالِ رَسُولِ (١٠ أَلَهُ ﷺ لاَ يَحِلُ لِرَجُل أَنْ

(۱) في كثير من النسة حىثنا يَعْنَى بِنُ بُكَيْرٌ (٦) بينَ الْعِعَامَرَةِ مِ و، وَقَدْسَتَرَ وُاللَّهُ عَلَمْ مكذاعو يازنع فرجيع النسخ للتشدة بأيدينا ووقع منصو ق النشة الق شرح عليها طلائی اہ مصحح كل هذه بالرفع من النرع (٨) أَوْ يُشْيِمُ (١) قال بالركان (١٠) النَّبِيُّ

أَعَاهُ فَهُ \* قَى ثَلَاثِ (١٠ حَرَّ فَعَلَ أَبُو الْعَادُ أَخْتِرَ إِنَّا شُعَيْثُ عَنِ الزُّحْرِيِّ يْنُ مَالكُ بِنِ الطَّفَيْلِ هُو ۖ أَيْنُ الْحَارِثِ وَهُو ٓ أَيْنُ أَخِي عَائِشَةٌ زَوْجِ النِّي ﷺ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ الرُّ يَبْرِ قَالَ فِي يَشْعِ أَوْ عَطَاء أَعْطَتْهُ مَائِشَةُ وَاللهُ لَتَنْتَهِ ذَا عَالْمَتُهُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهُوَ قَالَ هُذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَتْ هُوَ يْدِ عَلَىٰ نَذْرٌ ، أَنْ لاَ أَكُلِّمَ أَنِيَّ الزُّمَيْرِ أَبَدًا ، فَأَسْتَشْفَعَ أَنْ الزُّمَيْرِ الَيْهَا ، حِينَ ٣٠ رَهُ ، فَقَالَتْ لاَ وَاللهِ لاَ أَشْفَتُمْ فِيهِ أَبَدَّا<sup>00</sup> وَلاَ أَثَمَنْتُ إِلَى نَذْرى ، فَلَنَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَى أَبْنِ الرُّهَ بِيْزِكُمْ الْمِسْوَرَ بْنَ عَوْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّاجُنْ بْنَ الْأَسْوَرُ بْن عَبْدِ مِرَّةَ ، وَقَالَ لَمُنَا أَنْشُدُكُمَا بِأَنْهِ كُلَّا<sup>®</sup> أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى رُ قَطِيمَتِي ، فَأَقْبُلَ بِهِ الْمِينُورُ وَعَبْدُ الرُّحْنُ حَتَّى أَسْتَأَذَنَا عَلَى مَائْشَةَ ، فَقَالاً : السَّلاَمُ عَلَىْك وَرَحْمَةُ أَلله وَ بَرَكَانُهُ أَنَدْ خَلُ ؟ قالَتْ ما يُشَةَ أَدْخُلُوا ، قالُوا كُلُّنَا ؟ قالَتْ نِمَتِم أَدْخُلُوا كُلْكُمُ وَلاَ لِمُنَا أَبْنَ الزُّ يَشِرِ ، قَلْمُنَّا دَخَلُوا دَخَلَ أَبْنُ الزُّ يَشِرُ ٱلْحِجَابَ ۚ فَأَفْتَنَقَ عائِشَةَ وَقَبَلَتْ مِنْهُ وَيَقُولِانِ إِنَّ النَّيِّ مِنْ أَنَّى إِنَّا نَعْى عَمَّا قَدْ عَلِيْتِ مِنَ الْمُعِجْرَةِ فَإِنَّهُ لِمُسْئِرِ أَنْ يَعْجُرُ أَمَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِبَالِ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى مَائِشَةً مِنَ كِرَةٍ وَالنَّفْرِ بِحِ مِلْفِقَتْ ثُدَّكُرُمُ اللَّوَتُثِكِى وَتَقُولُ إِنَّى نَذَرْتُ وَالنَّذُرُ شَدَيدُ فَإَوْ يَزَالاً بِهَا حَتَّى كُلْتَتِ أَبْنَ الرُّكِوْ وَأَعْتَفَتْ فِي نَذْرِهَا ذَٰلِكَ أَرْسَينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذَكُرُ نَذْرَهَا بَنْدَ ذٰلِكَ كَتَبْكِي حَتَّى تَبُلُّ دُمُوعُا خِارَهَا مِرْشَا عَبْدُ أَنْهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَنْسَ بْنَ مالِكِ ۖ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى قالَ لاَ

تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَارَرُوا وَكُونُوا عِبادَ اللهِ إخْوَانَا ، وَلاَ بَحِلْ لِمُنارِ أَنْ

(ه) فَعَلَقَنَّ ( (ه) كَلْتَتِيُّ وَكَيْلَتُوْ مَكْنَائِها العالان النبايان ن العرج المنعد بنا بها والنب وينا بها العالم بينا بكر الالقطائ العالان أنه مسمع (ه) تُذَكِّرُهُمَا تَشْرُهَا (ه) تُذَكِّرُهُمَا تَشْرُهَا يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالِ ﴿ مَوْرُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسُكَ أَخْبَرَنَا مَالِلِكُ عَنِ أَيْن شِهاب عَنْ عَطَاء بْنِ يَرِيدَ اللَّهِيِّ عَنْ أَبِي أَيْوِبَ الْا نْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ قالَ لاَ يَحِلْ لِرَجُل أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِنَالِ يَالْتَقِيَانِ ١٠٠ فَيَمْرِضُ هَٰذَا وَيُمْرِضُ هُذَا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ بِالسِّ مَا يَجُوزُ مِنَ الْمُجْرَانِ لِمَنْ عَمْى وَقَالَ كَنْبُ حِينَ نَخَلُّفَ عَنِ النِّي عَلَيْ وَنَهَى النَّبِي عَنْ كَلَامِنَا ، وَذَكَّرَ خَيْبِينَ لِنَلَةً ۗ مَرْثُنَا مُخَدُّ أَخْبَرَا عَبْدَهُ مَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ مَنْ أَبِيهِ مَنْ طَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِلَى لَأَهْرِفُ غَضَبَكِ وَرِمِنَاكِ ، قَالَتْ فَلْتُ ٣٠ وَكَيْفَ تَمْرِفَ ذَاكَّ مِا رَسُولَ اللهِ قالَ إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَامِيتِهُ قُلْتُ بُمِّي ٣٠ وَرَبِّ مُمَّدٍّ وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً ثُلْتِ لاَوَرَبِّ إِرْاهِيم فَالنَّ ثُلْثُ أَجَلْ لَسْتُ أُهَاجِهُ إِلاَ أَنْمَكَ بِالِبِ مَنْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلِّ يَوْمِرُ أَوْ أَبُكُرْمَةً وَعَشِيًّا مَدُثُ اللَّهِ مُن الْمَدِمُ (اللهُ أَخْدَرُنا هِشَامُ مَن مُتنزِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى عُتَيْلُ قالَ أَن يْهَابِ فَأَخْبَرَنِي عُرُومٌ بْنُ الرُّ يَشِرِ أَنَّ مَائِشَةَ زَوْجَ النِّيمَ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْيِل أَبْوى إِلاَّ وَمَا يَدِينَانِ النَّيْنَ وَلَمْ ۚ يَمُرُّ عَلَيْهَما ۖ ٥٠ يَوْمُ ۖ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهُ يَتَكُ مِلْرَتَى النَّهَارِ بُكُنَّةً وَعَشِيَّةً (\*\* قَيْنَهَا (\*\* نَعْنُ جُلُوسٌ في يَبْتِ أَبِي بُكْرٍ في تَحْرِ الفلَّهِيرَة قال قائلٌ لهٰذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في سَاعَةٍ كَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قالَ أَبُو بَكُر ما جاء بِهِ فِي مَلْذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرُ قَالَ إِنَّى تَلْأَ أَذِنَ لِي بِالْمُرُوبِرِ ١٠٠ بِمسِب الرَّبَارَةِ وَمَنْ رُأْرَ قَوْمًا فَعَلَيمَ عِنْدَهُمُ وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَّا الْدُودَاء في حَدْدِ النِّي يَرْكِينَ عَأْكُلَ عنده مَدُثُنَا وَمُ مُمَدُّ بِنُ سَلاَمٍ أَخْبَرُا عَبْدُ الْرَحْالِ عَنْ عَلِيرٌ الْحَدَّاهِ عَنْ أَنْسِ بَنِ سِيرِينَ مَنْ أَفِّس بْن مالِكِ رَخِي اللهُ عَنْهُ أَذْ رَسُولَ اللهِ عَنْ زَارَ أَهْلَ يَيْتِ في ٧٠٠ الْأَنْسَارِ ضَلَمِمَ عَنْدَهُمْ مَلَمَامَ كَلَمَّا أَرَادَ أَنْ ٥٠٠ بَخْرُجَ أَمَّرَ بَسَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ

(٠) إِزَّاهِيمُ بِنُ مُوسَىٰ (۱) فتتنا ران) حدث (١١) مِنَ الْأَنْصَار (۱۲) اللووجَ

(١) وَحَسُرَ: (٣) مِنْ ذَلِكَ (١) حدثني كُمَّذُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثْنَا إِنْهُمِيلُ بْنُ زَكْرَيَّاء حَدَّثْنَا

عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ رَأَى مُمَرُعَلَى رَجُل حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَق ، فَأَتَى بِهَا النِّيِّ يُولَ اللَّهِ أَشْتَرِ هُذِهِ فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا فَدِمُوا عَلَيْكَ فَتَالَ إِنَّمَا مَاهِ وَأَخَلَفَ ، وَقَالَ أَبُو جُمَّيْفَةً آخِي النِّي ۚ يَرُّكُ بَانُ مِتَّلَاكُ مَا لَكُ الرِّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفِ لَمَّا قَدِمْنَا اللَّهِينَةَ آخِي النَّيْ ﷺ تَيْنِي نَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْلِ ، فَآخَى النِّيُّ ﷺ يَبْنَهُ وَيَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النِّيُّ " قالَ قُلْتُ لِأَ نَس بْنِ مالِكِ أَبَلَغَكَ أَنَّ النِّيِّ مِنْ قَالَ لاَ حِلْفَ فِي الْإِمْلاَمِ ، بَيْنَ فُرَيْشِ وَالْأَنْسَارِ فِي دَارِي نَّهُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَسَرَّ إِنَّ النَّيْ يَكِيُّ فَضَحَكْتُ ، وَقَالَ أَيْنُ مدشن (٥٠ حبّالُ بنُ مُولاً. طَلَّقَ أَمْرَأَتَهَ فَبَتَّ مَالَاقَهَا كَتَزَوَّجَهَا بَمْدَهُ عَبْدُ الرِّهْنِ بْنُ الرَّبِيرِ كَفَامِتِ النَّيِّ ﷺ فِقَالَتْ يَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةً فَطَلَّقُهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقات فَتَزَوَّجُهَا

تال القــــطلاق وقى هاش لنرع لعلمو عن بالمثلثة والحاء

بَسْدَهُ عَبْدُ السَّمْنَ بْنُ الرَّبِيرَ وَإِنَّهُ وَالَّذِما مَعَهُ بَا رَسُولَ ٱلَّذِ إِلاَّ مِثْلُ عَذِهِ الْمُعُذِبَةِ لِمُدُبَةٍ أَخَدَتُهُا مِنْ جِلْبَابِهَا ، قالَ وَأَبُو بَكْر جالِسٌ عِنْدُ النَّبِي ﷺ وَأَبَّنُ سَعِيدٍ بْنِ الْمَاصِ جَالِسٌ بِمَابِ الْحُجْزَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفَيقَ خَالِهُ يُنَادِى أَمَّا بَكُر مَا أَمَّا بَكُر أَلَا تَرْجُرُ مِلْدِهِ مَمَّا تَجِيْرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ أَنْهِ ﷺ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ أَنْهِ ﷺ عَلَى التّبسُمِ ثُمُّ قَالَ لَمَدُّكِ ثُرِيدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةً لاَ حَتَّى تَذُونِي عُسَيْلَتُهُ وَيَذُونَ عُسَيْلَتُكِ مَرْثُ إِنْمُمِيلُ حَدَّثَنَا ( ) إِرْاهِيمُ عَنْ مَا لِحَ بْنُ كَنْسَانُ عَن أَبْنِ شِهِكِ مَنْ عَبْد الْحَيِد بْنِ عَبْدِ السِّلْمِ بْنِزَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ تُحَدِّ بْنِسَنْدٍ مَنْ أَبِيهِ وَالْ أَسْتَأَذَٰذَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلْقَ وَعِنْدَهُ فِينُوهُ مِنْ مُرَيْش بَنَالَتَهُ وَ بَسْتَكْثِرِنَهُ عَالِيَةً ٣٠ أَصْوَالَهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَأْذَنَّ مُمَرُ تَبَادَرْنَ الْمُجَابَ فَأَذِنَ لَهُ النَّيْ مَنْ فَدَخَلَ وَالنِّي عَنْ يَضْحَكُ ، فَقَالَ أَضْعَكَ أَشُهُ سِنْكَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ بِأَنِي أَنْتَ وَأَنَّى ؟ فَقَالَ تَجِنْتُ مِنْ هُولُاهِ اللَّانِي كُنَّ عندى لَمّا سَمِينَ صَوْتَكَ تَبَادَونَ ٣٠ الْمِيْجَالِ ، فَقَالَ أَنْتَ أَحَثُّى أَنْ يَبَيْنَ بَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ بَا عَدُواتِ أَنْفُسِهِنَّ أَنْهَبْنَنِي وَلَمْ ثَهَبْنَ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَى فَقُلْنَ إِنَّكَ (اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَعْلَظُ مِنْ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ إِبِّهِ كَا أَبْنَ الخَطَّاب وَالَّذِي مَّنْسِي بِيدِهِ مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانَ سَالِكَا جَنَّا إِلاَّ سَلَكَ فَإِنَّا غَيْرَ خَكَ مَرَثَنا مُنْبِئةُ بْنُ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا شَعْيَانُ عَنْ عَرُوعَنْ أَبِي الْمَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ بْنِ (\*) مَرُوقال سَمَّا كَانَ رَسُولُ أَلَهِ عِنْ إِللهَا فِي قِالَ إِنَّا قَانِلُونَ غَدًا إِنْ شَاء أَلَثُ " فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصَابِ رَسُولِ ٣٠ أَلَهِ عِنْ لَا كَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَماً ، فَقَالَ النَّيْ عَلَى كَاغْدُوا عَلَى الْتِيَالِ ، قالَ نَشَدَوا فَقَا تَلُومُمْ عَالاً شديداً وَكَثْرَ فِيمِ الْمِرَاحاتُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ إِنَّا قَافِلُونَ عَدًّا إِنْ شَاء أَلَهُ ، قالَ فَسَكَتُوا فَضَحِكَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ قالَ

(٦) فَيَادَرُنَ . هَكَذَا في جيم النسخ للشدة بأيدينا وفي القسطلاني ولايندونككاكر ناوحرر

و) أنْ أَنْكُ

() إذًى، للهُ سَأَ (٧) النَّيُّ () أِلْكَبَرِ كُلُّهِ (۲) المنا (۲) المنا (۱) المنا (۱) المنا (٠) فَوَا (r) IE (١١) خَكَلُ (١١) بنب الواك

أَنْ شِهَابٍ مَنْ مُعَيْدٍ بْن عَبِّدِ الرِّنْمَٰنِ أَذَّ أَمَّا هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ أَنَّى رَجُلُ اللِّي عَنَّ فَقَالَ مَلَكُتُ وَنَمْتُ عَلَى أَهْلَى فَ رَمَضَانَ ، قالَ أَعْتِنْ رَقَبَةٌ قَالَ لَسْ لى ، قال قَصُمْ شَهْرٌ بْن مُنتَا بِمَنِي ، قال لا أَسْتَعلِيمُ ، قال كَأَمْنِم سِيِّن مِسْكِينا ، قَالَ لا أَجِدُ كَأَنِي بِمَرَى بِيهِ تَمْرٌ ، قَالَ إِرَاهِيمُ الْمَرَقُ الْمِسَكُمُ فَقَالَ أَبْنَ السَّالِلُ تَصَدِّقْ بِها (") قال (") عَلَى أَفْقَرَ مِنْي وَأَفْدِ (") ما يَوْنَ لا بَنْيَها أَهْلُ يَيْتِ أَفْقَرُ مِنّا ، فَضَحك و على حتى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ قالَ كَأْنَهُمْ إِذَا مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيرُ بْنُ عَبْدِ أَثْهِ حَدَّثْنَا مالِك عَنْ إِسْفَق بْن عَبْدِ أَلْهِ بْن أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أُنِّس بْن ماللِكِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَمَ رَسُولِ ١٦ أَنْهِ مِنْ اللهِ وَعَلَيْهِ بِرُودٌ نَجْرًا في غَليظُ الحَاشِيّةِ فأذركه أَعْرُا إِنَّ كَفِيَدَ بِرِدَالْهِ جَبْدُةَ شَدِيدَةً ، قالَ أَنُسُ فَنَظَرُتُ إِلَى صَفْحَةِ عانِي النَّي يَكُ وَقَدُ أُثِّرَتْ بِهَا ٣٠ حاشِيَةُ الرِّدَاء مِنْ شِدَّه جَبْدَيْهِ ، ثُمَّ قالَ إِا عَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مال أفيه الذي عِنْدَكَ كَا لَتَفَتَ إِلَيْهِ مَضَحِكَ ثُمُ أَمْرَ لَهُ بِمَطَاء مَرَثُ اللهُ أَبْنُ نُعَيْر حَدُثنَا أَبْنُ إِذْرِيسَ عَنْ إِسْلِمِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قالَ مَا حَجَبِنِي النَّبِي ﷺ مُنْذُ أُسْلَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ نَسَمَ ۚ فَ وَجَعْي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنَى لاَ أَثْبُتُ عَلَى اللَّيل فَضَرَت ف صندرى وَقَالَ اللَّهُمُّ ثَبُتُهُ وَأَجْمَلُهُ هَادِيًّا مَنْدِيًّا مَرْرُثُ (٥٠ كُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّثْنَا يَخْيُ عَنْ هِمَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِشْتِ أَمُّ سَلَمَةَ عَنْ أَمُ سَلَمَةَ أَنَّ أَمْ شُلَيْمٍ قَالَتْ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ لاَ يُسْتَحِى (١٠٠ مِنَ الْحَقَّ هَلَ (١٠٠ عَلَ الْرَأَة ؛ قال نَهُمْ إِذَا رَأْتِ المَاءِ، فَضَعِكْتُ أَمُّ سَلَّهُ المَرْأَةُ فَقَالَ النِّي عَنِي كَنِيمَ عَبَهُ ١٠٠٠ الْوَلَدِ مِدَثُنَا يَعْنِي بْنُ سُلَمْاذَ قالَ-وَهٰ أَخْبَرَنَا مَرْوُ أَنْ أَبَا النَّفْرِ حَدَّثَهُ مَنْ سُلَمَانَ بْنِ يَسَادِ مَنْ مَاثِثَةَ رَضِيَ أَلْهُ

عَنْهَا قالَتْ مَا رَأَيْتُ الذِّي مِنْ مُسْتَخْمِيماً فَلِأُ صَاحِكاً (١٠ حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَمَوَاتِهِ إِنَّا كَانَ يَبَنِهُم وَرَثُ مُحَدُّ بِنُ تَحَبُوب حَدِّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ تَنَادَةَ عَنْ أَنس. وَقالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرْمْجِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَّجِلاً جِهُ إِلَى النَّبِيِّ عِنْ يَوْمَ الْجِنْمَةِ وَهُوْ يَخْطُبُ بِاللَّدِينَةِ ، فَقَالَ خَطَ أَ الْمَطَرُ كَأْسْتُسْتِينَ رَبُّكُ ، فَتَعَلَّرَ إِلَى السَّمَاء وَمَا نَرَى مِنْ سَحَاب ، كَأَسْتَسْتَى فَنَشَأ السَّعَاب بَعْنُهُ إِلَى بَعْض ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَنَاعِبُ اللَّهِ يَنْد ، فَا زَالَتْ إِلَى الجُمْعَة المُقْبَلَةِ مَا تُعْلِمُ ، ثُمَّ قَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنِّي عَلِي اللَّهِ عَضْك فَقَالَ غَرِفْنَا فَأَدْعُ رَبُّكَ بَحْدِمْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمُّ قالَ : اللَّهُمُّ حَوَّالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كَفِسَلَ السَّعَابُ يَتَصَدَّعُ عَن الدِّينَةِ بَيِنا وَثِيالاً يُعْلَرُ مَا حَوَالَبُنَا وَلا يُعْلَرُ ( ) منها شَيْه إِيْرِيهِمُ اللهُ كُرَامَةَ نَبِيِّهِ عَلَيْ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ بِالبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَتَّوُا أَلَهُ وَكُونُوا مَمَّ الصَّادِينِ ، وَمَا يُنْفَى عَنِ الْسَكَذِبِ مَرْثُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عِنْهُ عَنِ النِّي عِلِيُّ قَالَ إِنَّ الصَّدْقَ يَهِدِي إِلَى الْبِدَّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهِدِي إِلَى الجَنَّةِ ، وَ إِنَّ الرَّجُلِ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ بَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْنُهُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَّ لَيَكَذِبُ، حَتَّى بُكُنَّبَ (1) عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا وَرْثُ (٥) أَنْ سَلاَم حَدُّنَا إِنْهُيلُ بْنُ جَنْفَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ نَافِيعِ بْنِ مالكِ بْنِ أَبِي عامِر عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَلْهِ يَنْكُ. قالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: ۚ إِذَا حَدَّثَ كُذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أَذْ ثُمِنَ خَانَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِنْلِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُورَعِاء عَنْ شَمَّرَةَ بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ عَ أَيْتُ (١٠ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، قالا الَّذِي رَأَيْتُهُ يُمَثَّى شِدْقُهُ فَكَذَابُ يَكَذِبُ

) انگیکا آرژن

(r) يُعلَّرُ مكنا في ورعن معمدن بكسر الطا. مصحفاً عليها وفي بعض النخ السعدة بمثلً ألم

بنت الطا. غرر اه (۱) حَتَّى يَتَكُّونَ (۱) حَتَّى يَتَكُونَ (۱) حَدَّنَى مُحَدُّثُنَ اللّهِ (۱) رَأْزِنَا اللّهِ الدَّرْتُ اللّهِ

الْهَدْي الصَّالِخِ مِرْثُنَا (١٠) إسْعَلَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثُلْثُ لِابِي أَسَامَةَ حَدَّثَكُمُ الْاخْمَشُ سِمِينْتُ شَقِيقًا قالَ سَمِينْتُ خُذَيْفَةَ يَتُولُ : إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ ٢٠٪ وَلا وَسَمْنَا وَهَدْيًا بِرسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا بْنُ أَمَّ عَبْدٍ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ يَبْنِدِ إِلَى أَنْ يَرْجع إِلَيْهِ لاَ تَدْرى ما يَصْنَعُ ( عُ فَ أَهْلِهِ إِذَا خَلا . وَرَثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تُحَارِق سَمِنتُ طَارِقا قالَ قالَ عَبْدُاللهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيث كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْمَدْى ُ الصَّبْرِ عَلَى (°) الْأَدْى ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّمَا يُوَفِّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِنَيْرِ حِسَابِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ (٤) مأذًا يَصْنَعُ مُفْيَانَ قَالَ حَدْثَنِي الْأَغْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُكِيْرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْن السُّلَّيّ عَنْ • في الْأَذَي أَبِي مُوسَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ ۖ قَالَ لَنْسَ أَحَدُ أَوْ لِلسَّ شَيْءٍ أَصْبَرَ عَلَي أَذًى سَمِيَةُ مِنَ اللهِ ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا ، وَإِنَّهُ لَيْمَا فِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ﴿ حَدَثُنا تُعَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِنتُ شَقِيقاً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَسَمَ النَّي -لَأَقُولَنَّ عِنْ قِينَةٌ كَبَعْض ما كانَ يَقْدِمُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأُنْصَار ، وَاللهِ إِنَّهَا لَقِيسَةٌ ما أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ أَلَنْهِ ، قُلْتُ أَمَّا أَنَا <sup>(1)</sup> لَأَقُولَنَّ اللِّيمِّ ﷺ فَأَتَبْتُهُ وَهُوَ فَي أَصَابِهِ فَسَارَرْتُهُ ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَىٰ النَّبِّ ﷺ وَتَنَبَّرَ وَجُهُهُ وَغَضِبَ ، حَتَّىٰ وَدِدْتُهُ أَنَّ كَم أَكَنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمُّ قالَ قَدْ أُوذِي مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَصَبَرَ بالب من كَم 

مُسْئِيرٌ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَتْ هَائِشَةُ صَنَعَ النَّيْ ۚ عَلِّي شَبْئًا فَرَخْصَ فِيهِ فَتَنَوَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النِّيَّ عَلِي كَفَطَبَ غَيْدَ أَلَهُ ثُمَّ قالَ ما بَالُ أَنْوَامٍ يَنَزُ مُونَ عَن الشّيء بْنَهُهُ فَوَاللَّهُ إِنَّى لَا عَلَمُهُمْ وِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ مَهُنَّةً ﴿ مَرْثُ عَبْدَالُ أَخْبَرَ مَا عَبْدُ اللَّهِ

بِالْكَذْبَةِ تَحْمُلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغُ الآفاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ِ بِاب

(٦) أَبًا لَأَقُولَنَّ . أُمَّ

أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ هُوَ أَبْنُ أَبِي عُثْبَةَ مَوْلَى أَنَس عَنْ أَبِي سَبِيدٍ الخدرى قالَ كانَ النَّيْ عِنْ اللَّهِ مَن الْعَذْرَاء في خِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأَى شَيْنًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ بِالْبِ مِنْ كَفَرَّ (١٠ أَخَاهُ بِنَيْدِ تَأْوِيل ، فَهُوَ كَمَا قالَ حَرْثُ مُحَدِّ وَأَحْدَ بْنُ سَنِيدِ قَالاً حَدِّثْنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَرَّ أَخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ الْبَارَكِ عَن يَحْيُ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِانْجِيهِ مَإْ كَافِرُ ٣٠ فَقَدْ بَا، بدِ أَحَدُمُمَا • وَقَالَ عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّادِ عَنْ بَحْنِي عَنْ عَبْدِ أَلَهْ بْن بَرْيِدَ سَمِعَ أَبَا سَلَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النّي يَكْ حَرْثُ الْمُمْمِيلُ قَالَ حَدَّتَى مالِكَ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ أَلَهُ بْن مُمَر رَضِي أَنَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِينَ قَالَ أَيُّنَا رَجُل قَالَ لِأَخِيهِ بَا كَافِرُ ٣٠ فَقَدْ بَاء بِهَا أَحَدُهُمَا وَرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن أَبِي للأَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَاكِ عَنِ النِّيِّ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِيلَّةٍ فَيْرِ الْإِسْلاَمِ كَاذِباً فَهْوَ كُمَّا قالَ ، وَمَنْ قَتَلَ تَفْسَهُ بِشَيْءِ عُدُّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَيَّمَ، وَلَمْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَبِّي مُوامِناً بَكُفْر فَهُوَ كَفَتْلِ ﴿ بِالْبِ مِنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَاكِ مُتَأَوِّلاً أَرْ جَاهِلاً ، وَقَالَ مُمرُ يَخَاطِب () إِنَّهُ مُنَافِقُ (() فَقَالَ النَّبِي عَلَى وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللهُ قَدِ اطلَّمَ إِلَى ١٠٠ أَهُل بَدْر فَقَالَ قَدْ فَفَرْتُ لَكُمْ مَرْتُن مُخَدُّ بِنُ عَبَّادَّةً ١٠٠ أُخْبَرَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا سَلِيمَ مُ حَدَّثَنَا تَمْرُو بِن دِينَار حَدَّثَنَا جَابِرُ ۚ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلَّى مَعُ النِّيِّ ﴿ يَا اللَّهِ مُمَّ يَأْنِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بهمُ الصَّلاَةَ (٨ فَقَرَأُ جِهُمُ الْبَقَرَةَ ، قالَ فَتُجَوِّزَ رَجُلُ فَصَلَّى صَلاَةً خَفِيفَةً ، فَيَلَغَ ذٰلِك مُمَاذًا فَعَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ الرَّجُلِّ ، كَأَنَّى النِّيِّ عَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمْ نَسَلُ بِأَيْدِينَا ، وَنَسْق بِنَوَاضِينَا ، وَإِنَّ مُمَاذًا مِنَّى بِنَا الْبَارِحَةَ ، فَقَرَأُ الْبَقَرَةَ ،

(۱) مَنْ أَكْفَرُ (۵) المِنْدِو كَافِرْ (۵) المِنْدِو كَافِرْ (۵) المُنْدِو كَافِرْ (۵) المَّهُ كَافَقَ (۵) عَلَى أَهْلِ (۵) عَلَى أَهْلِ

(A) بيم صَالَة

(أ) وتفوتها . هكذا ان جيع السنة السند وتفوهما (م) البين (م) البين (م) أن مين أشدً

فَتَجَوزُتْ فَرَغَيَمَ أَنِّى مُنَافِقٌ، فَقَالَ النِّي عَلَيْكِ بَإِمُعَاذُ أَفَتَانُ أَنْتَ ثَلَانًا أَفِرأُ وَالشُّسْ وَخَمَاهَا وَسَبْعِ أَمْمَ رَيِّكِ الْأَهْلَى وَتَعْزُهَا \* \* مَدَّقَىٰ إِسْعَلَى أَغْبَرُنَا أَبُو النَّذِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُورَّاهِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرَىُّ عَنْ مُتَبَدِّ عَنْ أَلَى هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِدِ بِاللَّذِي وَالْمُزَّى، فَلْيَقُلُ لا الله إِلاَّ أَنْهُ ، وَمَن قالَ لِمَاحِبِهِ تَمَالَ أَعْرِكَ فَلْيَتَمَدُّقَ حَرَثُنَا ثُعَيْبَةً حَدَّثُنَا لَيْثُ (1) عَنْ نَافِيمِ عَنَ أَبْنِي ثُمَرَ رَمِي أَلْلُهُ عَنْهُما أَنْهُ أَذْرَكَ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ في وَكُف وَهْوَ يَمْلِن بِأَيِهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَلَا إِذَ اللَّهَ يَنْهَا كُمُّ أَنْ تَعْلِيْوا إِمَّ الإِكْمَ ، فَهُ: كَانَ عَالِمَا فَلْيَعْدِكْ بِأَلْهُ وَإِلاَّ <sup>00</sup> فَلْيَصْنُتْ بِالسِبُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ والشدَّةِ لِا مْرِ أَقْدِ ، وَقَالَ أَقَدُ : جاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْنَافِتِينَ وَأَغْلُطْ عَلَيْهِمْ مَرْتُنا يَمَرَهُ بْنُ مَفْوَانَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الرَّهْرِيُّ عَنِ الْفَاسِمْ ۚ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ أَلْهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النِّي مِنْ إِلَيْ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامُ فِيهِ صُورٌ فَتَلُونَ وَجَهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السَنْرُ فَهَدَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِنْ (للهُ أَشَدُ النَّاسِ عَذَا با يَوْمُ الْعَيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوَّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ حَرَثُ اسْدَدْ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ إِنْمُيلِ بْن أَبِي تَعْالِيه حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنِّي رَجُلُ النِّي ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَا تَأْخُرُ مَنْ صَلاَةِ الْنُدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُعْلِيلُ بِنَا قَالَ فَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱلَّذِي رَبِّكُ قَطَّ أَشَدَّ غَضَبًا في مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذِ قَالَ فَقَالَ بَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنفُرِينَ ، فَأَيْكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسَ فَلَيْتَجَوَّزْ فَإِنَّا فِيهِمُ الَّرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ﴿ وَرَكُنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُورِيَّةٌ مَنْ نَافِعِ مَنْ عَبْدِ أَلْهِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النِّي مَنْ إِنَّ يُصَلِّى رَأَى في نِسْلَةِ السَّنجِد تُحَامَةً فَلَكُمَّا يكده فَتَغَيِّظُ ، ثُمُّ قَالُ : إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ وَإِنَّ أَلْدُ حِيَالَ وَجْهِدِ فَلاَ يَنْفَخَّنَ

عِيَالَ وَحْيِهِ فِي الصَّلَاَّةِ **مَرْثُنَا <sup>(١)</sup> بَحَدُّ حَدَّثَنَا إِنْهُمِيلُ بِنُ جَنْفَرَ أَخْبَرَ ثَا رَبِي**مَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرُّعْنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْتِيثِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ عَالِدٍ الْجُهَنِّي أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَن اللَّقَطَةِ فَقَالَ مَرَّهُما سَنَةً ثُمَّ أَعْرِف وكاءها وَعِنامتها ثُمَّ أستَنْفِنْ بِهَا قَائِنْ جَاء رَبُّ كَأْدُمَا إِلَيْهِ ، قالَ بَا رَسُولَ أَلْذَ فَشَالَةٌ النَّمْرِ قالَ عُدْهَا كَإِنَّا هِيَ لَكَ أَوْ لِاحْيِكِ أَوْ لِلدُّنْبِ قالَ بَا رَسُولَ أَنْهِ فَسَالَةُ الإبل قال نَفَضِبَ رَسُولُ الله والله حتى أخرَت وجنتاه أو أخرَ وجهه ثمّ ال مالك وَ لَما متها حِذارُها وسِعَاوُها حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّنا \* وَقَالَ الْكُنُّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَيِدٍ \* \* حَدَّثَنَى مُخَدُّ بْنُ زِيَادٍ حَدِّنْنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثْنَا عَبْدُ أَنْهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثْنَى سَا إِم أَبُو النَّضْر مَوْلَى مُمرَ بْنَ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ بُسْر بن سَيِيدِ عَنْ زَيْدِ بْن كَابِتِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَخْتَجَرُ ٣ رَسُولُ أَلَهِ مِنْ حُجِيزُهُ ٤ مُخْصَفَةً ١٠ أَوْ حَسِيراً خَفْرَجَ رَسُولُ أَلَهُ عَنُّكُ بُصَلِّي فِيهَا فَتَنَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاوًا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ثُمَّ جَاوًا لَيْمَةً كَفَشَّرُوا وَأَنْفَأَ رَسُولُ أَلَهُ بِنَا عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فَرَفْنُوا أَصْوَالَتُهُمْ وَحَصَبُوا البّابَ أَخْرُجُ إِلَيْهِمْ مُنْفَعَبًا ، فَقَالَ كَمُمْ رَسُولُ أَنَّذِي عِلْى مَا زَالَ بَكُمْ صَنيتُكُمْ حَتَّى طَنَقْتُ أَنَّهُ سَيُّكُنَّتُ عَلَيْكُمْ فَمَلَيْكُمْ بِالصَّلاَّةِ فِي يُتُوتِكُمْ كَالَّ خَيْرَ صَلاَّةٍ المَرْهُ فِي يَيْتِكُ إِلاَّ الصَّلاَّةُ المَكْثُوبَةَ بابِ الْحَدَرُ مِنَ الْنَصَّبِ، لِقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا ثُمْ يَنْفِرُونَ ، الَّذِينَ ١٠٠ يُنْفِقُونَ في السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِينَ الْنَيْظَ وَالْمَانِينَ عَن النَّاس وَأَلْهُ يُحِبُ الْخُسِينِينَ مَرْثُ عَنْدُ اللهِ ثُنُ يُوسُفَ أَخْبَرَا مَالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَبَّبُ مَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ مَالَ لِيْسَ الشَّدِيدُ بالصَّرَعَةِ إِنَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَعْلَى تَفْسَهُ عِنْدَ الْنَضَ مَرْثُ عُنَّانُ نُن

(۱) مدنن (۱) مدنن (۱) محمدیز (1) محمدز (1)

أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَحْسَ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا سُلَهَانُ بْنُ صُرِّدٍ قَالَ أَسْتَبَّ رَجُلاَنٍ عِنْدَ النِّي إِنَّ وَخَنْ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمْ يَسُنُّ صَاحِبَهُ، مُعْضَبًا قَدِ آخَرً وَجُهُهُ فَقَالَ النَّيُّ عَنَّ إِنَّى لَأَعْمَ كَلِمَةٌ لَوْ مَا لَمَا لَذَهَبَ عَنْهُ ما يجدُ لَوْ قَالَ أَعُودُ بِاللهِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، فَقَالُوا لِرَّجُلِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَعُولُ النِّي عَلَّ قالَ إِنَّى لَسْتُ يَمَخِنُونِ حَرَثَىٰ يَحَىٰ بْنُ يُوسُف أَخْبَرَا أَبُو بَكُر هُوَ أَبْنُ مَبَاش عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِم عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ النَّي عَلَى أَوْسِنِي قالَ لا تَنْضَبْ فَرَدَّد مِرَاراً قالَ لاَ تَنْضَبْ باب الْمَناه مَثْنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي السِّوَّارِ الْمَدُّويَّ قالَ تَمِعْتُ عِمْرًانَ بْنَ حُمَيْنِ عَالَ قَالَ الذِّي عِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّا جَنْدِ ، فَقَالَ بُكُنِرُ بُنُ كُنْبٍ: مَكُنُوبُ ف أَلْمِكُمَةَ إِذْ مِنَ الْمَيَاء وَقَارًا ، وَإِذْ مِنَ الْمَيَاء سَكِمَةً (١٠ فَقَالُ لَهُ مِمْوَانُ أَحَذَاك عَنْ رَسُولِ أَلَدِ عِنْ وَتُحَدَّثُنَى عَنْ تَعِيفَتِكَ مِرْفِنا أَخَدُ بْنُ يُولُسَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهِابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّيْ يَالِكُ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ بُمَاتَبُ ٣٠ فِي الْحِيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَخي ٣٠ حَتَّى كَأَنَّهُ بَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْدٍ عَلَيٌّ دَعْهُ كَإِذَّ الْحَبَاء مِنَ الْإِمَانِ حَرْثَ عَلَى بْنُ الْجَنْدِ أَخْبَرْنَا شُعْبَةُ عَنْ تَتَادَةً عَنْ مَوْلَى أَنَّى قَالَ أَبُوعِبْد أَنْهِ أَسْمُهُ عِبْدُ أَلَهِ بْنُ أَبِي عُنْبَةَ مَمِنت أَبَاسَعِيدِ بَقُولُ كَانَ النِّي مَنِّ أَشَدَّ حَيَاء مِنَ الْمَذْرَاء ف خِدْرِهَا بِالِبِ إِذَا لَم تَسْتَغَى كَأَصْنَعْ مَا شِيْتَ جِدَثُنَا أَخَدُ نُ يُولُسَ حَدَّثَنَا زُهَمَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْيِّ بْنِ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْمُودٍ قَالَ قَالَ النِّي عَلَيْهِ إِنَّ مِمَّا أَوْرُكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ الأولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَعَى ( ) فأصْتَمْ ما شيئت باب ما لا يُستنها مِن الحَقّ التَّفَعُون الدّبن معرَّ المنيل الله

(۱) السُّكِينة (۲) يُكاتَّفُ كنا قد اليونينة والنرع فتحالنا رق السطلاني يُكاتِبُ أعلاً (۲) تُنتخي

ر) كَمْ تَسْتَخْي. كذا هو في البونينية بكسر الله و إثبات الباء وفي السطلاني تَسْتَح بِمَذَف

عَدَّ نَنِي مالكُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ <sup>(١)</sup> أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَمِنِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَامِتْ أَمْ سُلَيْمِ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَتُّهِ إِنَّ أَتُهُ لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى الرَّأْةِ غُسلٌ إِذَا أَخْتَلَت ؟ فَقَالَ نَمَمْ إِذَا رَأْتِ اللَّهُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُارِبُ نِنُ دِثَارِ قالَ سَمِتُ أَنْ مُمِّرٌ يَقُولُ قالَ النِّي عَنِي مَثَلُ المُوامِن كَمَثَل شَجَرَةٍ خَضْرًا، لاَ بَسْقُطُ وَرَهُمَا وَلاَ يَتَعَلَّ ، فَقَالَ الْقُومُ : هِيَ شَجِرَهُ كَذَا ، هِيَ شَجِرَهُ كَذَا ، وَأُرَدُتُ أَنْ أَقُولَ هِي النَّخْلَةُ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌ كَاسْتَغْيَتْ ، فَقَالَ مِي النَّخْلَةُ • وَعَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا خُبَيْبُ أَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ حَفْص بْن ماميم عَنِ أَنْ تُمَرّ مِثْلًا ، وَزَادَ خَذَنْتُ بِهِ مُمَرّ ، فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتُما لَكُاذَ أَحَبُّ إِلَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا مِرْثِنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ تَعِيثُ ثَابِنَا أَنَّهُ تِعِمَ أُنَّبَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءتِ أَمْرَأَةُ إِلَى النَّيْ عَلَى تَمْرِضُ عَلَيْهِ نَفْتَهَا ، فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَة فِي ؟ فَقَالَتِ أَبْفَتُهُ مَا أَقُلُ حَيَاءِهَا ، فَقَالَ هي خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى نَسْمُ اللَّهِ عَوْلِ النَّي عَلَى بَسْرُوا وَلاَ نُمَسِّرُوا ، وَكَانَ يُحِبُّ التَّنْفِيفَ وَالْبُسْرَ عَلَى النَّاسِ صَرَّتُنَى إِسْعَتْقُ حَدِّثْنَا النَّفْرُ أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعْنَةُ رَسُولُ أَهْهِ ع مُمَاذَ بْنَ جَبَل قالَ كَمُنا : بَسْرَا وَلاَ تُسَرَّرا ، وَبَشْرًا وَلاَ تُنفَّرًا وَتَطاوَعا ، قال أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ أَنْذِ إِنَّا يِأْرَض يُصْنَعُ فِيها (٢٠ شَرَابٌ مِنَ الْمَسَلِ يُعَالُ لَهُ الْبَسْمُ وَشَرَابُ مِنَ الشَّيدِ ، يَقَالُ لَهُ الْمِزْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ كُلُّ مُسْكِر حَرَامُ مَرْضُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ أَبِي النِّيَّاحِ قالَ سَمِنتُ أَنْسَ بْنَ مالكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ ﷺ بَشَرُوا وَلاَ تُسْتَرُوا ، وَسَكَّنُوا وَلاَ تُنَفَّرُوا مَدَّت عَبْدُ أَنَّذِ بنُ مَسْلَمَةً عَنَ مالِكٍ عَن أَبْن شِهاكِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِمَةً رُضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالت

۵۱ پائنو ۲۱ پائنو (1) كَذَلْ مَدَادَةُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ما خُيِّةُ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ مَنِينَ أَمْرَيْنِ فَعَلَّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرُمُمَا مَا لَمْ يَكُن إِنَّا فَإِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أَيْمَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ لِنَفْسِهِ في شَيْء قَط إلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ ٱللهِ فَيَنَتَّقِمَ بِهَا للهِ حَرَثْنَا أَبُو النَّمْنَانِ حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْدِ عَن الْأَزْرَقِ بْنِ قِيْسِ قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطِي نَهْرِ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ المَّاءِ خَاء أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيْ عَلَى فَرَس فَصَلَى وَخَلَّى فَرَسَهُ ۚ فَا نُطْلَقَتِ الْغَرِّسُ ۚ فَتَرَاكَ (١) صَلاَتَهُ وَتَبَعَ \* \* حَتَّى أَذْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُمُّ جاء فَقَعْلَى مَلاّقَهُ ، وَفِينَا رَجُلُ لَهُ رَأَى فَأَقْبَلَ يَتُولُ ٱنظُرُوا إِلَى هٰذَا الشِّينِ وَرَكَ صَلاَّتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ ، فَأَفْيَلَ فَقَالَ ما عَنْفَنِي أَحَدُ مُنذُ فارَفْتُ رَسُولَ أَلْدِ عِلْ وَقَالَ إِنَّ مَثْرِلِي مُتَرَاتِي كَارَ صَالَّتُ وَتُرْكَثُ ٣٠ كَمْ آتِ أَهْدَلَ إِنَّى اللَّيْلُ ، وَذَكَّرَ أَنَّهُ صَبِ <sup>(1)</sup> النِّي ﷺ فَرَأَى <sup>(6)</sup> مِنْ تَبْسِيعِ هِ مَدَّثُ اللَّهِ الْيَانِ أَخْبَرَ لَا شُمَيْتٌ عَن الرَّهْرَى ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَن أَبْن شِهَابُ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَايًا بالَ فِي السَّنجِدِ ، فَتَارَ إِنَّذِي النَّاسُ لِيَقَمُوا بِهِ ، فَقَالَ لَمُهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى دَعُوهُ وَأَهْرِيشُوا (١٠ عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ ماء أَوْ سَنَالاً مِنْ ماء كَإِنَّا مُبِيثُمُ مُبَسِّر بِنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ باب ألا بْساط إلى (٧) النّاس وقالَ أبنُ مَسْعُود خالط النّاس وَدِينَكَ لاَ تَكْلِينَهُ ٥٠ وَالنَّعَابَةِ مَمَ الْأَهْلِ مَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُنبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو النِّيَّاحِ قَالَ مِّمِثُ أَنِّلَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعُولُ إِنْ كَانَ النَّيْ يَا لَي اللَّهُ اللَّهُ حَقَّى يَقُولَ لِأَخْرِ لِي مَتَنِيو يَا أَنِا ثُمَيْر ما فَعَلَ النُّنيْرُ ﴿ مَرْثُ اللَّهُ مُكَّدُ أَلْفِيرَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثنَا هِيئَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْسَبُ بِالْبِنَاتِ عِنْدَ النِّي ﷺ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْمَبْنَ مَنِي فَسَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَحْلَ يَتَقَمَّنْنَ (٥٠٠ مِنْهُ فَبُسَرُ جُهُنَّ إِلَى فَيَلْمَنِنَ مَنى باب المُدَارَاةِ مَمَ النّاس

وَ يُذَكِّرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّا لَنَكُمْرُ فِي وُجُوهٍ أَفْوَامٍ ، وَإِنَّا كُلُوبَنَا لَتَلْعَنَّهُمْ ﴿ **هَرْثُنَا** قُنْبُنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدِّثْنَا سُفَيَانُ عَنَ أَبْنِ الْمُفْكَدِرِ حَدَّثَةُ <sup>(1)</sup> عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بِيْرِ أَذَّ مَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النِّيمَ ﴿ يَا لِلَّهِ مَاكُنٌ فَقَالَ أَثْذَنُوا لَهُ فَيِكْسَ أَنُّ الْشَيْرَةِ أَوْ بِفْسَ أَخُو الْشَيْرَةِ كَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَّ <sup>©</sup> لَهُ الْكَلاَمَ <sup>©</sup> فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِذَّ شَرَّ النَّاس مَثْرُلَةً عِنْدَ أَثْدُ مِن رَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ أَثْنَاء خُشِهِ مَدَّث عَبْدُ أَثْدٍ بنُ عَبْدِ الْوَهَابِ أَخْبَرَ مَا أَبْنُ عَلَيَةً أَخْبَرَ مَا أَيُوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكُمَّةً أَنَّ النِّي مَنْ أَهْدِيَتْ لَهُ أَفْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِٱلذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسِ مِنْ أَصْحَا به وَتَمْزَلَ منها واحدًا لِخَرْرَةَة ، فلمَّا جاء قال خَبَأْتُ ٥٠ هذا لك ، قال أَيُوبُ بَعَوْ بِعِ أُنَّهُ ٥٠ يُرِيهِ إِنَّهُ ، وَكَانَ فِي خُلُتُهِ شَيْءٍ رَوَاهُ خَلَّادُ بَنْ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ • وَقَالَ حَايمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلْلِكَكَةَ عَنِ الْمِنْوَرِ فَكِمِتْ عَلَى النِّيءُ عَلَّى أَنْبِيَّةٌ إ المِن لَا مُلِدَعُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْر مَرَّ تَمْنِ ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَا حَكِيمَ ( اللهُ أَو تَجْرِبَةِ مَرْثُ تُتَبِّبَةُ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِي عَن أَبْ الْسَبِّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي يَالِثَهِ أَنَّهُ قالَ : لَا كُلَّةَ عُ الْمُومِنُ مِن جُحْر وَاحِدٍ تَرْتَيْنِ باب حَقَّ الطَّنيف مَرْثُنَا إِسْطَقُ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدُّتَنَا حُسَيْنُ عَن يَحْيُ بْن أَبِي كَشِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّعْمٰن عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو قالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَشُومُ اللَّيلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قالَ فَلاَ تَفَلَلْ فُمْ وَنَمْ وَالْفطِرِ كَإِنَّ لِمَسَدِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَإِذَّ لِمِينِكَ عَلَمْكَ حَمًّا وَإِذْ لِرُورِكَ عَلَمْكَ حَمًّا وَإِذْ لِرُوجِكَ عَلَمْكَ حَمًّا وَإِنَّكَ عَنْى أَذْ يَطُولَ بِكَ تُحُرُّ وَإِذْ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلُّ شَهْرَ ٱلْاَثَةَ

(۱) تقلیم (۱) حقیقهٔ عن مُرْدَةً (۱) کَنْ لَهُ (۱) قَنْ الْکَلَام (۱) قَدْ تَنْبَأْتُ مرة أله من الدي (۱) لَا يَشْمُ بُرُيو ، نتح مرة أله من الدي (۱) لَا يَشْمُ بِلَوْ يَشْمُونَهُ لا يُشْمُ الأَفْهِدِيَةُ

أيَّام كَانَ بَكُلُّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلَّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَ فَقُلْتُ كَانِي أَطِيقُ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، قالَ فَصُمْ مِنْ كُلَّ مُجْمَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، قالَ فَشَرِدْتُ فَشُدٌّدَ عَلَىٌّ فُلْتُ أُملِينُ غَيْرَ ذٰلِكَ ، قالَ فَصُمْ صَوْمَ كَبِّ اللهِ دَاوُدَ ، فَلْتُ وَما صَوْمُ نَيُّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ نِعِنْفُ اللَّمْرَ ﴿ بَاسِبُ إِكْرَامِ العَنْبَيْفِ وَخِيدُتِيهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ وَقَوْلِهِ : صَيْفِ إِرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ (١) حَرَثُ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ يُوسُفَ أُخْبِرَ مَا مالك عَنْ سَيِيدِ بْنُ أَبِي سَيِيدِ اللَّهُ بُرِيَّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَنْيُ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهُ عَلْ قَالَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَيْكُرُمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْسَلَةٌ وَالصَّبَافَةُ ثَلَانَةَ أَيَّامٍ فَمَا بَنْدَ ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ بَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوَى عِنْدَهُ حَتَّى بُحْرِجَهُ حَرْثُ الشُّمِيلُ قال حَدَّتَني مالكُ مِثْلَهُ ، وَزَادَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِير فَلْقُلْ غَيْرًا أَوْ لِيَمَنْتُ مَرْثُنا "عَبْدُ أَلَهُ بِنُ عَلَّمْ حَدَّثَنَا أَنْ تَهْدِئ حَدَّثَنا سُفيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيْ يَالِكُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤَذِ جارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِر ذَا يُكْرِمْ صَيْفَةُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَنَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَبْرًا أَوْ لِيَعْسُتُ مَرْشُ تُتَبُّنُّهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَنْ عُفْبَةً بْن عارِ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا بَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا ١٦٠ فَتَنْوِلُ بَقَوْمٍ فَلاَ يَقُرُونَنَا فَسَا زَى ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ إِلَّا إِنْ نَزَلُهُمْ بِقَوْمٍ كَأَمْرُوا لَسَكُمْ عِمَا يَنْبَنِي لِلصَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفَمَلُوا خَفُدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَنَى لَمُمُ حَدَّثْ عَبْدُ أَلَٰهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا حِشَامٌ أُخْبَرَنَا مَعْتَرٌ عَنِ الرُّحْزِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَىَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ : مَنْ كَانَ يُونُمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَلَيْكُذُرُمْ ضَيْفَةُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلْهِ وَالبَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَبِعَهُ ، وَمَن

(۱) قال أو حلي الله والمنافرة والمؤادة المؤادة المؤادة

كانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَرْ لِيَصْمُتْ ﴿ السِّبُ مُنْمِ الطُّمَّام وَالنِّكَلِفِ لِلمَنْيَفِ مِرْشُ (١٠ نُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثْنَا جَنفَرُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثْنَا أَبُو الْمُنِسْ عَنْ عَوْنِ بْنَ أَي جُحَّيْفَةَ عَنْ أَيهِ قَالَ آخَى النِّي عَنْ عَوْنِ بْنَ مَلْكَانُ وَأَبِي السَّرْدَاء ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاء فرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاء مُتَبَدَّلَةٌ ٢٠٠ : فَقَالَ كَمَا ماشأَ نُك وَالْتُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ سَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا خَاء أَبُو الدَّرْدَاء ، فَسَنَعَ لَهُ ملكما فَقَالَ كُلُ وَإِنِّي مِائمٌ ، قالَ ما أَنَا بِأَكِلِ حَتَّى تَأْكُلُ ، فَأَكُلُ فَلَكَ كَانَ اللَّيْنُ أَبُو اللَّرْدَاهِ يَقُومُ فَقَالَ مَمْ فَنَالَ مَ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ مَمْ ، فَلَمَّا كانَ ٢٠٠٠ آَخِرُ اللَّيْلِ قالَ سَلْمَانُ ثُمْ إِلاَّنَ قالَ فَصَلَّنَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلنَفْسِكَ ١٠٠ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَ مُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلُّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، كَأَنَّى النِّي عِنْ فَذَكَّرَ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النِّينُّ عَنْي ضَدَقَ سَلَانٌ . أَبُوجُعَيْفَة وَهِبُ السُّوانَى يُقَالُ وَهِبُ الْمَيْنِ " باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْنَصَب وَالْمَزَعِ عِنْدَ النِّيف وَرْثُنَّ أَنَّ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَبْدُ الْأَغْلَى حَدَّثَنَا سَبِيدُ الْجُرَرْيِيُّ عَنْ أَبِي عُمْانَ عَنْ عَبْدِ الرُّهُنْ بْن أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَذَّ أَبَا بَكْر تَضَيَّفَ رَهُمْنَا فَقَالَ لِمَبْدِ الرِّسْمَٰنِ دُونَكَ أَمْنِيافَكَ ۚ فَإِنَّى مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ يَنْ فَأَرْخَ مِنْ فِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءٍ، فَا نُطْلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأَنَّاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَطْسَوا فَقَالُوا أَيْنَ وَبُّ مَثْرِيناً قالَ أَمْمَتُوا قالُوا ما تَحَنُّ بِمَا كِلِينَ حَتَّى يَجِى، وَبُّ مَثْرِينا قالَ أفْبَلُوا عَنَا ١٠٠ فِرَاكُمُ ۚ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَكُمْ تَطْمَنُوا لَنَلْقَيْنَ مِنْهُ ۚ فَأَبُوا فَمَرَفْتُ أَنَّهُ تَجَدُ عَلَيَّ وَلَمَّا جاء تَنَصَّيْتُ مِنْهُ فَقَالَ ١٧ ما صَنَعْتُم ۖ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ بَا عَبْدَ الرَّحْن فَسَكَتْ ثُمَّ عَلْ يَا عَبُدَ الرُّمْن مَسَكَتْ فَقَالَ يَا غُنْثُرُ أَفْسَنتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ نَسْمَمُ مَوْتى لَّمَا جِنْتَ ( اللهِ عَلَيْ مُعَلِّدُ مِن اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل اللهِ عَل اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَ

(1) منتقب (2) منتقب (3) منتقب (4) منتقب (4) منتقب (5) منتقب (5) منتقب (6) من

# (v)

» ئالىنت

(١) قالوا

(۱) الآخيارة (۱) الآخيارة (۱) الآخيار (۱) الآخيار

مَالَ لَمْ أَرْ فَى الشُّرُّ كَاللَّبَلَّةِ وَيَلْكُمُ مَا أَنْتُمْ لِمَ ١٠٠ لَا تَشْبُلُونَ هَنَّا قراكمُ حاتِ طَمَامَكَ ۚ فَجَاءُ ٣٠ فَوَمَنْعَ يَدَهُ فَقَالَ بِأَسْمِ أَلَهِ الْاوَلَى لِلسَّيْطَانِ كَأَكُلَ وَأَكْلُوا ﴾ قَوْلِ العَنْيْفِ لِمِتَاحِبِهِ لا ٓ آكُلُ حَتَّى تَأْكُلُ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُعَيْفَةً مَن النِّي عَلَى مَرَقَى مُحَدُّ بنُ النَّقَى حَدَّثَنَا أَنْ أَبِ مَدِيٍّ مَن سُلَيْإِنَ مَنْ أَبِي عُمَّانَ قالَة عَبْدُ الرَّاحْنُ بنُ أَبِي بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جاء أَبُو بَكُر بِصَيِّف لَهُ أَوْ بِأَشْيَافٍ (" لَهُ كَأَمْنِي عِنْدَ النِّي مِنْ النِّي عَلَى عَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْحَتَبَسْت عَنْ صَيْفِكَ أَوْ أَمْنِيَافِكَ (° اللَّيْلَةَ قالَ ما عَشْبُتِهم فَقَالَتْ عَرَمْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهم كأبوا أَوْ كَأَبِّى فَنَصْبِهَ أَبُو بَكُو فَسَبِّ وَجَدَّعَ ١٠٠ وَحَلَفَ لاَ يَعَلَمُهُ كَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ بَا غُنْتُهُ خَلَفَت المَرْأَةُ لاَ نَطْنَتُهُ حَتَّى بَطْنَتَهُ خَلَفَ النَّبُّتُ أَو الْاسْيَافُ أَنْ لاَ يَظْمَنَهُ أَنْ يَطْمَنُوهُ حَتَّى (٧) يَطْمَنَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُر كَأَنَّ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَدَعا بِالطَّمَامِ فَأَكُلَ وَأَكَلُوا بَفِمَلُوا لاَ يَرْفَمُونَ لَقُمَّةً إِلاُّ ٥٠ رَبَّامِنْ أَسْفَلِها أَ كُثُومِهَا فَقَالَ يَا أَخْتَ بَنِي فِرَاسِ مَا هَٰذَا ؟ فَقَالَتْ وَثُرَّةٍ هَٰنِي إِنَّهَا الآنَ لَا كُثْرُ قَبْلَ أَنْ نَأْكُلُ فَأَكُلُوا وَبَسَتَ بِهَا إِلَى النِّي عَلَى فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا بِالبِ إكْرَام الْكَبِيرِ وَيَنْدَأُ الْا كُبْرُ بِالْكَلاَمِ وَالسُوَّالِ مَرْثُ سُلَبَالُ بنُ مَن عندتنا حَمَّادُ هَمُوٓ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ يَمْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْدٍ بْنِ بَسَارِ مَوْتَى الْانْصَارِ عَنْ رَافِعِ بْنُ خَدِيجٍ وَسَهَل بْنُ أَبِي خَنْتَةَ أَبُّهَا حَدُّنَّاهُ ٥٠ أَنْ عَبْدَ الله مْنَ سَهْل وَعُيِّمَةً بْنُ مَسْمُودٍ أَتِيَا خِيْبَرَ فَتَقَرُّنا فِي النَّخَلِ فَتُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ جَاءُ عَبْدُ الَّامَٰنِ بْنُ سَهِلِ وَمُورَيْسَةُ وَتُحَيِّمَةُ أَبْنَا مَسْنُمُوذِ إِلَى النِّي ﷺ فَسَكَلُمُوا في أَمْر صَاحِبِهِمْ فَبَدَأً عَنْدُ الرَّهُمْنِ وَكَانَ أَصَنْرُ النَّوْمِ فَقَالَ (١٠٠ النَّيْ عَلْ كَبُر السُّكْبُرَ قالَ

أَنْتَظَرْتُمُونِي وَأَفْهِ لاَ الْمَسْتُهُ اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ الآخَرُونَ وَأَلَّهِ لاَ نَطْمَتُهُ حَتَّى نَطْمَتُهُ

بَغَيْ (١) لِيَلِيِّ الْحُكَادُمَ الْاحْبَرُ فَتَحَكَّلُمُوا فِي أَنْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النِّينُ ﷺ أَنْمُنتَمِقُونَ تَتِيلَكُمُ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ إِنْ عَانِ خَسْبِنَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَمْرُ كُمْ نَرَهُ قَالَ قَتْبَيْرِ لُكُمْمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَسْبِينَ مَنِهُمْ قَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ قَوْمُ كُفَّارٌ فَوَدَاهُمْ " رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ مِنْ فِسَلِهِ " • قالَ سَهْلٌ فَأَذَرَكْتُ نَاقَةً مِنْ رَنْكَ الْإِيلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَنْنِي بِرِجْلِهَا قالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يَحْيِ عَن بُشَيْر عَنْ سَهِلُ قالَ يَحِي حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ مَمْ رَافِعِ بْن حَدِيجٍ \* وَقالَ أَبْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا بَغِيٰ عَنْ بُشُيْرِ عَنْ سَهِلْ وَحْدَهُ ﴿ وَرَشَّىٰ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَغِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّتَى (\*) فَافِعُ عَنِ أَنْ مُحَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْوَلُ ٱللهِ عَلَيْكُ أَخْدُونى بِشَجَرَةٍ \* مَثْلُمَا مَثَلُ المنارِ ثُونِي أَكُلُمَا كُلُّ حِينِ إِذْنِرَتُهَا وَلاَ تُنْتُتُ \* وَ وَرَاتُهَا فَوَقَمَ فِي نَشْيِ (\* النَّخَلَةُ فَكَرَهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمْ وَثُمَّ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ فَكَ كَمْ يَشَكَلُمَا قَالَ النَّبِي عَلِيْكَ هِيَ النَّغَلَّةُ ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ بَا أَبَنَاهُ وَفَمَ فى نَفْسِى (\* النَّخْلَةُ قَالَ ما مَنْمَكَ أَنْ تَقُولُهَا لَوْ كُنْتَ تُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ مَا مَنَكِنِي إِلاَّ أَنَّى لَمْ أَرَكَ وَلاَ أَمَّا بَكُر تَكَلَّتُما فَكَرِهْتُ ب ما يَحُوزُ مِنَ السُّنرِ وَالرَّجَرِ وَالْحُدَاء وَما يُكرَهُ مِنهُ ، وَقُولِهِ : وَالشَّرَاء يَنَّبِهُمُ النَّاوُونَ (" أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فَي كُلِّ وَادِيمِيمُونَ (١١٠ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لاَ يَفْتُلُونَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعِمْلُوا الصَّالِمَاتِ وَذَكَّرُوا أَللَّهُ كَثِيرًا وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْد ما ظَالِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ طَلَمُوا أَى مُنْقَلَبِ يَنْقُلِبُونَ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : في كُلُ لَنْوِ يَحُونُونَ مَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَوْنَا شَمَيْتِ عَنِ الزُّهْرَى قالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُو بِنُ عَبْدِ الرُّهُن أَنَّ مَوْقَالَ بْنَ الْحَكَمَ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرِّعْنِ بْنَ الْأَشْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَنُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَّ بْنَ كَنْبِ أَخْبَرَهُ أَذَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قالَ : إِذَّ مِنَ الشَّنْرِ حِكْمَةَ مَرْثُ

(۱) قالت في يغني اليا (۲) من قطيه (۵) أمّرة (۵) أمّرة (۵) أمّرة (۵) والأكثمة وراقية (۵) والأكثمة وراقية (۵) والقيمة (3) والقيمة (4) والقيمة (5) والقيمة (6) والقيمة (7) والقيمة (7) والقيمة (8) والقيم

الشورة

أَبُّى نُعَبْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَءِ بْنِ قِيسٍ سِمِيتُ جُنْدَبًا يَقُولُ سِيْبَا النِّيُّ ﷺ يمشي إذ أصابَهُ حَجَرٌ فَمَثَرَ فَدَمِيت إصْبَعُهُ ، فَقَالَ : هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعُ دَمِيتِ • وَفِ سَبِيلِ اللهِ مَا لَقَيتِ ﴿ مَرْشَا (\* أَبْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مُهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ النِّبِي عَلْى أَصْدَقُ كَلِمَةٍ وَالْهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ \* أَلاَ كُلُّ شَيَّءُ مَا خَلاَ أَلَهُ تَاطِلُ \* وَكَادَ أُسِّيُّهُ أَنْ أَبِي السَّلْتِ أَنْ يُسْلِمُ مَرَثُ فَتَبِّهُ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلَمُ فِنْ إِنْجُمِيلَ عَن يَزِيدَ بِنَ أَبِي عُبَيْدٍ غَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأَ كُوعِ قالَ حَرَجْنَا مَمَ رَسُولِ أَلَهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَيِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْفَوْمِ لِمَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تُسْمِئًا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ أَنَّ قَالَ وَكَانَ عَامِنُ رَجُلاً شَاعِراً ، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْفَوْمِ يَقُولُ : اللَّهُمُّ لَوْلاً أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا \* وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا \* فَأَغْفَرْ فِدَالِهِ لَكَ مَا أَقْتَفَيْنَا \* وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا \* وَأَلْتِينَ سَكِينَةَ عَلَيْنَا \* إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبِّنَا \* وَبِالصَّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا \* فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْ مَنْ هَٰذَا السَّاثِقُ ؟ قَالُوا هار بُنُ الْأَكُوعِ ، فَقَالَ يَرْجُهُ اللهُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ بَا نَبِي اللهِ ، لَوْ ٣٠ أَنتَمْتُنَا بِهِ قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْسَ كَفَاصَرْنَاهُمْ ، حَتَّى أَصَا بَثْنَا (لَّ تَخْصَنَةُ سَدِيدَةٌ ، ثُمُّ إِنَّ ألله فَتَحَمَا عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَسْلَى النَّاسُ الْيَوْمَ (\*) الَّذِي فُيِّحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نيرَانًا كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَيْ ﷺ ما هٰذِهِ النِّيرَانُ ، عَلَى أَى شَيْء تُونِدُونَ ؟ قَالُوا عَلَ لَمْمِ ، قالَ عَلَىٰ أَىٰ لَمْمَمِ ؟ قالُوا عَلَىٰ لَمْمِ مُحْرِ إِنْسِيَّةٍ (\* ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْرِ قُومًا ٧٠ وَأَ كُسرُومًا ، فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ ثُمَرِيقُهَا وَتَنْسِلُهَا ، قالَ أَوْ ذَكَ ، كَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانَ سَبْفُ عامِرٍ فِيهِ فِصَرٌ ، فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعَ مُ هُ زَابُ سَيْفِهِ ، فَأَصَابَ رُكْبَةَ عامِرِ فَسَاتَ مِنْهُ ، فَلَمَّا فَفَكُوا قَالَ سَلَمَةُ

رَآنِي رَسُولُ أَلَّهِ مِنْكُ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مَالَكَ ٢ فِقُلْتُ فَدَّى لَكَ أَبِي وَأَنِّي زَعُمُوا أَنَّ عامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ ، قالَ مَنْ قالَهُ ؟ قُلْتُ قالَهُ فَلَانٌ وَفَلَانٌ وَفَلَانٌ وَفُلانٌ وَأَسْيَدُ فِنُ المُضَارِ ٥٠ الْا نْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ لَكُ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لِلَّخِرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ إِنَّهُ كِلَاهِيْهُ مُجَاهِدٌ قُلَّ عَرَبَى نَشَأَ ١٠٠ بِهَا مِثْلَهُ ١٠٠ حَرَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي فِلاَهَ ۚ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّى النِّيقُ عَلِيكُ عَلَى بَعْضِ لِسَائْهِ وَمَنْهُنَّ أَمُّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ وَيْحَكَ بَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا ٣٠ بِالْقُوَّارِيرِ ، قَالَ أَبُو لِلاَبَةَ ، فَتَكَلِّمُ النِّي عِنْ بِكَلِيةٍ لَوْ فَكُلَّمْ (\*) بَشْشُكُمْ لَيَبْتُنُوهَا عَلَيْهِ ، فَوْلُهُ سَوْفَكَ بِالْتَوَارِيرِ باب مِجَاه المُشْرِكِينَ حَدْث مُحَّدُّ حَدَّثَنَا مَبْدَةُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ هُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ أَسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ كَابِتِ رَسُولَ أَنَّهِ عِنْ فَي هِجَاء المُسْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْ عِنْ أَكَيْفَ بِنَسَى ، فَقَالَ حَمَّانُ لَأُسُلِنَكَ مِنْهُمْ ، كَمَا تُسَلُّ الشَّرِّةُ مِن النَّجِين . وَعَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ قالَ ذَهَبْتُ أَسُتُ حَسَّانًا عِنْدَ عائشَةَ فَقَالَتْ لاَ تَسْتُهُ وَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِيحُ عَنْ رَسُولِ أَلَهُ مِنْ عَرْضَ أَمْبَعُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ وَهب عَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهَابِ أَنْ الْمُنْشَمَ بْنَ أَبِي سِنَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَعِمَ أَبَا حُرِيْرَةً فَى نَصَصِهِ يَذْ كُرُ النِّي عَلَى يَقُولُ إِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّفَتَ ، يَننى بذَاكَ أَبْنَ رَوَاحَةَ قَالَ ؛

فِينَا ٥٠ رَسُولُ اللهِ بَنْارِكِنَا بَهُ إِذَا أَنْشَقَ مَنْرُونَ مِنَ الْفَجْرِسَاطِيمُ لَمْزَانَا الْمُنْتَى بَنْدَ الْمَنْى فَتْلُوبُنَا بِهِ مُونِنَاتُ أَذَّ مَا قَالَ وَاقِيمُ بَيْنِثُ يُجَافِي جَنْبُهُ عَنْ فِرَائِيسِ فِي إِذَا أَسْتَثَقَلَتَ بِالْكَافِرِينَ ٢٠٨ لَمَسَاجِعُ • تَابَتَهُ عُثَيْلٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ • وَقَالَ الزَّيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ شَبِيدٍ وَالْأَعْرِجِ (۱) أَبَّنْ حَضَيْرِ (۲) مَنْتُى

(٣) مِنْكِهُ . فتح لام مثله
 من الفراع

(1) سَوْقَكَ،

(۰) أو تكلم يا تهشكم

(۱) وَفِينَا م

(٧) بالشركين

فَيَعُولُ بِمَا أَبَا هُرَيْرَةً نَشَدْتُكَ (٢) بِاللَّهِ هَلْ سَمِنتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَا حَسَّانُ أُجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ أَيْدَهُ برُوحِ الْقَدْسُ قالَ أَبُو هُزُيْرَةَ نَمَمْ وَرَثْنَ سُلَبْانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ نَا بِتِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي بَال قالَ لِحَسَّانَ أَهْجُهُمْ أَوْ قالَ هَاجِهِمْ وَجِنْرِيل مَتك عَالِبُ مَا يُكُرُّهُ أَنْ يَكُونَ (۱) نَدْنُكُ أَنَّهُ الْفَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشَّمْرُ حَتَّى بَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْفُرْ آنِ مَدْثُ الْمُبَنَّدُ أَلْهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرُنَا حَنْظَلَةُ مَنْ سَالِمِ عَن أَنْ مُمَرَّ رَضِيَ أَلَلْهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّي عَلَّ قالَ لَأَنْ يَتَمَلَى جَوْفُ أَحَدِيمُ فَيْحًا خَيْرُ لَهُ مِنْ أَذْ يَتُكُلَى شِيرًا ﴿ وَرَضُنَّا مُمْرُ بنُ حَفْص حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَعْمَى قالَ سَمِن أَمَّا صَالِم عَنْ أَبِي هُرَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ (1) بَعْدَ مَا أَثْرِلَةً عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ لَأَنَّ بَعْتَلَجٌ جَوْف رَجُلِ قَيْحًا بَرِيدِ ٣ خَيْرٌ مِنْ ٣ أَنْ يَتْمَالِيَّ شِيزاً باب فَوْلِ النِّي يَكِ ثَرَبَتْ يَبِيكُ وَعَفْرَى حَلْقَ مَدْثُ الجَيْ أَنْ بُكَبْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً قالَتْ إِنّ أَفْلَحَ أَنا أَبِي الْقُبَيْسِ أَسْتَأَذَنَ عَلَى َّبَعْدَ مَا نَزَلَ (" أَلْحِبَابُ فَقُلْتُ وَأَهْ لا آذَنْ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَانَّ أَخا أَبِي الْقُكَيْسِ لَبْسَ هُوَ أَرْضَنَنِي ، وَلَكِين أَرْضَتَشْنَى أَمْرَأَهُ أَبِي الْقُنْيَسِ ، فَدَخَلَ عَلَى "رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ

> الرَّجُلَ لِيْسَ هُوَ أَرْضَتَنِي وَلَكِن أَرْضَتَنِي أَمْرَأَتُهُ قَالَ أَثْذِني لَهُ كَإِنَّهُ عَلْكِ تَر بَتْ يَمِنْكِ ، قالَ عُرُوتَهُ ، فَبِذٰلِكَ كَانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، ما يَحْرُمُ مِنَ النُّسَب مَرْثُ آمُّ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا الحَكَمُ مَنْ إِرْ العِيمَ عَن الْأَسْوَدِ مَنْ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حَرِّثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَاكَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا إِسْمِيلُ عَال حَدَّثَنَى أَخِي مَنْ سُلَمْانَ عَنْ مُحَّدِ بْنِ أَبِي عَنِينِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّاهْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ مَيمَ حَمَّانَ بْنَ نَابِتِ الْأَنْصَادِيُّ يَنتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ

(r) خَبْرِد لَهُ مِنْ

عائِشَةَ رَضِيَ أَلَٰذُ عَنْهَا قَالَتْ أَرَادَ النَّبِي ۚ يَنْكُ أَنْ يَنْفِرَ ، فَرَأَى صَفِيَّةً عَلَى بَاب خِبَائُهَا كَنْبِيَّةً حَزِينَةً لِأَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى لُنَةً (" فُرَيْس " إِنَّكِ كَالِسَتْنَا مُ قَالَ أَكُنْتِ أَفَشْتِ بَوْمَ النَّمْ ، يَعْنِي الطَّوَّافَ ، قَالَتْ نَمَمْ ، قَالَ ۖ فَأَنْفِرى إذًّا اسمُ ما جاء في زَعَمُوا حَدِّثُ عَبُدُ اللهِ بْنُ ٣٠ مَسْلَمَةً عَنِمالكِ عَنْ أَبِي النَّصْر مَوْلَى مُحَرِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمَّ حَانِي ۚ بنْتِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمْ هَانِيُّ بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ عَامَ الْفَيْعِ فَرَجَدْتُهُ . يَنْتَسِلُ وَقَاطِيمَةُ ٱبْنَتُهُ نَسَتُرُهُ فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هَٰذِهِ ؟ فَقُلْتُ أَنَا أُمْ هَا فِي بنْتُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمُّ هَانِيُّ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ (1) قامَ فَصَلَّى ثَقَانَى رَكَمَاتِ مُلْتَعِفًا فِي تَوْبِ وَاحِدِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَنْ أَي أَنَّهُ قَالُ رَجُلاً فَذَ أَجَرْتُهُ فَلَانُ بِنُ هُبَدْرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِلَيْهِ فَذَ أَجَرِنَا مَنْ أَجَرْتِ بَا أُمَّ هَانَيْ ، قَالَتْ أُمُّ هَانِيْ وَذَاكَ <sup>(ه</sup> صُمَّى بِالبِ مَا جاء في قَوْلِ الرَّجِلِ وَيْلَكَ حَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مَثَّامٌ عَنْ نَتَادَةً عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ ﷺ رَأًى رَجُلاً يَسُونُ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَرْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ أَزَكَبْهَا قَالَ إِنهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَزَكَبْهَا وَبْلَكَ مَرْشُ ثُقِيْبَةً بُنَّ شَبِيدٌ عَنْ مالك عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَن الْأَعْرَبِمِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ رأى رَجُلاً يَسُونُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَبُهَا قَالَ بَارَسُولَ أَثَيْ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبُهَا وَيْلَكَ فِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ مَرَثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنس أَنْ مَالِكِ وَأُيْوبَ عَنْ أَبِي عَلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَلَيْهِ عِلْ فَ سَفَرَ ، وَكَانَ مَتَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ ، يُعَالُ لَهُ أَنْجِشَةُ يَعْدُو ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَظْ وَيْمَكَ ٥٠ بِا أَغْجَنَة رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِرِ حَرَثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُيِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيَبُ

(١) أيلامون كر
 اللام هذه من الديع .
 (١) ويشقر .
 (١) قد ستق
 (١) فد ستق
 (١) فد ستق
 (١) فد سقر فر قرق أراقر .

عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنِي رَجُلٌ عَلَى رَجُل عِنْدَ النِّي إِلَيْ فَقَالَ وَيْلِكَ فَطَمْتَ عُنْنَ أَخِيكَ ثَلَاثًا ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لاَ تَحَالَةَ فَلْيَقُلُ أَحْسِبُ فُلاَنَا وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أَرْكَى عَلَى اللهِ أَحَدًا ۚ إِنْ كَانَ يَمْلُمُ ۚ صَ*فَقُ*ئ عَبْدُ الرُّاحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْرَاهِيُّ عَنِ الرُّهْزِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالصِّحَاكِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الخُدْرِيِّ قالَ يَنْنَا النِّيُّ عَلَى يَشْمِ ُ ذَاتَ يَوْمٍ فِسْما ، فَقَالَ ذُو الخورْ ضِرَةِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمِيمِ إِ رَسُولَ أَنَّهِ أَعْدِلُ قَالَ وَبْلَكَ مَنْ يَمْدِلُ إِذَا كَمْ أَعْدِلْ ، فَقَالَ ثَمَرُ أَثَذَنْ لِي فَلِأَضِّرِبْ (١٠ عُثَمَّهُ ، قالَ لاَ إِنَّ لَهُ أَصْمَا بَا يَحْثِرُ أَحَدُكُم مَا لاَقَهُ مَعَ صَلاَتِهِم ، وَصِياتَهُ مَعَ صِيامِهِم ، يَمْرُثُونَ مِنَ الدِّينِ ، كَثُرُوفِ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَّرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ مَنْ الْ ، ثُمَّ يُنظُّرُ إلى رصافهِ فَلاَ يُوبِعَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمُّ يُنظُّرُ ٢٠ إِنَّى نَصْيَةِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمُّ يُنظُرُ إِلَى قُلَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ سَبَقَ (٣) الْفَرْتَ وَاللَّمْ بَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرَّتُمْ <sup>(0)</sup> مِنَ النَّاسِ آيَتُهُمْ رَجُلُ إحْدَى يَدَيْدِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَة أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ قَالَ أَبُوسَمِيد أَشْهَدُ لَسَيِنْتُهُ مِنَ النِّيِّ عَلَى وَأَشْهَدُ أَنَّى كُنْتُ مَعَ عَلِيَّ حِينَ قاتَلَهُمْ ، فَالنَّيسَ ف الْقَتْلَى فَأْيْنَ بِهِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَسَتَ النَّبُّ ﷺ مَرَثْنَ كُمَّذُ بْنُ مُعَاتِل أَبُو الحَسَن أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّتَنَى أَبْنُ شِهاب عَنْ مُحَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً لَنَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُنْتُ ، قَالَ وَيُحَكَ ؟ قَالَ وَقَنْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ أَعْتِنْ رَقَبَةً ، قالَ ما أُجِدُها ، قالَ فَشُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِيَيْنِ ، قالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ، قالَ قَأَنْهُمْ سِنِّينَ مَسْكِينًا ، قالَ ما أَجِدُ كَأْتِيَ بَتَرَق فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ أَعَلَى غَيْرِ أَهْلَى ، فَوَالَّذِي نَشْبِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ مُلْتَنِي اللَّدِينَةِ أَحْوَجُ (\*) مِنْي ، فَضَحِكَ

النَّى عَلِيَّ حَتَّى بَدَتْ أَيْدَابُهُ ، قالَ (١٠ خُذْهُ ، تَابَعَهُ يُونُسُ عَن الزَّهْرِيِّ وَقالَ عَبْدُ الرَّخْمَن بْنُ عَالِدٍ عَن الزُّهْرِيِّ وَيَلَّكَ ﴿ وَرَشْنَا سُلَبْانُ بْنُ عَبْدِ الرَّخْمَن حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو مَمْرُ وِ الْأُورْزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء بْن يَرْبِد اللَّذِيُّ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَخْبِرُفِي عَن الْمِيدِرَةِ قَتَالَ وَيْحُكَ إِذْ شَأْنُ الْمِيدِ فِ شَدِيدٌ ، فَمَلْ الَّهُ مِنْ إِبل ؟ قالَ نَتمْ ، قالَ فَهَلْ ثُوِّذًى صَدَقَتُهَا ؟ قالَ نَمَمْ ، قالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاء الْبِحَارِ ، فَإِنَّ أَلْلَهَ لَن يَدَكُ ٣ مِنْ مَمْلِكَ شَيْئًا ﴿ وَرَثُنَا عَبْدُ أَلَٰهِ بِنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عَالِهُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بِنْ تُحَدِبْنِ زَيْدِ شَمِتُ أَبِي عَن أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما عَنِ النِّيِّ يَالِكُ قَالَ وَ يُلْكُمُمْ أَوْ وَيُحَكُّمْ ، قَالَ شُفَيَّةُ : شَكَّ هُوَ لاَ تَرْجِمُوا ا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وِقابَ بَعْضِ \* وَقَالَ النَّصْرُ عَنْ شَعْبَةَ وَيُحَكُّمْ \* وَمَالَ مُعَرُ بْنُ مُعَدِعَنْ أَبِيهِ وَ بَلَكُمْ أَوْ وَغِمَكُمْ مَرْثُ عَرُو بْنُ مامِيم حَدَّثْنَا حَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً مَنْ أَنْسِ أَذَ رَجُلاً مِنْ أَهُلُ الْبَادِيَةِ أَنَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَا رَسُولَ أَقْهِ مَتَى السَّاعَةُ وَأَعْدُ مَ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ كَمَا ؟ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ كَمَا إِلا أَنِّي أُحِبُ أَلَهُ وَرَسُولَهُ ، قالَ إِنَّكَ مَمْ مَنْ أَحْبَيْتَ ، فَقُلْنَا ٢٠٠ وَغَنْ كَذَٰلِكَ ؟ قالَ نَمَمْ فَقَرَحْنَا بَوْمَتِذِ فَرَحَا شَدِيدًا ، فَرَ غُلاَمٌ لِلْمُنيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَفْرَانِي ، فَقَالَ إِنْ أُخْرَ هٰذَا فَلَنْ (ا) يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ ، حَتَّى تَثُومَ السَّاعَةُ » وَأَخْتَصَرَهُ شُنبَة عَنْ تَنَادَةَ مَينتُ أَنْسَا عَن النِّي عَلَّ السب عَلاَمَةِ حَبِّ (") أَلْهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لقوالهِ : إِنْ كُنْمُ تُحِيُّونَ أَلْهُ كَا تَبْعُونِي بُحْنِينَكُمُ أَلَهُ مِرْثُ اللَّهِ عَدَّثَنَا مُحَدٍّ بْنُ جَنْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَبْانَ مَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ النَّيْ عَلَى أَنَّهُ قَالَ المَرْهِ مَعَ مَنْ أَحَبُّ مَرْثُ عُبَيْةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَحْسُ عَنْ أَنِ وَالِل

وقد المنية أملك المناف المناف الله والله والله

قَالَ قَالَ عَبْدُ أَلَٰذَ بِنُ مُسْتُعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاء رَجُلُ إِنِّي رَسُولِ أَلَّذِ عِنْكُ فَقَالَ يًا رَسُولَ الله كَيْتَ تَقُولُ فِي رَجُلِ أَحَبُّ قَوْماً ، وَكُمْ يَلْحَقْ بِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَتِكُ المَرْهِ مَنْ مَنْ أَحَبٌ ٥ تَابَعَهُ جَرَيرُ بْنُ حارْمِ وَسُلَيْانُ بْنُ فَوْمِ وَأَبُو عَوَانَةَ عَنَ الْاعْمَش عَنْ أَبِي وَاثِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّيِّ مَنْ اللَّهِ عَنَّا اللَّهِ عَنْ أَبُو تُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن (١٦ الْا تُعَشَى عَن أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسِى قَالَ قِيلَ لِلنِّي عَنِّ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمُ وَلَمَّا يَلْعَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَوْمَ مَنْ أَحَبُّ • ثَابَعَهُ أَبُوسُاوِيَةَ وَتُحَدُّ أَنْ عُبَيْد مَرِثُ عَبْدَالُ أُخْبَرَنَا أَبِي مَنْ شُنْبَةً مَنْ مَرْوِبْن مُرَّةً مَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَمَدِ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النِّيِّ عِنْ مَتَى السَّاعَةُ بَارَسُولَ أَنْهِ ٢ قالَ ما أَعْدَدْتَ لَما ؟ قالَ ما أَعْدَدْتُ لَما مِنْ كَنِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ ٢٠٠ وَلاَ صَدَاتَةٍ وَلَكُنِّي أُحِثُ أَلَهُ وَرَسُولَهُ ، قالَ أَنْتَ مَمَّ مَنْ أَحْبَبْتَ بَاسِبُ فَوْلِ الرَّجُل الرَّجُل أخسَانُ حَدِثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِير سَمِنتُ أَبَا رَجَاهِ سَمِنتُ أَبْنَ عَبَّاس دَمِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِلْكِ لِأَبْنِ صَائَّد ? ثَدْ حَبَّأْتُ لَكَ خَبِينًا (\* كَا هُوَ؟ قالَ اللُّهُ وَ\* ) ، قالَ أخستاً ﴿ وَرَشِي أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُكَيْبُ عَن الزُّهْرِي قالَ أَخْبَرَ فِي سَالِحُ بِنُ عَبْدِ أَقَدُ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ بِنَ مُمَرَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُرَّزَ بْنَ الخَطَّابِ أَصْلَقَ مَّ رَسُولِ أَلَّهِ ﷺ في رَحْعَلِ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيلَ أَنِن صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ (٦٠ يَلْعَبُ مَمَّ الْنِلْمَانِ فِي أَمْلُمِ بَنِي مَنَالَةَ وَقَدْ قارَبَ أَنْ صَيَّادٍ يَوْمَنْذِ الْلَّمِ كَلَّمْ بَشْمُو حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ أَشِّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ، ثمَّ قَالَ أَنْشَهَدُ أَنَّى رَسُولُ أَشِّ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَعَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ، ثُمُّ قالَ أَنْ صُيًّا دِ أَنَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهُ فَرَضَّهُ النَّي عَلَيْ ثُمُّ قالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، ثُمَّ قالَ لِأَبْنِ صَبَّادٍ ما ذَا تَرَى ؟ قالَ بَأْنَيني صادِقٌ وَكَاذِبُ ، قَالَ رَسُولُ أَنْهِ يَكُ خَلُّطَ عَلَيْكَ الْأَثْرُ ، قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ إِنَّى خَبَّأْتُ

(۱) حَدِّثْنَا الْأَمْسَنُ. (۲) وَلاَ مِيكم (۲) لِإِنْ مِنكادِ

س مُدْ خَتَانُ لَكُ خَتَا

(٠) أَلَئَخُ. مَمَ الْفَادُ مِنَ الْثَرِعَ

(١) وُجَدُوهُ ع

لكَ خَبِينًا ‹ ' ، قالَ هُوَ ٱلدُّخُ ، قالَ أُخْسَأُ ، فَلَنْ تَمْدُوَ قَدْرَكَ ، قالَ مُحَرُرُ يَا رَسُولَ أَلْهِ أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَضْرَبُ عُنُقَةً ، قالَ رَسُولُ أَلَهِ عِنْ إِنْ يَكُن ٣ مُو لاَ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَإِذْ لَمْ يَكُنْ ٣٠ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَشْلِهِ \* قالَ سَالِمٌ فَسَسَمْتُ عَبْدَ أللهِ بْنُ مُمْرَ يَتُولُ أَنْطَلَنَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ أَللهِ عَلَى وَأَنَى بْنُ كَنْبِ الْأَنْصَارَى يَوْمَان النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا أَبْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِنْ طَفِقَ رَسُولُ ٱلله إِنَّ يَتِّق بِجُذُوعِ النَّفِلِ ، وَهُوَ يَغْنِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن أَبْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَأَبْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ ، فَرَأْتُ أُمُّ أَنْ صَيَّادِ الذِّيِّ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ يَتَّقِي مِجُذُوعِ النَّفِلِ ، فَقَالَتْ لِأَ بْنِ صَيَّادٍ : أَيْ صافٍ ، وَهُوَ أَشْمُهُ ، هَٰذَا مُمَّذَّ، فَتَنَاهُى أَبْنُ صَيَّادٍ ، قالَ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْكُ ۖ لَوْ تَرَكَمْهُ بَنَّ \* قالَ سَالِم "قالَ عَبْدُ أَلَهُ قَامَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ فَي النَّاسِ فَأَثَنَّ عَلَى أَلَقْ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمُّ ذَ كَنَ ٱللَّبَّالَ فَقَالَ إِنِّى أُنْذِرُ كُمُومُ وَما مِنْ نَبِيّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ <sup>(2)</sup> قَوْمَتُهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ أَوْلَكِنَٰ (\* سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا كَمْ يَشَلُهُ ۚ نَيْ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ أَلَهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ٥٠ • بِالْبِ ٥٠ فَوْلِ الزَّجْلِ مَرْحَبًا ، وَقالَتْ عائِشَةُ قالَ النِّيمُ عَلِي لِفَاطِيةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ مَرْحَبًا بِإ بْنَتِي وَقالَتْ أَمْ هَا نِي جِعْتُ إِلَىٰ النَّىٰ عَنَّىٰ فَقَالَ مَرْحَبًا ١٠ بِأَمْ هَانِي مَرَثُنَا مِرْ اللَّهُ بَنُ مَبْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو النِّيَّاحِ عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللَّهُ عَشْمًا قالَ لَمَّا قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النِّي عَنِّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِينَ جَاوًا غَيْرَ خَرَابًا وَلاَ نَدَالَى ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا مَى مِنْ رَبِيمَةً وَ يَبْنَنَا وَيَبْنَكَ مُفَرُّ ، وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَّامِ، قُرْنَا بِأَنْرِ فَصْلِ تَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَتَدْعُو بِهِ سَنْ وَرَاءنا ، فَقَالَ أُوبَمْ وَأُرْبَمْ : أَقِيمُوا الصَّارَةَ ، وَآ ثُوا الرَّكاةَ ، وَصَوْمُ (١٠٠ وَمَضَالَ ،

(۱) إنْ بَكُنَّةً ۴) وَإِنْ لَمْ بَكُنَّةٌ (د) أنذُرَهُ () وَالْكُونَ <u قَالَ أَنُو عَبْدِ أَنْهِ إلى قَالَ أَنُو عَبْدِ أَنْهِ ختأت الكك تذتة مفاسيتين مبعدين (٧) بَابُ قَوْلِ النُّبِيُّ 色が趣 (٨) جنت النبيّ (١) كَا أُمْ هَانِيْ

(۱۰) وَحَوُمُوا

وَأَعْطُوا نُمُسَ مَا غَيْنُمُ ، وَلاَ نَشْرَ بُوا فِي ٱلدُّبَّاءِ وَٱلْخَنْمَ وِالنَّقِيرِ وَالْزَفْتِ بِام ما يُدْهَى النَّاسُ بِآ كِأَنَّهِمْ ﴿ جَرْزُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْي عَنْ عُبَيْدٍ أَثْثِهِ عَن أَبْن تُمَرَّ رَمِنِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّيِّ عَلِيٍّ قَالَ الْفَادِرُ (١٠) يُوفَهُ<sup>(١٠)</sup> لَهُ لِوَادٍ يَوْمَ الْقيامَةِ يُقَالُ هُذِهِ غَدْرَهُ فُلَانِ بْنِ فُلاَنِ حَرَثُنَا عَبْدُ أَلَّهْ بْنُ سَنَلَمَةَ عَنْ مالك عَنْ عَبْد أَلْثُهِ بْن دِينَار عَن أَبْن مُحَرَّ أَنَّ رَسُولَ أَلْدٍ عَلَى قَالَ إِنَّ الْفَادِرَ بُنْصَبُ لَهُ لِوَالِهِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ مَٰذِهِ عَدْرَهُ فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ بِاللِّهِ لاَ بَقُلْ خَبْنَتْ نَفْيِي **هَرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُف**يْنانُ عَنْ هِيثَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهَا عَنِ النَّيْ يَنِكُ قَالَ: لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم خَبُثَتْ نَفْسي، وَلَكُن لِقُلْ لَقَسَتْ نَفْسِي حَرَّثُ عَبْدَانُ أُخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أَمامَةَ بْنِ سَهُلِ عَنْ أَبِيهِ عَن النِّي عَلَى اللَّهِ عَالَ : لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم خَبْثَتْ نَفْسي ، وَلَكِن لِقُلُ لَيْسَتْ نَفْسَى \* تَأَبُّمُهُ عُقَيَّلٌ بِالسِ لاَ نَسْبُوا الدَّهْرَ وَرَثْ يَحْي بنُ بُكُيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهابِ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْزَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ ٱللهُ يَسُبُ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ ، وَأَنَا الدَّهْرُ بيدى اللِّيلُ وَالنَّهَارُ حَرَثُنا (" عَيَّانُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا (" مَعْرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَكَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ لَانْسَتُوا الْمِنبَ الْكَرْمَ وَلاَ تَقُولُوا خَيْبَةَ النَّهْر كَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ ۚ بِالسِبُ قَوْلِ النِّبِّيَّ يَنْخَ إِنَّمَا الْكَرْمُ عَلَبُ المُؤْمِن وَعَدْ قَالَ إِنَّا المُفْلِسُ الذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَقَوْلِهِ إِنَّا الصّرَعَةُ الَّذِي غَيْكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبَ كَقَوْلِهِ لاَ مُلْكَ (\*) إلاَّ للهُ ، فَوَصَفَهُ بانتهاء الْلك ، نُمُّ ذَكَرَ اللُّوكَ أَيْضًا فَقَالَ: إِنَّ اللُّوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةَ أَفْسَدُوهَا صَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَثْهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَيِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

(۱) إِنَّ الْفَادِرَ تُ

(۲) بنتسب پیر

(r)

(۱) المبرة (١) لأمّاكِ إلاّ اللهُ تَعَالَى

أَللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ ۚ إِنَّمَا الْكَرْمُ قُلْبُ الْمُؤْمِن باب أول الرَّجُلِ فَدَاكَ (١٠) أَبِي وَأَنِي ، فِيهِ الرُّيَثُرُ (١٠) وَرَضْ مُسَدِّدُ حَدُثَنَا يَحْيِيٰ عَنْ شُفْيَانَ حَدَّثَنَى سَمْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلَى وَضِيَ الله عنه قال ما تمينت رسول الله على يُقدّى (" أحداً غَيْر سعد تمينته يَقُولُ أَدْم فَدَاكَ أَبِي وَأَمِّي أَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُدِ بِاسِبُ قَوْلِ الرَّجُلِ جَمَلَنِي ٱللهُ فِدَاكَ (1) وَقَالَ أَبُو بَكُر لِلنِّي عَلَيْهِ فَدَيْنَاكَ بِمَا بَانِنَا وَأَمَّا نِنَا ﴿ مَرْضًا عَلِي بَنُ عَبْدِ أَفْدِ حَدْثَنَا بِضُرُ أَنْ الْفَصِّلِ حَدَّتَنَا بَحْيِي بْنُ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْعةَ مَمَّ النِّيَّ عَلِيٌّ وَمَمَّ النِّيِّ عَلِيٌّ صَفيةٌ مُرْدِفَهَا ( ) عَلَى رَاحِلتُهِ ، فَلَمَّا كانُوا ( ) بَمْض الطَّرَيْنِ عَثَرَتِ (٧) النَّانَةُ ، فَصُر عَ النَّيْ عَيْكَ وَالمَرْأَةُ ، وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قالَ أَحْسِبُ اثْنَتَمَ عَنْ بَمِيرِهِ ، كَأَنَّى رَسُولَ ٱللهِ عَلَّى فَقَالَ بَا نَيَّ ٱللهِ جَعَلَنِي ٱللهُ فِدَاكَ هَلَ أُصَابَكَ مِن شَيْء قالَ لاَ وَلَكِن عَلَيْكَ بِالدِّأْةِ فَأَلْقَ ١٧٠ أَبُو مَلَمْعَةَ وَوْبَهُ عَلَى وَجِهِدِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا كَأَلْقَ ثَرْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْرَأَةُ فَشَدٌ كَمْنَا عَلَى وَاحِلَتِهما فَرَكِهَا فَسَارُوا حَتِّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ اللَّدِينَةِ أَوْ قالَ أَشْرَقُوا عَلَى اللَّذِينَةِ قالَ النَّىٰ ﷺ آيِيُونَ تَا نِيُونَ هَايِدُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَّلْ يَقَوْلُهَا حَتَّى دَخَلَ اللَّدِينَةَ بِالسِّ أَحَبِّ الْأَسْمَاء إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَرْثِ صَدَقَةً بْنُ الْفَصْلِ أَغْدَرْنَا أَبْنُ عُييْنَةَ حَدَّثَنَا أَنْ النُّسْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ وُلِلَّهِ لِرَّجُلِ مِنَّا غَلَامٌ ۖ فَمَنَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لاَ نَكْنِيكَ أَمَا الْفَاسِمِ وَلاَ كُرَامَةَ فَأَخْبَرَ النِّي إِنَّ فَقَالَ مَمْ أَبْنَكَ عَبْدَ الرُّنعَانِ بالبُّ قَوْلِ النِّي يَكِ تَمُوا بِأَشِي وَلاَ تَكَنَّدُوا (٥٠ بَكُنْيَقِ مَالَهُ ٥٠٠) أَنْسُ عَن الذِّي عَن مَ مَرْث مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خالِدُ حَدَّثَنَا حُمَيْنُ عَنْ سَالِم عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وُلِيَة لِرَجُلِ مِنَّا غُلاَمٌ ۖ قَتَمَّاهُ الْقَاسِمِ ۚ فَقَالُوا لاَ نَكْنِيهِ حَتَّى فَسَأَلَ

(i) فَدَّاكَ أَبِي لم يشبط في اليوتينية الناء في حلىالترجة والتي بدداولا التي في متن الحديث ومنبطها في اللوح في حذه والتي في متن الحديث بنوع الناء

(r) الزُّ يَثِرُ عَنِ النَّبِيُّ عَنِ النَّبِيُّ

(r) غَدْرِي

(٤) فِدَاكَ مي بالقمر في بمش النسخ المتمدة ومتبطها الفسطلان بكسر الفاء والمد

> (٠) مُرُّدُونُهُمَّا مِي (١) مُفَكِّسًا كارً

ب (۱) وَلاَ تَشَكَّنُوْا ---

(١٠) قال أَنَّى . فيدِ أَنَى قول آيون كنا في كل طبة بها النسخ بياء شتاة تحية والناعدة العرفية تأن تعلما وترامتها بالياء لاجهزء عقة ذأو مسهاة كشيه مصعمه

 النِّي عَلَى مَثَالَ مَثْمُوا بِأَسْمِي وَلاَ شَكَنْتُوا ١٠٠ بِكُنْبَى مَرْمُنِ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْهُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَنْ أَيُوبَ حَنِ أَنِي سِيرِينَ سَمِنتُ أَبَا حُرَيْرٌ ۚ قَالَ أَبُو الْعَانِمِ عَلَكُ مَّوْا مِأْشِي وَلاَ تَكْتَنُوا " بِكُنْيَقِ حَرَثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْدِ حَدَّثَنَا سَفْيَالُ ال مَمِنْ أَبْنَ ٱلْمُنْكَدِو قال مَمِنْ جابر بن عَبْدُ أَلَهُ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا وُلِهَ لِرَجْل مِنّا غُلاَمْ مُسَّمَّاهُ (\*\* الْقَامِمْ فَقَالُوا لاَ نَكْنِيكَ بِأَبِي الْنَاسِمِ وَلاَ نُنْصِكَ صَيًّا كأنَّى النِّيّ عَلَى مَذَكُرُ "فَإِن لَهُ فَقَالَ أَسْمِ إِنْنَكَ عَبْدَالُ عَلَى إلَابِ أَسْمِ إِلَّذِن وَرَثَ إَسْمُعْنَى بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ السَّيِّب عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَاهُ جاءٍ إِلَى النِّي عَنْ فَعَالَ مَا أَشَكَ قَالَ حَزُقُ قَالَ أَنْتَ مَهُلُ قَالَ لَا أُغِيَّدُ أَشَا مَثَانِهِ أَبِي مَالَ أَنْ الْسَبِّ فَا وَالْتِ الْمُوْدَةُ فِينَا بَنْدُ ( \* مَرْضَ عِلْ أَبْنُ مُنْدِ أَلْدِ وَتَكُودُ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْتَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَن أَبْن الْسَبِّبِ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَنَّهِ بِهٰذَا بِاسِبُ تَحْوِيلِ الإَشْرِ إِلَى اَسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ حَرِّثُ مَنْسِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبِيمَ حَدَّتُنَا أَبُو غَمَّانَ قالَ حَدَّتَنَى أَبُو عَنْ سَهِلْ قالَ أَتِيَ بِاللَّذِرْ بْنَ أَبِي أُسْيَدٍ إِنَّى النِّي يَتَكُ حَيِّنَ وَالِهِ فَوَصَٰمَهُ مَلَى يَفْذِهِ وَأَبُو أُسْيَدٍ جالِسُ فَلَمَا النِّي عَلِي اللَّهِ بشَيْء بَيْنَ بَدَيْدِ ، فَأَمَّرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِأَبْيِدٍ ، فَأَخْتُولَ مِنْ غِفَذٍ النِّيِّ مَنْ فَأَسْتَفَاقَ النِّي عِنْ فَقَالَ أَيْنَ الصِّيُّ فَقَالَ أَبُو أَسْيَدِ فَلَبْنَاهُ " يَا رَسُولَ اللهِ قالَ ما أَشْهُ قالَ فَكَانُ ، قالَ وَلَكِينَ أَسِي المُنذِرَ وَسَمَاهُ يَوْمَنِذِ النَّذِرَ مَدُ صَنَدَلَةُ بْنُ الْفَطْلِ أَخْبَرَنَا مُحَدُ بْنُ جَنْفِي عَنْ شُتِبَةً عَنْ عَلَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَى رَافِيعِ عَنْ أَى هُرَيْرَةَ أَذَّ رَيْنَ كَانَ أَشْهَا بَرَّةً ، فَقِيلَ تُرْكَى نَفْسَها ، فَسَاها رَسُولُ اللهِ عِنْ زَيْلَتِ مَرْثُنَا إِرْاهِيمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ﴿ هِنِمَامُ أَنْ أَنِنَ جُرَيْجٍ أُخْبَرَهُمْ قالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَبِيدِ بْنِ جُنِيْرِ بْنِ شَيْبَةً قالَ جَلَسْتُ إِلَى سَهِيدِ بْنِ

المسَبِّبُ خَذَتْنَى أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النِّيِّ ۚ عَلِّي فَقَالَ مَا أَشْمُكَ قَالَ أَسْمِى حَزْنُ قَالَ بَنْ أَنْتَ سَهِلْ قَالَ مَا أَنَا بَعُنَيِّر أَسْمًا تَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ أَبْنُ السَّيِّب فَا وَالتّ فِينَا الْحُرُونَةُ بَمْدُ باب مَن إَسمَّى بأَسْمَاء الْأَنْبِيَاء، وَقَالَ أَنَسُ: قَبَّلَ النَّيْ عَلَّى إِنْ الْهِيمَ يَعْنِي أَبْنَهُ مِرْشِنَا أَبْنُ تُمَيْرِ حَدَّنَنَا كُمَّدُ بِنْ بِشْرِ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ قُلْتُ لِأَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ أَبْنَ النِّيِّ عَنْ قَالَ ماتَ صَنبِياً وَلَوْ فُضِيَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُمَّدٍ عُمَّدٍ عَلَى أَنِي مَانِ أَبْنُهُ ، وَلَكِنْ لاَ نَبِّ بَعْدَهُ صَرْتَ سُلَيَانُ بنُ حَرْب أَخْبَرَا أَشْعَبَةُ عَنْ عَدِي إِنْ ثَابِتِ قال سَمِنتُ الْبَرَاءِ قالَ لَمَّا ماتَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّ لَهُ مُرْضِمًا فِي الْجَنَّةِ ﴿ وَرَشْنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَمَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَنْهِ الأَنْسَارِيُ قالَ قالَ رَسُولُ (" ٱللهِ عَلَيْهُ مَمُّوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا " بَكُنْبَي " وَإِنَّمَا أَنَا قاسِم " أَفْسِمُ يَنْتُكِمْ \* وَرَوَاهُ أَنَسُ عَنِ النِّي ﷺ مَ**رْثُ ا**مُوسَى بْنُ إِسْمَلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ حَدُثَنَا أَبُوحَضِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهُ قَالَ مَمُوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا (" بِكَنْيَتِي ")، وَمَنْ رَآنِي في الْمَامِ ، فقد زَآنى ، فإنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَمَثَلُ مُورَتِى (°، وَمَنْ (° كَذَبَ عَلَى مُتَعَمَّدًا فَلْيَثَبُواً مَعْمَدَهُ مِنَ النَّادِ مَرْشَا مُحَّدُ بِنُ العَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بن عَبْد الله أَبْنَ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِىٰ قالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ ۖ ، كَأَتَيْتُ بدِ النّيّ عَنَّى فَسَهُاهُ إِبْرَاهِيمَ خَشَكَةُ بَسَرْتُهِ وَدَعَالَهُ بِالْبَرَّكَةِ وَدَفَعَهُ إِنَّى وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَي أَن مُوسَى مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا وَالْمِنَةُ جَدُّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَفَةَ سَمِنتُ النَّبِيرَةَ أَبْنَ شُفْبَةً قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشِّيشُ يَوْمَ ماتَ إِبْرَاهِيمٌ ، رَوَاهُ أَبُو بَكُرْمٌ عَنِ النَّبِيِّ ع باب تنيية الوليد \* أُخْبِرًا ٥٠ أَبُو كُنَمْ النَّفُولُ بِنْ دُكُونُ حدَّثَا

(1) النائع (2) النائع (3) المكافرة (4) المكافرة (5) المكافرة (6) المكافرة (7) المكافرة (8) المكافرة (9) ال

(۱) عَنِ النِّي عِنْ (٢) قالَتْ (r) ما لا أرى (1) سقط لفظ باب لغير أبي ٬۰٪ ذر االكية رنم (٠) وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ (١) أَنْ يَلِدَ الرَّجُلُ (٧) فَطَيماً م (٨) الصَّلاة نصبها من الترع (١) أَنْ نَدْعُوهَا . أَنْ ندعاها (١٠) إِلَى ٱلْجِيدَادِ فَيْ السُّجِدِ. فيجِدَّاد الكَسْجِين (۱۱) يَبْنَغِيهِ

أَنْ غُيَيْنَةَ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ لَمَارَفَمَ النِّيُّ ﷺ وَأُسَّهُ مِنَ الرَّكْمَةِ قالَ : اللَّهُمُّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَّمَةَ بْنَ مِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيمَةَ ، وَالْسُتَهِ مَعْنِينَ بِمَكَّةً ، اللَّهُمُّ أَشْدُهُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمّ أجْملها عَلَيْهم بِ مَنْ دَمَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنِ أَسْمِهِ حَرْفًا ، وَقَالَ أَبُو اليم عن أبي هرُيْزَةً قال · ك لِي النَّبِي إِنَّا يَا أَيَا هِرْ وَرَثُوا أَيُو الْبَادُ أَخْيَرُنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْزِيِّ قالَ حَدَّتَني أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهْنِ أَنَّ عَائِمَةً رَضِي اللهُ عَنها زَوْجَ النَّيْ عَلَيْ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَنْ إِعَالِينَ هَذَا جِنْرِيلُ يُقْرِثُكِ السَّلاَمَ قُلْتُ " وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ أَللهِ ، قالَتْ وَهُو َيرَى ما لاَ رَى " مَوْثُ مُولِي أَبْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُجِيْبُ حَدِّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي لِلاَبَةَ عَنْ أَنِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَتْ أُمْ سُلَيْمٍ فِي الثَّقَلِ وَأَنْجَشَةُ غُلاَمُ النِّيِّ ﷺ يَسُوقُ بِهِنَّ فَقَالَ النِّي ﷺ يَا أَنْجَسَ أُورَ يَدُكَ سَوَعَكَ بِالْقَوَارِيرِ بِالْبُ (" الْكُنْبَةِ لِلسِّي قَبْلَ (" أَنْ " مَرْثُ مُسَدّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التّبَاحِ عَنْ أَنَّى قالَ كَانَ النِّي عَلِّي أَحْسَنَ النَّاسِ خُلْقًا ، وَكَانَ لِي أَخُ يُقَالُ لَهُ أَبُو مُمَّيْد ، قالَ أَحْسِبُهُ فَطَّيم "٧٧ وَكَانَ إِذَا جاء قالَ يَا أَبَا مُمَيْر مافَعَلَ النُّفَيْثُ ثُفَرٌ كَانَ يَلْمَبُ بِهِ فَرُ يُمَّا حَضَر الصِّلاَةَ (٨) وَهُوَ فِي يَنِينَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحَتُّهُ فَيُكُلِّسُ وَيُنْضَحُ ، ثُمَّ يَقُومُ وَتَقُومُ خَلْفَةُ فَيُصَلِّى بِنَا ۚ **باسبُ** الشَّكَنِّي بِأَبِي رُابٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى ﴿ مَرْثُنَا خَالِهُ مِنْ خَالَدٍ. حَدَّثَنَا سُلَمَانُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهُلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَدُ أَسْمَاء عَلَى وَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِ ، لَا بُو تُرَاب ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَ مُ أَنْ يُدْفَى ٧٠ بَّمَا ، وَما سَمَّاهُ أَبُو َّرُابِ إِلاَّ النِّي ۚ عَلَى غَاصَبَ يَوْما كَامامِهَ نَفَرَجَ فَأَصْطَجَمَ إِلَى (١٠٠ أَلِمُدَارِ إِلَى المَسْجِدِ كَجَاءُ النِّيُّ عَلَيْكُ يَنْبَعُهُ (١١١ فَقَالَ هُوَ

ذَا مُضْعِلَجِهُ فِي ٱلْجِلْدَارِ بَهَاءُ النِّي عَلِيُّ وَٱمْنَكُو ْطَهْرُهُ ثُرَّا بَا جَمَلَ النَّي بَيْكٍ كَفْسَحُ التُرابَ عَنْ المَدْ و وَيَقُولُ أَجْلِسْ يَا أَبَا ثُرَاب باسب أَبْنَصْ الاشاء إِلَى اللهِ حرَّث أَبُو الْعِانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ عَنِ الْأَغْرِجِ مَن أَبِي هُرَيزة قَالَ قَالَ رَسُولُ ('' أَلَثْمِ ﷺ أَخْنَى '' الْاشاء بَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ أَلَّهِ رَجُلُ نَسَتَى مَلِكَ " الْأَمْلاَكِ: مَرْثُ عَلَىٰ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي الزَّادِ عَن الْاَعْرَبِ عَنْ أَبِي مُرْيَرُةَ رِوَايَةَ قَالَ أَخْنَمُ أَسْمِ عِنْدَ اللهِ وَقَالَ سَفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةِ أَخْنَمُ الْأَمْهَاء عِنْدَ اللَّهِ رَجُلُ نَسَىَّ بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ قَالَ سُفْيَانُ بَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسُرُهُ أَذْ يُرِيدَ أَنْ أَبِي طَالِب مِرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَبْ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا (٠٠ إسملييلُ قالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنَ أَبِي عَنِيقٍ عَنِ أَنْ شِهابٍ عَنْ مُرْوَةً بْنِ الزَّا بِيْرِ أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّى رَكِ عَلَى حِمَارِ عَلَيْهِ ٥٠ قَطَيِفَةٌ ۚ فَلَدَ كِيَّةٌ وَأَبِهَامَة وَرَاءُهُ بَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ف بني حارث بن الحَرْرَج قَبَلَ وَلَمْتَ بَدْر فَسَارًا حَتَّى مَرَّا يَعَجْلِس فيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِّيَّ أَبْنُ سَلُولَ وَذَٰلِكَ مَبْلِ أَنْ يُسْلِم عَبْدُ أَلْدِ بْنُ أَبِّي ۖ فَإِذَا فِي الْجَلِس أَخْلَاطُ مِنَ السُنلِينَ وَالْمُورِينَ عَبَدَةِ الْأُواكِ وَالْبَهُودِ ، وَفِي الْسُلِينَ ١٠٠ عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ رَوَاحَةَ وَلَمَّا غَشِينَتِ الْجَلِيسَ عَيَاجَةُ الدَّابِّذِ خَمَّ أَبْنُ أَبَى أَنْفَهُ بردَالْهِ وَقَالَ لاَنْفَيرُ واعلَيْنَا فَسَمَّ رَسُولُ أَلَهُ عَلِي عَلَيْهِم ثُمَّ وَقَفَ قَازَلَ فَدَعاهُمْ إِلَى أَلَهُ وَقَرَّأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَنْدُ أَلَيْ إِنْ أَنِيَ أَنْ سَلُولَ أَيُّ المَرْهِ لاَ أَحْسَنَ ١٠ يمَّا تَقُولُ إِذْ كانَ حَقّا فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِي تَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءِكَ فَانْعُمُونَ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ أَلَهُ بْنُ رَوَاحَةً بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَاغْشَنَا ( ) في تَجَالِينَا فَإِنَّا ثُمِيثُ ذٰلِكَ كَأَسْنَبُ الْسُلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ

(۱) النبي (۱) أختر (1) أختر (

وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوايَتَنَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْفِضُهُمْ (" حَتَّى سَكَنُوا " ثُمُّ زَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ ذَابَّتُهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن غَبَادَةَ فَقَالَ رَسُولُ ألله على أن ستندُ أَلَم تستمة ما قال أَبُو حُباب يُريدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَمَدُ بْنُ عُبَادَةً أَىٰ ٣٠ رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ أَعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ ، فَوَالَّذِي أَثْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جاء أللهُ بالحَقّ الذِّي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ، وَلَقَد أَصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَعْرَةِ (") عَلَى أَنْ يُتَوْجُوهُ وَيُمَصِّبُوهُ بِالْمِصَابَةِ (") ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذلك بالحَنّ الَّذِي أَعْطَاكَ يَمْرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِدِ مَا رَأَيْتَ ، فَمَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَكانَ رَسُولُ أَلَيْهِ عَلَيْ وَأَصَابُهُ يَمْفُونَ عَنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِيَابِ } أَمْرَهُمُ أَلَهُ، وَ يَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذْي ، قَالَ اللهُ تَمَالَى: وَلَتَسْمَئُنَّ مِنَ النَّينَ أُوتُوا الْكَتَابَ الآبَةَ وَقَالَ وَدُّكُشِيرٌ مِنْ أَهِلِ الْكِتَابِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ يَأُولُ فِي الْفَوْ عَنْهُمُ ما أَمَرُهُ اللهُ بِدِ حَتِّي أَذِنَ لَهُ فِيمٍ ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَى بَدْرًا ، فَقَتَلَ اللهُ بِمَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادَةِ قُرَيْش ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصَابُهُ مَنْصُورِينَ غاغِينَ ، مَعَهُمْ أُسارَى مِنْ صَنادِيدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادَةِ وُرَيْس قالَ أَبْنُ أَيِّنَ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ هَٰذَا أَنْ فَدْ تَوَجَّه فَالِمُوا رَسُولَ الله عَلَى عَلَى الْإِسْلاَم عَأْسَلَمُوا " وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن الحَارثِ بن نَوْفَل عَنْ عَبَّاس بن عبد الُطلِّب قال يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَمْتَ أَبَاطالِب بشَيْء فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ ؟ قالَ تَمَم ، هُوَ فَ ضَعْضا ح مِنْ نَارٍ ، لَوْلاً أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلَ مِنَ النَّار ، كاسب الماريض متذاوحة عن الكذب ، وقال إستان : مَينتُ أنسا ماتْ ابْنُ لِأْ بِي طَلَعَةَ ، فَقَالَ كَيْفَ النَّلاَمُ ؟ قالَتْ أَمْ سُلَتِمٍ هَدَأَ نَفَسُهُ وَأَرْجُو أَنْ

(1) يَقْفِينُهُمْ . كذا ضبطها في البونينية والنوع في هذا اللوضع وضبطها في صورة آل عمران يُختُنُهُمْ بالتشديد وهو التى في أصول كثيرة هذا (۲) حَتَّى شَكَنُوا

> ---(۲) يَا رَسُولُ ٱللهِ

> > (٤) الْبُحَيْرُ و

(۰) بِعِصَّابَةِ مِنْسُدُ

(١) وَأَمْثَلِمُوا

يَكُونَ قيد اَسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَبَّهَا صَادِفَة ۖ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَامِتِ البَّنَانِيّ عَنْ أَفَى بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّيُّ عَنْ فَي مَسِيدِ لَهُ خَدَا الْحَادِي ، فَقَالَ النَّي عَنْ أَرْفَقْ يَا أَغْبَشَةُ وَيْمَكَ بِالْقَوَارِيرِ (١٠ مَرْشُ سُلَّبَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا مَعَّادْ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْسَ وَأَيُوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ عَلْ كانَ في سَغَرٍ، وَكَانَ غُلاَمٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، فَقَالَ الذِّيُّ مَرِّكُ رُوَّ يْدَكَ يَا أُنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقُوَادِرِ ، قَالَ أَبُو فِلاَبَّةَ : يَبْنِي النَّسَاءِ مَرْشُ إِسْعُلْقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا مَمَامُ حَدَّثَنَا تَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ كَانَ لِنِي عَلَى هَا اللهِ عَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ النِّي عَلَّى رُوَ بِنَدَكِ يَا أَنْجَشَةُ لاَ تَكُسر الْقَوَارِيرَ ، قالَ قَتَادَةُ : يَنْنِي صَمَفَةَ النَّسَاء مِرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْي عَنْ شُعْبَة قَالَ حَدَّثَى تَتَادَهُ عَنْ أَنِس بن مالِكِ قَالَ كَانَ بِالَّدِينَةِ فَزَعْ فَرَ كِبَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ فَرْسَا لِأَبِي طَلْعَةً ، فَقَالَ ما رَأَيْنَا مِنْ ثَيْء وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَعْرًا بِالبُّ قَوْلِ الرَّجُلِ اللِّشَيْءَ لَبْسَ بِشَيَّهُ ، وَهُوْ يَنُوى أَنَّهُ لَبْسَ بَحَنَّ " مَرَثُنْ " عَمَدُ بْنُ سَلاَم أَخْبَرَنَا غَلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا أَنْ جُرَيْحٍ قَالَ أَبْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي يَحْييٰ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُورَةً يَقُولُ قالَتْ عائِشَةُ سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الْسَكُمَّانِ فَقَالَ لَكُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَبْسُوا بِشَيْء ، قالُوا بَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدَّثُونَ أَحْيانا إِلشَّىٰ بَكُونُ حَمًّا ، فَقَالَ رَسُولُ أَلْدِ عَلَى رَلْكَ الْسَكَلِيةُ مِنَ الْحَقَّ بَخْطَنُهَا الْجَنُّ فَيْقُرُّهُما فِي أَذُنِ وَلِيَّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِا لَذَكُ بَهَ بِالب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاه ، وَقَوْلِهِ تَمَاكَى : أَفَلَا يَنْفُرُونَ إِلَى الْإِبل كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِيتَ ، وَقَالَ أَيُوب : عَن ابْن أَبِي مُلْفِكَة عَنْ عَائِشَةَ رَفَعَ النِّي مَا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءُ مَرْشُنَا (4) أَنْ أَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ مَن أَبْنِ شِهابِ

() التُوارِرَ () رَقَلَ أَبُنُ عَبْسٍ فاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(a) يَعْنِيٰ بنُ إِنْكَبْدِ

رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ : ثُمَّ قَتَرَ عَنَّى الْوَحْىُ فَيَنَا أَنَا أَنشِي سَمِنتُ صَوَرًا مِنَ السَّهَاء فَرَفَعْتُ بَصَرى إِنِّي السَّمَاء فإذَا اللَّكُ النِّي جاءني بحِرَاه قاعِدْ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاه وَالْأَرْضِ حَرَّرُتُ الْبُنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا كُمُّذُ بْنُ جَنْفَرٍ قَالَ أُخْبَرَ نِي شَرِيكٌ عَنْ كُرِيْبِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ بتْ فِي يَثْتِ مَيْثُونَةَ وَالنِّي لَكُ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ (١) أَن بَمْشُهُ نَمَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرّاً : إِنّ في خَلْق السَّمْوَات وَالْأَرْضِ ٣٠ كُأْخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا بَاتِ لِاولِي الْأَلْبَابُ ﴾ ° تَكُنت الْمُودِ فِي المَّاءِ وَالطِّينِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَمَّا بَحِني عَنْ عُمَّانَ أَبْنِ غِيَاتٍ جَدَّتَنَا أَبُوعُنَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبُّ ﷺ في حاليطٍ مِنْ حِيطَانِ الدِينَةِ وَفي يَدِ النِّي مِنْ عُودٌ يَضْرِبُ بِدِ رَيْنَ (اللَّهُ وَالطَّبْنِ عَلَا وَجُلْ يَسْتَقَتْبِحُ ، فَقَالَ النَّيْ ﷺ أَفْتَحْ (\* وَبَشَرَهُ بِالْمِنَّةِ ، فَذَمَبْتُ كَإِذَا \* أَبُو بَكُمْ فَتَتَعْثُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ أَسْتَفَتْحَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ أَفْتَحْ لَهُ وَبَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ كَإِذَا مُمْرٌ ، فَقَنَعْتُ لَهُ وَ بَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ أَسْتَقُتْحَ رَجُلُ آخَرُ ، وَكَانَ مُشَكِئاً · جَلَلَىنَ ، فَقَالَ ٱفْصَحْ \*\* وَ بَشَرْهُ إِلِجَنَّةِ عَلَىَ بَلْوَى نُصِيبُهُ أَوْ تَسَكُّونُ فَذَهَبَتُ كَإِذَاعُهَانُ فَقَتَمْتُ ٩٠ لَهُ ، وَبَشَرْتُهُ بِالجَنَّةِ ، فَأَغْبَرْتُهُ ٩٠ بِالَّذِى قالَ ، قالَ أَلَهُ المُسْتَكَانُ كُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشِّيْءَ يَكِهِ فَى الْأَرْضَ مَرَثُنَا (١٠٠ كُمُّذُ بَنُ بَشَار حَدَّثَنَا أَنْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ وَمَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُنِيْدَةً حَنْ أَي عَبْدِ الرُّخْنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلَى ٓ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّي عِنْكُ فَ جَنَازَتُم كَمُكَلّ يَنْكُنُ "" الْأَرْضَ بِمُودٍ فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فَي عَ مِنْ مَغْقِدِ مِينَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالُوا أَفَلاَ تَشَّكِلُ قالَ أَعْلُوا فَكُلُّ مُبَسِّرٌ فَأَمَّا مَنْ أَغْطَى وَأَنَّى

قالَ سَمِيثُ ابَاسَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ يَقُولُ أُخْبَرَنِي حِابِرُ بْنُ عَبْدِ أَلَٰهِ أَنَّهُ سِمِعَ

(ا) الاغير

(1) وَالْأَرْضِ الْآيَةَ

(r) آبابُ مَنْ تَسَكَتُ الْمُودَ.

() يَشْرِبُ إِنَّ فَاللَّهُ

(٠) أَنْتُحْ لَهُ

(١) فَإِذَا هُوَ أَنُو بَكُرْ

(٧) أَنْتَخَ لَهُ ۗ

(٨) مَثَنْتُ إِمَنَتُ لَكُ

(t) وَأَخْبَرُ ثَهُ<sup>ا</sup>ً

مه ا (۱۰) مدننی

(١١) يَشْكُتُ فِي الْأَرْضِ

الآيَةَ باب ُ النَّكْبِيرِ وَالنَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّمَثْبِ حَدَّثُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمِّنْ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنْنِي هِنْدُ بنْتُ الحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَّةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ أَسْتَنَقَظَ النِّيمُ عِنْ فَقَالَ سُبْعَانَ أَنْهِ ، ما ذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَرَائِ ، وَما ذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِيِّنِ ٥٠ مَنْ بُوفِظُ صَوَاحِبَ الحُجَرِ بُرِيدٌ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ ، رُبِّ كاسِيّةٍ في الدُّنيّا عارِيَةٍ فِ الآخِرَةِ وَقالَ أَنْ أَبِي ثَوْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَرَّ قالَ قُلْتُ لِلَّئِي عَنْ مَلَقَتْ نَمَاءكَ ؟ قال لا ، قُلْتُ أَلَثُ أَكْثِرُ مَرَثُ أَبُو الْجَادِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا إِسْلِمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَفِانَ عَنْ مُخَدٍّ بْنِ أَبِي عَتِيق عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الحُسَيْنِ أَن صَفِيَّةً بِنْتَ شَيٍّ رَوْجَ النِّيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ أنَّهَا جاءِتْ رَسُولَ اللهِ عِنْ مَنْ وَرُهُ وَهُوَ مُنتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْغُوَّابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْمِشَاءِ، ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَتَهَا النَّبِي عَ يَقْلِيمُ اللَّهُ عَنَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ السَّنجِدِ الَّذِي عِنْدَ سَنكُن أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّي تَلْ مرُّ بهما رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْسَارِ فَسَلَّما عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنَّ مُمَّ نَفَذَا فَقَالَ كَمُمَّا رَسُولُ ألله على وسلكماً إمَّا هِيَ صَفِيَّةُ بنتُ حُيَّ قَالاَ سُبْعَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَكُبْرَ عَلَيْهَا '' قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَمِرْى '' مِن أَبْن '' آدَّمَ مَبَلَغَ النَّمْ وَإِنَّى يَخْشِيتُ أَنْ يَقْدِفَ فِي نُلُوبِكُما بِاسبِ النَّفِي عَنِ الْخَذْفِ مَرْشَ الْدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَّادَةَ قالَ سَمِنتُ عُقْبَةً بْنَ صُهْبَانَ الْأَرْدِيِّ يُحَدَّثُ مَنْ مَنْدِ اللهِ بْنِ مُنْقَلِ الْمُزَنِي قالَ تَلْي النَّى عَلَىٰ عَنْ الْخَذْفِ، وَمَالَ إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلاَ يَشْكُأْ (\*) الْمَدُوَّ إِنَّهُ يَفْتُأُ الْتِينَ ، وَيَكْنِيرُ السِّنَّ بابِ الْمَندِ اللَّمَالِين حَدَّثْنَا كُمَّدُ بْنُ كَنِير حَدَّثَنَا مُغْيَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِيْدَ النِّيِّ عَنْ فَشَنَّتُ ١٠ أَحَدَهُما، وَلَمْ يُنْسَنِّ ١٠ الْآخِرَ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ مَذَا حَيد

(۱) ين الميناد (۱) وَكَارُ عَلَيْهِ مَا الْهِ مَا اللهِ اله

 (١) فَسَنَّ بالبسبين المهملة في كل موضع عند الحوى قاله أبو ذر اه من اليونينية (٧) وَكُمْ يُسَنَّ

اللهُ ، وَهَٰذَا كَمْ؛ يَحْمَدُ (\*) اللهُ بالبُ تَشْبِيتِ الْمَاطِسِ إِذَا مَعِدَ اللهُ \*\* حَرْثُ سُلَيَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَشْمَتِ (\* بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيّةً بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبِرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَانَا النِّي يَكِي بِسَبْعِ ، وَبَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ، أَمَرَنَا بِمِيادَةِ المَريض ، وَاثْبَاعِ الْحِنَازَةِ (" ، وَنَشْمِيتِ الْمَاطِس ، وَإِجابَةِ

سَمِنْ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَقُولُ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النِّيِّ يَكُّ فَشَتَ أَحَدُ مَا وَكُمْ يُشَمَّت الآخرَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَا رَسُولَ اللهِ شَمَّتَ هٰذَا وَلَمْ تُشَمَّتْنِي ، قالَ إِنَّ هٰذَا حَدَ اللهُ وَكَمْ تَعْمَدُ اللهُ بِإِلْبِ إِذَا تَقَاوَبَ (1) فَلْبَضَعْ بَدَهُ عَلَى فِيهِ حَدِّثُنَا عاسِمُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَمِيدٍ الْمُعْبَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ 'عَنْ أَبِي مُرَزَّةً عَنِ النِّي

الْهَاهِي، وَرَدَّ السَّلاَّمِ، وَنَصْر اللَّظَالُومِ، وَإِيْرَارِ الْمُضْيِمِ ( )، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ ، عَنْ خاتم الذَّجَب، أوْقالَ حَلْقَةِ الدُّهَب، وْعَنْ أَبْسُ الْمَرِيرِ وَالدِّياجِ وَالسُّنْدُس وَالْمَارِر (۱) كَمْ يَعْمَدُ ما يُسْتَعَبُّ مِنَ النَّطَاس وَما يُكُرُّهُ مِنَ النَّاوْبِ مَدَّثُ آدَمُ بُنُ أَبِي إِنَّاس حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَبِيدُ الْقُبُرِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَنِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي مِن إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَاسَ ، وَ يَكُرُ وُ الشَّاوْبِ ، فَإِذَا عَطَسَ فَيدَ (٤) الجُنَازَةِ كسر الله ، كَفَقْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَمِيته أَنْ يُشَمِّنَهُ ، وَأَمَّا الشَّاوَبُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، الجنازة من العرع فَلْيَرُدُهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِذَا قَالَ مَا صَلِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ باب إذا عَطَسَ كَفِ (٥) وَإِرْ الْعَلَمَ يُشَتُّ مَرْثُ مَا اللهُ بنُ إِسْمُمِيلَ سَدَّتَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ٥٠ عَبْدُ (۱) مدنتا اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ عَلْ آلِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ فَلَيْقُلِ الْحَمَدُ لِلْهِ وَلَيْقُلْ لَهُ أُخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْ مُكِ اللهُ فَإِذَا قال لَهُ (٧) إذا تناب يَرْ عَلَىٰ اللهُ مُلْيَقُلُ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ وَالْكُمْ ﴿ بِالْبُ لَا يُصَمَّتُ الْمَاطِي إِذَا لَمْ يَعْند اللهُ وَرُثُ آدَمُ بن أَنِي إِيّاسِ حَدَّثَنَا شُفَيْهُ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ النّيني مّال

يَنْكُ قَالَ إِذَ اللّهَ نِحِيبُ السُّلَاسَ وَيَكُرُهُ الشَّارُفِ ، كَاإِذَا عَلَمَ أَحَدُكُمُ وَمَجِدَ اللّهَ كَانَ حَنَّا عَلَى كُلُ مُسْئِرٍ سِمِيّة أَنْ يَمُولَ لَهُ يَرْتُمُكَ اللهُ وَأَمَّا الظَّارُفِ كَإِنَّا هُوَ مِن الشَّيْفَانِ كَاإِذَا تَنَاوِبَ أَحَدُكُمُ كَانِرُدُهُ مَا اسْتَطَلَعَ كَاإِنْ أَحْدَكُمُ إِذَا تَنَامَبَ صَلِكَ مِنْهُ الشَّيْفَانُ .

## سِمَ اللهِ الدَّمْنُ الرَّحِيمِ اللهِ الدَّمْنُ الرَّحِيمِ اللهِ الدَّمْنُ الرَّحِيمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ال

باب بندو السلام مترف يمنى بن جننو علاقت مترف المنا من بنا بنا من المراد المرد المراد المراد المراد المراد

(1) بينه السائة من المنطقة الم

() مَا تَعْلَى أَنْهُ عَنْهُ مِنْهُ مِن السّعِلْمِ السّعِلْمِ السّعِلْمِ السّعِلْمِ السّعِلْمِ السّعِلْمُ أَنْهُ مِنْ مِنْ السّعْمُ أَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِن

وَقَالَ ثَنَادَةً ۚ ثَمَّا لاَ يَحِلُ كُمُمْ ۚ ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَنْضَضْنَ مِنْ أَبْسَارِهِينَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ ، خانِنَةَ الْأَعْنُنِ مَنِّ النَّظَرَ إِنَّى ما نُعِيَّ <sup>(١)</sup> عَنْهُ ، وَقالَ الزُّهْرِئُ فى النَّظَرِ إِلَى الَّتِي ٢٠٠ كَمْ تَعَصْ مِنَ النَّسَاء لاَ يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْء مِنْهُنَّ مِمِّنْ بُشْتَعَى النَّظَرُ إِلَيْهِ (\* ، وَإِنْ كَانَتْ صَنبِيرَةً ، وَكُرَهَ عَطَلَ النَظرَ إِلَى الْجُوَارِي يُمَثَّنَ (\* عَكُمُّ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِي ۚ حَرْشُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُتِنِ ۗ عِن الزَّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ فِي سُلَغَانُ بْنُ يَمَادٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ عَبَّاس رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْدَفَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ الْفَصْلَ بْنَ غَبَّاس يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى تَحْرُ رَاحِلَتِهِ ، وَكَانَ الْفَصْلُ رَجُلاً وَضِينًا ، فَوَقَفَ النَّيُّ إِنَّا لِننَّاس يُفْتِيهِم، وَأَقْبُلَتِ أَمْرَأَةُ مِنْ خَمْمَ وَضِيئَةٌ نَسْتُفَى رَسُولَ ٱللهِ يَنِيُّ فَطَفِينَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَأَعْجَبَهُ حُسنتُهَا ، فَالْتَفَتَ النِّي ۚ ﷺ وَالْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ۚ فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ ۚ فَأَخَذَ بِذَفَنِ الْفَصْٰلِ ، فَمَدَلَ وَجْهَهُ عَن النَّظَر إِلَيْهَا، فَقَالَتْ بَا رَسُولُ أَلَمْذِ إِنَّ فَرِيضَةَ أَلَّهِ فِي الحَجْ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَفْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجٌ عَنْهُ ؟ قالَ نَمَ حَرْثُنَا (\*) عَبْد اللهِ بنُ محمدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عاسِ حَدَّثَنَا زُمَايُرٌ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاه بِن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللَّاعَنْهُ أَنَّ النِّيَّ ﷺ قَالَ إِبَّاكُمُ وَالْمُلُوسَ بِالطُّرُواتِ (٥) فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَللهُ ما لَنَا مِن تَحَالِسنا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فيها فَقَال إذْ (٧٠ أَرِيْتُمْ إلا الْجَلِسَ (٨٠ فَأَعْطُوا الطَّرِينَ حَقَّهُ ، قالُوا وَما حَثَّى الطَّرِيقِ بَا رَسُولَ ألَّذُ ؟ قالَ عَضْ الْيَصَرِ ، وَكَنُّ الْأَذَى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَرُوفِ ، وَالنَّمْيُ باب السَّلامُ أَنْمُ مِنْ أَسَمَاء اللهِ تَعَالَى وَإِذَا خُلِيمُ مِتَّحِيَّةٍ فَهُوا بأخسَنَ مِنهَا أَوْ رَدُّوها مَرْثُ عُرُهُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّتَى شَعِّينٌ مَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ كُنَّا أَذَا صَلَّبُنَّا مَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَكُنَّا السَّلاّمُ عَلَى أَلَّهِ

فَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جَبْرِبَلَ السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلاَمُ عَلَى فُكَنْنِ <sup>(١)</sup>، فَلَسَّا أَنْصَرَفَ النَّيْ يَالِكُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ أَلَلْهُ هُوَ السَّلَامُ ، كَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُم فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ ثِنِّهِ وَالصَّاوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّى وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّكَانُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِيلِينَ ، فَإِنَّهُ إِذَا قالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي النَّمَاء وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَمْ يَتَغَيَّرُ ١٠٠ بَعْدُ مِنَ الْكَلاّمِ ما شاء باب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الكَنيرِ حَرْثُ الْمُكَذِينُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنَ أَغْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْتَرُ عَنْ مُمّام أَنْ مُنَبُّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ بُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالمَّـارُ عَلَ الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَتَبِرِ بِالْبُ تَسْلِيمٍ (" الزَّاكِبِ عَلَى المَّاشِي حَرَّثُنَا (" عُمَّةُ أَخْبَرَنَا غَلْلُهُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرْجِي قال أَخْبَرَنِي زِيَادُ أَنَّهُ سَمِعَ ثَاجًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّاعْن بْنِ زَبْدٍ أَنَّهُ شَمِحَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَتْيِدِ بِالبُ تَسْلِيمِ ( المَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ مَ**وَثُنَا "ا** إِسْعُنَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّنَنَا أَبْنُ جُرَيْمِ قالَ أَخْبَرَ نِي زِيَادُ أَنَّ ثَابِناً أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرِّهُن بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قالَ : يُسَلِّمُ الرَّا كِبُ عَلَى المَاشِي ، وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ بِالْبُ تَسْلِيمِ (" الصَّنْيِرِ عَلَى الْكَبِيرِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ( ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً عَنْ صَفْوَالَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ بُسَلِّمُ الصَّفِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ بِاللَّبِي إِنْشَاء السَّلاَمِ حَرَثْنَا تُتَبُّنَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الشَّبْبَانِيُّ عَنْ أَشْمَتَ بْنِ أَبِي الشَّمْثَاء عَنْ مُمَادِيَّةَ بْنِ سُوِّيْدِ بْنِ مُمِّرَّنِ عَنِ الْبَرَّاء

(۱) على فاكن و وَفَكن (۱) يَشَعَرُ . وهو في الله و ساوي الإيباء عود الله و ساوي الله و ساوي (۱) حَدَّ أَنْ كُلُّ الرَّا كِينُ . (١) حَدَّ أَنْ كُلُّ المَّالِينَ اللَّهِ الله (١) عَدِينُ الله الله (١) المِسْلَمُ المَّالِينِ (١) المَسْلَمُ المَّالِينِ (١) المَسْلَمُ المَّالِينِ (١) المَسْلَمُ المَّالِينِ (١) المَسْلَمُ المَّالِينِ المَسْلِمُ المَّالِينِ (١) المَسْلَمُ المَّالِمِينَ المَّلِمُ المُعْلِمُ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمُ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمُ المَّالِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّالِمِينَ المَّلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَّلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ الْمُعْلِمُ المَلْمُ الْمُعِلَّمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِمِينَ المَلْمُولِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِ

". أَبْنِ عازب رَضَىَ اللهُ عَنهُمَا قالَ أَمَرَ نَا رَسُولُ (١٠ اللهِ عَلِيُّ بِمِتبْعِ ، بِيهَادَةِ المَريضِ: وَأَنَّهَا عِ الْجِنَائُر ، وَتَشْبِيتِ الْمَاطِس ، وَنَصْر الصَّبِيفِ ، وَعَوْنِ النَّفْالُوم ، وَإفشاء السَّلاَم ، وَإِيْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَهٰى عنِ الشُّرْبِ فِي الْفِيضَّةِ ، وَنَهَانَا 🗠 عَنْ تَحَنَّم ٱلذَّهَبِ ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَاثِرِ ، وَعَنْ لُسْ الحَرِيرِ وَٱلدَّيَّاجِ وَالْقَدِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَق هُ السَّلاَمِ لِلْمَسْرُفَةِ وَخَيْرِ الْمُوفَةِ حَرَّمْتِ حَبْدُ أَثَّهِ بِنُ يُوسُف حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قال حَدَّتَني يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ مَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّيِّ عَلْقَ أَيُ الإسلام خَدْرٌ؛ قال: تُعلْمِهُ الطَّمَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ ، مَلَى مَنْ عَرَلْتَ ، وَعَلَى من كُ **مَدَّثُ** عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَطَاء بْنِ بَرِيدَ اللَّذِي عَنْ أَبِي أَيْوِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّيِّ يَرَاكُ عَالَ : لاَ يَحِلُ لِمنظِرِ أَنْ يَهُمُرَ أَعَاهُ فَوْقَ ثَلَات، يَلْتَقَيَان فَيَصُدُ هُذًا، وَيَصَدُ هُذَا، وَخَدْمُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَم، وَذَكُوْ مُعْيَالُ أَنَّهُ مَيِمَةُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ السب أَ يَذِ (") أَلْمِجَاب مَرَثْنَا يَحْي بْنُ سُكَمْانَ حَدَّثَنَا أَبِرُ وَهِبْ أَغْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهابِ قالَ أَخْبَرَ فِي أَنسُ أَبْنُ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ أَبْنَ مَشْر سِنِينَ مَعْدَمَ رَسُولِ " أَنَّهِ عِنْ اللَّهِينَةَ ، غَذَنتُ رَسُولَ أَفَدُ عَلَى عَشْرًا حَيَاتَهُ ، وَكُنْتُ أَفْلَمَ النَّاسِ بِشَأْدِ ٱلْحِجَابِ حِينَ أَثْرِلَ وَنَدْ كَانَ أَيَدُ بِنُ كَشِب يَسْأَلُنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوَّلَ مَائِزَلَ فِي مُبْنَنَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بزَيْنَبَ أَبْنَةِ (\* جَحْشِ أَصْبَحَ النِّي مَلِيَّ بِهَا عَرُوسًا فَدَعا الْغَوْمَ ۚ فَأَصَا بُوا مِنَ الطَّمَامِ ، ثُمَّ حَرَجُوا ، وَ بَقَ مِنْهُمْ رَهُمُ عَنْدَ رَسُولِ أَنَّهِ مَنْ ۖ فَأَمَالُوا الْسَكَنْ ، فَقَامَ رَسُولُ أَنْهِ اللهِ مَقْلَ مَ وَخَرَجْتُ مَنَهُ كَنْ يَخْرُجُوا ، فَنَى رَسُولُ أَنْهِ عِلْ وَمَقَبْتُ مَنَهُ حَتَّى جاء عَتَيَةٌ حُمْرَة عائشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ أَللْهِ عَلَيْهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ كَإِذَا مُ جُلُونٌ لَمْ يَتَفَرَّتُوا ، فَرَجَعَ رَسُولُ (١) أَلَهِ عَلَيْ

مو: (۱) النَّبِي

» عَلَانَةِ ٱلْمِيابِ

(٤) الذي

(٠) بِنْدِ

(١) النَّبِي

وَرَجَسْتُ مَنَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةً خُجْرَةٍ مالئِمَةً فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَمَ وَرَجَسْت مَتهُ كَإِذَا مُ فَدْ خَرَجُوا كَأَثْرُكَ آيَةُ ٱلْحِجَابِ ٥٠ فَضَرَبَ يَنِي وَيَنْتُهُ سِنْزاً حَرْث أَبُو التُّمْكَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو ٢٠ غِبَازِ عَنْ أَنَس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ لَّمَا ثَرَوِّجَ النِّيُّ مَنْكُ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَيمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَعَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَيِّتُ أَلِنْبِيَامٍ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى٣) قَلْمَ ، فَلَمَّا قامَ قامَ مَنْ قامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَمَدَ | جَمِّيَّةُ الْفَوْمِ، وَ إِنَّ <sup>(1)</sup> النِّي عَلَيْهِ جاء لِيَدْخُلّ ، كَإِذَا الْفَوْمُ جُلُوسٌ ، ثمَّ إنَّهُمْ قامُوا كَا نَطَلَقُوا كَاخْبَرْتُ النِّي مَنْكُ بَغَاء حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ كَالْتِي ٱلْجِبَابَ يَنِي وَ يَنْهُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ مَالَى: بَلِمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلوا يُمُوتَ النِّي الآيَةَ • (\*) مَرْثُنُ ١٠٠ إِسْعَاقُ أُخِبَرَنَا يَمَقُوبُ ١٠٠ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ أُخْبَرَنِي عُرُوَّهُ بنُ الرُّميْرِ أَنَّ مَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النِّي ﷺ قالَتْ كانَ مُمَرُ أَنْ الْحَطَّابِ يَقُولُ إِرْسُولِي أَفْدِ عِنْ أَحْجُبِ نِسَاءَكَ ، قالَتْ فَلَمْ يَقْلُلُ وَكَانَ أَزْوَاجُ النِّي يَكْ يَخْرُجُنَ لَيلاً إِلَى لَيْلِ فِيلَ الْمَاصِعِ خَرَجَتُ ١٠٠ سَوْدَةُ بِنْتُ زَهَمَةٌ وَكانَتِ أَنْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَرَآهَا مُحَرُّم بْنُ الخَطَّابِ وَهْوَ فِي الْجَلِسِ فَقَالَ عَرَفَتُكِ ٧٠ بَاسِبَوْدَةُ حِرْصاً عَلَى أَنْ مُنْزَلَ ٱلْجِبَابُ ، قالَتْ عَأْزُلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ أَنْ أَلْيَةً ٱلْجَابِ باسب الاستينذانُ مِن أَجْلِ البَصَرِ مَرْث عَلِي بْنُ عَبْدِ أَبْدِ حَدَّثَنَا سُفيّانُ قالَ الرُّهْرِيُّ حَفِظْتُهُ كُمَّا أَنَّكَ هَا هُنَا عَنْ سَهْلٍ بِنْ ِسَنْدٍ قَالَ أَطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْدٍ ف حُجّرٍ (١٠٠ اللِّي عِنْ وَمَعَ اللِّي عِنْ مِدْرَى يَمُكُ بِدِ ١٠٠ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَوْ أَفْرُ أَنَّكَ تَنْفُرُ ١٠٠ الطَعَنْتُ بِهِ فَ عَنْكَ إِنَّا جُعِلَ الْإَسْتِنْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَر حَرْثُ اسْدَدُ حَدَّثَنَا عَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُبَيْدِ أَنْهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنَسَ بِّنْ مَالِكِ أَنْ رَجُلاً أَطْلَمَ مِن بَعْضِ حُجْرِ النِّيمُ عَنَّهُ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّي عَنَّى بِيشْفَصِ أَوْ بِمُنافِسَ، فَكَأَنَّى أَظُلُ

(۱) تأثرل آليجابُ. هكذا لنبرالكشميني (۲) أبُر عِجَلَزٍ هولاحق ابن حيد اه من اليونينية (۲) رَأَي ذَالِكَ

() (وَإِنَّ ) اِسْتِ الْمُورَة وكسرها في اليونيدسة وصح عليها في النويدسة () قال أَوْمَنْدِ الْقَرْفِيد من القِيْرة أَنَّهُ إِمْسَدُولِيْنَ فِيد سِينَ قام وَحَرَّجَ وَفِيد إِنْ مُنْ مَا الْمِيدِ وَمُورَة رُبِيدُ أَنْ يَوْمُوا

(۱) حدثی (۷) یَتقُوبُبُنُ اِرْدَاهِیمَ (۷) کَوْرَجَتْ (۸) کَوْرَجَتْ

(۱) عَرَّفْنَاكِ (۱۰) في حُكْورَة (۱۱) مِنْ رَأْكَ

(۱۱) بيها زار \*---\*انگفتن(۱۱)

ة الأحد (r) (١) مِن قُولِ أَبِي هُو أَرْ (٤) فَزِ نَااللَّمَيْنَانَ (·) النطق (٦) كَتَمَنَّىٰ (٧) أَوْ يُكَذِّبُنَّ ه (۸) عدنتا ه ال (۱) (۱۰) بَلْنَهُ (۱۱) وَ كُنْتُ (١٢) بزيد بن خصية (۱۲) عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ (11) وَقَالَ سَعَيدُ ر. (۱۰)شنبة (١٦) وحدثن

إِلَيْهِ يَعْنِلُ الرَّجُلَ لِيَطْنُتُهُ مِلْبِ أَزِمًا الْجَوَارِ وُونَ الْفَرْجِ وَرَثْ الْمُنْدِي حَدَّثَنَا سُنْيَانُ مَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُما ۚ فَأَلَّ أَرْ شَيْنًا أَشْبَهُ إِللَّهُم مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرُيْرَةً حَدَّتَني (١) تَخُودُ أَخْبَرَنَا (١) عَبْدُ الرِّزَانِ أُغْبَرَ نَا مَتَعَنَّرٌ عَنَ أَبْنِ طَأَوْسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ قَالَةَ مَا رَأَيْتُ مُنْبَا أَشْبَهُ بِالْلَسَمِرِيِّ اللَّهِ مِنْ أَبُو هُمْرَيْرَةً عَن النِّي عِنْ إِذْ أَلَهُ كَسَبَ عَلَى أَبْ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ ارُّنَّا أَذْرُكَ ذَٰلِكَ لاَ عَمَالَةً ، فَرِيَّا الْتَهْزِ<sup>نِ ا</sup> النَّظَرُ ،وَرَنَّا اللَّسَانِ المَنْطَيْنُ <sup>(\*)</sup> وَالنَّفْسُ تَمَنَّى (٧) وَنَصْنَعِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدَّقُ ذَالِتَ كُلَّهُ وَمُكَدَّبُهُ (١٧) لِلْسُ النَّسْلِم وَالِاسْتَغَذَانِ ثَلَاثًا مَرْتُ إِسْعَلَى أَخْرَنَا (4) عَبْ الصَّدِ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بِنُ المُنَّى حَدَّثَنَا ثَمَامَةُ بنُ عَدِ اللهِ عَنْ أَفَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَاسَامً سَلِّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَسَكَلُّمْ بَكَلِمَةٍ أَمادَهَا ثَلاَثًا حَرَثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بَنُّ خُصَيْفَةً عَنْ بُعْرِ بْن سَيِدِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخدرى قالَ كُنْتُ في تَجْلِسٍ مِنْ تَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُومُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ قَقَالَ أَسْتَأْذَنْتُ عَلَى مُرْرَ وَالرَّفَا ، فَلَمْ يُؤذَّذُ لِي فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ ١٠٠ ما مَنْعَكَ ؟ فَلْتُ أَسْتَأَذْنُتُ وُلاَفًا فَإِ يُؤذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ إِذَا أَسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمُ ۚ ثَلَانًا ۖ فَإِ بُؤذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ، فَقَالَ وَاللهِ لَتُعْيِمَنَّ عَلَيْدِ بِينَّةٍ (١٠٠ ، أُمِنْكُمْ أُحَدُ تَمِمَّهُ مِنَ النَّي عَلَيْهِ فَقَالَ أَيْنً بِنُ كُنْتُ وَاللَّهِ لاَ يَقُومُ مَتِكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْفَوْمِ فَكُنْتُ (١٠٠ أَصْغَرَ الْفَوْم فَقُنتُ مَنَّهُ قَأَخْبَرَتُ مُمَرَّ أَنَّ النِّي مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ أَنِهُ لِلْمَارِكِ أَخْبَرَنِي أَنِ عُيِنَةً حَدَّتَنَى بَرِيدُ (١٣) عَنْ بُشر (١٣) سَمِنتُ أَبَاسَبِيدِ بهٰذَا بابِ إِذَا دُعَى ارِّجُلُ خَامَ مَلْ يَشَأَذِنُ قَالَ (٣٠ سَيِدُ (١٠٠ مَنْ قَنَادَةَ مَنْ أَبِي رَافِيمِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي يَنْ فِي قَالَ هُوَ إِذْنَهُ صَرَّتُ أَنُو مُتَنِيمٍ حَدَّثَنَا عُمَّرُ بَنُذَرِّ وَحَدَّثَنَا<sup>(١١)</sup>

عُمَّدُ بِنُ مُفَاتِلِ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا نُحِرُ بْنُ ذَرّ أَخْبَرَنَا نُجَاهِدٌ عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضَىَ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ أَلَّهِ ﷺ فَرَجَدَ لَبَنَا فِي فَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هِرِ أَكُنْ أَهْلُ الصُّغُرُ فَأَدْعُهُمْ إِنَّ ، قالَ فَأَنِّيتُهُمْ فَدَّعَوْتُهُمْ فَأَثْبُلُوا فَأَسْتَأْذَنُوا فَأَيْد كُمُمْ فَدَخَلُوا بِالنَّبْ النَّمنيليم عَلَى الصَّبْيَانِ حَرْثُ عَلَىٰ بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّار عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم وَقَالَ ("كَانَ النِّي يَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ بَابِ تَسْلِيمِ الرَّجَالِ عَلَى النَّسَاء وَالنَّسَاءَ عَلَى الرَّجَالِ وَرَثْنَا عَبْدٌ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ ٥٠٠ الجَمْعَةِ ، قُلْتُ وَيَحْ ؟ قَالَ كَانَتْ لَنَا تَجُوزُ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةً قالَ أَبْنُ سَنْلَمَةً تَخَلْ (\*\* بِالدِينَةِ ۚ فَتَأْخُذُ مِنْ أُسُولِ السُّلْقِ فَتَطْرَحُهُ في قِدْرِ (" وَثُكَرَ كُرُ حَبَّاتِ مِنْ شَعِيرِ فَإِذَا صَلَيْنَا الْجُنُمَةَ أَنْصَرَ فَنَا وَنُمَّرُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَتَفْرَحُ مِن أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ تَتَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْمُنتَدِ مَرْثَ أَنْ مُعَاتِل أَخْبَرَ نَا حَبْدُ اللهِ أُخْبِرَ نَا مَعْتَرٌ عَنِ الرُّحْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرُّعْن عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهِ عَنْهَا ۚ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِنْ مَائِشَةٌ هَٰذَا جِدْ بِلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ تَرْى ما لاَ نَرَى تُر بِدُ رَسُولَ الله على • تَابَعَهُ شُمَيْتُ وَقَالَ بُونُسُ وَالنَّمْانُ عَن الزُّهْرَى وَبَرَّ كَانُهُ بِالْبُ إِذَا قَالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ مِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُفَيَّةُ عَنْ مُحَدّ أَنْ الْمُنْكَدِر قَالَ سَمِعْتُ جَارِاً (\*) رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَيْتُ النِّي ﷺ في هَيْن كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ ٥٠ الْبَابِ، فَقَالَ مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِحْهَا الب من ردّ ، فقال عليك السّلام ، وقالت عائِمة وعليه السّلام ورعم ألله وَ بَرَ كَانُهُ ، وَمَالَ النِّي ﷺ رَدُّ اللَّذِيكَةُ عَلَى آدَمَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ أَلَهُ مِرْث

(ه) فالدَّكُلُّ (ه) يَوْم المُسُكُو (t) فَقَال (ن) بارتزي عبد أه رضي ألف عبد أه (ن) عرض ألف عبد أه

يَكُ جالِسٌ في نَاحِيَةِ المَنجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ۚ أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ فَرَّجَعَ فِصَلَّى ثُمَّ جاء فَسَلَّم ۖ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ كَأُرْجِعْ فَصَلَّ وَإِنَّكَ كَمْ تُصَلَّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي أَلْتِي بَعْدَهَا عَلَّىٰ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِذَا قُتْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِيعِ الْوُصُوء ثُمُّ أَسْتَقْبِل إلْقِبْكَ 'فَكَذِرْ ثُمَّ أَفْرَأُ عَا نَيْسًرَ مَمَكَ مِنَ الفُرْآنِ ثُمَّ أَزَكَمْ حَتَّى تَطْمَنُ رَآكِما ثُمَّ أَدْفَعْ حَتَّى نَسْتَوَى قَائُمًا ، ثُمُّ أَسْتُجُدْ حَتَّى تَطْمَئنٌ سَاجِدًا ، ثُمُّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنٌ جالِسًا ثُمُّ (١) بَقْرَأُ عَلَيْكِ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ جالِسًا ، ثُمَّ أَفْعَلُ ذٰلِكَ. ف صَلاَتَكَ كُلُهَا ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً فِي الأخير حَتِّى نَسْتَوَى قَاعًا **مَرْثُنَا** أَبْنُ بَشًار قَالَ حَدَّثَنَى يَحْنَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى سَمِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّيْ يَنِكُ ثُمَّ أَرْفَعْ حَتِّي تَطْمَثُنَّ جالِساً بالب الإَذَا قالَ فَلَانٌ يُقُو لُكَ (١) السَّلاَمَ حَرْث أَبُو تُنتيم حَدَّثَنَا زَكَرِيّاء قالَ سَمِنتُ عامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنَى أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّاهُن أَنَّ مَا نُشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا حَدَّثَنَّهُ أَنَّ النِّيِّ عِلْ قَالَ لَمَا إِن جِبْرِيلَ يُقْرِنُكُ ٢٠٠ السُّلاَمَ ، قالَتْ وَعَلَيْهِ السُّلاَمُ وَرَحْمَةُ أَنَّهِ ﴿ إِسبِ النَّسْلِيمِ فِي جَلْسِ فِيهِ أَخْلاَطاً مِنَ السُيلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ حَرَثْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى أَخْبَرَا هِشَامٌ عَنْ مَعْتَرَ عَن الزُهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّيِّيْرِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أُسَامَةُ بْنُ زَبْدٍ أَنَّ النِّيِّ عَلِيًّا وَكِي حِمَارًا

> عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتُهُ قِطِيفَةٌ لَدَ كَيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءُهُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ أَبْنَ هُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ • وَذَٰلِكَ قَبْلُ وَثَمَّةِ بَذْر حَتَّى مَرَّ في تخلِس فيهِ أَخْلاَطُ مِنَ الْسُلِينَ وَالْمُركِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ وَالْبَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبّ

إِسْفِئْ بِنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَيِيدٍ بن أَبِي سَيِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمُسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ

(ز) يَمْرُأُ عَلَبْكَ

أَنْ سَلُولَ ، وَفِي الْجَلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِينَتِ الْجَلِينَ عَبَاجَةُ النّابَّةِ ، حَرَّ مَبْدُ اللهِ بنُ أَبِّي أَنْقَهُ برِدَالهِ ، ثُمَّ قالَ لاَ تُشَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَمٌّ عَلَيْهِمُ النَّيْ يَالِيُّ ثُمُّ وَقَفَ فَتَرَلَ فَدَمَاهُمُ إِنَّى أَلَهِ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الثُّرُآنَ ، فَقَالَ عَبْدُ أَلله بْنُ أَيِّ أَيْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الذَّهِ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ ما تَقُولُ سَمًّا ، فَلاَ تُوذِنَا في تَجَالِسِنا ، وَأُرْجِعِ (١) إِلَى رَحْلِكَ فَنْ جَاءَكَ مِنَّا كَأَفْشُعِنْ عَلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ (١) رَوَاحَةً أَغْشَنَا ف تَجَالِسِنَا كَإِنَّا نُحُبِ ۚ ذٰلِكَ ، كَاسْتَبَّ السَّنائِونَ وَالْمُرْكُونَ وَالْبَهُودُ ، حَقّ مَثُوا أَنْ يَتُوَالْبُوا فَلَمْ يَزَلِ النِّي مِنْ اللِّي مُغَفِّضُهُمْ ثُمُّ رَكِبِ دَابَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَىسَمْدِ بْن عُبَادَةَ فَقَالَ أَىْ سَمْدُ أَلَمْ ' تَسْمَتُمْ " مَا قَالَ أَبُو خُبَاب يُرِيدُ عُبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبِيَّ قَالَ كَذَا وَكَذَا عَالَمَ افْضُ عَنْهُ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَصْفِحْ ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَعْرَةِ (لَا عَلَى أَنْ يُتَوَّجُوهُ ، فَيُمَصَّبُونَهُ (٥) بِالْمِصَابَةِ ، فَلَا رَدّ اللهُ ذٰلِكَ ۚ إِلَحْنَ الَّذِي أَعْمَالَكَ شَرِقَ بِذُلِكَ ، فَذَٰلِكَ فَمَلَ بِهِ مَا زَأَيْتَ فَمَفَا عَنْهُ النَّيْ تَوْبَتُهُ ، وَإِلَى مَتَى تَنْبَيُّنُ تَوْبَهُ الْمَاصِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ مَرْو : لاَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَشَرَيَةَ الْحَمَرُ مَرَّكُ اللَّهُ بُكَيْرُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنَ عُقَيْلُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ مَبْدِي الرُّ عَن بْن عَبْدِ اللهِ (\* أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَنْبِ قال تَعِيثُ كَنْبَ بْنَ مالِكِ بِمُحَدَّثُ حِينَ مَحَلَفَ عَنْ تَبُوكَ ، وَتَعَى رَسُولُ اللهِ عِنْ مَنْ كَلاَمِنَا وَآنَى رَسُولَ اللهِ عِنْ فَأْسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَقَتَيْهِ بِرَدَّ السَّلاَمِ أَمْ لاَ ، حَتَّى كَمَلَتْ خَشُونَ لَئِنَلَةً ، وَآذَنَ (\*\* النِّينُ ﷺ بِتَوْلَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينٌ مَثَّى الْغَجْرَ ﴿ لِكِ كَنْتَ (٨) رُدُّ عَلَى أَهْلُ الْذَنَّةِ السَّلاَمُ مَوْثُ أَبُوالْبَانِ أَغْيَرَا شُمَيْنِ عَمَالُوهُ مِي قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ مَائِشَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ذَخَلَ رَهْطُ مِنَ الْبَهُرِدِ عَلَي

أربع الناعضة الذين ما المستقالة الله الما المستقدرة المستقدرة المناطقة الذين كلم والموان المستعدرة المستعدرة الفرائ كلم (1) ما بَي أَنْ لاَ أَكُونُ

رَسُولِ أَنَّهُ عَلِينًا فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْنَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّفَةُ ، فقالَ رَسُولُ أَنَّذِ يَكِ مَهٰ لا يَا عَائِمَةُ فَإِذَ أَنْدَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ الله أَوَ لَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ الله عَنْ فَقَدْ فُلْتُ وَعَلَيْكُمْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ عَبْداللهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ إِلَّهِ قَالَ إِذَا سَرًّا عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ وَإِنَّا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ مَرَضًا عُمَانُ بِنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَس حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ بِنَك إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ بِالبِّ مَنْ نَظَرٌ فَكِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُنالِينَ لِيَسْنَدَينَ أَمْرُهُ مِرَرُثُنَا يُوسُكُ بِنُ يُهْلُولِ حَدَّثَنَا ابْنِ إِذْرِيسَ قالَ حَدَّثَني حُمَيْنُ بنُ عَندِ الرَّ من عَن سَعد بن عُبَيْدَة ذن أبي عَبْدِ الرُّحْن السُّلِّي عَنْ عَلَىَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَنِيٌّ وَالزُّ بَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْقَدِ الْنَعَوَى وَكُلْنَا فَارِسُ فَقَالَ ٱ نَطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّ بِهَا ٱ مُرْأَةً مِنَ المُشْرِكِينَ مَمَّا تَصِيفَةٌ مِنْ حاطِبِ بِن أَبِي بَلْنَمَّةً إِلَى المُشْرِكِينَ مَالَ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَل لَمَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ أَلَهُ عِنْ قَالَ قُلْنَا أَنْ الْكَتَابُ الَّذِي مَمَكَ قَالَتْ ما متى كتات وأُنفنًا بِهَا فَا بُنفينًا فِي رَحْلُهَا فَمَا وَجَدْنًا شَيْنًا قالَ صَاحِبًا فِي مَا زَرَى كَتَا بَا قالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِيْتُ ما كَذَبَ رَسُولُ اللهُ يَكِيُّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُحْرِجِنَّ الْكَتَابَ أَوْ لَأُجَرُ دَنِّكَ قالَ فَلَمَّا رَأْتِ الْجِذَّ مِنِّي أَهْرَتْ بِيدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا وَهَى تُختجزَهُ بكساء فأخرَجت الكتاب قال مَا نطلَقنا بد إلى رسُولِ ألله على فقال ما حَمَّكَ بَالطِبُ عَلَى ماصَنَتْ قال مابي إلاّ أَنْ ١٠٠ أَكُونَ مُؤْمِناً بِإِنَّهِ وَرَسُولِهِ وَما غَيِّونُ وَلاَ يَدَّلْتُ ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُ يَدْفَعُ اللَّهُ بِمَا عَنْ أَهْلَى وَمالِي،

وَلِيْسَ مِنْ أَصِحاً بِكَ هُنَاكَ إِلاَّ وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ أَللهُ بِدِ عَنْ أَهْ لِهِ وَمالِهِ ، قال صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ ۚ إِلاَّ خَيْرًا ، قالَ فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خانَ أَلَٰذَ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمِينِينَ فَدَعْنِي قَأْضُرِبَ (١٠ عُنْقَةُ قالَ فَقَالَ يَاحْمَرُ وَما يُدْرِيكَ لَكُلَّ أَلَا قَدِ أَطَلَّمَ عَلَى أَهْلَ بَدْرِ فَقَالَ أَعْمَلُوا ماشِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ ، قالَ فَدَمَمَتْ عَيْنَا عُمْرَ وَقَالَ أَلَهُ وَرَسُولُهُ أَغَلَمُ عِلْبِ مِكْفَ يُكْتُ الْكَبْتَابُ إِلَى أَمْلِ الْكَتَاب حِيْرُتُ عَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَيْدٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْوِيّ قال الْخَرْزَنِي عَبْيَدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِن عُنْبَةً أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاسُعْيَانَ بَنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنْ هِرَوْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَر مِنْ فُرَيْشِ وَكَانُوا يَجِكَرًا بِالشَّأْمِ فَأَتَوْهُ فَذَكُو الْحَدِيثَ ، قالَ ثُمُّ مَّا بِكِتَابِ رَسُولِ أَلْدِ ﷺ فَقُرَى كَاذِا فِيهِ : بِسْمِ ٱللَّهِ الأهمن الرَّحيم ، مِن تُحَدِّ عَبْدِ أَلَّهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى هِرَقْلَ عَظيمِ الرُّومِ ، السَّلاَمُ عَلَى مَن أَتِّبَمَ الْمُدَّى : أَمَّا مَنْدُ بِلبِ مِن يُبْدَأُ فِي الْكِيَّابِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَمْفُورُ بِنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرُّعْلِيٰ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِن بِنِي إِسْرَائِيلَ أَعَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا قَأَدْخَلَ فيها أَلْفَ دِينَار وَصِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبهِ وَقَالَ مُحَرُّ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ ٣٠ أَبَا هُرَبُرَةً قَالَ النِّي عَلِي تَجَرَ (\*) خَمَنَةً جَعَلَ المَالَ في جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ تَصيفةٌ من فُلَانٍ إِلَى فَلَانٍ بِاسبُ قَوْلِ النَّيِّ عَنَّ فُومُوا إِلَى سَيِّدَكُمُ وَرَثُنَ أَبُو الْوَلِيد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُماتَةَ بْنِ سَهْلْ بْنِ خُنْيْفِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهُلَ ثُرَيْطَةَ نَزَلوا عَلَى حُكُمْ مِسَمْدٍ ، فَأَرْسَلَ النَّيْ عَلَى إِلَيْهِ كَجَاء ، فقال تُومُوا إِنِّي سَيِّدِ كُمُ ، أو قالَ خَيْرِكُمُ ، فَقَمَدَ عِنْدَ النِّي عِنْ فَقَالَ هُوْلاَء ثَرَكُوا عَلَى خُكُمْكِ ، قَالَ فَإِنَّى أَخَكُمْ أَنْ تُعْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَثُنتِي ذَرَارِيهُمْ ، فَقَالَ لَقَدْ

م أَمْرِبْ عُنْفُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَوَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَلَّتَنِي النِّيُّ ۚ يَالِئَةُ النَّشَهُٰدَ، وَكَنِّي رَيْنَ كَنَّنْهِ ، وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مَالِكِ : دَخَلْتُ الَمَسْجِدَ ، فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهْرُولُ حَتَّى صَا خَنى وَهَنَـٰأَ نِي · **مَرْثُنَا** مَمْرُو بْنُ عاصِم حِدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ نَتَادَةً وَالَ **ثُلْثُ لِأ**نَس أكانَتِ المُسَاَ فَذَ أَن أَصِمَابِ النِّيِّ عَن قَالَ مَنم مَرْث يَمِي بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَن ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ بِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَقِيلِ زُهْرَةُ بْنُ مَسْئِدٍ تَعْبِمَ جَدَّهُ عَبْدَ أَقْدِ أَنْ هِشَام قَالَ كُنَّا مَمَ النِّي يَنِكُ وَهُوَ آخِذٌ بِيدِ مُمَرَّ بْنِ الْحَطَّابِ بِالبِّ الْأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ (١٠ وَصَافَحَ مَمَّادُ بِنُ زَيْدِ إِنْ الْبَارَكِ بِيدَيْدِ مَرْثِنَا أَبُو ثَيَمْ حَدَّثَنَا سَيْفُ (r) كَابُ قَوْلُ الرُّجُوْ قَالَ سَمِنْتُ نُحَاهِدًا يَقُولُ حَدَّنَنَى عَبْدُ أَلَّذٍ بْنُ سَخْبَرَةً أَبُومَعْتَر قَالَ سَمِنْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمَنِي رَسُولُ 🗥 أَنَّهِ ﷺ وَكَنِّي رَيْنَ كَفَيَّهِ النَّشَهِٰدُ ، كَمَا يُمَلُّنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : التَّحِيَّاتُ لِنِّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَٱلطَّيْبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّا النَّيْ وَرَحْمَةُ أَلَّهِ وَبَرَّكَانُهُ ۚ ، السَّلاَّمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ ٱللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لِا لِلهَ إِلاَّ أَنْهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ تُحَدَّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَهُوَ يَنْ ظَهْرَ انِّينًا ، فَلَا ثُبضَ ثُلْنَا السَّلَامُ ، يَمْنِي عَلَى النِّي يَنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَعْتَ ﴿ مَرَثُنَا إِسْنَتُى أَخْبَرَنَا بِشَرُ بْنُ شُمَيْتِ حَدَّتَنَى أَبِى عَنِ الزَّهْرِيَّ قَالَ أُخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنَى أَبْنَ أَبِي

> طَالِبِ خَرَج مِنْ عِنْدِ النِّي عَلَيْ أَوْحَدُنْنَا أَحْدُ بْنُ صَالِم حَدَّثْنَا عَنْسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهِكِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدَ اللهِ بنُ كَتَبِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ عَبْدَ اللهِ بن عَبَّاسِ أَخْبِرَهُ أَنَّ عَلَى بَنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِّ عَلَّى ف

حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ ٱلَّذِكِ ، قالَ أَبُوعَبْدِ أَنَّهِ ، أَنْهَـمَنِي بَنْضُ أَصَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَنِي سَمِيدِ إِلَى حُكْمِكَ بِاسِبُ الْمُعاَ غَقِي، وَقَالَ أَبْنُ مَسْمُودِ:

وَجَمِوِ الَّذِي تُوكُقَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ بَا أَبَا حَسَنَ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ قالَ أَصْبَحَ بِحَنْدِ أَنْهِ بَارِنَا كَأَخَذَ يَدِهِ الْبَبَّاسُ فَقَالَ أَلاَ تَرَاهُ أَنْتَ وَأَنْهِ بَند التلكن (١٠ عَبْدُ الْمُصَا وَاللَّهِ إِنَّى لَأَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبُتَوَنَّى فَ وَجَدِهِ ، وَإِنَّى لَأَغْرِفُ فَي وُجُوهِ كَنِي عَبْدِ الْطَلِّبِ الْمَوْتَ ، كَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَسَتَأَلَهُ فِيمِنْ يَكُونُ الْأَمْرُ كَانَ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَفِرِنَا أَمْرَنَاهُ فَأَرْضَى بِنَا قالَ عَلَّ وَأَلْهِ لَئُنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ ٱللهِ عَلْ فَيَنْنُنَّا ٣ لَا يُنْطِينَاهَا النَّاسُ أَبَداً، وَإِنَّى لا أَمنا لَمَا رَسُولَ اللهِ عِنْ أَبِمَا بِالبِ مِن أَبِابِ بِلَيْكَ وَمِنْدَيْكَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ مُمَاذٍ قِالَ أَنَا رَدِيفُ النَّيّ عَنَّ فَمَالَ يَامُمَاذُ ثُلْثُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قالْ مِثْلًا ثَلَاثًا هَلُ تَعْدِى ما حَثَّى اللهِ عَلَى الْمِبَادِ (٥٠ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَيُّكَ وَسَمَّدَيْكَ ، قالَ هَلُ تَدْرِي ماحَقُّ الْمِيادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَمَلُوا ذٰلِكَ أَنْ لاَ يُمَدُّ بَهُمْ مَعْتُ مُذَبَّةُ حَدَّثَنَا مُمَّامُ حَدَثَنَا قَنَادَهُ عَن أَنْسِ عَن مُمَاذٍ بِهِلْمًا مَعْرَثُ مُرَّم بْنُ خَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدِّثَنَا زَيْلًا بْنُ وَهِبِ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ أَبُر ذَرِّ إِلرَّ بَذَةِ قَالَ كُنْتُ أَنشِي مَمَ النِّي لِيُّ فَ حَرَّةِ المَدِينَةِ عِشَاء ٱسْتَغَبَّلُنَا ١٠ أَحَدُ، فَقَالَ بِالْبَاذَرِّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أَحُدًا لِي ذَهَبَّا يَأْنِي كُلِّي لَيْلَةٌ أَوْ ثَلَاتٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارُ إِلَّا أَرْسُدُهُ (\*) لِذِينَ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ أَلْهِ مَمَكَذَا وَمَكَذَا وَأَرَانَا يَكِيهِ ، ثُمُّ قَالَ بَا أَبَا ذَرٌ ، قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَنْدَيْكَ بَا رَسُولَ أَثْد ، قال إِلْأَ كُثَرُونَ ثُمُ الْأَعَلُونَ إِلاَّ مَنْ قالَ مَكَذَا وَمُكَذَا، ثُمَّ قالَ لِي شَكَانَكَ لاَ تَوْرَخ كِ أَبَا ذَرّ حَتَّى أَرْجِعَ ، فَأَ نُطَلَقَ حَتَّى عَابَ عَنَّى ، فَسَيعَتُ صَوْتًا ، نَفْشِيتُ ١٠٠ أَنْ يَكُونَ عُرْضٌ لِرَسُولِ أَلَهُ عَلَى فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْمَت ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ أَلْهُ

(1) بَعْدُ لَلَاتِ (2) مُمُنتُكاماً (3) مُلْتُكَاناً اللَّ عَنَّى اللَّهِ (4) اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

() كَنْتُ. مُكُ (۲) حَنْتُ ' إذًا فيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُوا فِي الْجَلْسِ (۱) يُخِلِ النرناطي بالقم على وزان يتام اه قسطلاني (٤) بنت لَمَا لِلقِيامِ لِيقُومَ النَّاسُ

حكذا فياليونينيسة والفرح وفيس النخزيادة حق جاء بعد قوله فسكنت النرح كامله وكسر اللام تأل الحانظ ابن حجر في روايته بالنشع وشبطه أبو جعتر

تَمَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا يُئُوتَ الِنِّيِّ إِلاَّ أَنْ يُولِذَنَ لَكُمُ ، إِلَى قَوْلِهِ : إِذْ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ أَلَهِ عَظِيها ﴿ إِلَهِ عَالِهِ اللَّهِ عَلَمُ (١٠ التُّرْفُعَالُهُ حَدُثُ اللهُ عَدُ بِنُ أَبِي عَالِبِ أَخْبَرُنَا إِرْاحِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامَى حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْفِيعِ عَن أَبْن مُمَرّ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَلَّهِ عِنْ بِفِياه الْكَمْبَةِ عُنْدِيا يِيدِهِ مَكَذَا باب من أنَّكَأُ بَيْنَ بَدَى أَصابد ، قالَ خَبَّابُ أَبِّنْتُ النَّيِّ يَكُ وَهُوْ مُتَوَسِّدُ يُرْدَةً (" فَلْتُ أَلا تَدْعُو أَلْهُ فَقَدَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا بِشُرُ بِنُ الْفَصِّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ بْن أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ أَلاَ أَخْبُرُكُمُ بِأَكْبَرِ الْكَبَائُر ؟ قَالُوا بَعَلَى. يَا رَسُولَ أَقْدِ، ۚ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِأَقْدِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنَ مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرّ مِنْلَهُ وَكَانَ مُثَّكِنًا خَلَسَ ، فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ مُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لِبُتَّهُ سَكَتَ باب من أُسْرَعَ ف مَشْيهِ لِمَاجَةٍ أَوْ نَصْدِ حَدَثُنَا أَبُو ماميم عَن مُحرّ بن سَمِيدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُليَّكَةَ أَنْ عُقْبَةً بْنَ الحَارِث حَدَّثَهُ قالَ صَلَّى النَّيْ عِنْ ا النضر فأشرَعَ ثُمُّ دَخَلَ الْبَيْتَ بالبُ السَّرِيرِ حَرَّثُ ثُنِيْةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَغْشُ عَنْ أَى الصُّلَّى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ رَسُولُ أَلَّهُ عَلَى يُصَلِّى وَسَطَ السَّرِيرِ وَأَنَا مُصْطَعِمَةٌ بَيْنَةٌ وَيَنْ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِي الحَاجَةُ ، فَأَكْرُهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبَلَهُ فَأَنْسَلُ أَنْسِلاً لِأَبِابِ مَنْ أَلْقَ لَهُ وسادَةٌ مَرْثُ (" إِسْنُقُ حَدَّثَنَا خَالِهُ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا مَرْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ قَالَ أُخْبِرَ فِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَمّ أَبِيكَ زَيْدِ عَلَى عَبْدِ أَلَّهِ بْنَ تَمْرُو كَفَدَّتَنَا أَنَّ النِّي عَلَى ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي ، فَدَخَلَ عَلَى وَالْقَيْثُ لَهُ وِسَادَةً مِن أَدَم حَشُوكُما لِفٌ خَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ

(۱) وَهِيَ النَّرْ يُصَالَّهُ مَن الله من الدرع (۲) معنق (۲) بعروه ص

يْبِنِي وَ يَبْنَهُ ، فَقَالَ فِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلُ شَهَرْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، قُلْتُ ۖ يَا رَسُولَ أَلْهُ يَوْمٍ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ مَرَثْنَا ٣ يَخْيَ بْنُ جَنْفَر رَكْمَتَنْ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ أَرْزُفْنِي جَلِيساً ، فَقَمَدَ إِلَى أَبِي ؟ قالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ نْبِي حُذَيْفَةَ أَلِيْسَ فِيكُمْ أَوْ كَانَ فِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ عَكَانَ عَبْدُ أَلَيْهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذًا يَنْشَى ، قالَ . . (۱) أخيرنا

(٢) من مُنته من همده الكلمة آلى قولة عن ابراهم مكتوب في حلقية اليونينيسة مصمع عليه بما يدو أنه من الاصل وتحته مكتوب قال أيو دّر زائد هذا ظبط اه من علش النرح التىبيدنا ومن

قَدْ سَقَطَ دِدَاوُهُ عَنْ شِيْنِهِ كَأُصَابَهُ تُرَابُ كَجْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَصْحُهُ عَنْهُ رُوهن يَقُول فَمْ أَبَا تُرَاب فَمْ أَبَا تُرَاب باب من زَارَ قَوْما فَقَالَ عِنْدَهُمْ مَرْثُنا قُتْبَنَهُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ لَللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ حَدَّنَى أَبِي عَنْ عَمَامَةً عَنْ أَنْسَ أَذَ أَمْ سُلَمْ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنِّي يَنْ يَطَمَّا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطيمِ قالَ وَإِذَا (١) نَامَ النَّيْ عِلِي أَخَذُت مِنْ عَرَتِهِ وَشَمَرهِ ، كَفِيمَتْهُ في الرُورَةِ ، ثُمَّ جَمَتْهُ في مُكَّ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ أَنَى ثِنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ أَوْضَى (" أَنْ يُجُمَّلَ فَ حَنُوطِهِ مِنْ ذلك السُّكُ قالَ بَفُيلَ في حَنُومِكِ حَرْثُ إنهُمِيلُ قالَ حَدُّثَني مالكُ عَنْ إسْخَقَ بْن عَندِ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمَتُهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ أَنْدِ عِنْ إِذَا ذَهَبَ إِلَى ثُبَاء يَدْخُلُ عَلَى أُمْ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ تَتُطْمِيُهُ ، وَكَانَتْ تَعْتَ عُبَادَةً بْن الماميتِ فَلْخَلَ بَوْما كَأَمْلِيَتِهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ أَسْتَفْظَ يَمْ عَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُمْ مِكُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ فَاسْ مِنْ أُمِّنِي عُرْضُوا عَلَى " غُزَّاةً في سَبِيلِ اللهِ ، يَرَكَبُونَ ثَبَجَ هُذَا البَّيْضِ ، مُلوكِما ٣٠ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، أو قالَ مِثْلُ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَكَّ (1) إِسْعَقُ ، قُلْتُ (0) أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعا ثُمُ وَضَمْ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمُّ أَسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْعِكُكَ يَا رَسُولَ أَلَّهُ قَالَ نَاسُ مِنْ أُمِّنِي عُرْضُوا عَلَى عُزُرَاةً في سَبَيلِ اللهِ رَرَّكَبُونَ ثَبَجَ هَٰذَا الْبَصْرِ مُلُوكًا عَلَى الأسرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْلُولِيِّ عَلَى الْأَسِرُونِ ، فَقُلْتُ ادْمُ اللَّهَ أَنْ يَخْتَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ أُنْتِ مِنَ الْاوَّالِينَ ، فَرَّكِبَتِ الْبَعْرَ زَمانَ (١٠ مُمَارِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَيْهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَعْرِ فَهَلَكَتْ بِالْبِيْنِ الْجُلُوسِ كَيْفَا تَيَسَّرَ حَرَثْنَا عَلَى بْنُعَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاه بْنِ بَرْيدَ اللَّذِيِّ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَمْنِيَ اللَّه عَنْهُ قال نَعلى النَّى عَنْ لِلسَّتَهُنِّ وَعَنْ بَيْمَتَنْ أَشْتِهِ إِلَّهِ الصَّاء وَالِأَحْتِهَا فِي ثَوْبِ وَاحِدِ لَبْسَ

(۱) وَالْأُ وَالْقِيلُ (۱) وَالْأُ وَالْقِيلُ (۱) (۱) وَالْأُ وَالْقِيلُ (۱) (۱) مَنْ مَا رَائِلِهِ مَا رَائِلُهِ مَا رَائِلُهُ مِنْ مَا لَيْنَا مِنْ مَا رَائِلُهُ مِنْ مَا لَمَا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مَا رَائِلُهُ مِنْ مَا لَمَا مُؤْمِلًا مِنْ مَا لَمَا مُؤْمِلًا مِنْ مَا لَمَا مُؤْمِلًا مِنْ مَا لَمَا مُؤْمِلًا مِنْ مَا لَمَا لَمُؤْمِلًا مِنْ مَا لَمَا لِمُنْ مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مَا لَمَا مُؤْمِلًا مِنْ مَا لَمَا لِمُنْ مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مَا لَمَا لِمُنْ مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مَا مُؤْمِلًا مِنْ مَا لِمُنْ مِنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُولِمُولِمُولًا مُؤْمِلًا مُ

عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٍ وَالْلاَسَتَةِ وَالْنَابَدَةِ \* تَابَعَهُ مَثْنِينٌ وَمُحَّدُ بْنُ أَبى حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاسِب مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِيرِ صَاحِبِهِ وَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ مَرْثُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عامِرٍ عَنْ مَسْرُونِ حَدَّنْنَنِي عائِشَة أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قالَتْ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النِّي عِنْدَهُ جَمِياً لَمْ ثَنَادَرْ مِنَا وَاحِدَهُ ، فَأَدْبَلَتْ فَالْمِنَّةُ عَلَيْهَا السَّلامُ تَعْمى لاً ٥٠ وَاللهِ مَا عَنْيُ مِشْبَتُهُم مِنْ مِشْيَة رَسُولِ أَلْهِ فَ لَمَّا رَآمًا رَحْبَ قَالَ ٥٠٠ مَرْحَبًا بِأَ بِنَنِي ثُمَّ أَجْلَمَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمالِهِ ثُمَّ سَارَهَا فَبَكَتْ بُكاه شديداً كَلَّا رَأَى حُرْنَهَا سَارَهَا النَّانِيَةَ إِذَا (٥) هِيَ تَنْحُكُ ، فَتُلْتُ لَمَا أَنَّاسِنْ يَنْ نسَالُهِ خَمَّكُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ بِالسَّرِّ مِنْ يَبْنِنَا ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ ، فَلَنَّا عَلَمَ رَسُولُ أَلله يَنْتُمْ سَأَلْهُمَا عَمَّا (أ) سَارَك ، قالَتْ ما كُنْتُ لِأُنْفِي عَلَى رَسُولِ أَلَيْهِ يَنْ يَ سِرُّهُ ، فلمّا تُونَى ، قُلْتُ لَمَا عَزَمَتُ عَلَيْك عَالَى عَلَيْك مِنَ الْقَ لَمَّا أَغْبَرْتِي (\*) ، قالتُ أمَّا الآنَ فَنَتَمْ قَأْخُبَرَ ثَنِي، قالَتْ أُمَّا حِينَ سَارٌ فِي فِي الأَمْرِ الْأُوِّلِ، فَإِنَّهُ أُخْبَرَ فِي أَنَّ حِيْرِيلَ كَانَ يُمَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ، وَإِنَّهُ فَدْ عارَضَنِي بِدِ الْمَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أرى الأجلَ إلا فَدِ أَفْرَبَ ، فَأَنَّقَ اللهُ وَأُصْبِرِي ، فَإِنَّى نِمْ السَّلَفُ أَفَالَكِ ، قالت فَيَكَيْتُ بُكانِي الَّذِي رَأَيْتِ ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعي سارِّنِي الثَّانِيَةَ ، قالَ يَا فاطِيةُ أَلاَ تَرْصَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاء المُؤْمِنِينَ (١٠ أَوْ سَيِّدَةَ نسَاء هذه الْأَمْةِ بال الإَسْتِلْقَاء مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قالَ أُخْبَرَنى عَبَّادُ بْنُ كَيْمِ عَنْ عَمْهِ قَالَ رَأْيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْ فَي المُنجِدِ مُسْتَلْفِياً وَاضِما إحدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى ﴿ لَكِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْأَلْثِ ، وَقُولُهُ ( \* عَمَالَى : يِهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُم ۚ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِنَّمْ وَالْمُدْوَانِ وَمَنْصِيّةِ الرّسولِ

وَتَنَاجَوْا بِالْدِرِّ وَالنَّمْوِنَّى، إِلَى فَوْلِدِ : وَكُمِّلُ أَنْهِ فَلْيَنَوَكُّلُّ الْمُؤْمِنُونَ ، وَفَوْلُهُ : نِها أَيُّهَا الَّذِينَ آلتَوُا إِذَا نَاجِينُمُ الرَّسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَىٰ نَجْوَاكُمُ صَدَفَةً (١) ذَٰلِكَ خَيْرُ لَّكُمْ وَأَمْهُرُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، إِلَى فَوْلِهِ : وَاللهُ خَبيرٌ عِمَا تَعْتَلُونَ وَرَثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ وَحَدَّثَنَا إِنْمُمِيلُ قالَ حَدَّتَنَى مالك عَنْ نَافِيعِ مَنْ عَبْدِ أَنَّهِ رَمِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْدِ عِنْ عَنْ الدِّ إِذَا كانُوا كَلْ أَنَّ وَسُولَ أَنْدُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ رَمِنِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْدُ عِنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهُ وَمَا قَلاَ يَتَنَاجُي ٢٥ أَثَانِ دُونَ النَّالَثِ بِاللِّهِ حِفْظِ السِّرُ مَرَثُنَا عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ صَبَّاح حَدَّثَنَا مُمُتَّمِرُ بنُ سُلَيْانَ قالَ سَمِنتُ أَبِي قالَ سَمِنتُ أَنَسَ بنَ مالِكِ أَسَرً إلَيَّ النِّي عَلَيْهِ سِرًّا فَمَا أَخْبَرَتُ بِو أَحَدًا بَعْدَهُ ، وَلَقَدْ سَأَلَتِي أَمُّ سُلَمْ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ بِالسُّنَّالَّ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ لَكَنَّةِ فَلَا بَأْمَ بِالْسَارَةِ وَالْنَاجَاةِ مَرْثُ ("عَمْانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَالْلِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ النِّي عَلَّ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَأَتَةً فَلَا يَتَنَاجُى ( ) رَجُلاَنِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاس أَجْلَ أَنْ يُعْزُنُهُ حَدِّثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قال قَتِمَ النِّي عَلِيَّةً بَوْمًا مِسْتَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ هَذِهِ لَتِسْتَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا (1) وَجْهُ أَلَهِ، قُلْتُ أَمَّا وَأَلَهُ لَآ تِينَ النِّي لِلَّهِ فَأَبَّنَّهُ وَهُوَ فِي مَلَا فَسَارَوْنُهُ فَغَضِبَ حَقِّي أَخْمَرٌ وَجُهُهُ ، ثُمُّ قال : رَحْمَةُ ٱللَّهِ عَلَى مُوسَى ، أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ، بِلَسْبُ طُولِ النَّبْوَى (٧) وَإِذْ ثُمْ نَجْوَى ، مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ ، فَوَصَفَهُمْ بَهَا وَالْمَغْيِي بَنْنَاجَوْنَ مَرَثُنَا (٥٠ نُحَدُّ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ جَمْفَرَ حَدَّثَنَا شُفتةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيمَتِ الصَّلَاءُ وَرَجُلُ يُنَاجِي رَسُولَ الله علي فَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصَامُهُ ، ثُمْ قامَ فَصَلَّى باب لا تُعْرَكُ النَّارُ ف الْبَيْنَةِ عِنْدَ النَّوْمِ **مَدَثَنَ** أَبُو مُنيْمٍ خَدَّثَنَا أَبْنُ غِيْنَةٌ عَنِ الزَّهْمِيُّ عَنْ سِإلم

عَنْ أَيهِ عَنِ النِيِّ ﷺ قالَ لاَ تَمْرُ كُوا النَّارَ فِي يُونِيكُمْ حِينَ تَنَامُونَ حَرْثُ عَمَّدُ أَيْنُ الْمَلَاءَ خَدَائَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَحْثَرَقَ يَدْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَصْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ كَفُدَّتَ بشأنيمُ النَّي عَلُّ قَالَ إِذْ مَٰذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُو ۚ لَكُمْ ۖ فَإِذَا غِنْهُ ۚ فَالْفَوْهَا عَنْكُمْ [فَرَثْنَا (١) عَنْ كَثِيرِ مُوَّ أَبْنُ قُتْبَةُ حَدَّثْنَا مُمَادٌ عَنْ كَيْبِرِ ١٠٠ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ أَثْدِ ﷺ خَرُوا الآنِيَةَ ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابِ، وَأَطْفِوا المَسَايِحَ ، كَإِنَّ (٦) عَلْقِ الْأَبُو ال الْفُوَيْشِيقَةَ رُبُّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ كَأَخْرَفَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ بِالْبُ إِغْلَاقٍ ٣٠ الْأَبْرَاب (r) حَدُّثُنَا عَطَالِهِ بِاللَّيْلِ مَوْثُنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ (\*) عَنْ جَارِ قالَ قالَ (٤) النَّبِي رَسُولُ (1) أَلْهِ عَلَيْ أَمْلُنُوا المَعَالِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ ، وَغَلَّقُوا (1) الأَبْرَابَ ، وَأُوكُوا الْأَسْفَيَةَ ؛ وَخَرُوا الطَّمَامَ وَالشَّرَابَ ، قالَ مُمَّامِ : وَأَحْسِبُهُ قالَ وَلَوْ بعُود (٦٠ (٠) وَأَغْلَمُهُ 1 بُ أَنْانَ بَنْدَ الْكَبَرَ وَتَفَ الْإِنْطِ مَرْثُنَا يَعْيَ نُ ثُرَعَةً حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ (t) وَلَوْ بِمُودِ يَتُوْمُهُ ۗ أَنْ سَعَدٍ عَن أَنْ شِهَابِ عَنْ سَعِيدٍ بن السُّبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن (٧) قَالَ أَبُو عَبِدُ اللَّهِ النِّيِّ مَنْكُ قَالَ الْفِطْرَةُ خَسْ : أَلْخِتَانُ وَالِأَسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطُ وَفَصُّ الشَّارِب (٨) وَ هُوْمَوْ مَنِع مُشَدُّدُ وَتَقَلِيمِ الْأَظْفَارِ حَمِّمُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثُ بْنُ أَبِي خَرْزَةَ حَدْثَنَا أَبُو الزَّناد عَن الْأَغْرَبِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَى الْجُنَّانَ إِيرَاهِيمُ بَسْـدَ كَمَانِينَ ه (۹) حدثني سَنةً وَأَخْتَنَ بِالْقَدُومِ مُخَفَّقَةً ۞ '' حَدَّثَنَا ثَنْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُنِيرَةُ عَنْ أَبِي الزَّاد وَقَالَ بِالْقَدُومِ \* \* مَرْثُونَ \* كُمُّةُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَاً عَبَادُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْلُميلُ أَبْنُ جَمْفَرَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْلَقَ عَنْ سَيِيدٍ بْنُ جُنَيْرِ قَالَ سُئِلَ أَبْنُ عَبَاس مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ فَبَصَ النَّيْ يَكِ قَالَ أَنَا يَوْمَنْذِ غَنُونٌ قالَ وَكَانُوا لاَ يَمْشُونَ

الرَّجلَ حَتَّى يُدْرِكَ وَقَالَ أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْنَتَى عَنْ سَعِيد بْن جُيَيْر

عَن أَن عِبّاسِ قُيضَ النّي عَلَىٰ وَأَنا خَيْن ْ بِاسِبِ كُلْ لَمْنِ بَالِمِلُ إِذَا شَمَّلُهُ عَن طَاعَةِ اللّهِ وَمِنْ قَال لِمَا حِيهِ مَا النّاسِ مِن يَمْتَرَى المَّوْ الْحَيْدِ فِي النّاسِ مِن يَمْتَرَى الْحَوْ الْحَيْدِ فِي النّاسِ مِن يَمْتَرَى الْحَوْ الْحَيْدِ فِي النّاسِ مِن يَمْتَرَى الْحَدَ الْحَيْدِ فِي النّاسِ مِن يَمْتَرَى عَنَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَرَبُونَ اللّهِ عَن النّاسِ مِن يَمْتَرَى عَنْ اللّهِ عَن اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَرَبُونِ اللّهُ مِن اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ وَمِن اللّهِ اللّهُ وَالْدُرِى قَالَمَ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهِ اللّهُ عَن اللّهِ اللّهُ عَن اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الل

(۱) كَمْوُ اللَّهِ مِنْ الْأَبْهُ (۱) رَعْهُ الْهَبْهِ (۱) مَنْهُ الْهِبْهِ (۱) مِنْوَ اللَّهِ مِنْكَالًا (۱) مِنْوَ اللَّهِ مِنْكَالًا (۱) مِنْوَ اللَّهِ مِنْكَالًا (١) مِنْهُ اللَّهُ مِنْكَالًا (١) مِنْ وَمُنْفَعًا مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

## بنم الله التّخن الرّحيم كتاب اللعوات كتاب اللعوات

قَوْلُهُ '' مَمَالَى: اَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَـكُمْ '' إِنَّ أَلَّذِينَ يَسْتَكَبِّرُونَ مَنْ عِيادَنِي سَيْدُغُالُونَ جَمَّمَ وَاخِرِينَ ، وَلِـكُلُ '' نِي دَجْوَةُ سُسْتَجَابَةٌ صَرَّتُ اإنْمُمِيلُ قالَ حَدَّتَى مَالِكُ مَنْ أَيِ الزَّادِ مَنِ اللَّهْ عَجْرَجَ مَنْ أَيِي مُرَثِرَةً أَذْ رَسُولَ اللهِ يَلِكُ قالَ لِـكُلُّ نَبِي دَهُونَهُ '' يَدْعُورِهِا ، وَأُويدُ أَنْ أَخْتَجَ دَهْوتِي شَفَاعَةً لِأَمْنِي في الآخِرَة (۱) وقال المشتية (۱) المشتية (۱) المشتية الآية (۱) المشتية المشتي

. وَقَالَ لَى خَلَيْفَةُ قَالَ (١٠ مُشْتَرُهُ سَمِتُ أَبِي عَنِ أَنْسَ عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ كُلُّ نَيّ سَأَلَ سُؤَلِا أَوْ قَالَ لِكُلُّ نَيِّ دَغُونَةٌ قَدْ دَعَا بِمَا ۖ فَاسْتُجَبِ ٣ ۚ فَجَعَلْتُ دَعْوَ فِي شَفَاعَةً لِأُمِّنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ لِمُسْكِلُ أَفْضَلِ الإَسْتِينْفَارِ ، وَقُوْلِهِ تَمَاكَى : أَسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا (\*) يُزَّسِلُ النَّمَاء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُعْدِدْكُمُ إِلَمُوالِ وَبَنينَ وَيَجْمُلُ لَـكُمْ جَنَّاتِ وَيَحْمَلُ لَـكُمْ أَنْهَارًّا وَالَّذِينَ إِذَا فَتَلُوا فَاحِشَةَ أَوْ ظَلْمُوا أَنْشُتَهُمْ ( ٤) ذُلِّكُرُوا ٱللَّهَ كَاسْتَنْقَرُوا لِلنُّوبِهِمْ وَمَنْ يَنْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ أللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى ما فَعَلُوا وَمُعْ بِمَلْمُونَّ مَرْثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الحسنينُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ (\*) بُشَيْرِ بْنِ كَشِ الْمُدَوِيُّ قالَ حَدَّثَنَى شَدَّادُ بْنُ أُوسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي ﷺ سَيْدُ الإُسْتِيْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمُّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما أَسْتَطَفْتُ أُعُوذُ بكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَفْتُ أَبُوءِ لَكَ بِينتَاكَ عَلَى ۖ وَأَبُوهِ (١) بَذَ نِي أَغْفِوْ (١٧ لِي. فَإِنَّهُ لأ يَنْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ قالَ وَمَن قالَمَا مِنَ النَّارِ مُوفِنًا بِهَا فَسَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْنِيَ ، إِفَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُؤْتِنٌ بِهَا ، فَسَاتَ قَبَلَ أَنْ يُصْبِعَ ، فَهُوَ مِن أَجْلُ الْجَنَّةِ بِالسِّبُ أَسْتِنْفَارِ النِّي عَلَى فَى الْيَوْمِ وَاللَّهُ وَمَثْنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرَى قالَ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّهْن قالَ قال أَبُو هُرَيْرَةَ مَينتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَاللهِ إِنَّى لَأَسْتَنْفُرُ الله وَأَثُوبُ ۗ ۖ فِ الْيَوْمُ أَكْثَرَ مِنْ سَبَيْنِ مَرَّةً بِالسِّبِ التَّوْبَةِ ، قالَ ٧ فَتَادَةُ : تُوبُوا إِلَى أَلَّهُ تَوْيَةَ نَصُوحًا ، الصَّادَقَةُ النَّاصِمَةُ صَرَصًا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَاب عَن الأَّمْرَ عَنْ مُمَارَةً بْن مُمْيْر عَن الحَارثِ بْن سُويْدِ حَدَّثْنَا عِبْدُ اللهِ ١٠٠ حَدِيثَيْن أَحَدَهُمَا عَنِ النِّي عَلِيُّ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، قالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قاعدٌ

تَمَنَّتَ جَبَلِ يَخَافُ أَنْ يَقَمَّ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذَبَابِ مَرَّ عَلَى أَشْهِهِ ، فَقَالَ بِهِ مَكَذَا قَالَ أَبُوشِهابِ بِيدِهِ قَوْنَ أَنْهِ، ثُمَّ قَالَ لَذُ أَفْرَحُ بِتَوْ بَقْ عَبْدِهِ (٥ مِنْ رَجُل نَزَلَ مَثْرِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلْتُهُ عَلَيْهَا طَمَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَوَضَمَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةٌ فَأَسْتَيْفَظَ وَعَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى ٢٠٠ أَشْتَدٌ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالْمَطْشُ أَوْ ما شَاءَ اللهُ ، قالَ أَرْجِعُ إِلَى تَكَانِى ، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فإذَا رَاحِلْتُهُ عِنْدَهُ \* تَابَّمَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ سَمِيتُ الحَارِثَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُوسُنلٍ ٣٠ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّذِيُّ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَّةٌ حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ هَنْ مُمَارَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ وَعَنْ إِبْرَاهِيمِ النَّيْنِيِّ عَنِ الْحَادِثِ بْنِ سُوتِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْثُ " إِسْنُقُ أَغْبَرَا حَبَانُ حَدَّثَنَا " مَمَّامُ حَدَّثَنَا " قَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بَنُّ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهِ مَنْ أَنْ وَحَدَّثْنَا (٧) هُدْبَةُ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَللهُ أَفْرَحُ بِتَوْ بَوْ بَدْ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِيمُ سَعَطَ عَلَى بَسِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاهِ بِالسِّبُ الضَّجْعِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ عَرْشُنا (٥٠ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَام بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْسَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَائِسَةَ رَضِي أَنَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّيْ يَهِ إِلَّ يُمَنَّى مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْمة فَإِذَا طَلَمَ الْفَجْرِ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتِيْنِ ، ثُمَّ أَضْطَجَعَ عَلَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِي الْمُؤذَّذُ فَيُواْذَنَهُ بِالسِّبِ الذَا بَانَ مَلَاهِراً ١٠٠ حَرْثُنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُنْتَبِرُ قَالَ سَمِنتُ مَنْصُورًا عَنْ سَمَدِ بْن عُبَيْدَةَ قال حَدَّتَنَى الْبَرَّاءِ بْنُ عَارِب رَضِيَ أَفَهُ عَنْهُمَا قال قَالَ (١٠) رَسُولُ ٱللهُ عَلِي إِذَا أَتِيْتَ مَصْجَمَكَ فَتَوَسَّأً وَشُوءَكَ لِلِمِلَّاةِ ثُمَّ أَصْطَجتْ عَلَى شِقَكَ الْأَنْمَن ، وَقُل اللَّهُمُّ أَسْلَتُ تَشْيى ١١٥ إِلَيْكَ ، وَفَرَّمَتْ أَمْرِي إِلَيْكَ ،

(١) النّبَدُو
 (١) عن إذا النّبَدُو
 (١) النّبُدُونَ اللّبُونَ اللّبُدُونَ اللّبُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١١) وَجْعِي إِلَيْكُ

وَأَنْكَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَاْ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاّ آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِي أَنْزَ لْتَ ، وَ بِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ ما يَقُولُ إِذَا نَامَ حَرِّشُ فَبِيصَةً حَدِّثَنَا أَشْمِكَ أَمُونُ وَأَحْياً ، وَإِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِثْهِ الَّذِي أَحْيَاناً **مَرْثُنَا** سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَتُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَمَ قَالاً إِسْخَقَ سَمِعَ (\*) الْبَرَاءِ بْنَ مازبِ أَنْ النِّيُّ ﷺ أَمَرَ رَجِلاً حَدَّثَنَا (0) أَبُو إِسْعُتَى الْمُمْدَانِيُّ عَنِ الْبَرَاء بْنُ عَازِبِ أَنَّ النِّيِّ بِإِلَّةِ أُوضِي رَجُلاً فَقَالَ إِذَا أُرَدْتَ مَضْجَمَكَ فَقُلُ اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَفَوْ مِنْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجِنْتُ وَحِنْهِي الَّذِكَ وَأَلِّخَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً لاَ مَنْجَامِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِنَا بِكَ الَّذِي أَرْكَتَ ، وَ بنبيكَ وَرَشِي (<sup>٧)</sup> مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْد اللَّكِ عَنْ عَنْ حُدَيْهَةَ رَضِيَ أَلَٰذُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّيُّ إِنَّهِ إِذَا أَخَذَ مَضْحَمَهُ مِنَ اللَّيْل عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَبَّادِ حَدَّثَنَا الْعَلاَّهِ بْنُ الْسَيَّ قَالَ حَدَّثَنَى . أَبِي عَن الْبَرَاء بْنِ حازِبِ قالَ كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقْهِ الأُ نِمَن ثُمَّ قالَ اللَّهُمُ أَسْلَتُ تَفْشِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ،

النوقية أوله والتلاوة ننشرها بالنول اء نسطلاني

(١) سَمَعْتُ الْرَاء

(٠) عَنْ أَبِي إِسْخَقَ قَالَ سمت البراء بن عازب

(٦) البيني

قال ابن سيده في الحسكم قال الاحياني وهو أي الخدمة كر لاغبر اء من اليونينية (۷) حدثا،

إِلَيْكَ ۚ وَأَلْجَأَتُ طَهْرَى إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَحْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجًا وِلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِي أَثْرَلْتَ ، وَبَيكَ ٥٠ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَقالَ رَسُولُ أَلْهُ وَكُ مِنْ قَالَمُنَّ ثُمَّ ماتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ ماتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ﴿ أَسْتُرْ هَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ مَكَ كُونَ مُلْكُ مِنْكُ رَهَبُونَ خَيْرٌ مِنْ رَحُونٍ تَقُولُ " تَوْهَبُ " خَيْرٌ مِنْ أَنْ رَّخَمَّ بابِ ٱلشَّاهُ إِذَا أَنْتَبَة بِاللَّيْلِ <sup>(1)</sup> **وَرَثُ** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدِّثَنَا أَنْ مَهْ بِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةً عَنْ كُرَبْ عِنْ أَبْن عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ بتُ عِنْدَ مَيْشُونَةَ فَقَامَ النَّبِي ﷺ فَأَنَّى حاجَتُهُ غَسَلَ وَجْهَهٰ (''وَيَدَيْدِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قامَ فَاتَّى الغِرْبَةَ كَأَمْلَكَقَ شَيَّاقِهَا ، ثُمَّ تَوَمَنَّا وُمُنُواْ بَيْنَ ١٠٠ وُسُواْ بَيْنَ الْمُ لِلْمَ فَصَلَّىٰ فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّى كُنْتُ أَتَّقِيهِ ٣٧ فَتَوَصَّأْتُ فَقَامَ يُسَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ كَأْخَذَ بِأَذُنِي كَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَنَامَّتْ صَلاَتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْمَةً ثُمَّ أَضْطَجَمَ فَنَامَ حَتَّى فَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَآذَنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلاةِ ، فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَصَّأً وَكُلَّ يَشُولُ فِي دُعالُهِ اللَّهُمَّ أَجْمَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَف تَنْمِي نُورًا وَعَنْ يَمِنِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي ٣٠ نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمالِي نُوراً وَخَلْقِ نُوراً وَأَجْمَلُ لِي نُوراً قالَ كُرَيْبُ وَسَبْعٌ فِي النَّا بُوتِ فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَهِ الْمَيَّاسِ خَدَّتَىٰ بِهِنَّ ، فَذَكَرَ عَصَبِي وَخَلِي وَدَى وَشَكْرِي وَ بَشَرِي ، وَذَكَّرَ خَصَلَتَيْنِ ۚ **مَدَثُنَا <sup>٥٧</sup> مَ**بُدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سِمِينَتُ سُلَيْهَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوَمُنِ عَنِ أَبْنُ عَبَّاسِ كَانَ النَّيْ عَلِيُّ إِذَا قامَ مِنَ اللَّيْلِ بَيْمَجَّدُ قالَ اللَّهُمَّ الْكَ الحَنْدُ أَنْتَ نُورُ السَّنُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَنْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّوْات وَالْارْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقَّ (١٠) وَقَوْلُكَ حَقَّ (١١) وَلِعَاوِلِكُ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيْونَ حَقٌّ وَتُحَدُّ عَقٌّ اللَّهُمَّ

(۱) وَبِنْسِيكُ (۲) تول • هو بالناء للثانة في الفرع ولسنة الدسلائي وفي بعض النسخ بالياء التحية رحم كتا في العزع وأصله من البسطاني من البسطاني

(٤) من الليل

(·) أَشَوْرَتِهُ

(١) وَصَوْلَا بَانَ وَصَوْلًا بِنِ

(ن) أتشيد كذانى النتج وطائنة قال وعراد النسق وطائنة قال الخطابي أى أرتبه وق رواية أتشبك من التنقيب وه رواية التنيش وق رواية النابى أينيه أى أطلبه ولا كثر أدائك وهو ولائتراً وأدائك وهو ولائتراً وأدائك وهو ولائتراً وأدائك وهو ولائتراً وأدائك وهو ولائت أرائك وهو ولائتراً وأدائك وهو ولائت أرائك وهو ولائت أرائك وهو ولائت أرائك وهو ولائت وهو ولائت أرائك وهو ولائت وهو والمؤلفة وهو ولائت ولائت

الأوجه اھ قسطلانی

E<sub>3</sub>

(A) رَعَنْ شِمَالِي (V) حَدْنِي

(١٠) وَوَ عَدُكَ أَلَقُ

(١١) وَقَوْ الْكُنَّ الْمُثَّنَّ

بِمَا كَنْتُ كَاغْفُرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَمْرَرْتُ وَمَا أَعْلَتُ أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْ الْوَجْرُ لَا إِلَّا أَنْتَ أَوْ ٥٠ لَا إِلَّهُ غَيْرُكُ بِإِسِ النَّكْبِيرِ وَاللَّهُ عِنْدَ الْمَاهِمِ ۚ حَرِّثُ اللَّهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَسَمِ مَنِ أَبْنِ أَبِي لِيْلَ عَنْ عُلِيَّ أَنَّ فَاطِيَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ شَكَتْ ما تَلْقُ في يَدِهَا مِنَ الرَّحْي فَأَتَتِ النِّيّ عِنْ تَمَالُهُ خَادِماً كَلَمْ تَجَدْهُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِمَا يُشَةً ، فَلَمَّا جَاء أَخْبَرَتُهُ ، قالَ مَقَاءَا وَقَدْ أَحَدْنَا مَضَاجِمَنَا ، فَذَهِبْتُ أَقُومُ ، فَقَالَ شَكَانَكِ ؟ خَلَسَ يَنْنَا حَقَى وَجَدْتُ بَرْدَ وَدَمَّنِهِ عَلَى صَدْرى ، فَقَالَ أَلاَ أَدُلْكُمْ عَلَى ماهُوَّ خَبْرُ لَـكُمَّا مِنْ خادِم إِذَا أَوْنِيًّا إِلَى فِرَاشِكُما ، أَوْ أَخَذُ ثُمَّا مَصَاجِمَكُما ، فَكَذِرًا ثَلَاثًا وَثَلاَئِينَ ، وَسَبْحًا نَلَانًا وَثَلَاثِينَ ، وَأُحْدَا ثَلَاثًا وَثَلَائِنَ ، فَلِذَا خَيْرٌ لَكُمَّا مِنْ خادِمٍ ، وَعَنْ شُغْبَةً عَنْ هو بدول بأء المشبكلم خالدٍ مَنْ أَنْ سِيدِينَ قالَ النَّسْبِيحُ أَرْبَمْ وَلَلْأَنُونَ السِّبُ الشَّوْدِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ مَرْثُ عَبْدُ أَلَهِ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن رر وو (١) عِبَادَكَ الصَّالِمِينَ هُوْوَةً عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَمَةُ نَفَتَ فِي يَدَيْدِ <sup>(1)</sup> وَقَرَأُ إِللَّمَوْذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ الحِبِ مُوثِث أَحْدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُحَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَهُ بِنُ مُمَرَّ حَدَّنَى سَبِدُ بِنُ أَبِي سَب الْمُقْبُرِينَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلَى إِذَا أَوَى أَجَدُكُم كُو إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي ما خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِأَسْمِكَ رَبِّ (\*) وَصَمَتُ جَنْي ، وَ بِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكُتَ تَفْيِي كَأَرْمُهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا كَأَخْفَظُهَا عِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ (° • تَابَعَهُ أَبُو مَنْثَرَةً وَإِثْمُعِيلُ بْنُ زَكَرِ إَاء عَنْ

ئَيْنَدِ اللَّهِ وَقَالَ يَحْنِي وَ بِشْرٌ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنِ النّي ﷺ

لَكَ أَسْلَنَتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكِ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَبْنَتُ وَبِكَ عَامَتَتْ وَإِلَيْك

(٢) مَكانَكِ . هو بفتح الكاف في بعض النسخ (١) عيندَ النَّوْم (٤) في يدَه

وَرَوَاهُ مَالِكُ وَأَبْنُ عَجِلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ مَا لِكُمْ مِا نِصْفَ اللَّيْلِ صَرَّتُ عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ أَقْدِ حَدَّثَنَا مالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَن أَبِي عَبْدٍ ٱللَّهِ الْأَغَرَّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَهْ عِنْ إِنَّ مَانَ يَتَذَرُّكُ ٢٠ رَبُّنَا تَبَأَرُكَ وَتَمَالُّكَ كُلَّ لِيلَةِ إِلَى السَّاء ٱلدُّنْيَا حِينَ يَنْ مُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ (\*): مَنْ يَدْعُونِي كَأْسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُي كَأْعُطِيَهُ ، وَمَنْ (\*) يَسْتَنْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ إِلَيْ إِلَيْمَاهِ عِنْدَ الْلَامِ حَرَثُنَا مُخَدُّ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَّ النِّي عَلِيَّ إِذَا ذَخَلَ الْمَلَاءَ قالَ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُبُثِ وَالْمَبَائِثِ بالسِ ما يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ مَرَشِ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ بُرِينَدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنَ كَنْبِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسَ عَنِ النَّيِّ عَلَّى قَالَ سَيَّدُ الِاَسْتِنْفَارِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكُ، وَأَنَا عَلَى عَهْدكَ ، وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَمْتُ ، أَبُوءِ لَكَ بِنِمْتَكَ <sup>(1)</sup> ، وَأَبُوءِ لَكَ بِذَنْي قَاعْفِيْ لِي ، كَإِنَّهُ لاَ يَنْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ ما صَنَفْ ، إِذَا قال حَينَ يُمبي فَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةُ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ، وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلًا مِرْثُنَا أَبُو نُمَنِم حَدَّثَنَا سُفيْنانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن مُمَيْد عَنْ رَبْعَ بْن حِرَاْش عَنْ حُدَيْفَةَ قالَ كَانَ النَّيْ عَلِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قالَ : بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَخِيا . وَإِذَا أُسْتَبِقُظَ مِنْ مَنامِهِ قال : الْحَدُ فِي الَّذِي أَخِيانًا بَعْدَ ما أَمانَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿ وَبْدِيِّ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَزْرَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْدِيٍّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ خَرَشَةً بْنِ الحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النِّيُّ عَنْ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِن ٱللَّيْلِ قالَ : اللَّهُمُّ إِنْسِمِكَ أَمُوتُ وَأَحْياً . فَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ قالَ : الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيانا

(۱) يَتْرَلُ رَيَّنَا (۲) فَيْتُولُ (۲) وَمَنْ يَسْتُورُنِ الله ع بدر او وكنا مو الله ع بدر او وكنا مو المول المامول المسجمة زيادة الإصول المسجمة زيادة مسائلة في اليونينة والدر 00 سنط (۴) تعرّور فرق الحالو هي (۴) الا مكتان الدينها مودان مكسورة (۱) قالواستوا (۵) ما جنتاً إليه

بَنْدَ مَا أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ بِالسِبُ ٱلدُّمَاءُ فِي الصَّلَاقِ مَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بَنُ يُوشُكَ أَخْبَرَنَا (١٠ اللَّيْثُ قالَ حَدَثَنَى يَزِيدٌ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبُكِ ٱللَّهِ بْنِ مُمْرُو عَنْ أَبِي بَكُرِ الصَّدِّبِينِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنِّي تِنْكُ عَلْمُنِي دُمَاتُهُ أَدْعُوبِهِ فَي صَلاَتِي ، قالَ قُلِ : اللَّهُمَّ إِنَّى طَلَعَتْ تَفْسِي طُلْمًا كَذِيرًا وَلاَ يَنْفِرُ ٱللَّمُوبَ إِلاَّ أَفْت كَا غَفِينَ فِي مَنْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْتَحْنِي إِنَّكَ أَمْتَ الْنَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَقَالَ مَمْرُهُ ٢٥ عَنْ يَزِيدَ ۚ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ إِنَّهُ \*\* سَمِعَ عَبْدَ أَنَّهِ بْنَ تَعْرُو قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱلْقَاءُ عَنْهُ النَّى اللَّهِ مَرْثُ عَلَى حَدَّثَنَا مالكُ بنُ سُنَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةً عَنْ أَلِيه عَنْ عَائِشَةً وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا أُنْزِلَتْ فِى ٱلنَّمَاهِ مَرْثُنَا فُهُانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ وَشِيَ أَلَهُ عَنْهُ قال كُنَّا تَقُولُ فِي الصَّلاَمِ السَّلاَمُ عَلَى أَقْدِ السَّلاَمُ عَلَى فَلاَذِ ، فَقَالَ لَنَا النِّي عَنَّ فَاتَ يَوْمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ ، 'فإِذَا تَعَدَّ أَحَدُكُمُ ' في الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ لِلهِ إِلَى قَوْلِهِ الصَّالَمِينَ ، فَإِذَا قَالَمَا أَصابَ كُلُّ عَبْدِيلًهِ فِي النَّمَاهِ وَالْأَرْضِ صَالِح أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَلَٰذُ ، وَأَشْهِدُ أَنَّ تُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَغَيَّرُ مِنَ التّناء ماشاء ، **باب**ُ ٱلدُّمَاء بَمْنَدَ الصَّلَاَةِ **مَرْثَىٰن** إِسْنَائَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا وَ وْقاء عَنْ مُتَى عَنْ أَبِي صَالِحْ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالُوا بَا رَسُولَ ٱللهِ ذَهَبَ أَهْلُ ٱللَّمُودِ بِالنَّرَجاتِ وَالنَّبِيمِ الْمُقْتِمِي، قالَ كَيْفَ ذَاكَ ؟ قالَ (١) صَلَّوا كِمَا صَلَّيْنَا ، وَجَاهَدُوا كَمَا جاهَدْنَا ، وَأَفْقُوا مِنْ فُشُولِ أَمْوَا لِهِمْ ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَاكُ ، قالَ أَفَلَا أُخْيِرُ كُمْ بِأَش تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ تَبَلَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جاء بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَأْتِي أَحَدُ عِنْلُ ما جِنْثُمْ (\* إِلاَّ مَنْ جَاء بِيشَايِهِ ، تُسَبُّعُونَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا ، وَتَحْنَدُونَ عَشْرًا ، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا • تَابَعَهُ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ ثُمِّرَ عَنْ شُمَّى ۗ وَرَوَاهُ أَبْنُ تَحِلْانَ عَنْ شُمَّى

وَرَجِهُ بْنِ حَيْوَةَ ، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْدِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاهِ ، وَرَوَاهُ سُهَيْلُ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مَرَثُ ثُنَيْبَةً بْنُ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودِ عَنِ السَّيَّبِ بْنِ رَافِيعٍ عَنْ وَزَّادٍ مَوْلَى الْمَدِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ المُنْيِرَةُ إِلَى مُمَادِيّةَ بْنِ أَبِي سُفِيّانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَقُولُ فَ دُبُرِ كُلُ ٥٠ صَلاَةٍ إِذَا سَيْرٌ لاَ إِنَّهُ إِلاَّ أَنْهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُكْ وَلَهُ الحَيْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْء قديرُ اللَّهُمُ لا مانِع لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْلِي لِمَا مَنِنت وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سِيمْتُ الْسَيَّبَ بالب وَوْلِ أَلَّهُ تَمَاكَى وَصَلَّ عَلَيْهِمْ وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالنُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّيُّ عَنْ اللَّهُمُ أَغْفِرْ لِمُبَيْدٍ أَبِي عابِرِ اللَّهُمُ أَغْفِرْ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَبْسِ ذَنْبَهُ حَرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلْمَةَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْا كُوعِ قالَ حَرَّجْنَا مَمَ النِّيِّ عَلِيَّةً إِلَى خَبْبَرَ قالَ (٢٠ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَيَا عامِرُ (٢٠ أَوْ أَسَمَتْنَا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ (<sup>0)</sup> فَقَرَلَ يَحْدُو بهنم يُذَكِّرُ \* تَالَّةِ لَوْلاَ أَللَّهُ مَا أَهْتَدَيْنَا \* وَذَكَّرَ شِيرًا غَيْرَ هَٰذَا ، وَلَكِنِّي كَمْ أَحْفَظْهُ ، قالِ رَسُولُ أَثْثِي مِّنْ هَٰذَا السَّائِينُ ؟ قالُوا عايرُ بنُ الأَ كُوَّعِ قالَ يَرْحُمُهُ اللهُ ، وَقالَ ( ) وَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْلاً مَتَّمَنَنَا بِدِ، قَلَمًا صَافَ الْقَوْمُ قَاتَلُوهُمْ ، قَالْصِيبَ عامِنٌ بِقَائَةَ سَيْفِ تَصْبِ فَاتَ فَلَمَّا أَمْسَوا أَوْفَدُوا نَاراً كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً ما هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَى ثَنيْء تُوقِدُونَ ؟ قالُوا عَلَى مُحُو إِنْسِيَّةٍ (٢٠ فَقَالَ أَهْدِيقُوا ٢٠٠ ما فِيهَا وَكَسَّرُوهَا ١٨٠ قالَ رَجُلُ بَا رَسُولَ (٥٠ أَلَثِهُ أَلاَ مُرَيقُ ما فِيهَا وَتَنْسِلُهَا ؟ قالَ أَوْ ذَاكَ مَرْثُ مُسْدَادٌ حَدَّثَنَا شُنبَةُ عَنْ مَرُو (١٠٠ سَمِنتُ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّيْ عَلَيْ إِذَا أَمَّاهُ رَجُلُ بِصَدَعَةٍ (١١٠ قالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى ٓ أَلْمِ فَلَانٍ فَأَنَّهُ أَبِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى ٓ آلِ

() نی دُبُرِ مَالَاَدِی () قالی (ا) آیان عارر (ا) مین همتیگران (ا) قالی (() قالی (۱) كَنْتُ الْكَائِيَةِ (۱) ف تخيين فارسًا (۱) سيتي (۱) مرات (۱) فاذا أهنيك

أَبِي أَوْفَى حَرَثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّتَنَا مُفْيَانُ عَنْ إِنْمُمِيلُ عَنْ فَيْسَ قال سينتُ حَرَيرًا قالَ قالَ لِي رَسُولُ أَنْهِ ﷺ أَلاَّ ثُرْيَعُني مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ وَهُو ۖ نُمُسُّ كَانُوا يَسْبُدُونَهُ يُسَمَّى الْكَفيَّةُ (١٠ الْيَانِيةَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى رَجلُ لاَ أَثِلْتُ عَلَى الخَيْل فَصَكَ في صَدْرِي ، فَقَالَ اللَّهُمُّ تَبْتُهُ وَأَجْعَلْهُ عَادِياً مَدْيِنًا ، قالَ فَرَجْتُ في خَسْيِينَ (٢) مِنْ أَحْسَ مِنْ قَوْمِي وَرُبُّكَا قَالَ سُفْيَانُ فَأَنْطِلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي وَأَتِيْتُمُا وَأَخْرَ فَتُهَا ، ثُمَّ أَتِنتُ النِّي عِنْ فَقُلْتُ بِا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ ما أَتِبَنُّكَ حَقَّى رَّ كُنْهَا مِثْلَ الْجَمَلُ الْأَجْرَبِ فَدَعا لِأَخْسَ وَخَيْلُها وَرَثْ سَيِيدُ بْنُ الرِّيعِ حَدِّثَنَا شُنْبَةُ عَنْ تَنَادَةَ قَالَ سَمِتُ أَنْسًا قَالَ قَالَتْ أَمْ سُلَيْمٍ لِلنِّي عَنْ أَنْسٌ عَادِمُك قَالَ اللَّهُمُّ أَكْثِنِ مَالَهُ وَوَلَدُهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتُهُ مَرْثُنَّ " عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهَا فَالْتَ سَمِعَ النَّيْ يَالّ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي السَّمْجِدِ فَقَالَ رَجَّهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْ كَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا حَرِثُنَا حَفْصُ بْنُ مُمَرّ حَدَّثَنَا شُنَّةً أَخْبَرَنِي سُلَيْانُ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَمَمَ النِّي عَلِي اللَّهِ عَنْما فَقَالَ رَجُلُ إِنَّ هُذِهِ لَتِسْمَة ما أريد بها وَجْهُ الله فَأَخْبَرُتُ النِّيِّ إِنَّ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْفَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذَى بأَكْثَرَ مِن هُلَا فَصَبَرَ باب ما يُكُرُّ مِنَ السَّجْعِ ف الشُّعاه ورش يحنى بن تُحَمِّد بن السَّكن حدَّننا حبَّانُ بنُ هِلال أَبُو حبيب حدَّننا هَارُونُ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا الزُّيمَرُ بْنُ ٱلْخِيرِيتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْن عَبَّاس قالَ حَدْثِ النَّاسَ كُلَّ مُجُمَّةِ مَرَّةً ۚ قَانَ أَيَنْتَ فَرَّتَهَنِّ فَإِنْ أَكْثَرُتَ فَئَلَاثَ مِرَار ('' وَلاَ ثُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الثُّرُ آنَ وَلا (\* ) أُلْفَيَّنُكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَثُمْ في حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍمْ فَتَقُمّ عَلَيْهِمْ فَتَقَطَّمُ عَلَيْهِمْ حَدِيْهُمْ فَتُمِيَّلُهُمْ وَلٰكِنْ أَنْسِتْ فَإِذَا أَمْرُوكَ خَذَنْهُمْ وَهُمْ

يَّهُ ، فَأَ نَظُرٍ (\* السَّخِعَ مِنَ ٱلدُّعاه فَأَجْنَذِيهُ ، كَإِنَّى عَهِدْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ لاَ يَمْمَلُونَ إِلاَّ ذَٰلِكَ يَمْنِي لاَ يَمْمَلُونَ إِلاَّ ذَٰلِكَ الِاَجْتِيَابَ ﴿ إِلَّا ُ فَإِنَّهُ لَا مُكُذِّهُ لَهُ ﴿ مَرْتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِنْهُمِيلُ أَخْبِرَنَا عَبْدُ العَزيز عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَا إِذًا دَعَا أَحَدُكُ ۗ فَلَـعْز المَسْئَلَةَ وَلاَ يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِيْتَ فَأَعْطِنى فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ ۖ أَبْنُ سَنْمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنَ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرُرُرْةَ رَضِيَا للهُ عَنْهُ أَذَّ رَسُولَ أَلَٰذٍ مِنْ ۗ قَالَ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي (") اللَّهُمَّ أَرْحَمْني حَرْثُ عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبْن أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِنْ قَالَ : يُسْتَجَابُ لِأَحَدَكُمُ مَا لَمْ يَسْجَلُ بَابِ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي ٱلدُّعاءِ ، وَقَالَ أَبُو مَّرِيُّ دَعَا النَّبُّ ۚ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْدِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْدِ ، وَقَالَ أَبْنُ ( ) إِنَّى أَبْرًا ۚ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِهُ ، قَالَ أَبُوعَيْدِ أَلَهُ وَقَالَ الْأُوِّ يْنِيُّ حَدَّثَنَى مُمَّدُّ بْنُ جَنْفَرِ عَنْ يَحْنِي بْن سَمِيدٍ وَشَرِيكٍ سَمِما أنسا عَن النَّىٰ مَنْكُ رَفَعَ يَدَيْدِ حَقَّى وَأَبْثُ يَكُصَ إِبْطَيْدِ الْمِسِبُ ٱللَّهَاءِ غَيْرَ مُسْتَقَبْل الْفِبْلَةِ **حَرْثُنَا** كُمِّذُ بْنُ تَخْبُوبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ فَنَادَةَ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قال يَتْنَا النَّىٰ عَلَى يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُنَةِ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللهُ أَنْ بَسْقَيْنَا ، فَتَغَيَّتَ السَّمَاء وَمُطِينًا حَتَّى ما كادَ الرَّجُلُ يَصلُ إِلَى (٠) مَنْزادِ ، فَإِ نَزَل تُمْطَرُ إِلَى الجَمْعَةِ الْمُشْبَةِ ، فَقَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ أَدْعُ ٱللَّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَرَفْنَا ، فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا خَفِلَ السَّعَابُ يَنْفَطُّمُ حَوْلَ المدينة

() رَأَنْظُرُ () اَغْيِرُ لِي إِنْ () اَغْيِرُ لِي إِنْ

(۳) يَشُولُ في زواية غير أبي فر نَيْتُولُ بر إلا قالنا. واللام منصوبة كمنا باسرالس عيدنا والتي كما باسرالس عيدنا والتي مناسبة مسعمة مسعمة مسعمة مسعمة

> (٤) وهن اللهم حيد ره) إِلَى الْكَثْرِلِ

(۱) وَالاَ يُعَدِّرُ أَهْلُ . (۱) رَسُولُ الْقَيْمِ . (۱) مُعِنْدُ الْقَيْمِ . (۱) مِنْدَالُكُرْ بِيتُولُا . (ب) وَرَبُّ الْمَرْبُونِ . (ب) وَرَبُّ الْمَرْبُونِ . (ال) وُمِيتَدِيّة . ولا المنظ أو فر المواب. المراب. (۱) ... مراب. المرابية .

وَلاَ يُعْطُرُ ‹‹ أَهْلَ المَدِينَةِ باسبُ النَّعَاء سُنتَفَبلَ الْقِبْلَةِ حَرْثُ مُوسَى نُهُ إِسْمِيلُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا مَمْرُو بْنُ يَحْيَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ زَيْدِ قَالَ خَرَجَ النِّيُّ ٣٠ مَنْكُمْ إِلَى هَٰذَا اللَّمَنَّى بَسْنَسْقِي فَدَّعَا وَأَسْتَشْقَى ثُمَّ أَسْتَقْبَلَ القِلَةَ وَفَلَبَ رِدَاءُ مُ بِالبُ دَعْوَةِ (") النَّيْ عَلَّ عَادِمِهِ بِطُولِ الْمُثُرُ وَبَكُمْرَةِ مالِهِ حَرَّمَ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّنَنَا حَرَى خَدَّنَنَا شُمْبَةُ عَنْ فَتَادَهَ عَنْ أُنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ عَادِمُكَ أَنَّسُ اللهُ عَنْهُ الله عَامِمُك اللَّهُمْ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِا أَعْطَيْنَهُ ﴿ إِلَٰكِ ٱلدُّعَاءِ عِنْدَ الْحَرْبِ مَرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرِ اهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ إِنَّ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ لِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ المطيمُ الحَلِيمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَثْنُهُ رَبُّ السَّنُواتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ ( ) الْمَرْشِ الْمَظْيمِ ، مَدَّثُ اللهُ عَنْ مَا يَعَيٰ عَنْ هِشَام بْن أَبِي عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيةِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْـكَرْبِ لاَ إِلهُ إِلاَّ ٱللهُ الْمُظِّيمُ الحَلِيمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّوَاتِ وَرَبُ الأرْض ، وَ رَبُّ الْمَرْش الْكَرِيم ، وَقَالَ وَهْبُ (١١ حَدُّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً مِثْلَةُ باب التَّمَوُّذِ مِن جَمَدِ الْبَلاَءِ مَدْثُنا عَلَى بْنُ عَنْدِ أَلْذِ حَدَّنَنَا شُفْيَانُ حَدَّتَن مُتَى \* عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ يَتَمَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبلاّه وَدَرَك الشَّقَاء ، وَسُوهِ الْقَضَاء ، وَشَهَانَة الْأَعْدَاء ، قالَ سُفْيَانُ الحَديثُ ثَلَاثٌ زِدْتُ أَنَا وَاحِدةً لاَ أَدْرِى أَيْتُهُنَّ هِيَ ۖ بالبِّ دُعاهِ النِّيِّ ﷺ اللَّهُمَّ الرَّفيقَ الْأَعْلَى *هَرْثُ* سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّنَى <sup>(٧)</sup> الَّلِيثُ قالُ حَدَّنَى عُقَيَلٌ عَن أَبْنِ شهاب أُخْبَرَ بِي أَسَيِيدُ بْنُ الْمُسَلِّبِ وَعُرُوهُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْمِيلْمِ أَنْ عائِشَةَ

رَضَىَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ وَهُوَ تَحْيِثُ لَنْ (١٠) يُعْبَضَ كَيْ تَطَ حَتَّى يَرِي مَقْمَدَهُ مِنَ الجُنَّةِ ثُمَّ يُحَمِّيرٌ كَلَّتَا ثَرَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى يَغَنِي غُثِيَ عَلَيْهِ ساعَةً ثُمَّ أَفاقَ كَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِنَّى السُّغْفِ ثُمَّ قالَ اللَّهُمَّ الرَّفِينَ الأَغْلَى ، فُلْتُ إذًا لا مَنْ أَوْمَا وَعَلَنْ أَنَّهُ الْحَدِيثُ اللَّي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوْ تَعِيمَ قَالَتْ فَكَانَتْ بَلْكَ آخِرِ كَلِيَّةٍ تَكُمِّ بِهَا اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ الأَهْلَى بِاللِّهِ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَدَثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَمْنِي عَنْ إِسْمُنِيلَ عَنْ فَبْسِ قَالَ أَنَّيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ ٱكْنَوَى سَبْمًا قالَ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَى جَانَا أَنْ نَدْعُورٌ بِللَّوْتِ لَدَعَوْثُ بِهِ مَرْثُ اللَّهِ عَلَى مُكَّمُّ أَبْنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا يَعْي عَنْ إِنْمُ مِيلَ قالَ حَدَّتَنَى فَبْسُ قالَ أَنْبِتُ خَبًّا با وُقَد أَكْتَوى سَبْعًا فِي يَعْلُنهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلاً أَنَّ النِّيَّ (\*) عَلِيٌّ جَانًا أَنْ نَدْعُورَ بالَوْتِ لَدَعُوتُ بهِ مَرْثُ (٥) أَنْ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا إِنْمُسِلُ بْنُ عُلِيَّةً عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ مُنْهَيْب عَنْ أَنْسَ رَمْنَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لاَ يَتَمَنَّانَ أَحَدُ (١) مِنْكُمُ المَوْتَ لِشُرْ تَزَلَ بِهِ كَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنَّنًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلُ اللَّهُمُّ أُخْيِنِي ما كانّتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَ فَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي **بالب** النَّمَاء لِلصَّبْلَانِ بالْبَرَكَةِ وَمَسْع رُوْسِهِم وَقَالَ أَبُو مُوسَى وُلِهَ لِي غُلَامُ وَهُ وَدَعا ( ) لَهُ النَّي عَلَى إِلْبَرَ كَاذَ أَ عَدْثُ تُتَيْبَةُ بْنُ سَيِيدِ حَدَّتَنَا حَاتِمُ عَنْ الجَمْدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ قَالَ سَمِنْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالِتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُخْقِ وَجِعْ ۚ فَسَيَّةَ وَأَسِي وَدَمَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمُّ أَوَصَّأً فَشَرِبْتُ مِنْ وَصُولًا ثُمَّ كُنْتُ خَلْتَ طَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى عَاتِمِهِ بَيْنَ كَيْهَيْهِ مِينًا إِنَّ زِرْ الْحَجَلَةِ ﴿ صَرَتُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَنْ رَهْبِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَتَيل أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِو جَدُّهُ عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ هِشَامِ مِنَ السُّوقِ ، أَوْ إِلَى السُّوقِ ، فَبَشْتَرِى الطَّمَامَ ،

**پالتمپ شولا په اه مصححه** 

فَيَلْقَاهُ أَنْ الرُّمَيْرِ وَأَنْ مُمَرَّ فَيَقُولاَنِ أَشْرَكْنَا فإن النِّي ﷺ قَدْ دَمَا لَكَ بالْبَرَكَةِ (' فَرُ بُمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَا هِي فَيَنْتُ بَهَا إِلَى الْمَثْوِلِ مَ**رَثَ عَ**بْد الْمَرْيز أَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنَكَبْسَانَ عَنِ أَبْنِ ثِهِ أُخْبَرَ نِي تَحُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ النِّنِي مَتِجَّ رَسُولُ <sup>٥٠</sup> اللهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَمُ ۖ مِنْ بِشُرِهِمْ ﴿ مَرْتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَجْبَرَنَا هِشَكُمُ بْنُ عُرْوَةً عَن أبيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ النِّيُّ ﷺ يُؤتَّى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوكُمُمْ قَأْتِيَّ بصِّيّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعا عِمَاء فَأَثْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَنْسِلْهُ **ۚ مَدَّثُنَا** أَبِو الْبَيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمْلَبَةٌ بْنِ صُمَّيْرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ أَلَّهِ بَكِّ قَدْ مَسَمَّ عَنْهُ أَنَّهُ رَأًى سَنْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ بُورِرُ بِرِكْمَةٍ بِالسِّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّي مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِنتُ عَبْدَ الرِّعْمَن بْنَ أَبِي لَيْهِ إِنَّ اللَّهِ مَنْ كُنْ مُنْ مُجْرَةً فَقَالَ أَلاَّ أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ (\*) النَّي يَكُ خَرَجَ عَلَيْنًا ، فَقُلْنَا كَارْسُولَ أَلَّهِ فَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُسَلِّى عَلَيْكَ ، قال فَقُولُوا <sup>(1)</sup> اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى نُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ نُحَدٍّ ، كَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ عَمِيدٌ ، اللَّهُمُّ بَاركُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم إنَّكَ حَبِيدٌ تَجِيدٌ ﴿ مَرْثُنَا إِبْرَاهِمِ ۗ بْنُ خَرْزَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَارِمٍ وَالدَّراوَرْدِي عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ بْن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قالَ قُلْنَا بَا رَسُولَ أَلَهْ هُذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ <sup>(٥)</sup> نُصَلِّى ؟ قالَ تُولُوا : اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحْدٍ عَبْدِكَ وَرُّسُولِكَ ، كَمَا صَلَّبْتَ عَلَى إِرْ اهيم ، وَبَارِكْ عَلَى تُحَدِّهِ ، وَعَلَى آلِ تُحَدِّهِ ، كما بارّكت ﴿ هَلُ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ النَّبِيُّ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ بِار تَمَالَى : وَحَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلاَتَكَ ( " سَكَنْ لَكُمْ صَرْثُ سُلَبَانُ بنُ حَرْب حَدَّثَنَا

حَدِّثَنَا شُمْتَةٌ عَنْ تَمْرُو بْن مُرَّةً عَن أَنِن أَبِي أَوْنَى قالَ كَانَ إِذَا أَتَّى رَجُلُ النَّيّ عَنَّ بِصَدَقَيْدِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْدِ ، فَأَنَّاهُ أَبِي بِصَدَقَيْدِ (١) فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْنَى مَرْثُنا عَبْدُ أَلَهِ بِنُ سَنفَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ بِنَ أَبِي بَكْر عَنْ أَبِيهِ عَنْ تَعْرُو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِّ قالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قالُوا بَا رَسُولَ اللهِ كَيْنَ نُصَلَّى عَلَيْكَ ؟ قال تُولُوا : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُكَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَدُرِّيَّةِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِنْ اهِيم ، وَبَارِكْ عَلَى مُعَدِّ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرَّبِّهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبرَاهِيمَ إِنَّكَ تَحِيدٌ عَبِيدٌ بابِ قَوْلِ النَّبِّ عَلَى مَنْ آذَيْتُهُ كَأَجْمَالُهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً صَرَتُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِم حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَن أَبْن شِهَابَ قالَ أَخْرِ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِمَ النّي عَنُّ يَقُولُ : اللَّهُمُ ۚ فَأَيُّمَا مُؤْمِن سَبَبُّهُ ۖ فَأَجْمَلُ ذَٰلِكَ لَهُ فُرْبَةً إِلَيْكَ بَوْمَ الْقَيَامَةِ باب النَّمَوْذِ مِنَ إَفْتَنِ مَرَثُنَا حَفْقُ بِنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ تَنَادَةً عَنْ أَنُس رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ سَأَلُو ٣٠ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَخْفُونُهُ المَسْئَلَةَ فَغَضِبَ فَصَمِدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ لاَ تَسَالُونِي الْيَوْمَ عَنْ ثَنَى اللَّهِ بِلَّا يَتَنَّهُ لَكُمْ لَجَمَلْتُ أَظُورُ يَمِينًا وشمالاً كَاإِذَا كُلُّ رَجُل لاَفْ ۖ ' رَأْسَهُ فِي تَوْبِهِ يَيْكَ ۖ ` ۚ ` ـ ٰ ` ` أَ إِذَا لاَلْحَى الرَّجالَ يُدْفَى إِنَّيْرِ أَيهِ ، فَقَالَ يَا رَسول الله مَنْ أَنِي ؟ قالَ حُذَافَةٌ ، ثُمَّ أَنْشأ مُمَرُ فَقَالَ : رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَبُحَمَّدِ ﷺ رَسُولاً ، تَمُوذُ بِاللَّهِ مِن الْفَيْنَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عِلَيْ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْبَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صوَّرَتْ لِي الجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُما وَرَاء الحَالِط، وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْ كُرُ عِنْدَ هَذَا الحديث هذه الآيَةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ مَنالُوا عَنْ أَهْيَاء إِذْ ثُبْدَ لَكُمْ نَسُوا كُمُّ بالب النَّوَّذِ مِنْ عَلَمَةِ الرَّبالِ حَرَثُ تُنَبَّةُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا إِسْمِيلُ بْنُ جَنْفَ عَن

(1) إستدة أو المستدة أ

 تَمْرُو بْنَ أَبِي تَمْرُومَوْنَى المُطَّلِب بْنِ عَبْدُ أَلَثْهِ بْن حَنْطَبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ (\*) أَلَهُ ﷺ لِأَن طَلْحَةَ الْنَسِ لَنَا \*\* غُلاَمًا مِنْ غَلْمَاكُمْ يَخْدُمُنِي نَغَرَجَ بِي أَبُوطَلْعَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءُهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَلَى كُلَّا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَمْمَهُ مُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْحَرَانِ ، وَالْمُجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُنِ ، وَضَلَمِ الدِّنْ ، وَعَلَبْهِ الرَّجَالِ ، كَمْ أَزَل أَخْدُمُهُ حَتَّى أَفْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِعِنْهِيَّةٌ بِنْتِ حُتِّيٍّ قَدْ مازَهَا، فَكُنْتُ أَرَّاهُ يُحَوِّى وَرَاءُهُ بِمَبَاءَةٍ أَو كِسَاء ثُمَّ يُرْدِفْهَا وَرَاءُهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَّيمٍ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَدَعَوْتُ رِجالاً فَأَكَاوا ، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءُ بِهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَقَّى " بَدَا لَهُ أُحُدُ ، قالَ هَذَا جُبَيْلُ (لا) يُحِبُّنَا وَتُحِيُّهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الدينةِ قال: اللَّهُمُّ إِنِّي أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَاحَرَّمَ بِدِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةٌ اللَّهُمُّ بَارِكَ لَمُمْ في مُدْهِمْ وَصَاعِيمٌ بَالِبُ النَّمَوُ فِي مِنْ عَذَابِ الْقَبْدِ مَرْثُنَا الْحُمَيْدِي مَدَّنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ ، قَالَ وَلَمْ أَحْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنْ النِّي عَلِي عَيْرَهَا قالَتْ سَمِعْتُ النَّي عَلَّى يَتَمَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (\*) **مَرْثُ** آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّك عَنْ مُصْنَبَ كَانَ سَمَّدُ يَأْمُرُ<sup>00</sup> بِخَسْد وَيَذْ كُرُهُمْ عَنِ النِّيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُصْلِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدً إِلَى أَرْذَلِ الْمُثُر ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فَتُنَةِ ٱلدُّنيَّا يَمْنِي فِنْنَةَ اللَّهِ عِلَّا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ صَرَّتُ " عُمَّانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى عَجُوزَانِ مِنْ تُحُرِي بَهُودِ المَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُمَذَّبُونَ في تُبُورهم فَكَذَّ نَبُهُمَا وَلَمْ أَشْمِ أَنْ أُصَدَّقَهَا خَرَجَنَا وَدَخَلَ كَلَّى الَّبِيُّ إِلَيْكُ فَقُلْتُ لَهُ

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذِّبُونَ عَذَابًا تَسْتَمُهُ الْبَهَائُمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْبُ فَ صَلاَةٍ إِلا تَمَوَّذُ (١) مِنْ عَذَابِ الْقَدْرِ بالب التَّعَوْذِ مِنْ فِيْنَةَ الْمَيْا وَالْمَاتِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا المُتَّمِرُ قالَ سَمِنتُ أَبِي قالَ تَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بك مِنَ الْمَعْزِ وَالْكُسَلِ وَالْجَبْنِ ٢٠٠ وَالْمَرَمِ وَأَعْوَذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بك مِن فِئنَة الْحَبَا وَالْمَاتِ باب التَّمَونُ مِن اللَّاتِم وَالْمَزَمِ مَدَث مُتلَّى بنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّى يَكِينٌ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمُرَمِ وَاللَّاثُمَ وَالمَنْرَم وَمِنْ فِينَةِ الْقَبْدِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِينَّةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرَّ فِينَةَ الْفِنَى وَأُعُوذُ بِكَ مِنْ نِشْنَةِ الْفَقْرِ وَأُعُوذُ بِكَ مِنْ فِشْنَةِ المَسِيحِ اللَّهِ اللَّهُمُّ أغْسِلْ عَنَّى خَطَا بَلِيَ بِمَاءِ النَّاجِ وَالْبَرَدِ وَتَنَّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَابَا كَمَا تَدَّيْتَ النَّوْبَ الْأَيْيَضَ مِنَ الدُّنَس وَبَاعِدْ رَيْنِي وَرَبِيْنَ خَطَا َبِلِي كَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَنْرِبِ بِاسب الا سنتماذَة من الجُبُن وَالْكَسَل (" حَرْث خالِهُ بْنُ تَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ قالَ حَدَّثَنى عَرُو بْنُ أَبِي مَمْرُو قَالَ سَمِنتُ أَنَسًا (\*) قَالَ كَانَ النِّيُّ ۚ يَثُّولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الْهُمُّ وَالْحَزَنِ، وَالْمَعْزِ وَالْكَسِّلِ، وَالْجُنْنِ وَالْبُخْلِ، وَصَلِّمِ الْدِّين ، وَغَلَّبَةِ الرَّبالِ إلى التَّمَوُّذِ مِنَ الْبُعْلِ، البُّعْلُ وَالْبَعْلُ وَالْجِدُّ، مِثْلُ الْحَزْنِ وَالْحَزَنِ وَرْثُ اللَّهُ عُمَّدُ بْنُ اللَّفَقِي حَدَّتَنِي غُندَرٌ حَدَّتَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن مُعَيْر عَن مُصْمَبُ بْنِ سَمَدٍ عَنْ سَمَدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِؤُلاَء الخَش وَ يُحَدَّثُهُنَّ (1) عَن النِّي عَنِي اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُعْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدٌ ٣٠ إِلَى أَرْذَلِ الْمُثُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الدُّنِيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

(۱) إِلاَّ يَتَكُوُّ اللهِ مَالِيَّةُ وَالْبَشَّلُو وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ (اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

() سَتَامَلَنَا () بِلِكُنْتُظِيلِكِمِالِالْمِقِ وق أمول كثيرة () بِيْتُ () بِيْتَ () بَيْتَ () تَدَّعَيْمُ () وَمُقَلِلُهِ () وَمُقَلِلُهِ () وَمُقَلِلُهِ () وَمُقَلِلُهِ () مُنْتَالِبُهِ () مُنْتَالِبُهِ

عَذَابِ الْفَانِهِ بِاسِبُ النَّتَوَأَدِ مِنْ أَرْذَلِ النَّسُو أَرَاذِكَا أَمْنَقَاطُنَا <sup>٥٠٠</sup> **مَرْثُ** أَبُوْ مَنْ مَدَ حَدَّثَنَا غَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِيْبٍ عَنْ أَنْس بْن مالِكِ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ يَنْ يَتَعَرَّذُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ ( ) مِنَ الْكَتَيلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُزَّمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ عَاسِبُ النَّعَاء برَ فَيِ الْوَيَاء وَالْرَجَعِ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِسَام بْن عُرْوة عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضَىَ أَنْتُ عَنْهَا هَالَتْ قَالَ النَّيْ يَكِيُّ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةُ كَا حَبِّنْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَأَنْقُلُ مُمَّاهَا إِلَى الجُعْفَةِ اللَّهُمُّ بَارِكْ لَنَا ف مُدَّنَا وَصَاعِنَا حَرْثُ المُوسَى بْنُ إِسْلُمِيلَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ عامر بن أ سَمْدٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ مَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكُوى أَشْفَيْتُ مِنْهُ " عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَلَهْ بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجِعِ وَأَنَا ذُومالي وَلَا يَرْثَنِي إِلَّا أَبْنَةٌ (0) فِي وَاحِدَةً أَعَانَصَدَق بِثُلَقَى مالِي قالَ لاَ قُلْتُ فَبِشطرهِ قالَ النُّلُثُ كَذِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَتَكَ أَغْنِياء خَيْرُ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ (\*) هَالَةَ يَتَكَفَّقُونَ النَّانَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ لَقَقَةً تَبْتَنَى بِهَا وَجْهَ أَلْثِهِ إِلاَّ أُجِرَّتَ حَتَّى ما تَجْمَلُ فِي فِي أَمْرَأَتِكَ ، قُلْتُ ٱلْخَلَفُ بَعْدَ أَصَابِي ؟ قالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْلَ عَمَلاً تَبْتَنَى بو وَجْهَ ٱللهِ إِلاَّ أَرْدَدْتَ دَرَجَةً وَرفَمَةٌ ۚ وَلَعَلَّكَ تُحَلَّفُ حَتَّى يَنْتُفِعَ بِكَ أَفُوامٌ وَيُضَرَّ بكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمُّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِيثِرَتْهُمْ ، وَلَا تُؤَدُّهُمْ عَلَى أَفْقَابِهِمْ ، لكن ِ الْبَائِسُ سَمَنُدُ بِنُ خَوْلَةَ ، قالَ سَمَنْ رَثَى لَهُ النَّيُّ (٥) عَلِيَّ مِنْ أَنْ تُوثِّقَ بِمَكَّةَ ا الاستياذة من أرذك المُدر ومن فينة الدُّنيّا وفينة (١٠ النّار مرثث (١٠) إِسْنَاتُى بْنُ إِرْ اهِيمَ أَخْبَرَ كَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَالِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ مُصْنَف (\* هَنْ أَبِيهِ قالَ تَنَوَّذُوا بِكَلِيَاتِ كَانَ النَّيْ يَكُ يَتَّعَوَّذُ بِينَّ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُهُنِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخُلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَنذَكِ النُّسُو وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتُ يَغِي بْنُ مُوسَى حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ هُزوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةً أَنَّ النِّيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمُرَامِ وَالْمُنْرَمِ وَالْمَأْتُمِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَفِينَةِ النَّارِ (١) وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرَّ فِينَادَ الْنِنَى ، وَشَرَّ فِنْنَةِ الْفَقْر ، وَمِنْ شَرَّ فِنْنَةِ السِّيحِ السِّبِالِ ، اللَّهُمُّ أَفْسِلْ خَطاَ بَايَ بِمَاء النَّاجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقَّ قُلْبِي مِنَ الْخَطاَ بَا ، كما يُنَّقَّ القُّوبُ الْأَيْتَ مُن الدَّنس ، وَبَاعِدْ يَنِن وَرَيْنَ خَطا بَايَ كَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِق وَالمَنْر بُ الاَسْتِمَادَةِ مِنْ فِينْدَ الْغِنَى ﴿ وَتَرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا سَلاَمُ بْنُ أ بي مُطيع عَنْ هِيْمَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النِّي عَلَيْكُ كَانَ بَتَمَوَّذُ . اللَّهُمَّ إِنّي أَعُوذُ بك مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَةِ الْنِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَةِ الْفَقْر، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ بِإلِبُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِينَةِ الْفَقْرِ مَرْثُ مُمَّدُ أَخْبَرَنَا ٥٠ أَبُو مُمَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا ٣٠ هِشَامُ بَنُّ عُرُوتٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالت كَانَ النَّبِيُّ تَرْكُ يَقُولُ اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِيْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّ فِيْنَةِ الْنِنَى وَشَرَّ فِيْنَةِ الْفَقْر ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بك مِن شَرّ فِيْنَةِ المَسِيحِ اللَّهِ عَالِي ، اللَّهُمُّ أَغْسِلْ قَلْبِي عَاء الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقَّ قلْبِي مِنَ الخَطَاكا كا نَّقِيْتَ النَّوْبَ الْأَيْضَ مِنَ الدِّنسِ ، وَبَاعِدْ رَبْنِي وَ بَيْنَ خَطَا بَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِق وَالمَغْرِب، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَمَّالِ وَالمَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ عِلْبَ مُ الدُّمَاء بكَدَرَةِ (1) المَالِ مَمَ الْبَرَكَةِ حَدِثْن مُمَّدُ بنُ بَشَار حَدَّنَنَا عُنْدَرُ حَدَّنَنا شُعْبَةُ قالَ سَمِنتُ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْسُ

() وَتِنْتُوْ الْعَبْرِ (۲) سَتَّا (۲) سَتَّا (۱) بِكَثْرَتِ الْمَالِ سَرَّ لَمْرَّ كُوْرٌ . ثبت هنا في الواد بعد للل وليست رائواد بعد للل وليست رائد من النسخالينيدة . بدئا فليلم اله مصححه

به... (٠) تَعْلَمُ مِنْدَا الْأَمْرَ خَيْرًا

> م. (1) وَرَضَيْنِ مي

میر (۷) حدثنی .

(٨) فَتُوَصَّأُ بِهِ

نَّدُمُكَ أَذْعُ ٱللهُ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَ كَثِيرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتَهُ وَعَنْ هِيسَامٍ أَنْ زَيْدِ سَمِتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ مِنْهُ (١) ﴿ وَرَثُنَّ الْهِوزَيْدِ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيمِ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ قَالَ تَمِثُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتُ أَمُّ سُكَنِمِ أَنَسُ خادِمُك °° قال اللَّهُمَّ أَكْنِنِ مالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِا أَعْطَيْنَهُ ﴿ إِلْبُ ٱلدُّعَاءِ عند الأستنخارة حرث مطرف بن عبد ألله أبو مصنب حدَّنَا عَبدُ الرُّهُن بنُ أَبِي المَوَالِ عَنْ مُمَّدٍّ بن المُنكَدِرِ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النِّي يَا اللَّهِ مُتَلَّمُنّا الِأَسْتَغَارَةَ فِي الْامُورِ كُلُهَا كالسُّورَةِ مِنِ الْقُرْآنِ إِذَا تُمَّ <sup>(1)</sup> بِالْأَمْنِ قُلْبَرَكُمْ رَكْنتَنْنِ ثُمُّ يَقُولُ: اللَّهُمُّ إِنَّي أَسْتَخْيِرُكَ بِيلْيَكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْمَظْيِمِ، كَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَغْلَمُ، وَأَفْتَ عَلاَّمُ النَّيُوب اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ (\*) هٰذَا الْأَيْرَ خَيْرٌ لِي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَالِيَةَ أَمْرِي أُو قالَ في عاجل أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَقْدُرُهُ لِي ، وَإِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَلْدًا الْأَمْرَ شَرُّ لِي ف دِينِي وَمَمَاشِي وَعَافِيَةٍ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَبْرِي وَآجِلِهِ كَأْصُرْفَهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي الْوَكُنُوءِ حَدِّثُ ( \* تُحَدُّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَن أَى بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قِالَ دَعَا النَّبِي ۚ ﷺ بِمَاء فَتَوَصَّأُ <sup>(١٨)</sup> ، ثُمُّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمُّ أَغَفِنْ لِلْهَيْدِ أَبِي عامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَائِهِ ، فَقَالَ اللَّهُمُّ أَجْمَلُهُ بَوْمَ الْقِيامَةِ فَوقَ كَيْدٍ مِنْ خَلَقْكَ مِنَ النَّاسَ بابِ اللَّهَاهُ إِذَا عَلاَ عَقَبَةً مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُفَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ غَنْهُ عَالَ كُنَّا مَمَ النِّي يَنْ فِي سَفَرِ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النِّي يَنْ أَيُّا النَّاسُ أَرْبَهُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۚ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ عَالِياً ، وَلَكُنْ تَدْعُونَ سَمِيماً

بَسِيماً ، ثُمَّ أَتَى مَلِيَّ وَأَمَا أَقُولُ في تَشْيى لا حَوالَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَقَالَ بَا عَبْدَ الله أَنْ قَيْس قُلُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْمَ إِلاَّ بِأَنْهِ كَإِمَّا كَنْزُ مِنْ كُنُوز الْجِنَّةِ ، أَوْ قال أَلا أَدْلُكَ عَلَى كَلِيةٍ هِي كَنْدُ مِنْ كُنُورَ الْجَلَّةِ ، لاَ حَوْلُ وَلَا قُوْءٌ إِلَّا بِاللهِ با الثَّمَاه إذا مَيَّكَ وادِيافِيهِ حَدِّيثَ بَأَبَرَ الْمُسْتِ اللَّهَاه إذا أَزَّادَ سَفَّرًا أَوْ رَبَّتِمْ (٧) مَرْثُنَا إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّتَى مالِكُ عَنْ فَافِعِ عَنْ عَبْدُ أَلَّذٍ بْنَ ثُمَرَ رَمِنِي ٱللهُ عَنْهُمأ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَّىٰ كَانَ إِذَا قَلَلَ مِنْ غَزُو أَوْ حَجَّ أَوْ مُحْرَةٍ يُسَكِّبُو عَلَى كُلُّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاتَ تَكَبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّكْ وَلَهُ الْحَنْدُ وَهُوْ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ آيبُونَ تَا ثِيُونَ هَا بِدُونَ لِرَبَّنَا حامِدُونَ صَنَتَى اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْزابَ وَحْدَهُ بِالسِّ ٱللَّعَاء لِلْسُنَوَيِّجِ وَمِرْثُ مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَالَ رَأَى النِّيمُ عَلَيْ عَلَى عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْن عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْبَمْ أَوْ منه ، قال قَالَ تَزَوَّجْتُ أَنزَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاهِ مِنْ ذَمْبِ ، فَقَالَ بَارَكَ ٱللَّهُ لَكَ ، أُولِ وَلَوْ بشاَءِ مَرْثُنَا أَبُو النُّمْنَانِ حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ مَمْرُوعَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَللُّهُ عَنْهُ عَالَ مَلَكَ أَبِي وَرَكَ سَبْعَ أَوْنِينَعَ بَنَاتَ فَتَذَوَّجْتُ أَنْرَأَةً فَقَالَ النَّيْ يَالِكُ تَزَوَّجْتَ يَا جابِرُ ؟ ثُلْتُ نَتَمْ ، قَالَ بِكُرَّا ﴿ أَمْ نَبِّيا ؟ ثُلْتُ ثَبِّيا ، قالَ مَلاَّ جارِيَّةٌ تُلاَعِيمُ وَتُلاَعِبُكُ ، أَوْ تُصَاحِكُما وَتُصَاحِكُكَ ؟ قُلْتُ مَلَكَ أَبِي كَثَرُكَ ٣٠ سَبْعَ أَوْ يَسْعَ بَنَاتٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيمُنُ عِنْلِينٌ . فَتَزَوَّجْتُ أُمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، قالَ فَبَارَكَ ٱللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُلُ أَبْنِ عُيَنَانَةً وَتُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ عَمْرِو بَارَكُ أَلَّهُ عَلَيْكَ بِاسِب ما يَقُولُ إِذَا أَنِّى أَمْسُلَهُ ۗ مِرْمِن <sup>©</sup> عُمْانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ خَدَثَنَا بِحَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرْبِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ مَنْكِ لَوْ أَنَّ

(i) يِهِ يَحْنَى بُنُ أَيْنَ إِنْ عَلَى مِنْ أَنْسٍ (v) وَلَنْ أَيْمُراً (e) وَتُرَاكَ (t) مِنْهُ ولا آيود لاكن منتشر (۱) هُوَ آَبُنُ فَعَيْدِ (۲) كَالْمُتُلُمُ الْسَكِيَّابُ (۵) مِنْ أَنْ أُورَّةُ (۵) مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ أُورَّةُ كنا في نوعين معندين يدار في مِن معندين (١) وَإِنَّهُ تَعَارِبُهُ . أَ ولا الدوع الذي يداً

حَدَمُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَا تِيَ أَهْـلَهُ قَالَ : بِإَنْمَ لَلَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنْبُنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنَّ الشَّيْطَانَ مَا رَزَفْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدِّرْ رَيْنَهُما وَلَهُ فِي ذَلِكَ ، لَمْ يَضَرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا ، ﴾ نَوْلِ النَّىٰ عَلَيْهِ رَبُّنَا آيَنَا فِي اللَّهُ بُهَا حَسَنَةً **حَرْثُنَا** مُسَكِّدٌ حَدَّثَنَا صَبْهُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزيزِ عَنْ أَنَسَ قالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعاهِ النِّي عَنْ عَبْدِ الْمُمُّ رَبُّنَا آينا فَ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفَ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ لَا لَكُو أَذِ مِنْ فِينَاتُهِ الدُّنيَا مِرْثُ فَرْوَهُ بِنُ أَبِي المَفْرَاءِ حَدَّثَنَا عَبِيدَهُ بِنُ ١٠٠ مُحَيْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَيْدٍ عَنْ مُصْمَبَ بْنِ سَمَدٍ بْنَ أَبِي وَقَاصَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النّي إِنَّ يُمَلِّنَا هُؤُلَّاهِ الْسَكَلِمَاتِ، كَمَا تُمَكِّرُ ٣ الْسَكِنَابَةُ : اللَّهُمُ إِنَّى أَعُوذُ بكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ ٣٠ ثُرَدٌ إِلَى أَرْذَلِ الْمُثُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينْنَةِ الدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ بِالبُ تَكْرِيرِ الدُّمَاءِ مَرْثُ <sup>(1)</sup> إِزَاهِيمُ بْنُ مُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ملب حَتَى إِنَّهُ لَيخَبَّلُ إِلَيْهِ ( ) قَدْ صَنَعَ الشَّىء وَما صَنَعَهُ ، وَإِنَّهُ ( ) دَمَا رَبُّهُ ، ثُمَّ قالَ : أَشَمَرْت أَنَّ أَلَهُ قَدْ أَنْتَانِي فِيهِ أَسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ، فَقَالَتْ مائِشَةُ فَىا (٧) ذَاكَ يَا رَسُولَ أَلله ؟ قالَ جاءني رَجُلان جَفَلَسَ أَحَدُهُمُ عِنْدَ رَأْسِي ، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَى، فَقَالَ أَحَدُهُمُ إِلِصَاحِبِهِ ما وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قالَ مَطْبُوبٌ ، قالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِي قَالَ فِيهِ ذَا ؟ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُتَّ طَلْعَةٍ ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فَي ذَرْوَانَ ، وَذَرْوَانُ بِنُرْ فِي بَنِي زُرَيْقِ ، قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ أَلله عَلِيَّ مُّ رَجَمَ إِلَى عائِشَةَ ، فَقَالَ وَأَشِّ لَـكَأَنَّ مارِهَا ثَفَاعَةُ أَلْنَاء ، وَلَـكَأَنَّ تَحْلَهَا رُوسُ الشَّيَامِنِينِ ، قالَتْ فَاتَى رَسُولُ اللهِ عِنْ فَأَخْيَرَهَا عَنِ الْبِثْر ، فَقُلْتُ يَا رَسُولُ الله فَلَا أَخْرَجْتَهُ ؟ قالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي أَنْهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ، زَادَ

عِيسَى بْنُ يُونِسَ وَاللَّيْثُ عَنْ (١٠ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ (٢ عَلَيْهُ فَدَمَا وَمَا وَسَاقَ الحَدِيثَ ﴿ إِلْبُ أَلْمُمَّاءُ عَلَى الْبُشْرِكِينَ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْمُودِ قَالَ النِّينُ عِنْ اللَّهُمُ أَعِنْي عَلَيْهِمْ بِسَيْعِ كَسَيْعِ يُوسُفَ، وَقَالَ : اللَّهُمُ عَلَيْكَ بِأَبي جَهُل ، وَقَالَ أَبْنُ مُمْرَ دَمَا النِّي عَلَيْ فِي الصَّلاةِ اللَّهُمَّ الْمَن فُلاَنَا وَفُلاَنَا حَتَّى أَنْزَلَ آللهُ عَزَّ ٣٠ وَجِلَّ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ مَرْثُنْ ١٠٠ أَبْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ عَن أَبْن أَبِي خالِدٍ قالَ سَمِنتُ أَبْنَ أَبِي أُونَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ دَعا رَسُولُ ٱللهِ عَلَىٰ كَلَىٰ الْأَخْزَابِ، فَقَالَ : اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْـكِتَابِ ، سَرِيعَ ٱلْحِيْتَابِ ، أَهْزِم الأَحْرَابَ، أَهْرَمْهُمْ وَرَازِ لْمُمْ مَرْثُ مُمَادُّ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثْنَا هِمِثَامُ (\*) عَن يَحْيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةً أَنْ النَّبِي عَلَّى كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ أَللهُ لِمَنْ تَحِدَهُ فِي الرُّ كُنَّةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْمِشَاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجٍ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيمَةً ، اللَّهُمَّ أنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمُّ أَنْجِ الْمُنتَضْمَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمَّ أَجْعَلْهَا ٥٠ سِنِينَ كَسِني بُوسُف حَدِّثُ الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ فَنْ عاصِمٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَمَثَ النَّيْ عَلَّى سَرِيَّةً يَقَالُ كُمُمُ القُرَّاءِ فَأَصِبُوا فَا رَأَيْتُ النَّيِّ عَلَى وَجَدَ عَلَى مَيْءِ ما وَجَدَ عَلَيْهِم ، فَقَنَتَ شَهْرًا في صَلاَّةِ الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ: إِنَّا عُصَيَّةً عَصَوا (٧٠ الله وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ عَدْثُ اللهِ بْنُ تُحَمِّد حَدَّنَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَنْسَرٌ عَن الزُّهْرَى عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ (٨) الْبَهُودُ بُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِي ﷺ يَتُولُونَ (٢) السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَطِيَتْ عائِشَةُ إِلَى فَوْلِمِيمْ ، فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ ، فَقَالَ النِّيمُ عَلَى مَلاَّ بَا عائِمَةُ إِذْ أَلْلَهُ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الأَمْر كُلَّهِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ أَنْهِ أَوْ لَمْ تَسْمَتُمُ مَا يَقُولُونَ ؟ قالَ أَوْ لَمْ نَسْمَي (١٠٠ أَرُدُّ ذَلِكِ عَلَيْهِم كَأْقُولُ

(۱) آین سکو سکنا می بهدش الدوم المدهده بیدنا ولا درم ملیا (۲) سکور رسول آلتی (۵) سال (۵) آلتی (۲) سکور (۵) میکنام بینا آی عبدی (۵) میکنام بینا آی عبدی

كُنَّا مَمَ النَّىٰ يَاكِنْ يَوْمَ الْخَنْدَق فَقَالَ مَلاَّ أَللُهُ ثُبُورَهُمْ ۚ وَيُبُونَّهُمْ فَارّاً كما شَغَلُونَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُوالزَّنَادِ عَن الْأَعْرَبِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ الطَّفَيْلُ بْنُ تَحْرُو عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ وَأَبَتْ فَأَدْعُ اللهُ عَلَيْهَا ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ وَرُثُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ صَبَّاح حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ شرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّى ، اللَّهُمَّ وَعُمْدِي وَجَعْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَلِكَ عَنْدِي اللَّهُمُّ أَغْفُرْ لِي مَافَدَّمْتُ اتُ وَما أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْوَجْرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدرٌ ، وَقَالَ هُيَيْدُ اللَّهُ بِنُ مُمَاذٍ وَحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ عَنْ أَبِي (٦) حدثنا

أغفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَ (٥) وَتَمْدِي وَكُلُّ ذَلكَ عندي

السَّاعَةِ الَّتِي في يَوْمِ الْجُنُمَةِ حَرَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِنْهُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا (٥)

وَعَلَيْكُمْ ﴿ مَرْضَا نُحَدُّ بْنُ الْلَتَى حَدَّثَنَا الْأَنْسَارَىٰ حَدَّثَنَا هِمْمَ مُنْ حَسَّانَ

كنا فرجيع الغروع المشلخة يدنا واتى في النسخة التي شرحطها القسطلاني وخطئي بالمهز بعد الطاء ثم قال ولابي ذر من الحوى والسنلي وخطای بنیرهز اه څرر اه أَيُّوبُ عَنْ تُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُرْيَرْمَ رَضِي أَلَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ فَي فالْبلمُعة (١) سَاعَةُ لاَ يُوالِقِهُمُ مُسْلِمٌ وَهُوَ قائمٌ يُعَلِّى يَسْأَلُ ٣٠ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ ، وَقالَ بِيدِهِ ثُلْنَا مُقَلُّهَا يُزَمِّدُهَا ﴿ إِلَٰكُ عَوْلِ النِّي ﷺ يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَمُمْ فِينَا مِرْثُ قُتَبَهُ بُنُ سُبِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَمَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن أَبْن أَي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَلَثُ عَنْهَا أَنَّ الْبَهُودَ أَتَوُ النَّي عَلَّى فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ ، قال وعَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عائِسَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ ، وَلمَّنكُمُ أَلَهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى مَهُلاً بَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْمُنْتَ أُو (" الْفُحْسَ، ا قالَتَ أَوَ لَمْ تَسْمَعُ ما قالُوا؟ قالَ أَوَ لَمْ تَسْمَى ما قُلْتُ ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، فَيُسْتَجَابُ لى فيهم وَلا بُسْتَعَبَابُ لَمُمْ فِي السِ التّأمينِ مَرْثُ عَلَى بنُ عَبْدِ أَشِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّيِّ عَلَ قالَ إِذَا أُمِّنَ الْعَارِي فَأَمُّنُوا فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ ثُوَّمُّنُ فَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ عُفِيرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ باب فَضْلِ التَّهْلِيل حَدَث عَنْدُ الله بن مسلكة عن مالك عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْنَ ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَلٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْلَّكُ وَلَهُ الْحَدُدُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْء قديرٌ في يَوْم مِلِنَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ (٤) غَشْر رِقاب ، وَكُتِب (٠) لَهُ مِالْةُ حَسَنة وَعُيِبَتْ عَنْهُ مِانَةُ سَبِّنة وكانت لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُمْمِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَّاء ( ) إِلاَّ رَجُلُ تَمِلَ أَكُدَّ مِنْهُ مَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمُّ ي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللِّكِ بْنُ تَمْرُو حَدَّثَنَا تُمِرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنْ عَمْرُو بْن مَيْبُونِ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْراً كَانَ كَمَن أَعْتَنَى رَقِبَةً مِن وَلَدِ إِسْمُمِيلٌ قَالَا مُمَرُ أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ أَثْدِ بْنُ أَبِي السُّفَرِ عَنِ الشَّفِيُّ عَنْ رَبِيعٍ (٧٠ بْنِ جُمَّيْمٍ

(۱) في يوم المسكة (۱) يَسَالُ اللهُ (۱) وَالنَّمُونَ من النوع (١) وَكُونِبَتْ لَهُ (١) وَكُونِبَتْ لَهُ (١) وَكُونِبَتْ لَهُ (١) وَكُونِبَتْ لَهُ النيخ زيادة لفظ يو بعد (٢) عَنْ الرّبِيم را فائل أبي حَبْدٍ أَلَّوْ وَالسَّيْسِعُ فَوْلُ عَرْقَ قال المناط أبو فو الحروق سرايه مر ودوانان والشم ذكر أبو بد أله البناري في الاسل كا تراء لا ممرو له كذا ببانش العروم الن المدينة به اليونيسة أه

(r) كَانَ كَنِّنْ أَعْتَقُ رَقَبَهَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ (r) حَدَّى (t) لاَ يَذْ كُورُ رَبَّهُ

مِثْلَهُ ، فَقُلْتُ لِارَّبِيعِ بِمِّن سَمِنْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنْ مَمْرُو بْنِ سَيْمُونِ ، فَاتَبْتُ مَمْرُو بْن بَيْنُونٍ ، فَقُلْتُ يُمِّنْ سَمِنتَهُ ؟ فَقَالَ مِن أَبْنَ أَبِي لِبُنِي ، فَأَنَبْتُ أَبْنَ أَبِي لِبُنِي فَقُلْتُ يمَّنْ سَمِنْتُهُ ؟ فَقَالَ مِنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِىَّ يُحَذَّفُهُ عَنِ النِّيِّ عَلَى عَالَمَ إِنْرَاهِيمُ أَنْ يُوسِكَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ حَدَّثَى مَمْرُو بْنُ مَيْنُونِ عَنْ عَبْدِ السِّمْنِ بن أَبِي لَيْنَالَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ (١) عَنْ النَّيِّ ﷺ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهُمِيْكِ عَنْ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَبُوبَ عَن النَّيْ اللَّهِ وَقَالَ إِسْمُمِيلُ عَنِ الشَّمْنِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ ، وَقَالَ آدَمُ حَدَّثْنَا شُمْنَةُ حَدَّثْنَا عَبْدُ 'ون اللِّكِ بْنُ مَبْسَرَةً سَمِنتُ مِلاَلَ بْنَ يَسَافِ عَن الرَّبِيعِ بْن خُتَيْم وَعَمْرو: عَن أَبْن مَسْمُودٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الْأَغْمَشُ وَحُصَيْنٌ عَنْ هِلاَلٍ عَن الرَّبيعِ عَنْ قَوْلَهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو مُحَدِّدِ الْحَضْرَى عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنِ النَّبِّ ﷺ " باب فَضْلِ مَدَّثُ عَبْدُ أَلَيْهِ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ شَمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قالَ: مَنْ قالَ سُبْحَانَ ٱللهِ وَبَحَدْدِهِ فِي يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةِ حُطَّتْ خَطَاتِهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَصْ مَ**رَثْنَ** زُهُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُضَيْلٍ عَنْ ثَمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ ﷺ قال : كَالِمَتَان خَفيفَتَان عَلَى اللَّسَانِ ، تَقيلُتَانِ فِي الْبِيزَانِ ، حَبيبَتَانِ إِلَى الرُّحْنِ ، **باب**ُ فَضْل ذِكْرَ أَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سُبْحَانَ أَللهُ الْمُطَلِّم ، سُبْحَانَ أَللهِ وَبَحَمَّدِهِ وَرَثُ اللَّهُ عَدْ بْنُ الْمَلَادِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ أَلَثْهِ عَنْ أَى أَبُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبُّ ﷺ مَثَلُ النِّي يَذْ كُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَّ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ يَالِيُّ إِنَّ لَهُ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَهُ ف

الطرُق يُلْتَنيسُونَ أَهْلَ ٱلذَّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ ، تَنَادَوْا هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِيكُمْ قَالَ فَيَكُفُونَهُمْ وِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاء (١) ٱلدُّنيَّا ، قَالَ فَيَسَأُكُمُ رَبُّهُم. وَهُوَ أَقَلَمُ مِنْهُمْ ٣ مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالُوا ٣ يَقُولُونَ يُسَبِّخُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُعَجِّدُونَكَ ، قالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأُونِي ؟ قالَ فَيَقُولُونَ لَا وَأَثْثِهِ ما رَأُوكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْنَ لَوْ رَأُونِي ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدّ لَكَ تَعْجِيدًا " وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا ، قالَ يَقُولُ " فَا يَسْأَلُونِي " ؟ قالَ يَسْأُلُونَكَ الْجَنَّةَ ، قالَ يَقُولُ وَهِلْ رَأُوهُما ؟ قالَ يَقُولُونَ لَا وَأَنْهُ يَا رَبِّ ما رَأُوهَا قالَ يَقُولُ ٧٠ فَكَيْفَ لَوْ أَنْهُمْ رَأُوهَا ؟ قالَ يُقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَأَعْظَمَ فِهَا رَغْبَةً ، قالَ فِمَّ يَتَمَوَّذُونَ ؟ قالَ يَقُولُونَ مِنَ النّار ، قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأُوهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَأُللُّهِ ٨٠ مَا رَأُوهَا ، قَالَ يَقُولُ فَكَيْف لَوْ رَأُوها ؟ قالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوها كانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً ، وَأَشَدَّ لَهَا خَافَةَ ، قال فَيقُولُ وَأَشْهِدُ كُمُ أَنَّى قَدْعَفَرَتُ لَمُمْ قالَ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ اللَّالِكَةِ فِيهِمْ فُلاَنُ لَيْسَ مِنْهُمُ إِنَا جاء لِمَاجَةٍ قالَ ثُمُ الْجُلَسَاء لاَيشَتَى بَهِمْ جَلِيسُهُمْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعَشِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِي بِإلَيْ بِالبِّ قَوْلِ لاَحَوال وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِأَلْثِهِ مَدَّتُ مُثَمَّةً بْنُ مُقَاتِلِ أَبُوا لَحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شَلَيْانُ التَّيْنِيُّ عَنْ أَبِي عُمْانُ عَنْ أَبِي مُوسِى الْأَسْتَرِيَّ قالَ أَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي عَقَبةٍ أَوْ قالَ فَنْ ثَنِيَّةٍ قالَ قَلَمًا عَلاَ عَلَيْهَا رَجُلُ فَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ وَرَسُولُ أَلَّذِي إِنَّ عَلَى بَعْلَتِهِ ، قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَمَّمٌ وَلاَ غَائِبًا ، ثمَّ قَالَ يَا أَبَا مُوسَىٰ أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ أَلاَ أَدُالُكَ عَلَى كَليةٍ مِنْ كَثْرِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ بَلَى ، قال الاَ حَوْلَ وَلاَ ثُوَّةً إلاّ بِاللهِ بالب ثِد مِاللهُ أنه مِ غَيْرَ وَاحِدٍ " حَرْث عَلِيّ بْنُ

(۲) يزيد بن سارية هن مبني كوني قاله أبو ذر و قاله النذری هو تابس نخسی من أحاب ابن سسود قل فازیا بنارس اء من اليونينية هرفي اليونينية رقي النتح

أَخْرَرُ بِالبِناء للفعول اه (٤) نيآلت ( كتاب الرقاق ) ڪنا لابي نر من اَلحوي وسنط عنده عن الكشميور والمنملي المحمة والفراغ ولابِي آلوقت كما فِي النَّصَعَ ال لا عَيْنَ إلا عَيْنَ الآخِرَةِ ولكريمة عن الكشمهني ما جاء في الرقاب وَ أَنْ لِاَ عَيْسُ إِلاّ عَيْشُ الآخِرَةِ اهملخصاً

(٠) هُوَ أَبْنُ أَبِي هِنْدِ

(v) مُحَدُّ بِنْ جَعَفَرَ

(٦) حدثق

(٨) عَنْ أَنِّي أَنَّ النِّيَّ

(٩) حدثنا

(١٠) بِالْخَنْدَقِ

(۱۱) وَيَصُرُ بِنَا

جَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِرَايَةٌ قَالَ شِهِ نِيسْتَةٌ وَنِينْمُونَ أَسَما مِانَةٌ إِلاَّ وَاحِداً (١٠ لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدُ الاَّ دَخَلَ الجَنَّةَ وَهُوَ وَنْ يُحِبُّ الْوَتْرَ بِالسِبُ اللَّوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ مَرْثُ مُرُّ نُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ قالَ حَدَّثَنَى شَقَيقٌ قالَ كُنَّا تَنْتَظُو عَبْدَ اللهِ إِذْ جاء يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيةَ \*\* ، فَقُلْنَا أَلاَ تَجْلِينُ ؟ قالَ لاَ ، وَلَـكِينَ أَدْخُلُ فَأُخْرِجُ

إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلاَّ جِنْتُ أَنَا خَلَسْتُ غَرَبَهَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ آخِدٌ يَكِدِهِ فَقَامَ عَلَيْنًا فَقَالَ أَمَا إِنَّى أَخْبَرُ ٣ بِمَكَانِكُمْ وَلَـكَيَّهُ يَعْمُنِي مِنَ الْحُرُوحِ إِلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ أَلَٰذَ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَبَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّبَا مَةِ عَلَيْنَا

( بنم أنه الرُّحمٰن الرَّحيمِ )

( باب من ما جاء في الرِّقاقِ وَأَنْ لاَعَيْشَ إلا عَيْشُ الآخرَةِ )

مَرْثُ اللَّكِيُّ بْنُ إِرْاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ سَمِيدٍ هُوَ أَبْنُ أَبِي هِنْذِ عَنْ أبِيهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِي ۚ إِلَّيْ يَالِكُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ و

مِنَ النَّاسِ الصُّحَّةُ وَالْفَرَّاغُ \* قالَ عَبَّاسُ الْمَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بِنُ عِيسَى عَنْ عَبْد اللهِ بْن سَمِيدِ بْن (\* ) أبي هيندِ عَنْ أبيدِ سَمِنْ أَبْنَ عَبَّاس عَن النَّيِّ عَلَّى مِنْلَهُ مَرْثُنَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّتَنَا غُنْدَرُ (٢) حَدَّتَنَا شُفْبَةُ عَنْ مُمَاوِبَةً بْن فُرَّةً عَنْ (^) النَّى بِنْ قَالَ اللَّهُمُّ لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ \* فَأُصْلِحِ الْأَنْصَارَ

حَرِيثِي ٥٠٠ أَخْمَدُ بْنُ الْمِنْدَامِ خَدْثَنَا الْفُصَيْلُ بْنَ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَارِم حَدَّثَنَا مَهْلُ بْنُ سَنْدِ السَّاعِدِيُّ كُنَّا مَمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ في (٥٠٠ الخَنْدَق وَهْوَ

يَمْفِيُ وَتَحَنُّ بَنْقُلُ الثَّرَابَ وَيَمُّزُ ١١٠ بِنَا ، فَقَالَ اللَّهُمُّ لاَ عَبْشَ إِلاَّ عَبْشُ الآخِرِة ،

فَاغْفُو لِلْأَنْصَارِ وَالْمُاجِرَهُ \* تَأْبَعَهُ سَهِلُ بْنُ سَمْدِ عَنِ اللَّيِّ يَكِيُّ مِثْلَهُ باسب

مثل **الدُّنيّا ف**ي الآخِرَةِ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : أَنَّا <sup>(١)</sup> الحَيَاةُ الدُّنيّا لَبِبُّ وَلَهُو<sup>0) وَ</sup>زُّبِنَةُ ۖ وَتَفَاخُرُ يَيْنَكُمُمْ وَتَسَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَنَلَ غَيْنِ أَجْبَ الْكُفَّارَ نَبَاثُهُ ثُمٌّ يَهِيجُ قَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمٌّ يَكُونُ خُطَاماً وَفِالآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ أَلَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلاَّ مَتَاعُ الذُرُّورِ ۚ حَرَثُنَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلٍ قالَ سَمِثُ النِّيِّ عَلَى يَقُولُ مَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْهَا وَما فِها ، وَلَنَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنيَّا وَما فِيهَا اللَّهِ عَوْلِ النَّيِّ ﷺ كُنْ فِي ٱلدُّنيَّا كَأَنَّكَ غَريبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُو المُنذر الطُّفَاوِيُّ عَنْ سُلِّنِهَانَّ الْأُعْمَس قالَ حَدَّتَني تُجَاهِدٌ عَنْ عَبُّد ٱللَّهِ بْن مُمَرّ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى عَنْكِي فَقَالَ كُنْ فِى ٱلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبُ أَوْ عابرُ سَبِيلِ ، وَكَانَ أَبْنُ مُمْرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِيرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِر السَّاء وَخُذْ مِنْ صِحْيَكَ لِرَصْكِ ، وَمِنْ حَبَاتِكَ لِمَوْتِكَ بِالسِّ فِي الْأَمْلِ وَمُولِهِ ، وَمَوْلِ ٣٠ أَلَهُ نَمَالَى : فَمَن زُخْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجِنَّةَ فَقَدْ فاز وَمُوْ الحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ مَتَاعُ النُّرُّورِ ٥٠ و ذَرهُمْ ٥٠ يَأْ كُلُوا وَيَتَمَتَّمُوا ٥٠ وَيُكُلُّهُم الأملُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* وَقَالَ عَلَى ﴿ اللَّهُ مُعَلِّتِ ٱلدُّنِّيا مُدْبِرَةً ، وَأَرْتَحَلَتِ الآخرةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما ٥٠٠ بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الآخِرَةِ وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الدُّنيَّا ، كَإِنَّ النَّوْمَ عَمَلُ وَلا حِسابَ ، وَعَدَّا حِسابُ وَلا حَملٌ ، بُزُخْرَجِهِ بَمُاعده **مَرْثُ** صَدَقَةً بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا يَحْيىٰ <sup>(١)</sup> عَنْ شُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ مُنْذِر عَنْ رَبِيعٍ بْنِ خُنْيَمٍ عَنْ عَبْدِ أَلَهْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّيْ عِنْ خَطًّا مُرَّمًّا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خارِجًا مِنْهُ ، وَخَطْ خُطُّهَا (١٠٠ صِنَارًا إِلَى هَذَا الذي في

(۱) تَعْنَى بْنُ سَيدِ

(10) خِطَعًا (10)

ري (۱) مقال (١) وَهَٰذِهِ الْخُطُّوطُ (٢) فَإِنْ أَخْطَأُ بِاسْقادُ الماء في الموضعين عندط اھ مناليونينية .i. (t) (٠) سَنِي الشَّيْبَ (٦) حدثنا ₩ }\* (v) (a) أغبرنا (۱) لَبْ (١٠) أُنِّس بْنِ مالِكِ (١١) وَيُكُنَّرُ مُعَةً كذاق اليونينية بغتع الوحدة

ومنبطه فالنتح بنسما وجوز

فى الْوَسَطِ ، وَقَالَ (١) هَلَا الْإِنْسَالُ ، وَهَلْذَا أَجَلُهُ ثَمِي أَوْ قَدْ أَحاطَ بِهِ ، وَهُذَا الَّذِي هُوَ خارِجُ أَمَّلُهُ ، وَهُذِهِ اِلْخُطُطُ<sup>00</sup> الصَّفَارُالأَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ اسْخُتَى مْن عَبْد أَلَهُ مْن أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَّس قَالَ خَطَ النَّبِي تَلْكُ خُطُوطًا ، فَقَالَ هٰذَا الْأَمَّلُ وَهٰذَا أَجَلُهُ ، فَيَيْنَا هُوَ كَذَٰكَ إِذْ جَاءُ الخَطُّ الْأَفْرَ , مَنْ بَلَغَ سِيًّانِ مَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِى الْمُثْرِ لِقَوْلِهِ : أَوَكَمْ نُسَوَّكُمْ ما يَنَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَمِاءَكُمُ النَّذِيرُ ( · ﴿ حَرْثَىٰ ( ' عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهِّر حَدَّثَنَا مُحْرِّ بْنُ عَلَى عَنْ مَنْن بْن مُحَمَّدِ الْفَهَارِئُ عَنْ سَمِيدِ بْن أَبِي سَمِيدِ الْفَقْرُكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيمَ عَنِي لَقِيلَ فَقَالَ (\*\* أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى أَمْرِي ِّ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّنَهُ نَابَعَهُ أَبُو المرهِ وَأَبْنُ تَعِلْانَ عَن النَّهْبُويُّ مَدَّثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُوصَفُوانَ عَبْدُ أَلْهِ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا (1) يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب قالَ أَخْبَرَ في سَمِيدُ بْنُ الْسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ مَالَ سَمِنتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ زَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي أَثَنْتَيْنِ فِ مُتُ أَلَّانُهَا وَطُولِ الْأَمَل \* قالَ اللَّيثُ" حَدِّثَنَى يُونُسُ وَأَبْنُ وَهِبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قالَ أَخْبَرَ فِي سَيِيدُ وَأَبُوسَلَمَةَ **مَرْثُنَا مُسْنَامٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ** حَدَّثَنَا هِشِكُمْ مُحَدَّثَنَا فَتَنادَةُ مَنْ أَنْسَ <sup>(١٠٠</sup> رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ أَفَدِ عِنْ يَكْبَرُ أَبْنُ آدَمَ ، وَيَكْبَرُ (٥٠ مَنَهُ أَثْنَانِ : حُبُّ المَالِ، وَمُولُ الْمُثُم ، رَوَاهُ شُمْبَةُ عَنْ تَنَادَةَ بِإِسِ الْمَلَ الَّذِي يُتَنَّىٰ بِدِ وَجِهُ أَلَّهِ ، **حَدَثُنَا مُنَاذُ بَنْ أَسَدٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ أَنْدٍ أُخْبَرَنَا مَنْتَرُ عَنِ الزَّحْرَىُ قَالَ** أَخْبَرَيْنَ تَحْوُدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ تَحُودُ أَنَّهُ عَلَلَ رَسُولَ اللهِ يَنْكُ وَقَالَ وَعَلَلَ تَجَةً عَبُّهَا مِنْ دَلُوكَانَتْ في دَارِهِمْ قال تَمِيثُ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ ثُمُّ أَحَدَ بَغِ

سَا لِم قالَ هَذَا عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَنْ يُوافِي عَبْكُ بَوْمَ الْفِيامَةِ بَقُولُ لا إِلٰهَ إِلاّ أللهُ يَبْتَنَى بِهِ <sup>(()</sup> وَجْهَ اللهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ **مَرَثَنَ** ثَنَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَمَقُوبُ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَن تَمْرِو عَنْ سَعِيدِ الْقَبْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ نَقُولُ أَلَّهُ تَمَالَى ما لِمَبْدِي المُوْمِن عِنْدِي جَزَادٍ إِذَا فَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْل الدُنيا مُمَّ أَحْتَمَتِهُ إِلَّالِجَنَّةُ بِالْ مِلْحُدْرُ ٥٠ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْبَا وَالتَّنَافُس فِيهَا مَرْثُنا إِنْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِي الْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ أَبْنُ شِهِكِ حَدَّثَنَى عُرُوَّهُ بْنُ الزُّينِ أَنَّ الْمِنورَ بْنَ غَرْمَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَنْ فِهُوَ حَلَيْفُ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّيِّ كَانَ شَهِدَ بَدْراً مَمَّ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ أُخْبَرَهُ أَذَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى بَسَنَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجُرَّاحِ ٢٠٠ بِأَنِّي بِحِزْيَما ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ هُوَ صَالَحَ أَهُلَ الْبَصْرَيْنِ وَأَنَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءِ بْنَ الْحَضْرَى فَقَايِمَ أَبُوعُبَيْدَةَ عَالِ مِنَ الْبَعْرَيْنِ فَسَمِمَتِ الْأَنْسَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتُهُ (الْ صَلاَةَ الصَّبْحِ مَعَ رَسولِ أَلَهُ عِنْ رَآهُمْ وَقَالَ أَشَرَفَ تَعَرَّمُوا لَهُ فَتَلَمَّمُ ( ) حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِنتُمُ بَقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَنَّهُ جاء بشيء قالُوا أَجَل بَا رَسُولَ اللهِ قال كَأْبْشِرُوا وَأَمْلُوا ما بَسُرُ كُمْ ، فَوَاقَةِ ما الفَقْرَ أَخْلَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْلَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُلْفِيُّكُمْ كَا أَلْمَتُمُ مَوْنَ ثُنِّينًا أَنْ أُسَيِدٌ حَدَّثَنَا اللَّيْنُ ٥٠ عَن زَيدَ بْن أَبِي حَييب عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِر أَنَّ رَسُولَ (٧) اللهِ عَلَيْ خَرَجَ بَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلُ أُحْدِ صَلاَّتَهُ عَلَى اللِّتِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْنِنْدِ ، فَقَالَ إِنَّى فَرَطُكُمْ (0 وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنَّى وَاللَّهِ لَأَ نَظُرُ إِلَّى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى قَدْ أَعْطيتُ مَفَاتِيحَ \* خَزَانِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيَحَ الأَرْضِ وَإِنَّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَنْ

(۱) يَعْتَشِي بِرَا (۱) يُعْتَشِي بِرَا (۱) يَعْتَشَرُونَ (۱) يَعْتَشَرَونَ (۱) يَعْتَشَرَ مَوْلُولُ اللَّهِ (۱) يَعْتَشَرَ مَوْلُولُ اللَّهِ (۱) يَعْتَشَرَ مَوْلُولُ اللَّهِ (۱) يَعْتَشَرَ مَوْلُولُ اللَّهِ (۱) وَوَالْمَعْتَدُ مِنْوُلُولُ اللَّهِ (۱) وَمُؤْلُولُ اللَّهِ (۱) وَمُؤْلُولُ اللَّهِ (١) وَمُؤْلُولُ اللَّهِ (١) وَمُؤلُولُ اللَّهِ

(١) مَثَانِجُ

(۱) مَالَكِينَ () عن أن ميده الخدرى () خلت (ز) الْحَلَمَ إِلَيْكُ () الْخُيرِ . الْمُعْرَجُ (r) تأخري (۷) خاصر کیما (٨) وَإِنْ أَخَذُهُ (١) كانَ الَّذِي . كَثُمَّا في اليونينيــة والذي في غيرهامن للتون الصحيحة کان کالّبی اہ ريو دو (۱۰) محمد بن جَمَنْر (١١) مَرَّ ثَيَّنِ (١٢) وَءَلاَ يُونُونَ (۱۲) ثم الَّذِي (11) شَهَادَاتِيم

تُشركُوا بَعْدِي وَلَكِينِ ١٠ أَعَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا حَرَثُ الْعُمِيلُ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيْدِ ٢٠ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنَّ أَكْثَرَ ما أَخافُ عَلَيْكُمْ ما يُخْرِجُ أَللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأرض قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ ؟ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا، فَقَالَلَهُ رَجُلُ هَلَيْ أَنْيَ بِالشَّرِّ فَصَنتَ النِّي عَلِي حَتَّى طَنَنَّا (") أَنَّهُ أَيْزُلُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَمَلَ بَسْمَ عَنْ جَيينِهِ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قالَ أَنَا قالَ أَبُوسَبِيدِ لَقَدْ تَمِدْنَاهُ حِيْنَ طَلَمَ (<sup>0)</sup> ذَٰلِكِ قالَ لاَ بَأْتِي الْنَيْنُ إِلَّا بِالْخِلِيدِ إِنَّ هَٰذَا المَالَ خَضِرَةٌ شَاوَةٌ وَإِنَّ كُلُّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ بَعْتُلَّ حَبَطًا أَوْ بِيرُ إِلا آكِلَةَ الْخَفِرةِ (\* أَكلَتُ (١٠ حَتَّى إِذَا أَنْتَدَّتْ خاصِرَتَاهَا ٥٠ أَسْتَعْبَكُتِ الشُّنسَ كَاجْتَرَّتْ وَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عادَتْ فَأَكَلَتْ وَإِنَّا مُذَاالُـالَ مُؤْتَهُ مَن أَخَذَهُ بِحَنَّادِ وَوَشَتَهُ فَى حَنَّادِ فَنِينَمُ الْمُؤَنَّةُ هُونَ ، وَمَنْ (\*\* أَخَذَهُ بِغَيْدِ حَنَّهِ كَانَ الَّذِي (١) بِأَكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ صَرَفَى مُخَدُّ بْنُ بَشَارِ حَدُثَنَا غُنْدَرُ (١٠ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ قالَ سَمِنْ أَبَا جَمْرَةً قالَ حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبِ قالَ سَمِنْتُ مِمْرَانَ بْنَ حُصَّبْنِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي تِنْكُ قالَ خَيْرُ كُمُّ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ بَاُونَهُمُ ، ثُمَّ الَّذِينَ عِلُوتَهُمْ ٥١٠ قالَ عِمْرَانُ كَمَا أَدْرِى قالَ النَّبِي ﷺ بَمُدْتَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَناً ، ثُمَّ يَكُونُ بَمْدَهُمْ فَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤَتَّمُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَقُونَ (١٧) وَيَظْفِرُ فِيهِمُ السِّمَنُ **حَرَث**َ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي تَحْزَةً عَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِن الهيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدٍ أَلَّهُ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوَيَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ (١٣) يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجَيَّ ، مَنْ بَلَدِهِمْ قَوْمٌ تَسْنِقُ شَهَا دَتُهُمْ أَيَّا نَهُمْ وَأَيَّاكُهُمْ شَهَادَتَهُمْ (١٠٠ **حَدَثَىٰ (١٠**٠ بَحِيٰ بْنُ مُولَىٰ حَدُّثَنَا وَكِيمْ حَدَّثَنَا الْمُعِيلُ عَنْ قَبْسِ قالَ تَعِمْتُ خَبَّا بَا وَقَدِ ٱكْتَوَى يَوْمَتِذٍ سَبْمًا فِي بَطَيْدِ وَقَالَ لَوْلاً

أَذً رَسُولَ أَثْنِ ﷺ نَهَا مَا أَنْ نَدْعُرَ بِالْمَرْتِ لَنَعَوْتُ بِالْمَوْتِ إِنْ أَصِمَابَ تَخَدِ ﷺ مَصَوَا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ ٱلدُّنيَّا بِهَيْءِ وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ ٱلدُّنيَّا ما لاَ تَجِدُ لَهُ مَوْضِهَا إلَّا التُّراد مرتم (١٠ مَمَّدُ بنُ اللَّتَى حَدَّنَا يَحْي عَن إِسْمِيلَ قال حَدَّنَى فَيْسُ قال أَتَبْتُ خَبًّا بَا وَهُوَ يَنْنِي حَالِمًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوا لَمْ تَنقُصْمُهُ ٱلدُّنْيَا مَنْنَا وَإِنَّا أَسَنِنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مَنِنَا لا نَجِدُ لَهُ مَوْضِما إِلاَّ الدَّرَابَ " حَدْث مُمَّدُ أَبْنُ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَن الْأَعْمَس عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ خَبَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ هَاجَرْنَا مَتَ رَسُولِ (\*) أَلَّهِ عَلَى (\*) ﴿ إِلَيْ مُؤْلِ أَلَّهُ تَمَالَى : كِا أَيْمَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَنَّ (\*) فَكَرْ تَنْمُونَ كُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيَا وَلاَ يَشُرَّنَّكُمُ بِاللهِ الْمَرُورُ إِنّ السَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُو أَ فَانْحَذُوهُ عَدُوا إِنَّا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصِحابِ السَّيْدِ « جَمْهُ سُمُرْ ، قَالَ مُحَامَدُ : الْنَرُورُ الشَّيْفَالَثُ وَرَاتُ سَمَدُ بِنُ حَفْس حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحِي عَنْ يُحَدِّ بْن إِبْرَاهِيمَ الْقُرَ شِي قَالَ أَخْبَرَنِي مُكَاذ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن أَنَّ أَنْ ١٠٠ أَبَانَ أَخْبِرَهُ قَالَ أَيَّتُ عُمَّالَ ١٠٠ بِطَهُور وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْقَاعِدِ فَتَوَسَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوء ، ثُمَّ قالَ رَأَيْتُ النِّيِّ بِإِنَّ تَوَسَّأَ ٥٨ وَهُوَ فِي هُذَا الْجَلِسِ فَأَحْسَنَ الْوُصُوء مُّمَّ قالَ مَنْ تَوَمَّنَّأُ مِثْلَ مَلْنَا الْوُصُوهُ ثُمَّ أَنَّى المَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْنَتَيْنِ ثُمُّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، قالَ وَقالَ النَّيْ عَنْ لاَ تَشْتَرُوا باب ُ ذَهاب الصاليان " حَرِيْنِ (١٠٠) يَمْيِيْ بْنُ مَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالْهَ عَنْ بَيَانٍ عَنْ فَبْس بْنِ أَبِي حازِم عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِيَّ قالَ قالَ النِّبِيُّ ﷺ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّالُ فَالْأَوَّالُ ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَخُفَالَةِ السَّيدِ أَوِ التَّمْرِ لاَ يَبَالِيهِمُ أَلْلُهُ بَالَةٌ، قَالَ أَبُوعَبْدِ أَلَهُ بِقَالُ حُفَالَةٌ وَحُثَالَةً للهِ إلى ما يُتِّقَى مِنْ فِنْنَدَ المَّالِ، وقولِ (١١٠ أللهِ تَمَالَى: إِنَّا أَمْوَالُكُمُ وَأُولاذُكُمُ فِينَةٌ مَدَفَّى عَنِي نُنْ يُوسُفَ أُغْبِرًا أَيُو بَكُر مَنْ أَبِي حَسِينِ مَنْ

(٢) إِلاَّ فِي النَّرَ الِ (۲) النِّي (ا). تَعَةُ (٠) حَنَّ الآيةَ إِلَىٰ تَوْاِدِ السير (١) أَنْ مُورَانَ بْنَ أَبَانَ (٧) عُمُّانَ مِنَ عَفَّانَ (۱) تتومنا (٥) وَيُقَالُ ٱلدُّهَابُ للَمَرُ وَالْفِي الْحِيرُ ٱلدِّحْدَةُ للَعَلَرَّةُ الضيفة وقبل الِمُودُ والجم ذِهابُ اه من اليونينية ه انتامه (۱۰)

(١١) وَتَوْلِدِ ثَمَالَى

 (۲) عد ٠ تال التشلاني مو ابن سلام وفي اليونينيّة (١) كَنِيُّ اللهِ (١) مِل، وَاد (٠) على مِنْبَرِ مُنْكُةٌ (1) مَلْآنَ مِنْ ذَعَبِ (v) النَّيِّ (۱) لاَحَتْ () وَلاَ مُنْكُرُ (۱۰) نزگی (١١) وَقُوْلِهِ ثَمَّالَى عَ (n) وَالْبَيْنِينَ الْآيَةَ

أَبِي مَا لِحْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (\* ٱللَّهِ ﷺ تَسِنَ عَبْدُ ٱلدِّينَارِ وَٱلدَّرْمَمِ وَالْتَطِيفَةِ وَالْحَسِمَةِ ، إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ كَمْ بُيْطَ كَمْ يَرْضَ **مَرْثُ** أَبُو عاصِم عَنِ أَبْنِ جُرِيْجٍ عَنْ مَعَاهُ قَالَ تَمِيْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَمِي أَنْهُ عَنْهُمَا يْتُولُ سَمِينْ النِّي مَرَاكِ يَتُولُ : لَوْ كَانَ لِأَ بْنَ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا بْنَنَى ثَالِنا وَلَا عَمْلاً جَوْفَ أَبْنَ آدَمَ إِلَّا الترابُ ، وَيَتُوبُ أَللْهُ عَلَى مَنْ تَابَ مَرْشَى مُمَّدُ ٢٠٠٠ أَخْبَرَ مَا غَذَكُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجِي قالَ سَمِنتُ عَطَاء بِتَوُلُ سَمِنتُ أَبْنَ عَبَّاس يَقُولُ تِمنتُ رَسُولَ " اللهِ عِنْ يَعُولُ لَوَ أَنَّ لِا بِنِ آدَمَ مِنْ " وَادِ مالاً ، لَأَحَبُ أَنَّ لَهُ إِلَيْدِ مِثْلَهُ وَلاَ يَصْلاً عَيْنَ أَبْنِ آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ أَنْهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، قال أَبْنُ عَبَّاس فَلَاَ أَدْرِي مِنَ الْقُوْآنِ هُوَ أَمْ لاَ \* قالَ وَسِّمِنْتُ أَبْنَ الزُّ بِيْرِ يَقُولُ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَرْثُ أَبُو تُعَبِّم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بنُ سُلَبْانَ بنِ النَسِيلِ عَنْ عَبَاس بن سَهُلُ بْن سَعْدِ قَالَ سَمِنْتُ أَبْنَ الزُّ يَيْرِ عَلَى الْيَنْيَرِ (\*) مِسَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ إِنا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَّ النِّيَّ عِنْ كَانَ يَقُولُ لِوَ أَنَّ أَنْ أَنْ آدَمَ أُعْطِي وَادِيًّا مَلاًّ " مِنْ ذَهَب أُحبَّ إِلَيْهِ ثَانِياً وَلَوْ أَمْطِي ثَانِياً أَحَبِّ إِلَيْهِ ثَائِناً وَلاَ يَشُدُّجَوْفَ أَبْنَ آدَمَ إِلاَ النَّرَابُ وَيَتُوبُ أَلَنْهُ عَلَى مَنْ تَابَ حَرَثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهِابِ قَالَ أُخْبَرَنِي أُنِّسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ (١٠) أَلَّهِ عَلَى قَالَ لَوْ أَنَّ لِإَبْنِ آدَمَ وَادِيا مِنْ ذَهِبِ أَحَبُّ ( ٩٠ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يُعَلُّم ( ٥٠ كَاهُ إلا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَعَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مَنْ كَابِتِ عَنْ أَنْسَ عَنْ أَبِيِّ قَالَ كُنَّا رَى ﴿ ﴿ هَٰذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ أَلْمَا كُمُ التَّكَاثُرُ إلى أب وَلِ النِّي عَنْ مِلْدًا للَّهَالُ خَضِرَةٌ خُلُوهٌ ، وَقَالَ (١٠) أَنْهُ مَمَّلَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءُ وَالْبَنِينَ ١٠٥ وَالْفَتَاطِيدِ الْفَنْطَرَةِ مِنَ اللَّ

وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْهَامِ وَالْمَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْمَيَّاةِ ٱلدُّنْيَا ، (٧ قال مُمَرُ اللَّهُمَّ إِنَّا لانَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ تَفْرَحَ عِمَا زَيِّئْتَهُ ٥٠ لَنَا اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ أَنْ أَنْفِقَهُ في حَقْدِ حَرَثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا سُفِيانُ قالَ سَمِنْ الزَّهْرَى يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَسَمِيدُ بْنُ الْسَنَّبِ عَن حَكِيمٍ بْنِ حِزَّامٍ قالَ سَأَلْتُ النَّيِّ مِنَّا عَلَا فَعُطَا فِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ كَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ كَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ مُذَا المَالُ وَرُبُّهَا قالَ شُفيّانُ قال لى يَاحَكِيمُ إِنَّ هَذَا الدَّالَ خَضَرَةُ "خَارَةٌ ، فَنَ أَخَذَهُ بطيب قَسْ بُوركَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ لِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيُكِ السُّفْلَى بِالسِّ مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِدِ فَهُو لَهُ صَرَفى (٣) مُمَرُ بنُ حَفْص حَدَثَني (" أَبِي حَدَثَنَا الْأَخْمَسُ قَالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَن الحَارِثِ بْنِ سُورَيْدِ قالَ عَبْدُ أَنَّهِ قالَ النَّيْ عَلَّهُ أَيْكُمْ مَالُ وَارِيْدِ أَحَتُّ إِلَيْدِ مِن مَالِدِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ما مِنَّا أَحَدُ إِلاَّ مالَهُ أَحَتْ إِلَّذِ ، قالَ كَإِنَّ مالَهُ ما قدّم وماك وَادِيْهِ ما أَخْرُ المِبِ الْمُكَثِرُونَ ثُمُ الْقِلْوَ (\*) وَقَوْلُهُ ثَمَالَى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَيَاةَ الذُّنِّيَا وَزَيْلَتُهَا \*\* نُوسُ إِلَيُّهِمْ أَضَاكُمْ فِيهَا وَثُمْ فِيهَا لاَ يُنْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِيرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنْفُوا فِيهَا وَبَاطِلُ ما كانُوا يَعْمَلُونًا حَرَثُ ثُنِيَّةً أَبْنُ سَيِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ عَنْدِ الْمَزِرِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذُرّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ خَرَجْتُ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِي يَشْي وَحْدَهُ وَلِبْسَ ٢٠٠ مِنهُ إِنْسَانُ قالَ فَطَنَتْتُ أَنَّهُ يَكُرُهُ أَنْ يَمْنِي مَمَّهُ أَحَدُ قالَ فَظَنَتْتُ أَنَّهُ يَكُرُهُ أَنْ يَمْنِي مَمَّهُ أَحَدُ قالَ فَظَنَتْتُ أَنَّهُ يَكُرُهُ أَنْ يَمْنِي مَمَّهُ أَحَدُ قالَ فَظَنْتُ أَشْيى فى طَلِلُ الْقَمَرَ كَالْتُفَتَ فَرَآنَى ، فَقَالَ مَنْ هَٰذَا ؟ فَكُنُّ (٨٠ أَبُو ذَرَّ جَمَلَى اللهُ فِدَامِكَ قَالَ بِا أَبَا ذُرُ تَمَالَهُ ٧٠ قَالَ فَشَيْتُ مَنَهُ سَاعَةً فَمَالَ إِنَّ الْكُثْرِينَ ثُمُّ الْقِلُونَ يَوَمَ الْفِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ أَلْلُهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَثِمَالُهُ وَيَنْ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ

تكلمه أكت وينتحها ماشيا أى من تكلم سك اه من اليونينية وَإِنْ زَنَى عَالَ نَسَمُ ثُلْثُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَّى (٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِي (٨) أَنْ لِي أُخْدًا ذَحَبًا (٥) مَثَلَثُ (١٠) إِلاَّ شَيْءٍ (۱۱) إنَّ بني (17) يم قال (17) م

وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِيدِ وَعَنْ شِيالِهِ وَمِنْ حَلْفِهِ ، وَقَلِيلٌ مَاهُمْ ثُمُّ قَالَ لِي شَكَانَكَ لاَ تَبْرِيحْ حَتَّى آتِيكَ ، ثمَّ أَنْطَلَقَ في سَوادِ اللَّيل حَتَّى تَوَازى ، فَسَينتُ صَوْنًا قَدِ أَرْتَفَمَ ، فَتَخَوِّفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ (١) عَرَضَ لِلنِّيْ عَلَى كَأَرَدْتُ أَنْ آتِيهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَةُ فِي لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ كَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَلْدِ لَقَدْ سَمِث صَوْتًا تَخَوَّفْتُ قَذَ كُرْتُ لَهُ ، فَقَالَ وَهَلْ مَهِنْتَهُ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَمَّا فِي ، فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّاكَ لا يُشْرِكُ بِأَنَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْمِئَّةَ ، ثُلْتُ وَإِنْ زَنَّى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَإِنْ زَتَى ، وَإِنْ سَرَقَ ﴿ صَرَّتَىٰ ٣ أَنْهَدُ بْنُ شَبِبِ حَدَّثَنَا أَي عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ أَلَّهِ بْنِ عَبْدٍ أَلَّهِ أَبِّن عُثْبَةً قَالَ أَبُوهُمُ يَرْهُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَا لَسَرِّنِي أَنْ لاَ تَمَّرُ ٣٠ عَلَى الدَّثُ لِبَالِ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْئًا ١٠٠ أَرْمُكُنُهُ٩٠ لِذِينَ بِاللِّهِ الْلِنِي غِنَى النَّفْس ، وَقَوْلُ ٥٠ أَلَهُ تَمَالَى : أَيَحْسِبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بهِ مِنْ مالِ وَبَنِينَ (°° ، إِلَى قُوْلِهِ تَمَالَى : مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ ثُمْ لَمَا عامِلُونَ ، قالَ أَبْنُ عُيئَةً كَمْ يَسْتَلُوهَا لاَبُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتُلُوهَا مَرْشُنَا أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا أَبُو بَكْر مَدَّثْنَا أَبُو حَيِينٍ عِنْ أَلِي صَالِحٍ عَنْ أَلِي هُرَيْزَةً عَن النِّيِّ عَنْ أَلِي صَالِحٍ عَنْ أَلِي هُرَيْزَةً عَن النِّيِّ عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَلَيْهِ مَنْ كَثْرَةِ الْمُرْسُ ، وَلَكِنَّ ٥٠ الْفِنَى فِنَى النَّفْسِ بِالْبُنَّ فَضْلِ الْفَقْر مَرْشَا إِنْمُولُ قَالَ حَدَّتَى عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَهْل بْن سَمْدِ السَّاعِدِيّ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلَّى فَقَالَ لِرَجُل عِنْدَهُ جالِسِ مَا رَأَيُكَ في هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَأَنَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَنَّعَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ بُشَعْتَ ، قالَ مَسَكَتَ رَسُولُ ١٠ أَيْدٍ عِنْ ثُمَّ مَرَّ رَجُلُون مَقَالَ لَهُ إِرْسُولَ أَنْد عَلَى مَا رَأُيكَ فَي مُذَا ؟ فَقَالَ بَا رَسُولَ أَنْهِ مَذَا رَجُلُ مِنْ فَقَرَاء السَّلِيدِينَ ، مُذَّا

(۱) حرى هذه أدواية فيني (۱) مِنْ شِنْلِ هَذَا (۲) مِنْ أَجْرِهِ مِنْلِكُ هَذَا (۵) مَنْ أَجْرِهِ مِنْلِكًا عَمَّ (۵) مُنْ أَجْرِهِ مِنْلِكًا من دالها من الدع و كسرتيا (۵) الله المنظار الراقبة المنظار الراقبة وأو الله عالم عالم

مَرِى ۚ (١٠) إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَمَ أَنْ لَا يُشَفَّعُ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَ لِقَوْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ هَٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْ الأَرْضِ مِثْلَ (" مَّلْمَا صَرْشُ الْحُمَيْدى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَخْمَثُ قَالَ سَمِنتُ أَبَا وَالِل قَالَ عُدْنًا خَيَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا نُرِيدُ وَجْهَ ٱللهِ ، فَوَقَمَ أُجْرُنَا عَلَى ٱللهِ فِنَنَا مَنْ مَضَى كُمْ كِأْخُذْ مِنْ : مُصْمَعَتُ بْنُ مُمَنِر قُتِلَ بَوْمَ أُحُدِ وَتَرَاكَ غَيْرَةً كَاذَا غَطَنَّا رَأْسَهُ بَدَتْ رَجْلَاهُ ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، كَأْسَرَانَا النِّي يَؤْلِهُ أَنْ نُنَطَّى رَأْسَهُ وَتَجَعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ <sup>(1)</sup> الْإِذْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَمَتْ لَهُ تَمَرَّتُهُ فَهُوَ يَهُدُمُهَا (<sup>1)</sup> **مَرْثُنَ** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُورَجاء عَنْ مِمْرَانَ بْن حُمَيْنِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ مَنْكُ قَالَ أَطَّلَمْتُ فِي الجُنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفَقْرَاء وَٱمْلَلَمْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْنَرَ أَهْلِهِا النَّسَاءِ \* تَابَعَهُ أَيْوبُ وَعَوْفٌ وَقالَ صَغْرُ وَتَقَادُ بْنُ تَجْيِحٍ عَنْ أَبِي رَجَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ ۚ **مَرْثُنَ** أَبُو مَثْنَتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبُهَ عَنْ تَنَادَةً عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ كُمْ يَأْكُلُ النِّيُ عَلَى خِوانِ حَتِّي ماتَ ، وَما أَكُلُ نَعُبْزاً مُرْتَقا حَتَّى ماتَ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ تُوكُنَى النِّي عَنْ عَلَى وَمَا فِي رَفِّى مِنْ شَيْءٍ بَأَكُلُهُ ذُوكَبِدٍ، إلاَّ شَطْرُ لى وَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى ۖ فَسَكِلْتُهُ ۖ نَفَيٰى ۖ إِلَّهِ عَبْشُ النِّيِّ عَنْ قَاصَا بِدِ ، وَتَعَلَّيهِ مِنَ الدُّنْيَا ﴿ مَدَّثَىٰ ( ) أَبُو لُنَيْمِ بنَحو مِن نِصْفِ هَٰذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا مُمَرُّ بْنُ ذَرٌّ حَدَّثَنَا نُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ كَانَ بَقُولُ آثَةٍ ١٠ الَّذِي لاَ إِلٰهُ إِلاَّ هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَيَةُ بَكَبِينِ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الجُوع وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الجُوعِ ، وَلَقَدْ مَمَدُّتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِيم

الَّذِيِّي يَخْرُجُونَ مِيَّهُ ۚ ﴾ فَمَرَّ أَبُو بَكِمْ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتاب اللهِ ما سَالْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِينِي (" فَمْ وَلَمْ يَهْمَلُ شُمَّ يَرَّ بِي مُمَرُّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ما سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِتِنِي فَرَّ كُمَّ مُنَّا مَنْ مُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ عَنَّ فَنَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ ما في نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قالَ (\* أَبَا هِرِ ۚ فُلْتُ لَبَيْكَ بَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ الْمَنْ وَمَنْى فَتَبِعَثُهُ <sup>(0)</sup> فَلَخَلَ كَأْسَتَأْذَنَ <sup>(٠)</sup> كَأُذِنَ لِي فَلَخَلَ فَرَجَدَ لَبَنَا في قَدَح ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ قَالُوا أَهْدَاهُ ٧٠ لَكَ فَلاَنْ أَوْ فُلاَنَةٌ قَالَ أَبَا هِرْ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا ٧٠ رَسُولَ اللهِ -قالَ الْمَثْنَ إِلَى أَهْلِ السُّفَّةِ فَأَدْعُهُمْ لِي ، قالَ وَأَهْلُ السُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلاَمِ لِاَ يَأْوُونَ إِلَىٰ ﴿ أَهْلُ وَلَا مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَتَنَّهُ صَدَفَةٌ بَتَتَ بها إليهم وَكَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْنًا وَإِذَا أَتَنْهُ مَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكُهُمْ فيها فَسَاءِنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هُذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَخَقُّ أَنَّا أَنْ أُصِب مِنْ مُنَّا اللَّهِنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جاء (؟ أَمْرَ نِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيم وَما عَلَى أَنْ يَبْلُنَنِي مِنْ هَٰذَا للَّبَنِ وَكَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ أَلَهْ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ عَلَيْ بُدُّ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْ ثُهُمْ كَأَفْبُلُوا، كَأَسْتَأَذْتُوا كَأَذِنْ (٢٠ كَمُمْ وَأَخَذُوا تَجَالِمَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قال يَا أَبًا هِرْ ، ثُلْتُ لَبَيْكُ يَا رَسُولَ أَنْهِ ، قَالَ خُذْ فَأَعْطِيمْ ، قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ - جَمَلْت أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَّ الْقَلَحَ كَأَعْطِيهِ <sup>(١١)</sup> الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرَّوْى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْعَكَحَ فَيَشْرَبُ سَخَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْقَدَسُ حَتَّى أَشْتَيْتُ إِلَى النِّي يَنْكُ وَقَدْ رَوِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ۖ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَرَصَعَهُ عَلَى يده فَنَظَرَ إِلَى تَغْبَسُمُ فَقَالَ أَبَا هِرْ ١١٧ قُلْتُ لَبِيكَ بَارَسُولَ اللهِ قَالَ بَقِيتُ أَنَا وأَنتَ قُلْتُ مَدَمَّتَ يَا رَسُولُ اللهِ ، قالَ أَقْدُدْ كَأَشْرَبْ ، فَقَمَدَّتُ فَشَرِبْ ، فَقَالَ أَشْرِب فَشَرِيْتُ ، فَمَا زَالَ يَعُولُ أَشْرِبِ ، حَتَّى قُلْتُ لاَ وَالَّذِي بَشَكَ بِالْمَتَّى ، مَا أَجِدُ لَهُ

(ا) لِيَسُّنْنِعَنِي هَكنا هي في للوضعين (٢) وَكُمْ يَغَمُلُ (٢) كِأْبَاهِرْ (١) فأتَّتُمُّنَّهُ ١٠) قَاسْتَأْذَنَ . هكذا يلفظ للساخى فى القرع وغيره وفي الفتح فأستأذن مضارعاً ولابن ميهر مَأَسْتَأُذَنْتُ الد تسطلاني (١) أَهْدِتُهُ (٧) لَبَيْكُ رَسُولَ أَنْهِ (٨) علَى أَمْلِ (١) فَإِذَا جِأَوْا (١٠) فَأَذِنَ . فتح همزة أذن من الترع (١١) ثم أعظيةٍ (۱۲) يَأْبَا هِرْ

(۱) مَدُنَّا (۲) عَنْ هَلِكُمْ الْوَرَّالِيْ (۲) مَنْهُ (۵) مَنْهُ (۵) أَخَدُ بُنُ أَيِّي رَبِّهُ (۵) مَنْهُ (۵) وَإِنْهُ (۵) وَإِنْهُ

مَتْنَكَا قَالَ كَأْرَنِي كَأَعْمَلَيْتُهُ الْقَدَحَ ۚ فَمِدَ اللَّهُ وَسَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ ﴿ وَرَثَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا فَبْسُ قَالَ سَمِنْتُ سَعْدًا يَقُولُ إِنَّى لَأُوَّلُ الْمَرَبِ رَبِّي بِسَهْمٍ فِي سَبَيلِ اللَّهِ وَرَأَيْنَنَا نَتْزُووَمَا لَنَا مَلَكُمُ إِلَّا وَرَقُ الْمُئَلَّةِ وَمُلَّا السَّمُورُ وَإِذَّ أَحَدَنَا لَيْضَمُ كَمَا تَضَمُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطُهُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أُسَدِ تُمَزُّرُنى عَلَى الْإِسْلَامَ خِبِتُ إِذَا وَسَلَلَ سَمْنِي ﴿ وَيَثْنِي ۖ (أَا غَمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مَاثِيمَةً قَالَتْ مَاشْبِيمَ آلُ تُحَدٍّ عَنْ مُنْذُ قَدِمَ اللَّدِينَةَ مِنْ طَمَامٍ بُرَّ ثَلَاثَ لَيَالٍ بِبَاعًا حَتَّى ثَبْضَ حَرَثَىٰ إِسْفُقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ عَبْدِ الرُّنعَن حَدَّثَنَا إِسْنَاقُ هُوَ الْأَزْرَقُ مَنْ سِسْتَرِ بْنِ كِتَامٍ مَنْ هِلِالِ ٢٠٠ مَنْ عُرْوَةً عَنْ مَا يُشَةَ رَضِي أَقَدُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَكُلَّ آلُ مُحْدِينَ أَكُلَّتِنْ فِي يَوْمِ إِلاّ إِحْدَاهُما تَمْرُونَ وَهُونِ لَا أَحْدُ بْنُ رَجاء فَ حَدَّثَنَا النَّفْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عائشةَ قالَت كانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَدَم وَحَشُوهُ مَنْ لِيفٍ صَرَتُنَا هُذَبَّةُ أَبْنُ خَالِدٍ حَدَّثْنَا جَمَّامُ بْنُ يَحْيَ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ قَالَ كُنَّا أَأْنِي أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَخَبَّارُهُ عَامُ وَقَالَ كُلُوا فَمَا أَغَيْرُ النِّي عِنْ رَأَى رَغِيفًا مُرَنَّقًا حَتَّى لَمِني إِنَّذِ وَلا رَأَى شَاةً مَيطا بِمِينَدِ قَطَ مَرَثُن اللَّهُ مِنْ اللَّذِي حَدَّثَنَا بَعَيْ حَدَّثَنَا عِشَامُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِيَّ أَلَثُهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُوقِهُ فِيهِ فَارًا إِنَّمَا ٢٠٠ هُوَ حَدُّتَنَى أَبْنُ أَبِي حَادِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قالَتْ المُرُودَةَ أَبْنَ أَخْتِي إِنْ كُنَّا لَتَنْظُرُ إِلَى الْمِلِالِ ثَلَاثَةَ أَمِيلًةٍ في شَهْرَ بْنِ وَما أُوفِدَتْ في أَيْاتِ رَسُولِ اللهِ عِن مَارٌ فَقُلْتُ ما كانَ بُدِيشَكُمْ ؛ قالَتِ الأَسْوَ وَانِ الشَّرُ وَاللَّه إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْسَارِ كَانَ لَمُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا

يَمْ يَعُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِن أَيْاتِهم فَيَسْتِقِينَاهُ <sup>١١٠</sup> هَرْثُنَا ٣٠ عَنْهُ اللهِ بَنُ عَمَّدٍ حَدَّنَنَا أَثَمَّدُ بْنُ فُضَيْل عَنْ أَيهِ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي رُرْعةَ عَنْ أَبِي هُرَيْءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٣ أَلَٰهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَرْزُقَ آلَ نُحَمَّدٍ فُونًا ۚ بِالسِّ الْفَصَدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْمَدَل حَرَث عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا (الله عَنْ شُغْبَةَ عَنْ أَشْنَتَ قالَ سَمِنتُ أَبِي قَالَ سَمِنتُ مَنْرُوفًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهَا أَيُّ الْمَلَ كَانَ أَحَتَّ إِلَى النِّيِّ عَلِّ قَالَتِ النَّامُّ قَالَ ثُلْثُ ثَأَى ۖ (\*) حِين كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّادِ خَ حَرْثُ عُنْبَهُ عَنْ مالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيْهِ عَنْ عائِشَةً أَنَّا قَالَتْ كَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْ عَنْ سَعِيدِ النَّهُرِي عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَنَ يُنَجِّي أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قال وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَفَدَّنِي أَللَّهُ برَحْمَةٍ ، سَدَّدُوا وَقارَبُوا وَأَعْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْء مِنَ الَّذُ لِجَةِ وَالْقَصْدَ الْفَصْدَ تَبْلُنُوا حَرَثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ مُوسَى بْن عُفْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عائِيمَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عِنْ قال سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْلَمُوا أَنْ ﴿ كَانَنْ يُعْضِلَ أَحَدَكُمْ خَمُّهُ الجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْإَنْهَال أَذْوَتُهَا إِلَى اللَّهِ وَ إِنْ قَلَ صَرَتْنِي ٢٠٠ مُحَدُّ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدْتَنَا شُغْبَةً عَنْ سَعْدِ بْن إِرْ العِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمُنَّةُ عَنْ مِائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النِّي بَائِحَ أَيُّ حَدَثْنَى غُمْانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورَ عَنْ إِرْ اهِيمَ عَنْ عَلْفَمَةَ قالَ سَأَلْتُ أَمَّ الْوَٰمِينِينَ مَا ثِشَةَ قُلْتُ ٢٠٠ يَا أَمَّ الْوَٰمِينِ كَيْفَ كَانَ مَمَلُ النِّي عِنْ مَلْ كَانَ يَخُصُ سُبَيْنًا مِنَ الْأَيْلِمِ قَالَتَ لا كَانَ عَمَلُهُ وِيَةً وَأَيْكُمْ بِسَتَطِيمُ مَا كَانَ النّي

() فَيَسْتَيْنَهُ . فتح إِهُ بِسَنِينَاهُ مِن اللَّهِي (ه) مَيْهُ (ه) لَيْهُ (ه) مَيْنَ (ه) مِينَ الشَّكُو (ه) مِينَ الشَّكُو (ه) مَيْنَ الشُّكُو (ه) مِينَ الشُّكُو

وَأَنْشِرُوا فَإِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا الْجِنَّةَ عَمَّلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ بَا رَسُولَ ٱلله ؟ قال ولا أَنَّا إِلَّا أَنْ يَتَنَمَّدُنِي أَلَٰهُ بِمَنْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ • قَالَ أَطْنُهُ عَنْ أَبِي النَّفْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ \* وَقَالَ عَفَانُ حَدَّثَنَا وُهُ نِبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ سَمِنْتُ أَبَا سَلَّمَةً عَنْ مَائِشَةً عَن النِّي عِلِي سَدُدُوا وَأَبْشِرُوا ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : سَدَادًا سَدِيدًا سديدا وسدادا صدقا مِيدُّقًا حَدِثْنَ <sup>(17</sup> إِبْرَاهِيم بْنُ الْنَذْرِ حَدْثَنَا كُمُّدُ بْنُ فَلَيْحٍ قَالَ حَدَّنَى أَبِي عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أَنْس بْنِ مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَمِوْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَكْ (۲) عدتنا صَلَّى لَنَا يَوْمَا الصَّلاَةَ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْجَرَ كَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَبَلَ قِيشَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أُرِيتُ (٢) الحَابِط الآنَ مُنذُ صَلَّيْتُ لَـكُمُ الصَّلاَةَ الْجِنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قُبُلِ مِلْمَا ٱلْجِنَّدَارِ ٣٠ قَلَمْ أرَكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشِّرَّ ، فَلَمْ أَرَكَالْبَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشِّرَّ الْمِسِب (٠) الصَّارُ الْحَوْفِ . وَقَالَ سُفْيَانُ : ما في الْقُرْآنَ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيٌّ مِنْ لَسَمُ عَلَى شَيْءُ حَتّى تُعيبُوا التَّوزَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُثْرِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ مِنْ مُرْثُ ثُنْبَةَ بَنَّ أُسْمِيدٌ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْنُ عَنْ تَمْرُو بْنِ أَبِي تَمْرُو عَنْ سَيِيدٍ بْنِ أَبِي سَبِيدٍ اللَّهْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَشِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَقُولُ إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ الرُّحَةَ يَوْمَ حَالَةَمَا مِالَةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ لِسُمّا وَيَسْمِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ في خَلْفِهِ كُلُمِم رَحْمَةً وَاحِيدَةً ، فَلَوْ يَعْلَمُ الْحَافِرُ بَكُلِّ الَّذِي عِنْدَ ٱللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، لَمْ يَيْأُسْ مِنَ

> الجَنَّةِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ النَّبِي عِنْدَ أَلَّهِ مِنَ الْمَذَّابِ ، لَمْ يَأْمَنُ مِنَ النَّارِ ، الصَّابِ عَنْ عَارِمِ أَنْذِ (1 أَمَّا يُونَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِنَيْرِ حِسَابِ وَقَالَ مُحرُ وَجَدْنَا خَيْرَ عَبْشِنَا بِالصَّبْرِ (° مَ**رَثُنَ**ا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَاَ الشُّمَيْثُ عَن الزُّهْرِيُ

عَلَىٰ بَسْتَطِيعُ **مَرَثُنَ** عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا نَحْدُ بْنُ الرَّبْرِ قانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرِّنْهُن عَنْ مائِشَةَ عَنِ النِّي ﷺ قالَ سَدْدُوا وَقارِبُوا

(i) قال نجاهه قولاً (١) وقُوْ لِهِ عَزُّ وجلَّ إِنَّمَا

وَالْ أَخْبَرَ نِي عَطَاء بْنُ يَزِيدَ (" أَنْ أَبَا سَعِيدِ (" أَخْبَرَهُ أَنْ أَنَاساً " مِنْ الْأَنْسَار سَأَلُوا رَسُولَ ٱللهِ عَلَى فَلْم يَسْأَلُه (٥٠ أَحَدُ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى فَهِدَ ما عِنْدَهُ ، فقال لَمُمْ حِينَ قَيدَ كُلُّ شَيْءِ أَقْفَقَ بِيدَيْهِ (" ما يَكُنْ " عِنْدِي مِنْ خَيْر لا أَذْخِرْهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَمِفَ ٣٠ أَيهُ أَلَّهُ ، وَمَنْ يَنْصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ أَللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْن يُنْنِهِ اللهُ وَلَن تُنْطَونا عَطاء خَيْراً وَأُوسِيَعَ مِنَ الصَّبْرِ حَرَثُ خَلَادُ بْنُ بَحْنِي حَدَّثَنَا مِسْمَرُ حَدَّثْنَا زَيَادُ بْنُ عِلاَّقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الَّذِيرَةَ بْنَ شُمْبَةً يَقُولُ : كَانَ النَّيْ عِلْ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ ، فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ، باب وتمن يتوكل عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ قال (١٠) الرابيع من خُتَيْم مِن كُلَّ ما مناق عَلَى النَّاسِ صَرْثَى إِسْعَانُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِثْ خُصَيْنَ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ جُمِّيْرٍ فَقَالَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ يَنْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِي سَبِمُونَ أَلْفًا بِنَيْرِ حِسَابٍ مُمُ الذِّينَ لاَ يَسْتَرْفُونَ وَلاَ يَتَطَيِّرُونَ وَعَلَى رَبِّهمْ يَتَوَكَّلُونَ السِّبُ مَا يُكْرَهُ مِنْ فِيلَ وَقالَ مَرْثُ (" عَلَىٰ بْنُ مُسْلِم حَدَّثْنَا هُشَيْمٍ ۖ أَخْبَرَ نَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْبِرَةً وَفُلَانُ وَرَجُلُ ثَالَثُ أَيْضًا عَنِ الشُّعَيُّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمَيْرَةِ بْنِ شُعْنَةَ أَنَّ مُمَارِيَّةَ كَتَبَ إِلَى الْمَنِيرَةِ أَنِ أَكْتُبِ إِلَى بَحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال فَكُتَبَ إِلَيْهِ اللَّفِيرَةُ إِلَى سَمِنتُهُ يَقُولُ عِنْدَ أَنْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ ثَلَاَّتُ مَرَّاتٍ قالَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ فِيلَ (\* أُ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِصَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعِ وَهَاتِ وَعْقُوقِ الْأُمَّاتِ وَوَأْدِ الْبِنَاتِ \* وَعَنْ هُمُشَيْمٍ أَغْبَرَنَا عَبْدُ اللِّكِ بْنُ ثُمَيْرِ قَالَ سَمِنتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ مُذَا المَّدِيثَ عَن النَّيْرَةِ عَنِ النِّي عَنَّ بِالْبُ حِنْظِ اللَّمَانِ

(۱) آبَنْ بَرِّيدُ اللَّبِينَّ (۱) آبَنْ بَرِّيدُ اللَّبِينَّ (۱) آبَنَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الللَّهُ اللْمُعَلِّلُمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُوا

(١) وَقُولُو النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَنْ كانَ (١) وَقُوْلِ ٱللهِ تَمَالَى (۲) حدثنی (٠) جائزته كذا هو هوبالرفع فياليو نينية والفرع بفالنتح أنالرواية النصب وللمني أعطوا جأثزت ال وإن جائت بارض جازنه اه (7) مدنتا (٨) طَلْعَةً بْنِ عُبَيْدٍ أَنْثِهِ (۱) تنکلهٔ (۱۰)ما يُنتى (١١) ترخمه آله (۱۲) هنتی

وَمَنْ (١٠ كَانَ يُولِمِنُ بِأَلْهِ وَالْمِوْمِ الآخِرِ فَلَيْقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ وَقَوْلِهِ ٢٠٠ تَمَالَى: ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْدِ رَفِيتٍ عَنِيدٌ ﴿ مَرْثُنَا \*\*\* مُحَدُّ بْنُ أَبِي بَكُر الْقَدِّى حَدُثْنَا مُمَرُ بْنُ عَلِيَّ تَمِعَ أَبَا حَارِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَمْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ مَنْ يَضْمَنْ إِلَى مَا بَيْنَ كَلِينِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَصْمَنْ لَهُ الجُنَّةَ ۚ صَرَّتَىٰ ٢٠ عَبْدُ الْعَزِزِ بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَنْدِ عَن أَبْن شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْنَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمَّتُ ، وَمِينَ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤُذِّ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْلُكُرْمِ صَيْفَة مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْنُ حَدَّثَنَا سَيدُ الْمَقْبُرِيُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْمُزَاعِيُّ قَالَ سَمِيمُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْمِي النِّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الصَّيَافَةُ ثَلَاتَةُ أَلَّامِ جِائْرَتُهُ (\*) قِيلَ ما جائزَتُهُ قالَ يَوْمُ وَلِيَّلَةٌ ومَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْكُرْمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ بُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَلَيْقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيسَكُتْ مَرَثَنَى ٥٠ إِرْاهِمُ بنُ خَرْةً حَدَّتَى ١٠٠ أَنْ أَبِي عَانِم عَنْ بَرِيدَ عَنْ تُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً (١٠ النَّيْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً تَعِيمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَقُولُ إِنَّ الْمُبَدَّدُ لَيَتَكَكُّمُ ٣٠ إِلْكَلِمَةِ ما ٣٠٠ يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزَّلُ بِمَا ف النَّارِ أَبْنَدَ يَمَّا بَيْنَ المَفْرِقِ حَدِيثَنَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبِا النَّفْرِ حَدَّثنَا عَبْدُ الرُّهُن أَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنَى أَنْ دِينَارِ عَنْ أَيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَن النَّي تَكُّ قَالَ إِنَّ الْمُنْهِ لَيْتَكُمُّ إِلْكُلِيةً مِن رُصْوَانِ اللَّهِ لا يُلْقِي كُمَا بَالاَّ يَرْفَعُ ٥٠٠ أَللهُ بِهَا دَرَجاتٍ ، وَإِنَّ الْمَنْهَ لَبَتْكَكُمْ إِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا كُلْقَى لَمَا بَالاً يَهْوِي سِأ ف جَمَّمْ بالب البُكاء مِنْ خَشْيَةِ اللهِ مَرْثُنَا " كُمُّذُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّتَنَى خُبَيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّيْمَٰ عَنْ حَفْص بْن عاصِم عَنْ أَبِي

(۱) فَذَرُونِي (٢) يتن أبي سَعيد الخُدرى (r) أَعْطَاهُ مَالاً ۵ کنٹنکٹ (٠) حَتَّى إِذَا كَانَ (١) فأُذْرُونِي هِي بْالْف وصل عُنداً بي ذرمن ذروت (٧) أيّاستيدِ الخُدُريُّ (۸) حدثنی (١) بَعَيْق (١٠) النَّحاء النَّحاء ولابي در فالنَّحاء النِّحاء عدهما كذا فالنبخ للشدة بأيدينا وثال التستطلاني بالدنيما وبالنصر فيهما وبمد الأولى وتصرالتانية تخفيفا ولابي ذر فالنجاة ميأء التأنيث يمسد الالف أه لحرر (١١) فَأَطَاعَهُ (١٢) فَادُّ لِكُوا (١٢) مَهْ لِيمِ كذا ق اليونينية هاء مههم ساكنة وضيطة في القنسخ خنجتين قال والمراد به الهينة والسكول وأما يسكول الماء قمناه الامهال وليس مرادا هنا يلم

هُرَيْوةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ سَنِمَةٌ يُظَلِّمُهُ ٱللَّهُ : رَجُلُ ذَكَّرَ ٱللَّهُ رُ الْجَوْفِ مِنَ اللهِ **مَرَثُنَا** عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّثَنَا جَرِبِرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رَبْعِيّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النِّيِّ يَرْتِيُّ قَالَ كَانَ رَجُلُ يَمِّنْ كَانَ قَنْكُ يُسيء الظنَّ بِمَنَّهِ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مُتَّ نَفُذُونِي فَذَرُّونِي (١) فِي الْبَحْرِ في يَوْم صاً نَفِ فَفَكُلُوا بِهِ كَفِيَمَهُ ٱللَّهُ ثُمُّ قالَ ما تَحَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ قالَ ما تَحَلَّني إلاّ حَرَثُنَا مُوسِي حَدَّثَنَا مُمْتَمَرُ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ عُقْبَةً أَبْن عَبْدِ الْفَافِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ ﷺ ذَكَّرَ رَجُلاً فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ تَبَلَّكُمْ آبَاهُ أَللهُ مالاً وَوَلَداً يَنِي أَعْطَاهُ (") وَال قَلْمًا حُغيرَ قال لِبَدِهِ أَيَّ أَبِ كُنْتُ (1) و قالوا خَيْرَ أَب، قالَ فَإِنَّهُ كُم \* يَنْتَرُّ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا ، فَسّرَها فَتَادَةً كَمْ يَدَّخِرُ وَإِنْ يَقْدَمُ عَلَى اللَّهِ يُعَذِّبُهُ ۚ فَا نَظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَخْرِقُونى جَتَّى إِذَا مِيرْتُ خَمَّا فَأَسْحَقُونِي أَوْ قَالَ فَأَسْهَكُونِي ثُمَّ <sup>(٥)</sup> إِذَا كَانَ رِيخُ عَامِيفٌ فَأَذْرُونِي فِيها كَأْخُذَ مَوَاثِيقَهم عَلَى ذٰلِكَ وَرَبَّى فَفَمَلُوا فَتَالَ ٱللهُ كُنْ كَإِذَا رَجُلُ قائمٌ ثمَّ قالَ أَىْ عَبْدِي ما مَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ ؟ قَالَ تَخَافَتُكَ أَرْ فَرَنَّ مِنْكَ فَا تَكَوَّاهُ أَذْ رَيْعَهُ أَنْذُ عَذَرُهُ أَمَّا عُمَّانَ فَقَالَ سَمِتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فَأَذْرُونِ (1) في البَعْر أوكما حَدَّثَ ، وَقَالَ مَمَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَنَادَةً تَعِيثُ عَقْبَةً سَيِثُ أَبَاسَعِيدِ ٢٠ عَن النِّي عَنِينَ بِاسِ الإنْهَاء عَن المَاسِي وَرَثُن (\* نُحَدُّ نُو الْعَالَةِ حَدَّثَنَا أَيُو أَسَامَةَ عَنْ بُرِيْدٍ بْن عَبْدِ ٱللهِ بْن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قال قال رَسُولُ اللهِ عَلَى مَتَالِي وَمَثَلُ ما بَعَنِي أَنْهُ كَنَلَ رَجُل أَنَّى فَوْماً فَقَالَ رَأَيْتُ الجَيْشَ بَنْيَنَ ٥٠ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُرْيَانُ فَالنَّجِ (١٠ النَّجَاءَ فَأَطَّاعَتُه ١١٠ طَاثْفَةٌ كَأَدْ كُو و٥٠ عَلَى مَهْلِهِمْ (١٣) فَنَجَوْا وَكَذَّبَّتُهُ طَائِهَةٌ ۚ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَجْنَاحَهُمْ ﴿ مَرْتُ الْمُو

(١) وَأَنْتُمْ تَقْتَعِمُونَ

(٤) رَّسُولُ أَلَّهِ " (٠) حدثنا

هُرَيْوَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ أَلَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّا مَثَلَى وَمَثَلُ النَّاسَ وَيُمْلُبُنَّهُ فَيَقَتَّحِنْنَ فيها كَأَنَا آخُذُ ٣ بِمُجَزِكُمُ مرَّث أَبُو تُمَّنِّم حَدِّثْنَا زَكِّرِيَّاء عَنْ عابِر قالَ بُ نَوْلِ النِّيِّ ﷺ لَوْ تَعْلَمُونَ د بْنِ الْسَيْفِ أَنْ أَبَا هُرَيْزَ ۚ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ كَانَ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسَ عَنْ وْمَةَ أَنْ رَسُولَ الله عِنْ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهُوَاتِ رِ اللهِ رَمْنِيَ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَفْرَتُ إِلَى كِ تَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَٰلِكَ صَرَتْنِي مُحَّدُّ بْنُ الْفَتِّي حَدَّثْنَا غُنْدَرُ حَدَّثْنَا شْعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِكِ بْنِ تَمَيْرِ عِنْ أَنِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مُرَيِّزَةً عَنِ النِّي عَلَّى قَال ألا كُلُّ شَيْء ماخَلاً ألله تاطلُ \* إِنَّا

أَلْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا ابُوالزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِم

إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلاَ يَنْظِنْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ﴿ مَرْشَا إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَثَنَى مالك من أبي الزَّادِ مَن الْأَعْرِسِ مَنْ أبي مُرَيْرَةً مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قالَ إِذَا نِظَرَ أَحَدُ كُمُ إِلَى مَنْ فَضْلَ عَلَيْهِ فِي المَـالِ وَالخَلْقِي ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ، بانب من مَمْ بحسَنَة أَوْ بسَبْنَة مرش أَبُو منتر حدَّثِنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حدَّثَنَا جَعْدُ (١) أَبُوعُمْ إِنَّ حَدَّثَنَا أَبُورَجاء الْمُهِالَّدِينُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النِّيِّ مَنْ فِيهَا يَرُوى عَنْ رَبِّهِ عَرَّ وَجَلَّ قالَ قالَ إِنَّ ٱللهَ كَتَ الْحَسَنَات وَالسَّنَّات ثُمَّ بَيْنَ ذٰلِكَ فَمَن مَّ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَمْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً ۚ فَإِنْ هُمُوّ مَّ يَهَا فَهِيلُهَا ٣٠ كَتَبَهَا أَلَهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَى سَبْعِيانَةِ صَعْف إِلَى أَشْعَا فِ كَثِيرَةٍ وَمَنْ مَمَّ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ يَمْتَلُهَا كَنَّبَهَا أَلَهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كايلةً فإنْ هُوْ مَمَّ بِهَا فَعَمَلُهَا كَنَبَهَا أَلَهُ لَنَّهُ سَبُّنَّةَ وَاحِدَةً بِالسِّ مُا يُتَّى مِنْ مُقَرَّاتِ الدُّنُوب مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال إنَّكُمْ لَتَمْتِلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشِّمْرِ إِنْ كُنَّا نَمُدُّ (") عَلَى عَهْدِ النّي (" عَلَّى الْمُوعَاتِ (\*) قالَ أَبُو عَبْدِ أَشِّهِ، يَغْنِي بَذَّلِكَ ۖ الْمُعْلِكَاتِ عِلْبُ الْأَعْمَالُ بِالحَوَاتِيمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا مَرْثُ عَلَى بْنُ عَيَّاشِ ٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو غَبَّالَ قالَ حَدَّنَى أَبُو حادِمٍ عَنْ سَهِلُ بْنِ سَمْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ نَظَرَ النَّيُّ ﷺ إِلَى رَجُل يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ السُّلِيينَ غَنَاءَ عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهُلُ النَّارِ فَلْبَنْظُرْ إِلَى هَٰذَا فَتَبَعَهُ ۚ رَجُلُ ۚ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى جُرحَ كَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَالَ بِذُهَا بَقِ سَيْفِهِ فَوَضَمَهُ بَيْنَ تَذَيِّنهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفِيْدٍ ، فَقَالَ النِّي عِنْ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعَلَلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْل الجَنَّةِ وَإِنَّهُ لِمَنْ أَهْلِ النَّادِ ، وَيَشْلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ مَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ

(۱) جَنَّهُ بَنُّ وَيَنَادٍ (۲) وَخُيِّلْهَا (۱) رَخُولِ الله (۱) رَخُولِ الله (۱) مَنَّ اللهِ بَادِ (۱) ابْنُونِيَّا فِي الأَلْمَانِ الْأَلْمَانِيَّ اللهِ (۱) عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الخُدْرِيِّ (۲) مدتا

وَإِنَا الْأَعْمَالُ بِخَرَاتِيهِا بِالبِ النُّرَاةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّطِ السَّوِءِ مَدَّثُ ابُو انْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّنَى عَطَاء بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَيِيدٍ خُدَّتَهُ قال قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ \* وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُكَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء بْن بَرِيدَ اللَّذِي عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ قالَ جاءَ أَهْرَائِيُّ إِنِّي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَنْهُ ؟ قالَ رَجُلُ جاهَدَ بنفْسِهِ وَمالِهِ وَرَجُلُ فَ شيب مِنَ الشَّمَابِ يَمْبُدُ رَبُّهُ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ • نَابَعَهُ الزُّمَيْدِينُ وَسُلَيْانُ بنُ كَيْهِ وَالثَّمْمَانُ عَنِ الزُّهْمِينَ • وَقَالَ مَنْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء أَوْ عُمْيَدٍ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنِ النِّي عَنِّكُ \* وَقَالَ يُونُسُ وَأَبْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيُ بْنُ سَعِيدٍ عَن أَبْن شِهاب عَنْ عَطَاء عَنْ بَعْض أَصِحاب النِّي عَنِّي عَنْ النِّيِّ عَنْ النِّيِّ عَلَيْتُ مَرْتُ أَبُو نُعْبُم حَدَّثَنَا المَـاجِشُونُ عَن عَبْدِ الرَّحْن بْن أَبِي صَعْصَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَيدٍ (٥٠ أَنهُ سَمِمَةُ يَقُولُ سَمِينَتُ النِّيِّ عِنْ يَقُولُ: يَأْنِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ الْمُنظِ الْنَتُمُ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ ٱلْجَبَالِ وَمَوَافِعُ الْقَطْرِ يَفِرُ بدِينِهِ مِنَ الْفِيْنَ ﴿ ا عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ إِذَا صُيَّتَ الأمانةُ كَا نَتْظِر السَّاعَة ، قال كَيْف إضاعتُها بَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قال إذَا أُسْنِدَ الْأَمْنُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَا تَنْظِرِ السَّاعَةَ مِرْثُ مُخَدُّ بْنُ كَثِيرِ أَغْبَرْنَا ٣٠ مُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَغْتَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَهْبِ حَدَّثْنَا حُدَّيْفَةٌ قالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ حَديثَان رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ وَأَنَا أَتَنَارُ الْآخَرَ ، حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ تَزَلَتْ في جَذْر نُلُوب الرَّجال ثمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوامِنَ السُّنَّةِ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَهُنُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ أَنْرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُغْبَضُ

فَيَهِنَّى أَثَرُهَا مِثْلَ الْجَالِ كَمِّمْزِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَّ فَتَرَاهُ مُثَنَّبَراً وَلِلسَّ فِيهِ شَيْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَنْبَا يَمُونَ فَلاَ يَكَادُ أُحَدُونَ يُؤَدِّى الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ ف بي فُلاَنِ رَجُلاً أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلُهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجَلَتُهُ وَمَا فَى قلبهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدُلِ مِنْ إِيمَانِ ، وَلَقَدْ أَنِّي عَلَى َّزَمَانْ وَمَا ٣٠ أُبَالِي أَيْكُمْ بَايَمْتُ ، لَكُنْ كانَ مُسْلِمًا رَدُّهُ (") الْإِسْلَامُ (") ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدِّه عَلَى سَاعِيهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَا قَالَ أَخْبَرَيْنِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ أَنَّ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ مُمَرَّ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِتْ رَسُولَ أَلَّهِ عِنْ يَقُولُ : إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةُ إِنَّا لَا تَسَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً باب ألرَّباء والسُّنعَة حرَّث مُسَدَّدُ حدَّثَنَا يَعْي عَنْ سُفيانَ حَدَّثَن سَلَمَةُ ا أَبْنُ كُمْيْلِ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو نَمَيْمِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سَمِنتُ جُنْدَبًا يَقُولُ قَالَ النِّي عَنِي وَكُمْ أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النِّي عَنِي عَيْنِهُ مَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِيمُهُ يَمُولُ قَالَ النِّي عَلَيْكُ مَن سَمِعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِدِ وَمَن يُرَاقَى يُرَاقَى اللهُ بِدِ باسب من ا جاهدَ نَفْسَهُ فِي طَاعِةٍ إِلَّهِ حَرَثُ هُدُبَةً بْنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا مُمَّامٌ حَدَّثَنَا تَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بِّنُ مالِكٍ عَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَل رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَيِّنَهَا (٧) أَنَا رَدِيفُ النِّيَّ عَلَيْ لَيْسَ يَنِي وَيَنْنَهُ إِلا آخِرَهُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ ، قُلْتُ لَبَّنْكَ يَا رَسُولَ (٥٠ أنه وستنديك مَّ سارَ ساعة مُمَّ قال مَا مَناذُ قلتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وستنديك مُمَّ سارَ ساعة ، ثُمُّ قال يَا مُمَاذُ بنَ جَبَل قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولِ اللهِ وَسَمْدَيْكَ ، قال هل تدري ما حَتَّى اللهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ عَنِنا ثُمَّ سَارَسَاعَة ثُمَّ قالَ يَامْعَاذُ بْنَ جَبَل قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَنْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرى ماحَتَّى الْبِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَمَلُوهُ ؟ فَلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَغْمَ

() اَحَدُّمْ () وَلَا أَمَالِي () رَدُّهُ عَلَى () إِلْإِمَالَةِم

العمل في السلط إذا مُلُفًا (1) المُساتَّةُ كنا الله بالمروالِن ف المونينية

(» بَيْنَا أَنَّارِدِيْثُ (» يَيِّنْكُ رَمُولَ أَنْهِ

لا (۲) حدثتا (١) أَبْنُ عُمَّانَ بْنِ كُرَّامَةً (٤) پيخز س (٠) عَبْدُ (7) وَمَا وَالَ (٨) يَبْعُلُشُ . كَمْنَا فِي اليونينية بضرالطاء قال منموبتاذ والثالة م (۱۱) كَهَاتَتُنْ (۱۱) فَبَكُمْكُا (١٢) بُينتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ ة (١٤) حدثنا

(۱۰) عدثنا

قالَ حَثْى السِبَادِ عَلَى اللهِ أَذَ لاَ يُمَدِّبَهُمْ بِاسِبُ التَّوَاشُعِ مَدْثُ مَا اللَّهُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ كَانَ لِلِّنِّي ۚ مِنْكُ ۚ فَالَّهُ ۗ • قَالَ كَانَتْ نَانَةٌ لِيَسُولِ أَنَّهُ عِنْكُ نُسَمَّى الْمَصْلِاء، وَكَانَتْ لِأَنْسَبُنَّ ، خَاء أَعْرَانٌ عَإِر تَمُودِ لَهُ فَسَبَقَهَا ، قَاشَتَدُ ذٰلِكَ عَلَى السُّلِينَ وَقَالُوا سُبَقَتِ الْمَضْبَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنِي إِنَّ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يَرْفَتَم `` عَبْنَا مِنَ الذُّنْبَا إِلَّا وَسَنَتُهُ حَدَّثَىٰ `` كُنُّدُ ثُنُ حَدَّثَنَا عِللهُ بْنُ تَغْلَدِ حَدَّثَنَا شُلَيْهِانُ بْنُ بِلاّلِ حَدَّثَنَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ أَفْهِ أَبْنِ أَبِي نَمِي عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ إِل رَبِ <sup>(1)</sup> وَمَا تَقَرَّبْ إِلَى عَبْدِي (<sup>1)</sup> بِشَى هُ أَحَبُّ إِلَى مِنّا عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِنَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ ٣٠ ﴾ . فَأَذَا يَسْمَحُ بِدِ وَبَصَرَهُ النِّي يُنْصِرُ بِدِ وَيَدَهُ الَّتِي يَنْطِلُسُ ٥٠٠ ى بها ، وَإِنْ سَأَ لَنِي لَأَعْطِينَهُ ، وَلَنَّ أَسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَتْهُ ، وَمَا تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ بَكْرَهُ اللَّوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُ فَوْ لِي النِّي عِلَيْ بُمُثُتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَا تَيْنِ ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ يُوسُكَ أَغَيْرَنَا (١٠) أَبُوبَكُر عَنْ أَبِي حَسِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

عَن النَّىٰ ﷺ قالَ بُعِيْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَا تَيْنِ بَعْنِي إِصْبَمَيْنِ \* تَابَعَهُ ۚ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ بِالسِبِ (١٠ حَدِثُ أَبُو الْيَانَ أَخْرَرَا شُمَيْنُ حَدَّتَنَا أَبُو الْأَمَاد عَنْ عَبْدِ الرَّاهُمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطَلَّعَ الشِّنْسُ مِنْ مَنْمِ بِهَا ، فَإِذَا طَلَمَتَ فَرَّآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَونَ ، فَذَٰلِكَ °° حِينَ لاَ يَنْفَهُ نَفْسًا إِعَائْهَا °° كَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فى إِيمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ قَوْبَهُمَا كَيْنَهُمُا فَلاَ يَتَبَايَمَا نِهِ وَلاَ يَعْلُو بَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَى لِفَحْدِهِ فَلاَ يَعْلَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهْوَ يَليَطُ <sup>(1)</sup> حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقى فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ <sup>(0)</sup> أَكُلْتَهُ "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ أَنْهِ أَحَبُّ أَنَّهُ لِقَاءُ **ۚ مَرْثُنَا حَجَّاجٌ** حَدُّنَنَا هُمَّامٌ حَدُّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النِّيُّ ﷺ قالَ مَنْ أَحَدُّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءُهُ ، وَمَنْ كَرَهَ لِفَاءَ اللهِ ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءُهُ ، قالت عائيشة أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ ، إِنَّا لَنَكُرْهُ المَوْتَ ، قالَ لَيْسَ ذَاكِ ٥٠ ، وَلَكِنْ ١٩٠ المُوْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشْرَ برُ صُوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَبْسَ شَيْءٍ أُحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمامَهُ ، كَأْحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِغَاءُهُ ، وَإِنَّ الْسَكَافِرَ إِذَا خُضِرَ بُشِّرَ بَعَذَكِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ لَيْسَ شَيْءٍ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ ﴿ لِنَاءَ اللَّهِ وَكَرَهَ اللَّهُ لِقَاءُهُ، أَخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَتَمْرُوعَنْ شُعْبَةً \* وَقَالَ سَمِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَمْدٍ عَنْ مائِشَةً عَن النَّبِّ ﷺ صَرْثَى مُحَّدُ بْنُ النَّلاءِ حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرِيْدِ عَنْ أَبِي بُودَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّي عَنْ اللَّهِ عَنْ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاء أَلَيْ أَحَبَّ أَلَهُ لِقَاء وُمَنْ كُرة لفاء أَنْهِ كَرِهِ أَنَهُ لِقَاءُ ۚ حَرَثَىٰ ٥٠ يَغِي بنُ بُكَذِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أبن يْهَاكِ أُخْبَرَنِي سَتِيدُ بْنُ الْمُنَبِّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّنِيلِ في وِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ

رِنْ مَنْوَبِهِ (٣) فَذَاكُ (١) إِيمَائُهَا الْآَيَةَ (١) يَمْلِطُ كنا في البردينة بنتج البه بنم الباء من الاط موت (٠) وتَذَرْتُنَ أَحَدُاكُمُ أَكُمَانُهُمُ أَحَدُاكُمُ أَكُمَانُهُمُ أَحَدُاكُمُ أَحَدُكُمُ أَحْدُكُمُ أَحَدُكُمُ أَحَدُكُمُ أَحْدُكُمُ أَحْدُكُمُ أَحَدُكُمُ أَحَدُكُمُ أَحْدُكُمُ أَحْدُكُمُ أَحَدُكُمُ أَحْدُكُمُ أَدُكُمُ أَحْدُكُمُ أَحْدُكُمُ أَحْدُكُمُ أَحْدُكُمُ أَحْدُكُمُ أَعْدُكُمُ أَحْدُكُمُ أَعْدُكُمُ أَعْدُكُمُ أَنْكُمُ أَعْدُكُمُ أَعْدُكُمُ أَعْدُكُمُ أَعْدُكُمُ أَعْدُكُمُ أُونُكُمُ أَعْدُكُمُ أَعْدُكُمُ أَعْدُكُمُ أَعُونُكُمُ أَعْدُكُمُ أَعْمُ أَعْمُ أَعْدُكُمُ أَعْدُكُمُ أَعُونُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أُ

(٧) وَلَـٰكِينِ لِلُوْامِنُ

(۵) فَكُرَة

(۱) حدثنا

المِشَةَ زَوْجَ النِّي عِنْ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ وَهُو تَصِيحُ إِنَّهُ كُم يُعْبَض نَى قَطَّ حَتَّى يَرَى مَتَمَّدَهُ مِنَ الجِنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ فَلَمَّا نَزَّلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى يَغَنيي فُثِني عَلَيْهِ سَاعَةَ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّفْفِ ثُمَّ قالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَفْلَى قُلْتُ إِذَا لاَ يَخْنَارَ أَوَ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ ، قالَتْ فَكَانَتْ تُكلِّم بِهَا النِّي عَنِّ قَوْلُهُ (١) اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى السِّهُ صَرِيْتِي ٢٠٠ كُمُّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ مَيْنُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَمَرَ بْن سَيِيدِ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ أَبِي مُلْيَكَةً أَنَّ أَبَا حَمْرُو ذَكُوَانَ مَوْلَى عائِشَةَ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَائِمَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَتُولُ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهَ كَانَ بَيْنَ يَدَنِهِ رَكُونَهُ أَوْ عُلْبَةٌ فَهِمَا ملا بَشُكُ ٢٠٠ عُمَرُ ۚ فَجَلَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ ٣٠ فِي المَّاهِ ، فَيَمْسَحُ بهـَا (\*) وَجْمَةُ وَيَقُولُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ إِنْ اِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ ، ثُمَّ نَصَتَ يَدَهُ الرَّفيق الْأَعْلَى حَتَّى تُبِضَ وَمالَتْ يَدُهُ (١) صَرِيْنِي (٧) صَدَقَةُ أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَجَالُ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاةً (^ يَأْتُونَ النِّيِّ ﷺ فَيَسَأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَسَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَمِش هٰذَا لاَ يُدْرَكُهُ ٱلْمَرَّمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ، قالَ هِشَامٌ : يَعْنَى مَوْتَهُمْ يِلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ نُحَمَّد بْن تَمْرُو بْن حَلْحَلَّةَ عَنْ مَمْبُد بْن كَنْب أَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي فَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيَّ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ كَانَ مُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ أَلله عِلْقَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالَ مُسْتَرْ بِحُ وَمُسْتَرَاحٌ مِينَهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ما المُسْتَر بحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ الْمَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ ٱلدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رشمَةِ ٱلله يَحْنَىٰ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَمِيدِ عَنْ ثَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةً حَدَّنَى أَبْنُ كَسْ

(١) فالَ أَبُو عَبِدُ أَلَيْهُ

وَالرُّ كُوَّةُ مِنَ الْأَدَّم

(۷) حدثنا

(A)

(۰) بہا

عَنْ أَبِي تَنَادَةً عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ المؤمِنُ بَسْتَرِيحٌ ﴿ حَرْثُ الْحُمَيْدَى مَدَّنَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّذِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْن عَنْرِو بْن حَزْم سَمِعَ أَنْسَ أَبْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَفْدِ يَنْ يَعْبَعُ (١٠ المَيْتَ ٣٠ كَلَاثَةٌ كَبَرْجِعُ أَثْنَانِ وَيَبْقُ مَنَهُ وَاحِدْ ، يَنْبِمُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمِالُهُ وَيَنْفَى عَمَلُهُ مرتث أَبُو النُّعْنَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنْ زَبْدِ عَنْ أَيْوبَ عَنْ فَافِيمِ عَنْ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عِنْ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُم عُرضَ عَلَيْهِ مَقْمَدُهُ (" غُدُوةَ وَعَشِيًّا (" إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجِئَّةُ ، فَيُقَالُ هَذَا مَتَعْمَدُكُ حَتَّى تُبْمَتَ (" وَرَشَا (" عَلَى بْنُ الجَمْدِ أُخْبَرَ نَا شُفْبَةُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ قالَ النَّيْ عَلَيْ لا تَسُبُوا الأَمْوَاتَ وَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا بِالبُ تَفْخِ الصُّورِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : الصُّورُ كَهَيْئَةِ الْبُوقِ ، زَجْرَةٌ صَيْحَةٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : النَّاقُورُ الصُّورُ، الرَّاجِفَةُ النَّمْنَةُ الْأُولَى ، وَالرَّادِفَة النَّمْنَةُ النَّانِيةُ صَرَتْني ٣٠ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّعْمٰن وَعَبْدِ الرَّاعِلَ الْأَعْرَبِ أَنَّهُما حَدَّمًا مُ أَن أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ أَسْتَبِّ رَجُلانِ رَجُلُ مِنَ السُّليينَ وَرَجُلُ مِنَ الْبِهُودِ ، فَقَالَ المسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَنَى أَمُكَّدًا عَلَى الْمَا لِمَنِ ، فَقَالَ الْبَهُودِي وَالَّذِي أَصْطَنَىٰ مُوسَى عَلَى الْمَا لِمَينَ ، قالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِرُ عِنْدَ ذَلَكَ فَلَطَمَ وَجَهَ الْمَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْبَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ (\*) أَلَهُ عَلَى ۖ فَأُخْبَرَهُ مِا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْر السلم ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى كَانَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَ كُونُ فِي أُولِ مَنْ يُعِينُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِينٌ بِجَانِبِ الْمَرْشِ ، فَلاَ أَدْرِي أَكانَ مُوسَى فِيمَنْ صَنِقَ مَأْفَاقَ فَبْلِي (١٠ أُوكَانَ يَمِنْ أَسْتَثْنَى أَلَّهُ مَرْثُ أَبُو الْيَعَان أُخْبَرَنَا شُمَنِتُ حَدْثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَرْةَ قَالَ النِّي مَنْ يَكُ يَصْعَنُ النَّاسُ

) يَعْشِينُ الْمَاتِّ ) الْمُؤْمِنُ الْمَاتِّ ) الْمُؤْمِنِ الْمَاتِّ ) الْمُؤْمِنِ الْمَاتِ ) الْمُؤْمِنِ الْمَاتِ ) الْمُؤْمِنِ الْمَاتِ ) على مَنْشَارًا إِلَيْنَ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِينَ الْمَاتِينَ إِلَيْنِ الْمَاتِينَ الْمَاتِينِ الْمِينِ الْمَاتِينِ الْمِنْتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمِنْتِينِ الْمَاتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِينِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمُلِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِ

() الأرض يَوْمُ الشِّيامَةِ (r) عَلَّمَاهُ (ن) عَلَّمَاهُ (ن) عَرِّيْهِ

عِينَ يَصْمَتُونَ ۚ فَأَكُونُ أُولَ مَنْ قَامَ ۚ فَإِذَا مُوسَىٰ آخِذُ بِالْعَرْشُ فَا أَدْرِى أَكَانَ فيمَنْ صَيِّنَ ، رَوَاهُ أَبُو سَيدٍ عَنِ النِّي عَلَى إلى اللَّهِ مَنْ أَلَهُ الأَرْضَ (١٠) ، رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ أَنِنِ مُمَرَ عَنِ النِّي عَلِي ﴿ مَرْثُ عَمَّدُ بُنُ مُعَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّتِي سَعِيدُ بْنُ السُّبِّ عَنْ أَبِي مُرَّيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مَنْ اللَّهِ عَلْ يَعْبِضُ أَمَّهُ ٱلْأَرْضَ وَبَعْدِي النَّمَاء بِيَبِيدِهُ ثُمَّ بَعُولُ أَمَّا الْمِلْكُ أَبْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ حَرْثُ المِنْيِ بْنُ بُكَيْرِ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَب عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ قَالَ النِّي تَلْكُ تَكُونُ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً ، يَتَكَفَّوْهَا الْجَارُ بِيدِهِ ، كَا يَكُفأُ أَحَدُكُمُ خُبُزَتَهُ فِي السَّفَرِ ثُرُكُمْ لِأَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَأَتَى ٣٠ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكُ الرُّسْمَنُ عَلَيْكَ بَا أَبَا الْقَاسِمِ ، أَلاَ أَخْبِرُكَ بِرُكُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ؟ قالَ بَلَى قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةَ وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّيْ يَنْكُ فَنَظَرَ النِّي يَنْكُ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَمِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِيمْ قالَ إِدَامُهُمْ بَالاَمْ وَنُونُ ، قالوا وَمَا هَٰذَا ؟ قَالَ ثَوْرٌ وَنُونُ يَأْ كُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِدِيمًا سَبْعُونَ أَلْفًا ﴿ مَرْشُ سَبِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَنْفَرَ قالَ حَدَّتَى أَبُو حازِمِ قالَ سَمِعْتُ سَهِلَ بْنَ سَعْدِ قالَ سَمِنْ النَّى عِن يَقُولُ يُعْشَرُ النَّالُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى أَرْضَ بَيْضَاء عَفْرًاء كَفَرْصَةِ نَتَى قَالَ مَمَلُ أَوْ غَيْرُهُ لَبُسَ فِيهَا مَنلَمُ لِأُحَدِ بِالبِ كَيْفِ الْمَصْرُ مَدَّ مُعَلَّ أَنْنُ أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَن أَبْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيْ ﷺ قَالَ يُعْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَائِينَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَأَثْنَانِ عَلَى بَعِيرِ وَثَلَاثَةً عَلَى بَمِيرٍ وَأَرْبَعَةً عَلَى بَمِيرٍ وَعَشَرَهُ عَلَى بَمِيرٍ وَيَحْشُرُ ٣٠ بَفِيتُهُمُ النَّارُ تَقِيلُ متقيُّمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَهِيتُ مَهَهُمْ حَنْثُ بَانُوا وَنُصْبِحُ مَتَهُمْ حَيْثُ أَصْبَعُوا وَتُمْسِي

مَتَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوا حَرَثُن (٥٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا بُونُسُ بْنُ مُحَدِ الْبَغْدَادِيُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ تَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاَ قالَ بَا كَبِيّ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ ؟ قالَ أَلْبُسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرَّجْلُّينِ في الدُّنيّا عَلَّدِراً عَلَى أَنْ ثُمْشِيّهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْنِيامَةِ ، قالَ ثَنَادَةُ بَلَى وَعِزْهِ رَبّنا **مَرْثُ** عَلَى ۖ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ قَالَ مَمْرُ و سَمِنتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْر سَمِنتُ أَبْنَ عَبَّاس سَمِنتُ النّي عَنُّ يَقُولُ : إِنَّكُمْ مُلاَقُوا أَشِّهِ خَفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرُلاً ، قالَ سُفَيَّانُ هَذَا مِمَّا نَمُدُ ٣٠ أَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ سَمِتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى ﴿ وَرَضَا تُتَبَيْهُ ۚ بَنَّ أَسْمِيلًا عَنْ تَمْرُو عَنْ سَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَّهِ يَكُ يَخْطُبُ عَلَى الْنِنْبِ يَقُولُ: إِنَّكُمْ مُلاَقُوا اللَّهَ خَفَاةَ عُرَاةً غُرْلاً حَدَّثَى " مُحَدُّ بْنُ بَشَار حَدَّتَنَا غُنْدَرُ حَدَّتَنَا شُمْيَةُ عَن النيرةِ بْن <sup>(1)</sup> النَّمْنَانِ عَنْ سَمِيدِ بْن جُنِيْرِ عَنِ أَبْنِي عَبَّاسِ قالَ قامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ : إِنَّكُمْ تَحْشُورُونَ (٥٠ حُفَاةً عُرَاةً (٢٠ كما بَدَأُنَا أُوَّلَ خَلْقِ نُسِيدُهُ الأَيُّةُ ، وَإِنَّ أُوَّلَ الْمَلَاثِينَ يُكُسِّي بَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُجَاهِ بِرِجَالٍ مِنْ أُمِّنِي فَبُونِخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّهَالِ فَأَتُولُ بَا رَبُّ أُمَيْعَا بِي ٢٠٠ خَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَأَثُولُ كَا قالَ الْمَبْدُ المَّالِ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَرْلِهِ الْحَكِيمُ ، قالَ فَيْقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ ( أَنْ يَرَالُوا مُو تَذَيْنَ عَلَى أَعْقَامِهِمْ عَ**رَثْ** فَيْسُ بْنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الحَارِثِ حُدِّتُنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَمْدِيرَةً عَنْ عَبْدِ أَلْهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكُةً قَالَ 'حَدَّتَنَى الْقَاسِمُ بْنُ كُمِّدِ بْنَ أَبِي بَكِرِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ تُحْشَرُونَ حُفاةً عُرَاةً عُرْلاً قالَتْ عائِسَةُ فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ الرَّجالُ وَالنِّسَاء يَنْظُرُ بَعْفُهُمْ إِلَى بَنْ ، فَقَالَ الْأَذُرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهمُّهُمْ ذَاكِ حَدَّثَى تُحَّدُّ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُندَرُ

(۱) مدنق (۲) مدنتا (۲) مدنتا (۱) مدنق آبن الشمان (۱) محتشرون (۱) محتشرون

عُرَّاةً غُرُّ الآ
 سير
 الحكاب

. ٨ كَنْ يَزَالُوا

أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ ؟ ثُلْنَا نَمَمْ ، وَأَلْ أَنْزَ مَنُونَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْل الجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَدُّمْ ، قالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْل الْجِئَةِ ، وَذَٰكَ أَنَّ الْجِئَةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسُ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمُ ۚ فَي أَهْلِ الشّركِ إِلاَّ كالشُّنزَةِ الْبَيْضَاءَ في جلْدِ النَّوْرِ الْأَسْوَرِ أَوْكَالشُّمْرَةِ السَّوْدَاهِ في جلْدِالثَّوْرِالْأُخْرَ **هَرْثُنَ إِنْهُمِيلُ حَدَّتَنِي أَخِي عَنْ سُلَغِانَ عَنْ تَوْرِ عَنْ أَي الْنَيْتِ عَنْ أَي هُرَيْرَةً** أَنَّ ١٦ النِّي عِنْ قَالَ أُوِّلُ مَنْ يُدْفَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَتَرَايَى ذُرُيَّتُهُ فَيُقَالُ هٰذَا أَبُوكُ ۚ آذَهُ ، فَيَقُولُ لَبِيُّكَ وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَسْتَ جَهِمْ مِن ذُرِّيِّكَ ، فَيَقُولُ يَا رَبُّ كُمْ أَخْرِجُ ، فَيَقُولُ أَخْرِجُ مِنْ كُلُّ مِائَةٍ نِسْمَةً وَنِسْمِينَ ، فَقَالُوا ر.) أَلْنَا يَا رَسُولَ أَلَهُ إِذَا أَحِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ نِسْتَةٌ وَنِسْمُونَ ، فَلَذَا يَنِقُ مِنَّا ؟ قالَ إِنَّ إِذَّ أُمِّنِي فِ الأُمْرَ كَالشَّمْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِ النَّوْرِ الْأَسْوَدِ ۚ بِالْبُّ ۚ ثَوَّلِهِ عَزَ وَجَلَّ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٍ ، أَرْفَتِ الآرْفَةُ ، أَفَدَّ بَتِ السَّاعَةُ صَرَيْنِ (\*) يُوسُفُ بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسُ عِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عِنْ يَعُولُ اللهُ يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ لَيُّكَ وَسَعْدَيْكَ وَانْفَيْرُ في يَدَيْكَ ، قال يَقُولُ أَخْرُ جَ بَنْتَ النَّارِ ، قالَ وَما بَنْتُ النَّارِ ؟ قالُ مِنْ كُلِّ أَلْفِ يُسْتَمِا لَهَ وَيَسْتَة وَيُسْعِينَ ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، وَتَضَمُّ كُلُّ ذَاتٍ مَّمْلُ مُثْلُهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سَكْرى ( عُ وَما ثُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَ عَذَابَ أَللهِ شَدِيدٌ فَأَشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْمٍ فَقَالُوا

> يَا رَسُولَ أَنْهِ أَيُّنَا ذَٰلِكَ الرَّجُلُ ، قالَ أَبْشِرُوا ۚ فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفَ (٠٠ وَيَنْكُمْ رَجُلٌ ، ثُمَّ قالَ : وَالَّذِي نَفْسِي في بَدِّهِ (\*) إِنَّى لَأَمْلَتُمُ أَنْ نَكُونُوا ثُلُثَ

مَدُّتَنَا شُمْبَةً عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَنْ تَعْزِي بْنِ مَيْشُونِ عَنْ عَبْدِ أَلَّٰهِ قَالَ كُنَّا مِتَعَ النِّي نَى ثُبَّةِ ، فَقَالَ أَتَرْمِنُونَ أَنْ تَكُونُوا رُئِمَ أَعْلَ الجَنَّةِ ؛ قُلْنَا نَتَمْ ، قالَ تَرْصَوْنَ (<sup>()</sup>

(1) سُكَّارىڧاللوضعين

أَهْلِ اللِّئَةِ ، قالَ خَيدُنَا أَلَهُ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قالَ : وَالَّذِي نَفْسِي فَ يَدِهِ (١) إنَّى لأَمْلَتُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرٌ أَهْلِ الجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمْرِكَتَنَلِ الشَّمَرَةِ الْبَيْضَاء في جلْدِ القور الأسوّد أو الأفقّ (" في ذِرَاج أَلْمِياً ﴿ بَاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : أَلاَ يَظُنُّ أُولَيْكَ أَنْهُمْ مَبْتُوتُونَ لِيَوْمٍ عَظيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَالِمَينَ . وَقَالْ أَبْنُ عَبْاسِ وَتَقَطَّمَت بِهِمُ الْأَسْبَابُ قالَ الْوُصُلاَت فِي الدُّنيا وَرَثْ إِنْفُسِلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا هِيسَى أَبْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِيعٍ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا عَن النِّيِّ عَلَى يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ إِرْبِّ الْمَالِينَ قالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَي رَسْحِهِ إِلَى أَنْسَافِ أَذُنَيْهِ حَرِثَىٰ ٣٠ عَبْدُ الْعَزِرِ بْنُ عَبْد الله قال حَدَّثَني سُلَيْهَانُ عَنْ تَوْدِ بْن زَيْدِ عَنْ أبي النيِّث عن أبي مُرَيِّرَة رَسِي اللهُ عنهُ أنَّ رَسُولَ الله عَنْ قال يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حَتَّى يَفْحَتِ عَرَيْهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِهُمُ حَتَّى يَبْلُغَ آذَاتَهُمْ بِ الْقِيمَاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَى الحَافَّةُ لِأَنَّ فِهَا النَّوَابَ وَحَوَانَ الْأُمُورِ الحَقَّةُ وَالْحَافَةُ وَاحِدُ وَالْقَارِعَةُ وَالْعَاشِيَّةُ وَالسَّاخَةُ وَالنَّمَائِنُ غَبْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّاد وَرَشْنَ مُمَرُّ بنُ حَفْص حَدَّثنَا أَبِي حَدَّثنَا الأَغْمَس حَدَّثَنِي شَقِيقٌ سَمِنتُ عَبندَ الله رَمْيَ أللهُ عَنْهُ قالَ النَّيْ يَكِيُّ أُولُ ما يُعْفَى بَيْنَ النَّاسِ بِٱلْسَادِ ٢٠ حَرْثُ إِسْلِيل قال حَدَّتَني مالك عَنْ سَمِيدِ المُعْبُوعُ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَمِيدِ المُعْبُوعُ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَمِيدِ المُعْبُوعُ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَمِيدِ المُعْبُوعُ عَنْ أَبِي كَانَتْ عَنْدَهُ مَثْظَلِّمَةٌ (٥٠ لِأَنْجِيهِ فَلْيَتَخَلَّلُهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لِبْسَ نَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ۚ قَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أَخِذَ مِنْ سَبُنَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ مَرْثَى (١٠ الصَّلْتُ بْنُ مُحَدِحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ وَزَعْنَا ما فى صُنُورِهِمْ مِنْ غِلِّ ، قالَ حَدَّثَنَا سَبِيدُ عَنْ تَنَادَهَ عَنْ أَبِي الْتَوَكِّلِ النَّاجيُّ أَنَّ أَبَا سَيْيَدِ الْخُذرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَعْلُصُ المُؤْمِنُونَ مِنَ النّاد

(1) يَدِيْهِ (1) أَوْ كَالَّرُ قَنْهُ (2) مُشتا (3) في ألساء (4) مِنْ أَخِيهِ (4) مِنْ أَخِيهِ (5) مِنْ أَخِيهِ (۱) مَنْ الْمَدِّنَّ وَالْمُورِينِ (۱) مَنْ الْمُنْ اللهِ (١) مَنْ اللهِ (١) مِنْ اللهِ (١ مِنْ اللهِ (١) مِنْ اللهِ (١) مِنْ اللهِ (١) مِنْ اللهِ (١) مِنْ

يُكْفِيَسُونَ عَلَى قَتْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَةِ وَالنَّارِ فَيْقَعَى ۚ (١٠ لِيَمْضِهِمْ مِنْ بَمْضِ مَظَا لِمُ كَانَتْ يَيْتَهُمْ فِي الدُّنيَا حَتَّى إِذَا هَدْبُوا وَتُتَّوَّا أَذِنَ كَمْمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي تَفْسُ تُحَيِّر يدِهِ لَأَحَدُمُمُ أَمْدَى عِسَنْزِلِهِ فَ الجَنَّةِ مِنْهُ عِسَنْزِلِهِ كَانَ فَ الْأَثْبَا ۗ جَام نُونِينَ ٱلْجِسَابَ عُدُبَ مَرَثُ عُبَيْدُ أَنَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَن أَبْن أبِي مُلَيْكُةَ عَنْ مِائِشَةَ عَن النِّي عَلَّى قالَ مَنْ نُوقِسَ ٱلْحِمَابَ عُذْبَ قالَتْ قُلْتُ أَلِيْسَ يَقُولُ اللهُ تَمَالَى : فَسَوْفَ لِجُمَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، قال ذٰلِكِ الْعَرْضُ طَرْشَىٰ ٣٠ مَرُو بِنُ عَلِي حَدَّثَنَا يَجِي ٣٠ عَنْ عُمَٰانَ بَنَ الْأَسْوَدِ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ شَمِيْتُ عَائِشَةَ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَمِيْتُ النِّي عَلَى مِثْلُهُ وَقَابَمَهُ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَتَحْدُ بْنُ شَلَيْمٍ وَأَيُّوبُ وَصَالِحٌ بْنُ رُسْتُهُ عِنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النِّي ﷺ مَدَّثَىٰ إِسْفَقَ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ مُجَادَةَ حَدَّثَنَا حَايمُ أَنْ أَبِي صَغِيرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنِي عائشةُ أَنَّ رَسُولَ أَفْدِ عِنْ مَا لَكِسْ أَحَدُ بُحَاسَبُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَلْكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَلَهُ أَلِيْسَ قَدْ قَالَ أَلَهُ ثَمَالَى : كَأْمًا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَهِيْدِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّذِ عَنْ إِنَّا ذَٰلِكِ (<sup>1)</sup> الْعَرْضُ ، وَلَيْسَ أَحَدُ يُنَاقَشُ ٱلْحِيسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ عُلْبَ مَ**رَثُنَا** عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ حِشَام ِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ (\* أُنَّسِ عَنِ النَّبِي ﷺ وَحَدَّثَنَى مُحَدُّ بنُ مَعْمَر حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَذْ نَهِيَّ أَلَٰهِ عِنْ عَلَىٰ لِقُولُ : يُجَاءِ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْقَالُ لَهُ أَرَّأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبَا أَكُنْتَ تَقْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ فَدُ كُنْتَ سُنِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ مَرْثُنَا كُمُرُ بَنُ حَلْقِ حَلَثَنَا أَبِي قَالَ حَدَثَى "

الْأَغْمَسُ قالَ حَدَّنَى خَيْشَةُ عَنْ عَدِى بن حايم قالَ قالَ النَّيْ ﷺ ما مِنْكُمُ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَمَنْيُكُمُلُهُ ۚ أَللُهُ مَوْمَ الْفِيامَةِ لَبْسَ بَنَنَ ۖ (١) أَللَّهِ وَيَلْنَهُ كُرُجُمَانٌ، ثُمْ يَنظُرُ فَلاَ يَرَى شَيْنًا قُدَّالِمَهُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ ۖ فَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ بَنْقَىَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ \* قَالَ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَى تَمْرُو عَنْ خَيْشَةَ عَنْ عديَّ بَن حايمٌ عَالَ قَالَ الذِّي ﷺ أَتَقُوا النَّارَ ، ثُمُّ أَغْرَضَ وَأَشَاحَ ، ثُمُّ قَالَ أَتَقُوا النَّارِ ، ثُمُّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ فَلَانًا ، حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ بِنَظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَعْرِيِّ فَن لَم يَجِدْ فَكِلِيةِ طَيِّئَةِ بِإِبِ يَدْخُلُ الْجِنَّةَ سَبْثُونَ أَلْفًا بِشَيْرِ حِسَابِ مَرْثُ عِنْرَانُ بِنُ مَبِنْمَرَةً حَدَّقَنَا أَبْنُ فُصَيْلِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ وَحَدَّثَنَى ٣٠ أَسِيدُ ٣٠ أَبْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٌ بْنِ جُيَيْرٍ فَقَالَ حَدَّتَنى أَبْنُ عَبَّاسٍ قالَ قالَ النِّيمُ عَنِّكَ عُرِصْتَ عَلَى ۖ الأَمْ ، فَأَخَذَ (" النِّي بَهُ مُدُّ مَنَهُ الْأَمَّةُ ، وَالنِّي ۚ يُمُّ مَنَّهُ النَّفَرُ ، وَالنَّيْ يَمُرْ مَنَهُ الْعَشَرَةُ (٥) ، وَالنَّيْ يَمُرْ مَنَهُ الْحَسْنَةُ ، وَالنَّيْ يَمُرُ آنَّ وَحْدَهُ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَالاَ كَشِيرٌ ، قُلْتُ بَا جِبْرِيلُ هُوْثُلاَء أَمْتَى ؟ قالَ لاَ وَلَكُن أَنْظُرُ إِلَى الْأَفْق ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ كَثِيرٌ ، قالَ هُولا مَ أُمُّتُكَ وَهُولاً و سَبْشُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لاَحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ ، قُلْتُ وَلِمْ ؟ قالَ كَابُوا لاَ يَكْنَوُونَ وَلاَ يَشْتَرْنُونَ وَلاَ يَتْطَيِّزُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنَوَكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَاشَةُ^ أَبْنُ غِصَن فَقَالَ أَدْعُ أَلَهُ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ اللَّهُمُّ أَجْمَلُهُ مِنْهُمْ ، ثُمُّ قامَ إلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قالَ أَدْمُ أَلَهُ أَنْ يَحْمَلَنِي مِنْهُمْ قالدَسَبَقَكَ بِمَا عُكَّامَةُ وَرَرْنَ مُناذُ أَيْنُ أَسَدُ أُخْبَرَانًا عَبْدُ أَقْدٍ أَخْبَرَانًا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى سَيِيدُ بثُ المُسَبِّب أَذَّ أَمَا هُرَيْرَةً حَدَّثُهُ قالَ سَمِثُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ: يَدْخُلُ <sup>(١)</sup> مِنْ أَمْتِي زُمْرَةُ مُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُفيِّيءَ وُجُوهُمُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْـلَةَ الْبَدْرِ • وَقَالَ أَبُو هُرَيزَةً فَقَامَ

(و) قَلِنْ يَكِنَّهُ وَيَبَيْتُهُ وَيَعْتُمُ وَيْعِيْتُمُ وَيَعْتُمُ وَيْعِنُهُ وَيَعْتُمُ ويَعْتُمُ وَيَعْتُمُ والْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعِلِعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُع

( عَسْفًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

(ا) مثل الهم (ا) سَتِنَاكَ مُحَكَانَةً. (ا) سَتِنَاكَ مُحَكَانَةً. رادة بها بعد سَتِنَاكَ اله (ا) على صُورَةِ التَّسَرِ (ا) يَنْفُلُ أَهْلُ (ا) كَيْدِ الْمُوتِ (ا) كَيْدِ الْمُوتِ (ا) كَيْدِ الْمُوتِ (ا) كَيْدِ الْمُوتِ

عُكَلَّمَةُ بْنُ خِصَنَ الْأَسَدِّيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ اَدْعُ اللّهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ ، قال (1) اللَّهُمَّ أَجْمَلُهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَار ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ سَبَقَكَ (" عُكَاشَةُ مَرْثُ سَعِيدُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قالَ حَدَّنَى أَبُوحادِمٍ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ قالَ قالَ النَّيُّ عَنُّ لَيَدْخُلُنَّ الجُّنَّةَ مِن أُمِّي سَبْمُونَ أَلْفَا أَوْ سَبْمُوانَةِ أَلْفِ شَكَّ ف أُحدِهِا مُمَّاسِكِينَ آخِذُ بَعْضُهُمْ بِيَعْض حَتَّى يَدْخُلُ أَوْكُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوهُمْ عَلَى صَوْءِ (\*\* الْقَتَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ حَرَثْنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدُّتَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَن أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي عَلَيْهُ قَالَ ۚ إِذَا دَخُلُ (<sup>1)</sup> أَهِلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ وَأَهِلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ بَقُومُ مُوَّذَنُ بَيْنَهُمْ بَا أَهِلَ النَّارِ لاَمَوْتَ وَيَا أَهْلَ الجَّنَّةِ لاَمْوْتَ خُلُودٌ مِرْشَ أَبُو الْيَادُ أَخْبَرَنَا شُمَيْثُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النِّيُّ يَكُ لِلَّهِ لَمَالُ لِأَهْلِ الجُنَّةِ (\*) خُلُودُ لاَ مَوْتَ وَلِأَهْلِ النَّارِ بَا أَهْلَ النَّارِ خُلودُ لاَ مَوْتَ ﴿ بِاسْبِ مُ مِفَةِ الجُنَّةِ وِالنَّار وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّيُّ عِنْ أُولُ طَمَام يَأْ كُلُهُ أَمَّلُ الجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبدين حُوتٍ ، عَدَنُ خُلْدٌ ، عَدَنْتُ بِأَرْضِ أَقْتُ ، وَمِنْهُ المَدِنُ فِي مَدْدِن " مِدْق فِي مَنْبِتِ صِدْنَ ﴿ هَرْتُنَا عُنْهَانُ بْنُ الْهَبْشَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاء عَنْ يَخْرَانَ عَن النَّى عِنْ اللَّهِ عَالَ أَطَلَمَتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقْرَاء وَأُطَّلَمْتُ ف النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءِ وَرَثْنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا إِنْفُييلُ أَخْبَرَنَا سُلَمْانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُنْهَانَ عَنْ أُسَامَةً عَنِ النِّيِّ عَلَى قَالَ فَتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَكَانَ عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينَ وَأَصْحَابُ الجَدِّ عَبُوسُونَ غَيْرَ أَنْ أَصَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بهم إِلَى النَّارِ وَهَتُ عَلَى بَابِ النَّارِ وَإِذَا عالمَّةُ مَنْ دَحَلَهَا النَّسَاءِ وَرَشْنَا مُعَاذُ بنُ

أُسِيرٍ أُخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبِرَنَا مُمَرُ بْنُ عَبِدِ بْن زَيْدِ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَن أَبْن مُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى إِذَا صَارَ أَهْلُ الْمِنَّةِ إِلَى الْمِئَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّار جيء بِالَمَوْتِ حَتَّى بُجْمَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِى مُنَادِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ بَا أَهْلَ (١) النَّارِ لاَ مَوْتَ كَبَرْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَرْدَادُ أَهِلُ النَّادِ حُزْنًا " إِلَى حُزْنِهِمْ - حَرْثُ مُاذُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَجْبَرَنَا مالِكُ بَنُ أَنسَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ إِذْ أَنْهُ ٣٠ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ ١٠٠ لَيَّكَ رَبًّا وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ هَلَ رَمِينَمُ ، فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لاَ نُرضَى وَقَدْ أَعْطَيْنَنَا ما كم تُعْطِ أَحَدًا مِن خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ قالوا يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ أُحِلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي. فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً. مَرْتُنَى عَبْدُ أَفَهِ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُمَارِيةً بْنُ مَرْ وحَدَّثَنَا أَبُو إِسْلُحَقَ عَنْ محمَّدِ قال سَمِنتُ أَنْسَا يَقُولُ أُمِيبَ عادثَةُ يَوْمَ بَدْر وَهُوَ غُلاَمٌ ۚ غَامِنَ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيَّ عَلَيْ مَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ فَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةً مِنْي ، فَإِنْ بَكُ فِي الْكِنَّةِ أَصْبِرْ وَأَخْتُسِبْ وَإِذْ تَسَكُنُ الْأُخْرَى تَرَى (" ما أَمْنَتُم فَقَالَ وَيُمَكِ أَوْ هَبَلْت أَوَجَنَّةٌ وَاحِيدَهُ مِنَ إِنَّهَا جِنَانُ كَنِيرَةٌ وَإِنَّهُ لَنِي (٥) جَنَّةِ الْفِرِدُوسُ مَرْثُنَا مُعَادُ بْنُ أَسَدِ أُخْبَرُنَا الْفَصَلُ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا الْفُصَيْلُ عَنْ أَبِي حادِمٍ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَنِ النَّبيّ عَلَى عَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِنِي الْكَافِر مَسِيرَةُ الْكَافِر أَلِم الرَّاكِ السُّرعِ • وَقَالَ ١٠٠ إسْخُتُى بْنُ إِرْ الدِيمَ أَخْبَرُ اللَّذِيرَةِ بْنُ سَلَّمَةَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ أَبِي مازم عَنْ سَهْل أَنْ سَعَدٍ عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَّى قَالَ إِذَّ فِي أَلِمَةً لِلْمَجْرَةَ يَسِيرُ الرَّاكِ فِي ظلَّهَا مِاثَةً علم لاَيَقْطَمُهَا قالَ أَبُو حارِمٍ خَدِّنْتُ بِهِ النَّمْنَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ فِقَالَ حَدَّثَنَ

() وَالْمَا النَّارِ () حَرَّا إِلَى حَرَّاجِمْ () حَرَّا إِلَى حَرَّاجِمْ () وَرَّا الْمَارِكِوَ ثِنَالَى يَشُولُ () وَرَّا الْمَارِكِوَ ثِنَالَى يَشُولُ () وَالْمَارِكِوْ لَا الْمُسْتَعُولُونَ () وَالْمَارِكِوْ لَا الْمُسْتَعُولُونَ () وَالْمَارِكِوْ لَا الْمُسْتَعُولُونَ () وَالْمَارِكِوْ لَا الْمِسْتِيْلُولُونَ () وَالْمَارِكُونُ الْمِسْتُونُ الْمُسْتَعُولُونَ الْمُسْتَعُولُونَ الْمُسْتَعُولُونَ الْمُسْتَعُولُونَ الْمُسْتَعُولُونَ الْمُسْتُعُونُ الْمُسْتَعُونُ الْمُسْتَعُولُونَ الْمُسْتَعُونُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتَعُونُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتِعُونُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتِعُونُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتِعِيْنُ الْمُسْتِعِيْنُ الْمُسْتَعِيْنُ الْمُسْتِعِيْنُ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنُ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِي الْمُسْتِيلِي الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتِيْنِ الْمُسْتِيْنِ الْمُسْتِيْنِ ال ةال فى النتح الجواد والمغتال بمده في روايتنا بالرنم مغة الراكب وشيطاؤ مسلم بنعب التلانة الحكذا بهامش الغرع (٢) الجُوَّادَ أَو الْصَمَّرُ (١٠) سَبُثُونَ أَلْنَا (٠) خَدَّنْتُ بِهِ (۱) کلامه کلامه (٨) وَمَا الثَّمَارِيرُ (١) كَاأَبًا مُعَدُّد (١٠) عَنْ أَنَّسِ (11) المُعَنَّمِينِ

بُوسَمِيدٍ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً بَسِيرُ الْأَكِبُ الْجُوَادَ الْمُضَمَّرُ '' السَّرِيمَ مِانَةَ عامِ ما يَفْطَهُمُا ﴿ وَرَضُ ثُنَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزنر عَنْ أَى سَمْد أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قالَ لَيَدْخُلُزَّ الْحَنَّةَ مِنْ أُمَّى سَعُونَ (٣) أَوْ سَبْنُمُوانَةِ أَلْفِ لاَ يَدْرَى أَبُوحارَمِ أَيُّهُمَا قالَ مُتَاسِكُونَ آخِذُ بَمْضُهُمْ بَعْضًا لاَ يَدْخُلُ أَوَّ لَمُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ <sup>(1)</sup> الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مَرْثُ عَبْدُ أَشْهِ بْنُ سَنلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ إِنَّ أَهِلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُونَ النُّرُفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَمْرَاءُونَ الْكُو كَبِّ فِي السَّاء قالَ أَبِي خَدَّثْتُ (\*) النُّمَانَ بْنَ أَبِي عَبَّاشِ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَيِعْتُ أَبِاسَبِيدٍ بُحَدَّثُ (") وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَاءُونَ الْكُو كَبَ الْنَارِبَ (" في الْأَفْق الشَّرَقِيَّ وَالْفَرَ" في حَرَثْن عَمَّدُ بْنِ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي عِنْرَانَ قالَ سَمِنتُ أَنَّسَ بْنَ مالكّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّبِي ۚ يَكِيُّ قَالَ بَقُولُ أَللهُ نَمَالِي لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَا بَا يَوْمَ القيامة لو أنَّ لكَ ماني الأرض مِن شَيْء أكنت تفتدي بد ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِي شَبْنًا ۖ فَأَيّنتَ إلا مَرْشُ أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا مَمَّادُ عَنْ مَمْرُو عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ ﷺ قالَ يَخْرُبُهُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ النَّمَارِيرُ ، قُلْتُ ما ( الشَّمَارِيرُ ؟ قَالَ الضَّفَا بِسُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَهُ فَقُلْتُ لِمَنْرُو بْنِ دِينَارِ أَبَا مُخَدِّ ( ا سَمِتُ أَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّيِّ عِنْ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ ، قالَ نَمَ مَرْشَنَا هُذَبَّةُ بْنُ عَالِدِ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ عَنْ تَنَادَةً حَدَّثَنَا (١٠) أَنْسُ بْنُ مَالك عَن عَلَّى قَالَ يَخَرُّحُ فَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْلَةَ مَا مَسَّهُمُ مِنْهَا سَفَعُ فَيْكُ  عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ (١) عَلَّى قَالَ إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْمِنَةِ الْمِنَةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ يَقُولُ اللهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلِ من إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْرُجُونَ قَدِ أَمْتُحِشُوا وَعَادُوا مُحَمَّا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَر الْحَيَاةِ فَيُنْبِثُونَ كَمَا تَنْلُثُ ٱلْحَيْةُ فِي تَعِيلِ السِّيلِ أَوْ قالَ حَيَّةِ السِّيلِ، وَقالَ النِّي عَلَى أَلَمُ رَوْوا أَنَّهَا تَنْبُتُ ٢٠ مَعْرًا مُلْتَوِيةً مَرَثَى كُمَّدُ بنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا إِسْفَقَ قَالَ سَمِنْتُ النُّمْلَانَ سَمِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَمْوَنَ أَهْلِ النَّادِعَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَّجُلُ تُوسَعُ فِي أَخْصَ فَذَّمَيْهِ بَجْرَةٌ يَسْلى مِنهَا دِماغَهُ حَرْثُ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ رَجَاء حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَن النَّسْكَانِ بْن بَشِيرِ قال تَمينتُ النَّبيُّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ عَلَى أَخْصَ قَدَمَنْهِ جَمْرَ ثَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِماغُهُ كَا يَغْلِي الْمِرْجِلُ وَالْقُمَثْمُ (" وَرَشْنَ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ مَمْرُوعَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ عَاتِمٍ أَنَّ النَّيِّ يَلِيُّ ذَكَّرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا ثُمُّ قالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ فَنَ لَمْ بَجِدْ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ﴿ وَرَحْنَا إِرْ اهِيمُ بُنُ خَرْهَ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي حَادِمِ وَالدَّرَاوَرْدِي عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ أَلْذِ بْنِ خَبَّالِ عَنْ أَبِي سَبِيدِ الخُذرى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَيْمَ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَذُكِرَ ٢٠٠ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبِ فَقَالَ لَمَلَّهُ تَنْفُعُهُ شَفَاعَتِي بَوْمَ الْفِيامَةِ فَيُكَّجَّلُ فِي ضَفْطَ حِرِمِنَ النَّار يَبْلُغُ كَنْبَيْهِ يَعْلِي مِنْهُ (\* ) أَمُّ دِمافِهِ مِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَلَس رَضِيّ أَنَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ يَجْمَعُ ١٦٠ أَنَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَو أَسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبُّنَا حَتَّى يُريحنَا مِنْ تَكَانِنَا فَيَأْثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ أَللهُ بِيدِهِ وَتَغَمَّ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمْرَ الْمَلاَئِكَةَ ٣٠ فَسَجَدُوا لَكَ ، فَأَشْفَعْ لَنَا عَنْدَ

رَبِّنَا فَيَقُولُ لَسْتُ مُنَاكُمُ وَيَذَكُرُ خَطِيئَتُهُ ۖ وَيُقُولُ أَثَنُوا نُوحاً أَوِّلَ وَسُولِي بَشَّهُ أللهُ كَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَبَذَكُ خَطِيئَتُهُ ، ٱلثَّوَا إِرْ الحِيمَ الَّذِي ٱتَّخَذَهُ أَللُهُ خَلِيلًا فَيَأْثُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ مُنَاكُمُ وَيَذْ كُرُخَطِينَتَهُ ، أَثْثُوا مُوسَى الذي كَلَّمُ ١٠٠ اللهُ يَنْأَثُونَهُ فَيَتَّوْلُ لَسْتُ مِنَا لَّمُ فَيَذَكُرُ حَطِيلَتُهُ ٱلثَّوَاعِسَى فَيَأْفُونَهُ فَيَتُولُ لَسَنتُ هَنَاكُمُ ، أَنْثُوا مُخَدًا ﷺ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقِدَّمَ مِنْ ذَبْهِ وَمَا تَأْخَرَ كَيْأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي ماشَاءَ أَثَّهُ ثُمُّ يُقَالُ^ أَرْفَعْ رَأْسَكَ سَلَ تُعْطَهُ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَأَشْفَعْ نُشَفِّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَحْدُ رَثَى بتخييد يُمَلُكِني، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّة ثُمُّ أَعُودُ كَأَفَمُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِيَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَتِي (٢) فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآَنُ ، وَكَانَ ٥٠ قَنَادَةُ بَقُولُ عِندَ مَلْنَا أَىٰ وَجَبَ عَلَهِ الْخُلُودُ مَرْثَنا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا بَعْنِي عَنِ الحَسَنِ بْنِ ذَكُوالَ حَدَّثَنَا أَبُورَجاه حَدَّثَنَا (6 يَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَمْنِي أَلْنُهُ عَنْهُما عَن النِّي إِنَّ قَالَ عَزْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَة مُحَدٍّ عِنْ فَيَدْ خُلُونَ الْجُنَّةَ يُسَمِّونَ الْجَعَنْمِينَ مَرْث ثُنَيْهَ حُدَّثَنَا إِلْهُمِيلُ بنُ جَعْفر مَن مُعند عَنْ أَنَسَ أَذْ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ (١٠ اللهِ عَلِي وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرِ أَصَابَهُ غَرْبِ (١) مَنهُم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ (١) حارِثَةَ مِنْ قَلْبي ، فَإِنْ كَانَ ى الْمِلَةَ كَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ وَإِلاَّ سَوْفَ تَرَى ما أَصْنَتُم ، فَقَالَ كَمَا حَبَلْتِ <sup>(10</sup> أَجَّنَهُ ۖ وَاحِدَةُ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَشِيرَةٌ ، وَإِنَّهُ فِي (١٠ الْفِرْدُوسِ الْأَفْلَى، وَقَالَ هَدُوَّةً في سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا وَلَقَابُ فَوْسَ أَحَدِكُمُ أَوْ مَوْضَيْمُ عَدَى ﴿ ١٧ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَّا وَما فِيهَا ، وَلَوْ أَذْ أَنْزَأَةً مِنْ نِسَاء أَهْل الْجَنَّةِ أُطلَّتَتْ إِلَى الأَرْضَ كَأَصَاءَتْ مَا يَتَنَهُمُا وَلَـكَأَتْ مَا يَتَنْهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا يَغِي

اُغْمِارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنِيَا وَما فِيهَا مَوْمُن أَبُو الْيَانِ اخْبَرَنَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَاد عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّيُّ عَلَى اللَّهِ لَا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجِلَّةَ إِلاَّ أَرى مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكُواً وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ (١٠ أَحَدُ إِلاَّ أَرَىَ مَقْعَدَهُ منَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ﴿ مَرْثُ تُنَبُّهُ أَنَّ لَسَمِيدٌ حَدَّثَنَا إِسْلِمِيلُ بْنُ جَنْفَرَ عَنْ تَمْرُو عَنْ سَيِيدِ بْنَ أَبِي سَيِيدِ الْقَبْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْمَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتِكَ مَوْمَ الْقِيامَةِ ؟ فَقَالَ لَقَدْ طَنَتْتُ بَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَذْ لاَ يَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ ٣٠ مِنْكَ لِمَا رَأَيْث مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ أَسْمَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قالَ: لاَ إِلٰهُ إِلا أَلْنُهُ خَالِصًا مِنْ فِيلَ تَفْسِهِ ﴿ صَرْتُنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْعَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ النَّيْ عَلَّى إِنَّى لاَّ فَل آخِرَأُهُل النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهَلِ الجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوَا ٢٠٠ ،فَيَقُولُ أَلْلَهُ أَذْهَبَ فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأًى، فَيَرْجِمُ فَيَقُولُ يَا رَبَّ وَجَدْثُهَا مَلْأَى وَيَقُولُ أَذْهَبَ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ كَيَأْنِهَا فَيُغَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًّى فَيَرْجِمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ أَذْ هَبْ فَأَدْخُلُ الْجَنَّةُ كَإِذْلَكَ مِثْلَ ٱلدُّنيَا وَعَشَرَهُ أَشَالِهَا أَوْ إِذَ لَكَ مِثْلَ عَشَرَة أَمْثَالِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ نَسْنَحُ مِنْ <sup>©</sup> أَوْ تَضْعَكُ مَنَّى وَأَنْتَ اللَّكِ عُلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَى ضَلَّ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ وَكَانَ يُعَالُ (٠٠ ذَٰكِ أَذْنَى أَهْلِ الْجِنَةِ مَنْزِلَة مَرْتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَهَ عَنْ عَبْد اللَّك عَنْ عَبْدِ أَلْهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ أَلْلَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّى يَرْكُ هَلْ مَّنتَ أَبَاطَالِ بشَيْء باب الصّراطُ جَنرُ جَهَيًّ وَرَث أَبُو الْبَانِ أَغْبَرُا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَمِيدُ وَعَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرُكُمَا عَن

(۱) أَحَادُ النَّارَ النَّالَ النَّارَ النَّالَ النَّارَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّالِ الْمَالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ الْمَالِيلِيِّ الْمِنْلِيلِيلِيِّ الْمِنْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُ

(۱) مُشَارُونَ الراء من تفارون هـ له البست (۲) مُلَكِنْهُمُ (۳) مُلْكِنْهُمُ (۳) مُلْكِنْهُمُ البساء أن البرغية وسياء البساء أن البرغية وسياء (ا) مُنَمُّ عَارَسُولَ اللهِ (ا) مُنَمَّ عَارَسُهُمْ

النِّيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَى مُحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاق أَخْبَرَ نَا مَشْرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء أَنْ يَزِيدَ اللَّذِيَّ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ أَنَاسٌ ثِا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ هَلْ تُضَارُونَ ٥٠٠ فَى الشَّسْ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَتْرَ لَيْسَلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سُتَحَابٌ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ أَلْه قَالَ أَوْإِنَّكُمْ تُرَوَّنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ أَلَهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَمْبُهُ عَيْثًا قَلْيَتَبِمْهُ °° قَيَتْتُمُ مِنْ كَانَ يَمْبُكُ الشُّمْنَ وَيَثْبُمُ مِنْ كَانَ يَمْبُكُ الْقَمَرَ وَيَشَّبِمُ مَنْ كَانَ يَمَثُكُ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبْقَى هُذِهِ الْامَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِهِمُ ٱللهُ فى غَيْر الصُّورَةِ الَّتِي يَمْرُفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَمُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا ۚ وَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ۚ فَيَأْتِهِمُ ٱللَّهُ فِي الصُّورَةِ الِّي يَعْرفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَتُولُونَ أَنْ رَبُّنَا فَيَقْبُمُونَهُ ٣٠ وَيُضْرَبُ جَسْرُ جَعَنَّمَ ، قالَ رَسُولُ أَلَهُ عِنْكُ كَا كُونُ أُوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَدُعَاهِ الرُّسُلِ يَوْمَنِيْدِ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَبِهِ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السُّندَانِ أَما رَأَيْهُمْ شَوْكَ السَّندَانِ قَالُوا بَلَيْ " يَا رَسُولَ أَقْهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ غَيْرَ أَنَّهَا ( ْ لَا يَشْرُ ( ا فَدْرَ عِظْمَا إِلاَّ اللهُ فَتَغْطَفُ النَّاسَ بِأَثْمَا لِهُمِّ مِنْهُمُ الْمُوبَّقُ بِسَمَالِ وَمِنْهُمُ الْخُرَدَلُ ، ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَخَ اللهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ بُخَرْجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ<sup>٣</sup> يمِّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ أَللَهُ أَمِّرَ الْلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُومُمْ ۚ فَيَنْرَفُونَهُمْ سَلَاتَة آثَارِ السُّنجُودِ ، وَخَرَّمَ أَنْنُهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ أَبْنَ آدَمَ أَثْرَ السُّجُودِ فَيَغْرِجُوبَهُمْ قَدِ أَنتُحِشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ ماه بِقَالُ لَهُ ماه الحِيَاةِ ، فَيَنْتُونَ فَبَات اً لَمْيَةً فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، وَيَنْقَ رَجُلُ <sup>(١١</sup> مُفَيْلُ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ يَا رَبُ فَدُ قَشَتِنِي رِيحُهَا وَأَخْرَ بَنِي ذَكَاوُهَا ١٠٠ كَأَصْرُفْ وَجْعِي عَنِ النَّارِ فَلَا يَرَالُ يَدْعُو الْفَ

فَيَقُولُ لَمَلْكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ نَسْأَلِنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيَصْرِفُ وَجْمَهُ عَنِ النَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَا رَبُّ وَرَّ بِنِي إِلَى بَابِ الْجِنَّةِ ، فَيَقُولُ أَيْسَ فَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَنَسَأَ لَنِي غَيْرَهُ ۚ وَيْلَكَ أَنْ لَا ٱذَمَ ما أَغْدَرَكَ فَلاَ يَرَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ لَتَلَى إِنْ أَعْطَيْتُكَ ٣٠ ذٰلِكَ نَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لاَ وَعِزْتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِى اللَّهَ مِنْ عُمُودٍ وَمَوَاثِيقَ ٣٠ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ فَيُقَرَّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَاذَا رَأَى ما فِيها سَكَتَ ما شَاء أَللهُ أَنْ يَشَكُتُ ، ثُمَّ يَقُولُهُ (" رَبِّ أَدْخِلْنِي الْحَنَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَوْ لِبْسَ (\*) فَدْ زَتَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي فَيْرَهُ وَيْلَكَ بَا أَبْنَ آدَمَ ما أَفَدَرَكَ فَيَقُولُ يَا رَبُ لَا تَجَمَّلُنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ ۖ فَإِذَا تَضِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ ۚ بِاللَّهُ وَلِي فِيها ، فَإِذَا مَخَلَ فِيها فِيلَ (٢) تَمَّنَّ مِنْ كَذَا فَيَشَتَنَّى ثُمّ بُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِمَ بِهِ الْأُمانِيُّ فِيقُولُ لَهُ مَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَمّهُ . قال أَبُو هُرَيْرَةَ وَفَالِكُ الرَّجِلِ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا قالَ وَأَبُو سَعِيدِ الخُدُّرَى عالسُ مَعَ أَبِي حَرَيْرَةَ لَا يُضَيِّرُ عَلَيْهِ شَبْنًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى أَنْتَفِي إِلَى قَوْلِهِ مِلْنَا الكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوسَعِيدِ سَمِعْتُ رَسُولَ أَقْدِ ﷺ يَقُولُ هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ . قَالَ أَبُو هُرُيْرَةَ خَفِظْتُ ٥٠٠ مِثْلُهُ مَمَّهُ بِالسِبِ فِي المَوْض ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْتُرُ ، وَقَالَ عَبْدُ أَلَيْهِ بِنُ زَيْدٍ قَالَ النَّيُّ عَلَى أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْض حَدِثْنِ ٢٠٠ يَمْيٰ بْنُ مَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ أَللهِ عَن النِّي عَلَىٰ أَنَا فَرَطُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ ﴿ وَعَدَّتَّنِي مَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا كُمَّذُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ المُنبِرَةِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي عِنْكُ قالَ أَنَا فَرَطُكُمُ عَلَى الحَوْضِ وَلَيْرْفَمَنَّ ٧٠ رِجالٌ مِنْكُمْ ثُمُّ لَيُضْتَلَجُنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصِمَا فِي فَيْقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرَى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، تَابَعَهُ عالميم

(۱) وَيَلْكَ إِلَّانِ آدَمَ (۲) إِنْ أَعْدَلِكَ (۲) وَبِينَاكَ (۵) وَبِينَاكَ (۵) أَوْلَنْتَ (٠) وَيَلِنَّا لَهُ مِينَا (٢) خَيلُتُ مِنْهُ كنا عرب مع فالله كنا عرب مع فالله

۱) وَلَيُرُ فَكَنَّ مَنَى

ة المانطال آبو ميسد البكرى وأبو النشل عاض وصوبه التووى في شرح مسلم وقال الاللاشطأ وهو في البعاري بلك اه فسطلاني (٢) حدثنا (١) عَنْهُ . كذا في اليونينية بافراد الضمير (٠) فَقُلْتُ (۱) فاسكاً (٧). مَنَ: يَدُ (A) م (۱۰) حدثنی (١١) أُسَبِّعَالِي أَبْقُولُ أنحابي تبثال

عَنْ أَبِي وَائِلِ وَقَالَ حُسَيْنٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةً عَنِ النِّيِّ يَنْ ۗ **صَرْتُ مُ**سَدَّدُ حَدَّثَنَا يَمْنِي عَنْ عُبَيْدٍ أَلَهِ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنْ أَبْنَ مُمَرَّ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا عَن النِّي تَكَّ قالَ أَمَامَتُكُمْ حَوْضُ (١٠ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءِ ١٠ وَأَذْرُحَ صَرْبَى ٢٠ عَرْبُو بْنُ مُحَدَّدٍ حَدَّثَنَا هُمُنَّيِّمٌ ۗ أُخْبَرَنَا أَبُو بِشر وَعَطَاء بنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ (<sup>®</sup> قَالَ الْكَوْثَرُ الْخَلِيرُ الْكَثِيرُ اللِّينَ أَعْطَاهُ ٱللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْر قُلْتُ (" لسَميد إن أَنَاسًا (" يَزْ مُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ في الْجَنَّةِ فَقَالَ سَمِيدُ النَّهَرُ الَّذِي في الجَنَّة مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَلَنْهُ إِيَّاهُ ﴿ مَرْثُ السِّمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثْنَا فَافِعُ بْنُ مُمَرً عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيِّكَةً قالَ قالَ عَبْدُ أَلَهْ بِنُ مَمْرَ وقالَ النَّيْ يَالِكُ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْر ، ماؤهُ أَيْنَفُ مِنَ اللَّهِ ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَكِيرَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاء مَنْ (<sup>0)</sup> شَرِبَ مِنْهَا <sup>(١)</sup> فَاذَ يَظْمَأُ أَبَدًا مِرْثِنْ سَبِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قالَ حَدَّتَنَى أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ أَبْنُ شِهاب حَدَّثَنَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَمْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَّذِ يَكِ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا زَنِّ أَيْلَةَ وَصَنْعًاء مِنَ الْبَتَن وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَتَارِين كَمَدَدِ نَجُومِ النِّمَاء ۚ مَرْثُنَا أَبُو الْوَالِيدِ حَدَّنْنَا كُمَّامٌ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنَس عَن النَّيّ يَّكِينَ • وَحَدَّثَنَا ١٠٠ هُمُدَبَّةً بِنُ عَالِمِ حَدَّثَنَا مَّمَامٌ حَدَثَنَا قَنَادَهُ حَدَّثَنَا ١٠٠ أَنَسُ بُنُ عِنْ قَالَ مَيْنَمَا أَنَا أُسِيرُ فِي الجَنَّةِ إِذَا أَنَا إِنْهَرِ حَافَتَاهُ فِيَابُ ٱللَّهُ لَّذَا يَا حِبْرِيلُ ؟ قَالَ هُذَا الْكُوْتَرُ النِّنِي أَعْطَاكَ رَبِّكَ ، كَإِذَا الْمَزَيزِعَنْ أَنِّي عَنَ النِّي عَلِيُّ قَالَ آبَرِدَنَّ عَلَى ۚ نَاسٌ مِنْ أَصَحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفَّتُهُمْ أَخْتُلِجُوا دُونِي كَأْتُولُ أَصَابِي (\*\* فَيَقُولُ لاَ تَدْرِي. نبِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نُحَدُّ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَى أَبُو طَرِمٍ عَنْ سَم

سَمَّدِ قِالَ قَالَ النَّىٰ ۚ يَنْ إِنَّ فَرَطُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى أَشَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ ۚ يَظْمَا أَبْدًا لَيْرِدَنَّ عَلَى ۚ أَقُوامْ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ \*\* ، ثُمَّ يُحَالُ يَيْنِي وَيَيْنَهُمْ \* قَالَ أَبُوحَادِمِ فَسَيمَنِي النُّمْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ مَهُلٍ ؟ فَقُلْتُ نَمَم ، فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَيِيدٍ الْخُذْرِي لَسَمِئُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا فَافُولُ إِنَّهُمْ مِنَّى ، فَيَكَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَمَٰذَكَ ۖ فَأُثُولُ سُحْقًا سُحْقًا كَن غَيَّرَ بَعْدِي \* وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ سُخْقًا بُعْدًا بُقَالَ سَخِيقَ بَمِيدُ<sup>(1)</sup> ، وَأُسْحَقَهُ أَبْمُدَهُ • وَقَالَ أَمْمَهُ بْنُ شَهِيبِ بْنِ سَيِيدِ الْحَبَطَى حَدَّنْنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ سَيِيدِ بْنِ الْمُنَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قالَ يَردُ عَلَىَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهُمُ أَمِنْ أَصَابِي فَيُحَاوِّنَ (\*) عَن الحَوْض فَأْتُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ (1) إِنَّكَ لَا عِيْمَ لَكَ مِمَا أَحْدَثُوا بَسْدَكَ إِنَّهُمُ أَرتَدُوا عَلَى أَدْ بَارِهِمُ الْتَهْقَرَى مَرْشَنَ أَحْدُ بنُ صَالِحٍ حَدُثَنَا أَبْنُ وَهَبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَن أَنُ الْمُتَبِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدَّثُ عَنْ أَصَابِ النِّيِّ عَلَى ۖ أَنَّ النِّيِّ عَلَى عَلْ يَرِدُ عَلَى الحوض رجالٌ مِن أَصَابِي فَيُعَلِّأَنَ (٣) عَنْهُ كَأَنُولُ بَا رَبَّ أَصَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ (٨) لاَ عِلْمَ لَكَ عِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ إِنَّهُمُ أَرْتَدُوا عَلَى أَذْ بارهِمُ الْفَهْفَرَى \* وَقَالَ شُمَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنِ النِّيِّ عَنِّ النَّيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ عَقَيْل فَيُعَلِّفُن وَقَالَ الزُّبيْدِينَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ عَلَى عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ بِنِ أَبِي رَافِيمٍ عَنْ أَبِي مُرَرِّقَ عَن النِّي عَلَّى مَرَثَى "إِزْ اهيمُ بْنُ النَّذِيرِ" حَدَّثَنَا مُحَّدُّ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّنَى (١٧) هِلِالْ (١٧) عَنْ عُطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَيْنَا أَنَا قَامُ ٰ ( ( ( الله عَلَى الله فَقَالَ مَلُمٌ ، فَقُلْتُ أَيْنَ ؟ قالَ إِلَى النَّارِ وَأَنَّقِ ، فُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ ؟ قالَ إِنَّهُمُ أَوْقَدُوا

(١) أَنَا فَرَكُمُ مُ (r) يَشْرَبُ (٢) وَ يَتَرُّ فُو نَنِي (ا) سَحَقَة (r) فَعَالُ (۱) (۱) (١٠) أَيْنُ الْمُنْدِ الْحَيْزَ الْحَيْزَ الْحُ (۱۱) حدثا (١٢) هلاّل بن عَلَى

(m) نَامَ إِذَا

رة (11) فاذا () نيبم (ر) سنا (ا) من شند بن مناي (ا) مراه مسلم (ا) مراه مسلم النبطين في البونية . المناوث في البونية . (ا) متن أنظر

بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْفَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَبْنى وَيَيْنِهِمْ ، فَقَالَ هَلُمٌ ، قُلْتُ أَيْنَ ؟ قالَ إِلَى النَّادِ وَأَنْهِ ، قُلْتُ مَا شَأَنْهُمْ ؟ قالَ إنَّهُمُ ٱرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى فَلاَ أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ \* الْأَمِثُلُ مَمَل النَّم مَدِينِ " إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدِّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاض عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبِيْب (" عَنْ حَفْص بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضَىَ أَللُّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَللَّهُ ﷺ قالَ مابَيْنَ كِيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْمَةَ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي مَرَّمْنَا عَبْدَانُ أُخْبَرَ نِي أَبِي مَنْ شُعْبَةً مَنْ عَبْدِ اللَّهِ عِلْ سَمِتُ جُنْدَيَا قالَ سَمِتُ النَّبِيُّ يَتُولُ أَنَا فَرَسُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ صَرَبُتُ عَمْرُو بْنُ خَالِهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النِّي عَلِّ خَرَجَ بَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلُ أُحُدِ صَلاّتَهُ عَلَى الَيْتِ ثُمُّ أَنْمَرَفَ عَلَى الْنِبَرِ فَقَالَ إِنَّى فَرَطُ (" لَكُمْ وَأَنَا تَهِيدُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا نُفْارُ إِلَى حَوْمَنِي الآنَ ، وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِبِحَ خَزَائَنُ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنَّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلْكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَرَى بْنُ مُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَتَبَكِ بْن خالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حارِثَةً بْنَ وَهْبِ يَقُولُ سَمِيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَّرَ الحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ اللَّهِ يِنَةِ وَصَنْفَاء ﴿ وَزَادَ أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ مَعْبَدِ أَنْ خِالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَوْلُهُ ( ) حَوَّثُهُ مَا مَنْ مَنْمَاء وَالمَدينَةِ فقَالَ لَهُ المُسْتَوْرِدُ أَلَمْ ۚ تَسْتَمْهُ قَالَ الْأَوَانِي قَالَ لاَ قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ ثُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الْكُوَّاكِ مَرْشُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَافِعٍ بْنُ مُمَرَّ قَالَ حَدَّتَى أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةً عَنْ أَسْمًاء بِنْتِ أَبِي بَكْنِ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّى عَلَى الحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرُ (٥٠ مَنْ يَرَدُ عَلَىَّ مِنْكُمْ ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ مَا رَبُ

مِنْي وَمِن أَمْنِي ، فَيُمَالُ هَلْ شَكَّرَتَ مَا عَلِمُوا بَعَدَكَ \* وَالْفِيمَا بَرِجُوا بَرْجِمُونَ عَلَى أَفْقَا بِهِمْ ، فَكَانَ أَنْ أَبِي مُلْفِكَةً يَقُولُ : اللَّهُمُّ إِنَّا تَمُوذُ بِكَ أَن تَرْجِمُونَ عَلَى أَفْقَا بِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنا أَفْقاً بَكُمْ (\*) تَشْكُمِمُونَ تَرْجِمُونَ عَلَى الْمُقِبِ

## النَّابُ في الْقَالَبِ }

مَدَّثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حِشَامُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَبْسَأَنِي سُلَيَالُ الْأَتَمَشُ قَالَ سَمِنتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِئُ المَسْدُوقُ قالَ إِنَّ أَحَدَكُمُ ٣٠ يُحِمْعُ في بَطَنِي أُمِّهِ أَرْبَيِنَ يَوْمًا ،ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِك ثُمَّ يَكُونُ مُضْنَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ (اللهُ مَلَكَ عَيُوْمَرُ بِأَوْبَعِ (اللهِ يَوْفِدِ وَأَجَلِهِ وَشَوْقٌ أَوْ مَنِيدٌ ، فَوَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمُ إَو الرَّجُلِّ بَعْلُ بِمَلَ أَهْلِ النَّارِ حَقَّى ما يَكُونُ يَنَّتُهُ وَيَيْتُهَا غَيْدُ بَاعِ أَوْ ذِرَاعِ فَيَسَبُّقَ عَلَيْهِ الْكِيَّابُ فَيَعْلُ بسَل أهل اَلْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْنُلُ بِمَلَ أَهْلِ الْجِنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاجِ أَوْ <sup>(6)</sup> ذِرَّاتَعَيْنِ فَبَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِيَّابُ فَيَعْمَلُ بِمَل أَهْلِ النَّادِ فَيَدْخُلُهَا \* قَالَ (١٠) آدَمُ إِلاَّ ذِرَاعُ (٥٠ حَرَثْ مُكَايَالُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَمَّادُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَبْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ بْنِ ماللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَّ قَالَ وَكُلّ اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكَا فَيَقُولُ أَىٰ رَبِّ نُطْفَةٌ أَىٰ رَبِّ عَلَقَةٌ أَىٰ رَبِّ مُضَفَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَلْدُ أَنْ بَقْضَى حَلْفَهَا قَالَ أَيْ ٥٠ رَبِّ ذَكُر ٥٠٠ أَمْ أَنْيُ أَشَقَى أَمْ سَمِيدٌ ، هَما الزُّدْقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيُكُنِّبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أَمْدِ بِالسِبِ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْم اللهِ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَالَ أَبُو هُرَيْزَةً قَالَ لِي النِّيُّ عَلَيٌّ جَفَّ الْقَلَمُ عِكَأَنْتَ لاَقِ قَالَ لا أَنْ عَبَّال : لَمَا سَابِقُونَ ، سَبَقَتْ لَمُمُّ السَّادَةُ وَرَثْ آدَمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ حَدَّثْنَا

ر جمون هذمروابة غير أي مترا المترا ا

ST (i)

دن أذ كور

(١١) وَقَالَ أَيْنُ عَبَّاسِ

ولا أَعْقَابُهُمْ يُنْكُمُونَ

يَزِيدُ الرُّشْكُ قَالَ سَمِنتُ مُطَرَّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخْيرِ بُحَدَّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ قالَ قالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ أَنَّهِ أَيُمْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ؟ قالَ نَتَمْ ، قالَ أَفِيرٍ يَنعَلُ الْمَامِلُونَ ؟ قالَ كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسْرَ <sup>(١)</sup> لَهُ **باسب** أللهُ أَعْلَمُ مِمَا كَانُوا عَلَمِينِ مَرْثُ عَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَ بِي بِشْرِ عَنْ شَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنَ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبُ ﷺ عَنْ أَوْلاَدِ النُّشْرِكِينَ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمْ مِمَا كَانُوا عامِلِينَ مَرْثُ الْ مَنْيُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب قالَ وَأَخْبَرَ نِي عَطَاء بْنُ يَرِيدَ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتُولُ سُئِلَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَيْكَ عَنْ ذَرَارِيَّ الْشُرِكِينَ ، فَقَالَ أَنْهُ أَغَمُ إِنَا كَانُوا ماملِينَ حَدِثْنَى ؟ إِسْمُلْتُ ؟ أَخْبَرَانَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ أَخْبَرَانَا مَنْسَرٌ عَنْ مُمَّامِ عَنْ أَبِي هُرُ مِنْ وَمَا قَالَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلَى مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلاَّ يُولَٰذُ عَلَى الْفَطْرَةِ كَأَمَواهُ يُهَوْ ذَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَا تُنْتِيجُونَ الْبَهِيَّةَ هَلْ تَجَدُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْهَاء حَتَّى تَكُونُوا أَ نَهُمْ تَجْدَعُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ عِكَ \* وَكَانَ أَنْ اللهِ عَدَراً مُقَدُوراً مِرْثِنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُكَ أَخْبَرْنَا مالِك عَن أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرِيحِ عَن أَبِي مِرْيَرْةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَن لاَتَمنالِ المزأةُ طَلاَق أُغْنِها لِتَسْتَقَرْ عَ تَصْفَتُهَا وَلْتَذْكِعْ فَإِنَّ لَمَا مانُدَّرَ لَمَا مَرْثُ مالكُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنْ عامِمٍ عَنْ أَبِي عُمَّاذَ عَنْ أَسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النِّيمَ ﷺ إذْ جاءُهُ رَسُولُ إِخْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأَنَّى بُنَّ كُنْبٍ وَمُعْاذُ انَّ أَنْهَا يَحُودُ بِنَفْسِهِ، فَبَتَتَ إِلَيْهَا يَثِمِ ما أَخَذَ وَقَدِ مَا أَعْطَى كُلُّ بِأَجَل ، فَلْتَصْبر وَلْتَعْنَسِبُ \* حَرَّثُ حَبَّانُ بْنُ مُوسِى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا بُونُسُ عَن الزُّهْرِئ قالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَمَيْرِيزِ الجُمَعِيُّ أَنَّ أَبَاسَبِيدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مِينَا<sup>©</sup>

(۱) يُكِسَّرُ لَهُ

(٢) إِسْغُنْ بِنُ إِبْرَاهِيمَ

(٤) بَيْنَا هُوَ جِالِسُ

هُوَ جالسٌ عنْدَ النِّيِّ عِنْكِ جاء رَجُلٌ مِنَ الْا نْصَار فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبَيْاً وَنُحُبُ المَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْمَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ١٠ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُمْمُ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ۚ فَإِنَّهُ لِيسْتُ نَسَنَةٌ كَتْبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ كَانْيَةٌ ﴿ وَأَرْثُنَّا مُوسَىٰ بْنُ سَنْمُودٍ حَدَّنْنَا شُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي وَاللَّ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّيُّ عَلِيُّ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إلَى قِيام السَّاعَةِ إِلاَّ ذَكَّرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ فَذ نَسبتُ " فَأَغْرَفُ " ما يَمْرفُ " الرَّجلُ إِذَا غابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَمَرَفَهُ مَرْف عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَوْزَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ سَعْدٍ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰ السُّلَيّ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَمَ النِّي عَلِيٌّ وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُتُ فَالْأَرْض وَقَالَ مَا مِنْكُمُ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ قَدْكُتِبَ مَتْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَلاَ نَشَّكِلُ بَارَسُولَ أَلْهِ ؟ قالَ لاَ ، أَنْمَلُوا فَكُلُّ مُبَسِّرٌ ، ثُمَّ قَرَأً : فأمّا مَنْ أَفْطَى وَأُتَّى الآيَةَ باسب الْمَلُ بِالْمَوْانِيمِ وَرَثْ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا عَبْدُ أَثْدٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ أَلْهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ خَيْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ لِرَجُل مِنْ مَّمَةُ بَدُّمِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، كَلَّمَا حَضَرَ الْقِيَالُ (\*) قاتَلَ الرَّجُلُ مِن أَسْدَ الْقِتَالِ ، وَكَثْرُتْ ٥٠ بِهِ أَلْمِرَاحُ فَأَثْبَتَنهُ ، فَاء رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النِّي عِنْ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَبْتَ النِّي ٣٠ تَحَدَّثْتَ ٩٠ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَائلَ ف سَبيلِ أَلْدُ مِنْ أَشَدُ الْقِتَالِ فَكَنَّرَتْ بِهِ أَلْجَرَاحُ ، فَقَالَ النَّيْ عَلَّى أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْل النَّار ، فَكَادَ بَمْضُ الْسُلِمِينَ يَرْتَابُ ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمْ لْجِرَاحِ وَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَأَنْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَأَنْتَعَرَ بِمَا فَأَشْتَذُ رِجالُ مِنَ

(\*) نَسِيْهُ (\*) نَسِيْهُ (\*) فَأَعْرِفَهُ (\*) فَأَعْرِفَهُ (\*) بَتْرِف الرَّجُلُ . فَكَالَمُو فَي بعض النسخ المتعدة بينغ الرجل وهو وضها (يَشْرُ ضُالرَّجُلُ ) بعض النسخ الشعدة يدنا في من النسخ المتعدة يدنا في من النسخ الن

متبعلما فمالمناذى بالرضمع

···'క⁄' (1)

(۱) تُعَدِّث

(٧) أَرَأَيْتَ الرَّجُلِ الذي

(١) انتَعْتُونَ

(۱) عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ (۲) إِلَّى رَجُلِ (۲) إِلَّالَهِ النَّبْدِ النَّدُّرُ (۵) وَقَالَ إِنَّهُ (ا) لاَ يَأْتِ يه الله يعبد فرها بدود (۱) بَلْمِ لاَ حَوْلُ تون بار وفاقت أه منود (۷) مدة (۷) مدة (۷) مدة (۱) مدة

المسليدينَ إِلَى رَسُولِ أَشْ ﷺ فَقَالُوا بَا رَسُولَ أَنْهُ صَدَّقَ أَنْهُ حَدَيْكَ قَدَ أَنْتَحَرَ فَكَنُ فَقَتَلَ تَفْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بِلاَلُ ثُمْ فَأَذَّنْ لاَ يَنْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاّ مُؤْمَنْ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَلْمَا اللَّهِنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ﴿ صَرَّتُنَا سَيِيدُ بْنُ أَبِي مَرْتَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ حَدَّتَنَى أَبُوحازِ<sub>م،</sub> عَنْ سَهلِ <sup>(١)</sup> أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَعْظَمِ الْسُليينَ غَنَاء عَنِ الْسَلِمِينَ فِى غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَمَ النِّي ۚ ﷺ فَنَظَرَ النِّي ۚ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنَّ يَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلِ ٣٠ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَٰذَا ۚ فَأَتَّبَتَهُ رَجُلُ مِنَ الْغَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدُ النَّاسَ عَلَى النُّمْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ ۖ فَأَسْتَمْجَلَ الْمَوْتَ بَجْعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ تَدْبَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَنِفِيهِ ، فَأَفْلَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّي ﷺ مُسْرِعاً ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ ، فَقَالَ وَما ذَاكَ ؟ فَالْ ثُلْتَ لِفُلَانٍ مَنْ أُحَبّ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَمْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَيْنَا غَنَاء عَن الْسُلِينَ فَمَرَثْتُ أَنَّهُ لاَ يَمُوتُ عَلَى ذٰلِكَ ، فَلَمَّا جُرحَ أَسْتَمْجَلَ الْمَوْتِ فَقَتَلَ تَفْسَهُ ، فَقَالَ النَّيُّ عِنْكَ وَلِكَ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعْمَلُ مَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّذِ ، وَبَعْلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّمَا الْاثْمَالُ لِلنَّاوَاتِيمِ السب أَلْقَاه النَّذُر الْمَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ ﴿ **مَرْمُنَا** أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِاللهِ أَنْنِ مُرَّةً عَنِ أَنْنِ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ نَعَى النَّبِيُّ عِنْ النَّذْرِ قالَ (1) إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْنًا وَإِنَّا يُسْتَغْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ مَدَّتُ الشِّرُ بُنُ مُثَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَبْدُ الْذِ مَنْتُرٌ عَنْ مُمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عِنْ قَالَ لاَ بَاتِ (\* أَبْنَ آدَمَ النَّذَرُ بِشَىٰهُ لَمْ يَكُن قَدْ قَدَّرْتُهُ ، وَلَكِنْ بُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أُسْتَغْرِجُ بِدِ مِنْ الْبَغِيلِ **بالبُ** ٣٠ لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِأَلْهِ حَ**وْنُ** مُكَمَّدُ أَنْ مُتَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا خالِهُ الْحَذَّاهِ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيّ

عَنْ ابِي مُوسَى قالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غَزَاةٍ كَفِمَانًا لاَ نَصْمَدُ شَرَفَا وَلاَ نَعْلُو شَرَةًا وَلاَ تَهْبِط فِي وَادٍ إِلاَّ رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا إِلنَّكْنِيرِ قالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْشُبِكُمْ ۚ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمْ ۚ وَلاَ فائِيا إِنَّكَا تَدْعُونَ شَمِيعًا بَصِيرًا ، ثُمُّ قالَ بَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَبْسِ أَلَا أُعَلَّمُكَ كَلِيةَ هي مِن كُنُوزِ الجَنَّةِ لاَحَوْلَ وَلاَ تُوَّةً إِلاَّ بِٱللَّهِ ۖ بِاسِ عَن الْمَقِّي يَتَرَدُّدُونَ في الصَّلاَلَةِ، دَسَّاهَا أَغْوَاهَا مِرْشُونَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُوسَلَمَةً عَنْ أبي سَعِيدِ الخُدْرِيُّ عَنِ النِّيِّ عِلْ مَا أَسْتُغْلِفَ خَلِفَةٌ إِلاَّ لَهُ بِطَاتَتَانِ بِطَانَةٌ كَأْمُرُهُ وَحَرَامُ ٥٠٠ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنْهُمْ لاَ يَرْجِمُونَ . أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ يَلِدُوا إِلا فَاحِراً كَفَاراً . وَقَالَ مَنْصُورُ ٣٠ بْنُ النَّفْهَان عَنْ عِكْرِيمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَحِرْمُ ۖ بِالْحَبَشِيَّةِ وَجَبّ مَرَثَىٰ ( ) مُؤْدُهُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرُ أَ مَعْمَرٌ عَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ ما رَأَنْتُ شَنْتًا أَشَبَهُ بِاللَّهِمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَرْتَهُ عَنِ النِّي يَكِ إِذْ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى أَبْنِ آخَمَ حَظَةً مِنَ الزَّانَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَعَالَةً ، فَرَنَا الْمَيْنِ النَّظَرُ ، وَرَنَا اللَّسَانِ المَثلِينُ ﴿ \* وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَنَشْتَهِى ، وَالْفَرْجُ بُصَدِّقُ ذَاكِ وَيُكَذِّبُهُ ٩٠ ، وَقَالَ شَبَّا بَهُ حدَّثَنا وَوْقَاهِ عَنْ أَنِّي طَأْوُسُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرْرَزَّةً عَنِ النِّي عَنْ بِالسِّبِ وَما جَمَلْنَا الزُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِينَةَ لِلنَّاسِ حَرْشَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثْنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا تَهِزْم عَنْ عِكْرِمُنَّ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُما وَما جَمَلْنَا الرُّوْمَ الَّبِي أَرَبْنَاكَ إِلاّ يَتْنَةَ لِلنَّكِي قَالَ هِيَ دُوْيًا عَيْنٍ أَرِيمَا رَسُولُ الَّذِي ﷺ لَيْئَةَ أَشْرِيَ بِهِ إِلَى يَبْتِ المَقْيِس

() سداً ي بالنبد الدال الترة من يزال في التحج بالنسديد والالتي أد التحج بالنسديد الالتي أد التحالات () وجورة والمراجع من التأكيات تال ابن سبر مو المنكري والمراجع المناور بن المنسر والمراجعة أله أد () معتا () التعالى ()

(1) أَوْ يُحَدِّبُهُ

(1) قَدَّرُهُ أَلَّهُ (۲) وقال (۲) يما تعمِّتً (٤) تعمِّراً عِمَّا كَانَ ريدا والذي شرع طبه الشطائل كديا ما كان بعرا من الجازة طبام العصوص

قالَ وَالشَّخِرَةَ المَلمُونَةَ فِي الْقُرْآنِ قالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقْومِ عِام وَمُوسَى عِنْدَ اللَّهِ حَرْثَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفظْنَاهُ مِنْ مَمْرو عَن طَاوُس سَمِنْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ أَخْتَجُ آدَّمُ وَمُوسَى ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى يًا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيِّنْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ ، قالَ لَهُ آدَمُ بَا مُوسَى أصطفَاكَ أللهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطْ لَكَ يَكِمِهِ أَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرَ فَدَّرْ<sup>(١)</sup> اللهُ عَلَى َّقَبْلَ أَنْ يَخْلُقُنَى بأَرْبَعِينَ سَنَةَ خَيْجٌ آدَمُ مُوسَى خَيْجٌ آدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا قال (") سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّاهُ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ ﷺ مِثْلَهُ بِاسِ لِأَمَانِمَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ مِرْثُنُ مُثَمَّدُ مُنُ سَنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْتُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ أَبِي لُبَابَةً عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى قالَ كَتَبَ مُعَاوِيةً إِلَى الْفِيرَةِ أَكْتُ إِلَى مَا سَمِثَ "النَّى عَلَّهُ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاَةِ فَأَمْلَى هَلَى ۖ الْمُنِيرَةُ قَالَ سَمِنْ النَّبِي ۚ يَتُّولُ خَلْفَ الصَّلاَةِ وَحْدَهُ لِاَشْرِيكَ لَهُ اللَّهُمُّ لاَ مِانِعَ لِمَا أَعْلَيْتَ وَلاَ مُعْطَى لِمَا مَنْتُ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ \* وَقَالَ أَبْنُ جُمَيْجٍ أَخْبَرَ فِي عَبْدَةٌ أَنَّ وَرَاداً أَخْبَرَهُ بِهٰذَا ، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُمَاوِيَةً ، فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَٰلِكَ الْقَوْلِ ﴿ بِاس مَنْ تَمَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكُ الشَّقَاءِ ، وَسُوهِ القَصَاءِ . وَقَوْلِهِ تَمَالَى : قُلْ أَعُوذُ بربًّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ شَمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ تَمَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبِلَّاهِ، وَدَرَكِ الشَّقَاء ، وَسُوء بِ يَحُولُ بَنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ حَرَثْتُ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَٰهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَأَيْمٍ عَنْ عَبْدِ أَلَٰهِ كَانَ النَّىٰ عَلِيُّهُ يَحْلِفُ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ حَرْثُ وَبِشْرُ بْنُ كُمَّدً قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيَّ عَنْ سَايلٍ عَنِ أَبْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّىٰ ﷺ لِأَبْنِ صَيَّادٍ خَيَأْتُ لَكَ خَبِيثًا ﴿﴾ قالَ ٱلدُّنْ قَالَ أَخْسَأَ فَكَنْ تَمَدُوٓ فَدْرَكَ ، قَالَ مُحَرُّ أَنْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عَنُقَهُ قَالَ دَعْهُ إِنْ يَكُنْ (٢٠) هُوَ فَلاَ نُطِيقُهُ ، وَإِذْ كَمْ يَكُنْ ٣٠ هُوَ فَلاَ خَيْرُ لَكَ فِي قَشْلِهِ ۚ بالبِّ ۚ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا ، قَضَى . قالَ مُجَاهِدُ: بِفَا تِنِنَ بِمُضِلِّينَ إِلاَّ مَنْ كَتَبَ أَلْلُهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ ، قَدَّرَ فَهَدَى ، قَدَّرْ الشَّقَاءَ وَالسَّمَادَةَ ، وَهَدَى الْأَنْمَامَ لِمَرَاتِيهِا حَدِثْنِي \* إِسْعُلْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ الْمُنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ حَدَّثْنَا دَاوُدُ (\* بْنُ أَبِي الفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْنِي بْنِ يَسْتَرَ أَنَّ مَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُخْبِرَنَهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسَوَلَ ٱللهِ ﷺ عَن الطَّاعُونِ فَقَالَ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ ٱللهُ عَلَى مَنْ يَشَاء، فَجَمَلَةُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِدِينَ ، ما مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ ٢٠٠ يَكُونُ فِيهِ وَيَصْكُنُ فِيهِ لاَ يَخْرُبُ ﴿ مِنَ الْبَلَدِ ﴿ صَارِاً مُخْسَبًا بَعْلَرُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ أَلَهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ ﴿ إِلْبِ ثُومًا كُنَّا لِنَهُ تَدِى لَوْلاً أَنْ هَدَانَا أَللهُ ، لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ النَّقِينَ هَرْثُنَا أَبُو النُّمْمَان أُخْبِرَانَا جَرِيرٌ هُوَ أَبْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي إِسْنُقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ رَأَيْتُ النِّيَّ يَؤِكُمْ يَوْمَ الْحَنْدَق يَنْقُلُ مَمَنَا التَّرَابَ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَأَلَّهِ لَوْلاَ أَللَّهُ مَا أَهْتَدَيْنَا ، وَلاَ صُمْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا ، وَنَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا ، وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنًا ، إِذَا أَرَادُوا فِيْنَةً أَيِيْنَا .



(۱) خَبَا (۲) إِنْ يَكُنْ

(۲) وَإِنْ أَمْ يَكُنَّهُ (۱) منتا (۱) منتا

(ه) كاوكوني الفرات كنا هو داود في هدة نخ محمدة يدنا وكما ذكره ساحب التقريب والهذيب نين اسه داود وضيا في لمعة دؤاد يوزن غراب تبا لما وتح في اليونية نليام الم

> (۱) ف بَلْتَهِ (۷) فَلَا يَقْرُحُ (۵) مِنَّ الْبَلْتَةِ (۵) مِنَّ الْبَلْتَةِ

ره) فى أَنِّهَا تِكُمْ الآبَةَ
 إِلَى قَــوْالِهِ لَتَلْكُمُ
 تَشْكُرُ رَنَ

() وَإِنَّكُ إِنْ أُونِينِكِ مَنْ غَبْرِ (٢ سَتَّا (٣ سَدُّة (٥) سَاسُّتاهِ

عَا عَقَدْتُهُ الْا عَانَ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْفَامُ عَشَرَةِ مَنتاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْمِيُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِشُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَنَ كَمْ يَجِدْ فَصِيامٌ ثَلَاقَةِ أَبَّامِ ذَلِكَ ۖ نَارَةُ أَيَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيَالَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آبَاتِي لَمَلُكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ مَرَكُنا نُحَدُّهُ بَنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَغْبَرَنَّا عَبْدُ أَلَٰهُ أَغْبَرَنَا حِشَامُ بَنُ عُرُوهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ أَبًا بَكْرٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَحْنَتُ في يَمِينِ فَطُ حَتَّى أَثْرُلَ اللهُ كَفَارَةَ الْبِينِ، وقالَ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَينِ فَرَأَيْتُ غَيْرُها خَيْاً مِنْهَا إِلاَّ أَنَيْتُ النِّي مُوَ جَيْدٌ وَكَفَرْتُ مَنْ يَبِنِ مِرْمُنَ أَبُو النَّنَاذِ مُخَدُّ بْنُ الْفَشْلِ حَدُّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدُثَنَا الحَسَنُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِيٰ بْنُ شَمَّرَةَ قالَ قالَ النِّي عَنَّ إِا عَبْدَ الرَّاحُن بْنَ مُمَّرةً لا تَسَالُ الْإِمارةَ وَإِنَّكَ إِنْ أُوبِيتُهَا عَنْ سَنَالَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِذْ (ا) أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْتُنْكَةِ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمين ، فَرَأَيْت عَيْرَ مَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَرْ عَنْ يَمِينَكَ وَأْتِ النِّي مُوّ خَيْرٌ مَرْثِ أَبُرِ النُّمْانِ حَدَّثَنا خَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِي عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبَّتُ النَّي ﷺ ف رَمْطِ مِنَ الْأَشْرَيْيِنَ أَسْتَغْيِلُهُ فَقَالَ وَأَنْهِ لاَ أَجْلُكُمْ وَما عِنْدِي ما أَجْلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَبَنْنَا مَاشَاء أَلَهُ أَنْ نَلْبَتَ ثُمَّ أَنِيَ فَلَاثِ ذَوْدٍ فُرُ ٱللَّرى فَعَنَا عَلَيْهَا فَلَنَّا ٱلْمُلَقَتَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَاللَّهِ لِأَيْبَارِكُ لَنَا أَثِينًا النِّي عِنْ نَستنفيلُهُ فَلَفَ أَنْ لاَ يَمْدِلْنَا ثُمَّ مَمَلَنَا فَأَرْجِسُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ عِنْ فَنَدْ كُرُّهُ مَا أَبَنَّاهُ فَقَالَ ماأَنَّا خَمْلُتُكُمْ بَلِ ٱللهُ خَمَلَكُمْ وَإِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاء ٱللهُ لاَ أَخْلِفُ عَلَى بَيْنِ فَأَرَى قَبْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا ۚ إِلاَّ كَفَرْتُ عَنْ يَمِنِي وَأَنْبَتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَبَتُ النِّي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ عَنْ يَبِنِي حَرِثْنِ ٣٠ إِسْلَقُ بْنُ إِرْاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَبْدُالِزُلِق أَخْبَرَنَا مَنْ مُنْ مَنْ مُنْدِيدٍ عَالَ هَذَا ما حَدَّثَنَا ١٠ أَبُو هُرَيرَةَ مَن النِّي عَلْ عَلْ تَعْنُ

الآخيرُونَ السَّا يَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ 🗥 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَأَنْ يَلَحِمْ 🗠 أَحَدُكُمُ عِينِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ ٱللَّهِ مِنْ أَنْ يُنْطِيَ كَفَّارَتُهُ الَّتِي أَفْتَرَضَ ٱللهُ عَلَيْهِ ﴿ مَدِّثَىٰ ٣٠ إِسْخُنُ يَشِي بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَحْيِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ عَنْ يَعْنَىٰ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ أَسْتَلَجَّ ف أُهْلِهِ بيتبين خَبْرَ أَعْظُمُ إِنَّا لِيَرَدُ \* تَبْنِي الْسَكَفَّارَةَ ﴿ بِالْبِ مُوْلِ النِّي مَا اللَّهِ عَلَى وَأَيْمُ اللهِ مَرْتُنَ فَتَبَيَّةُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ (\* الشَّمِيلَ بْنِ جَمْفَرِ عَنْ عَبْدِ أَلَهْ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضَىَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ بَمَتَ رَسُولُ أَلَٰهِ عَنِّي بَمْنَا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطَمَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِيهِ (\*) فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ ۖ تَطْمُنُونَ فِي إِمْرَتِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ ۖ تَطْمُنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ فَبْلُ ، وَأَيْمُ ٱللَّهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِنَّى ، وَإِنَّ هَٰذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِنَّ بَمْدَهُ ب كَيْفَ كَامَتْ يَمِينُ النِّي عِنْ وَقَالَ سَمَدُ قَالَ النِّي عِنْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ وَقَالَ أَبُو ثَنَادَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ لَاهَا أَلَهُ إِذَّا يُقَالُ وَأَلْهِ وَبَاللَّهِ وَنَاللَّهِ مَنْ مُن مُنَّذُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَايلِم عَن أَبْنُ مُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النِّي عِنْ اللَّهِ عَلَيْ الْ وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ وَرَثْنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِكِ عَنْ جَابِرِ بْنُ سَمُّرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ قَالَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَإِذَا مَلَكَ كَشْرَى ٣٠ فَلاَ كَشْرِى بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُورُهُمَا ف سَبِيلِ اللهِ حَرَّرُتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّحْدِيُّ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَبَبُ أَنَّ أَبًّا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ أَلَّهُ عَلَّى إِذَا هَلَكَ كَسْرَى فَلاَ كَسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا كَمَلَكَ قَيْمَرُ فَلاَ قَيْمَرَ بَمْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ ثُمَّةٍ بِيكِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا في سَبِيلِ اللهِ حَدِثْنِ (١١ كُمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ

يد (1) وقال (7) كيكتج سخنا هو بنتح ألام وكسرها تى النرع للشسسند واقتصر التسلاني على النصر اه

(r) ..................

(ن) لَيْسَ تُنْنِي الْكَفَّارَةُ
 (٠) حَدَّثَنَا إِنْمُمِيلُ

(۱) زامگره (۷) کشری

ضبط في بمن النسخ بضع الكاف وفي بنضها بكسرها وكلاما محمح كا في كتب النة أه مصمحه

(۸) حدثنا

() رَجُوالِنَّهُ () رَأَبُرُ الْبُنِيَّةِ () وَأَرْبُنِيَّةٍ () وَأَرْبُنِيَّةٍ

أللهُ عَنْهَا عَنِ النِّي يَنِكُ أَنَّهُ قَالَ يَا أَمَّةَ مِحَّدِ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْمُ كَيْهِمَّا وَلَصَمْ حِكْثُمُ ۚ فَلِيلاً صَرْشُ المَخِي مِنْ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَ فِي حَيْوَةُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُوعَقَيْل زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَبِمَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قالَ كُنَّا مَتَ النَّى عَلَى وَهُو آخِذْ بِيَدِ مُمَرّ بْنِ الخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ مُمَرٌ يَارَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِنَّى مِنْ كُلِّ شَيْء إِلَّا مِنْ نَفْسِي ، فَقَالَ النَّيْ عَنَّ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ مُمَرُّ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهَ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَى مِن نَفْسى فَقَالَ النَّيْ عَلَّى الآنَ يَا تُمَرُّ عَرِضُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّنَى مالك عن أبن شِهاب عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْتُعُودٍ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن طليهِ أَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُكَيْنِ أَخَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَّى فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَفْس يَتْنَا بكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوْ أَنْقَهُمُما أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَفْضِ يَنْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَن لِي أَنْ أَنْكُلِّم ، قالَ تَكَلَّم ، قالَ إِنَّ أَ بِنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، قالَ مالك : وَالْمَسِيف الْأَجِيرُ زَنَى بِأَمْرَأَتِهِ فَأَغْبَرُونِي أَنَّ عَلَى آنِنِي الرَّجْمَ ، فَأَفْتَدَبْتُ مِنْهُ بِإِنْذِ شَاةٍ وَجارِيَةٍ كَي ، ثُمَّ إِنَّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَاتِلَى 'بنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغَرْيبُ علم ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِلَى أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي يكِيهِ لَأَفْضِينَ يَنْتَكُمَا بَكِتَابِ أَنَّهِ ، أَمَّا غَنَكَ وَجارِيَكُ فَرَدُّ عَلَيكَ ، وَجَلَة (١٠ أَبْنَهُ مانَةَ وَفُرَّبَهُ عامًا ، وَأُمِرَ (\*\* أُنْفِسُ الْأَسْلَىٰ أَنْ يَأْنِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَت رَجَهَا (" كَأَعْتَرَفَتْ فَرَجَهَا صَرِيْنِي (" عَبْدُ أَلْهُ بِنُ كُمَّةٍ حَدَّثَنَا وَهْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ كُمَّدٍّ بْنِ أَبِي يَمْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّاعْلِيٰ بْنِ أَبِي بَكْرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي عَلَّ قالَ أَرَأْ يُمُ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَفِفَارُ وَمُرَيْنَةُ وَجُمَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعالِي بْنِ صَمْعَتَة وَعَمَلْهَانَ وَأَسَدِ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالُوا نَتُمْ ؛ فَقَالَ وَالنِّي نَسْنِي بِيدِهِ إنَّهُمْ خَيْرُ مِنْهُمْ

مَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الزُّهْرِي قالَ أُخْبَرَنِي عُرْوَهُ عَنْ أَبِي السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلِيٌّ ٱسْتَعْمَلَ عامِلاً كَفَاءُ الْمَامِلُ حِينَ فَرَخَ مِنْ عَلِهِ ، فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ هَٰذَا لَسَكُمْ وَهَٰذَا أُهْدِىَ لَى فَقَالَ لَهُ أَفَلَا فَعَدْتَ ف يَنْتِ أَبِيكَ وَأَمْكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لا م ثُمَّ قامَ رَسُولُ أَللَّه عَلَى عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ وَأَنَّىٰ عَلَى اللَّهِ عَا حُوَّ أَحْلُهُ ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ فَا بَالُ الْعَامِل نَسْتَنبلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَٰذَا مِنْ مَلِكُمْ وَهَٰذَا أُهْدِيَ لِى أَفَلاَ تَمَدَّ فِي يَئْتِ أَبِهِ وَأَمَّهِ فَنَظَرَ هَلْ مُثْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَّدّ يبَدِهِ لاَ يَثُلُ أَحَدُكُمُ مِنْهَا شَيْنًا إلاّ جاء بهِ تَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْسِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جاء بهِ لَهُ رُغَادٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جاء بها كَمَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاءٌ جاء بها تَيْمَرُ ، فَقَدْ بَلَّنْتُ ، فَقَالَ أَبُو مُحَيْدِ ثُمَّ رَفَتَرَ رَسُولُ أَلَهُ يَرْكُ عَنِّي إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ، قالَ أَبُو مُحَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذٰلِكَ مَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النِّي ﷺ فَسَلُوهُ مَدِّثَىٰ (١٠ إِرْ العِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْرَ ثَا هِشَامٌ هُوَ أَنْ يُوسُفُ عَنْ مَعْتَرَ عَنْ نَعْلَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِم وَلَذِي نَفْسُ مُحَدِّد بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَفَارٌ لَبُتَكَيْثُمُ كَثِيرًا ، وَلَضَحَكُثُمُ فَلِيلاَ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَلْأَعْمَشُ عَنِ المَمْرُورِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ أَنْتِيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ ٣٠ يَقُولُ فِي طَلَّ الْكُنَّةِ ثُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبَّ الْكَمَنَّةِ ، ثُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَدَمْيَةِ ، قُلْتُ ما شَأْنِي أَمْرَى ٣ فِي مَنْ يَهِ ؟ ما شَأْنِي خَلَسْتُ إلَيْءِ وَهُو يَقُولُ ، فَمَا أَسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ ، وَتَنَشَّانِي ما شَاء اللهُ . فَقَلْتُ مَن مُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأَنِي يَا رَسُولَ أَفْهِ قِالَ الْأَ كُثَرُونَ أَمْوَالاً إلاَّ مَن قالَ مَكذَا وَمَكذَا وَهَكَذَا مِرْثُ أَبُو النّادُ أَخْيَرُ مَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا أَبُوالُ نَادَ عَنْ عَبْدالُ مَن الأعرب عَنْ أَبِي هُرُّيْرِةً قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ سُآيَانُ لَأَمُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسْمِينَ آمْرَأُمَّ

() مدتا () ومويولفظ الكتبة () ومويولفظ الكتبة يأدينا مكواط في يولد لفظ يؤخر وطل في ظل السكبة السطائل وفي الماريقية ، قال المال السكنة وموفى ويورونا الماريقية والماريقة والماريقة والماريقة والماريقة () يَا رَسُولَ الله ما كانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاء أَوْ خِبَاء أَحَتَّ إِنَّ أَنْ يَتَلُّوا نْ أَنْ يَعَزُّوا مِنْ أَهُلِ أَخْبَانُكَ (\*) أَوْخَبَانُكَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ مِنْ قَ وَأَيْضًا مُضِيفٌ طَهْرَهُ إِلَى ثُمَّةٍ مِنْ أَدَم يَمَانِ ٥٠ إِذْ قَالَ لِأَصْاَبِهِ أَتَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلِّي قَالَ أَفَلَا (٧٠ تَرْضَا *عَذِيثِ* عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْن

(١) قُانُ إِنْ شَاء آلَهُ "
 (١) فَلَمْ بَعْمِلْ

(۲) قلم يحميل كنا مر بالنشية في أكثر النسخ وفي بعضها بالوثية

 (٢) مِنْ هَذَاً
 كذا رتم طيه علامة أبي ذو
 ف النروع الق يسدنا تبعا اليونينية وف النسطلان أنها

> المكتسبين (1) أخبائيك مكذا مدفراك الاد

مكذا مونى أكثر الاصول المنتسدة بدنا وفي بعضها أحبائك بالحاء المملة والتعتية تبعا لما وتع في اليونينية وزي عليه التسطلاني

> (ه) مدتنا مع

(۱) مَانِي

(v) أَفَلَا تَرْصُونَ

. (۵) فی پَدِو

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ يُرَدُّدُهَا ، قلمًا أَصْبَحَ جاء إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَأَذُ الرَّجُلَ بَتَنَاكُما فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالَّذِي نَفْسِي يَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ صَرَتْنِي (١٠ إِسْعَتْيُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا مَّامُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِمَ النَّي عَنُّ يَقُولُ أَيُّوا الرُّكُومَ وَالسُّجُودَ ، فَوَالَّذِي نَفْيِي يندِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمُ مِنْ بَمْدِ طَهَزِى إِذَا ما زَكَنتُمْ وَإِذَا ما سَجَدْتُمْ وَرِثْ إِسْعَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرُ ثَا شُغبَةُ عَنْ هِمُهُم بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالِكِ أَنَّ أَمْرًأَةً مِنَ الْأَنْسَارِ أَنَّتِ النَّيّ عَنَّ مَمْهَا أُولاَدُ ٥٠ كَمَا فَقَالَ النَّيُّ عَنَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاس إِلَّى قَالَمَا ثَلَاثَ مِرَادِ بِالسِبِ لاَ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَنْلَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرّ رَمْنِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَدْرَكَ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوْ بَسِيرٌ فِي رَكِ بَحْلِفٌ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمُ أَنْ تَعْلِيمُوا بِآبَالِكُمْ مَنْ كَانَ اللَّهَ فَلْيَعْلِفُ بِأَنَّهِ أَوْ لِيَصْنُتُ مَدَّث سَمِيدُ بْنُ عُقَيْر حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُب عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب قالَ قالَ سَالِم " قالَ أَنْ مُمَرَ سَمِنْتُ مُمَرَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمُّ أَنْ تَحْلِفُوا بِا آبَائِكُمْ ، قالَ مُمَرُّ فَوَأَتْهِ ما حَلَفْتُ بِهَا مُنذُ سَمِتُ النَّيِّ عَلَى ذَاكِرًا وَلا آثِرًا \* قالَ مُجَاهِدٌ: أَوْ أَرَوْ ٣٠ مِنْ عِلْمِ يَأْثُرُ عِلْمًا • تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالزَّيَّدِيُّ وَإِسْعَنُ الْسَكَلْيُ عَنِ الرُّهْرِيُّ ، وَقَالَ أَنْ عُنِينَةً وَمَنْعَرُ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْنِ مُمَرّ سَمِعَ النِّي ﷺ مُمَرّ ﴿ وَمُثْنَا مُوسَى بَنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ أَللهِ بْنَ مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ (4 قال رَسُولُ اللهِ عَلَى لا تَعْلِفُوا بِآ الكِكُم حَرَث تُنَبِنهُ حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيْوب

(آ) سُدَّتًا (ث) أُولِاًكُمَّا (ث) أُلَّارَةٍ وَثَوْرَى أُثْرَةٍ ربنع المهزةوسكول الثالثة وبتعجما

وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيْنِ وُدٌّ وَإِناهِ فَسَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، فَقُرَّبَ إِلَيْ طَمَامٌ فِيهِ لَمْمُ دَبَّاجً، وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي نَبْمِ أَنْدُ أَخَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْوَالِي ، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّمَام ، فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْئًا فَقَنِرْتُهُ ، فَلَقْتُ أَنْ لا آكُلَه ، فقال فُمْ وَلَأْحَدُ تَنَّكَ عَنْ ٣ ذَاكَ ، إِنِّي أَتَبْت رَسُولَ ٣ أَلْهِ عَلَى فَ فَرَ مِنَ الْأَشْعَرِيْنِ نَسْتَغْيِلُهُ ، فَقَالَ وَأَشِهِ لاَ أَجِلُكُمْ وَما عِنْدِي ما أَنْعِلُكُمْ (0) ، كَأْتِي رَسُولُ أَلْهِ عَلَّى بَهْتِ إِبِلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْمَرِيُّونَ ، فَأَمَّرَ لَنَا بخنس ذَوْدٍ غُرُ (1) ما أَخِلُكُمْ عَلَيْهِ ٱلنَّرى ، فَلَنَّا أَصْلَقْنَا قُلْنَا ما صَنَعْنَا حَلَقَ رَسُولُ أَثَّدِ عِنْ الْ يَعْدِلُنَا (\*) وما عِنْدَهُ (٠) أَنْ لَا يَعْنِلْنَا ما يَعْيِلُنَا ثُمَّ مَلْنَا تَنفَلْنَا رَسُولَ أَنَّهِ عَلَى إِينَهُ وَأَنَّهِ لاَ تُعْلِيحُ أَبْدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ (۱) مدانا فَقُلْنَا أَنَّهُ إِنَّا أَتِبْنَاكَ لِتَصْلَنَا فَلَقْتَ أَنْ لاَ تَصْلُنَا وَمَا عِنْدَكَ ما تَصْلِكًا ، فقال إنى (٧) وَاللَّاتِيُ لَسْتُ أَنَا خَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ أَلَهُ خَلَكُمْ وَأَلَّهِ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِين فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَنْبَتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَدَّلْتُهَا ۖ بِالسِّبِ لا يُحَلَّفُ بِاللَّاتِ وَالْمُزَّى (٨) كَبُلَدُ وَلاَ بِالطَّوَاغِيتِ حَدِيثَىٰ ٥٠ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مُتَّدِّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بُوسُفَ أُخْبَرَنَا (٩) فَصَنَعَ النَّاسُخَوَ مَنْتُرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةٌ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَن النِّي يَكِيُّ قالَ مَنْ حَلَفَ فَمَالَ فِ حَلِفِهِ إِللَّاتِ ٣٠ وَالْمُزَّى فَلَيْقُلُ لاَ إِلَّهَ إلاَّ أَللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالَ أَوَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِالسِبُ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْء وَإِن كَمْ يُحَلُّفُ مَرْثُ ثَنْبُلُهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ نُحَرَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ بَنْكُ أَصْطَلَعَ خاتمًا مِنْ ذَهَب وَكَانَ بَلْبَسُهُ ، فَيَجْمَلُ (٨) فَهَمَّهُ فَى بَاطِنِ

> كَفَهِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ ٧٧ ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْذِبَرِ قَنْزَعَهُ فَقَالَ إِنَّى كُنْتُ أَلْبَسُ هَٰذَا الْخَاتِمَ وَأَجْمَلُ فَصَّهُ مِن دَاخِلِ فَرَىٰ بِهِ ثُمْ قالَ وَأَلَّهُ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ

عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ۚ وَالْقَاسِمِ النَّسِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ (١) قالَ كَانَ بَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم

خَوَاتِيمَهُمْ ﴿ وَهِلَ مَنْ حَلَفَ عِيلَةٍ سُوى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَالَ النَّي عَلَى مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالنُّزِّى فَلَيْقُلُ لاَ إِنَّ إِلاَّ أَنَهُ وَلَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى الْكُفُرِ ﴿ مَرَثُ الْمُثَلِّ أَبْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهِيَبُ عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّعَاكِ قال قال النِّيْ مَنْ اللَّهُ مَنْ حَلَفَ بِمَنْدِي مِلَّةِ الْإِسْلاَمِ فَهْرَ كَا قالَ ، قالَ (') وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِنْتَىٰهُ عُدَّبَ بِهِ فِي فَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَمْنُ المُؤْمِنُ كَفَّيْلِهِ ، وَمَنْ رَنَّى مُؤْمِنًا بَكُفْر فَهْقَ كَقَتْلِ بإسب لا بَعُولُ ما شاء أللهُ وَشِينت ، وَعَلْ بَعُولُ أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بك • وَمَالَ مَمْرُه أَنْ عاميم حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْعَقُ بْنُ ٢٠ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ أَبِي تَمْرَةً أَنَّ أَمَّا هُرِّيرَةً حَدَّثَةً أَنَّهُ تَهِمَ النِّيمَ عَلَيْكَ يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةً ف بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَكَلِيَمُ ، فَيَمَتَ مَلَكَا فَأَنَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ تَعَطَّمَتْ فِي ٱلْحَبَالُ ٣٠ فَلاَ بَلاَغَ لِي إلاَّ إِللَّهِ ثُمَّ إِكَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِالبُّ قَوْلِ أَلَّهِ تَمَالَى : وَأَفْسَمُوا بِأَنَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : قَالَ أَبُو بَكْر فَوَاللهِ بَا رَسُولَ اللهِ لَتُحَدَّثَنَى بِالْذِي أَخْطَأْتُ فِ الروَّامَ ، قالَ لاَ تُتُسِيمُ مَ**رَثِ**نَا فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَشْمَتَ عَنْ مَمَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٌ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النِّيِّ يَرَالِيُّ وَحَدَّثَنَى مُحَدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْتَتَ عَنْ شُعَاوِيَةً بْنِ سُوَّيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَن البَوّاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنَا النَّيْ يَنْ إِلَيْهِ إِلْمِرَارِ الْمُنْسِمِ مِرْثُ حَفْضُ بْنُ مُمّرَ حَدَّثَنَا شُفتِهُ أَخْبَرَنَا (") عاصِم الأَحْولُ سَمِنتُ أَبَاعُمْانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَسَامَةَ أَنَّ أَبْنَةً (") إِسُولِ اللهِ عَلَى أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَسَامَةُ بَنُ زَيْد وسَعَدُ وَأَنَ " أَذًا أَبِي تَدَّ أَخْتُفِرَ كَأَشْهَدُنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ يَثِي ما أَخَذَ وَما أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ سُمَّتَى ، فَلْتَعْبِرْ وَتَحْتَيب " ، كَأْرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَعْيِمُ عَلَيْد فقام

وَأَمْنَا مَنَهُ فَامَّا فَمَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فَأَنْمَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَتَفْسُ الصَّيَّ تَقَفَّمُ فَقَاصَتْ عَبْنَا

(١) قال رَمَنُ تَتَلَ حكفا فجيمالامول للمتمدة بيدتا بزيأدة لنظ تال وسفطت من النسخة التي شرح عليها الضطلاق نليم احتمست (1) أَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ أَبِي طألقه Jai 10 ا(ا) أخدى (٠) بنتاً (١) وَأَنِي وَمِع فِي نَسِخة أبي ذرو آبي أز أبّي على الشك وصوابه والله أعلم وَأَيَنُّ مِن غيرشك الْم من هامش اليونينية وأفاده فالقسطلاني (٧) وتَحْنَسَتْ كذا هو بنير لام في بس الاصول المتمدة وفي بمضها

ولتعقب باللام اء من هامش

(د) حدث و رحمه (د) حدث (د) حدث (د) مشتقد (د)

قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنَ أَبْنِ شِهَابِ عَنَ أَبْنِ السُّمَيِّ عَنْ أَبِي هُرَيِّرَةً أَنَّ رَسُولَ أَلله وَلُ : أَلاَ أَدُلُكُمُ عَلَى أَمْلُ الْجَنَّةِ كُلُّ مُسَيف (\*) لَوْ أَفْتَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَ بَرَّهُ ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلَّ مُسْتَكُمْدِ عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى بَينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتُطِعَ بِهَا مَالَ رَجُل مُسْلِمِ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَـقَى اللَّهُ وَهَوْ عَلَيْهِ غَشْبَالُ ، فَأَثْرُلُ اللَّهُ تَصْدِيقَهُ : بَيْنَ الجُنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَقُولُ بَا رَبُّ أَصْرِفْ وَجَعْبِي عَنِ النَّادِ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ

غَيْرَهَا ، وَقَالَ أَبُوسَيِيدٍ قالَ النِّي عَلَيْهِ قالَ اللهُ لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَقالَ أَيُوبُ وَعِرَّنِكَ لاَ فِيَى ١٠٠ بِي عَنْ بَرَكَتِكَ ﴿ **مَرْثِنَ** آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ حَدَّثَنَا تَنَادَهُ عَنْ أُنِّس بْنِ مَالِكِ قَالَ النِّيمُ ﷺ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلَ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَمَّ رَبُّ الْمِزَّةِ فِيهَا قَدَّمَهُ هَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ ، وَيُزْوَى بَمْضُهَا إِلَى بَنْضِ ، رَوَاهُ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةً بِالسِبِ قُولِ الرَّجُلِ لَمَنْ اللهِ قالَ أَنْ عَبَّاس لَمَنْ لا تَميشُك مَرْشَنا الْاوَيْسِيُّ حَدَّثْنَا إِرْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثْنَا حَجَّاجُ (") حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَرّ النُّنيِرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قالَ سَمْتُ الزُّهْرِيُّ قالَ سَمِنتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّيْرِ وَسَمِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاسِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثٍ عائِشَةَ زَوْجِ النِّيِّ ﷺ حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ ما قالوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ وَكُلُّ حَدَّنَني طَائِفَةٌ مِنَ الحَدِيثِ فَقَامَ (\*) النَّيْ مِنْ فَأَسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِّي فَقَامَ أَسْيَهُ أَنِنُ حُضَيْر فَقَالَ لِسَنْدِ بْن عُبَادَةَ لَمَنْ أَلَيْ لَنَقْتُكُنَّهُ ﴿ إِلْكِ \* لاَ يُوَالَحَدُ كُمُ أَللهُ اللَّهْ فِي أَيْمَانِكُمْ ( " وَلَكِنْ بُوَّالِهِذُكُمْ عِلَاكَتِبَتْ فُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ عَلِيمٌ حَرِثْنِ (\* كُمَّدُ بْنُ النَّنَّى حَدَّثَنَا بَحْنِي عَنْ هِشِكُمِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا لاَ يُوَّاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّغْوِ ٥٠ قالَ قالَتْ أَثْرَلَتْ في قَوْلِهِ لاَ وَٱللهِ بَلَى وَالله ب إذا حَيْثَ نَاسُيا ف الأعان . وقول الله تَمَالَى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فيا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ، وَقَالَ لاَ تُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ **حَدِثن**َا خَلاَّهُ بْنُ يَحْيُ حَدَّثَنَا مِسْتَرُ حَدَّثَنَا تَنَادَهُ حَدَّثَنَا رُرَارَهُ بْنُ أُونَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَكُهُ قالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمِّي مَمَّا وَسُوسَتْ أَوْ حَدَّمَتْ بِو أَنْفُتُهَا ما لَمْ تَمْلُلْ بِو أَوْ تَكَلِّمْ حَرْثُ عُبَّانُ أَنْ الْمَنْكَمْ أَوْ كُمَّدُ عَنْهُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجِ وَالْ سَمِنْ أَبْنَ شِهَابٍ قَقُولُ حَدَّتَى عِيسَى أَنْ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ تَمْرُو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَةٌ أَنَّ النِّي ﴿ يَنْهَا هُوَ يَتَظُبُ

) لا مُناء السعلان والتسور أول السعلان والتسور أول أن مس المنبود السكانة من منها إلى منها إلى منها إلى منها إلى منها إلى منها أن المنها أن المنها المنها أن المنها المنها أن المنها المنها المنها أن المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها أن المنها أن المنها ا

() اَفْدُلِ اَفْدُلِ (ه) اَنُو بَكُمْرِ بِنُ هِيَّاشِ (ه) فَيْسَا (ن) فَسَلِّ فِيرَا وَالنَّالِيَةِ (ن) فَالنَّافِيدَ أُوالنَّالِيَةِ (ن) فَالنَّافِيدَ أُوالنَّالِيَةِ

يَوْمَ النَّفْرِ إِذْ مَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَا وَكَذَا فَبَل كذا وَكَذَا ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله كُنْتُ أَحْسَتُ كَذَا وَكَذَا يَلُوالاَ الثَّلاث فَقَالَ النَّيْ عَلِينَ أَفْمَلُ وَلاَ حَرْجَ لَهُنَّ كُلُهِنَّ بَوْمَتَذِ ضَا سُنِلَ بَوْمَتَذِ عَنْ شَيْء إلا عَالَ أَفْكُ (١) وَلاَ حَرَجَ صَرَصْنا أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا أَبُو بَكُو "عَنْ عَبْدِ الْمُزيزِ أَبْنُ رُفَيْدِ عَنْ عَطَاء عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما قَالَ وَجُلُ النِّي يَكُ زُوْتُ فَبَلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَبِجَ ، قالَ آخَرُ حَلَقْتُ فَبْلَ أَنْ أَذْجَعَ قالَ لاَ حَرَبَجَ ، قالَ آخَرُ ذَبَحْثُ ثَبَلُ أَنْ أَرْبِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ طَرْشَى " إِسْعَنَى بَنُ مَتْصُور حَدَّثْنَا أَبُو أَسامَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَّ عَنْ سَبِيدٍ بْنِ أَبِي سَبِيدٍ عَنْ أَبِي مُرْزِرٌةً أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ السُّجة يُصَلِّي (') وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي نَاحِيَةِ السَّجَدِ، فَهَاء فَسَارٌ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أرْجِع فَصَلَّ وَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ ، فَرَجَمَ فَصَلَّى ثُمُّ سَلَّم ، فَقَالَ وَعَلَيْكَ أَرْجِع فَصَلَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، قالَ في النَّالِقَةِ (\*) فَأَعْلِسْنِي ، قالَ إِذَا ثُمُّتَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فأسبيغ الْوُسُوء ، ثُمُّ أَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَنِرْ وَأَفْرَأَ عِا نَبِسَّرَ مَنكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ أَوْكُمْ حَتَّى تَطْنَكُ رَاكِياً ، ثُمَّ أَرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَشَدَلَ قائمًا ، ثُمَّ أَسْعُدْ حَتَّى تَطْنَكُ مَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى نَسْتُوى وَتَطْمَنَّ جالِما ، ثُمَّ أَسْعُدْ حَتَّى تَطْنَنْ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَمْ حَتَّى نَسْنَوىَ قائمًا ، ثُمَّ أَفْلَ ذٰلِكَ في صَلاَتِكَ كُلُهَا ﴿ مَرْثُنَا مَرْوَهُ بُنُ أبي المَفْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ سُنهر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى أَلْتُهُ عَنْهَا قَالَتْ هُزَمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدِ هَزِيَةَ تُمْرَفُ فِيهِمْ ، فَمَرَخَ إِبْلِيسُ أَئ عِبَادَ أَلَٰذُ أُخْرًاكُمُ ۚ فَرَجَمَتُ أُولَاهُمُ فَأَخْتَلَاتُ هِي وَأُخْرَاهُمُ ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْبَانِ كَإِذَا هُوَ بِأَسِهِ ، فَقَالَ أَبِّي أَبِي ، قالَتْ فَوَاللَّهِ مَا أَنْحَجَزُوا حَتَّى تَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُدَيْغَةُ غَفَرَ أَلَّذُ لَـكُمْ ، قالَ عُرْوَةُ ، فَوَ أَلَيْهِ ما زَالَتْ في حُدَيْغَةَ مِنْها بَقِيةٌ (1) حَتَى

لَــقِيَ اللهُ ﴿ صَرَتُنِي (١) يُوسُكُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قالَ حَدَّثَنَى عَوْفُ عَنْ خِلاَسٍ وَتُحَدِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ عِلَى مَنْ أَكُلَ نَاسِياً وَهُوَ صَائمُ عَلَيْتِمْ صَوْمَهُ كَإِنَّهَا أَطْمَتَهُ أَلَدُ وَسَقَاهُ حَرْثُ آدَمُ نُ أَبِي إِبَاسِ حَدْثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ بُحَيْنَةٌ قَالَ صَلَّى بنَا النَّيُّ يَنْ فَقَامَ فِي الرَّكْمَتَايْنِ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَفَىٰ فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا فَشٰي صَلاَتُهُ أَنْتَظَرَ النَّاسُ نَسْلِيعَهُ فَسَكَبُرٌ وَسَتَجَدَ ٣٠ قَبْلَ أَنَّ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ طَرْثَىٰ " إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمَعَ عَبْدَ الْعَزيز أَبْنَ عَبْدِ الصَّدَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْفَمَةَ عَنْ أَبْن مَسْمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نِيَّ أَلَٰهِ ﷺ صَلَّى بهم صَلاَّةَ الظُّهُر فَرَادَ أَوْ قَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ لاَ أَذْرِي إِرْاهِيمُ وَهِيمَ أَمْ عَلْفَكُ مُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ آلَةٍ أَصَرُتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ قالَ وَما ذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قالَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمُّ قالَ ها تأنِ السُّجْدَتَانَ لِنْ لا يَدْرى ، زَادَ في صَلاَتِهِ أَمْ تَقَصَ فَيَتَعَرَّى (" الصَّوَّابَ عَيْمَ "() ما بَيَّ ثُمُّ بَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَرَثْ الْحُينِدِيُّ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا تَمْرُو بْنُ دِينَار أُخْبَرَ بِي سَمِيدُ بْنُ جُمِيْرٍ ، قالَ قُلْتُ لِا بْنُ عَبَّاس فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ بْنُ كَنْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ أَلَهُ عَلَيْ ( \* لاَ تُوَالَّذِنْ فِي اللَّهِيثُ وَلاَ تُرْمِعْنِي مِنْ أَمْرَى عُسْراً قَالَ (٧٧ كَانْتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِينَيانًا \* قَالَ أَبُو عَبْد أَلَهُ كَتَتَ ١٨٠ إِلَى مُحَدُّ مُنْ بَشًار حَدَّثَنَا مُمَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّنْيُ قَالَ قَالَ الْبَرَّاء بْنُ عازب وَكَانَ عِنْدَهُمْ مَنْفَ كُمُمْ فَأَرّ أَهْلَهُ أَنْ بَدْبَحُوا قِبَلَ أَنْ يَرْجِعَ " لِيَأْكُلُ صَيْفُهُمْ فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَذَكَّرُوا ذَلِكَ لِلنَّيْ عَلَكُ كَأْمَرُهُ أَنْ بُعِيدَ الدُّبْحَ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَللهِ عِنْدِي عَنَانٌ جَذَعٌ عَنَانُ لَبِّن هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَنْ كُلْمٍ ، فَكَانَ أَبْنُ عَوْنِ يَقِفُ

(۱) حدثنا (1) قالَ لاَ تُوَّاخِدُ بِي ية يَقُولُ لاَ تُوَّاخِذُ بَي (٧) فَقُالَ (٨) كُنِبَ إِلَىٰ مِنْ مُحَدِ أبن بَدُّارِ أن رَرْجِعَهُمْ . قال الفسطلاني أي فبل أن

يرجع إليهم

، مَّقَفُ فِي هَٰذَا المَكَانَ وَيَقُولُ \* ` لاَ أَذْرِي أَبِلَفَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرُهُ أَمْ لاَ رَوَّاهُ آيُوبُ عَنِ أَنِّ سِيرِينَ عَنْ أَنَس عن النِّيْ عَلَيْ عَ**رَثْ** اسُلِيَّانُ بْنُ حَرَّب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْأَسْوَرُدُ بْنِ فَبْسُ قَالَ سَمِئْتُ جُنْدَبًا قَالَ شَهِدْتُ النِّي يَنْكُ صَلَّى يَوْمَ هِيدٍ ، ثُمُّ قالَ : مَن ذَبَّحَ فَلَيْبَدُلُ شَكَانَهَا ، وَمَنْ كُمْ يَكُنْ ذَبِّحَ ، فَلَيَذْبَحْ بِاسْمِ أَلْفِ (٢) بَعْدُ ثُبُونِهَا الْآَبَةَ أليت النموس : وَلاَ تَتْخدُوا أَيْمَا نَكُمْ دَخَلاً يَشْكُمْ قَتْزَلَ قَدَمْ (١٠) بَمْدَ (۲) حدثنا نُو، بِمَا سَدَدُثُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ دَخَلاً مَكْرًا (٤) وَأَعَاجِمُ الْآيَةَ مَرْث عَدْ بْنُ مُقَاتِل أَغْبَرْنَا ٢٠٠ النَّفْرُ أَغْبَرْنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فراسُ قالَ (٠) وَ قَوْلِ أَللهِ سِّمِنتُ الشُّنعَىٰ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ تَمْرُو عَن النَّىٰ ﷺ قالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِأَنْهِ وَعُقُونُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسُ ، وَالْيَدِينُ الْفَنُوسُ لِيابِ مُوْلِ اللهِ تَمَاكَى : إذَّ الَّذِينَ بَشَكَّرُونَ سِمَدِ اللَّهِ وَأَبْعَانِهِمْ (\*) ثَمَنَّا عَلِيلًا أُولِئِكَ لاَ خَلاَقَ مَلْمُمْ فى الآخِيرَةِ (٧) يَينِ متبر وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيمٍ وَلَهُمْ عَذَابُ أَليمٌ، فى اليونينية وفرعها مم وَقَوْلِهِ (" حِلَّ ذِكْرُهُ : وَلا تَجْمُلُوا اللهَ عُرْمُنَةً لِأَ عَالَكُمْ أَنْ تَبْرُوا وَتَقُوا وَتُصْلحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلاَ نَشْتَرُوا بِمَهْدِ أَلَمْ تَمَا قَلِيلًا<sup>(۱)</sup> (٨) قَلَـالاً الْآيَةَ إِنَّ مَا عَنْدَ أَلَٰذٍ هُوَ خَيْرٌ لَـٰكُمُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ، وَأَوْفُوا بِعَنْدَ أَلَٰهُ إِذَا عَامَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُسُوا الأَيْمَانَ بَنْدَ تَوْكِدهَا وَقَدْ جَمَلْتُمُ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً وَرَشَا مُوسَى أَبْنُ إِسْلِمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَقْدُ مِنْ عَلَى عَنْ عَلَفَ عَلَى تَمَنِ ٧٠ مَبْرِ بَقْنَطِمُ بِهَا مَالَ أَمْرِي مُسْلِمِ لَـنِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ ، فَأَثْرُلُ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الذِّينَ يَشْتُرُونَ

بِمَدْ أَنْهُ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمْنَا قَلِيلًا " الى آخِرِ الآيَةِ ، فَدَخَلَ الْأَشْمَتُ بْنُ تَبْسِ فَقَالَ

ف هٰذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشُّغَيِّ وَبُحَدَّثُ عَنْ مُحَدِّنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيثِ

(١) مُللاً إِلَى مُوال ولاً

كذا هو بإضافة بمين الى صبر عليه ونيه طيسه النسطلاني ووثع فىالتر ع المسكى ويسنن النروع المصدة بتنوين عبن

ما حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ للرُّمْنِ فَقَالُوا ‹ كَذَا وَكَذَا قالَ فِي انْزِلَتْ كَانَتْ ( لِي بِلأ ف أَرْضَ أَنْنِ عَمْرٍ لِي كَأَتَيْتُ رَسُولَ آلَهِ عَلَى قَمَالَ يَلْتَتُكُ أَوْ كَمِنْهُ ، قُلْتُ إِذَا ٣٠ يَحْلَفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ أَلَّهُ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عَلَى عَنِ حَلَفَ عَلَى يَعِنِ صَبْر وَهُو فِيها فَاجِرٌ يَقْتَطُمُ بِهَا مَالَ أَمْرَى مُسْلِمِ لَتِيَ أَلَنْهَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَشْبَانُ اليتبين فيها لا يُمْ يلك وَف المَمْ ينة وَأَنْ النَّصَب حَرَثْني (اللَّهُ مُكِمَّدُ بْنُ الْمَلاَم حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ بُرِينِدِ عَنْ أَقِي بُرْدَةً عَنْ أَنِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصَالِي إِلَى النِّي عَلِّي أَسْأَلُهُ الْحُلْلَانَ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَخِلُكُمْ عَلَى شَيْء وَوَاقَقَتُهُ وَهُو عَضْبَانُ وَلَمَّا أَبَنتُهُ قَالَ أَنْطَلَقَ إِلَى أَصَابِكَ فَقُلُ إِنَّ أَلَهُ أَوْ إِنَّ رُسُولَ أَلَهُ عِن يَحْدُكُم حَرَّثُ عَبْدُ الْمُزْرِ حَدَّثَنَا إِرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ حَ وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّ النَّنبْزِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِينُ قال سَمِنتُ الرُّمْزِيُّ قالَ سَمِتُ عُرُوةً بْنَ الرُّ يَرْ وَسَمِيدَ بْنَ الْسَبِّ وَعَلْقَمَّةً بْنَ وَقَاصَ وَعُبَيْدَ اللهُ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْن (\*) عُنْبَةَ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ زَوْجِ النِّي عَلِيُّ حِينَ قالَ لَمَا أَهْلُ الْإِفْ مَا قَالُوا فَعَرَّاهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا كُلُّ حَدَّتَنِي طَائِفَةَ مِنَ الْحَدِيثِ فَأَنْزَلَ اللهُ إِنَّ الَّذِينَ جاوًّا بِالْإِفْكِ الْمَثْمَرَ الآيَاتِ كُلُّهَا فِي بَرَاءِنِي ، فَقَالَ أَبُو بَكُر الصَّدِّيقُ وَكانَ يُنْفِنُ عَلَى مسْطَم لقرَ ابْدِي مِنْهُ وَاللَّهِ لا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَم شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قال لِمَا لِشَةَ . فَأَثْرَالَ أَللهُ : وَلاَ يَأْمَلُ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ أَنْ يُؤْمُوا أُولِي النُرُني الآيةَ قالَ أَبُو بَكُر بَلَى وَأَلَّهُ إِنْ لَأُحِبُ أَنْ يَنْفِرَ ٱللهُ لِي فَرَجَمَ إِلَى مِسْطَح النَّفَقَةَ الَّنِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقالَ وَاللَّهِ لاَ أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا حَرْثُ أَبُو مَعْدِ حَدَّثْنَا عَبْدُالْوَادِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي قَالَ أَبَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ في نَفَرِ مِنَ الْأَشْتَرِيِّينَ ، فَوَافَقَتُهُ وَهُوَ غَضَّبَّانُ

(1) قلوا (۲) كان (۲) إذًا تحليفت (۵) حدثنا مد المعلقة مكونة بالمرة ق النروع الإيدانا الوراد المناسا الورد والهنوا (د) العلَّاق (د) وَلَكِشَ عَلَيْكِ (د) وَلَكِشَ عَلَيْكِ

كَاسْتَعْمَالْنَاهُ ، خَلَفَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا ، ثمَّ قال وَاللهِ إِنْ شاء اللهُ لاَ أَخْلِفُ عَلَى تمين مَأْرَى غَيْرَهَا خَيْزًامِنهَا إِلاَّ أَيِّنتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَعَلَّمُهُمْ السِّبِ إِذَا مَالَ وَأَنْهِ لاَ أَنْكُمْ ۗ الْيَوْمُ فَصَلَّى أَنْ فَرَأَ أَوْ سَبِّحَ أَوْكَبْرُ أَوْ خِيدَ أَوْ هَلَلَّ فَهُوْ فَلَى بَيِّكِ وَقَالَ النَّيْ عَلَيْكُ أَفْضَلُ الْسَكَالَامِ أَرْبَمْ : سُبْحَانَ أَنْهِ ، وَالْحَمْدُ ثِنْهِ ، وَلا إِنْه إلا أَنْهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . قالَ أَبُوسُفْنَانَ ؛ كَتَتَ النَّيْ عَلِّي إِلَى هِرَفْلَ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَّاه يَنْنَا وَيُنْتَكُّمُ ، وَقَالَ مُجَامِدُ كَلِيهُ التَّقْوى لا إله إلا ألله منث أبوالياد أخبرنا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُ الْسَبِّبْ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَمَّا حَضَرَت أَبّا طالِبِ الْوَفَاةُ جَاءُ رَسُولُ اللهِ عِنْ فَقَالَ قُلْ لا إِلهُ إلا أللهُ كَلِيةَ أَسِبُ لَكَ بِمَا عِنْدَ اللهِ مَدَّتُ أَثَنِيَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّتَنَا مُحَدُّ بْنُ فُضَيْل حَدَّثَنَا مُمَارَةً بْنُ الفَشْقاعِ عَن أَى زُرْعَةً عَنْ أَى هُرَيْرَةً قال قال رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِتَنَانِ خَنْيِفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَنبِلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرُّحْنِ ، سُبْحَانَ اللهُ وَجَعَدْدِ ، سُبْحَانَ اللهُ الْمُطَايم مَدْثُ مُوسِي بنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ شَيْنِ عَنْ عَيْد اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَلِيدٌ وَقُلْتُ أُخْرِى مَنْ ماتَ بِجِعْلُ الله نِدًا أَدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ ماتَ لاَ يَخِلُ للهِ بِدًّا أَدْخِلَ الجِنَّةَ بِالسِبُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَهْ لِو شَهْزاً وَكَانَ الشَّهْرُ نِيسًا وَعِشْرِينَ حَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزَ أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بْنُ بلالِ عَنْ مُعَيْدِ عَنْ أَنْسِ قالَ آنى رَسُولُ اللهِ عَنْ مِنْ نِسَالُهِ وَكَانَتِ أَنْسَكُتْ رَجْلُهُ كَأَمَّا فِي مَشْرُ لَهِ نِيسًا وَعِشْرِينَ لِسَلَةً ثُمْ زَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَقْدِ آلِيَتَ شَهِرًا ، فَقَالَ إِنَّ النَّهْرَ يَكُونُ بِنِمَا وَعِشْرِينَ باسب إِنْ خَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ بَيِداً فَشَرِبَ طِلاَهِ ﴿ أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيراً لَمْ يَحْنَتْ فِ قَوْلِ بَسْمَنِ النَّالَى ، وَلَيْسَتْ (٢٠ هذِهِ بِأَنْبَلَيْهِ عِنْدَهُ مَ**رَشِي (٢**) عَلِي سَمِعَ عَبْدَ الْمَزِرِ

أَنْ أَبِي حازِمٍ أُخْبَرَنِ أَبِي عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النِّيِّ ﷺ أَعْرَسَ (١) فَدَمَا النِّي عِنْ لِمُرْسِدِ ، فَكَانَتِ الْعَرُوسُ خَادِمَهُمْ ، فَقَالَ سَهُلُ الْفَوْم هَلُ تَدْرُونَ مَا سَعَتُهُ (\*) قَالَ أَنْفَتَ لَهُ كَمْرًا في نَوْر مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْدِ فَسَتَتُهُ إِنَاهُ مِرْثُ مُعَدُّ بِنُ مُقاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِنْمُولِلُ بِنُ أَبِي خالدِ عَن الشُّمْنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِّ على عالَتْ ماتَتْ لَنَا شَاهُ فَدَبَعْنَا سَنَكُمًا ثُمَّ ما زِلْنَا تَنْبِدُ " فِيهِ حَتَّى صَارَتْ " مَنَّا بِاسِبِ إِذَا حَلَفَ أَنْ لا يَأْتَذِمَ فَأَكِلَ تَمْزًا بِحُبْزُ وَمَا يَكُونُ مِنَ (\*) الأُذم مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُكُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عابس عَنْ أبيهِ عَنْ عائِشَةَ وَضَىٰ ٱللَّهُ عَمْهَا قالَتْ مَا شَبِعَ آلُ نُحَدِ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٌ مَأْدُومٍ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَمِنَ بِاللَّهِ \* وَقَالَ أَبْنُ كَنِير أَخْبَرَنَا سُعْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ عَن أبيهِ أَنَّهُ قَالَ لِمَا يُشَةً بِهٰذَا مَرْثُنَا تُنْبَئَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْعُنَى بْنُ عَبْدِ أَلَهْ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أُنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قالَ قالَ أَبُو طَلْعَةَ لِامْ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِنتُ صَوْتَ رَسُولِ آلله عَلَيْ صَيْمِهَا أَعْرَفُ فِيهِ الجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَاكِ مِنْ ثَيْء ؟ فَقَالَتْ نَمَمْ فَأَخْرجَتْ أَفْرَاصا مِنْ شَيِد ثُمَّ أَخَذَتْ خِنَاراً لَمَا فَلَفَتْ انْفُرْزَ بِمَعْنِهِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى رَسُولِ أَشْ عِنْ فَذَمَنِتُ فَوَجَدُتُ رَسُولَ أَنْهِ عِنْ فَى السَّعِدِ وَمَمَّهُ النَّاسُ فَقُنتُ عَلَيْم فَقَالَ رَسُولُ أَلَهُ عِنْ أَرْسَلَكَ ٥٠ أَبُو مَلْفَعَةَ ؟ فَقَلْتُ نَتَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَهِ عِنْ لِمَنْ مَمَهُ قُومُوا فَا نَطْلَقُوا (٥٠ وَانْطَلَقْتُ كِيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْنُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً بَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جاء رَسُولُ أَقْدِ عَلَيْ وَلَيْسَ (٨٠ عِنْدَنَا مِنَ الطَّمَامِ ما نْعَلْمِيهُمْ ، فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ ۖ فَأَنْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَنْبَلَ رَسُولُ أَلَٰذٍ ﷺ وَأَبُو طَلَعَةَ حَتَّى دَخَلاَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَٰذٍ ﷺ مَلَى بَهِأَمَّ

م. (۷) عَرَّسَ

(۲) مَاذَا سَقَتُهُ (۲) تَكْبِذُ منط مِنا السل و

صبح هذا الفدل و المروح التي بأبدينا بغم الباء تبعا البوتينية والذي في كتب اللغة أنه من باب ضرب اله مسجعه

(٤) صَارَ

ن ألادئم
 أرستك كذانى
 جيم الاصول التي يدنا
 وقي النسطلاني (أأرسكك)

بهمزة الاسستفهام الاستخباري، اه

(٧) قَالَ فَانْظُلْقُوا

(٨) والنَّأْسُ ولَيْسَ

(۱) فَأَدْمَنَهُ ٠ كذا هو في البونينية بدير مد ومنطه بالذق الفرع وجوز التووى فيه المد والنصر اهـ (١) فَأَكُوانَتَى شَبَعُوا مُ خَرَجُوا فُمُ قَالَ ٱثْذَنَ الشرة (٦) وَإِلَى رَسُولِتِهِ (١) وَالِّي رَّسُولِير (٠) وَالْقُرْ مِكْةِ حكذا فيهبضالفرو عالمتمدة يدنا بلفظ أنى ورمع الفعل. بعدما وفي بعضها أن أنخلع. أل و نصب النمل فليملم. آهي

سُكَيْمٍ مَا عِنْدَكِ مَأْتَتْ بِذَٰلِكَ الْخُبْزِ ، قالَ مَأْمَرَ رَسُولُ أَثْثِي بَلَٰكِ إِنْكُبْزِ فَقُتَّ وَعَسَرَتُ أَمْ شَلَيْمٍ عُسَكَّةً لِمَا كَأَدَمَتُهُ \* ثُمَّ قالَ فِيهِ رَسُولُ ٱللَّهِ مَلِثًا مِلْشَاء اللهُ أَنْ يَتُولَ ، ثُمَّ قالَ أَنْذَنْ لِنَشَرَةِ ، قَأَذِنْ كَلُمْ فَأَكَلُوا حَقَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَثْذَنَّ لِنَشَرَةٍ كَأَذِنَ لَمُهُم ٢٣ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِيعُوا ، وَالْقُوْمُ سَبْعُونَ أَو كَمَا نُونَ رَجُلاً ﴿ إِلَيْ النَّيْدَ فِي الْأَيْمَانِ مِعْرَثُنَا فُتَيْبَةٌ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِيْتُ يَمْنِي بْنَ سَيِيدٍ يَقُولُ أَخْبَوَنِي تُحَدُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَيْمَ عَلْقُمَةً بْن وَتَّاصِ اللَّذِيُّ يَثُولُ سَمِنتُ مُمَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِنتُ رَسُولَ أَلْدُ يَنْ يَتُولُ : إِنَّا الْأَثْمَالُ بِالنَّيْزِ ، وَإِنَّا لِأَمْرِيُّ مَا نَوَى ، فَنْ كَانَتْ مِبْرَتُهُ إِلَى أَلَّهِ وَرَسُولِهِ \* ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى أَلَّهِ وَرَسُولِهِ \* ، وَمَنْ كَافَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ذَيْنَا يُصِيبُهُما أَوِ أَمْرَأَهُ يَتَزَوَّجُهَا ، فَمِجْرَتُهُ إِلَّى ماهاجَرَ إِلَيْكِ الْمِبِ إِذَا أَهْدَى مالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ (\*) ﴿ وَرَشْ أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِفِ أُخْرَنِي بُونُسُ عَنِي ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّعْمَٰنِ بْنُ ١٠٠ عَبْدِ اللهِ بْنَ كَشِي بْنِ مالِكِ وَكانَ قائدً كَنْب مِنْ بَنِيدٍ حِينَ تَمِيّ ، قالَ سَمِنْتُ كَنْبُ بْنَ مالِكٍ في حَدِيثِدِ وَعَلَى الثُّلاّ ثَوْ الدِّينَ خُلْفُوا فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ نَوْ بَتِي أَنَّى أَغْتَلِعُ ٢٠٠ مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَوَسُولِهِ ، فَقَالَ اللِّي مَنْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْنَ مَالِكَ فَهُوْ خَبْرُ لَكَ مِاسِب إِذَا حَرَّمَ طَمَامَة ٢٨٠ . وَقَوْلُهُ تَمَالَى: بَاأَيُّهَا النِّيُّ إِنَّ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ أَللهُ لَكَ تَبْتَنى مَرْمِنَاةَ أَرْوَاجِكَ وَأَلَٰتُهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ أَلَٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَعَانِكُمْ ". وَفَوْلُهُ لِاَ ثُمَرُ مُوا مَلَيْكِاتِ ما أَحَلُ اللهُ لَسَكُمُ ﴿ مَرْثُ الْحَسَنُ بُنُ ثُمَّدٌ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاهِ أَنَّهُ صَعِ عَبَيْنَةَ بْنَ ثُمَّةٍ يِقُولُ سَمِنتُ عَائِشَةً تَزعُمُ أَنّ النَّبِيُّ بِاللَّهِ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَعْشِ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَنَوَاصَيْت

أَنَّا وَحَفْمَتُهُ أَنَّ أَيْنَنَا ٥٠ وَخَلَ عَلَيْهَا النَّيُ ۚ إِنَّى فَلَتُقُلُ إِنَّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَنَافِيرَ أَكُلْتُ شَفَافِيرٌ فَدَخَلَ مَلَى إحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَارًا عِنْدَ زَيْنْبَ بِنْتِ جَحْشِ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ . وَقَرْلَتْ: يَا أَيُّها النِّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَسَلَّ اللهُ لكَ إِذْ تَثُوبًا إِلَى اللهِ لِمَا يُشِهَ وَمَعْمَةً ، وَإِذْ أَسَرُ النِّي إِلَى بَعْض أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ٢٠ لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا ﴿ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بَنْ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تَخْبِرِى بِذَلِكِ أَحَدًا ۖ بِالسِبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ بُوفُونَ بِالنَّذْر هَ مُنْ إِنَّ مَا لِمْ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا سَيِدُ بْنُ الْمَارِثِ أَنَّهُ سَيمَ ابْنَ ثَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَمْهُمَا يَقُولُ أَوْ لَمْ يُنْهُوا عَنِ النَّذِرِ إِنَّ النِّي عَلَى قالَ إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدَّمُ شَيْنًا وَلاَ يُؤخِّرُ ، وَإِنَّا يُسْتَغْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ مَرْثُنَا عَلاَّهُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ أَخْبَرَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن تُمتر تَلْي النَّيْ عَلَيْهُ مِن النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَرُدُهُ مَنِنا وَلكِيَّهُ يُسْتَغْرِيمُ بِدِمِنَ البَّغِيلِ مَرْث أَبُّو الْبَانِ أُخْبَرَنَا شُكَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ عَن الْأَعْرَبِ مَن أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال النَّيْ عَلَيْ لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِهَيْء كَمْ يَكُن فُدْرَ لَهُ وَلَكِن يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْفَدَرِ فَدْ (\*\* قُدْرَ لَهُ فَبَسْتَغْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُوْنِي (\*\* عَلَيْهِ ما كم: يَكُنْ يُوْتِي عَلَيْدِ مِن بَيْلُ بِالسب إنم مِن لا يَني بِالنَّذِرِ مَدَّث مُستدَّدٌ عَن يَمَى (٠٠ عَنْ شُمْنَةً قَالَ حَدَّتَنَى أَبُو جَمْرَةً حَدَّثَنَا زَهْدَهُ بْنُ مُضَرِّب قَالَ سَمِنتُ عِمْرَانَ بْنَ حُمَيْنِ يُحَدَّثُ عَنِ النِّي عِنْكُ عَلَى خَيْرٌ كُمُ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ بَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ بَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِى ذَكَرَ ثِنِتَيْنِ ٥٠ أَوْ لَلاَنَا بَعْدَ قَرْ نِهِ ثُمُّ بَجِيء قَوْمُ يَنْذُرُونَ وَلاَ يَثُونَ (٥٠ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُواْ تَمُنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهُ السَّمَنَ باسب ُ النَّذْرِ فِ الطَّاعَةِ وَمَا أَنْفَقُمُ مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرُمُ مِنْ نَذْرِ كَأَلِّذَ اللَّهُ يَفْلُهُ

(۱) أَوْ أَيْنَكَ (۳) خَرِينًا (۵) خَرِينًا (۵) فَنْ يَعْرِينٍ . فَرْيَعِيْ (۵) فَنْ يَعْرِينٍ . فَرْيَعِيْ (۵) فَنْ يَعْنِي بُونِينِي.

فَلْيُعْلِمْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْصِيَهُ (١) فَلاَ يَمْصِهِ بِالسِ الذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ بُكَلَّةٍ إِنْسَانَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمْ مَرَثُن مُحَدَّدُ بْنُ مُكَاتِلِ أَبُو المَسْنِ أَخْبَرَنَا حَبْدُ الله أَخْبَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرّ مَنْ نَافِيعِ مَن ابْنِ مُمَرّ أَنَّ مُرّ قال يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي السَّعِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْفِ مَذْرِكَ (١) أَنْ يَعْمِي اللهُ باب من مات وعَلَيْدِ نَذْرٌ ، وأَمْرَ أَبْنُ مُمْرَ أَمْرَأُهُ جَمَلَتُ أَمُّا عَلَى نَفْسها صَلاَّةً بِمْبَاء، فَقَالَ صَلَّى عَنْهَا ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ نَعْوَهُ مَرْثُ الْبُو الْيَانِ أَغْبَرَنَا شُمَيْت (r) قَلَدُّ نَدَرَّتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ (" أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّ سَمُدَ بْنَ مُبَادَةَ الْأَنْصَادِيُّ أَسْتَفْتَى النِّيِّ مَنْ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى (٠) حَدَّثَنَى ثَابِتُ تَفْضِيَةُ فَاقْتَاهُ أَنْ يَفْضِيَهُ مَنْهَا فَكَانَتْ شُئَّةً بَنْدُ مَرْضَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُتَبَةً مَنْ أَبِي بِشْرِ قَالَ سَمِنْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَّى رَجُلُ النَّى ﷺ فَقَالَ لَهُ إِذْ أَنْتِي نَذَرَتْ ٣٠ أَنْ تَحُجُمُ وَإِنَّهَا مَانَتُ ، فَقَالَ النَّي ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنُ أَكُنْتَ قامِنِيَّهُ ؟ قالَ نَمَمْ ، قالَ فَأَنْفَ أَلْلَهَ فَهُوٓ أَخْقُ بِالْقَمَاء الله النَّذَر فِيهَا لاَ تَمْ لِكُ وَف O مَنْسِيَةِ مَرْثُنَا أَبُو عامِيمٍ عَنْ مالِكِ عَنْ مَلْمَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَامِمِ عَنْ عَائِمَةً رَضِيَ أَثَدُ عَنْما قَالَتْ قَالَ النَّي عَلِي مَن نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْبُطِينَهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ بَمْصِيَّهُ فَلاَ يَمْصِيهِ حَرَّمْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ ثَامِتٍ ( ) عَنْ أَنسَ عَن النَّبُّ يَكُ قَالَ إِنَّ أَللْهَ لَنَنِي عَنْ تَمَذيب

> هَٰذَا قَشْتُهُ ، وَرَآهُ يَشِي تَبِنْ أَبْلَيْهِ ، وَقَالَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَيْدٍ حَدَّثَنَى قابتُ عَنْ أَنَّسِ خَرْثُ الْبُوعامِيمِ عَنِ ابْنِ بُرَنْجِ عَنْ شَلَبْهَانَ الْأَخْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ

وَمَا لِلطَّا لِينَ مِن أَنْسَّادَ مَرْثُ أَبُو تُنتِمْ حَدَّنَنَا مَالِكُ مَن مَلْحَة بْن عَبْدِ اللَّكِ عَنِ الْنَاسِمِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَّى قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله

(r) أَنْ عَبْدِ أَنْهِ بِنْ عُبْدِ

(١) وَلاَ فِي مَعْضِيَّةٍ

أَبْنِ عَبَّاسِ أَذَّ النِّي ۚ مَنْ وَأَى رَجُلاً بَعَلُوفَ بِالْكَمْنِةِ بَرْمَامِ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَمَهُ ۗ ُ هَوْثُنَا إِرْاهِيمُ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا هِيشَامُ أَنَّ أَبْنَ جُزَئِجِ أَخْبَرَهُمْ قالَ أُخْبَرَنِي سُلَيَانُ الْأَحْوَلُ أَذْ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَذْ النَّبِيّ مَرَّ وَهُوَ يَعَلُوفُ بِالْكَنْبَادِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَاتَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَمَهَا النَّيْ يَالِكُ يِكِهِ ، ثُمَّ أَمَرَه أَنْ يَمُودَهُ يَكِيهِ مَرْثُ مُرسى بْنُ إِنْمُيل حَدَّثَنَا وُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنَّ حَيْكُومَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ يَيْنَا النِّينُّ ﷺ بَخْطُبُ إِذَا هُوَ برَّجُلِ قائم مْـَالَ مَنْهُ مَثَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَشْكُدُ وَلاَ يَسْتَطَلِلُ وَلاَ يَشَكَمُ وَيَصُومَ فَقَالَ النِّي مَا لِنَّ مُرْهُ فَلَيْتَكَمِّر وَلْبَسْتَفِلِ وَلْيَقْدُدُ وَلْكِمْ صَوْمَهُ ، قال عِبْدُ أَلْوَهُ ال حَدَثَنَا أَيْوبُ عَن عِكْرِمَةَ عَن النِّي عَلَيْ ﴿ بَاسِبُ مَن نَذَرَ أَنْ يَسُومَ أَيَّامًا ، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَو النَّطَرَ حَرَثُ الْحُدُّ بْنِ أَبِى بَكُرِ الْفَدِّنِّي حَدَّثَنَا فَعَلْنُ أَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بِنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا (١٠ حَكِيمُ بِنُ أَن حُرَّةَ الْأَسْلَمُ ۚ أَنَّهُ مَيمَ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ ثَمَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لاَ يَأْتِي عَلَيْهِ بَوْمُ إِلاَّ صَامَ ، فَوَافَنَ يَوْمَ أَضِّي أَوْ فِطْرِ فَقَالَ لَقَذَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أَنَّهُ أَنْوَةً حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ بَمُومُ بَوْمَ الْأَضَى وَالْفِطْرِ وَلاَ يَرَى مِياتِهُ اللهِ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْن جُيَيْرْ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبْن مُحَرَّ فَمَالَهُ رَجُلُ ، فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاَنَاء أَوْ أَرْبِمَاء ما عِشْتُ ، فَوَافَقْتُ هَٰذَا الْبَوْمَ بَوْمَ النَّحْر ، فَقَالَ أَمْرَ ٱللهُ بِوَفَاهِ النَّذْرِ ، وَتُهْيِنَا أَنْ تَصُومَ تَوْمَ النَّهْرِ ، وَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَهُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ الْمِلِّ مَلْ يَدْخُلُ ف الْأَ عَانِ وَالنَّذُورِ الْأَرْضُ وَالْنَمْ وَالنَّرْوِعُ ٣٠ وَالْأَمْنِينَ ، وَقَالَ أَنْ مُمَرَ ، قالَ مُمرُ الِنِّي يَنْ أَصْبُتُ أَرْمَا لَمْ أُصِينَ مالاً قَطْ أَنْفَسَ مِنْهُ ، قالَ إِنْ شِيْتَ حَبَّسْتَ

(۱) ستن (۱ دکارگرم أَسْلُهُا وَتَصَدَّفْتَ بِهَا، وَقَالَ أَبُو طَلَّمَةً لِلنِّيْ عَلَيْهُ أَحْبُ أَمْوَالِي إِلَى يَوْ لَمُ وَك لِمَانِط لَهُ مُسْتَقْلِة المُسْهِدِ حَرَّشَا إِسْمِيلُ قَالَ حَدَّنِي مَا لَكُ عَن قَوْدِ بِن وَسُهِ النَّبِلِيْ عَنْ أَبِي النَّيْتِ مَوْلَى أَبْنِ مُعلِيمِ عَنْ أَي هُرَيْرَةً قَالَ حَرَبُنَا مَعْ رَسُولِ أَفْ عَلَيْ يَعْمَ خَيْرَ فَلَمْ الْمَنْمِ وَهُمَا لَا وَإِعْلَةً بِنُ وَلَهُ مِوالَّهِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّامِ وَهُمَّ يَكُلُ لَهُ رَجُلُ مِنْ تَبِي العَبْنِينِ، هَمَالُ أَلَّهِ يَقِي إِلَى وَالِهِي الذَّرَى حَتَى إِذَا كُلْ بِرَافِق النَّينَ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا النَّاسُ عَلَيْهِ اللَّهُ السَّالَةِ اللَّهِ النَّلُولُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى مِيلًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَّا النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

بينسيك لِللهِ ٱلجَمْزُ ٱلرَحْفَيَةِ

() كِيْرُ عَلَى كُوْرُ فَى () كِتَابُ كُفَاتُوالِتُو () كِتَابُ كُفَاتُوالِتُو الْأَكْمَانِ . كِتَابُ الْكَفَارُانِ () أُوْلِيْكَ

(ر) بَلْقَ مَتَى نَمِيدٌ الْسَخَدَّارَةُ عَلَى الْفَيْ وَالْفَيْرِ وَمَوْلِ الْفَرِسَالِي وَدُوْرَصَ الْفُاكِئُمُ مَجِلَةً أَنْهَائِيكُمْ إِلَى تَسوالِدِ الْمَلِيمُ الْمُسَكِمُ عِلَى تَسوالِدِ الْمَلِيمُ الْمُسَكِمُ عِلَى تَسوالِدِ

الْسَكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِي وَالْفَقِيرِ ﴿ وَرَصًّا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيّانُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَلْ مَيْمَتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ مُحْمَدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قالَ جاء رَجُلُ إلَى النّي عَنْ فَعَالَ مَلَكِثُ . قالَ ما شَأَنُكُ ١٠٠ وقال وَقَتْ عَلَى أَرْزَأَتِي فَى رَمَضَانَ ، قالَ تَسْتَعْلِيمُ تُمْثِقُ (" وَثَبَّةً ؟ قالَ لا . قالَ فَهَلْ تَسْتَطِيمُ أَنْ أَتَسُومَ شَهْرَ إِنْ مُتَنَّا بِمَنْ ؟ قَالَ لَا . قَالَ فَهَنْ نَسْتَطِيمُ أَنْ تُعلِّيمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ لاَ . قَالَ أَجْلِسْ خَلْسَ كَأْنِيَ النِّينُ عَلَيْكَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ وَالْمَرَقُ الْمِكْتُلُ الضَّغْمُ قالَ خُذْ هَٰذَا فَتَصَدَّقْ بهِ وَالْ أَعْلَى أَفْتَرَ مِنَّا (\*\*) فَضَحِكَ النَّيْ عِنْ مِنْ مَنْ نَوَاجِدُهُ، قالَ أَطْمِيهُ عِيالَك بأسب من أمان المشير في الْكَفَّارةِ مَرْثُ عَنَّهُ بنُ عَبُوب حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدُّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ (1) ألله عَلَى فَقَالَ مَلَكُتُ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ! قَالَ وَقَنْتُ بِأَهْلِي فِي رَبَعْنِانَ قَانَ تَجِدُ رَقِبَةً ؟ قَالَ لا قَالَ هَلْ (" نَشْتَطِيمُ أَنْ نَسُومَ شَهْرَيْن مُتنابِمَنْ ؟ قال لا ، قال فَنَسْتَعلِيمُ أَنْ تُعلِيم سِينينَ ميسْكِينا ؟ قال لا قال كَفاء رَجُلُ مِنَ الْأَنْسَادِ بِمَرَق وَالْمَرَى الْمِكْتَل فِيهِ أَمْرٌ فَقَالَ أَذْمَبْ بِهِذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قالَ " عَلَى \*\* أَحْوَجَ مِنَّا كَا رَسُولَ اللهِ ، وَالنِّبِي بَشَكَ بِالْمَنِّي ما يَنْ لَا بَيْبَا أَهُلُ بينتِ. أُحْوَجُ مِنَّا ثُمُّ قَالَ أَذْمَبُ كَأَمْلِيهُ أَمْلَكَ ﴿ إِلِّكِ مُنْطِي فَ الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَنَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَنْلُمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةً قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى النِّيمُ عَنْ فَقَالَ حَلَكُتْ قالَ وَمَا شَأَنُكَ ؟ قَالَ وَغَنْتُ عَلَى أَمْرَأَ فِي فَ رَمَعْنَانَ . قَالَ ١٨٠ هَلُ تَجَدُ مَا تُمْتَقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لا . قَالَ فَهَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ تَمُومَ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِسَيْنِ ؟ قَالَ لا . قَالَ فَهَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْلَيْمَ سِيِّينَ مِسْكِيناً ؟ قالَ لاَ أَجِدُ كَأْتِينَ النِّينَ عَلَى بِعَرْقِ فِيهِ تَمْرُ ، فقال مُذ

> 元 (1年 (4)

لَمَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لاَ بَنَهَا أَفْقُرُ مِنَّا ثُمَّ قال خُذْهُ مَأْطُسهُ أَمْلَكَ إِلِبُ مَاعِ اللَّهِينَةِ وَمُذَالنَّي عَلَّى وَيَزَكَتِهِ وَمَا تَوَارُتُ أَمْلُ اللَّهِينَةِ من ذلك تَرْنَا بَعْدَ تَرْنِ مَرْثُ عُمْاتُ بنُ أَن منبِةَ حَدَّثَنَا الْعَامِمُ بنُ مالِكِ الْمُزَنِيْ حَدُّتَنَا الْجُنِّنُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ بَرِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاحُ عَلَى عَهْدِ النَّي عِنْ مُدًّا وَمُلُنَا عِمُدَ كُمُ الْيَوْمَ فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ مُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَزِيزِ مَرَثُ مُنْذِرُ أَنْ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُ حَدَّثنَا أَبُو ثُنِيْبَةً وَهُو سَلْمٍ حَدَّثنَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ قالَ كانَ أِنْ مُمْرَ يُمْطِي زَكَاةَ رَعَضَانَ بِمُدَّ النِّي عَلَى اللَّهُ ٱلأَوْلِ، وَفَي كَفَارَةِ الْبَينِ بِمُدّ النِّي ﷺ قالَ أَبُو تُنِينَةَ قالَ لَنَا مالِكَ مُدُّنَّا أَعْظَمُ مِنْ مُدُّكُم ۚ وَلاَ تَرَى الْفَصْلَ إلاّ في مُذَ الذِّي عَلَىٰ وَالَ لِي مالِكِ لَوْ جَاءَكُمُ أُمِيرٌ فَضَرَبَ مُمَّا أَصْفَرَ مِنْ مُدَّ النِّي عَلَىْ بِأَىٰ مَنْ إِكُنْهُمْ مُنطُونَ مُلْتَ كُنّا مُنطى بِعُدَّ النِّيِّ بِإِلَّهُ قالَ أَفَلاَ مَرَى أَنْ الْأَمْرَ إِنَّا بَمُوذَ إِلَى مُدَّ النِّي عَنْ إِسَاعَتْ أَنْدِ بْنُ بُوبِيكَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ إِسَانَى بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِي مَلَمْعَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمُّ بَارِكُ لَمُمْ ف سِكَا لِمِيمْ وَصَاعِيمْ وَسُدَّهِمْ ﴿ إِلَهِ ثَوْلِ اللَّهِ ثَمَالَى : أَوْ تَحَوْيُرُ رَقَّبَةِ ، وَأَيْ ارُ قابِ أَزْكَى مَرَثُ مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدْثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَنْ سُنلِ عَنْ أَبِي عَنَّانَ مَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ زَبْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَغْنَقَ رَقَبَةً مُسْلِمةً أَعْنَى اللهُ بِكُلْ عُصْو مِنهُ مُصْوًا مِنَّ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بَفَرْجِهِ بِاسِ الْحِيْقِ الْمُدِّرِّ وَأُمَّ الْولِدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْسَكَفَّارِةِ وَعِنْنَ وَلَهِ الرَّانَا وَقَالَ طَأُوسٌ يُجْزِئُ اللَّذَبُّ وَأُمُّ لْوِلَدُ مَرْضًا أَبُو النُّمْانِ أَخْبَرَنَا خَادُ نُ زَيْدٍ عَنْ مَمْرُو عَنْ جَارِ أَذَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْسَادِ دَبِّرٌ تَمْنُلُوكَا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ عَيْرُهُ فَلِكُمْ النِّي يَكِي مَثَلًا مَنْ يَشَكَرِهِ

مِنَّى فَأَشْقَرَاهُ ثُمَّيْمٌ بْنُ النَّخَّامِ بِنَمَا بَمِا تَقَ دِرْهَمٍ ، فَسَينتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلْهِ بَقُولُ عَبْداً فِيْطِيًّا ملتَ عامَ أُولُلَ المِسِيهُ ( ` إِذَا أَعْتَنَ فِي الْسَكَفَارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَوْهُ حَرَثُ اللَّهَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الحَكَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِي بَرِيرَةَ فَاشْتَرَ عَلُوا هَلَيْهَا الْوَلاَء فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِلَّئِيّ عَلَىٰ مُثَالَ أَشْرَبِهَا إِنَّا " الْوَلاَء لِمَنْ أَعْتَقَ بِالْبُ الْإَسْتِشَاء في الأَنْهَانِ ورش تُتِينَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّتْنَا مَعَادُ عَنْ غَيْلاَنَ بْن جَرير عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْن أَبِي مُوسَىٰ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْتَرِى قَالَ أَتَبْتُ رَسُولَ ٣٠ اللهِ ﷺ في رَهْطِ مِنَ الأَشْعَرِيْنِ أَسْتَغِيلُهُ قَقَالَ (" وَاللهِ لا أَخِلُكُمْ مَاعِنْدِي(" مَا أَخِلُكُمْ ثُمَّ لَبَنا ماشاء أللهُ كَأْتِي بِإِيلِ (٣ كَأْمَرَ لَنَا بِمَكْرَةً ٣٠ ذَوْدٍ ، فَلَمَّا أَنْفِلَقَنَا قالَ بَعْشَنَا لِمَض لاَ يُرَاكُ أَنْهُ لَنَا أَبَيْنَا رَسُولَ أَنْهُ عَلَى تَسْتَخِيلُهُ كَفَلَتَ أَنْ لاَ يَحْدَلَنَا خَلَلَنا فَعَال أَبُو مُوسَى فَأَتِبْنَا النِّي إِنَّ فَذَكَ زَنَا ذَلِكَ لَّهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلُتُكُمْ بِلَ أَثَلُ مَلَكُمُ إِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى بَيْنِ فَأَرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا كَفَرْتُ عَنْ يميني وَأَثَيْثُ النِّي هُوَ جَيْرُ<sup>ر (٨)</sup> **مَرَثُ** أَبُو النُّمْانِ حَدَّثْنَا خَمَادُ وَمَالَ إلاَّ كَفَرْتُ يميني " وَأَتَيْتُ الَّذِي هُرَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ مَرْمُنَا عَلَّ بْنُ عَبْد أَبْلُه حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْنِ حُجَيْر عَنْ طَاوُس سَبِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ سُلَيْانُ لَأَمْلُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسْمِينَ أَمْرَأَةً كُلُّ لَيْدُ غُلاَمًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ أَللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ، قالَ سُمْيَانُ : بَعْنِي اللَّكَ قُلْ إِنْ شَاء أَللَّهُ فَنَسِي ، فَطَافَ مِنْ فَلَمْ تَأْتِ أَمْرُأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدِ إِلاَّ وَاحِدَهُ بِشِقٍّ غُلاَّمٍ ، فَقَالَ أَبُو هُرَبْرَةَ بَرْوِيدِ قالَ لَوْ قالَ إِنْ شَاء أَلَهُ كَمْ يَعْنَتْ وَكَانَ دَرَكَا (٥٠ في حَاجَتِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ أَلَهُ ﷺ لَو أَسْتَثْنَىٰ، وَحَدَّثْنَا أَبُو الزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ۚ بِالْب

يَنَةُ وَكُنَّ آخُرُهُ مُ إِذَا أَعْنَقَ فِي الْكُفَّارَةِ (ر) فَإِثْمَا () فَقَالَ لا وألله (٠) وتماعندي رى بَكْثَل فكر لتظ الكنبر ا (١) عَنْ يَعيني

(۱۰) دَدَّ کَا لَهُ

() وَيَنْهُمُ () هَذَا الْمُنَّ () هَالَّهُ () ماأَحِلُكُمُ عَلَيْدِ () أَنْهُ وَلاَ إِلاَّصْتُرُ مُنْ

الْـكَفَّارَةِ قَبْلَ ٱلْحَيْثِ وَبَعْدَهُ ﴿ مَرْثُ عَلِي أَنْ خُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلٌ بْنُ إِمْرَاهِيمَ عَنْ أَيْوِبَ عَنِ الْتَكْسِمِ النَّمِيسِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْبِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، وَكَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ (١) هَٰذَا الحَيُّ (٢) مِنْ جَرْمٍ إِخَاهِ وَمَعْرُوفٌ ، قالَ فَقُدْمَ طَمَّامٍ (٢٦)، قالَ وَثُمْمَ فِي طَمَامِهِ لَمْمُ دَجَاجٍ، قالَ وَفِي الْغَوْمِ رَجُلُنُ مِنْ نَنِي نَبْمُ إِلَٰهِ أَحْرُ كَأَنَّهُ مَوْنَى قَالَ فَإِمْ يَدُنُ فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسَى أَدْنُ مَإِنَّى قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنَّى رَأَيْتُهُ مِنَّا كُلُ هَيْنَا مَنِونَهُ فَلَقْتُ أَنْ لاَ أَمْلَتُهُ أَبَدًا فَقَالَ أَنْ أَخْبَرُكَ عَنْ ذَلِكَ أَتَيْنًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَى رَحْعَلِ مِنَ الْأَشْتَرِيْنَ أَسْتَخْبِلُهُ وَهُوَ يُشْمِمُ نَمَا مِنْ نَهَمِ المُنْدَقَةِ قَالَ أَيُوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ عَضْبَانُ ، قَالَ وَأَنْهِ لِا أَعِلُكُمُ وَما عندِي ما أَخِلَكُمْ (" قال كَانْطَلَقْنَا كَأْنِي وَسُولُ اللهِ عَلَى بِنَهْ إِبل ، فَقِيلَ أَيْنَ هُوْلاَهِ الْأَشْتَرِيُّونَ ( \* كَأْتَيْنَا ۚ فَأَمْرَ لِنَا يَحْسُنِ ذُودٍ غُزَّ الْذُرَى ، قالَ كَأَ نُدَفَمْنَا مَّكُنْتُ لِأَمْحَابِي أَنْبِنَنَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْ نَسْتَعْمِلُهُ فَلَنَتَ أَنْ لاَ يَعْمِلْنَا ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا لَقَمَلْنَا نَبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ وَأَنْهِ لَئُنْ تَنَقَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ لاَ تُعْلِمُ أَبِدًا أَرْجِمُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلْمُ فَلِنُذَكِّرُهُ يَمِينَهُ ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا بَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَبْنَاكَ نَسْتَغْيِلُكَ ۚ فَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْيِلْنَا ثُمَّ مَمْلَئَنَا فَظَنَّا أَوْ فَمَرَفَنَا أَنَّكَ نَسِيت يَمِينَكَ ، قالَ أَشْلَلِتُوا ۚ فَإِنَّا حَلَكُمُ أَلَٰتُ إِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِنِ كَأْرَى غَيْرُهَا غَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَنْبَتْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَسَّلْتُهَا ﴿ تَابَعَهُ خَلَهُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عامِيمِ الْسَكُلْنِيُ ﴿ مَوْثُ ثُنَيْنَةٌ جَدْثَنَا هَنَّهُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَّةَ وَالْفَاسِمِ النَّبِيلِيِّ عَنْ زَهْدَتُم بِهِلْنَا ﴿ مَوْثُ أَبُو مَنْسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ بِهُذَا حَرِثْنِ ٥٠ عُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَّرَ بْنِ فلرِسِ أَغْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الحَسَنِ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ يَلَّكُ لاَ تَمَالُ الْإِمَارَةَ وَإِنَّكَ إِنْ أَعْلِيتَهَا مِنْ عَبْرِ مَسْئَلَةٍ أُوضَتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْلِيتِهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكُلْتُ إِلَيْهَا وَإِذَا مَلْفَتَ عَلَ يَمِينَ فَرَأَيْثَ غَيْرُهَا خَبْرًا مِنْهَا كَأْتِ اللَّهِي هُو خَيْرٌ وَكُلَّوْ عَنْ يَعِينِكَ \* وَالْبَتَهُ أَشْهُلُ \* " عَنِ ابْنِ عَوْنٍ \* وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَيَعَاكُ بْنُ عَلِيّةٌ وَيَعَاكُ بُنْ حَرْبٍ وَمُعَيْدُ وَقَعَادَةً " وَيَعْمُورُ وَهِمَامُ وَالرّبِيمُ .

## (بِسْمِ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ) كتاب الفرائض من المناسفة المن

 (۱) أشهل بن سليم (۲) وفتادة كفائق الإبيل وولع في رواية أي نو من قتادة والسواب مأنى الاصل له من حاسل النوع الذي

(r) في أَوْلاَدِكُمُ إِلَى مُحَوْلِهِ وَمِينَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْمُ حَلِّيْمٌ

النرع الذي بيدًا بدون همزوعليها علامة أبي در

وفىالقسطلانى قال فى الغتم

روايتنامن طريق أبي فر

ترُّفاً بالمبر فحور اه

سَمِعَ (١) جارِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَضَتُ فَمَادَنِي رَسُولُ أَلَهُ عَلْ وَأَنْ يَكُر وَهُمَا مَاشِيَانَ فَأَمَّانِ ٣٠ وَقَدْ أَخْمَى عَلَى فَتَرَسَّأَ رَسُولُ اللهِ عَلَى المُصَبَّ عَلَى وَشُواْهُ كَأَنَقْتُ ، فَقُلْتُ بَارَسُولَ أَلْفَ كَيْفَ أَمْنَهُ فِي مالى كَيْفَ أَنْفِي فِ مالى فَلَمْ يُجنبي بشَيْء حَتَّى تَرَكَتْ آيَةُ المَوَارِيثِ ٣٠٠ بالبُ تَثْلِيمِ الفَرَائِسِ وَقَالَ عُقْبَةُ أَبْنُ عَامِرٍ ۚ تَمْلُمُوا قَبْلَ الظَانَينَ ۚ يَشِي الَّذِينَ يَشَكَلُمُونَ بِالظِّنَّ ﴿ مَدْثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُهِيلَ حَدَّثَنَا وُهُمَيْبُ حَدِّثَنَا أَبْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ ألله عَنْ إِيَّاكُمْ وَالطِّنَّ كَإِنَّ الطِّنَّ أَكُذَبُ المَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّمُوا وَلاَ تَجَسَّمُوا وَلاَ تَبَاعَشُوا وَلاَ تَدَابِرُوا وَكُونُوا عِبَادَ أَثْدِ إِخْوَانًا بَاسِبُ قَوْلِ النِّي عَلَى لاَنُورَثُ ما تَرَكْنَا صَدَنَةٌ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مُكَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أُخْبَرَا مَسْرُ عَن الزَّهْرى عَنْ عُرُوةَ عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ فَاطِيمَةَ وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السِّلَامُ أَتَيَا أَبًا بَكْر يَلْتَسِتَانِ مِيرَاتَهُمَا مِنْ رَسُولِ أَلَهِ عِنْ وَهُمَا حِينَةٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَتِهما مِنْ فَدَكَّ وَسَهْمَهُما (٥٠ مِنْ خَيْرً ، فَقَالَ لَمُنَا أَبُو بَكُو مَعِنْتُ رَسُولَ أَلَّهُ عِنْ يَقُولُ: لاَنُورَثُ مَا تَرَكُنا مندَقةُ إِنَّا يَأْكُلُ آلُ مُحَدِّمِن مُذَا المَّالِ. قالَ أَبُو بَكُر وَاللهِ لاَ أَدَعُ أَمْراً وَأَنتُ رَسُولَ أَلَهِ عِنْ يَسْنَتُهُ فِيهِ إِلا صَّنَتُتُهُ ، قالَ فَهَجَرَتُهُ فَالْمِيَّةُ ، فَلَمْ الْسَكَلَّمُهُ حَقَّ ماتَت مَرْثُ إِنْهُمِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَنَا أَبْنِ الْمَارَكُ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً أَنْ النِّي ﷺ قالَ لاَ تُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ ۖ حَدِّثُ بَحْيَ بْنُ بُكَبْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْس بْنِ الحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَدُّ بْنُ جُنِيْرِ بْن مُطْمِيرٍ ذَكَّرَ لِي (٥٠ مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ ، فَأَنْطَلَقْتُ حَقَّى دَعَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ أَنْطَلَقْتُ حَىَّ أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَّ فَأَنَّاهُ سِلجُهُ يَرْ فَأَ<sup>00</sup> فَقَالَ هَلِ لَكَ فَى عُثَانَ وَعَبْدِ الرُّهُمْنِ وَالزُّيْدِ وَسَنْدِ قَالَ نَمَمْ كَأَذِنَ كَمُمْ ثُمَّ قالَ هَلْ

الَ فِي عَلِيَّ وَعَبَّاسِ قالَ نَمَمْ قالَ عَبَّاسٌ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَ يَنْنِي وَيَنْ هَذَا قال أَنْشُدُكُمُ ۚ بِإِنَّهِ الَّذِي يَإِذْنِهِ تَقُومُ النَّمَاء وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَوْنَ أَنَّ رَسُولَ أَقْدِ عِنْ قالَ لاَ نُورَثُ مارَّ كُنَا صَدَفَةٌ ، يُرِيدُ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ فَنْسَهُ ، فَقَالَ الرَّحْطُ قَدْ قال ذلِكَ ، كَأَنْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاس ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قال ذلك قالاً قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ . قَالَ مُمَرُ ۚ فَإِنِّي أَحَدُّثُكُمْ عَنْ هَٰذَا ٱلأَثْرَ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ كَأَنَّ خَصَ (١٠ رَسُولَةُ ﷺ فِي هَذَا الْذَيْءِ بِشَيْءَ كَمْ يُسْطِهِ أَحَداً غَيْرَهُ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ما أَفاء أَنْهُ عَلَى رَسُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ قَدِرْ ، فَسَكَانَتْ خَالِصَةً ٣ لِرَسُولِ أَلَهِ ﷺ وَأَلَّهُ ٣ مَا أَخْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلاأَسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْأَعْطا كُنُوهُ اللَّوَبُهَّا فِيكُمْ حَتَّى بَةٍ بَمِنْهَا مِذَا المَالُ فَكَانَ النَّبِي عَلَّ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِن هَذَا المَالِ نَفَقَةَ سَدَّتِهِ ، ثُمُّ بَأْخُذُ مَا يَتِيَ فَيَخْمَلُهُ تَخْمَلَ مَالِ اللهِ فَمَلَ (\*) بذَاكَ رَسُولُ الله عِنْ حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُم الله هَلْ تَعْلَمُونَ دَلِكَ قَالُوا نَمَمْ ثُمَّ قَالَ لِتلِيّ وَعَبَّاسِ أَنْشُدُكُما بِاللَّهِ هَلْ تعْلَمان ذلك عَالاَ نَمَمْ فَتَوَفَّى أَللُهُ مَدَّيَّةُ عِنْ فَقَالَ أَبُو بَكِرِ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَبَضَها فَسَلَ عِا عَمِلَ بِدِ رَسُولُ اللهِ عِنْ ثُمَّ مَوَى اللهُ أَبَا بَكْرِ فَقُلْتُ أَنَا وَلِي وَكُنْ رَسُولِ الله عَ فَتَبَعْنُهُمَا سَنَتَنِي أَخَلُ فِيهَا ما تَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَأَبُو بَكُر ، ثُمَّ جِنْمُانِي وَكُلِتُ كُمَّا وَاحِدَهُ وَأَمْرُكُما جَيِعٌ، جِنْتَنِي نَسْأَلَنِي نَصِيبَكَ مِن أَبْنِ أَخِيكَ • وَأَنَانِي هذا يَمْأَنَّنِي نَصِيبَ أَمْرَأَتُهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ إِنْ شِئْمًا دَفَعْمًا إِلَيْكُمَا بذلك فَتَلْتَسَانِ مِنَّى قَضَاءٍ غَيْرَ ذٰلِكَ فَوَالَٰثِهِ <sup>(١)</sup> الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لاَ أَنْضِى فِهَا قَضَاءٍ فَيْرَ ذَٰلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ۚ فَإِنْ عَبِّرْ كُمَّا فَاذْفَمَاهَا إِنَّ قَأْنًا أَكْفيكُمْ هَا مَرْثِ إِنْهُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَغْرَبِ عَن أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ لاَ يَعْتَسِمُ ٣٠ وَرَكَتِي دِينَاراً ما تَرَكْتُ بَعْدَ تَفَعَرْ بسَالًى وَمُؤْتَرَ

(۱) قد خصل رسولید (۲) خاصة (۲) و د الله (۱) و د الله (۱) المسلك كشوط (۱) فسیل بیدایت (۱) فراهیی (۱) المینانی (۱) أَلَيْسَ تَذَ قَلَ (۱) فَتُوْلِ رَسِّتِي (۲) فَيُوْلِ رَسِّتِي (۵) فَيُرْدِلُ (٠) فَالشَّفْرُ (١) آخَلَفُ مَكنانَ السنح المندة بلينا ومبارة السلاني أَخَلُفُ

عالِي فَهْرَ صَدَقَةٌ **حَدِثْ عَ**بْدُ الَّذِي بْنُ سَنْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَن أَبْنِ شِهاَب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَانْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْهَا أَنْ أَزْوَاجَ النِّي ﷺ حِينَ ثُونُقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْدُنْ أَنْ يَعْتَثَنَ عَنَانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاتَهُنَّ فَقَالَتْ عَالِشَةُ أَلِبْسَ قال (١٠ رَسُولُ أَنْهِ يَكُ لاَ نُورَثُ مَا رَّزُكُنَا صَدَقَةٌ للهِ إلى فَوْلِ النِّيِّ فِي مَنْ زَلِهُ مَالاً فَالْأَهْلِ مَرْشُنا عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب حَدْثَني أَبُوسَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلِيَّ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْوَمِينِ مِنْ أَنْسُهِم فَنْ مات وَعَلَيْهِ دَنْ وَكُمْ يَتُرُكُ وَفَاءٍ فَمَلَيْنَا فَضَاوُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِورَتَنِهِ ٥٠٠ إسب ميراث الولد من أيه وأله ، وقال زينه بن كابت إذا ترك رجل أو أمرأة بِنْتَ فَلْهَا النَّصْفُ وَإِنْ كَانْتَا إِثْنَتَيْنِ أَوْ أَكُثَّرَ فَلَهُنَّ الثُّلْثَانِ وَإِنْ كَانَ مَتَهُنَّ ذَكَّرْ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى (٣) فَرِيضَتُهُ فَمَا بَنِيَّ فَالِذُّكُرِ مِنْلُ حَظَّ الْأُنْدَيْنِ فَرْت مُوسَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّثْنَا وُهَيْبُ حَدَّثْنَا ابْنُ طَآوُس عَنْ أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي أَللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّتِيِّ عَلَى مَا لَمُ أَخْتُوا الفَرَّائِضَ بأَهْلِهَا ۖ فَسَا بَـتِي فَهُورَ لِأَولَى ('' رَجُل ذَكَر باب ميزاتِ البّناتِ مرتن الحُينِدي حَدَّثنا سُفيانُ حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ فِي عامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصَ عَنْ أَبِيهِ قالَ سَرِصْتُ بِمَكَّةَ مَرْصًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلِي المَوْتِ فَأَمَانِي النَّيْ عَلَيْكَ يَمُودُنِي ، فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مالاً كَثِيرًا وَلِيْسَ تِرَكُنِي إِلاًّا بَنْتِي أَفَا تَصَدَّقُ بُثُلُفَيْ مالى قالَ لاَ قالَ قُلْتُ وَالسَّطْرُ ٧٠ قالَ لاَ قُلْتُ التُّلُثُ قالَ الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِياً وخيرٌ مِنْ أَنْ نَبْرُ كُهُمْ عَالَةً بَسَكَفَقُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرتَ عَلَيْهَا حَتَّى الْمُعْمَةَ تَرْدَهُمُا إِلَى فِي الرَّأَتِكَ ، فَعُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ أَ أَخَلَف (1) عَنْ هِجْرَتِي ؟ فَقَالَ لِلَّا أَوْدَدُتَ بَعْدِي فَتَمْمُلَ عَمَلاً بُرِيدُ بِهِ وَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ أَوْدَدْتَ بِهِ رَفْمةً وَدَرَجَةً

وَلَمَلَّ (١) أَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَنْوَامُ وَبُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، لَـٰكِن (١) الْبَائِسُ سَمَنَدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِيْنِ لَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ ماتَ عَكَمَةَ قالَ شَعْبَانُ وَسَمَدُ أَنْ خَوْلَةَ رَجُلُ مِنْ بَنِي عامِرِ بْنِ لُوَّيِ ﴿ صَرَتْنِي \* ثَاكُمُونَا مَدَّنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيةَ شَبْبَانُ عَنْ أَشْمَتَ عَنِ الْأَسْوَدِ بِنِ يَرِيدَ قالَ أَنَانَا شُمَاذُ بْنُ جَبَل بِالْيَمَن مُمْلًما وَأُمِيراً ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلِ ثُونَى وَتَرَكُ ٱبْنَتَهُ وَأَخْتَهُ ۖ فَأَعْلَى الإَبْنَةَ النَّمْنَ وَالْأَخْتَ النَّمْنَ الْبِي مِيرَاتِ أَبْنِ الإنْنِ إِذَا كُمْ يَكُن أَبْنُ ، وَتَأَلُّ زَيْدٌ وَلَهُ الأَبْنَاء يَعَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ: يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَهُ ٤٠٠ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرهِمْ وَأَثْنَاهُمْ كَأْقَاهُمْ يَرَثُونَ كَمَا يَرَثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُ وَلَذُ الإَبْنِ مَمَّ الإَبْن مَرْشُ مُسْئِمٌ بْنُ إِرْ اهِيمَ حَدَّثْنَا وُهِيَبُ حَدَّثْنَا أَبْنُ طَاوُسٍ مَنْ أَيْبِ عَن أَبْن عَبَّاسِ قالَ قالَ رَسُولُ أَنْدِ عِنْ أَلْمِنْوَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَا بَقَ فَهُو لِأُولَى رَجُلِ ذَكَرُ بِالبُ مِيرَاثِ أَبْنَةِ ﴿ أَبْنِ مَمْ أَبْنَةٍ ﴿ مَوْثُنَا آمَمُ حَدَّثَنَا مُعَبَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ ، قالَ ٢٥ سُئِلَ أَبُومُوسَى عَن أَنْنَةٍ وَأَبْنَوَ أَنْ وَأَخْتِ ، فَقَالَ لِلإَبْنَةِ (\*) النَّصْفُ وَلِلْأَخْتِ النَّصْفُ وَأْتِ أَبْنَ مَسْمُود فَسَيْتًا بِمُنِي ، فَسُيْلَ أَيْنُ مَسْمُودِ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ صَلَّكَ إِذَا وَما أَنَا مِنَ الْهُنَدِينَ أَنْفِي فِيها بِمَا قَفِي النَّيُّ إِنَّ لِلاَّبْنَةِ النَّصْفُ وَلِا بْنَةِ أَبْن السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلْقَيْنِ وَمَا بَـقَ فَلِلْأُخْتِ فَأَنبُنَا أَبَّا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلُ أَبْن مَسْتُمودٍ ، فَىالَ لاَ نَسْأَلُونِي ما دَامَ هٰذَا الْخَبْرُ فِيكُمْ الحِبِ مِيرَاثِ الجَدْ مَتَ الأَب وَالْإِخْوَةِ ، وَمَالَ أَبُو بَكْنِ وَأَيْنُ عَبَّاسِ وَاَبْنُ الزُّبينِ الْجَدُّ أَبُّ ، وَمَرَأَ أَبْنُ عَبَّاس يَا بَنِي آدَمَ وَأَتَبُنْتُ مِلَّةَ آبَائَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْطَقَ وَبَنْقُوبَ ، وَلَمْ يُذُكِّنْ أَنَّ أَحَدًا خالفَ أَبَا بَكُر فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النِّي إِليُّ مُتَوَافِرُونَ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : يَرِثُنِي

(۱) وَلَكُونَ فَاتَّسَكُوكَ وَن لَكُن روفَعَ مَاتَّ مِن النّوع (۲) تَشْفَى كَلَ (۲) مُنتَّ (۵) أَوْ الرَّاقَ النَّيْ مُنْظِيْقٍ

أَنْ أَنِي ذُونَ إِنْوَ فِي وَلاَ أَرِثُ أَنَا أَنْ أَنِي وَيُذْكُرٌ عَنْ مُحَرَّ وَعَلَى وَأَبْنِ مَسْعُوجٍ وَزَيْد أَفَادِيلُ مُخْتَلَفَةٌ مُورِثُ سُلَمَانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّيْنَا وُمَيْبٌ عَنِ أَبْنِ طَأَوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَنْ عَبَّانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي عَلَى اللَّهِ عَنْ أَنْ قَوْا الْفَرَائِسَ بأَهْلِهَا فَمَا بَقَ فَالْأُونَى رَجُل ذَكَر حَرَثُ أَبُومَنه حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ مَن عِكْرِمَةَ عَن أَنْ عَبَّاس قال أَمَّا الذِّي قال رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى لَوْ كُنْتُ مُتَّعَدَّ امن هذه الأُمْة خليلاً لَا تُحَذَّثُهُ وَلَـكُن (١٠ خُلَّةُ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ أَوْ قالَ ضَيْرٌ كَإِنَّهُ أَثْرَاكُ أَبَّا أُوْ قالَ فَضَاهُ أَبًّا بِاسِ مِيرَاتِ الزَّوْجِ مَمَّ الْوَلَّةِ وَغَيْرِهِ مَرْثُ الْمُدَّدُ بْنُ يُوسْفَ عَنْ وَرْقَاء عَن أَبْنِي أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاء عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَّا قَالَ كَانَ المَّالُ الْوَلَهِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ الْوَالِدِينَ ، فَنَسَعَ اللهُ مِنْ ذَاكِ مَا أَحَبَّ فَفَلَ الذّ كَر مِثْل حَظْ الْأُثْنَيْنُ ، وَجَمَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، وَجَمَلَ لِلْمَرْأَةِ الشُّن وَالرُّبُمْ وَلِلزُّوجِ الشُّطْرَ وَالرُّبُمُ البُّ مِيرَاتِ الدَّوْافِ وَالرَّوْبِ مَمَّ الْوَلَهِ وَغَيْرِهِ مَرْثُنَ تُتَبِيَّةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهَاب عَن أَبْنِ السَّبَّب عَن أَبِي هُرَبْرَةَ أَنَّهُ قالَ قَضَى رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ فَي جَنِينِ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِلْمَانَ سَقَطَ مَيْنًا بَشَّرَةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَفَى ٣٠ عَلَيْهَا بِالنُّرَّةِ تُوكُنِّتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عِنْ إِلْنٌ مِيرَاتُهَا لِنَيْهِا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْمَقَلَ عَلَى عَصَبَيْهِا ﴿ لِلِّبِ مُسِرَاتُ الْأَخْوَاتِ مَمَ الْبَنَاتِ عَصَيَةٌ مِرْثُ بِشُرُ بِنُ خالدٍ حَدَّنَا مَحَدُ بِنُ جَعْفَر عَنْ شُفْبَةً عَنْ سُلَفِانَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَن الْأَسْوَرِدِ قَالَ فَضَى فِينَا مُمَاذُ بِنُ جَبَلِ عَلَى عَدٍ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَى النَّصْفُ لِلاَبْنَةِ وَالنَّصْف لِلْأَخْتِ ، ثُمَّ قالَ سُلَمْانُ فَضَى فِينَا وَكُمْ يَذْ كُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَلَّةٍ ﷺ. حَرَثْنَ <sup>®</sup> مَمْزُو بْنُ عَبَّاس حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي " بُّس عَنْ هُزَيْلِ قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ لَأَ قَضَيْنٌ فِيها بِقَضَاءِ النِّي يَا إِلَيْهَ اللَّهُ أَ

وَلِهُ بَنَةِ الإَبْنِ السَّدُمُ وَمَا بَقَ وَلِلْأَحْتِ الْمِسِ مُ بِرَاثِ الْاحْوَاتِ وَالِأَحْوَةِ ورن عَبْدُ الله يْنُ عُمَّانَ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا شَمْبَةُ مَنْ تُحَدِيْن الْنَكدِ وَالَ خَمِنتُ جَابِرًا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ دَخَلَ عَلَى ۖ النَّيْ ۚ مَرَافٍ وَأَنَا مَرِيضٌ فَدَعا بورَضُوء فَتَوْمِنَّا ثُمَّ تَضَعَ عَلَى مِنْ وَضَوْهُ فَأَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لِي أَخَوَاتُ وَمُزَلَتْ آيَةُ الفَرَافِض باب يَشتَقْتُونَكَ فَل أَللهُ يُغْيِكُمْ فِي الْسَكَلاَلَةِ (١) إِن أَمْرُو ۚ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرَثُهَا إِنْ كَمْ يَكُنْ لَمَا وَلَدُ كَانِنَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْكَانِ مِمَّا تُرَكُّ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَلِيمَاء َ لَلِهُ كَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنْتَيَنِي بَيْنِهُ اللَّهُ لَكُمْمُ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلُّ شَيْء عَليمٌ وَرَثُنَ عُبِيْدُ ٱللهِ بِنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْعُنَى عَن ٱلْبَرَاء رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَالَ آخِرُ آيَةٍ تَرَكَتْ عَاعَةُ سُورَةِ النَّسَاءِ يَسْتَقَثُونَكَ قُلُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْسَكَالاَلَةِ بِاسِبِ أَ بَنَىٰ عَمَرٌ أَحَدُثُمَا أَخْ لِلْأُمَّ وَالآخَرُ زَوْجٌ ۚ وَتَالَ عَلَى لِلزَّوْجِ النَّصْفُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَسِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ أَنَا أَوْلَى بِالْوَامِينِ مِنْ أَنْفُيهِم فَنْ ماتَ وَتَرَكَ مالاً فَسَاله لِلوَالِي الْمُصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاَّ أَوْمَنَيَاعًا قَأَنَا وَلِيْهُ ۖ فَلِأَدْعَى لَهُ \*\* مِرْشُ أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْنِعِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن طاؤس عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْن عَبَّاس عَن النَّبِّي مَالِيٌّ قَالَ أَلْمِهُوا الفَرَائِينَ يَأْهُالِهَا ، فَمَا تَرَكَّتِ الْفَرَائِينُ كَلِأُولَى رَجُلِ ذَكر باسبُ ذَوى الأَرْحامِ حَدَثَىٰ " إِسْفُقُ بْنُ إِرَاهِيمَ قالَ قُلتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدِّثَكُمُ إِذْ رِيسُ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاس وَلِيكُلُّ جَمْلْنَا مَوَالِيَ وَالَّذِينَ مَافَدَتْ أَيَّا لُكُمْ قالَ كَانَ الماجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا اللَّدِينَةَ يَرِثُ

(1) في الْحَكَارَةُ الَّذِيَّةُ (1) الْحَكَارُ الْمِيَالُ (2) مُنتا (2) مُنتا (۱) فَلِنَّا تَرْكِنُو لِكُولُو جَمَّلُنَا (۱) مُدَّنَا (۱) عام الفتح . كذا بالشيطين في الونينية

الْأُ نْصَارِيُّ الْهَاجِرِيُّ دُونَ ذَوِي رَجِيهِ لِلْأُخُوزَّةِ الَّتِي ٱلَّخِي ٱلنِّي ۖ يَيْتَهُمْ ، وَلَكُ نَزَلَتْ جَمَلْنَا مَوَالِيَّ، قالَ نَسَخَمُ : وَالَّذِينَ عانَدَتْ أَيْمَانُكُمْ اللَّهِ عَلِيرًاثِ الْلاَعِيَةِ صَرَ ثَن " يَعْي فَ وَرَعَةَ حَدَّنَنَا مالِك عَن نَافِيم عَن أَنْ مُعَرّ رَضِي أَلْتُهُ عَنْهُمَا أَنْ رَجُلاً لاَعَنَ أَمْرَأَتَهُ فِي زَمَن ٣ النِّي عَلَى وَانْتَنَّى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَقَ النَّي عَ يَنْهُمُ وَأَلَقَ الْوَلَةَ بِالْرَأَةِ بِالسِ الْوَلَدُ الْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتَ أَوْ أَمَّةً مَدْتَ عَبْدُ أَلَٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِك عَن أَبْن شِهابِعَنْ عُرُوةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ عَدِدَ إِلَى أَخِيدِ سَنْدِ أَنَّ أَنْ وَلِيدَةٍ زَمْمَةً مِنْي ، قَافْضِهُ إِلَّك ، ْ فَلَمَّا كَانَ عَلَمُ <sup>(1)</sup> الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ أَنْ أُخِي عَهِدَ إِلَى فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْنَةً ، فَقَالَ أَخِي وَأُبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِا عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَةًا إِلَى النِّي يَكُ فَقَالُ سَنْدُ بَارَسُولَ ٱللهِ أَبْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِنَّ فِيهِ ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِهَ عَلَى فِرَالْتِيهِ فَقَالَ النَّيْ ﷺ هُوَ لَكَ بَا عَبْدُ بْنَ رَسْمَةَ الْوَلَٰدُ لِلْفِرَاشِ وَالْمَاهِرِ الحَجَرُ ، ثمَّ قالَ لِمَوْدَةَ بِنْتِ زَمْمَةَ أَحْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ بِمُثْبَةَ فَا رَآها حَتَّى لَتَى اللهُ ﴿ وَرَشُوا مُسَدَّدُ عَن يَغِي عَن شُغبَةً عَنْ مُحَدٍّ بْنِ رِبَادٍ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَا هُرَيْرَةً عَن النِّيِّ عَلَى الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ بِلِبِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَنَ وَمِيرَاتُ اللَّقِيطِ. وَقَالَ مُمَرُ اللَّقِيطُ حُرٌ مَرْتُ حَفْقُ بْنُ مُمَرّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الحُكُم عنْ إِرَّاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَشْتَرَيْتُ بَرِيزَةً فَقَالَ النَّي عِنْ أَشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوِلاَءِ لِمَن أَعْتَقَى وَأَهْدِينَ لَمَا شَأَةٌ، فَقَالَ هُو َ لَمَا صَدَقَةٌ وَلِنَا هَدِيَّةٌ ". قالَ الْحَكُمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقُولُ الْحَكُمِ مُرْسُلُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ رَأْيَتُهُ عَبْدًا حَرْثُ إِسْلِيلُ بْنُ عَبْدِ أَلْدُ قَالَ حَدَّتَى مالك عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْنِ مُمَرّ عَن النَّىٰ ﷺ قالَ إِنَّا الْوَلَاء لِمَن أَعْتَقَ بِالبِ مِيرَاتِ السَّافِيةِ حَدَث مَّيمة

أَبْنُ عَنْبُهَ حَدُثْنَا سُفيَّانُ عَنْ أَبِي فِيسٍ عَنْ حُرَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ إِنْ أَهْلَ الْإِسْلاَم لاَ يُسَبِّبُونَ ، وَإِنَّ أَهُلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَبِّبُونَ ﴿ مَرْضَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبو مَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنَ الْأَسْوَدِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٱشْتَرَتْ بَرَمَرَةَ لِثُنْتِهَا وَاشْتَرَاطَ أَهْلَهَا وَلاَءَهَا ، فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَثْثِ إِنَّى أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً لِأَعْتِنْهَا وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْنَرِطُونَ وَلاءَهَا فَقَالَ أَعْتِيهِا ۚ وَإِنَّا الْوَلَاءِ لِنَ أَغْتَقَ أَوْ قالَ أَعْلَى الشَّينَ قالَ فَأَشْرَتُهَا فَأَعْتَقَتُهَا قالَ وَخُيرُتْ (١٠ فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ أَعْطيتُ كَذَا وَكَذَا ما كُنْتُ مَنَهُ قالَ الْأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حرًّا ، قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِمٌ ، وَقَوْلُ أَنْ عَبَّاسِ رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحُ ﴿ بِلِّبِ إِنْمِ مِنْ نَبَرًّا مِنْ مَوَالِيهِ ﴿ وَوَثَ تُتِبَةُ بنُ سَييدٍ حَدَّثنَا جَربِ عَن الْأَعْمَد عَنْ إِرْ اهِمِ النَّبْعِي عَنْ أَبِهِ قالَ قالَ عَلّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا عِنْدَنَا كِتَابُ تَقْرَوْهُ إِلاَّ كِتَابُ أَلَّهُ غَيْرً هَذِهِ الصَّعِيفَةِ قالَ كَأُخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاهِ مِنَ أَلِجْرَاحاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبْلِ قَالَ (\*) وَفِيهَا المَدِينَةُ حَرَمُ ما بُيْنَ عَيْدُ إِلَى تَوَّرُ ٣٠، فَن أَحْدَثَ فِيها حَدَثًا ، أَن آوَى عُندِنَا ، فَعَلَيْهِ لَسُنَهُ اللهِ وَالْلَا يُكَذِّ وَالنَّاسَ أَجْمِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ وَالى قَوْمًا بَشَيْرٍ إِذْنِ مَوْ الِيهِ فَمَلَيْهِ لَمُنْهُ أَلَهُ وَاللَّالِ كَانَةٍ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَ يُقْبَلُ <sup>(1)</sup> مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ (٥) وَلاَ عَدْلُ وَذِمَّةُ السُّلِينِ وَاحِدَةٌ بَسْنَى بِهَا أَذْنَاهُمْ ، فَنَ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَمَلَيْهِ لَمُنَّةُ اللَّهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفُ وَلاَ عَدْلُ مَعَرِثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَن أَبْن مُمَرَّ رَمَنِيَ أَلْلَهُ عَنْهُمَا قَالَ نَعَى النَّي عَلَيْ عَنْ يَسْعِ الْوَلاَهِ وَعَنْ هِيَّهِ باسب إذا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ (\* ) وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى لَهُ وِلاَيَةً (\* ) وَقَالَ النَّي يَكِيلُ الْوَلاَء لِمَن أَفْتَنَ ، وَيُذَكَّرُ عَنْ تَميم الدَّارِيِّ رَفَعَهُ <sup>(٨)</sup> قالَ **هُوَ أُو**لَى الناس بِمَحيَاهُ وَتما َيهِ

(۱) فَدَ كُرِّتَ فَالِيَّةُ (۱) لا سِيْنَائِيُّ (۱) فَدَ كُرِّتْ فَالِيَّةُ (۱) فَدَ كُرِّتْ اللَّهِ الوينية في بعنماالسخ (۱) وَرَّمُولِ اللهِ (۱) وَرَّمُولِ اللهِ (۱) قال وَكانَ زَوْجَيَا (۱) وَمَنَاقَتُهُ

رد) مائاء،

وَأَخْتَلَفُوا في رَحِنَّةِ هَٰذَا الْخَبَرِ وَرَثُنَا تُنْبَنَّهُ بنُ سَمِيدٍ عَنْ مالِكِ عَنْ تَافِيمِ عَن أَبْن مُمَرَ أَنْ مَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتَ أَنْ تَشَمِّى جارِيةَ تَشْتِهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيمُكِها عَلَى أَنَّ وَلاَءِهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ( ) رِسُولِ أَنْهِ عِن فَقَالَ لاَ يَنْفُك ( كَالْف فإمَّا الولاء لِمَنْ أَعْنَقَ مِرْمُنْ أَخَدَ أَخْبَرَ كَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِرْبَعِيمَ عَنِ الْأَسْوَءِ حَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتِ أَشَرَبْتُ بَرِيزةً فَأَشْكَرْطَ أَهْلُهُا وَلاَءهَا فَذَكَرَتْ ذلكَ لِنَّيَّ (1) عَلِيٌّ فَقَالَ أَعْتِيما فَإِنَّ الْوَلاَ، لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ قالَت فَأَعْتَثُما قالت فَدَعاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَغَيْرَهَا مِنْ زُوجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَفْطَانِي كَذَا وَكَذَا ما بِتُ عِنْدَهُ فَأَخْتَارَتْ (٥٠ تَفْتَهَا ١٠٠ بإب ما يَرثُ النَّا؛ مِنَ الْوَلاَء مَرْثُنا حَفْضُ أَنْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ نَافِيعِ عَن أَنْ مُحَرَّ رَمْنِي أَلْلُهُ عَنْهُمَّا قَالَ أَرَادَتْ عائشةُ أَنْ نَشْتَرِى بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِلنِّي مَلِكَ إِنَّهُمْ بَشْتَوِ مُؤْونَ الْوَلاَء فَقَالَ النَّي عَلِي أَشْتَرِيها وَإِنَّا الْوَلَاء لِمَن أَغْتَقَ مَوْثُنا أَنْ سَلاَمٍ أَغْبَرَاً وَكِيمٌ عَنْ سُغْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَمْنُورِ عَنْ عائِيمَةً قالَتْ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ بِأَنَّى الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْلَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النَّمْةَ بِاسِبُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْشُهِمْ وَأَبْنُ الْأَخْتِ مِنْهُمْ حَدثنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا مُمَّاوِيةٌ بنُ قُرَّةَ وَقَنَادَةً عَنْ أَنَس بن مالك رَضِي ٱللهُ عَنْهُ عَنِ الذِّيِّ عَنْ اللَّهِ عَالَ مَوْنَى الْفَوْمِ مِن أَنْفُسِم أَوْكَا قَالَ حَرْثُ أَبُو الْوَلِيد حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنَس عَن النِّي عِنْ قَالَ أَنْ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْسُهِمْ باسب ميرَاثِ الْأَسِيرِ ، قَالَ وَكَانَ شُرَيْحُ يُورَثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُو وَيَقُولُ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيرِ أَجِزْ وَحِيَّةَ الْأُسِيرِ وَعَنَاقَهُ (٧٧ وَما صَنَمَ ف مالد ما أن يتنيز عن دينه فإمَّا مُو ماله يصنعُ فيه ما يشاء (من حقرت أبو الوليد حَدَّثَنَا شُمَّةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةً عَنِ النِّي يَكَّ قالَ مَنْ تُرَكّ

مالاً كايور ثنيم وهن مَرك كلاً مَإلَيْنَا بالب لا يَرث السُنامُ الْكافِرَ ولاَ الْكافِرُ السُنج وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَمَ الْبِرَاثُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ مَدَّثُ أَبُو مامِم عَنِ أَبْنِ جُريْج مِن أَنِي شِهَابِ مِن عَلِي بنِ حُسَيْنٍ عَن مُمَرَّ <sup>(١)</sup> بنِ عُمَّاذَ عَن أُسامَةَ بن رَيْد رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِيْهُمَا أَنَّ النِّيَّ ﷺ قالَ لاَ يَرِثُ السُّنايُرُ الْسَكافِرَ وَلاَ الْسَكافِرُ السُّنارَ مُ مِيرِاتِ الْمَبْدِ النَّصْرَانِيُ وَمُكَاتَب (٢٠ النَّصْرَانِيَّ وَ<sup>٢١)</sup> إنْم مَن أُنْتَيَّ مِنْ وَلَيهِ إِلَيْكُ مَن أَدُمْى أَعَا أَوْ أَنْ أَرْ مِنْ ثَيْنَهُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَنْ شِهاب عَن عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ أَخْتَصَمَ سَعْدُ نُنُ أَبِي وَقَامٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ فَيْ غُلَامٍ فَقَالَ سَمَّدُ هَٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ أَبْنُ أَنِي عُنْبَةَ ا أَنْ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَنَّهُ أَنْتُهُ أَنْتُكُمْ إِلَى شَبَهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ هَلْذَا أَخِي يَا رَسُولَ ٱللَّهِ وُلِهَ عَلَى فِرَاشَ أَبِي مِنْ وَلِيدَيهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِ ِ فَرَأَى شَبَّهَا يَيْنَا بِمُثْبَةَ ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ <sup>(1)</sup> الْوَلَٰةُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الحَجَرُ وَأَخْتَجِنِي مِنْهُ كِاسَوْدَةُ بِنْتَ زَمْنَةً ، قالَتْ كَلَمْ يَرَ سَوْدَةً فَطُ (\* اللَّهِ مُن أدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَيهِ مَرْشُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خالِهُ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَن أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَمَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْ النَّبِيِّ بِإِلَّيْ يَقُولُ: مَنِ أَدَّعَى إِلَى غَبْرِ أَبِيهِ وَمَوْ بَهَارٌ أَنَّهُ غَيْرٌ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَّامٌ فَذَكُرْتُهُ لِإَبِي بَكْرَةً فَقَالَ وَأَنَا سَمِيَّتُهُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْمِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَ**رْثُنَ أَ**صْبُعُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا (<sup>0)</sup> أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي تَمْرُو عَنْ جَمْفَرِ بْن رَبِيمَةَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ عَن النّي عَلُّ قَالَ لاَ تَرْغَبُوا عَنَ آبَائِيكُمْ فَنَ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُفُرْ ۗ ۖ بابِ إِذًا أَدَّعَتِ المَرْأَةُ أَبْنَا مَرْتُ أَبُو الْيَانِ أَغْبَرَنَا شُمِّيْتُ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّاهُ عَنْ (D عَبْدِ الرِّعْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَّبُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ كانَت أمرْزُأَتَانِ

من تمود.
 من تمود.
 من تموي الشعران المنظمة
 من تملياً المرسو الشي من الشي مين وتكياً
 من باحث أن رئمة
 من نلم برسورة بند
 أبناً
 أبناً

(v) فَقَدُّ كَمَّرَ (h) عَنِ الْأَعْرَجِ كَمْنَا فى البونينية من عبر رقم علمه منهُمُا إَنَا كُلُ عَلَى إِنَّا ذَهَبَ بِأَ بِنِ إِحْدَاهُما فَقَالَتْ لِمِعَاجِيمَمَ إِنَّا فَا هَبَ إِنْ فِيكِ وَقَالَتِ ( الْمُحْرَى إِنَّا ذَهَبَ بِأَ بِنِهِ فَقَالَ كَنَا ( اللّهُ عَلَيْهِ السّلامُ ، فَالْحَبْرَاهُ ، فَقَالَ بِهِ لِلسَّكُرْبِي ، فَوْجَعَا عَلَى سُلَعَانَ بَنِ وَاوْدَ عَلَيْهِا السّلامُ ، فَالْحَبْرَاهُ ، فَقَالَ أَنْهُ فِي السّكُونِ أَشْعَلُ مِينَهُما ، فَقَالَتِ السَّنْرَى لاَ تَفْلَ بَرَعْفُكَ اللّهُ هُو اللّهُ مُو اللّهُ مُو اللّهُ مُو اللّهُ مُو اللّهُ مُقَالِقُ السّنْرِي ، فَالْ الْبُومُ مُرْمَةً وَاللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُو اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ

## (بِسَمُ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ) (بِسَمُ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ) (رَكِنَّابُ المُدُودِ وَكُمَّا يُحَدُّرُ "مِنَ المُدُودِ)

بَاكِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ أَنْ عَبَاسٍ: أَيْنَ عُ مِنْهُ أُورُ الإِمَانِ فَ الرَّا مَانِ فَ ا الرَّا اللهُ عَمِينَ ؟ يَمْنِي بَنُ بُكِنِهِ حَدِّنَا اللّهِ عَنْ عَمْنِ عَمَلُ عِنْ أَنِي الرَّا اللهِ عَنْ أَنِي بَكُو ِ فِي عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَنِي مُرْتِرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللّهِ الرَّفِي الرَّافِ

يَزْنِي وَهُوَ مُوامِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَنْ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُوامِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ (١) حِينَ يَسْرِقُ وَهُوْ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً بَرْفَتُمُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْسَارَهُمُ وَهُوْ مُؤْمِنٌ وَعَنِ ابْن شِهابِ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ المُسَبِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النّي عَنْ عِنْدِهِ إِلاَ النَّهُنَّةَ بِالبُّ مَاجاء ف ضَرْب شارِب المَن ورَفَّن " حَفْق أ أَنْ مُمْرَ جَدَّتَنَا هِشَامُ عَنْ قَنَادَهَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النِّي عِلَيَّ ح حَدَّثُنَّا آدَمُ (" حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا تَنَادَهُ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ عِنْ صَرَبَ في الخَدْ بِالجَرِيدِ وَالنَّمَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكُم أَرْبَينَ بِاسْبُ مَن أَمَّرَ بِضَرْبِ الحَدَّ فِي الْيَنْتِ مَوْتُ اثْنَيْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَبُوبَ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْتَكَةَ عَنْ عُتْبَةَ بْن الحَارِثِ قالَ جيء بِالنَّمْيَانِ أَوْ بِأَ بْنِ النَّمْيَانِ شَارِ بَا كَأْمَرُ النِّي عَلَيْ مَنْ كانَ بِالبَيْتِ " أَذْ يَضْرَبُوهُ قَالَ فَضَرَبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّمَالِ الْمِسْبِ الضَّرْبِ بالجَريد وَالنَّمَالِ حَرِثُ البُّلِينَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا وُهَيْثُ بْنُ خَالِي عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَنْدِ أَثَّهُ بْنَ أَنِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْخَارِثِ أَنَّ النِّي عِلَيْ أَيْنَ بِمُعَنِانَ (٥٠ أَوْ بِأَ بْنُ كُنَيْنَانَ وَهُوَ سَكُمْرَانُ . فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَأَمَرٌ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضُر بُوهُ فَضَرَّ بُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ وَكَنْتُ ١٠٠ فِينَ صَرَّبَهُ مَوْثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثْنَا هِشَامٌ حَدَّثْنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنْنِ قَالَ جَلَدَ النِّبِيُّ عَنْ فَى الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكُو أَرْبَعِينَ صَرْتُ تُنْبِنُهُ حَدَّثَنَا أَبُو صَنْرَةً أَذَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْمَادِ عَنْ تُحَدِّبْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنِي النَّبِيُّ عَلَّى بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ قالَ أَضْرِ بُوهُ قَالَ أَبُو مُرْتِرُةً ، فِنَا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَيْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِتَوْبِهِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ بَمْضُ الْقَوْمِ أَخْرَاكُ اللهُ ، قالَ لاَ تَقُولُوا مَكذًا ، لاَ تُمينُوا عَلَيْدِ الشَّيْطَانَ صَرَّتُ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَالِيهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُعَيّْنَانُ

(١) والأيشوق الساوق
 (١) وسنت
 (١) المَّمُ بَنْ أَبِي إِبَاسٍ
 (١) في البَّينية
 (١) بِالنَّبَانِ أَوْ بِأَ بَنِ
 (١) بِالنَّبَانِ أَوْ بِأَ بَنِ
 (١) مَنْكُذَتْ
 (١) مَنْكُذَتْ

(۱) في المستقدة المواضية (۱) أخر المرابقة (۱) المرابقة (۱) المرابقة (۱) المرابقة (۱) المرابقة (١) المستمالة (١) ا

(v) وَ لاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ

حَدَّثَنَا أَبُوحَمِينِ سَمِنتُ مُمَنِرُ بْنَ سَيِيدِ النَّغَىيُّ مَالَ سَمِيتُ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مَا كُنْتِ لِأُونِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُونَ فَأَجَّدَ فِي نَفْسِي إلأصاحِبّ اللَّمْرُ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيَّتُهُ وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنْكُ لَمْ بَسُنَّهُ ١٠ مَرْمُنَ مَكُم بَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُنَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْن خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدُ قَالَ كُنَّا نُواتى بِالشَّارِبِ عَلَى عَمْدِ رَسُولِ أَللَّهِ ﷺ وَإِنْرَةٍ أَبِي بَكْرِ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةٍ مُمَرّ فَنَقُومُ إلَيْدِ بِأَيْدِينَا وَيِمَالِنَا وَأَرْدِينَيْنَا حَتَّى كَانَ آغِرُ (١) إِمْرَةِ مُحَرَّ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَنُوا وَنَسَقُوا جَلَدَ مُانِينَ باسب ما يُكُرِّهُ مِن لَنن شارب اللَّمْ وَإِنَّهُ لِنسَ بخارج مِنْ الْمِلَّةِ مَرْثُ اللَّهِ مَنْ بُكَيْرِ حَدَّتَنَى اللَّيْتُ قالَ حَدَّتَنَى خَالِهُ مِنْ يَزِيدَ عَنْ سَييد أَبْنِ أَبِي هِلِالِ مَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْد النِّي عَلَىٰ كَانَ أَشُمُهُ عَبْدَ أَلَهُ وَكَانَ يُلَقَّبُ يَعَارًا وَكَانَ بُضَحِكُ رَسُولُ أَلَّهُ عِنْ وَكَانَ النِّيُ عَلِيَّةً قَدُّ جَلَّدَهُ فِي الشِّرَابِ قَأْتِيَ بِهِ يَوْمَا فَأَمَّرَ بِهِ فَخُلِدٌ فَقَالَ (" رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْمَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّيْ ﷺ لاَ تَكْمَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ (نَا يُحِيبُ أَلَلْهُ وَرَسُولَهُ مِتِرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَنْفَرَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياض حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمَادِ عَنْ تُحَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَنِي سَلَمَةً عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً قالَ أَنِيَ النَّيْ عَظْ بِسَكْرَانَ كَأْمَرَ (٥) بِضَرْبِهِ فِئَنَا مَنْ يَضْرِبُهُ يَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَثْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِقُوْبِهِ ، قَلَمًا أَنْصَرَف قالَ رَجُلُ مالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ألله عَنِي لاَ تَسَكُونُوا عَوِنَ الشَّيْطانِ عَلَى أَخِيكُمْ ﴿ إِلِبِ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ حَدِيْنِ ٢٠ كَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثْنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ دَاوُدٍّ حَدَّثْنَا فُضَيْلُ بْنُ فَزْوَانَ عَن عَكُومَةً مَن أَبْن مَبَّاس رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُما مَن النِّي مَنْ اللَّهِ عَالَ لاَ زِنِي الرَّانِي حِبْنَ زَنِي وَهُوَ مُوامِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ (٥٠ حِبْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُوامِنٌ الماسِ مُ لَمْنِ السَّارِقِ إِذَا

لَمْ يُسَمُّ وَرَثُنَا أَفَرُ بِنُ حَفْسِ بن غِيكَ حَدَّتَى أَبى حَدَّثَنَا الْأَعْسَ وَال سَمنتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي خُرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَلِيَّ قالَ لَمَنَ اللهُ السَّادِق بَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُفطَّمُ يَئُهُ ، وَيَشرقُ الحَبْلَ فَتُقْطَمُ يَنُهُ \* قالَ الْأَغْتِشُ كَانُوا يَرَوْنَ (١٠ أَنَّهُ بَيْضُ الحديد " ، وَالحَبْلُ كَانُوا بِرَوْنَ " أَنَّهُ مِنْهَا ما يَمْوى " دَرَاهم باب الحُدُودُ كَفَارَةٌ مِرْثُنَا تُحَدُّ بِنُرُيُوسُفَ حَدَّنَنَا ( أَنْ عُيِنْةَ عَن الزَّهْرِي عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ عَنْ مُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النّي عَلَّىٰ فَ تَجْلِس فَقَالَ بَايِمُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرَكُوا بِأَنْهِ شَيْئًا وَلاَ تَشْرَنُوا وَلاَ تَرْ نُوا وَثَرَأُ هَٰذِهِ الآبَةَ كُلُّهَا فَنْ وَنَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسُونِ بِهِ فَهُو كَفَارَتُهُ وَمَنْ أَصابَ مِنْ ذَلِكَ شَبْنًا فَسَدَّهَ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ شَاء غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَعَذَّبَهُ السِبِ ظَهُو اللَّهُ مِن حِلَّى إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَنَّ حَدِيثَن (٦) عَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ عَلَى حَدْثَنَا عاصِمُ بْنُ ثُكَّدٌ. هَنْ وَانِد بْن مُحَمَّد سَمِنتُ أَبِي قالَ عَبْدُ اللهِ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَ فَ حَجَةِ الْوَدَاعِ أَلاَ أَيْ شَهْرَ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَهُ (٧) حُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلاَ شَهْرُهُ نَا هَٰذَا . قَالَ أَلاَّ أَيُّ بَلِدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلاَ بَلَدُنَاهُذَا. قَالَ أَلاّ أَيُّ بَوْمٍ تَعَلَّمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلا يَوْمُنا هَذَا قَالَ ْ فَإِنَّ اللَّهُ تُبَّارُكُ وَتَمَالًى فَدْ حَرَّمَ ( " دِماءَكُمْ وَأَمْوِ الْكُمْمَ وَأَغْرِ اسْكُمْ ۚ إِلَّا بِحَقَّهَا كَخُرْمَة بَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي بَلِيكُمْ هَٰذَا فِي ثَمَهْرِكُ هَٰذَا ، أَلاَ هَلْ بَلَنْتُ ثَلَاثًا كُلُ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلاَ نَمَمْ قَالَ وَيُحَكُّم أَوْ وَيُلْكُمْ لاَ تَرْجِعُنَّ بَنْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بنفكم رقاب بنض باب إفائة المدود والأنتقام فحرمات ألله جدث يَمْنِي بْنُ بُسَكَيْدٍ حَدَّثْنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقْيْلِ عَنْ أَبْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خُيْرً النِّي كُلِّي بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخْتَارَ أَيْسَرُهُمَا مَا لَم

(1) بُرُونَ ) (2) بَيْنَةُ الْحَدِيدِ (3) مُرُونَ (4) ما بُسَاوِي (5) المَدِنا (6) المَدِنا (7) مُحَدَنا (8) أعظم ممكنا أ ن المواضح التلاق مرة ن المواضح التلاق مرة ن المواضح التلاق مرة (۱) مَا لَمْ يَكُنُ الْمُوْمُ (۳) وَيَتَدُّ كُونَ هُلُ. (۱) وَيَتَدُّ كُونَ هُلُ. (۱) الوَّأْنُ هُلِيَةً. (۱) الإَّالَا المَا يَعْنَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلِيلَةُ اللْمُعِلِيلِيلِيلُولِ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّاللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ ا

يَأْتُمْ (٥٠ وَإِذَا كَانَ الْإِنْمُ كَانَ أَبْعَدُهُمَا مِنْهُ ، وَاللَّهِ مَا أَنْتَقَمْ لِنَفْسِهِ ف شَيْء يُؤْتَى إَلِيْهِ قَطْ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُماتُ اللهِ فَيَنْتَقِيمُ (<sup>(1)</sup> فِيهِ ال**بِبُ** إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّريف وَالْوَصْبِيعِ حَدَّثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْن شِهَابِ عَنْ عُرُوةً عَنْ مَالْشِكَة أَنَّ أُسَامَةَ كُلِّمَ النِّيمَ عَلِكَ فَى أَمْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّا مَلِكَ مَنْ كَانَ فَبَلَكُمْ أَنَّتُهُم كَانُوا يُقْيِمُونَ الحَدَّ عَلَى الْوَصْبِعِ وَيَتْرُ كُونَ (\*\*) الشَّرِيفَ ، وَالذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ (<sup>1)</sup> فاطِيَةُ فَمَلَتْ ذَٰلِكَ لَتَطَنَّتُ يَدَمَا ﴿ بِاللَّهِ كُرَاهِيَّةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدَّ إِذَا رُفِمَ إِلَى السلطان مرث سبيد بن سُلمان حدَّثنا اللَّيْثُ عَن أَبْن شهاب عَن عُرُوةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَمَّمْهُمُ المَرَّأَةُ الْخَنْرُومِيَّةُ الْبِي سَرَفَتْ ، فَقَالُوا مَنْ يُكَمُّ رَسُولَ اللهِ عِنْ وَمِن يَحْتَرِئَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ \* حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَسَكَارٌ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَقَالَ أَنْشَفَعُ في حَدّ مِن حُدُودِ اللهِ ، ثُمَّ قامَ خَفَلَ ، قالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَلَّ مَنْ قَبَلَكُمْ ﴿ الْأَلَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ ثَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الصَّيْبُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدُّ ، وَأَمُّ اللَّهِ لَوْ أَنَّ قَاطِيةٌ بِنْتَ مُحَدٍّ سَرَقَتْ لَتَعْلَمْ تُحَدُّ يُدَهَا يابِ تُولِ الله تَمَالَى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ كَا تُطْمُوا أَيْدِيهُمَا وَفَهُمْ مُعْطَعُ وَقَطَعَ عَلِي مِنَ الْكُفَ وَقالَ قَنَادَهُ فِي أَمْرَأَةٍ سَرَمَتْ فَعُلِمِتْ شِها لَها لَيْسَ إِلاَّ ذَٰلِكَ صَرَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَنْلَهَ عَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَنْدِ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ تَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِي عَلَّكَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَادٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ (٧٧ عَبْدُ الرَّيْمَٰنِ بْنُ سَالِدٍ وَأَبْنُ أَخِي الزَّهْرَىٰ وَمَعْتَرٌ عَنِ الزُّهْرَىٰ ﴿ مَدَّتُ إِنْمُبِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ عَنِ أَبْنِ وَهِبِ عَنْ بُونُسَ عَنَ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوْةً بْنِ الرُّبَيْرِ وَعَمْزَةً عَنْ مَا يُشَةً عَنِ النِّيِّ مَنْ عَلَى تَعْطَمُ يَدُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَادِ مَعْرَثُ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدُثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدُثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْى (4) عَنْ مُحَدِّ بْن عَبْدِ الرَّحْنُ

الْإِنْ نْصَارِى عَنْ مَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرِّنْعَلْنِ حَدَّنَتُهُ أَنَّ مَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ يَعْطَمُ (" فِي رُبُعِ دِينَارِ صَرَفْ عُمْانُ بْنُ أَنِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِيشَامٍ (٢٢ عَنْ أَبِيهِ قالَ أَخْبَرَ 'نِنِي عائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِق لَمْ تُفْطَهُ. عَلَى عَهْدِ النَّي عَلِيُّ إِلاَّ فِي ثَمَن يَجَنَّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْس ﴿ صَرْتُنا عُنْمَانُ حَدَّثَنَا مُحَيْدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمٰن حَدَّثَنَا هِمَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً مِثْلًهُ حَرَثُنَا مُمَّدُّ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبِرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ مَنْ أَيهِ مَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنُ "" تَعْطَمُ يَدُ السّارق في أَدْنَى مِنْ حَجَفَة أَوْ ثُرُس كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا ذُو ثَمَن \* رَوَاهُ وَكِيمْ وَأَنُّ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا حَدَثَىٰ (" يُوسُفُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ لَمْ ' تَقْطَرْ بَدُ سَارِق عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلِيُّ فَي أَدْنَى مِنْ ثَمَن الْجَيْنُ ثُرْسِ أُو حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحد منهُمًا ذَا ثَمَن حَدَثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّتَنَى مالكِ بُنُ أَنَس عَنْ نَافِيعٍ مَوْلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمّرَ عَنْ عَبْدِ ٱلَّذِينَ مُمَرَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ نَطَمَ في يجَنَّ أَنَذُهُ ۖ ثَلاَثَةً دَواهِمَ (\* ُ • عَدَّثُ مُوسَى بْنُ إِسْلِمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ نَافِيعٍ عَن أَبْنُ مُمَرّ عَلَىٰ مَطَمَ النَّيْ يَنْ فَيْ فِي جَنِّ عَنْهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ﴿ مَرْثُنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا بَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَنْ عَبَّدِ اللَّهِ قالَ نَطَمَّ النَّيْ يَرَاكُمْ فِي عِبن تَمَنُّهُ كَلاَنَةً دَرَاهُمَ حَرَثَىٰ ٥٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْنَذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوضَتْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَن نَافِعِ أَنْ عَبْدَ أَلَهِ بْنَ مُمْرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ فَطَعَ النَّيْ يَرَاثِكُ يَدَ سارَق في يَجنّ غَنْهُ ثَلاَنَةُ دَرَاهِمَ \* تَابَعَهُ مُمَّدُ بْنُ إِسْعَقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى نَافِمُ فِيمَتُهُ مَرْثَ مُوسَى بْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَعِمْتُ أَبَاصاَ عِلْ قَالَ سَمِنتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَى لَمَنَ أَلَهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَبُغُطَمُ

(1) خَعْلَمُ الْدُو (۲) عَنْ هِتْلَمْ يَنْ مُوْدَ (۲) كَمْ تَسَكُنْ (۲) كَمْ تَسْكُنْ (۵) خَلْتَا وَهَلْتَ بِهَا إِمَالًا فِي (۵) حَلْتًا (٥) تَالِمَةُ مُحَدِّدُ مُرْاضِحًةً يَكُلُّ اللَّهِ مُحَدِّدُ مُرْاضِحًةً فِي مُنْ اللَّهِ مُحَدِّدُ مُرْاضِحًةً

(٦) حدثنا

يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبَلَ تَتَفَظَّهُ يَدُهُ عِلَمْ وَرَبِهِ السَّارِي مَرَضُ إِسْلِيهِ بُنُ مِيكُ وَرَبِهِ السَّارِي مَرَضُ إِسْلِيهُ بُنُ مَرَدُ مِن الْمِنْ مَن الْمِن مَن الْمِن مَن مُرَوة مَن مَا الْمِنة الْمُالِّيَ عَلَى الْمُن مُن الْمِن مَن مُرَوة مَن ما الْمِنة اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## (سِنم اَللهِ الرَّغَنِ الرَّيمِ) (جِمّابُ الْحَمَارِينِيَ مِنْ أَهْلِ الْكُفَرِ وَالرَّوْدَ)

قوال (أف تمالى : إنَّمَا جَزَاهِ الَّذِينَ كِمَارِمُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ (أَ وَيَسْتُونَ فَى فَالأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُمَسِّلُوا أَوْ تُصْلَعا أَيْدِيهِمْ وَأَدْجُمُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يَمْقُوا مِنْ الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُمْسَلُم حَدَّثَنَا الْدِيدُ بَنْ مُسْلِم حَدَّثَنَا اللهِ فَي مِنْ أَنِي رَضِى اللهُ وَتَاعِيدُ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ إِنْ مُسْلِم عَدَّثَنَا اللهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قال قال مَدَّتِمُ اللهِ اللهِ مَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَالَ مُنْسَلُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(۱) مشتا (۱) وَلاَ. تَشْرِئُوا وَلَاَ (۱) وَلَمُلِيَّتْ بَيْنَ<sup>ا</sup> (۱) وَلَمُلِيَّتْ بَيْنَ<sup>ا</sup> (۱) وَحُفَّدُونِ الْمُدُورِإِذَا قَالِيَّا حُلُّ

> ت تُسلَنْ نَهَادَتُهُمْ)

> > . (٠) وَمَوْل أَلْلهُ

(٦) وَرَسُولَهُ الْآيَةَ

أَذْ بِأَثُوا إِبِلَ الصَّدَعَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَفِرَا لِمَا وَأَلْبَانِهَا فَيَسَكُوا فَصَحُوا كَارْتَدُوا وَتَسَكُوا رُمَانَهُا وَاسْتَانُوا \* فَبَسَتَ فَى آثارِهِمْ ۚ فَأَتِي بِينٍ فَقَطَعُ أَبْدِيمُمْ وَأَدْبِمُلُهُمْ وَسَمَلَ أَهْيُهُمُ ، ثُمَّ كَمْ بَحْسِيمُ مَتَّى ماتُوا ﴿ بِالسِبِ \* كَمْ بَعْسِمِ النِّي مَنْ الْمُتَادِبِينَ مِنْ أَهْل الرَّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا مَرْثُ الْحَدُ بْنُ السَّلْتِ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَى الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٍ عَنْ أَبِي لِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النِّيِّ بَالِكُ قَطَمَ الْمُرَيِّيْنَ وَكُ يَخْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا بِالسِبِ لَمْ يُسْتَق الْمُنْتَدُّونَ الْمُتَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا حَرَثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ عَنْ وُهَنِبِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَنِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ تَدِمَ رَهُمُ مِن مُكُلِ مَلَى النِّيِّ عَلَى النِّيِّ عَلَيْهُمَا كَانُوا فِي الصُّغَةِ وَأَجْتَوَوُا المَدينَةَ فَقَالُوا تِمَا رَسُولَ أَنْذِ أَنْنِنَا رِسْلًا فَعَالَ ٣٠ ما أَجِدُ لَـكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبل رَسُولِ اللَّهِ عَل كَأْتُوهَا فَشَرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِمَا حَتَّى تَصُوُّا وَسَيْمُوا وَكَثَلُوا <sup>(1)</sup> الرَّاعِيّ وَأَسْتَاقُوا الَّذُودَ كَأَتِي النِّي عَلَيْ الصَّرِيحُ فَبَسَتَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا تُرْجَلَ النَّهَا وُحَقَّى أَتِي بِهِمْ فَأَمَرَ عِسَامِيرَ فَأَخْمِيتُ فَكَعَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَدْخِلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمُّ أَلْقُوا فِي الحَرَّةِ يَسْتَسْتُونَ فَاسْتُواحَقَّى ماثُوا \* قالَ أَبُوتِلاَبَةَ سَرَّتُوا وَتَتَالُوا وَحَادَبُوا أَلَٰذَ وَرَسُولَهُ ﴿ بِالْبِ مُنْ وَ \* النَّيِّ عَلَى أَغَيْنَ الْحَارِبِينَ ﴿ مَرْثُنا فُتَيْلَةُ أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا مُعَّادُ عَن أَيْوبَ عَنْ أَبِي لِلاَّبَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَهْطاً منْ عُكُل أَوْ قالَ عُرَيْنَةَ ٥٠ وَلاَ أَغْلَمُهُ إِلاَّ قالَ مِنْ عُكُل قَدِمُوا اللَّذِينَةَ ، قَأْمَرَ كُمُمُ النِّي عَنْ إلِمَا مِ وَأَمْرَهُمُ أَنْ يَحْرُبُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَفِرًا لِمَا وَأَلِبَانِهَا فَصَربُوا حَتَّى إِذَا بَرَوًّا تَتَلُوا الرَّاعِيّ وَأَسْتَاقُوا النَّتَمَ فَبَلَّغَ ٣٠ النِّيّ ﷺ غُدُوّةً فَبَنَثَ الطّلَبَ في إثرهِمْ فَمَا أَرْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيء (٥٠ بَيهِمْ ۚ فَأَمَّرَ بِهِمْ فَقَطَمَ (١٠ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمُ كَأَلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَمْنَمَنْقُونَ فَلاَ يُمْنَقُونَ \* قالَ أَبُو تِلاَبَةَ حَوْلاً، قَوْمُ

(١) وَأَسْنَا تُوا الْإِيلَ (٣) البين (٣) قال ما أُجِدُ (١) فَتَسْلُوا (١) مَنْ مُرَيَّةً (١) مِنْ مُرَيِّةً (١) مِنْ مُرَيِّةً (١) مَنْ مُرَيِّةً (a) المؤلم علايه المؤلم علاية المؤلم علاية المؤلم علاية المؤلم علاية المؤلم علاية المؤلم على المؤلم المؤلم

سَرَقُوا وَقَنَاوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَمَارَبُوا أَفَّهُ وَرَسُولَهُ بِالبِ فَضْلِ مِعْ مُنْكُ الْفَرَاحِسْ مَرْثُ الْمُكُذِينُ سَلاَم (١) أَغْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنُ عُمِيْدُ مَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْس بْنِ عاميم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَّ قال سَبْمَةٌ يُظِلُّهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْتِيَامَةِ فِي ظِلْهِ بَوْمَ لاَ ظِلَّ الاَّ ظَلُّهُ ، إمامٌ مادان وعلمه ۗ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهَ فَي خَلاَهِ ٣ فَقَامَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلُ فَلَيْهُ مُتَلَّنٌ فِي الْمُنجِدِ (\*\* ، وَرَجُلاَنِ تُحَابًّا فِي اللَّهِ ، وَرَجُلُ دَعَتْهُ أَنزَأَةٌ ذَاتُ مُنْفِب وَجَالِ إِلَى تَفْسِهَا قَالَ <sup>(1)</sup> إِنَّى أَخَافُ ٱللهَ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَّقَةٍ كَأَخْفَاهَا (<sup>0)</sup> حَتَّى لِا تَعْلَرَ شِالُهُ مَا صَنَتَتْ يَمِينُهُ مِرْضًا مُحَدُّ بِنُ أَيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُمَّرُّ بنُ عَلَى وَحَدَّنَى خَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبُو -ازم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ السّاعِدِيُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَمْنِيهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَلَّةِ "" إلب أنم الرُّ نَاةِ قولُ ٧٠ أنهِ تَمَالَى: وَلاَ يَزْنُونَ ، وَلاَ تَقْرَ بُواارُ نَا إِنَّهُ كَانَ مَاحِشَةً وَّسَّاء سَبِيادٌ م أَغْبَرَ كَا إِنْ دَاوُدُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثْنَا مِّمَّامُ عَنْ تَتَادَةً أَغْبَرَ فَا أَسْ قال لَأَحَدْنَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدُ بَندِي سَمِنتُهُ مِنَ النِّي عَلَيْ سَمِنتُ النَّىٰ عَلَى إِنَّهُ لا تَتُومُ السَّاعَةُ ، وَإِمَّا قالَ مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَمَ البيارُ ، وَيَعْلَمُ الْجَهَلُ ، وَيُشْرَبُ الخَمْرُ ، وَيَعْلَمْ الزُّنَّا ، وَقَلْ الرَّجالُ ، وَبَكُثُرُ النَّسَاء حتَّى يَكُونَ الْنَصَنْبِينَ ١٠ أَمْرَأَةُ الْقَبِّمُ الْوَاحِدُ ﴿ وَإِنَّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ أَلْمُتَوْ الْمَسْلُقُ بْنُ يُوسُكَ أَخْبَرَانَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُما قالَ قال رَسُولُ أَللهِ عَلَى لاَ يَزْنِي الْمَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ بَسْرِقُ حِينَ بَسْرِقُ وَهُوْ مُواْمِنُ ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوْ مُواْمِنْ ، وَلاَ يَشْلُ وَهُوْ مُواْمِنْ ، قالَ عِكْرِمَةُ ، قُلْتُ لِأَ بْنِ مَبَّاسِ : كَيْفَ بُهْزَعُ الْإِعَانُ مِنْهُ ؟ قالَ مَكَذَا وَشَبِّكَ بَنِنَ

أَمَابِيهِ ثُمُّ أَخْرَبَهَا ۚ فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبِّكَ بَيْنَ أَمَابِيهِ ﴿ وَرَشْ آدَهُ بِعَدَّتَنَا شَعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَسْ عَنْ ذَ كُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ النَّيْ عَلَيْ لا يَزْفِي الرَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَّ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَّ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ الْمُؤْمِنُ ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوصَة أَبَعْدُ حَرَثُنَا عَرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْيِي حَدَّثَنَا سُعْيَانُ قالٌ حَدَّتَى مَنْصُورٌ وَسُلَيْانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَبْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ رَضِيَ اللَّهُ مَنْهُ عَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَنْدٍ أَنْ أَلَذَنْ إِ أَخْطَمُ ؟ قال أَنْ تَجْعَلَ بِنْدِ ندًا وَهُوْ خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَلكَ مِّنْ أَجْلِ أَنْ يَعَلْمَمَ مَمَكَ ، فَلْتُ ثُمَّ أَنَّ ؟ قَالَ أَنْ تُرَانِي (١٠ حَلِيلَةَ جارِكَ ، قالَ يَعْيىٰ وَحَدَّثَنَا سُعْيَانُ حَدَّثَنى وَاصِلُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ قُلْتُ بَا رَسُولَ أَلْهِ مِثْلَةُ ، قَالَ مَمْزُو فَذَكَرْتُهُ لِتَبْدِ الرُّحْن وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ شَعْيَانَ عَن الْأَعْمَى وَمَنْصُور وَوَاصِل عَنْ أَبِي وَالِل عَنْ أَبِي مَبْسَرَةً قَالَ دَعْةً دَعْةً بِالسِبُ رَجْمِ الْخُصَن ، وَقَالَ الْحَسَنُ " : مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي (" حَرَثَ آذَمُ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُتِيلْ قالَ سَمِينَ الشَّغْنِيُّ يُحَدَّثُ عَنْ عَلِيَّ رَضِيقَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَقالَ فَدْ رَجْمُهُم بِسُنَّةِ (\* رَسُولِ أَلْهِ ﷺ حَدَثْنَى (\*) إِسْعُثَى حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنِ الشَّبْبَا نِيًّ سَأْلْتُ عَبْدُ أَلَيْ بِنَ أَبِي أَوْفَ هَلْ رَجَمَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ قالَ نَمَمْ ، قُلْتُ قَبْلَ سُورَةٍ النُّور أَمْ بَسْدُ ٢٠٠ ؟ قالَ لاَ أَدْرِى مَرْثُنْ ٢٠٠ مَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُس عَنِ أَبْن شِهابِ قالَ حَدَّتَني<sup>00</sup> أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَةِ الْأَنْسَارِيُ أَنْ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمُ أَنَّى رَسُولَ أَلَّهِ ﷺ فَذَنَّهُ أَنَّهُ ٧٠ قَدْ زَتَى . تَصَهِدَ عَلَى تَفْسِهِ أَوْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمْرَ بِهِ رَسُولُ أَلَّذٍ بِنَا فَرُجِمَ وَكَانَ قَدُأُحْسِنَ (١٠٠ باب الآ بُرْجَمُ الْجَنُونُ وَالْجَنُونَةُ . وَمَالَ عَلِي لِمُسَرَ : أَمَا عَلِيْتَ أَنَّ الْقَلَ رُفِح عَن

 (۱) حَتَّى رَدِّ (۳) أَرْبَتَ تَرَّاتِ (۳) والْبَالِالْ ا (۵) والْبَالِدُ ا (۵) والْتَجْبِينِ أَنْ كُرِّاتِكَةً بايديالماء آخر موكناد كره النالايول التيمين البائة النالايول التيمين البائة

لْجُنُونِ حَقَّى يُفيِنَّ ، وَعَن الصَّيِّ حَقَّى يُدْرِكُ ، وَعَن النَّا ثُمْ حَتَّى يَسْتَيْقِظُ يَحْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَبَل عَنِ أَبْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ وَسَعِيدٍ مِن الْمَسَبُّ عَنْ أَبِي مُرْتِزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّى رَجُلُ رَسُولَ أَلَدْ عَلَى وَهُوَ فَ المُسْجِد فَنَادَاهُ فَقَالَ مَا رَسُولَ أَلَّهِ إِنِّى زَنِيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَى رَدَّدَ (١) عَلَيْو أَدْبَمَ مَرَّاتِ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى تَفْسِهِ أَرْبَمَ شَهَادَاتِ ٣ دَمَاهُ الذَّيْ عِنْ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونُ ١ قالَ لا ، قالَ فَهَلْ أَحْسَنْتَ ؟ قالَ نَتَمْ ، فَقَالَ النِّي عَلَيْ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُوهُ ، قالَ أَنْ يَهِابِ كَأَخْبُرَ فِي مَنْ سَمِعَ جَارِ بْنَ عَبْدِ أَللهِ ، قالَ فَكَنْتُ فِيمَنْ رَجَهُ فَرَجُنَاهُ بِالْمُعَلَّى، وَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَذَرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجْنَاهُ بِإِلْبَ لِلْمَاهِرِ الحَجَرُ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَنْ شِهَابِ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَالِشَةَ وَضِيّ سَمَدُ وَأَنْ زَمْمَةً ، فَقَالَ النِّي عِنْ مُورَ لَكَ بَا عَبْدُ بْنَ زَمْمَةً الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَأَخْتَجِي مِنْهُ ۚ بَا سَوْدَهُ ، زَادَ لَّنَا تُنْبُلُهُ ۚ عَنِ اللَّبْتِ ، وَلِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ مَرْثُ آدَمُ مَدَّثَنَا شُنبَةُ حَدَّثَنَا مُثَدُّ بْنُ زِيادٍ قال سِينَ أَبَا مُرَبْرَةَ قالَ النِّي عَنْ الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَالْمَاهِرِ الْحَجَرُ بَاسِبُ الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ (\*\* عُثْمَانَ ('' حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ تَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنِيَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَهُودِي وَيَهُودِينٌ فَدْ أَحْدَثًا جَبِمًا ، فقالَ كَمُمْ مَا تَجَدُونَ فَ كِنَا بَكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْدِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِية (٥٠ قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَّمٍ أَدْعُهُمْ بَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاهِ فَأَنِّي بَهَا. فَوَصَعَ أَخدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَمَلَ يَقُرّاً مَا قَبْلُهَا وَمَا بَعْدُهَا ، فَقَالَ لَهُ أَبْنُ سَلَامٍ أَرْفَعَ يَدَكَ ، فَإِذَا آيةُ الرَّجْمِ تَحْتَ بَدِهِ فأَمْرَ بِهَا رَسُولُ أَنَّهِ عَنَّى فَرُجًا ، قالَ أَنْ مُمْرَ فَرُجًا عِنْدَ الْبَلَاطِ مَرَّأَيْتُ الْبَهُرِدِي أَجْنَأُ ٢٠ عَلَيْهَا بِالبُ الرَّجْمِ بِالْمَلَى حَدَثَىٰ (١٠٠

تَحْوُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَانا مَنْتَرُ عَن الزَّهْرِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابِرِ أَنْ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ اللَّهِي مَنْ اللَّهِ مَنْ فَأَعْرَفَ بِالرَّانَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّيُّ مِنْ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّيْ يَكِ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لا ، قَالَ آحْصَنَّت ؟ قَالَ نَتَمْ ، كَأْمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُعَلِّى ، قَلْمًا أَذْلَتَهُ ٱلْجِهَارَةُ فَرَّ فَأَذْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى ماتَ فَقَالَ لَهُ النِّي مَنِينًا خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ ، لَمْ يَقُلْ بُونُسُ وَأَنْنُجُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرَى فَسَلَّى عَلَيْهِ ١٠٠ بِاسِبُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الحَدّ كَأُخْبِرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَاجِاء مُسْتَغَنِيا ٢٠ قالَ عَطَاء كَمْ يُمَاقِيهُ النِّي عَلَى وَقَالَ أِنْ جُرَيْجٍ وَكَمْ يُمَاقِب الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ ، وَلَمْ يُعَافِ مُحَرُّ صَاحِبَ الظَّنِي ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَن أُبْنِ " مَسْنُودٍ عَن النِّي ﷺ " وَرَشْنَ ثُنَيْبَةٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ تُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَمَ بأمرَأَتِهِ في رَمَصَانَ فَأَسْتَفَقَى رَسُولَ الله عَلْ عَلَى هَلْ تَجِدُ رَفَبَةً ؟ قالَ لاَ ، قالَ هَلْ نَسْتَعَلِيمُ مِيامَ شَهْرَيْن ؟ قال لا ، قال قَاطْمِ مِنْ مِنْ مِنْكِينا ، وقال اللَّيْثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَادِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَدّ بْنِ جَنْفَر بْنِ الزُّ يَبْرِ عَنْ عَبَّادِ بْن عَبْد أَثْدِ بْنِ الزُّ يَبْرِ عَنْ مَائِشَةَ أَنِّى رَجُلُ النِّيمَ ﷺ فِي الْمَشْجِدِ قالَ <sup>(\*)</sup> أَخْتَرَفْتُ ، قالَ بِرَّ ذَاكَ ؟ قَالَ وَفَتْتُ بِأَمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ ، قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٍ ، فَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُونُ حِمَاراً وَمَنهُ طَمَامٌ قالَ (٢٠ عَبْدُ الرَّحْن ما أَدْرى ما هُوَ إِلَى النِّيّ عِنْ فَقَالَ أَيْنَ أَلْخُنُمِ فِنَ ؟ فَقَالَ هَا أَنَاذًا ، قالَ خُذْ هَلْذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، قالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّى ما لِأَهْلِي طَمَامٌ ؟ قالَ فَكُلُوهُ ، قالَ أَبُو عَنْدُ أَلَهُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلُ أَيْنَ فَوْلُهُ أَطْمِمْ أَهُلُّكُ عَلِب إِذَا أَمْرٌ بِالْمَدِّ وَلَمْ يُنَنُّ مَلَ لِلْإِمَامِ أَنْ بَسَنَّرُ عَلَيْهِ مَرْشَىٰ ٢٠٠ عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّتَنَى تَحْرُو بْنُ عاصِمِ الْسَكِلاَبِيْ حَدَّتَنَا مَمَّامُ بْنُ

(١) سُنْوَا آَوَ مِنْدُ اللهِ مُعْلَلُ مَلْدِ يَسِنُ قَالُ (٢) مُنْدُ مَنْدُرَ فِيلَ لَهُ (٢) مُنْدُ مُنْدُرُ مُنْدَرُ فَلِلَ اللهِ (١) مَنْدُ أَنِ مَنْدُرُ مِنْدُرُو (١) مَنْ أَنِ مَنْدُرُ لِنَا مَنْدُرُو (١) مَنْ أَنِ مَنْدُرُو (١) مَنْ أَنِ مَنْدُرُو (١) مَنْ أَنِ مَنْدُرُو (١) مَنْ أَنِ مَنْدُرُو (١) مَنْدُورُ مِنْدُرُورُ مِنْدُرُ مِنْدُرُورُ مِنْدُورُ مِنْدُرُورُ مِنْدُرُورُ مِنْدُورُ مِنْ مِنْدُورُ مِنْ مِنْدُورُ مِنْدُورُورُ مِنْدُورُ مِنْدُورُ مِنْدُورُ مِنْدُورُ مِنْدُورُ مِنْدُورُ (۱) حدثا (۲) أَذْهَبُوا بِهِ إِ

يَمْيُ حَدَّثَنَا إِسْفُقُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنَ أَنِي طَلْعَةً عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النِّي عَلَيْهِ كَبَاءُ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَثَهِ إِنَّى أَمَنِتُ حَدًّا كَأَفَّهُ عَلَى ۚ قَالَ وَلَمْ ۚ بَسَالُهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصِّلاَةُ فَصَلَى مَتَمَ النَّي مِنْكُ فَكُمَّا فَعْنَ النَّي عَنْ المَّالاَةَ عَامَ إِنَّادِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّى أَصَبْتُ حَدًّا فَأَمِمْ فِي كِتاب ألله ، قالَ أَلِيْسَ قَدْ مَسَلَيْتَ مَمِنَا ؟ قالَ نَمَمْ ، قالَ فَإِنَّ أَلَّهُ قَدْ عَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ ، أَوْ قالَ حَدَّكَ ﴿ إِلَٰكِ مِنْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِ لَسَلَّكَ لَمْتَتَ أَوْ خَمَزْتَ صَرْفَى ﴿ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُمَّدِّ الْجُنْنِيُّ حَدَّثْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثْنَا أَبِي قَالَ سَمِنتُ بَعْلَي بْنَ حَكيمٍ مَنْ عِكْرِيَّةَ مَنِ أَبْنِ مَبَّاسِ رَضِيَ أَلْلُا مَنْهُمَا قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ النِّي يَنْ قَالَ لَهُ لَمَناكَ تَبَكُّتُ أَوْ خَرَاتَ أَوْ خَرَاتَ أَوْ نَظَرَتَ ؟ قالَ لاَ يَا رَسُولَ أَلْهِ ، قالَ أَيْكُتُهَا لاَ يَكْنِي ، قالَ مَّينَدَ ذَاكِ أَترَ برَنبِو الإب سُوَّالِ الْإِمارِ الْفَرِّ هَلْ أَحْصَنَتَ مَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُقَيْر قالَ حَدَّثَى اللَّبْثُ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَالِد عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنِ أَبْنِ السَّبِّبِ وَأَبِي سَلَمَّةَ أَنَّ أَمَّا هُرُيَّرْمَ ۚ قَالَ أَنَّى رَسُولَ اللهِ عَكَ رَجُلُ مِنَ النَّاسِ وَهُوْرَ فِي الْمُنجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَبِّيثُ بُرِيدٌ نَفْسَهُ كَاغْرَضَ عَنْهُ النَّيْ عَلِيَّةٍ فَتَنْتَخَى لِشِقٍّ وَجْهِهِ الَّذِي أَغْرَضَ فِسَلَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى زَنَيْتُ كَأَعْرَضَ عَنْهُ خَاءَ لِشِقَّ وَجْهِ النِّي ﷺ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ كَلَمَّا شَهِدَ عَأَر نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ دَمَاهُ النَّيْ مَنْ اللَّهِ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قالَ لاَ بَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ أَحْصَنْتَ ؟ قالَ تَعَمَّمُ مَا رَسَوَلَ اللهِ ، قالَ أَذْعَبُوا <sup>٢٠</sup> كَأَ رُجُوهُ ، قالَ أَبْنُ شِهاب أَخْبَرَ ني مَنْ صَيِعَ جَابِرًا قَالَ فَكَنْتُ فِيمَنْ رَجَّهُ فَرَجْنَاهُ بِالْمُسَلِّى ، فَلَنَّا أَوْلَقَتُهُ ٱلْحِجَارَةُ جَرَّزَ حَتَّى أَذْرَكْنَاهُ بِالْمَرَّةِ فَرَجْنَاهُ بِإِسِ الإغْتِرَافِ بِالزَّنَا حَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَندِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيانُ وَال حَفِظْنَاهُ مِنْ فِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَنَّهُ سَمَمَ أَبَا

مِرْتِرَةً وَرَيْدَ بْنَ عَالِدٍ مَالاً كُنَّا عِنْدَ النِّي ﷺ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ أَنْشُدُكَ أَنْدُ إِلاًّ مَضَيْتَ يَنْنَنَا مِكِتَابِ أَنْهِ فَقَامَ حَصَنْمُهُ وَكَانَ أَفْقَة مِنْهُ فَقَالَ أَنْضِ يَنْنَنَا مِكِتَابِ أَنْهِ وَأَذَنْ لِيهُ وَقَالَ قُلْ ، قَالَ إِنَّ أَ بِنِي كَانَ صَبِيفًا عَلَى لِمَلْمَا فَزَنَى بِأَمْرَأَتِهِ كَا فَتَعَرَبْتُ مِنْهُ عِلْقَةِ شَاقَ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهُلُ الْبِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَلَي أَنْبِي جَلْدَ مِانَةٍ وَتَغْرِبَ عَامٍ وَعَلَى أَمْرَأَتِهِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّيْ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي يبَدِهِ كَأَفْضِينَ يَتَكُمُ اللهِ بَكِتَابِ أَلْهِ جَلَّ ذَكْرُهُ الْمِانَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ " وَعَلَى أَبْكَ جَلْدُ مانَةِ وَتَثْرِيْبُ عَامٍ ، وَأَغَدُ مَا أَنِسُ عَلَى أَمْرَأَةٍ هَذَا ، فَإِنِ أَغْرَفَتْ فَأَرْجُهَا ، فَنَدَا عَلَهُما كَا فَتَرَقَتْ فَرَجْهَا ، قُلْتُ لِسُفَالَ لَمْ يَقُلْ ، كَالْغَبْرُونِي أَنَّ عَلَى أَ بِي الرَّجْمَ ، فَقَال أَشْكُ " فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيُّ ، فَرُبُّنا فَلْنُهَا ، وَرُبُّا سَكَتَ مُرَثُنَا عَلَى بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدٍ أَنَّهِ عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَّ أَنَّهُ عَنهُما قال قال مُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَعُلُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتِّي يَقُولَ قائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتاب ٱللهِ فَيَعَيْلُوا بِنَرَاكِ فَرِيعَةٍ أَثْرَكُما أللهُ أَلاّ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْمَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ (1) أَوْ الإَغْتِرَافُ ، قالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفظتُ أَلا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ وَرَجْنًا بَنْدَهُ بِالبُ رَجْمِ الْمُلْلَى مِنْ " الرَّا إِذَا أَحْسَلَتْ مَرْثُ عَبْد الْمَرْيْزِ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْن شِهاب عَنْ عُبَيْدٍ أَلَهُ بِنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مُعْتَبَّةً بْنِ مَسْمُودٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كُنْتُ أَقْرَئُ رِجِالاً مِنَ الْهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّامْنِ بْنُ عَوْفٍ فَيَيْنَا أَنَا فِ مَثْوِلِهِ عِينً وَهُوَ عِنْدَ مُمَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَمَّ إِنَّ عَبْدُ الَّ مْن فَقَالَ لَوْ وَأَيْت رَجِلاً أَتَى أَبِيرَ الْمُوْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فَكُونِ يَقُولُ لَوْ قَدْ ماتَ مُمَرُ لَقَدْ بَايَتْ فُلَانَا فَوَ اللَّهِ ما كانَتْ بَيْمَةُ أَبِي بَكْرِ إِلاَّ فَلْتَةٌ فَتَتَتْ فَنَضِت

رِيَّةِ (١) چَرِيَّةٍ (١) چَرِيَّةٍ (١) چَرِيَّةٍ (١) (۱) يَعْلَمُونُهُمْ (۱) يَعْلَمُونُهُمْ (۱) أَمَّوْمُ وَالْقَالِمُ وَالْقَالِمُ وَالْقَالِمُ وَالْقَالِمُ وَالْقَالِمُ وَالْقَالِمُ وَالْقَالِمُ وَالْقَالِمُ وَالْقَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَّالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَّمِ الْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِلِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمُلْمِلِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِلِمُ وَالْمُلْمِ وَلَالْمِلْمِ وَالْمُلْمِ وَلَالْمُلْمِلِمُلْمِ وَلَالْمُلْمِ وَلِمِلْمُولِمُلْمِلْمُ وَلِمِلْمُلْمِ وَلِمُلْمِلِمُوالْمُلْمِ وَلِمُلْمُ وَالْمُلْمِلِمُولِمُلْمُلْمِلِمُلِمُ وَالْمُلْمِلِمُولِمُلِمُ ولِمُلْمِلِمُلْمُلْمُلِمُ وَالْمُلْمِلِمُلْمُلِمُ وَالْمُلْمِلِمُ

أنها بالرمع لاغير

رُ، ثُمَّ قالَ إِنَّى إِنْ شَاءَ أَنْتُهُ لَقَامُ الْمُشَيِّةَ فِي النَّاسِ فُحَذِّرُهُمْ هُوْلاَءِ الَّذِينَ مُمْ (١٧ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرُّحْنَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ نَفُعَلُ فَإِنَّ الْمُؤْسِمَ يَجْمَعُ رَعاعَ النَّاسَ وَغَوْفاءِهُمْ ۚ فَإِنَّهُمْ ۚ ثُمُّ الَّذِينَ بَعْلَيُونَ قَلَى ثُمُّ الَّ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ نَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً ۚ يُطَائِرُهُما ٥٠ عَلْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ وَأَنْ لاَ بَسُوهَا وَأَنْ لاَ بَعْنَمُوهَا عَلَى مَوَّاصِيهِا كَأَمْلُ حَتَّى تَقَدَّمَ اللَّدِينَةَ فَإِنَّهَا شُنّة فَتَعْلَصَ بِأَهْلِ الْفَقْهِ وَأَشْرَافِ النّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَكَّفّاً أَهْلُ الْعِلْمِ مَثَالَتُكَ وَيُصَعَّدُنَّهَا عَلَى مَوَاصْمِهَا فَقَالَ مُمَرَّ أَمَّا ٢٠ وَالله الْ شَاء اللهُ نُومِنَ بِذَلِكَ أُولَ مَمَام أَفُومُهُ (الله بِنَةِ ، قالَ أَنُ مَبَّاس فَقَدِمْنَا المدينةَ ف ، ''فِي الْحَجَةِ كُلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَعِكْنَا ١٠٠ الرَّوَاحَ ٢٠٠ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ بِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِي تَمْزُو بْنِ نُفَيْلِ جَالِسًا إِلَى رُكُنِ الْذِبْجِ خَلَسْتُ حَوْلَةُ كُبْتِي رُكْبُنِينَهُ كَلَرُ أَنْشَبَ أَنْ حَرَّجَ مُحَرُّ بْنُ الخَطَّابِ فَلَنَّا رَأَيْتُهُ مُعْبِلاً قُلْتُ لِسَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ تَمْرُو بْنِ نُقَيْلُ لَيَقُولَنَّ الْعَثْبِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلُهَا مُنْذُ أَسْنُخُوافَ فَأَنْكُرَ عَلَيْ وَقَالَ مَا عَسِينَتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلُ قَبْلَهُ مَجْلَسَ مُعَرُ عَلَى الْنِبَرِ قَلْمًا سَكَتَ الْمُؤَذُّثُونَ قَامَ كَانْهَىٰ عَلَى اللهِ إِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّى قائلُ لَكُمْ مَتَالَةً قَدْ ثُدَّرٌ لِي أَنْ أَتُوكُما ، لاَ أَدْرِي لَمَلُهَا بَيْنَ يَدَىٰ أَجَلِي ﴿ لَمَنْ عَقَلُهَا وَوَعالِما فَلْيُعَدُّثْ بِهَا حَيْثُ أَنْتَهَتْ بِو رَاحِلْتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَذْ لَا يَتَعْلَمَا فَلاَ أَـ بَكُذِبَ عَلَى إِذْ أَلَهُ بَتَتَ تُحَدًا عِنْ إِلْمَانَ عَالَهُ وَأَثْرَانَ مَلَيْهِ الْكِتَابَ مَكَانَ مِمَّا (٥٠ أَنْزُلَ ٱللهُ آيَةُ ٥٧ الرَّجْمِ فَقَرَأُنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجْمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَجْمَا بَنْدَهُ ۚ فَأَخْشُى إِذْ طَالَ إِلنَّاسَ زَمَاذُ أَنْ يَقُولَ قَائِلُ وَاللَّهِ مَاتَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فَكِينَابِ أللهِ فَيَسْلُوا بِقَرْكِ فَرِيعَةً إِنْزَلَمَا اللهُ وَالرَّجْمُ فِي كِنَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ ذَتَى إِذَا

أَحْمِينَ مِنَ الرَّجالِ وَالنَّسَاءُ إِذَا قامَتِ الْبَيَّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا تَقْرَأُ فِيهَا تَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آتَانَكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بكُم أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفرًا بَكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله عِنْ قَالَ لاَ تُطَرُّونِي كَا أَطْرِيَ عِيسَى أَنْ تَرْيَمَ وَتُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ · بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللهِ لَوْ ماتَ (١) ثُمَرُ بَايَمْتُ فُلاَنَا فَلاَ يَشْرَكَ أَمْرَوُ أَنْ يَقُولَ إِنَّا كَانَتْ يَيْمَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْنَةً وَتَنَّتْ أَلاَ وَإِنَّهَا فَذَكَانَتْ كَذَٰلِكَ وَلَـكُنَّ ألله وَقَ شَرَّهَا وَلِنسَ مِنْكُمْ (٧) مَنْ تُعْظَمُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْدِ مِثِلُ أَبِي بَكْرِ مَنْ بَايتم رَجُلاً عَنْ \*\* غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَتُهُ هُوَ وَلاَ النِّي بَايِمَةُ تَنرِتًا \* ثَأَنْ يُقْتَلاَ وَإِنَّهُ قَدُكُانَ مِنْ خَبَرِنَا (٥٠ حِينَ تَوَفَى أَتُهُ نَبِيَّهُ ﷺ إِلَّا أَنَّ الأَ نصارَ خالفُونَا وَأَجْتَمَتُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً مَوْمَالَفَ عَنَّا عَلَى وَالرُّبَيْرُ وَمَن مَعَهُما ، وَأَجْتَتُمُ الْهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لِأَ بِي بَكْرِ بَا أَبَا بَكُر أَنْطَلِقْ بنا إِلَى إخْوَانِنَا هُوْالاً ومِنَ الانصار ، قَا نُطلَقَنَا نُرِيدُهُمْ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ ، لَقِينَا مِنهُمْ رَجُلاَن صَالِمَان ، فَذَكَرًا مَا كَالَى (١) عَلَيْهِ الْقَوْمُ ، فَقَالاً أَنْ تُريدُونَ بَا مَعْشَرَ الْعَاجِرِينَ ؟ فَقُلْنَا نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هُؤُلَّاهُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالاً لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمُ أَنْضُوا أَمْرَكُمُ ، فَقُلْتُ وَأَلَٰهِ كَنَأْتِنَتُهُمْ ، فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَبْنَاهُمْ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً ، فَإِذَا رَجُلُ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالُوا هَٰذَا سَمْدُ أَيْنُ عُبَادَةً ، فَقُلْتُ مَا لَهُ ؟ قالوا يُوعَكُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلاً نَشَهَّدَ خَطيبُهُمْ ، فأثنى عَلَى أَلَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ أَلَّهُ وَكَتبِبَهُ الْإِسْلاَم، وَأَنْتُمُ مَمْشَرَ (٧) اللهاجرينَ رَهْطُ ، وَقَدْ دَفَتْ دَافَةٌ مِنْ فَوْمِكُمْ ، فَإِذَا كُمْ يُرِيدُونَ أَنْ عِنْ تَذِلُونَا مِنْ أَصْلِياً وَأَنْ يَعْشُنُونَا ( الله مِن الأَمْرِ ، فَلَمَّا سَكَتَ أَرَفْت أَنْ أَتَ كَلَّمَ

(۱) أَوْ قَدْ مَاتَ (۲) مِنْ كَلِينَ فِيكُمْ (۲) مِنْ كَبْرِ (۵) مِنْ كَبْرِ مكان من اليوبية بالتنوين (۵) مِنْ خَبْرِيَا (۵) مِنْ خَبْرِيَا (۵) مَنَ عَبْرِيَا (۵) مَنَ عَبْرِيَا (۵) مَنْ خَبْرِيا (۵) مَنْ خَبْرِيا

أبُو عُبَيْدٍ

أَدَارِي ' مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَنْكُلَّمْ ، قالَ أَبُو بَكْر عَلَى رِسْلِكَ ، فَكَرِهِتُ أَنْ أَغْضِبَهُ (") ، فَنَكَلِّمَ أَبُو بَكْرِ فَكَانَ هُوَ أَخْلَمَ مِنْ وَأُوفَرَ وَاللهِ ما (١) قَدُّ زَوْرُتُ تَرَكَ مِنْ كَلِيَةٍ أُعْيَنَتْنِي فَ تَزْوِيرِي إِلاَّ قَالَ فَى بَدِيهَةِ مِثْلُهَا أَوْ أَفَسَلِ مِنْهَا حَقّ سَكَت، فَقَالَ مَاذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْثُمْ لَهُ أَهُلُ"، وَلَنْ يُمْرَّفَ هُذَا الْأَمْرُ (۳) أُدَارِي هو مهمور إِلاَّ لِمُذَا الِّيِّ مِنْ قُرَيْشٍ مُ مَّ (\*) أَوْسَطَ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَدْ رَضِّبتُ لَـكُمُ في نسخة الاصيل اهمن اليونينية أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِمُوا أَيُّهُمَا شِثْتُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ (ع) أَنْ أَعْصِيةً الجَرَّاحِ وَهُوْ جَالِسٌ يَتَنَاكَ فَلَمْ أَكْرَهُ مَنَّا قَالَ غَبْرَهَا ،كَانَ وَأَثْثِهِ أَنْ أَقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنْتِي لاَ يُقَرِّهُ بِي ذَلِكَ مِنْ إِنْمِ أَحَبَّ إِنَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيمِ أَبُو بَكْرِ اللَّهُمَّ (٠) هُو أَوْسَطُ إِلاَّ أَنْ تُسَوِّلُ إِنَّى <sup>00</sup> تَشْمِي عِنْدَ المَوْتِ شَبْئًا لاَ أُجِدُهُ الآنَ ، فَقَالَ قَالِلُّ مَّنَ الانسَّار أَنَا جُدِّيْلُهَا الْحُتَكَاتُ ، وَعُدَّيْتُهَا الْرَجَّتُ ، مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ ، مي بسكُون الراء في يًا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ، فَكَنُّرَ اللَّفَطُ ، وَأَرْتَفَمَتِ الْاصْوَاتُ ، حَتَّى فَرَفْتُ مِنَ الِاَغْتِلاَفِ ، فَقُلْتُ ٱلْمِسُطْ يَعَكَ يَا أَيَّا بَكُو ، فَبَسَطَ يَتَهُ فَأَيْتَتُهُ وَيَايَتُهُ الْمَاجِرُونَ كما في النسطلاني مْمَّ بَامَتُهُ الْأَنْصَالُ، وَتَرَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، فَقَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ ۚ تَشَلَّمُ ۚ سَعْدَ بْنَ (٨) تَابَعْنَاهُمْ عُبَادَةَ ، فَقَلْتُ قَتَلَ اللهُ سَمْدَ بْنَعُبَادَةً ، قال تُعَرُّ وَإِنَّا وَاللَّهِ ماوَجَدْنَا فيا حَضَر نَا (٢٥ وس (۱) فَسَاداً مِنْ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايِمَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِينَا إِنْ فارْفْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنُ يَيْمُهُ أَنْ يُنَا يِمُوا رَجَالًا مِنْهُمْ بَعْدُنَا فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ (٥٠ عَلَى مَالاَ زَرْضَى وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادُ ٧٧ ، قَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْسُلِينِ ، فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّبِى

ف المُكْرَانِ بُجُلَةَاذِ وَيُنْفَكِذِ : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

مَاجْلِنُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ <sup>(١٠</sup> اللهِ

تَايِمَهُ تَنَرَّةً أَنَّ يُقْتُلاً إِل

وَكُنْتُ زَوَّرْتُ <sup>٣</sup> مَثَالَةً أَعْبَنَتْنِي أُرِيدُ <sup>٣</sup> أَنْ أَقَدَّمَا بَيْنَ بَدَىٰ أَبِي بَكْرِ وَكُنْتُ

النسخ المتمدة بيدتا وغشعها ن بسن آخر وکل له وجه

(۱۰) ي دِينِ لَأَثْهِ الْآي

إِنَّ كُنتُمْ ثُوْمِيُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْبَصَّهُ عَذَابَهُمَّا طَائِفَةٌ مِنَ المؤمنِينَ الرَّانِي لاَ يَشْكِيهُ إِلاَّ زَانِيَّةً أَوْمُفْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لاَ يَشْكِهُمَا إِلاَّ زَانِ أَوْمُشْرِكُ وَعُرْمَ ذَلِكَ عَلَى اللَّوْمِنِينَ ، قالَ أَبْنُ هُيَئِنَةَ : رَأَفَةٌ إِقَامَةُ ١٠٠ الْحُدُودِ مَعْرَثُ مالِكُ بْنُ إلمُميل حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرِيزِ أَخْسَ فاللهُ أَنْ يُهاب عَنْ عُنِيدٍ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بن خالِدِ الْجُهَيِّ قالَ مَعِمْتُ النِّيَّ عَلَى بَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَّى وَكَمْ بُحْصَن جَلْدَ مِائَةً وَتَنْوَيبَ عامٍ \* قالَ أَبْنُ شِهَابِ وَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةً بْنُ الزُّ يَبْرِ أَنَّ مُحَرَّ بْنَ الخَطَّاب غَرَّبَ ثُمُّ لَا ثَرَانَ اللَّنَةَ مَرْثُ الْحَيْنَ اللَّيْنُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْن شِهَاب عَنْ سَعِيدِ بْن السُّبِّب عَنْ أَبِي مُرِّيرٌ ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّى فَضَى فِيمَنْ زَنَّى وَكُمْ يُحْصَنَّ بِنَنْي عامر إِلمَّدَّةِ الحَدُّ عَلَيْهِ بالب مَنْي أَهْل المَعَامِي وَالْخُنَتَيْنَ ﴿ مَرْثُنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هِشَامُ حَدَّثْنَا بَعْنِي عَنْ عِنْكُومَةَ مَن أَبْنِ عَبَّاس رَسِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَ لَمَنَ النَّيْ عَلَى الْخُمَّنَّيْنِ مِنَ الرَّجَالِ وْالْمُوْجَلَاتِ مِنَ النَّسَاء ، وَقَالَ أَخْرِجُومُمْ مِنْ بُنُونِيكُمْ ، وَأَخْرَجَ فَلَانًا ، وَأَغْرَجَ فُلاَنَا " باب من أَمرَ غَبْر الإِمام إِفامتة المَدْ غانِيا عَنْهُ حَدَث عاميم بنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِيدِثْبِ عَنَ الرَّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْن خالِدٍ أَنْ رَجُلًا مِنَ الْأَمْرَابِ جاء إِلَى النِّي عَلَى وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ بَا رَسُولُ اللهِ أَنْس بَكِتَابِ أَفْهِ ، فَقَامَ خَصْنُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَفْضِ لَهُ يَا رَسُولَ أَفْهِ بَكِتَابِ أَلْهِ إِذْ أُبِي كَانَ صَبِيعًا عَلَى هَٰذَا فَرَكَى بِأَمْرَأَتِهِ كَأَخْبَرُونِي أَذَ عَلَى أَبِي الرَّجْمَ كَافْتَدَيْثُ بِمَا نَهُ مِنَ الْغُمْمِ وَوَلِيدَتِي ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْهِلْمِ ، فَرَّتَمُوا أَنَّ مَا تَلَى أَنبِي جَلْدُ مِا نَةِ وَتَمْرِبُ عَلَمٍ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَأَفْضِينٌ بَيْنَكُمُمَا بِكِتَابِ أَنَّهُ ، أَمَّا الْغَمُّ وَالْوَلِيلَةُ فَرَدُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَنْبِكَ جَلْدُ مِاثَةٍ وَتَغْرِبُ عَلَمٍ، وَأَمَّا أَنْتَ بِا أَنِّسَ فَأَغْدُ

(۱) نی إفتانو الحد (۲) مستا (۲) و الخرج تحرز الالاً

عَلَى أَمْرَأَةِ هَٰذَا فَأَرْمُجُهَا فَنَدَا أَنِسُ فَرَجَهَا ۚ بِالْبِ قَوْلِ ٱللَّهِ تَمَالَى : وَمَنْ كم بَسْتَعَلِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَسْكِحَ الْخُصَتَاتُ ١٠٠ الْوُمِيَّأْتِ فِمَّا مَلَكَتَ أَيَّا نُكُ ذُلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْمُنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ نَصْدُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ مَرْثُ عَنْدُ أَلَّهُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَن أَبْن أَذْ رَسُولَ ٱللَّهِ عِنْكُ سُئِلَ عَنِ ٱلْأَمَةِ إِذَا رَبَّتْ وَلَمْ تُحْسَنَ قَالَ إِذَا ٥٠ رَبَّتْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بيمُوهَا وَلَوْ بعنَفير ، قالَ أَبْنُ شِهِكِ لاَ أَدْرِى بَعْدَ الثَّالثَةِ أَو الرَّابِمَةِ ﴿ إِلَّهُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَمَّتْ وَلاَ تُنْفِي مَدَّتْ عَيْدُ أَلَهُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ فَتَبَيُّ رَنَاهَا فَلْيَحْلِدْهَا وَلاَ مُبْرَّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ مُبْرِّبْ ، ثُمَّ أِنْ زَنَت النَّالِيَّةُ فَلْيَهِمْ وَلَوْ بِحَبْلُ مِنْ شَمَر \* نَابَعَهُ إِنْمُمِيلُ بِنُ أُمِّيَّةً عَنْ سَميدِ عَنْ أبي أخكام أهل أللمة وإحصابهم إذا رّنوا ورُفينوا مَرْثُنَا مُوسَى بنُ إنتميلَ حَدَّتنَا عَبْدُ الْوَاحَد حَدَّتنَا الشَّبْبَانُ سَأَلْتُ عَبْدَ أَلْهِ بْنَ أَبِي أُوْفَ عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النِّي ۖ إِنَّكُ فَقَلْتُ أَقَبْلَ النُّورِ ؟ قَالَ لَا أَدْرِى ﴿ تَابَعَهُ عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِهُ بْنُ عَبْدِ أَفْهِ وَالْحَتَارِينُ

(۱) النفسنات الآية ؛ غَبْرَ مُسَالِفًاتِ زَوَانِي

الميرر (١) المؤمنات إلى قوار وأن تضير واخد المكم

مُنَا ِفَاتِ زَوَانِي

(r) أَنْ عَبْدِ أَنْهِ مِنْ
 عُنْـةٌ

(۱) إِنْ زَنَتْ \*

(ه) لاَ مُؤْرِّبُ مست

(1) أمْ يَنْدُ

(٠) اللَّهْ يَدُهُ

إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ أَلَٰذٍ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ أَلَٰهِ بْنِ نُحْرَرٌ وَضَى أَلَٰذُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْبَهُودَ جَاوًا إِلَى رَسُولِ أَلْهُ عَلَى كُرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَأَمْرَأَة زَنَيًا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ أَلَدْ بَرْقَ مَا تَجَدُونَ فِي النَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالُوا تَفْضَحُهُمْ وَيُحِلْدُون ، قالَ عَبْدُ أَلَدْ بْنُ سَلاَم كَذَابْمُ ۚ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَروها ، فَوَضَمَ أَحَدُهُمُ بَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأُ ما قَبْلُهَا وَما بَمْدَها ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ أَقَدِ بْنُ سَلاَمٍ أَرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ بَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِي، قَالُوا صَدَقَ بَا مُحَّدُّ فِهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمْرَ بهما رَسُولُ ٱللهِ عَلَى فَرُجًا ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنَّى ١٠٠ عَلَى المَرْأَةِ بَنْهِا أَلْحِجَارَةَ باب إذَا رَبِّي أَمْرَأَتُهُ أَو أَمْرَأَةً غَيْرِهِ بالزُّنَا عِنْدَ المَاكِم وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَنْعَتَ إِلَيْهَا فَبَسْناً لَهَا عَمَّا رُمِيتَ بِدِ صَرَّتْ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مالكُ عَن أَبْن شهاب عَن عُبَيْدٍ ألله بن عَبْدِ ألله بن عُثْبَة بن مستعود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ عَالِدِ أَنْهُما أَخْرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْتَمَما إِلَى رَسُولِ أَلَّهِ عَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَفْض يَنْنَا بكِتَابِ أَنْهِ ، وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُمُا أَجَلْ يَا رَسُولَ أَنْهِ فَأَفْضِ يَثْنَا بَكِتَابِ أَللهُ وَأُذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمْ قَالَ آتَكُلُّمْ قَالَ إِنَّ أَ بِني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذَا ، قالَ مالكُ : وَالْسَيِفُ الْاجِيرُ ، فَرَآنَى بأَ مْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَ بيي الرَّجْمَ وَافْتَدَبْتُ مِنْهُ عِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَّةٍ (\*) لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْبِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى أَبِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَلَم ، وَإِنَّا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلْهِ وَاللَّهِ أَمَا وَاللِّي نَفْسِي يَدِهِ لأَفْضِينَ يَنْتَكُما بَكِنَابِ أَللَّهُ أَمَّا غَنْكُ وَجارِيتُكَ فَرَدُ عَلَيْكَ وَجَلَدَ أَبْنَهُ مِائَةً وَعَرَّبَهُ عَلَمًا ، وَأَمَرَ أُنْبَسًا الْأَسْلَى ۚ أَنْ يَأْنَ أَمْرَأَةَ الآخَر وَإِنِ أَغَثَرَفَتْ فَارْمِهُمَا (\*) فَاغَدَفَتْ فَرَجَهَا الجسيسُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ، وَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ عَنِ النِّي يَكِيُّ إِذَا صَلَّى كَأْرَادَ أَحَدُ أَنْ يُمر بَيْنَ يَدَيْدِ

رمه (۱) پختا (۱) رجارید (۱) رجارید

(١) مِنَ التَّحَوُّلِ (٢) رَسُولَ أَنْهُ (1) قالَ هَلَ فيهَا

عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَاءَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ أَنَّهِ ﷺ وَاضِمْ رَأْسَهُ عَلَى غَذِي فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ أَنَّهِ ﷺ وَالنَّاس وَلَيْسُوا عَلَى ماء فَمَا تَبْنِي وَجَمَلَ يَطْمُنُ بِيدِهِ في خاصِرَتِي وَلاَ يَنْتُمْنِي مِنَ التَّحَرُكُ (١٠ إِلاَ شَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَانُزَلَ اللهُ آيةَ النَّيَتُم مِرْثُ يَعْيِ بْنُ سُلَمْانَ حَدَّثَنى أَبْنُ وَهَبِ أَخْبَرَ نِي تَمَرُّو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكُر فَلَكُزَنِي لَكُرْةً شَدِيدة وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ في فِلاَدَةِ فَي المَوْتُ لِكَان رَسُولِ أَلَدُ عِنْ وَقَدْ أُوجَمَني نَحْوَهُ " باب من رَأَى متم أَمْرَأْتِهِ رّجلاً فَقَنَـلَةُ مُرْثُنا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَرَّادٍ كاتِب المنيزة عن المنيزة قال قال سَعْدُ بن عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَمَ أَمْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ السِّيفِ غَيْرٌ مُصْفَح ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النِّيِّ " يَنْ فَقَالَ أَتَعْبَمُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعَدٍ لَأَ فَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْي باب ما جاء في التَّذِيض حَرْث النَّمِيلُ حَدَّثَني مالك: عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللُّمَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ عِنْ جَاءهُ أَعْرَائِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذْ أَمْرَأَ فِي وَلَدَتْ غُلاَما أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَمَمْ قَالَ مَا أَلْوَانِهَا قَالَ مُحْرُ قَالَ فِيهَا (ا) مَنْ أُورُقَ قَالَ نَمَمْ قَالَ فَأَنَّى كَاذَ ذٰلِكَ قَالَ أَرَاهُ عِرْقُ نَزَعَهُ قَالَ فَلَمَلَّ أَبْلَكَ مَلْذَا نُزَعَهُ عِرْقُ بإسب كُمِّ التَّمْزِيرُ وَالْأَدَبُ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي زِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَنِّيرٍ بْنِ عَبْدِ أَنَّهِ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ بَسَارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِن بْنِ جابر أَبْنِ عَندِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيْ يَالِكُ بَقُولُ لاَ مُحَلَّدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتَ إِلاَّ فَ حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ﴿ صَرْتُنَا تَمْرُو بْنُ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا فُضَيلُ بْنُ

فَلْيَدْفَعُهُ ۚ كَاإِذَ أَلِى فَلَيْقَا مِنْهُ ، وَفَسَلَهُ أَبُوسَيِيدٍ ﴿ وَرَشَا إِنْهُمِيلُ حَدَّنَى مالك عَنْ

(١) لَكُزُ وَوَكُوْ وَاحِدُ

سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَى عَبْدُ الرَّعْمُنِ بْنُ جابِرِ مَنْ سَبِيمُ النِّيِّ قالَ لاَ عُقُوبَةَ ۚ فَوْقَ عَشْر ضَرَّبَاتٍ إِلاَّ فِ حَدِّ مِنْ حُدُودِ ٱللهِ ۚ **حَدَّثُ** يَحْيٰ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَى أَبْنُ وَهِبِ أَخْبِرَ فِي تَعْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ يَيْمَا أَنَا جالس عند سُلَيْانَ بْنِ يَسَارِ إِذْ جاء عَبْدُ الرَّعْن بْنُ جابِر خَذَّتْ سُلَيْانَ بْنَ يَسَار ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْانُ بْنُ يَمَارِ فَقَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ جابِر أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَةُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْسَارِيَّ قَالَ سَمِنتُ النِّي عَنْ يَعُولُ لاَ تَجْدِادُوا (١٠ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إلاَّ ف حَدّ مِنْ حُدُودِ اللهِ صَرَف يَعَيْ بْنُ بُكَمْدِ حَدَثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيل عَن أَبْنِيهاب حَدَّثَنَا '' أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْزَةً رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ ٱللهِ ﷺ عَن الْوصالِ فَقَالَ لَهُ وجالُ (\*) مِنَ الْسُلِينَ ۚ وَإِنَّكَ بَا رَسُولَ الَّذِ ثُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَيْكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ مُطْلِمُنِي رَبِّي وَيَسْتِينِ ، فَلَمَّا أَبُوا أَنْ بَعْتَهُوا عَن الْوِصَالَى وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ، ثُمَّ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَوْا الْمِيلَلَ ، فَقَالَ لَوْ تَأْخُر لَوْ دُثُكُمُ كَالْمُنْكُلُ (لَا بِهِمْ حِينَ أَبَوْا ﴿ تَابَعَهُ شُعَيْثِ وَتَحْيِيٰ بْنُ سَمِيدٍ وَيُونُسُ عَن الرُّهْرِيُّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَنْ شِهابٍ عَنْ سَيِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النِّيِّ عَلَيْ حَرِيثِن عَيَّاتُ بنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُغْلَى حَدَّثَنَا مَسْرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن تُمَرّ أَنَّهُمْ كَانُوا بُضْرَبُونَ عَلَى عَبْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِذَا أَشْتَرُوا طَمَامَا جزَافًا أَنْ يَبِيمُوهُ في شَكَايِهِمْ حَتَّى يُؤُوهُ إِلَى رِحَالِمِيمْ ﴿ مَوْتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيَّ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْهُمَا أَنْتُقُمَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلَى لِفَسِهِ فِي شَيْهِ بُولَتِي إِلَيْهِ حَتَّى بُنْتَهَاكَ مِنْ حُرُماتِ أَلَّهِ مَيْنَتَهِمَ لِلْهِ بِاسِبُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّهِمَ وَالنَّهِمَةَ بِمَنْدِ يَئَنَةٍ مَرْثُنَا عَلَىٰ <sup>(١)</sup> حَدَّتَنَا سُفَيَانُ عَالَ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ قالَ شَهِيْتُ

() كَايَتُكُو () مَنْهُا () كَالْتُكُو () كَالْتُكُو () عَلَيْ كُنْمُولُولُو () عَلَيْ نُكُمْ مِنْوِلُولُو

(۱) خَمْنَ عَبْرُهُ مَنْلَةً () مِنْ غَبْرِ (۲) حدثی (٦) خَدَلاَ (٧) رَسُولُ أَفْهُ (١) فاخْلِنُومُ الْآيَةَ (١) قال الحافظ أبو فر كذا وتع ثُمُّ كُمْ والتلاوة ولم يكن إه من اليونينيةا

المتَلاَمِنَيْنِ وَأَنَا أَبْنُ خَسْ عَشْرَةً (٥٠ فَرَّقَ رَبْنَهُمَا ، فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُنُّهَا قَالَ فَفَيْفَلْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنْ جاءتْ بِدِكَذَا وَكَذَا فَهُوّ ، وَإِنْ جاءتْ بهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَهُ فَهُوَّ وَسِّمِتُ الزُّهْرِيُّ بَقُولُ جَاءتُ بهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ وَرُثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَا سُفيانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْقَاسِمِ بْن تُحَدِّ قالَ ذَكرَ أَبْنُ عَبَّاسِ المَلاَعِيَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ أَشْ بْنُ شَدَّادٍ هِيَ أَلْتِي قَالَ رَسُولُ أَشْ عِنْ لَوْ كُنْتُ رَاحًا أَمْرَأَةً عَنْ ١٦ هَنْدِ يَلَةً قِالَ لا يَلكَ أَمْرَأُهُ أَعْلَمَتْ مِرْشَا عَبْدُ اللهِ أَنْ بُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (" تَحْي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ القاسم عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِّ عَن أَبْنِ عَبَّآسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ النَّلاَعُنُ (اللَّهُ عَنْدَ النَّي عَنْدَ النَّي عَنْدَ النَّهُ عَنْهُما فَقَالَ عامِيمُ بْنُ عَدِي فِي ذَاكِ قَوْلاً ثُمُّ أَنْسَرَفَ وَأَنَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ بَشَكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْ لِهِ (0) فَقَالَ عاصِم ما أَبْتُلِيتُ بهذا إلا لِقَوْلِي فَذَمَبَ بدِ إِلَى النِّي عَنْ ۚ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتَهُ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا ، فَلِيلَ اللَّحْم ، سَبَطَّ السُّمَّر، وَكَانَ اللَّذِي أَدِّهُي عَلَيْدِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِ آدَمَ " خَيْدًا لَّا حَمْ اللَّهْم فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُمُ بَيِّنْ فَوَصَعَتْ شَبِهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَّرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدُهَا فَلاَعَنَ النَّيْ يَلِّينٌ مَيْنَهُمُا فَقَالَ رَجُلُ لِأَنْ عَبَّاسٍ فِي أَلْجِي قَالَ النَّيْ اللَّهِ عَلَيْ لَوْرَ بَعْتُ أَحَدًا بِنَيْرِ يَلِنَّةٍ رَبِّمْتُ هَاذِهِ فَقَالَ لَا يَفْ أَمْرَأَهُ كَانَتْ تُعْلِيرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءِ ﴿ إِسْبِ مِنْ الْحُصْنَاتِ : وَالَّذِينَ رَمُونَ الْحُصْنَاتِ ثُمَّ لَمْ بَأْثُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَأَجْلِدُوهُمْ (^ كَأَنِّنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ ضَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ ثُمُ الْفَاسِقُونَ الاّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَمْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحْيِمُ إِذَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْخُصَنَاتِ الْنَا فِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ ٥٠ كُلِنُوا فِ ٱلدُّبُرَا وَالْآخِرَةِ وَكُمُ مَرْثُنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا (٥١ سُلَمْانُ عَنْ تَوْر

أَبْن زَبْدٍ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ أَجْنَبُوا السِّبْعَ المُوبِقاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قالَ الشَّرْكُ بِاللهِ ، وَالسَّفْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكُلُ الرَّاءِ ، وَأَكُلُ مالِ الْبَدِّيمِ ، وَالتَّولُّ يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمَافَالِآتِ إِلَى إِلْبِ مَذْفِ الْسَبِيدِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْي أَنْ سَمِيدِ عَنْ فُصَيل بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبْن أَبِي نُسْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِنتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَدَّفَ مَمْ أُوكَهُ وَهُوْ بَرِي، مِمَّا قالَ جُلِدَ بَوْمَ الْقِيامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَا قالَ باسب عَلْ يَأْمُو الْإِمامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْمَدّ عَانِمَا عَنْهُ وَقَدْ (١٠ فَسَلَهُ مُحَرُ حَرَثُ الْمُحَدُّ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنَ عُنْبَةً عَنْ أَلَى هُرَيْزَةً وَزَيْدِ بْنَ عَالِدِ ٱلْجُهَنَّ عَلاَ جاء وَجُلُ إِلَى النِّي عِنْ فَعَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهِ إِلاَّ قَصَيْتَ يَيْنَا بِكَنَابِ أَللْه ، فَقَامَ خَصَمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ أَفْض يَتْنَا بَكِتَابِ أَلَهِ وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ أَلْهِ فَقَالَ النَّيْ ﷺ قُلْ فَقَالَ إِنَّ أَنْبِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَٰذَا فَرَنَى بِأَمْرَأَتِهِ فَأَفْتَكَيْتُ مِنهُ عِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، وَإِنَّى سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْمِيْمِ ۚ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَ بِي جَلْدَ مِالَّةِ وَتَنْرِبَ علم ، وَأَنَّ عَلَى أَمْرَأُهِ مِلْذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ وَالَّذِي تَفْيى يدِهِ لَأَقْضِينَ يَنْتَكُما بَكِتَابِ أَنْهِ ، الْبِائَةُ وَالْحَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَنِيكَ جَلْدُ مِائةٍ ، وَتَشْرِبُ عَلمٍ ، وَيَا أَنِسُ أَعْدُ عَلَى آمْرَأَةٍ هَٰـذَا فَسَلْهَا فَإِنِ أَعْتَرَفَتْ فَأَرْجُهَا فَأَعْتَرْفَتْ فَرَجْهَا .

ښت (نځک

( تَمُّ الجُزُّ الثَّامِنُ )

وَيَلِيهِ الْجُزَّةِ النَّاسِعُ أُولُهُ كِيَّابُ أَلا بَات



لِأَي عَنِدَاللهِ عَسَفَهِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِسنَزَاهِينَ آتِنِ المَّخِيرَةِ بْنَ بَرُوزْمِسَة النُهُحَسَارِهِث المُجَسَّفِي وَمِيْنَ اللهُ تَعَسَلُ عَسَنُهُ وَيُفْعَمَنَ امِيهِ آميسن آميسن

الجزء التاسغ





(٢) خَشْمَةُ أَنْ (٠) الآيةَ (1) الآيَّةَ (٧) بَلْقَ أَنَّامًا زم) لاَ بَرَالُ (۲) س ذنبه (۱۰) حدثنا (11) أخرنا (١٣) قال شَيَعًا أبو هـد الله بن مألك صواب ورطان أَنْ يَكُونُ مُحرَكًا مثل تمرة ونمرات ووكمة وركمات اه من اليونبنيــة بمط الحافظ ألبوتين كذا بأسل عد الله

ون سالم البصرى بأبدينا وجناجك البتاوح اء مصمعه

الْأَمُورِ الَّذِي لَا تَخْرَجَ لَمَنْ أُوقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفَكَ النَّمَ الْحَرَامِ بِنَبْرِ حِلْهِ عُبِيْدُ اللهِ مِنْ مُوسِي عَنِ الأُعْمَشِ عَنِ أَبِي وَاللَّ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ قَالَ قَالَ النَّي قَالَمَا ؟ قَالَ رَسُولُ أَلَدُ عِلَيْ لاَ تَقَدُّلُهُ ، قَالَ يَا رَسُولَ أَللُه أَنْتَ عِنْدُ لَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ كَلِيَّهُ ٱلَّتِي قَالَ وَقَالَ حَبِيبُ ثُنُّ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّيْ ﷺ لِلْمَقْدَادِ إِذَا كَانَ رَجُلُ إِمَا نَهُ مَمْ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَنْلَمَرُ إِمَانَهُ فَقَتَلْتُهُ فَكَذَّلِكَ كُنْتَ أَنْتَ حَدِّثْنَا شَفْتَهُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جُريرِ قالَ قالَ (١) النِّي رقابَ بَعْض ﴿ رَوَاهُ أَبُو بَكُرْ ۖ ۚ وَالْمُ ﴿ تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَصْرِبُ بَعْثُ

اعَبَّاس عَن النِّيِّ ﷺ مَرْشَيٰ (\*) نُحَدُّ بْنُ بَشَّار حَدَّنْنَا نُحُدُّ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُفتِهُ عَنْ فِرِ السَّ عَنْ الشَّمْعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن تَعْزِو عَن `` النِّيِّ '` يَكِنَّا قَالَ الْكَبَّائرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُونُ الْوَالِدَيْنِ ، أَوْ قالَ الْبَدِينُ الْغَمُوسُ ، شَكَّ شُعْبَةُ \* وَقالَ مُعَاذٌّ حَدِّثَنَا شُنْبَ أَوْلَ الْكَبَّائِرُ الْإِشْرَاكُ مِأْفَهِ، وَالْبَينُ الْنَسُوسُ، وَعُمُّوقُ الْوَالِدَيْن، أَوْ قَالَ وَتَتَلُّ النَّفْسِ مَرَثُنَا إِسْخَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا <sup>(٤)</sup> عَبْدُ الصَّنَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ سَهِمَ أَنْسًا ( ) وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَّى قال الْكَبَائرُ . وَحَدَّثَنَا ١٠٠ تَمْرُو ٣٠ حَدَّثَنَا ١٨ شُعْبَةُ عَنِ أَبْن أَى بَكْر عَنْ أَنَس بْن مالك عن النِّي عَنِّ قَالَ أَكْبُرُ الْكَبَّائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْس، وَعُقُوقُ الْوَالِدَىٰ ، وَقَوْلُ الزُّورِ ، أَوْ قالَ وَشَهَا دَهُ الزُورِ مَدَّثُ عَمْرُو بِنُ زُرَارَهَ حَدَّنَا ('' هُمُنَمْ ۚ حَدَّثَنَا (١٠٠ حُصَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو طَبْيَانَ قالَ سَمِيتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بْن حارثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا يُحَدِّثُ قالَ بَمَنَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الحرَفَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قالَ فَصَبْعْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحَتُ أَنَّا وَرَجُلُ مِنَ الْأَنْسَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ قَالَ فَلَمَّا عَشِينَاهُ قالَ لاَ إِنْهَ إِلاَّ أَللهُ قَالَ فَكَفَ عَنْهُ أَلاَّ نُصَارِئُ فَطَعَنْتُهُ (١١) بِرُنجِي حَتَّى تَتَكَنّهُ ، قالَ كَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ دَلِكَ النِّيَّ عَنْ قَالَ فَقَالَ لِي بَا أَسَامَةُ أَقَدَلْتَهُ بَعْدَ (١٢) ما قال لا الله إِلاَّ اللهُ ؟ قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَمَوِّذًا ، قالَ أَفَتَكْتُهُ بَسُدَ (١٣) أَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْهُ عَالَ فَا زَالَ بُكَرِّرُهَا عَلَى حَتَّى تَعَيِّنتُ أَنَّى لَمْ أَكُن أَسْلَتُ قَبْلَ ذٰلكَ الْيَوْمُ ۗ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَقَدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (١٠٠ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (١٠٠ يَزيدُ عَنْ أَبِي انْخَيْرِ عَنِ الصَّنَا عِي عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي مِنَ النُّقَبَّاء الذينَ بَايَمُوا رَسُولَ ٱللهِ ﷺ بَايِمَنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَبْنًا وَلاَ نَشْرِقَ ٢٠٠٠ وَلاَ نَزْنِيَ وَلاَ نَقَتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلاَ نَنْتَهَبَ ٧٧٠ وَلاَ نَسْمِيَ (١٨٠ بالجَنَّةِ (١٩٠ إنْ

(٢) قَلَ النَّبِيُّ (١) رَسُول أَثَةُ (٤) أغرثا (٠) أَنَى بْنَ مَالِكِ (٦) مدثني (٧) وَمُوْ أَيْنُ مَرْ وَرُوق (٨) أخبرته (٩) أخبرنا (١٠) أخبرتا (۱۱) وطعنته (۱۲) بىد أذ (۱۲) بىد ، (١٤) حدثر (۱۰) حدثی (١٦) هڪنا ينفديم ولا نسرق في نسخ كثيرة بمشددة وفي أصل البونينية ولا تزني ولا نسرق وكتب عليها

علامة النقديم والتأخير اه من هامش أصل عبد الله بن

(۱۷) کَنْهُ تَتُ

(١١) فالمنة

(١٨) وَ لا تَقَفَّى

(١) أَبْنِ مُحَمَّرٌ رَضِيَ ٱللهُ (r) الْقَاتِلُ (أَى باسقاط (1) ر.) إِلَى قَوْلِدِ أَلِيمِ<sup>د</sup> إِنَّى فَوْالِهِ عَذَاكِمْ (١) وَإِذَا لَمْ يَزَلُ 'بَال التَّاتِلُ حَتَّى أَفَرٌ والْإِفْرَ ارْ في المُدُودِ رة رئيس (٧) فلان أو فلان v أَفُلاَنْ أَمْ (A) سَمَّى الْبَهُودِيَّ

فَمَلْنَا ذَٰلِكَ ۚ فَإِنْ غَشِينًا مِنْ ذَٰلِكَ شَبْنًا كَانَ فَضَاهِ ذَٰلِكَ إِلَى أَلْثِ حَرَثُ مولى بْنُ إِشْمِيلَ حَدَّثَنَا جُورِينَهُ عَنْ فَافِيمِ عَنْ عَبْدِ (') أَلَثْهِ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ عَنِ النِّي يَلِيُّ قَالَ مَنْ جَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنًّا • رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النِّي إِلَى مَرْث عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ المِارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ وَيُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن الْأَحْنَفِ بْن قَيْس قال ذَهَبْتُ لِأَ نَصُرَ هَلَذَا الرَّجُلِّ ، فَلَقِيِّنِي أَبُو بَكْرَةَ ، فَقَالَ أَنْ تُريدُ ؟ قُلْتُ أَنْسُرُ هُذَا الرَّجُلَ ، قالَ أَرْجِعُ فَإِنِّي تَمِنْتُ رَسُولَ أَنْذٍ عَلَى بَقُولُ إِذَا الْتِي السَّلِيانِ بِسَيْقَتِهِما (" كَالْقَاتِلُ (" وَالْقَتُولُ فِي النَّادِ ، قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ مُذَا الْقَاتِلُ فَ ابَالُ الْقَتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيضًا عَلَى قَتْلُ صَاحِبِهِ ﴿ إِمْ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ٣٠ الْحُرْ الْمُؤ ٣٠ وَالْمَبْدُ بِالْتَبْدِ وَالْأَنْيُ بِالْأَنْيُ ۚ فَنَ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ نَيْءَ فَاتَّبَامٌ بِالْمَرُوفِ وَأَداه إِلَيْدِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبُّكُمْ وَرَحْمَهُ ۖ فَن أَعْتَدَى بَعْد ذَلِكَ ۖ فَلَهُ عَذَابٌ مُ سُوَّالِ الْفَاتِلِ حَتَّى يُغْرَّ وَالْإِفْرَارِ فِي الحِدُودِ مِدْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا فَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَهُودِيًّا رَضً رَأْسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقَيِلَ لَمَا مَنْ فَعَلَ بِكِ مِلْدًا ؟ أَفَلَانٌ (٥٠ أَوْ فَلَانُ حَقَى مَ إِذَا قَتَلَ مِحْجَرِ أَوْ بِمَمَا مِرْشُنِ مُكَدَّدُ أُخْرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ هِيْمَامٍ بْنَ زَيْدٍ بْنَ أَنَسَ عَنْ جَذْهِ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْصَاحُ بِاللَّدِينَةِ قالَ قَرْمَاهَا يَهُودِي بِحَجْرِ قالَ خِيَّى، بِهَا إِلَى النِّي عَلَيْهُ وَبِهَا رَمَّتَ فَقَالَ كَمَا رَسُولُ اللهِ عِنْ فَكَانَ كَثَلَكِ فَرَفَتَتْ رَأْسَهَا فَأَمَادَ عَلَيْهَا قالَ فَلَانَ قَتَلَكِ فَرَفَتَتْ رَأْسُهَا فَقَالَ لَمَا فِي الثَّالِثَةِ فُلاَنٌ تَتَلَك خَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعا بو

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَشَلَهُ بَيْنِ الْحَجَرَيْنِ ﴿ بِاسْبِ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْس وَالْتَيْنَ بِالْنَيْنِ وَالْأَنْفُ ١٠٠ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنُ وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ فِسَاسٌ فَمَنْ نَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَارَةُ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بِمَا أَنْزِلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ ثُمُ الظُّا لُونٌ مَرْثُ مُمْرُ بنُ حَفْص حَدْثَنَا أبي حَدْثَنَا الأُعْمَثُ عَنْ عَندِ اللهِ بن مُرَّةً عَنْ مَسْرُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى لَا تِحِلُّ دَمُ أَمْرِي مُسْلِم يَشْهَدُ أَذْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثِ: النَّفْسُ بِالنَّفْس ، وَالتَّبْبُ الزَّانِي ، وَالْمَارَقُ ٣ مِنَ ٱلدِّينِ التَّارَكُ الجُمَّاعَةَ ٣ ﴿ إِسِبُ مَنْ أَمَادَ بِالْحَدِّر مَرَثُنَا نُحُدُ بْنُ بَشَار سَدَّنْنَا نُحُدُّ بْنُ جَنْفَر حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْن زَيْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَذَّ بَهُودِيًّا قَتْلَ جارِيَّةً عَلَى أَوْصَاحٍ لَمَا فَقَتَلَهَا بِجَجَر فِحَي، بها إِلَى النَّىٰ عِنْ وَبِهَا رَمَقُ فَقَالَ أَعْلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ، ثُمُّ قال " النَّانِيةَ كَأْشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَذْ لا ، ثُمُّ سَأَلَمَا النَّالِيَّةَ كَأْشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَذْ " نَتَمْ فَقَسَلَهُ النَّيْ يَكُ بِحَمَرَيْنِ بِاسِب مِن نُتِلَ لَهُ فَتِيلٌ فَهُو بِحَيْدِ النَّظَرَيْنِ مَوْثِ أَبُو اُسَيْمٍ حَدَّثنَا شَيْبَانُ عَنْ بَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ خُرَاعَةً قَتْلُوا رَجُلاً ﴿ وَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ حَدَّثْنَا حَرْبُ عَنْ يَحْىٰ حَدَّثْنَا أَبُوسَلَمَةَ حَدَّثْنَا أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّهُ عَامَ فَشْمِ تَكُمَّةً فَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْتٍ بِفَكِيلٍ كَمْمُ في الجَاهِلِيْدِ ، فَقَامَ رَسُولُ أَلَهِ عَلَى فَقَالَ إِنَّ أَللَّهُ حَبَسَ عَنْ تَكُمُّ الْفِيلَ وَسَلَّطَ هَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالمُوْمِنِينَ أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَعِلَّ لِأُحدِ قَبْلِي وَلا تَعِلِ لِأُحدِ بَعْدِي أَلا وَإِنَّا () أُحِلُّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ أَلاَّ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَّامُ لاَ يُخْشَلَى شَوْكُهَا وَلا يُنفَنَهُ شَجْرُهَا وَلاَ يَلْنَقِطُ ٣٠ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَبْرِ النَّطَرَيْن إِمَّا ﴿ يُودَّى وَإِمَّا يُقَادُ \* فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَهَلِ الْبَتِنَ يُقَالُ لَهُ أَبُوشُاهِ فَقَالَ

(۱) الآي الكارن الديد (۱) والكارن الديد (۱) في الكانية (۱) أي الكانية (۱) والكانية (١) والكاني

رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ إِلَّا الْإِذْخِرَ \* وَنَا بَمَهُ عُيند أَنَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي النَّهِلِ ، قال "؟ بَمْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُمَيْمِ الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ إِمَّا أَنْ يَقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ مَرْثُ فَتَنْبَهُ أَنْ سَمِيدِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ تَمْرُو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُما قالَ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدُّبَّةُ ، فَقَالَ اللهُ لِمُلْذِهِ الْأُمَّةِ: (۱) وقال كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاسُ فِي الْقَتْلَى ، إِنَّ هَذِهِ الْآيَةِ فَنَ غُنَّ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ثَيْ . (۲) يُعْلَلُت قَالَ أَنْ عَبَّاس : قَالْمَقُو أَنْ يَقَبَّلَ ٱلدِّيَّةَ فِي الْمَنْدِ ، قَالَ فَأَتْبَاعُ بِالْمَرُوفِ أَنْ يَطْلُبُ " مِمْرُوفِ وَيُؤَدِّى بِإِحْسَانِ البِ مِنْ طَلَبَ دَمَ أَمْرَى بَنْيْرِ حَنَّ ا مَدَّثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ بِنَ أَبِي صُنَيْنِ حَدَّثَنَا نَافَمْ بْنُ جُنِير عَن أَبْن عَبَّاس أَذَّ النِّي ﷺ قالَ أَبْنَصَ النَّاس إِلَى أَلَّهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ في للرَّمِ (·) K وَمُنْتَتِمَ فِى الْإِمْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَلِّبُ دَمِّ أَمْرَى ۚ بِشَيْرِ حَقَّ لِيُرْزِقَ دَمَّة بُ الْعَفْوِ فِي الخَطَا بِمَنْدَ المَوْتِ حَرَثُ فَرَوَهُ \* حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُشْهِيمٍ عَنْ مِنْهُ مِنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِسَةً هُزُمَ المُشْرِكُونَ بَوْمَ أَحِدٍ 。 وَحَدَّثَنَى مُحَدُّدُ بْنُ حَزْب حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْنِي ٰ بْنُ أَبِي زَكَرٌ إِلَا ٤٠٠ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عاليْمَةٌ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ صَرَحَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحْدِ فِي النَّاسِ يَاعِبَادَ أَلَٰذٍ أُخْرًا كُمْ ، فَرْجَنْتُ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا البَّانِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَبِي أَنِي فَقَتْلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمُ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَنْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَمِقُوا بِالطَّائِفِ الْإِب

> قَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقَتُلَ مُؤْمِنَا إِلاَّ خَطَأْ " وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأً فَتَحْدِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِدِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِن فَوْمِ

أَكْتُبُ لِي يَارَسُولَ أَنَّهُ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ أَكْتُبُوا لِا بِي شَاهِ ، ثُم عَامَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ ، فَقَالَ بَا رَسُولَ أَشْ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِمَّا تَجْمَلُهُ فِي يُونِنَا وَقُهُورنَا ، فَقَالَ

(٣) أَبْنُ أَنْ النَّزُ اوِ (١) يَسْنِي الْوِرَاسِيطِيُّ

عَدُو" لَكُمُ وَهُوَ مُواْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمْ مِيثَاقُ فَدِيَّةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِ وَتَحَرِّيرُ رَبَّةٍ مُوامِنَةٍ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُتَا بِمَنِي تَوْبَةً مِنَ أَلَهُ وَكَانَ أَللهُ عَلِيّا حَكِيًّا الإسب إِذَا أَفَرً بِالْقَتْل مَرَّةً قُتِل صَرَثَىٰ (" إِسَعْنُ أَخْبَرَنَا (" حَبَانُ حَدَّثَنَا فَمَامُ حَدَّثَنَا (" فَتَادَهُ حَدَّثَنَا أُنَسُ أَبْنُ مَالِكِ أَنَّ بَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جارِيَّةٍ بَيْنَ حَجَرَيْن ، فَقِيلَ كَمَا مَنْ فَعَلَ بك هٰذَا أَفُلَانُ أَفُلَانٌ خَتَّى مُتَّى الْيَهُودِينُ فَأُومَأْتُ بِرَأْسِها فِنِيءَ بِالْيَهُودِيُّ فَأَغَرَفَ فَأَمَّرَ بهِ النَّيْ عِنْ فَرُضٌ رَأْسُهُ بِالْمِجَارِةِ وَقَدْ قَالَ مَنَّامٌ بِمَجَرَيْنَ السب قَتْل الرَّبْيل بِالْمَرْأَةِ ﴿ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدْثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادةً عَنْ أَنَس أَنْ ِ مَالِكِ مِنْ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي ۚ ﷺ فَتَلَ بَهُودِيًّا بِجَارِيْمَ فَتَلَمَّا عَلَى أوصاح إلما ب القِصاص بَيْنَ الرَّجالِ وَالنَّسَاء في ٱلجرَّاحاتِ وَقَالَ أَهُلُ الْعِلْمِ يُقَتَّلُ الرَّجُلُ بِالْرَأْةِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ مُمَرَّ تُقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ في كُلُ مَنْدٍ يَتِلْمُ فَنَسَهُ فَا دُومَهَا مِنَ ٱلْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ مُمَرُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزَّنَادِ عَنْ أَصْمَا بِهِ وْجَرَحَتْ أَخْتُ <sup>(1)</sup> الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا ، فَقَالَ النَّيْ بِإِلَيْ الْقِصَاصُ (<sup>10)</sup> م**وَرَّنِ** مَمْرُو أَنُّ عَلَى (١) حَدَّثَنَا بَحِني حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي هَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ أَقْدِ أَبْنِ عَبْدِ أَلَٰهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَدَدْنَا النَّيْ ﷺ في مَرَبِ فَقَالَ لاَ ُ لَيْدُونِي ، فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ (\* المَريض لِلدَّوَاه (\* فَلمَّا أَفَاقَ قالَ لاَ يَبْقُ أَحَدُ مَنْكُمُ إِلاَّ لَذَ غَيْرَ `` الْمَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَفَهَدُكُمُ ﴿ بِالسِّي مِنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَو أَفْتَصَ دُونَ السُلْطَانِ مَدَّثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ أَنَّ الأَعْرَبَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَبِعَ أَتِهِمُ رَرْةَ يَعُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ أَفَدْ عَلَى يَعُولُ نَحَنُ الْآخِرُونَ السابقُونَ (١٠٠ · وَبِإِسْنَادِهِ لَوِ اُطْلَعَ فَى بَيْنِكَ أَحَدُ وَلَمْ ۖ كَأَذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ \*\* بِحَمَانِي ، فَفَقَأْت

(۱) حدثنا (۲) حدثنا (٢) عَنْ قَتَادَةَ (؛) قال أبو ذر كفا وثع هنا والمواب الربيع بنت النضر همة أنس بحذف لفظ أخت لما في البغرة من وجه آخر عن ألى أنَّ الربيع بنت النضر ممته كبرت ثنبة بإربة قاله القسطلاني وراجمه وني أحد النابة أنه قبل ال الق نشلت ذاك أشت الربع وساق سنده لملم بسنده عن (٠) بالرنع في النرع وفي ضيره بالتسب على الاخراء (۱) أَبْن نَحْرِ (٧) كرَّاهــةَ (م) ألدواء (١) غَزُ 77 (1)

(۱۷) حذفه ــ أى طلماء الهــــة والعواب بالمجمة وي رولة الإكثرن (1) ضدد كفا الاصيل وأبى ذر بالسب الهمة وعند الحوى والباتين فشدد بالمجمة وهو وعم ناله عياض اھ من اليونينية كنابهامش الاصل ومثله في النسطلاني (۲) حدثا (٠) هُنسَاناتَ (١) كارْسُولُ اللهُ (٧) قَتْبِلِ بَزِيدٌ فَتَبَلُّ (۸) من نیسه يس اناياه (۱) 4 (1.)

(١١) غَزَاةٍ

عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ حَرَّشْ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بَخِيْ عَنْ مُعَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا (١) إِلَيْهِ مِشْقَصاً ، فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثُكَ قَلَ أَنْسُ بْنُ بيحَةَ لَنْلَتِهِ ، فَقَالَ القَوْمُ حَبِطَ عَمَلَهُ فَتَلَ

لِمُنَّ بِالسُّنَّ ﴿ مَرْثُنَا الْأَنْصَادِئُ حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ أَبْنَةَ النَّفْرِ لَطَنَّتْ جارِيَّةً فَكَسَرَتْ تَنِيِّتُهَا فَأَنُّوا النِّيِّ يَلِيُّكُ فَأَمَّرَ بِالْقِصَاصِ عِلم حَدِّيْنَا شَفيَةُ عَنْ تَنَادَةً عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ أَبْنِ عَبَّاس عَنِ النَّبِّي مَالِكُ هَا مُلْذِهِ وَهُذَهِ سَوَاهِ بَنْنِي أَنْكُنَصَرَ وَالْإِنْهَامَ حَرَّثُنَّا تَحَدُّ بنُ نَشَّار حَدْثَنَا أَنِيُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ شُنبَة عَنْ ثَنَادَةَ عَنْ عِكْرِمَة عَن أَنْ عَبَّاس قالَ سَمِسْتُ إذا أصاب قوم من رَجُل هل يُعاقِبُ أَنْ أَوْ يَقَتَّصَ مِنْهُمْ كُلُقِمْ وَقَالَ مُطَرِّفُ عَن الشُّنيِّ في رَجُلْنِ شَهِدًا عَلَى رَجُل أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَمَهُ عَلَى ثُمَّ جَا ٓ باخَرَ وَقَالاً ٢٠٠ أَخْطَأْنَا كَابْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأَخِذَا بِدِيَةِ الْأَوْلِ وَقَالَ لَوْ عَلَمْتُ أَنَّكُما تَمَنَّدُ ثُمَّا لَتَطَمَّشُكُما \* وَقَالَ لِي أَبْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْن مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلاَمًا ثُيلً عَيَّلَةٌ فَقَالَ مُمَرّ لوَاشْتَرَكَ فِها ٣٥ أَهْلُ صَنْمًا، لَتَنَكَّتُهُمْ وَقَالَ مُنِيرَةُ بْنُ حَكَيْمٍ مَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَمَةَ فَتَلُوا صَبيًّا فقال مر مِثلة وأقاد أبو بكروا بن الر يدوعلي وسويد بن مقر في من لطنة . وأقاد بِاللَّهَ ۚ . وَأَمَادَ عَلَى مِن ثَلاَتُهِ أَسْوَاطٍ . وَاُفَتَعَنَّ شُرِّيْحُ مِنْ سَوْطٍ وَمُخُوش مِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْي عَنْ سُفْيَانَ حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةً عَنْ قَالَ قَالَتْ مَا نُشَةُ لَدَدْنَا رَسُولَ أَلَّهُ ﷺ في مَرَضِهِ وَجَعَلَ بُشِيرُ هِيَةُ (ا) الَّرِيضِ بِالدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمُ أَنْهَكُمْ (ا) أَنْ تَلَدُّونِي قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةٌ (" للدُّواهِ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عِنْ لِلَّ يَنْزُ مَنْكُمُ أَحَدُ و القَسَامَةِ وَقَالَ الْأَسْمَتُ الأَلَدُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْمَيَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ إِلَّا أَنْ قَنْسَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّ شَاهِدَاكَ أَوْ تَمِينُهُ ، وَقَالَ أَنْ أَنِي مُكَيْحَةً لَمْ يُعْدُ ب مُعَاوِيَةُ وَكَتَبَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِىٰ بْنِ أَرْطَاهَ وَكَانَ أَمَّرُهُ عَلَى الْبَعْ

(1) توله طر يعاتب الخ بهذا، التعاديا العاراتي الريتية وقد رواة بعاليا العدول بهاتبوا بمنف الدرن أخار التسلالي ويؤحد الاحل التي يأمينا المتول من البرتيزة (7) يعاراتية (7) يعاراتية (8) يعاراتية (9) يعاراتية (1) يعاراتية (2) يعاراتية (3) يعاراتية (4) يعاراتية (5) يعاراتية (6) يعاراتية (7) يعاراتية (8) يعاراتية (9) يعاراتية (1) يعاراتية (1) يعاراتية (2) يعاراتية (3) يعاراتية (4) يعاراتية (5) يعاراتية (6) يعاراتية (7) يعاراتية (8) يعاراتية (9) يعاراتية (1) يعاراتية (1) يعاراتية (2) يعاراتية (3) يعاراتية (4) يعاراتية (5) يعاراتية (6) يعاراتية (7) يعاراتية (8) يعاراتية (9) يعاراتية (10) يعاراتية

ولارُ ذَرَّكُواْهِا بَالِمْ أَيْ هُوكُواهِا (د) أَكَمُّ أَنْهُكُنَّوُ

تِ مِنْ يُتُوتِ الشَّمَّانِينَ إِن وَجَدَ أَصْحَابُهُ يَيْنَةً وَإِلاَّ فَلاَ تُظْلِم النَّاسَ وَإِنَّ هَذَا لاَ يُقضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَرْشُ أَبُو مُنَيْمٍ حَدَّثَنَا سَبِيدُ بنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ زَعَمَ أَنْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يْقَالُ لَهُ سَهْلُ نُ أَبى حَشْمَا أُخْبَرَهُ أَنَّ نَفَراً مِنْ قَوْمِهِ أَنْطَلَقُولِ إِلَى خَيْرَ فَقَرَّقُوا فِهَا وَوَجَدُوا (<sup>10</sup> أَحَدَهُمْ فَيَبِلاً قَتَلْتُمْ مَاحِبْنَا ، قَالُوا ما قَتَلْنَا وَلاَ عَلِيْنَا قَاتِلاً فَأَنْطَلَقُوا إِلَى النِّيِّ " ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَشِّ أَنْطَلَقْنَا إِلَى خَيْرَ فَرَجَدْنَا أَحَدَنَا قَيارٌ فَقَالَ الْسُكُمْرُ الْسُكُمْرُ فَقَالَ لَهُمْ أَنْ تُونَ (4) وَالْبِيَّادَ عَلَى مَنْ تَشَلَهُ ؟ قالُوا مَا لَنَا يَئَنَهُ ، قالَ فَيَحْلِفُونَ ، قَالُوا لاَ نَرْضَى بِأَنْهَانِ الْيَهُودِ ، فَكَرَهَ رَسُولُ أَلَهِ عَلَيْ أَنْ يُبْطِلَ دَتَهُ فَوَدَّاهُ مِانَةً " مِنْ إِبل السَّدَقَةِ حَرَثُنا تُتَبُّهُ بنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِشَرِ إِنْمُمِيلُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِئُ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُنْمَانَ حَدَّثَنَى أَبُورَجَاءِ مِنْ آلِ أَبِي وَلاَبَةَ حَدَّثَنَى أَبُو تِلاَبَةَ أَنَّ مُحَرَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرُزَ سَرَبُّكُمُ بَوْمًا لِلنَّاس ثُمَّ أَذِنَ كَمُمْ فَدَخَلُوا ، فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْغَسَامَةِ ؟ قَالَ نَقُولُ الْفَسَامَةُ الْقَوَدُ بَهَا حَقّ وَقَدْ أَمَّادَتْ بِهَا الْحُلْفَاءِ ، قَالَ لِي مَا تَقُولُ بَا أَبَّا فِلاَبَةَ وَنَصَبَّنِي النَّاسِ ، فَقُلْتُ بَا أُميرَ المُوْمِينِ عِنْدَكَ رُوسُ الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْمَرْبِ أُرَأَيْتَ لَوْ أَنْ خَسِنَ مِنْهُ مَهُ وَا عَلَى رَجُلِ مُحْمَنَ بِدِمَثْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ ١٧٠ بَرَوْهُ أَكُنْتَ تَوْجُهُ ؟ قالَ لا ، فلن أَرَأَيْنَ لَوْ أَنَّ خَسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلِ بحِنْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَ كُنْنَ تَفْطَمُهُ وَ لَمْ يَرَوْهُ ؟ قالَ لا ، قُلْتُ فَوَاللهِ ما قَتَلَ رَسُولُ أللهِ عِنْ أَحَدًا قَطُّ إلا في إحدى مْلَانِ خِصَالٍ : رَجُلُ قَتَلَ عِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقَبْلَ ، أَوْ رَجُلُ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِ ، أَوْ رَجُلُ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَأَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ الْقُومُ ، أَوَ لِنْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى قَطَمَ فِي السَّرَقِ وَسَمَّرُ (٧) الْأَعْيُنَ ثُمَّ بَندَهُمْ ف

وحـــ (1) فوجنوا 8 حــ

<sup>()</sup> لِلْ رَسُولِ اللهِ () إِلَى رَسُولِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) یک رسول الا الس (۱) تأثیلی

ره) عالهٔ

ةُمَــ (۱) ولم

<sup>`</sup> مُرْدِين (٧) وَسَبَّرَ قال عياضِ الدين أ

الشُّس ، فَقُلْتُ أَنَا أُحَدَّثُكُمُ حَدِيثَ أَنَس حَدَّثَنَى أَنَسُ أَنَّ فَمَرًّا مِنْ عُكُل كَمَانِيَةَ قَدْمُوا عَلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ فَهَا يَمُوهُ عَلَى الْإِشْلَامِ فَأَسْتَوَخُوا الْأَرْضَ فَسَقِيَّتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعْ رَاعِينَا فِي إِلِهِ فتُصِبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَا لِمَا قَالُوا بَلَى تَغَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانَهَا وَأَبْوَ أَلِما فَصَحُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ أَشْ عِنْ وَأَطْرَدُوا النَّمَمَ ، فَبَلَّغَ ذَلِكَ رَسُولَ أَلَّهِ عَنْ فَأَرْسَلَ فَ آثَارِهِمْ ۚ فَأَذْرِكُوا فِنِيءَ بهمْ فَأَمْرَ بهمْ فَقُطِّتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ (١) أَعْنِيَهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشِّنس حَتَّى مانُوا ، قُلْتُ وَأَيُّ شَيْءِ أَشَدُّ مِنَّا صَنَعَ هُولاً و أَرْتَدُوا عَن الْإِسْلاَم وَتَتَكُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَأَلَّهُ إِنْ سَمْتُ كاليوم فَطُّ ، فَقُلْتُ أَتَرُدُ عَلَى حَدِيبي بَا عَنْبَسَةُ ؟ قالَ لاَ ، وَلَكِنْ جِنْتَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ، وَأَثْثِهِ لاَ يَزَالُ هَذَا الجُنْدُ بِخَيْرِ ما عانَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، قُلْتُ وَفَدْ كَانَ فِي هٰذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ أَللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ ، غَرَجَ رَجُلُ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ ، غَرَجُوا بَعْدَهُ ، فَإِذَا مُعْ بِصَاحِبِهمْ يَنْتَحَطُّ فِي النَّم " ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَاحَبُنَا كَانَ تَحَدُّتُ مَمَنا عَفَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينا فَإِذَا تَحْنُ بِهِ يَتَصَحَّطُ فِي النَّمْ عَفَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ مِنْ تَطَنُّونَ أَوْ (\* تَرَونَ قَشَلَهُ قَالُوا نَرَى أَنَّ الْبَهُودَ قَتَلَتُهُ ۚ فَأَرْسَلَ إِلَى الْبَهُود فَدَعاهُمْ ، فَقَالَ آ نُمُ كَتَلْتُمْ هَذَا ؟ قالُوا لا ، قالَ أَتَرْضَوْنَ قَلَّ تَمْسِينَ مِنَ الْبَهُودِ ما فَتَلُوهُ ۚ فَقَالُوا ما يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمِينَ ، ثُمَّ يَتَقْلِلُونَ \* قَالَ أَفتَسْتَحِقُونَ الدِّيةَ بِأَ يَكُنِ خَسِينَ مِنْكُمْ ، قالُوا ما كُنَّا لِتَحْلِفَ ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ ، قُلْتُ وَقَدْ كانت هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيمًا (٥) لَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَطَرَقَ أَهْلَ يَنْتٍ مِنَ الْبَتَنِ بالبَطْحَاء فَأُنْبَهَ لَهُ رَجُلُ مِنْهُمْ ، فَخَذَفَهُ بِالسِّيفِ فَقَنْمَلَه ، فَجَاءت مُذَيْلُ ، فَأَخَذُوا الْبَالِيَ

(۱) وَسَمَّرُ (۲) فَى وَمِهِ (۲) أَوْ مَنْ (۱) يَتْفُونَ ـ يُتَفَلُونَ ـ يُتَفلُونَ ـ يَعلنُونَ ـ يُعلنُونَ ـ يَعلنُونَ ـ يُعلنُونَ ـ يَعلنُونَ ـ يَعلنُونُ ـ يَعلنُون اسه (۱) فاسم (۱) فاس

نَرَفَعُوهُ إِلَى تُمَرُّ بِالمَوْسِمِ وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَمُوهُ م أَنْ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَفْسَمُوا فَاتُوا تَجِيماً وَأَفْلَتَ " الْقَرِينَانِ يَمْرَ وِجْلَ أَخِي المَقْتُولِ، فَمَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مات ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَمَادَ رَجُلاً بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَدْدَ مَاصَنَعَ كَأَمَرَ بِالْخَب أَقْسَنُوا فَكُوا مِنَ الدِّيوَانِ وَسَيَرَهُمُ إِلَى الشَّامِ بِإِس **حَدِثُ أ**َيُّو الْمَانُ<sup>(1)</sup> أَبِي بَكُرِ بْنُ أَنْسَ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلاً أَطُلَعَ فَ ا ٣٠ جُعْرَ فِ ٣٠ بَابِ رَسُولِ أَنْهِ ﷺ وَمَمَ رَسُولِ أَنَّهِ ﷺ مِدْرَى يَعَكُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرَّفٌ قالَ سُمِنتُ الشُّنيَّ قالَ سَمِنتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمُ فَيْنِ ما (١٠ لَبْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً ما لَبْسَ عِنْدَ النَّاس فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْمَبِّ ٣٠ وَبَرَّأُ النَّسْمَةَ ما عِنْدَنَا إِلَّا ما فِي الثُّرْآنِ إِلَّا ضَمّاً يُمطّى رَجُلُ في كِتَابِهِ وَما في الصَّعِيفَةِ قُلْتُ وَما في الصَّحِيفَةِ قَالَ الْمُقَلُ وَيَضَكَاكُ الْأُسر وَأَنْ لَا يُفْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِيهِ بِالْبِ جَنِينِ الدَّأَةِ مَدَّثُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ أُغْبَرَانَا مالِكَ وَحَدَّثَنَا إِنْمُمِيلُ حَدَّثَنَا مالِكَ عَنِ أَنِن شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَأَتَكِنِ مِنْ هَذَيْل رَمَتْ إَحْدَاهُمَا الأغرى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِيهَا بِنُرُّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ عَدْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْتِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيهِ عَن النَّبِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ مُمَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ ٱسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الدَّأَةِ فَقَالَ الْمُنِرَةُ قَطَى النَّبي اللَّهِ الْمُرُوِّ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ ٣ فَشَهِدَ مُحَدُّ بِنُ سَنلَةَ أَنَّهُ تَهِدَ النَّي اللَّهِ تَفَى بِدِ حَدَّث سُيَدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ مُمْرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّيّ قَعْلَى فِي السَّقْطِ (" وَقَالَ (" اللَّهِيرَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ قَفَى فِيهِ بِنُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ قَالَ أَثْتِ (") مَنْ يَعْمِدُ مَتِكَ عَلَى هٰذَا ٣٠ ؛ فَقَالَ مُحَدُّ بِنُ مَسْلَةَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّى عَظْ عِنْل هٰذَا حَدِثْنَ <sup>٥٨</sup> كُمُّهُ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا كُمُّهُ بْنُ سَا بَن حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدُثَنَا هِشِكَمُ أَبُنُ هِرْوَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ سَمِمَ المُنبِرَةَ بْنَ شُعْبَةً بُمُدَثُ عَنْ مُمْرَ أَنَّهُ أَسْتَشَارَهُمْ في إِمْلاً مِن الدِّزَّاةِ مِثْلَهُ ﴿ إِلَيْكُ جَنِينِ المَرْأَةِ وَأَنَّ الْمَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبْتِهِ الْوَالِدِ لاَ عَلَى الْوَلَدِ حَدِثَ عَبْدُ أَلَدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَمِيدِ بْنِ السُبَبُ عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً أَذْ رَسُولَ أَنْهُ عَلَى فَاجَنِينَ أَمْرًأُو مِنْ بَنِي كَلْمَانَ بنُرُاةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي فَعَلَى عَلَيْهَا بِالنُّرَّةِ ثُونَيْت فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَذَ مِيرَاتِهَا لِيَنِهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْمَثَلَ عَلَى عَصَبَيْهَا مَرْثُ أَخْدُ بُنُ صَالِح

(۱) مما (۱) مما (۱) الحبابة (۱) (قبلة أو أمة نتهد الح ) مكنا في نسخة ميد الله بن سالم ونسخة المورد ما وأما النسخة من يتبية مات أخت وال أمة والم الما إلم أمة والم المورد (١) بتلت السين والنم لابي نو (١) بتلت السين والنم (١) وقال

" يا كياس (ه) قتال (۱) أأأت (۷) ( نوله على هذا قتال ) كفايلاصوللماشدة وأمالسة الشارح فهي ( على هذا من

طارح فقی و طی خدا من معیدستان طی هذا نقال الخ) محق ( (۸) حدثنا را) أَجْرَلُ (۱) أَجْرِلُ (۲) أَنْ يَجَةً (2) أَنْ يَجَةً (4) مُدتاً (5) مدتاً (6) مدتاً (6) مدتاً ولفر أغل أه من الوينية (روانه أغل أه من الوينية (6) المنافرة المن

بيبأ للمرلغيها اعشاره

مَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا (١٠ يُونُسُ عَنَ أَبْن شِهاَبِ عَنَ أَبْنِ الْمُسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَمَا هُرَثِرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ أَفْتَنَلَت أَمْرَأْتَانَ مِنْ هُذَيل فَرَمَت إِحْدَاثُمَا الْأَخْرَى بِحَجَرِ فَتَلَتْهَا (\*) وَمَا فِي بَطْنِهَا ۖ فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النِّي يَرَاكُ فَقَفَى أَنَّ دِيَةَ جَنِيبِمَا غُرُهُ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَهُ وَنَضَى ٣٠ دِيَةَ الرَّأَةِ عَلَى عَائِلَتِهَا بِاسب أَسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا ، وَيُذْ كُرُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ (" بَشَتْ إِلَى مُثَلِّم الْسَكْتَابِ أَبْتَثْ إِلَى عِلْمَا نَا يَنْفُشُونَ صُوفًا وَلاَ تَبْعَتْ إِلَى حُرًا حَرِيثِي ( ) تَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أُخْبَرَنَا إِنْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ قالَ لَمَا قَدِمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى الدِّينة أَحَدُ أَبُو طَلْمَةَ يَدِي فَا نَعْلَقَ فِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ مَا رَسُولَ أَنْدِ إِذْ أَنْسَا غُلاَمْ كَيْسُ فَلْيَخْدُمُكَ ، قالَ نَغَدَمْتُهُ فِي الحَصَرِ وَالسَّفَرِ ، فَوَاللهِ ما قالَ لِي الشّيء صَنْتُتُهُ لِي صَنَفْتَ هَذَا مَكَذَا ، وَلاَ لِشَيْءَ لَمْ أَسْتُمُهُ لِي لَمُ تَسْنَعُ هَذَا هَكَذَا " للمَدِنُ جُبَارٌ وَالْبِنْرُ جُبَارٌ مَرَثُنَا عَبْدُ أَنْدِ بِنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ جَدَّتَنَا (<sup>(()</sup> أَبْنُ شِهِ أَبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّاطِينِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ مِنْ عَلَى الْمُغِمَاء جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُّو جُبَارٌ وَالْمَدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرُّ كاز الخُسُنُ إلى إلى الْمَجْمَاء جُبَارٌ، وَقَالَ أَبْنُ سِيوِينَ : كَانُوا لاَ يُصَّنُونَ مِنَ النَّفْتَةِ ، وَيُصَّنُونَ مِنْ رَدَّ الْمِنَانِ ، وَقَالَ حَمَّادُ : لاَ تُصْمَتُ النَّفْحَةُ إِلاَّ أَنْ يَنْضُنَ ٥٠ إِنْسَانُ ٱلدَّابَّةَ ، وَقَالَ شُرَجْحُ : لاَ تُصْمَنُ (١) ما مانَبَت أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ برجلها وَقَالَ الْحَسَكُمُ وَمُعَّادُ إِذَا سَاقَ الْسُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ أَمْرَأَةٌ فَتَخَرُ لاَ شَيْء عَلَيْهِ وَقَالَ الشُّغَيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً ۚ فَأَثْمَتِهَا فَهُوَ صَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسُّلاً كَمْ يَضْمَنُ حَرَثُ مُسْلِمٌ حَدُّثَنَا شُعْبَةً عَنْ تَحَدِ بْن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِّي عَرَّكِ قَالَ الْمُجْمَاء عَقَالِما جُبَارٌ ، وَالْبِثْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَدِنُ جُبَارٌ ، وَفي الرُّكا

المسي إنم من قتل ذبيًا بني بحرم مترث ابنس بن حفض حدثنا عَيْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنَ تَمْرُو عَنِ النَّبِيّ مَيْكُ قَالَ مَنْ قَتَلَ تَفْسِاً مُمَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةً الجَنَّةِ ، وَإِنَّ رَحْمَا يُوجِدُ (٥ من متسيرة ب لا يُقتَلُ السَنامُ بِالْكَافِدِ مَرَقَنَ أَخَهُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثْنَا مُطَرَّفَ أَنَّ عامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةَ قالَ قُلْتُ لِمَلِّي (٢) وَحَدَّثَنَا صَدَفَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَغْبَرُنَا أَبْنُ عُيِّئَةً حَدَّثَنَا مُطَرَّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْيَّ يُحَدِّثُ قالَ تَمِنْتُ أَبَا جُعَيْفَةً قَالَ سَأَلْتُ عَلَيًّا رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٍ بِمَّا لِيْسَ في الْقُرْآنِ وَقَالَ أَبْنُ عُيَنَةً مَرَّةً مالَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْمَبَّةَ وَبَرّأَ النَّسَمَةَ ما عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْتُرْآنِ إِلاَّ فَهُنَّا يُسْطَى رَجُلُ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّعِيفَةِ قُلْتُ وَمَا ف الصَّعِيفُة قال الْمَقَلُ وَفَكَاكُ الْأُحِيدِ وَأَنْ لَا يُعْنَلَ مُسُلِرٌ كَافِي باسب إذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْنَصْب رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النِّيِّ عَلَيْ عَرَّمْنا أَبُو ثَمَيْم حَدِّثْنَا سُفْيَانُ مَنْ تَمْزِو بْنِ بَمْنِي عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي سَمِيدٍ عَنِ النِّبَّ ﷺ قالَ لاَ **هَرَثُنَا** مُمَدُّ بِنُ مُومِئَفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرُو بِن يَمْنِي المَـازِنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الخَدْرِيِّ قالَ جاء رَجُلُ مِنَ الْبَهُودِ إِلَى النِّيِّ ٣٠ مَنْ إ قَدْ لُطِيمَ وَجُعُهُ فَقَالَ بَا نَحُمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْسَادِ لَطَمَ (\*) في وَجْعى قالَ <sup>(0)</sup> أَدْعُوهُ فَدَعَوْهُ قالَ لِمَ <sup>(1)</sup> لَطَمْتَ وَجْهَهُ قالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّى مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِيثُهُ يَقُولُ وَالَّذِي أَمْعَانَى مُوسَىٰ عَلَى الْبَصّرِ قالَ قُلْتُ <sup>٧٧</sup> وَعَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ قالَ وَأَخَذَ ثَنِي غَشْبَةٌ فَلَطَنَّهُ قَالَ لاَ تُحْدِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِياءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْنقُونَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوِّلَ مَنْ يُغِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِفَائَةٍ مِنْ قَوَائمُ الْمَرْفِ فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِي َ ( اللهُ بِعَنْقَةِ الطُّورِ .

(١) لبُرِيدَدُ

رًا) حدثناً أَى يعقوط واو اليطيف لابي ذر كالجهور ام دار ...

(٢) رَسُولَ لَقَهُ

مئة (٤) قد لظم ﴿ توله لطم أي ورجعى ) زيادة فى تبتت في فسسعتين مستعليق بأيديظ وليست فى فسعة التنازح

> صد (٠) قال

(1) قال أَلَطَنت

(v) قَتُلْتُهُأِعَلَى \*----

(۱۸) جُوٰذِي

## (بِيْنُمُ آللَّهِ الرَّخْلَٰ ِالرَّحِيمِ)

َجُّتَابُ آسْتَتَابَةِ المُزْتَدِّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَا لِحِمْ ؤُلُّاتُمْ (١)مَنْ أَشْرَكَ بِاللّٰهِ وَعَقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

مه 8 (i) بَالُ إِنْم سه (r) عروجل

س. (۲) وانی

8-A 48: (a)

네나 (0) \*\*

(1) مدننا وحد

(v) آن وسی

٨) قالَ ثُمَّ عُقُونُ الوالدين

قال نم ماذا

قَالَ أَللهُ تَمَاكَى " : إِنَّ الشَّرِكِ لَظَالْمٌ عَظِيمٍ لَئُنْ " أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَسَكُونَنَّ مِنَ الطاليرينُ مَرْثُ اتَّبَيَّةُ فَن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرْيِرٌ عَن الْاحْمَس عَنْ إِرْ الهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآبَة الذِّينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِعَامَهُمْ بِظُلمٍ ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْلَبِ التَّيْ (١) عَلَيْ وَقَالُوا أَيْنَا كُمْ يَلْبِس إِعَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ إِنَّهُ لَبُسَ بِذَاكَ (\* أَلاَ تَسْمَنُونَ إِلَى فَوالِ لْقَمَانَ : إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمِ عَظِيمٍ مُ مَرْثُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ الْفَضَّل حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ وَحَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا إِنْهُمِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَبِدْ الجُرُ وَيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ نُنَّ أَبِي بَكُرَّةٌ عَنْ أَمِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ عِنْ أَكْبَرُ الْسَكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِأَلْهِ، وَعُقُونُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّور ثَلَاثًا أَوْ قَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ بُكُرِّرُهُمَا حَتَّى فُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ مَرَثِن ٣٠ تُحَدُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ أَخْبَرْنَا عُبَيْدُ أَلَّهُ (" أَخْبَرْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَرَاس عَ الشُّغَيُّ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ بْنِ تَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَانِيُّ إِلَى النَّيّ بَيْنَ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَشِّهِ مَا الْسَكَبَائِرُ ؟ قالَ : الْإِشْرَاكُ بِأَنَّهِ ، قالَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قالَ ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَنْ . ، قَالَ ثُمَّ مَاذًا " ( ) قَالَ الْيَدِينُ الْفَعُوسُ ، قُلْتُ وَمَا الْيَدِينُ الْفَعُوسُ ؟ قَالَ الَّذِي يَقْتَطِعُ مالَ أنرِي مُسْلِم هُوَ فِيهَا كاذِب صَرْثِ خَلَّادُ بْنُ يَحَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور وَالْأَغْمَسْ عَنْ أَبِي وَائِل عَنَ أَنْ مَتَنْعُودٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلُ

بَا رَسُولَ أَنْهِ أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلاَم يُؤَاخَذُ بِمَا تَمَلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاء فِي الْإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالآخِر ﴾ هُكُمْ الْمُرْتَدَّ وَالْمُرْتَدَّةِ ، وَقَالَ أَيْنُ مُمَرِّ وَالزُّهْرِيُّ وَإِرْ اهِيمُ تُقْتَلُ المُرْتَدَّةُ وَاسْتِيَا بَيْهِمْ (١٠)، وَقَالَ أَلَٰهُ تَمَالَى : كَيْفَ يَهْدِينَ أَلَٰهُ فَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِعَابِهم وَتَمْ دُوا أَنْ الرَّسُولَ حَقُّ (٧) وَجاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّا لِمِنَ أُولَٰئِكَ يَرَاؤُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَمُنَّةَ ٱللَّهِ وَاللَّالِكَةِ وَالنَّاسَ أَجَبِينَ خَالِدِينِ فِيهَا لاَ يُحَقَّفُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلاَ ثُمْ يُنْظَرُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَنْـــدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ۚ إِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِعَانِهِم ثُمَّ أَرْدَادُوا كُفْرًا ۚ لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولِئِكَ ثُمُ الصَّالُونَ ، وَقِالَ : بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيمُوا فَرِيقاً مِنَ الدِّينَ أُوتُوا يَرُدُوكِم بَعْدَ إِمَا يَكُمْ كَافِرِينَ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا (٢٠ ثُمَّ آمَنُوا كَفَرُوا ثُمَّ أَرْدَادُوا كُفرًا كَمْ يَكُن أَلَّهُ لِيَنْفُرَ لَمُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ، وَقالَ : مَنْ بَرْنَدٌ \* مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ بَأْتِي أَلَهُ بَقَوْمٍ بُحِيْتُهُمْ وَيُحِيُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أُعَرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيَّنَ (°) وَلَكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا (°) فَمَلَيْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَمُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّوا الْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى الآخرَة وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَّتِمَ اللَّهُ عَلَى ۚ قُلُوبهم وَسَمْمِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ ثُمُ الْنَافِلُونَ لَاجَرَمَ بَقُولُ حَقًّا أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ ثُمُ الخَاسِرُونَ إِلَى ۚ قُوْلِهِ : ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا ۚ لَفَقُورٌ رَحِيمٌ وَلاَ يَرَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَقّى بَرُدُّوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ إِنِ أَسْتَطَاعُوا ٣٠ وَمَنْ بَرْ نَدِدْ مِنْكُمُ عَنْ دِينِدِ فَيَنُتْ وَهُوَ كافرٌ فَأُولِنِكَ حَبِطَتْ أَمْمَالُهُمْ فَي الدُّنيّا وَالآخِرَةِ وَأُولِنِكَ أَصْمَابُ النَّارِ ثُمْ فيها خَالِدُونَ صَرَّتُ أَبُو النَّمَانِ مُخَدَّدُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنَ أَبُوبَ عَن

(۱) توله واستابتهم. ندم المن المنظ أجرة تبل والل (اا) لما توله غلود رسي (اا) لم سيلا (اا) مسيلا (اا) مسراً لل وأولك (النام سيلا (النام سراً لل وأولك م (النام النام عربيا (النام النام عربيا (النام النام عربيا (النام النام عربيا را) لأصد تواينتكر الله (ا) تم أنست ما كرنت (ا) شاه الله قال الله الرائم شب ريتنا عفور ويوز الله اله ما ما والم الله الله الله والم الله المول تناكرا والمها لمن السطادي

كْرِيَّةَ قَالَ أَبِّيَ عَلَىٰ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُ بِرَ لَادِقَةٍ فَأَحْرَكَهُمْ فَبَكَنَهُ ذَٰلِكَ أَبْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِفْهُمْ لِنَعْي رَسُولِ أَلَّهُ عَلَى ( ) وَلَقَتَلَتْهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَى مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُومُ ﴿ حَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيِ عَنْ فَرَّةً بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَى محبَّهُ أَبْنُ مِلاَكِ حَدَّثْنَا أَبُو بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسِى قالَ أَثْبَلْتُ إِلَى النِّي عَنْ اللَّهِ وَمَعِي رَجُلاَذِ مِنَ الْأَشْمَرِيْنِينَ ، أَحَدُثُمَا مَنْ يَمِينِي ، وَالْآخَرُ مَنْ يَسَادِي وَرَسُولُ ٱللهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَــُكِلاَهُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ بَا عَبْدَ أَلَٰهِ بْنَ فَيْسِ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَشَكَ إِلْمَقَ ما أَطْلَمَا فِي عَلَى ما فِي أَنْشُهِما ، وَما شَمَرْتُ أَنَّهُما يَطْلُبُانِ الْمَمَلَ ، فَكَأَنى أَنْفُلُ إِلَى سِوِرَاكِهِ تَحْتَ شَفَتَهِ فَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أَوْ لاَ نَمْتَمْ يِلُ عَلَى تَمَلِيَا مَنْ أَرَادَهُ وَلْكِنِ أَذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ أَلَهِ بْنَ بَسِ إِلَى الْيَتَنِ ، ثُمَّ أَنَّبَتُهُ (6) مُمَاذُ بْنُ جَبَل، فَلَمَّا قَلْيَم عَلَيْدِ أَلْنَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ ٱنْزِلْ وَإِذَا رَجُلُ عِنْدَهُ مُوثَقَّ قالَ ما هَذَا ؟ قالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلِم ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قالَ أُجْلِينْ ، قالَ لاَ أَجْلِينُ حَتّى بُقَتَلَ قَصَاهِ ٣ أَنَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَأْمَرَ بِو فَقُتِلَ ، ثُمَّ تَذَا كَرْنَا ٣ فِيكَم اللِّيل ، فَقَالَ أَحَدُمُمَا أَمَّا أَمَّا فَأَنُومُ وَأَنَّامُ ، وَأَرْجُو في نَوْمَتِي ما أَرْجُو في فَوْمَتِي حَدُثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ لَلَّهِ بْنِ عُنْبَةً ۚ أَنَّ أَمَّا مُرَّ ثِرَّةَ مَالَ لَكَا ثُولُقَ النَّي \* " عَلِيَّ وَأَسْتُنْفِكَ أَبُو بَكْدٍ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفرَ مِنَ الْمَرَبِ ، قالَ مُحرَ بِمَا أَبَا بَكُو ، كَيْفَ تُفَاتِنُ النَّاسَ ، وَقَدْ قالَ رَسُولُ ٥٠ أَلَهِ عَلِيَّة أَمِرْتُ أَنْ أَقَائِلَ النَّاسَ حَتَّى بَشُولُوا : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَثْلُهُ ، فَمَنْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَثْلُهُ ٣٠ عَصَمَ مِنَّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقَدِ وَحِسَابُهُ عَلَىَ أَنْهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنْهِ لَأَقَانِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَدِ وَالزَّ كَاةِ ، فَإِنَّ الزَّ كَاةَ حَثَّ المَّـالِ ، وَٱللَّهِ فَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا

يُؤَكُّونَهَا إِلَى رَسُولِ أَنْذِ عِنْ لَقَا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْهِما ، قالَ مُمَرُ : فَوَاللَّهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ ، فَمَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَنُّ بِالسِ الذَا عَرَّضَ اللَّهِ يَ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النِّي عَلَيْكَ وَلَمْ يُصَرَّحْ ، نَحْقُ قَوْلِهِ : السَّامُ عَلَيْكَ (١) حَرْثُ مَمَّدُ بِنُ مُعَاتِلٍ أَبُو المَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِشَامٍ بْنِ زَيْدِ أَبْنَ أَنِّس بِنِّ مَالِكِ قَالَ سَمِتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : مَرَّ يَهُودِيٌ برسُولِ أَلَّهِ عَلَيْ فَتَالَ السَّامُ عَلَيْكَ ، فَتَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ وَعَلَيَّكَ ، فَتَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ أَنَدُرُونَ ما ٥٠ يَقُولُ ، قال السَّامُ عَلَيْكَ ، قالُوا يَا رَسُولُ أَنْهِ أَلاَ ، مَتَشُلُهُ ؟ قالَ لا ، إِذَا سَلَمَ عَلَيْكُمْ أَهُلُ الْكِيَابِ ، فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ مَرْثُ الْبُو مُنَيْمِ عَنِ أَبْنِ عُيَنْنَةَ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَانِمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتِ ٱسْنَأَذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْبَهُودِ عَلَى النَّى يَالِينَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ " ، فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّفْنَةُ ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِن أَلَهُ رَفِينَ بُحِيبُ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِكُلِّهِ ، قُلْتُ أَوَ لَمْ تَسْمَعُ ما قَالُوا ، قالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَعْي بْنُ سَمِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَمالِكِ بْنِ أَنَس قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَتْهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مُحَرٍّ رَضِيَ أَلَنْهُ عَنْهُما يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَشْ يَكُ إِنَّ الْبَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُمُ إِنَّا يَفُولُونَ سَامٌ عَلَيْكَ ١٠٠ فَقُلُ عَلَيْكَ ١٠٠ إسب مرش عرر بن حفص حد الله عد الله عد الم الم عمد الله عد الله قال قال عَبْدُ ٱللهِ كَأَنِي أَنْفُرُ إِلَى النِّي عَنْ يَكْ يَكِي تَبَيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاء صَرَبَهُ قَوْمُهُ َ فَاقْهَمَوْهُمْ فَقُورَ بَمْسَحُ ٱللَّمْ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ : رَبِّ أَغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَشْآمُونَ بُ إِلْكُ قَتْلِ الْخُوَارِ جِ وَالْمُعِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُبَةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلُ الَّذِ تَمَالَى: وَمَا كَانَ أَنْهُ لِيُصْلِ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى بُيَنِيَّ لَمْمْ مَا يَتَّقُونَ ، وَكَانَ أَبْنَ مُمَّرَ يَرْ العَمْمُ شِرَارَ حَدِي أَنَهُ ، وَقَالَ إِنَّهُمُ أَهْلَقُوا إِلَى آبَاتِ تَرْكَتْ فِي الْكُفَّار جَمْلُوها

) ملک ا) ماذا ا) ماذا ا) ملک

عَلَى الْمُوْمِنِينَ ۚ صَ**رَصْنَا مُمَرُّ بْنُ** حَفْص بْنِ غِياثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَثْمَشُ حَدَّثَنَا خَيْشَةُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قال عَلَى رَسِي اللهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثُنَّكُمْ عَنْرَسُولِ اللهِ إلى حديثًا ، فوَالله لَأَنْ أَخِرً مِنَ السَّمَاء ، أَحَبُّ إِنَّ مِن أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْد ، وَإِذَا عَدُّنْتُكُمْ فِهَا يَفِي وَيَنْتُكُمْ فَإِنَّ الحَرْبَ عِنْعَةً ، وَإِنِّي سِمِنْ رَسُولَ أَللهُ عَ يَقُولُ : سَيَغُرْجُ قَوْمٌ فِي آخِر الزَّمانِ ، حُدَّاتُ (١) الْاسْنَانِ ، سُفَهَاءِ الْأَخْلَمِ . يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ (\*\* إِعَائُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، يَجْرُتُونَ مِنَ الدِّينِ كُمَّا يَمْرُقُ السَّمَهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيْهَا لَقِيتُكُوهُمُ فَأَقْتُلُوهُمُ ۚ فَإِنَّ فَ تَسْلِيمَ أَجْرًا لِكَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْفِيَامَةِ ﴿ مَرْشَ كُمَّةُ بُنُ الْفَنِّي حَدَّنْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ بَحْي أَبْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَدُّ بْنُ إِرْ اهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاء بْنِ بَسَار أَنْهُما أَنِّهَا أَبًا سَيِيدٍ الحَدْدِئَ فَسَأَلَاهُ عَنِ الحَرُورِيَّةِ أَسَمِفْتَ النِّيَّ ﷺ قَالَ لَاَأْذِرِي ماالحَرُورِيَّةُ سَمِنتُ النِّيئَ ﷺ يَقُولُ : يَخْرُجُ في هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ بَقُلْ مِنْهَا فَوْمُ تَحْفُرُونَ صَلاَتَكُمْ مَنَ صَلاَتِهِمْ يَقْرَوْنَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ خُاوَتُهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ ۚ بَمْرُفُونَ مِنَ الدَّينِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّابِي إِلَى مَهْمِيْدِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ َ فَيَتَارَى<sup>00</sup> فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِنَ بها مِنَ اللَّم شَيْء*ُ هَرْشُ*ا يَحْييٰ بْنُ سُلَيْهانَ جَدَّتَى<sup>00</sup> أَنْ وَهْبِ قالَ حَدَّثَنَى (\*) مُمَرُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ أَلَنْهُ بِن مُمَرَّ وَذَ كَرَا لحرُورِيَّة فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِنْ الْمُرْفُونَ مِنَ الْإِمْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ﴿ والسِّهُ مَن تَرَكَ كِتَالَ الْخَوَارِ جِ لِلتَّأَلَّفِ وَأَنْ لاَ يَنْفِرَ \* النَّاسُ عَنْهُ ﴿ مَ**رَّمُنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدُّثَنَا حِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عِن الرُّحْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ يَنَنَا النِّي وَ اللَّهِ مَقْدِمُ مِاءَ عَبُدُ أَلَدُ مِن فِي الْحَوَيْضِرَةِ السِّيمِيُّ فَقَالَ أَعْدِلْ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ وَيْلَكَ ١٠٠ مِنْ ١٠٠ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ مُحَرُّ بْنُ الخَطَّابِ دَعْنَ ١٠٠ أَضْرِبُ مُتَقَهُ ،

قالَ دَعْهُ فَإِذَّ لَهُ أَصْرًا كَا يَعْفِرُ أَحَدُكُم صَلاَّتَهُ مَعَ صَلاَّتِهِ وَمِياتِهُ مَعْ صِيامِهِ بَمْرُهُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنظَنُ فَي قُذَذِهِ فَلاَّ يُوجِنَدُ فيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنظَلُ نى نَمَنْكِ (١٠ فَلاَ يُوجَدُ نِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظُرُ في ١٠٠ رِصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمًّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلَا يوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ قَدْ سَبَقَ الْفَرْتَ وَالدَّمْ ۖ آيَتُهُمْ رَجُلُ إحْدَى يَد يْدِ (\*\* أُو ۚ قَالَ تَدْبَيُّ مِثْلُ ثَدْى المَرْأَةِ أَوْ قالَ مِثْلُ الْبَصْمَةِ تَدَرْمَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِين'' فُرْقَةَ مِنَ النَّاسِ قالَ أَبُوسَعِيدٍ أَشْهَدُ مَعِتُ مِنَ النِّيِّ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا تَنلهُمْ وَأَنَا مَمَهُ جِيءٍ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّمْتِ النِّيي نَسَّهُ النِّي عَلَى قَالَ فَنَزَلَتْ فِيدِ (٥) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزْكَ فِي الصَّدَقَاتِ حَدَثْنَا مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حدَّثَنَا الشُّنْبَا فِيُ حَدُّثَنَا يُسَيِّرُ بِنُ تَمْرُو قَالَ قُلْتُ لِنَهْلِ نِنِ حُنَّيْتِ هَلْ سِّمِنتَ النِّيَّ يَالِيُّهُ يَقُولُ فِي الْحَوَارِ جِ شَيْئًا قالَ سَمِنتُهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيدِهِ قِبَلَ الْبِرَّاق يَخْرُجُ مِنْ قَوْمٌ يَقْرُونَ الْقُرُأْنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَانِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ إلى أَنَّ فَوْلِ النَّيِّ مِنْ لِلاَّ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُمُ اللَّهِ فَتَان دَعْوَ مُهُمَّا (١٠) وَاحِدَةٌ مَرْثُ عَلَى مُدَنَّنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ عَن الْأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى أَنَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُبُولُ أَنَّهِ عَلَيْ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَفْتَلِلَ فِتَنَان دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ بِاسِبُ ما جاء فِ المَّأُولِينَ قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلَةٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَى بُونُسُ عَن أَبْنِ شِهِابٌ أَخْبَرَ فِي عُرُوَّةً بْنُ الزُّبِيرِ أَنَّ الْمُسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّجْن بْن عِبْدِ الْفَارَى أَخْبَرُ أَهُ أَمُّهُمَا سِمَا مُحَرَّ بْنَ الْحَطَابِ بَقُولُ سَمِينَ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَمْرَأُ سُورَةَ الفُرْقال في حَياة وَسُول أَللْهُ عِلَيْكَ فَأَسْتَنَتْ لقرّاءتهِ فَإِذَا هُوَ يَقَرَّوُهما عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُعْرِثْنِهَا رَسُولُ أَنْدِ عِنْ كَذَٰلِكَ ، فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ فَا تَنَظَرُنُهُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لَبَنَّهُ (٨٠ بردَالْهِ أَوْبَرِدَالَى ، فَقُلْتُ مَن أَفْرَأَكَ

(1) إلى تسه (1) إلى تسه (1) إلى تسه (1) الله وسانه الله (1) تشتيعً (1) ومواحما اللكود في بعض النسب (1) مُستَّلًا مِنْ بعض النسب (1) يستَّم المُستَّدُ وفي بعض النسب (1) المستنف وضعا المس

القسطلاني بالوجهين

مَذْهُ السُّورَةَ ؟ قَالَ أَفْرَأْنُهَا رَسُولُ أَلَّهُ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلْثُ (') لَهُ كَذَبْتَ ألله عِنْ أَفْرَأَني هذه السُّورَةَ الَّذِي سَمْتُكَ وَأَنْتَ أَفَرًا ۚ ثَنَى سُورَةَ الفُرْفَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسُلُهُ بَا مُحَرُّ أَفَرًأ فَقَرَأُ عَلَيْهِ الْعَرَاءَةَ الَّتِي سَمِنْتُهُ يَقْرَوْهَا قالَ (") رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أَرْ لَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَقْرَأُ بَا ثَمَرُ فَقَرَأَتُ فَقَالَ مَعْكَذَا أَثْرَلَتْ ثُمَّ قالَ إِنَّ حَدَّثَنَا ('' يَخِيْ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَلَّا زَلَتْ هٰذِهِ الآبَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ سُوا إِعَانَهُمْ يِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النِّيِّ يَرَاقِيُّ وَقِالُوا أَيْنَا لَمْ ۖ يَظْلَمْ فَلَسَهُ كَمَا تَطُنُّرُنَ إِنَّا هُو كَمَا قَالَ لَقْمَانُ لِأَ بِنِيرِ مِا مُنَّ لِأَ تُصْرِكُ مرش عَبْدَانُ أُغْبِرَنَا عَبْدُ الله أُغْبِرَنَا مَعْتُو عَن ُحَمُّودُ بْنُ الرَّبِيعِ قالَ سَمِعْتُ <sup>(٠)</sup> عَتْبَانَ بْنَ مالكِ يَقُولُ: غَدًا عَإِّ فَقَالَ رَجُلُ أَنْ مَالِكُ بْنُ ٱللَّهْمُنُ فَقَالَ رَجُلُ مِنَّا ذَٰلِكَ

(۱) قَلْكُ

رم (۲) فقال

وسر (۲) وحدثناً وس (۱) وحدثناً

7

(٠) سے (٦) ذاك

البونينية : (٨) لاَ يُوَ افَيٰ

متعالفا، في اليونية والكسر لنبرها اه من حامش الاصل (٩) هو سمد بن عيدة. كذا في حاشية نسخة ٢٥٠

(۱۰) عَلَثُ مَا الَّذِي

عَلِمْتُ مَنِ الَّذِي مهد (۱۱) فول

(۱) هند أن ذر لحاج بماء مهمة وجبم قال كذا الوواية هنا والعسواب بناخ بخاءين سجنتين كذا في البونينية اء من ءامش الاصل ونحوه في القسطلاني (٢) النَّيُّ (٣) وند کان (1) مناحبائ (٠) عَلَمْتُمَا (٦) مابي (v) ورسوله (٨) يَدْفَعُ أَلَلُهُ . كذا في اليونينية من غير رقم (٩) منآك (١٠) ولا تنولوا (١١) فَلَاعُنَى (١٢) قَالَ أَبُوعَبُدِ أَلَيْهُ خَا أَبُو هَوُ انَّةَ حاجٍ وَحابِ تصعيفه وكنوك مؤخير وَهُنَّتِيمٌ يَعُولُ خَاسَ

(١٤) وَقُولِ أَنْهُ

مَالَ أَنْطَلِتُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْصَةَ حاجٍ <sup>(١)</sup> مَالَ أَبُوسَلَمَةَ كَمَكَذَا مَالَ أَبُوعَوانَةَ حاجٍ ۚ فَإِنَّ فِيهَا أَمْرَأَةً مَنْهَا تَحْيِفَةٌ مِنْ حاطِب بِنِ أَبِى بَلْنَمَةَ ۚ إِلَى الشُّرِكِينَ فَأْتُونى بِهَا وَا نَطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَذْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ (") أَلَهُ عِنْ تَسْهُ عَلَ بَبِر لَمَا وَكَانَ " كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَةً بِمَسِيرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَيْنِيمْ ، تَقُلْنَا أَنِنَ الْكِيَّابُ الَّذِي مَمَّكِ قَالَتْ مَا مَنِي كِنَّابُ ۖ فَأَنْخَنَّا بِهَا بَبِيرَهَا فَأَبْنَفَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَىا وَجَدْنَا شَبْنًا فَقَالَ صَاحِبِي <sup>©</sup> مَا مَرَى مَتَهَا كِيتَابًا قَالَمِ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا <sup>©</sup> مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ حَلَفَ عَلَى وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكَتَابَ أَوْ لَأُجَرُّ ذَنُّكَ فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِي تُعْتَجِزَةٌ بَكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتِ الصَّعِيفَةَ فَأَتَوْا بها رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ مُحَرُّ بَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنى فَأَضْرَبَ عُنْفَهُ فَقَالَ رَسُولُ أَفْدِ عِنْ إَ عَاطِيبُ مَا تَمَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ إِ رَسُولَ اللهِ مالي (١) أَنْ لاَ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ (١٠ وَلَكِنَّى أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُ يُدْفَعُ ( ) بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَبْسَ مِنْ أَصَابِكَ أَحَدُ إِلاَّ لَهُ هُنَاكَ ( ) مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَمُ أَلَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ لاَ تَقُولُوا (١٠٠ لَهُ إلا خَمْر) قال فَمَادَ عُمْرُ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَالَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالْوَامِنِينَ دَعْني (١١٠ وَالْأَضْرَبُ عُنْقَهُ قَالَ أَوَ أَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللَّهَ اللَّهَ مَلَيْهِمْ فَقَالَ اعْمَلُوا ما شِنْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَـكُمُ الْجَنَّةَ كَأَعْرُورُوقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ١٧٥



(ا) إِنَّ قَوْلِهِ مَوْلًا عَرْرَاوَالْوَالْمُتَعْلَقِينَ مِنَ النَّهِ وَاللّنَّاءِ وَالْمِثَانِ اللَّهِنَ عَلَالُكُمْ وَرَبّنَا أَخْرِ جَنّا مِنْ هُمِنِهِ النّرَاجُ الطّالِم أَهْلَكُمْ وَالْمِثَالِمُ الطّالِمِ أَهْلَكُمْ وَلِمَا وَالْمِثَلُ لَكُلُّ مِنْ وَلِمَا وَالْمِثَلُ لَكُلُّ مِنْ (ا) الْقَدَّنَ (ا) مَتَقَمَّدُ (ا) مَتَقَمَّدُ

بِالْسَكُمْدِ مَنْدًا فَمَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَمْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . وَقَالَ : إلا أَنْ تَنقُوا مِنْهُمْ ثَقَاةً وَهَى تَقَيَّةٌ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَغَّاهُمُ الْمَلَاثِكَةُ ظَالِمِي أَفْسِهِم قالوا فيمَ كَنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَعَنْمَنِينَ فِي الأَرْضِ إِلَى قَوْلِدِ (١) وَأَجْعَلُ لَنَا مِنْ لَهُ الْتَ تَصِيراً مَمَدَرَ ٱللهُ المستَصْمَعْيِنَ الذِينَ لاَ يَعْتَنِمُونَ مِن تَرْكِما أَمَرَ أَللهُ بِدِ وَالْكُرْرُهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُسْتَضَمَّهُ عَيْرَ مُمَّتَيعِ مِنْ فِيلِ ما أُمِرَ بدِ ، وَقالَ المَسَنُ التَّفِيةُ إِلَى يوم التيامة ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فِيمَنْ يُكُومُهُ اللَّصُوصُ فَيُطَلَّقُ لَبْسَ بِشَيْء ، وَيِدِ قَالَ أَبْنُ مُمَرّ وَأَنْ الزُّ يَيْرِ وَالشَّمْيُ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ النِّي يَكِ الْاعْمَالُ بِالنَّيةِ مَرْثُ يَعَى بْنُ بُ كَنِيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مَالِدِ بْنِ يَرِيدَ عَنْ سَيِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ عَنْ هِلِالِ بْنِ أَسَامَةَ أَنَّ أَتِمَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النِّيَّ ﷺ كَانَ يَدْهُو ف الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ أَنْجٍ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيمَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْولِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أُنْجِ السُنتَمْتَمْيِنَ مِنَ الْوَامِينِ اللَّهُمَّ أَشَدُهُ وَمَأَتَكَ عَلَى مُصَرَّ وَابْتَتْ عَلَيْهِمْ سِينَ كَسِني بوسُفَ باسب من أختار الفرن والفَتل والْمتوان عَلَى الْكُفْر حَرْث مَمَدُ بْنُ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِينِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ حَدَّثَنَا أَبّْوبُ عَنْ أَي وَلاَ بَهَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ أَلَّذِ عَنْ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدّ حَلاَوةَ الْأَيْمَانِ ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ يِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ المزء لا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِنِّهِ ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَمُودَ فِي الْكُفُرِ ، كَا يَكُرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ في النَّار مَرْثُ سَمِيدُ بْنُ سُلَفِانَ حَدُثَنَا عِبَادُ عَنْ إِسْلِيلَ سَمِنتُ فَيْساً سَمِنتُ سَيِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لَقَدْ رَأَ يُتَنِي وَإِنَّ مُمِنَ مُوثِيقٍ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَلَوِ أَنْفَضْ (") أَحُدُ مَّا فَمَلْتُمْ بمُثانَ كَانَ عَقْرِهَا أَنْ يَنْفَضَ (" حَرَثُ مُسَدَّدُ عَدَّتَنَا عَني عَنْ إسْلِيلَ حَدَّثَنَا فَيْسٌ مِّنْ خَبَّابٍ بْنِ الْأَرْتُ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَثْنَتُ وَهُو مُتَوَسِّدٌ

رْدَةً ٥٠ لَهُ فِي ظِلْ الْكَنْبَةِ . فَقُلْنَا أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَّا أَلاَ تَدْءُولَنَا فَقَالَ قَدْ كانَ مَن قَدُلَكُمُ مُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْمَلُ فِهَا فَيُجَاء بِالْمِنشَارِ (1) فيُوضَمُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُخْلُ نَصْفَتَنِ وَتُمْشَطُ بَامْشَاطِ الحَسِدِ مَا دُونَ خُلِيهِ وَعَظْمه فَىا يَصُدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَأَلَّهُ لَيَتَنَّ هَٰذَا الْأَثْرُ حَتِّى بَسِيرَ الرَّاكِ مِنْ صَنْمَاء إِلَى حَضْرُمَوْنَ لَا يَخَافَ إِلاَّ أَلٰهُ وَاللَّهْبُ عَلَى غَنْيهِ ، وَلَكَيْكُمُ ۚ نَسْتَمْجُلُونَ الُسَكْرَهُ وَتَحْوِهُ فِي الْحَقِّ وَغَرْهِ ﴿ وَرَكُمْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّتَنَا ٣٠ اللَّيْثُ عَنْ سَمِيدِ المُفْتُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَيْمَا نَحْنُ فِي الْمُسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا (" رَسُولُ (" أَلَّهُ مِنْكُ فَقَالَ أَنْطَلَقُوا إِلَى يَهُودَ نَفْرَجْنَا مَمَهُ حَتَّى جِنْنَا يَنْتَ الْدِرَاسِ فَقَامَ النَّيْ عَيْكُ فَنَادَاهُمْ (1) يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أُسْلِمُوا تَسَلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَنْتَ بَا أَبَا الْقَاسِمِ فِقَالَ ذَٰلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ عَلَمَا الثَانِيَةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَنْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، ثُمَّ قَالَ <sup>٧٧</sup> الثَّالِثَةَ فَقَالَ أَخْلَوُا أَنَّ<sup>١٨</sup> الْأَرْضَ فَهُ وَرَسُولِو وَإِنَّى أُوبِيهُ أَنْ أَجَالِيَكُمْ ۚ فَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ عِالِهِ شَبْنَا فَلْنَبِمْهُ وَالاَّ فَاغْلُمُوا أَنَّا ۖ "لا بَجُوزُ يَكَاحُ الْكُرْمِ: وَلاَ تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ (١٠) إِنْ أَرَّذُنْ تَحَسَّنَا لَتَهْتَنُوا عَرَضَ الْمَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكُرِهُمُنَ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِينَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ مَرْشَ بَكِنَىٰ بَنْ فَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْد الرُّعْمٰنِ بْنِ الفَّاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرُّعْمٰنِ وَتُحَبِّمِ أَ بَنْ يَزِيدَ بْنِ جارِيَّةَ الأُنْصَادِئ عَنْ خَنْسَاء بِنْت خَذَامِ (\*\* الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَبِّبٌ فَكَرِهَتْ ذلك فَأَثَبَ النِّيَّ مَنْ فَرَدٌّ نِكَاحَهَا حَرْثُ المُمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَن أَنْ جُريْجِ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَبِي تَعْرُوهُوٓ ذَكْرَانُ عَنْ مَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا عَالَتْ قُلْتَ يَا رَسُولَ أَلَهُ يُشَتَأْمَرُ النَّسَاءِ في أَبْضَاعِينَ؟ قالَ نَمَمْ . قُلْتُ فإِنَّ الْبكرَ

بالمنشار بالنون (۲) سائق دن الک (٠) النَّي (۲) تادی دِي أَنَّهَا الْأَرْضُ (ه) أَنَّ الْأَرْضَ (١٠) على النبيناء إلى قوله كنا فأليو نبية بلطاء واقتال المستين منا وفيترك الميل وكفا ضبطه التسطلاني ق ألباين واأتعول أتشع نبهسا ضبطه بألمال للهمة وكذا **شبطه فی الترب اد من** مامش الأصل

(۱) فَلَسْنَعْم ټ (۲) رهقالت) () كُزْماً وَّكَرْماً (١) زَرْجَا زَإِنْ شَارًا بالجع فيهمأ وعليها شرس القسطلاني (۷) زندای (٨) لِقُوْلِةِ (۱) بئت وت. (۱۰) وقال (۱۱) عَنْهَا

تُسْتَامِرُ فَنَسْتَمِي ('' ِفَنَسَكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا ۚ إِلَٰ اللَّهِ وَهَبِّ إِذَا أَكْرَهَ حُتّى وَهَبّ عَبْداً أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزُ ، وَقَالَ ٢٠٠ بَسْفُ النَّاسِ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِى فِيهِ نَذْراً فَهَوَ جائزُ رُّ عَيهِ وَكَذَٰلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ مُ حَ**رَثُنَ** أَبُو النُفتَانِ حَدَّثَنَا خَلَٰدُ بْنُ زَبْدِ عَنْ تَعْرُو بْن دِينَارِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ أَنْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْسَارِ دَبَّرَ تَمْلُوكَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مال غَيْرُهُ ، فَبَلَمْ ذٰلِكَ رَسُولَ (" أَلَهُ بِنَا فَقَالَ مَنْ بَشْتَرِيدٍ مِنْي ، فَأَشْنَرَاهُ كُمِّيمُ بْنُ التَّمَّامِ بِنَهَا نِمَاتُهِ وِرْهَمِ ، قالَ فَسَيِثُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا فِيْطِيًّا ماتَ عامَ أُولًا اب من الاكراه كرة (" وَكُوه وَاحِد مرش مُنانُ مُن مُنفُور حَدْتَا أَسْبَاط بْنُ نَحْدٍ حَدَّثْنَا الشَّبْبَانِيُّ شُلَيْنانُ بْنُ فَيْزُوزِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قِالَ (" الشَّيْبَأَقُ وَحَدَّثَنَى عَطَاء أَبُو الْحَسَنِ السُّوَّا فَيْ وَلاَ أَظَيُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَّ أَلْلُهُ عَنْهُمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلْ لَكُمْمُ أَنْ رَثُوا النّسَاء كَرْهَا الآيَةُ قالَ كَانُوا إِذَا ماتَ الرَّجُلُ كَانَ أُولِيَاوُهُ أَحَقَّ بِأُمْرَأَتِهِ إِذْ شَاء بَمَفُهُمْ تَرَوَّجَهَا وَإِنْ شَاوًا زَوَّجُهَا ٥٠ ، وَإِنْ شَاوًا أَمْ ؛ يُزِوِّجُهَا ، فَهُمْ أَمَنَّى بَهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَرَكَتْ منيهِ الآيةُ بذلك " إلى إذا أشكر من الرَّأَهُ عَلَى الرَّا اللَّهُ عَلَم الرَّاءُ عَلَى الرَّا الله قَوْلُهِ (١٨) تَمَالَى: وَبِينْ يُكُرِهُمُنَ كَإِنَّ أَلْهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِمِنْ غَفُورُ رَحِيم - وقال اللَّيْثُ حَدَّتَى نَافِعُ أَنْ صَفِيَّةً أَبْنَةً (٥) أَبِي عُبَيْدٍ أَخْرَتُهُ أَنْ عَبْداً مِنْ رَفِيقِ الإمارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْمُسُ كَأَسْتَكُرُ مَهَا حَتَّى أَبْتَضًّا ، فَجَلَدُهُ مُحَرُّ الْمَدَّ وَقَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِالْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسْتَكُرَهَهَا. قال (١٠٠ الزُّهْرِيُ فِالْإُمَّةِ الْبَكْرِ بَفْتَرَعْهَا الحرُّ يُقِيمُ ذلِكَ الحَسَكُمُ مِنَ الْأُمَّةِ الْعُذْرَاهِ بَقَدْرِ قِينَهَا (١١) وَيُجُلُّدُ ، وَلَيْسَ ف الأَمَةِ النِّبِ فِي قَضَاهُ الأُثَّةِ غُرْمٌ ، وَلَكِن عَلَيْهِ المَدُ مَرْضًا أَبُو الْبَانِ حَدَّثَنا مُتيبُ حَدُثنَا أَبُوالِ أَلَا عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ

مَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةً دَحَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكَ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّالٌ مِنَ الْجَبَارِيَّ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلِ إِلَى بِمَا فَأَرْسَلَ بِمَا فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَسَّأْ وَتُعَلَّى فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَرَسُولِكَ فَلاَ ثُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَنُطَّ حَقَّى رَكَفنَ برِجْلِ الْمِسِ كَيْنِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْدِ الْفَتْلُ أَوْ تَحْوَهُ وَكَذَٰلِكَ كُلُ مُكْرَبِهِ يَخَافُ وَإِنَّهُ يَذُبُ عَنْهُ الْطَالِحَ (١) وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخذُلُهُ وَإِنْ قَالَلَ ذُونَ ٱلْمُفَالُومِ فَلاَ قَرَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ أَوْ كَتَأْكُلُنَّ اللِّيَّةَ أَن لَنَبِينَ عَبْدَكَ أَن تُقِيُّ بِدَيْنِ أَن تَبَّبُ هِبَةً وَتَحُلُ (" عَفْدَةً أَن لَتَقَتُّلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَمَاكَ فِي الْإِسْلاَمِ (\* وَسِنَّهُ ذَٰلِكَ لِفَوْلِ النِّيِّ مِلْكُ الْمُسْلِمِ \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَ الْخَمْرَ أَوْ كَتَأَ كُلُنَّ الْلِيَّةَ أَوْ لَتَقْتُلْنَ أَبْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ۚ ذَا رَحِم مُ خُرَّمُ مَ لَم يَسَعْهُ لِأَنَّ هَٰذَا لَبُسَ عِمْضَكَ ثُمَّ فَاقَضَ فَقَالَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقَتُكُنَّ أَبَاكَ أُو أَبْنَكَ أَو لَتَبِينَ هَٰذَا الْمُبْدَ أَوْ تُثَيِّ<sup>ْ (1)</sup> بدَيْن أَو تَهَبّ بَلْزَمُهُ فِي الْقِياسِ وَلَكِنِنَا نَسْتَحْسِنُ وَتَقُولُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ فَرْقُوا بَيْنَ كُلُ ذِي رَحِم مُغَرَّم وَغَيْرِهِ بِسَيْرِ كِتَاب وَلاَ سُنَّةٍ وَقَالَ النَّيْ عَلِيَّ قَالَ إِرْ اهِيمٌ لِا مُرْأَتِهِ (\* مُدْرِهِ أُخْتِي ، وَذَٰلِكَ فِي أَنْهِ ، وَقَالَ النَّغَمِيُّ إِذَا كَانَ المُسْتَخْلِفُ ظَالِمَا فَنِيَّةُ الحَالِفِ، وَإِذْ كَانَ مَطْلُوماً فَنِيَّةُ الْمُسْتَخْلِفِ ﴿ مَوْتُنَا يَحْنَىٰ فُ بُكَثِر حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَن عَتَيل عَن أَبْنِ شِهابِ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرُهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرّ رَمَنِيَ اللَّهُ عَنْهُنَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ الْمُسَارُ أَخُو الْمُسْلِي لَا يَفْلِيهُ ۗ وَلاَ يُسْلِكُ وَمَنْ كَانَ فَي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فَي حَاجَيْةٍ ﴿ حَامِثُنَا مُحَدُّنِكُ عَبْدِ الرَّحِيم حَدْثَنَا سَمِيدُ بْنُ سُلَيْانُ حَدْثَنَا مُشَيْمِ أَخْتِرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْس عَنْ أَنَّس وَمِنِي الله عَنْهُ قالَ قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْصُرْ أَناكَ طَالِمًا أَوْ مَطْلُومًا ، فَقَالَ

(ا) لَقَطَّا لَمْ مَكَنَا فَي بعضها النِّسَعْ وفي بعضها الطَّامُ (ا) وَتُحُلُّ مُ مَكَنَا في النَّمْ النَّمْ المَّنْ المَّلِينَ المَّلِينَ المَّلِينَ المَّلِينَ المَّلِينَ المَّلِينَ المَلِينَ المَلِينَ أَنِّ المَلِينَ أَنِّ المَلِينَ أَنِّ المَلِينَ أَنْ المَلِينَ المَلْمَالِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمُلِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ الْمُلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَا المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمُولِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمِينَ المَلْمُلِينَ المَلْمُولِينَ المَلْمُ المَلْمِينَ المَلْمُلِينَا المَلْمُلِينَا المَلْمُلِينَا الْمُلْمُلِينَ المَلْمُلِينَا الْمُلْمِينَا المُعْلِينَ المَلْمُلِينَا الْمُلْمُلِينَا المُعْلِينَ المُلْمِينَا المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلَيْلُقِيلَ المُعْلِيلِيلَّ المُعْلَقِينَا الْمُلْمُلِيلَ المُعْلَقِيلَ الْمُلْمُلِيلُولِ

رَجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَطْلُومًا ، أَمْرَأُلِتَ إِذَا كَانَ طَالِمًا ۖ كَيْفَ أَنْصُرُهُ عَالَ تَعْجُرُهُ \* أَنْ أَوْ تَعَمَّدُ مِنَ الْفُلْوِ كَإِنْ ذَٰ إِنِّ لَعَرُهُ

## ( بِيسْمِ ٱللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ) (٢)

إسبب في " تَرْكُ الْخِيلَ وَأُنَّ لِكُلُّ أَمْرَى مَا نَوْى فِ الْايَان وَفَيْرِهَا " **عَرْثُنَا** أَبُو النُّمْعَانِ حَدَّثَنَا تَعْادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَيِيدٌ عَنْ تُحَدِّ بْنِ إِزْ اهِيمَ عَنْ عَلَقْمَةً بْنِ وَقَاص قالَ سَمِعْتُ مُعَرّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قالَ سَمِعْتُ النِّيَّ مِنْ إِنَّ يَعُولُ مَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا الْإَنْحَالُ بِالنَّيَّةِ وَإِنَّا لِأَمْرِي مَا نَوَى فَنْ كَانَتْ حِرْتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَزَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أُو أَمْرَأُوْ بَعْزَوَّجُهَا ، فَيَجْرَنُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ بِالسِهِ فِي الصَّلاَةِ حَرَثْتِي (" إِسْعَنُ (١) حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْتَرَ عَنْ هَمَّامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيَّ عِلَّ قَالَ لاَ يَعْبِلُ أَللهُ صَلاَّةً أَحَدِكُم إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَسَّأً الصِب في الرَّكافِ وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ ثُجَنِّيمِ وَلاَ يُجْتَعَ بَيْنَ مُتَفَرَّق حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ - وَرَثْنَ عُجَّدُ بْنُ عَبْد الله الْأَنْمَارِيُّ حَدِّنَنَا ٣٠ أَبِي حَدِّنَنَا ٥٠ كُمَاتُهُ بْنُ عَبْدِ أَثْدٍ بْنُ أَنْسَ أَنَّ أَنْسَا حَدَّتُهُ أَنَّ أُبَابَكُو كَسَّبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَفَةِ الَّتِيفَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُثَفّرًا وَلاَ يُفَرَّفُ بَنْ كُنتَم خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَرَثُن فَيَيْةَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِلُ بنُ جَنْفَر عَن أَى سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْعَةً بْن عُبَيْدَاللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جاءِاتِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَامُرَ الرَّأْس فَقَالَ يَارَسُولَ أَنْفِ أُخْبِرْ فِي ماذَا فَرَصَ ٱللَّهُ تَلَى مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الخَسْرَ إلاّ أَنْ تَعَلَوْعَ شَيْنًا ، فَقَالَ أُخْبِرْ فِي عَا فَرَضَ أَللَّهُ عَلَىّٰ مِنَ الصَّيَامِ ؟ قالَ شَهُوْ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوِّعَ شَيْنًا . قال أُخْبرُ بِي عَا فَرَضَ ٱللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قالَ فَأُخْبَرُهُ

(۱) تحبير ه

(۲) ﴿كِيْتَابُ الْحَيْلِ ﴾ (۲) ضرب في القرع الذي يدنا جماً يوينية على لفظ في مبار مضاف لتائه لكنها نابة في نشخ متعدة وعليها شرح الفسطلان

(1) وَعَارِهِ

· • (•)

(1) إستحق بن نَصْر

(۷) مدنی وح (۸) مدنی

رَسُولُ أَنْدِ عِنْ شَرَائِمَ " الإسْلام . قال وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَصَلَوْمُ شَيْنًا وَلاَ أَنْقُصُ مِنَّا فَرَضَ اللهُ عَلَىَّ شَيْنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَفْلَحَ إِذْ صَدَقَ أَوْ دَحَلَ (٢٠ الجُنَّةُ إِنْ صَدَقَ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ في عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَيدِ حِقَّنَانِ فَإِنْ أَهْلَكُهَا مُتَمَنَّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَو أَحْتَالَ فِيها فِرِاراً مِنَ الرَّ كَافِ فَلاَ شَيْء عَلَيْد صَرَّتَى (" إسخى حَدَّثَنَا (") عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا (" مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدَكُمُ كَنْ مَانَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَحَ بَغِيرُ مِنْهُ صاحبُهُ فَيَطْلُبُهُ (" وَيَقُولُ أَمَا كَنْزُكَ ، قالَ وَأَنْهِ لَنْ (" يَزَالَ يَعَلْبُهُ ، حَتَّى يَسْطَ يدهُ فَيُلْقِمَهَا فاهُ ، وَقالَ رَسُولُ أَلَّهِ مَنْ إِذَا مارَبُ النَّمَ مِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسلَّطُ عَلَيْدِ وَمْ الْقَيَامَةِ تَخْبُطُ (^) وَجْمَةُ بِأَخْفَافِهَا ﴿ وَمَالَ بَمْضُ النَّاسِ فِي رَجُلِ لَهُ إِبلُ خَفَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدْقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبلِ مِثْلِهَا أَوْ بِنَتْمِ أَوْ بِبَقَرِ أَوْ بدَرَاهِمَ فِرَاداً مِنَ الصَّدَفَةِ يَتَوْمِ أَحْتِيالاً فَلاَ بَأْسَ ( " عَلَيْهِ وَهُوْ يَقُولُ إِنْ زَكَى إِبَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولُ المَوْلُ يَوْمِ أَوْ بِسَنَةٍ (١٠٠ جازَتْ (١٠٠ عَنْهُ مِرْثُ عُنْبُنَةُ بنُ سَبِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ مَن أَبْنِ شِهاب مَنْ عُبَيْدِ أَلَهُ بْنِ مَبْدِ أَلَّهِ بْنِ فَتْبَةَ مَن أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ أَسْتَفْقِ سَمْدُ بْنُ هُبَادَةَ الْأَنْصَادِئُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينًا فِي نَذْرَكَانَ عَلَى أَمَّهِ تُوفَيَت فَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى أَفْضِهِ عَنْهَا ﴿ وَقَالَ بَبْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَفْتِ الْإِبْلُ عِشْرِينَ فَفِهَا أَرْبَتُمْ شِيامٍ فَإِنْ وَهَبَّهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعِهَا فِرَارًا وَأَحْتِيالاً (11) الِمِسْقَاطِ الزُّ كَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَٰلِكَ إِنْ أَثَلَقَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ في ماله باب دام من من مسدد حد ثنا يمني بن سبيد عن عبيد الله قال حد تني نَافِعْ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ رَائِتُهُ نَعْى عَنِ الشَّفَارِ ، قُلْتُ لِنَافِيع ما الشَّمَارُ ؟ قالَ يَشْكِحُ أَبْنَةَ الرَّجُلِ وَيُشْكِحُهُ أَبْنَتُهُ بِنَيْرٍ صَدَّاق وَيَشْكِحُ أَخْت

(۱) جَرَائِع (ا) وَيَعْلَنُهُ رد) لاَ زَالُ (۸) فَتَخْطُ (١) مَلَّا نَتَى ا (۱۱) أن بيتة (١١) أحر أت (١٢) أو أحنيالاً (١٢) بَابُ الْمُبْلَةِ ثَى أللشكاح

ره کنداز در المستاخ المستان ا

الرَّجُلِ وَيُنْكِيعُهُ أَخْتَهُ بَنَيْرِ صَدَاقٍ \* وَقَالَ بَنْضُ النَّاسِ إِذِ أَخْتَالَ حَتَّى تَرَوَّجَ عَلَى الشَّفَارِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي الْمُثْمَةِ النَّسَكَاحُ فَاسِيدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقَالَ بَنْضُهُمُ لَكُنْتَهُ وَالشَّنَارُ جَازٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بَغي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ أُبْنَى مُحَدِّدِ بن على عَنْ أبهما أَنْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيْلَ لَهُ إِنَّ أَيْنَ عَبَّاسِ لاَ يَرَى عِنْمَةِ النَّسَاء بأسا فقال إِذْ رَسُولَ أَلَهُ عِنْ نَهَى عَنْهَا بَوْمَ خَيْرَ وَعَنْ خُومِ الْحُبُرُ الْإِنْسِيَةِ \* وَقَالَ بَنْفُ النَّاس إِن أَحْتَالَ حَتَّى تَمَّتَّم فَالنَّكَامُ فَاسِدٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ النَّكَامُ جَائزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلْ البِهِ مَا يُكُرُّهُ مِنَ الإخْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ وَلا يُمْتُمُ فَضَلُ المَّاهِ لِيُنتَعَ بو فضلُ الْكَلَّم مَدَّث إِنْمُمِيلُ حَدَّثنَا (١٠ مالك عن أبي الزَّادِ عن الأَعْرَبِ عن أَبِي هُرَيْزَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ لاَ مُتَنَّمُ فَصْلُ اللَّهُ لِيُمْنَمَ بِهِ فَصْلُ الْكَالَمِ باب ما يُكُرَّهُ مِنَ التَّاجُس مَرْثُ ثُنِّبَةٌ بنُ سَبِيدٍ عَن مالِكِ عَن الفِيعِ عَن أَبْنِ مُمَرَّ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعْى عَنِ النَّجْشِ بِاسبِ مَا يُنْغَى مِنَ " أُخْلِدَاجِ فِي الْبُيُوعِ ٣٠ وَقَالَ أَيُوبُ يُخَادعُونَ أَنْهَ كَمَا ٩٠ يُخَادِعُونَ آدَبِيًّا لَوْ أَتَوُا الْأَمْرَ عِيانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ صَرْتُ إِنْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (٥) مالك عَنْ عَبْدِ أَلْهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ أَلْهِ أَنْ مُمَرّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلا ذَكَرَ النِّي عِنْ أَنَّهُ بُخْدَمُ فِي الْبُيُومِ فَقَالَ إِذَا ا بَايَنْتَ فَقُلْ لا جلا بَهُ إلى ما يُنفى مِنَ الا خيالِ الْولِي ف الْيَقِيمَةِ الْمُعْمُرِيّةِ وَأَذْ لاَ يُكَدِّلُ " صدَاقها حرَث أَبُو الْبَانِ حَدَّثَنَا (" شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ مَا يُشَةَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْبَتَالَى فَأ نُكِعُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النَّمَالُهُ قَالَتْ هِيَ الْيَنِيمَةُ فَ صَغْرِ وَلِيُّهَا ۖ فَيَرْضُ فَى مَالِهَا وَجَمَالِيًّا كَذِيهُ أَنْ يَنَذُوْجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّة نِسَامًا كَنْهُوا عَنْ نِكَاحِينٌ إِلَّا أَنْ

يُعْسِطُوا لَمُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاق ثُمَّ أَسْتَفْقَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ بَعْدُ : كَأَثْرَلَ ٱللهُ وَبَسْتَغْتُونَكَ (أ) في النساء فَذَكَرَ الحَدِيثَ باب إذًا غَسَبَ باريَّةً فَزَعَمَ أَنَّهَا ماتَتْ ، فَقُضَّى بِفِيمَةِ الجَارِيةِ اللِّيَّةِ ، ثُمُّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَعْيَ لَهُ ، وَيَرُدُ النِّيمَةُ وَلا تَكُونُ الْقِينَةُ ثَمَنًا ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْجَارِيَّةُ لِلْفَاصِيدِ لِأَخْذِهِ الْقَيمَةَ وَفي هٰذَا أَخْتِيَالٌ لِنَ أَشْعَلَى جَارِيةَ رَجُلِ لاَ يَبِيمُها فَنَصَبَهَا وَأَعْلَلُ بِأَنَّهَا مَاتَتْ حَتَّى بَأْخُلَ رَبُّما نِيمَتُما فَيَطِيبُ " لِلْمَامِي جارِيَّة غَيْرِهِ قالَ النِّي عَلَيْ أَمْوَ الْكُمْمَ عَلَيْكُمْمْ حَرَامٌ ، وَلِكُلُ عَادِر لِوَالا يَوْمَ الْعَيَامَةِ مَدْمُنَا أَبُو تُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن عَبْد أَنَّهِ بْنِ دِينَار عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ مُمَرَّ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِي عَلَيْ قال لِكُلُّ فادِر الوَّالِهِ يَوْمَ الْفِياَمَةِ بُمُرْتُ بِهِ بِالسِبِ مَرْضًا مُحَدُّدُ بْنُ كَنير عَنْ سُفيانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرُوهَ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (\*\* أَمْ سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ عَنْ النِّي عِلَى عَالَ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِينُونَ " وَلَمْلٌ بَنْفَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْمَن بِمُجْدِهِ مِنْ بَنْف وَأَفْضِي ( \* ) لَهُ عَلَى تَحُو ( أَ ما أَسْمَمُ فَنَ قَضَيْتُ لَهُ مِن حَثْنَ أَحِيهِ شَيْنًا فَلاَ بَأَخُذ فَإِنَّا أَفْلَمُ لَهُ يَطِمُهُ مِنَ النَّارِ بِالبِ فِي النِّكَامِ مَرْثُنَا سُنيمٌ لَنُ إِرَاهِمِ حَدُثْنَا هِشَامٌ حَدُّنَا بَعْيِ بْنُ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۚ عَنِ النَّي على : لاَ تُذْكُمُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلاَ النِّلْبُ حَتَّى ثُسْتَأْمَرُ ، فَقَيلَ يَا رَسُولَ أَنَّهِ كَيْفَ إِذْتُهَا ؟ قالَ إِذَا سَكَتَتْ • وَقَالَ بَسْفُ النَّاسِ إِنْ ١٨١ كَمْ تُسْتَأَذَنِ الْسِكْرُ وَلَمْ تَزَوَجْ فَاحْتَالَ رَجُلُ فَأَقَامَ شَاهِدَىٰ (١) زُورِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا برِ صَاهَا ۚ فَأَنْبَتَ الْقَامِي نِسَكَاحُهَا (٢٠٠ وَالرَّوْجُ بَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ ۚ فَلا بَأْسَ أَنْ · يَطَأُهَا وَهُوْ تَزُو بِجُ تَصِيحٌ مِ**رَثُ**نَا عَلِي مِنْ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَبَا يَحْنى بْنُ سَمِيهِ عَنِ الْعَاسِمِ أَنْ أَمْرَأَةً مِنْ وَلَهِ جَمْفَرِ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُرَوِّجِهَا وَلِيَّا وَهُي كارِهَةً

فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْغَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبِّدِ الرَّعْمٰنِ وَتُجَمِّعِ أَبْنَى جارِيَةَ قالاَ فَلاَ تَخْشَيْنَ وَإِنَّ خَنْسًاء بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَمَهَا أَبُوهَا وَهْيَ كارِهَة ، فَرَدَّ النَّيُّ عَلَّى ذَٰلِكَ • قالَ مُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْنِ فَسَمِعْتُهُ بِقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِذْ خَنْسَاء مَرْثُ أَبُو ثَتيمْ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ أَلَهِ عَنْ لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى نُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُشكَحُ الْسِكُرُ حَتَّى نُسْتَأْذَنَ ، قالوا كَيْفَ إِذْنَهَا ؟ قالتأن نَسْكُتَ \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ أَخْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَى زُورٍ عَلَى تَزُو بِجِ أَمْرَأَهُ ثَبِّ بِالْمَرِهَا ، فَأَثْبَتَ الفَاضِي نِكَاحَهَا إِنَّاهُ ، وَالرَّفِحُ يَنْكُمُ أَنَّهُ كُمْ يَتَزَوَّجُهَا فَطَّ ، وَإِنَّهُ يَسَنَّهُ هَٰذَا النَّكَاحُ وَلاَ بَأْسَ بِالْقَامِ لَهُمَتَهَا مَرْثُ أَبُو عاصِمٍ عَن أَبْنِ جُرَشِمِ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ عائِشَةٌ رَضِيَ أَللُّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عِنْ الْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ ، قُلْتُ إِنَّ الْبِكُرْ تَسْتَعْى؟ قالَ إِذْتُهَا صُالِمُهَا ﴿ وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنْ هَوَىَ رَجُلُ (١) جارِيةَ يَتِيمَةً (١) أَوْ بَكْراً فَأَبَتْ فَأَخْتَالَ كَبُّهُ بِشَاهِدَى زُورِ عَلَى أَنَّهُ ثَزَوَّجَهَا ، فَأَذْرَكَتْ فَرَضِبَت الْبَنْيَةُ فَقَبَلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ (١) الزُّورِ ، وَالزُّونِجُ يَنْكُمُ بِيُطْلَانِ ١٠٠ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءِ ۚ بِالْبِ مَا يُكُرُّهُ مِن أَخْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّوْجِ وَالضَّرَائْرِ ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّيْ ﷺ في ذَٰلِكَ مَدَثُ عُبَيْدُ بنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَلَهُ ﷺ بُحِبُ الْمَلْوَاهِ ، وَيُحِبُ الْسَلَلِ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْمَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَالُهِ فَيَذْنُو مِنْهُنّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَأَحْتَيْسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ يَمَّاكَانِ يَحْتَبِسُ ، فَمَأَلْتُ عَنْ ذَلكَ ، قَتَالَ (٥٠ لِي أَحْدَتِ (٣٠ أَمْرَأَهُ مِنْ مَوْجِهَا عُكَّةً عَسَلِ فَسَقَتْ رَسُولَ أَنْهِ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً ، قَتُلْتُ أُمَا ﴿ وَأَقْدِ لَتَمْتَالَنَ لَهُ ، فَذَكَرْتُ ذَٰكِ لِسَوْدَةَ ، فُلْتُ ﴿ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ كَاإِنَّهُ سَيَنتُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ ۖ بَارْسُولَ أَفْدُ أَكَلْتَ مَفَافِرَ فَإِنَّهُ سَيقُولُ

لاَ فَقُولِي لَهُ مَا هُذِهِ الرِّيحُ ، وَكَانَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيَّ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ سَقَيْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلَهُ الْمُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذلك ، وَقُولِيهِ أَنْتِ بَا صَفَيَّةُ ، وَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةً ، قُلْتُ (١٠ تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لاَ اللهِ إلاَّ مُو لَقَدْ كِدْتُ أَنَّ أَبَّادِرَهُ ٥٠ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَمَلَى الْبَابِ مَرَقَامِنْكِ فَلَكًا دَنَا رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَنَّهُ أَكُلْتَ مَنَافِرَ ؟ قالَ لاَ ، تُلْتُ فَا هَذِهِ الرُّيحِ ؟ قَالَ سَعَّنْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ ، قُلْتُ ٣٠ جَرَسَتْ تَحْدَلُهُ الْمُرْفَطَ ، فَلَمَّا دَخُلَ عَلَى عُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَاكِ ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةً فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَاك ، فَلَسَّا دَخَلَ عَلَى حَفْسَةَ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ أَنَّهِ أَلاَّ أَسْتَيْكَ مِنْهُ ؟ قَالَ لاَحاجَةَ لى بدِ ، قالت تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ ، قالَتْ قُلْتُ لَمَا أَسَكَنِي باسب ما يُكرَّهُ مِنَ الإُحْتِيَالِ فِي الْفِرَادِ مِنَ الطَّاعُونِ مَدَّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَن أَنِي شِهَابِ عَنْ عَبْدِ أَلَّذِ بْنِ عارِر بْن رَبِيمَةَ أَنَّ مُحَرِّ بْنَ الْمُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ ، فَلَمَّا جاء بسترغَ (١٠ بَلْغَهُ أَنَّ الْوَبَاء وَقَمَ بِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرُّخْن بْنُ عَوْفِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِذَا سَمِنتُمْ (") بِأَرْضِ فَلاَ تَقْدَمُوا (") عَلَيْدِ وَإِذَا وَقَرَ بِأَرْضِ وَأَنتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَادًا مِنهُ ، فَرَجَة مُحَرُ مِنْ مَنْ عَرْعَ وَعَن أَبْنِ شِهاب مَنْ سَايلٍ بْنِ عَبْدِ أَلْهُ أَنْ مُمْرَ إِنَّا أَنْعَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّعْلَ مَرْث أَبُو الْيَانِ حَدَّثَنَا (٧) شُعَيْبٌ عَن الرُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا (١٨) عايرُ بْنُ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاص أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَنِدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى ذَكَرَ الْوَجَمَ فَقَالَ رَجْزُ أَوْ عَلَالِهُ عُلْبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمْرِيمُ مِنْ مِنْهُ بَيِّهُ ۖ قَيَلَهُ مَنَّ الْرَقَةَ وَيَأْنِي الْأَغْرى فَنَ تَمِعَ (١) بِأَرْضِ فَلاَ بُقْدَيِمَنَّ عَلَيْدِ وَمِنْ كَانَ بِأَرْضِ وَقَمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُ فِرَاراً مِنْهُ ﴿ لِمُسْبِ مِنْ الْمِيْدَ وَالشَّفْعَةِ ﴿ وَمَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ مِيَّةً أَلْفَ دِرْهَم

() المائة المائة

(۱) تسميح به

(۱) سَدُدَهُ (۱) سَدُدَهُ (۱) سَدُنَهُ اللَّهُ يَنِ (۱) سَرُولَ اللَّهِ (۱) سَرُولَ اللّهِ (۱) سَرُولَ اللّهِ

أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَنكَتَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَأَحْنَالَ فِي ذَٰلِكُ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاحِبُ فِيهَا فَلَا زَكاةَ عَلَى وَاحِدِ مِنْهُمَا تَغَالَفَ الرَّسُولَ ﷺ فَ الْمِبَةِ وَأَسْتَطَ الرَّكَاةَ ﴿ مَرْشُنَا أَبُو مُنتَمْ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ هَنْ أَيُوبَ السَّغْتِيَانِيُّ هَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلْهُ عَهُما قَالَ قَالَ النَّيْ عَلَيْكُ الْمَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ بَمُودٌ فِي قَيْدٍ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْء مَدُثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَدِّد حَدِّثَنَا حِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَا مَسْرٌ عَنِ الزَّحْرِي عَن أِي سَلَمَةً مَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ أَقْدِ قَالَ إِنَّا جَمَلَ النَّيْ عَلَى الشُّفْعَةَ في كُلُّ ما أَهُ يُسْتَمْ ۚ فَإِذَا وَقَمَتَ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرْقُ فَلاَ شُفْمَةً \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاس الشَّفْمَةُ لِلْجِوادِ ثُمَّ مَمَدًا إِلَى ما شَدُّدَهُ (1) فَأْ بَطَلَهُ ، وَقَالَ إِنْ أَشْتَرَى ذَاراً خَفَافَ أَنْ بَأَخَذَ الجَارُ بِالشُّفْمَةِ فَاشْتَرَى سَهْنَا مِنْ مِائْةِ سَهْمٍ ثُمَّ أَشْتَرَى الْبَاقِيَّ وَكَانَّ لِلْجَارِ الشُّفْمَةُ ف المَّهُمْ ِ الْأَوْلِ وَلاَ شُفْعَةً لَهُ فى بَاقِ اللَّادِ وَلَهُ أَنْ يَمَثَالُ فَى ذَٰلِكَ **ۚ مَرَثُ**ا عَلَمُ أَنْ عَبْدِ أَقْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِرْاهِيمَ بْنِ مَبْسَرَةَ سَمِنْتُ مَرْو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ جاء الْمِنورُ بْن تَخْرَمَةَ فَوَصْحَ بَدَهُ عَلَى مَنْكِي فَالْطَلَقْتُ مَنَّهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِيعِ لِلْسِنُورِ أَلاَ تَأْمُرُ هُـٰـذَا أَنْ يَشْنَرَىَ مِنْ يَبْنِي <sup>00</sup> النِّي ف دَادِي <sup>00</sup> فَقَالَ لاَ أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِيانَةِ إِمَّا مُعَطِّمَةٍ وَإِمَّا مُتَجَّنَةِ قَالَ أَعْطِيتُ خَمْتِهَانَةٍ تَقَدّاً فَنَعْتُهُ وَلَوْلاً أَنَّى سَمِنتُ النَّبِيِّ <sup>(1)</sup> ﷺ يَقُولُ الجَّارُ أَخَقُ بِصَفَيْعِ ما بِنشُكَةُ <sup>(4)</sup> أَوْ قالَ ما أَعْطَيْتُ كَهُ قُلْتُ لِمُعْيَانَ إِذْ مَعْسَراً لَمْ يَقُلْ مَكَذَا قالَ لَكُنَّهُ ( الله عَكَذَا · وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِسِمَ <sup>(٧)</sup> الشُّفْعَةُ فَلَهُ أَنْ بَمْثَالَ حَتَّى يُمْطِلَ الشُّفْعَةَ . فَيَبَّبُ الْبَائِمُ لِلْمُثْنَدِى الدَّارَ وَيَحَدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُمَوَّشُهُ المَثْنَدِى أَلْف دِرْهَم مزف أنحدُ بن يُوسُفَ حَدَثنا سُفيانُ مَن إبراهيم فَلاَ يَكُونُ الشُّنِيمِ فِيهَا شُفْقة أَنْ مِنْمَرَةً عَنْ مَمْرُونِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِيعِ أَنْ سَنْدًا سَاوَتُهُ يَنْنَا بَأْرَنِسِانَةِ

مِثْقَالِ فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّى سَمِنتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقُولُ الجَارُ أَحَقُّ بِصَلَّمِهِ ١٠ كَما أَعْطَيْتُكَ (° \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ أَشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ ۚ فَأَرَّادَ أَنْ يُبْطِلَ الشَّلْمَةَ وَهَبَ لِا نِيْهِ السَّمْيِرِ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ كِينٌ بالبُ أُخْيَالِ الْمَامِلِ لِلْهُنَّى لَهُ مَرْثُ عُبَيْدُ بِنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبِي مُحَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْهَى أَبْنَ اللَّنبيَّةِ فَلَمَّا جاء اسْبَهُ قال هُذَا مالُكُمْ وَهَلْمَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى فَكَّر " جَلَسْتَ فِي يَنْتِ أَبِكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيُّكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ خَطَبُنا خَيِدَ أَلَهُ وَأَثَنَىٰ عَلَيْدِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ كَإِنِّي أَسْتَمْ لِلَّ الرَّجُلِّ مِنْكُمْ عَلَى الْمَهَلِ مِمَّا وَلاَّ فِي أَلْهُ ۚ فَيَأْ فِي فَيَقُولُ هَٰذَا مِالُكُمْ وَهَٰذَا هَدِيَّةٌ أَهْدِينَ لِي أَفَلاَ جَلَسَ في يَبْتِ أَبِيهِ وَأَمَّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ مَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُ مِثْكُمْ شَبْئًا بِغَيْرٍ حَقَّادٍ إلاَّ لَيقَ ٱلله بَحْسِلُهُ مَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَغْرِفَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَـنَّى ٱللَّهَ بَحْدِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغالِهِ أَوْ بَمْرَةً لَهَا خُوَّارٌ أَوْ شَاةً نَيْمَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ بَدَهُ حَتَّى رُوَّى ٤٠ يَيَاضُ إِبْطِهِ (٥٠ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلَ بَلَنْتُ بَصْرَ عَنِينَ وَسَنْمَ أَذْنِي ﴿ مَرْثُ أَبُو اُنتَنِم صَدَّانَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِمَنْسَرَةَ عَنْ مَمْرُوبْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِى رَافِيعِ قَالَ قَالَ 🗥 النَّبَيُّ ﷺ الحَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ \*\*\* • وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ أَشْتَرَى دَاراً بِشِيرِينَ أَلْفَ دِرْهُم فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى بَشْتَرِيَ الْدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمْ وَيَنْفُدُهُ (^^ يِسْعَةَ آلاَفِ دِرْهُم وَيُسْمَوا لَذِ دِرْهُم وَيُسْتَةً وَلِيسْيِنَ وَيَنْقُدُهُ دِينَارًا بِمَا بَتِي مِنَ الْمِشْرِينَ الْاَلْفَ (١٠ كَإِنْ طَلَتَ الشَّفَيمُ أَخَذَهَا بِيشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمْ وَإِلَّا فَلَاسَبَيلَ لَهُ عَلَى اَلدَّارِ فَإِنِ ٱلسَّنُحِقَّتِ السَّارُ رَجَعَ المُشْتَرِى عَلَى الْبَائِيعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَةُ ٱلآفِ دِرْهَم وَنِسْمُوا لَهُ وَنِسْمَةٌ وَنِسْمُونَ دِرْهَمَا وَدِينَارٌ لِأَنَّ الْبَيْمَ حِينَ ٱسْتُحِقَّ ٱتْتَقَضَ

المَّرْفُ فَى الَّذِيَارِ '' المِنْ وَجَعَدَ بِلْنِهِ النَّارِ عَنِيْ وَلَمْ ثُمُنتَتَى وَالْهُ بَرُدُهَا عَلَيْهِ بِمِنْ النَّسَرِينَ النَّهِ مِنْ النَّيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّالَةِ مَا النَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

## يسب لِنلْهِ ٱلرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ

(۱) في اأدار "

(r) أَثَنَا

خـ صـ (۲) وقال قال

(١) يَنْيُ اَلْسُلِيمِ لاَدًا

(۰) بِعَبِ

(١) (كِتَابُ النَّسْبِيرِ)

(٧) بانت أوَّلُ ما

بگڍئ مع

(۵) أغبرنا

--- (1)

(١٠) فَتَزَرَدُ

(١١) فَأَخَذَنِي فَنَطَّنِي

(١٢) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ

(۱۲) وأخر

قَدْ خَشِيتُ عَلَى (" تَشْيى فَقَالَتْ لَهُ كَلاًّ أَبْشِرْ فَوَاللهِ لاَ يُخْزِيكَ (" أَللهُ أَبَدًا إِنكَ لتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ ، وَتَحْدِل الْسَكَلَّ ، وَتَقْرَى الضَّيْفَ ، وَتُدِينُ عَلَى تَوَالِبِ الْحَقِّى ، ثُمَّ أَنْطَلَقَتُ بِهِ خَدِيجَةٌ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسكِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَّى بْنِ نُصَىّ ، وَهُوْ أَبْنُ عَمَّ خَدِيجَةَ أَخُو (٣٠ أَبِهَا ، وَكَانَ أَمْرَأَ تَنَصّرَ في الجاهِليَّة ، وَكَانَ يَكْنُبُ الْكِتَابِ الْعَرِيِّ، فَيَكْنُبُ الْمَرِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ ، ما شاءاللهُ أَنْ يَكْتُبُ، وَكَانَشَيْخًا كَبِيرًا قَدْ مَى ، فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةٌ أَى أَبْنَ عَمَّ أَسْمَمْ مِن أَبْن أَخِيكَ فَقَالَ وَرَقَةُ أَبْنَ أَخِي ماذَا تَرَى كَأَغْبَرَهُ النَّيْ يَكِ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هَٰذَا النَّامُوسُ الذِي أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى بَالنَّذِي فِيهَا جَدْعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَومُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَوْمُحْرِجِيَّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَتَمْ كَمْ بَأْتِ رَجُلُ فَطَرْ عِا (<sup>3)</sup> جِنْتَ بِهِ إِلاَّ عُرِدِىَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُولَٰقَ وَقَدَ الْوَحْيُ قَدْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّيْ يَنْكُ فِيهَا بَلَفَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَاراً كَنَّ يَمَرَدِّى مِنْ رُوسُ شَوَاهِينَ الْجِبَالِ فَسَكُلْمًا أَوْفَى بِذِرْوْهِ جَبَلِ لِكِنَّ كُلْقِيَ مِنْهُ فَفَسَّهُ تَبَدّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ بَانُحَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَمًّا فَبَسَكُنْ لِللِّكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُ نَفْسُهُ فَبَرْجِهُ ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ كَنْرُهُ الْوَسْنِي غَدًا لِلنَّالِ ذَٰلِكَ ، فَإِذَا أُونَى بِذِرْوَةِ جَبَلِ تَبدِّي (٥٠ لَهُ جِبْرِيلَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ \* قالَ ١٠ أَبْنُ عَبَّالَى : قالِقُ الْإِصْبَاح ، منوَّة الشُّنْسِ بِالنَّهَارِ ، وَصَنَّوْه الْقَدّرِ بِاللَّيْلَ بِإِسْبُ رُوْايًا الصَّالِيلِينَ ( ؟ وَتَوْلِو تَمَاكَى: لَقَدْ صَدَقَ أَلْلُهُ رَسُولَهُ الرُّومَا بِالْمَقَى لَتَدْخُلُنَّ السَّنجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاء أَللهُ آميين ٥٠ عُلَّيْنِ رُوْسَكُمْ وَمُقَمَّرِ بِنَا لاَ عَنَافُونَ مُنتِمِ ما لَمْ كَتَلَوُا بَفَلَ مِن دُونِ ذَلَّكَ فَتَعَا فَرِيهَا مَرْثُونَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ مَنْ مالِكِ عَنْ إِسْلَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْمَةَ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ الرُّوايَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجْل

(١) عَلَىٰ فَقَالَتْ

(r) لأيُحزِ تك

(٦) أش أيها . مكنا في
 النسخ للمندة ولسيا في
 النتج لان صاكر كما في
 النشاذ. او

ه . (۱) . بِجَالٍ ما ِجِ

(·)

(۱) رقال

(٧) الصَّالِمَةِ

(٨) رَ تَوْلِ اللهِ

(٠) آميين إلى قوالهِ
 قَتْحًا قَرْبِياً

(١) (بَلْبُ) الرَّوْا مِنَ أَنْ (١) حَشْنَى بَعْنَى وَحُوْ (١) الرَّوْا السَّامِقَةُ مِنَ (١) الرَّوْا السَّامِقَةُ مِنَ (١) وَلَيْتَعَدَّنْ (١) وَلَيْتَعَدَّنْ (١) مَدْوَرُاهُ

المال لح جُزاء مِنْ سِنّة وَأَدْ يَعِينَ جُزاْ مِنَ النُّبُويِّ \* الرُّوايّا " مِنْ الله مَدّث أَحْدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا (٢) يَحْي هُوَ أَبْنُ سَعِيدِ قالَ سَمِعْتُ أَبَاسَلَمَةَ عَالَ مَيمتُ أَبَا قَتَادَةَ عَنِ النِّي يَكِ قَالَ الرُّؤْمَا (" مِنَ اللَّهِ وَالْمَلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ مَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ حَدَّثَنَى أَبْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُذَرِيُّ أَنَّهُ مَيمَ النِّيَّ عِنْ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ وُوْاً يُحِبُّ كَإِنَّا مِن مِن الله فَلْيَتَمْدُ اللهُ عَلَيْهَا وَلْيُعَدِّثُ (1) بِهَا ، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ بِمَّا يَكْرُهُ فَإِنَّا مِن من الشَّيْطَان فَالْيَسْتَمَدْ مِنْ شَرُّهَا وَلاَ يَذْ كُرُهَا لِأَحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَفُرُّهُ بال الرُّونَ الصَّالِلَةُ جُزْء مِن سِنَّةِ وَأَرْبَمِينَ جُزْا مِنَ النُّبُونَ مِرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ألله بْنُ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَرِيرٍ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ خَيْرًا لَقيتُهُ بِالْيَامَةِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النِّيِّ عَلِيُّ قَالَ الرُّوا إِل الصَّالِحَةُ مِنْ إِنَّهِ وَالْحَلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَمَّ فَلْيَتْمَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصَى عَنْ شِهالِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ • وَعَنْ أَبِيهِ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ أَنْ أَبِي قَنَادَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي عَلَى مِثْلًا ﴿ مَرْثُنَا كُمُّذُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّاسِتِ عَنِ النِّي عَلَّى قالَ رُواْيَا الْمُؤْمِن جُزْهِ مِن سِنَّةٍ وَأَرْبَبِينَ جُزَّا مِنَ النُّبُوَّةِ عَدَّثْنَا يَحْي بْنُ فَزَعَةَ حَدَّثْنَا إِنَّ اهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي مُرَبِّرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى قالَ رُوْ بَا المُؤْمِن جُزَّهِ مِنْ سِيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزّاً مِنَ النُّوَّةِ ، رَوَّاهُ (٥٠ ثابتُ وَمُعَينُدُ وَإِسْفُق بْنُ عَندِ أَلَدٍ وَشُمَيْبٌ عَنْ أَنْسَ عَن النَّيْ عَنْ وَرَاهِي اللَّهِ إِنَّ العِيمُ بْنُ تَحْزَةً حَدَّتَنَى أَبْنُ أَبِي عَلِيمٍ وَاللَّرْاوَرْدِئُ عَنْ يَرِيدَ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَيِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولُ أَقْدٍ ﷺ بَعُولُ: الزُوْيَا الصَّالِكَةُ جُزْء مِنْ سِنَّة وَأَرْبَعِينَ جُزَأً مِنَ النُّبُوَّةِ المِبْ الْبَشْرَاتِ

**هَرْتُ** أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَنِبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ حَدَّتَى سَعِيدُ بْنُ السَبَبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِنتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى يَقُولُ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُشَرَّاتُ ، قَالُوا وَمَا الْمُشَرَّاتُ ؟ قالَ الرُّواتِ الصَّالِخَة مِاسِبُ رُواتِ يُوسُفَ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبْتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَمَّرَ كُو كِمَا وَالشَّسْ وَالْفَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِى سَاجِدِينَ (١) قَالَ يَا مُبَنَّ لَا تَقْصُصْ رُوْ بَاكَ عَلَى إِخْوَرَكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْفِكَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُورٌ مُبِينٌ، وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِكَ رَبُّكَ وَيُمَلِّكُ مِن تَأْويل الْأَحَادِيثِ وَنُيتُم ۚ نِمْنَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَمْقُوبَ كَمَا أَنَّهَا عَلَى أَبُورُكَ مِنْ قَبْلُ إِرْرَاهِيمَ وَإِسْطَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَقَوْلِهِ تَمَالَى : بَا أَبْتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُوْنَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَمَلَهَا رَبِّي حَقًّا ٣٠ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْن وَجاء بَكُمْ مِنَ الْبُدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ يَنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبَّى لَطِيفٌ لِبَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَبُّ قَدْاً تَبْتَتِي مِنَ الْلَّهِ وَعَلَّشْنِي مِنْ تَأْوِيل الأَحادِيثِ فَاطِرَ السَّوْاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّيْ مُسُلِماً وَأَيْفَتِي بِالصَّالِلِينَ \* \* " فاطر والْبَدِيمُ وَالْبَتَدِمُ " وَالْبَارِئْ (" وَالْمَالِنُ وَاحِدْ مِنَ الْبَدْءُ (٢) بَادِثَةٍ ۞ (٧) رُوْتَنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاّمُ . وَقَوْلُهُ تَمَالَى : فَلَمَّا بَلَنَمَ مَمَهُ السِّمَّىٰ (٨) قالَ يَا مُبَنِّ إِنِّى أَرَى فِي الْكَامِ أَنِّى أَذْبَكُ مَا فَالْوَرُ مَا ذَا تَرَى ؟ قالَ يَا أَبَتِ ٱفْلَلْ مَا ثُوْتَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّارِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِنِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمِ فَدْصَدَّفْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِى الْخُسِنِينَ. قالَ مُجَاهِدُ: أَسْلَنَا سَلَّنَا ما أُيرًا بو ، وَتَلَّهُ وَمَنَّمَ وَجْعَهُ بِالْأَرْضِ بِالسِّبُ التَّوْآطُو عَلَى الرُّواتِا مَرْثُنَا يَعَىٰ بْنُ بُكَبِر حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ مَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ أَقْدِ عَنَ أَبْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ ٥٠ أَنَّ أَنَاساً أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السِّيْعِ الأَوَاخِرِ ،

(٢) حَقًّا إِلِّي قَـــوْلِهِ وألحفني بالصالحان (1) وَالْبُدِعُ (م) وَالْمَادِيُّ (1) مِنَ الْدُو إزاهيم أَجْزُ ي المُحْبِينَ

وَأَنَّ أَنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَعَالَ النِّيءُ ﷺ الْنَيسُوهَا فِي السَّنِعِ الْأَوَاخِر ﴾ رُوْتِيا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشَّرْكَ ، لقَوْلهِ تَمَالَى : وَدَخَلَ مَنَهُ السَّحْز فَتَيَانِ ‹›› ، قالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَرًا . وَقالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحملُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا كَأْكُلُ الطَّائِرُ مِنْهُ لَبَشْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكُ مِنَ الْخُسِنِينَ قالَ لاَ يَأْتِيكُما طَمَامُ ثُرُوزَقانِهِ إِلاَّ مُثَاثُدُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ذَٰلِكُما يَمَّا عَلْمَنِي رَبِّي إِنْي تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمِ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَثُمْ بِالآخِرَةِ مْ كَافِرُونَ وَأَتَّبَنْتُ مِلَّةَ آبَائَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعُنَى وَيَمْتُوبَ ما كانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْء ذٰلِكَ مِنْ فَضْل الله عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ بَاصاحِي السَّجْنِ أَ أَرْبَابُ ٧٠٠ مُتَفَرَّ قُونَ . وَقَالَ الْفُصَيْلُ ٣٠ لِبَعْضِ الْأَتْبَاعِ يَا عَبْدَ أَلَهْ : أَرْبَابُ مُتَفَرَّ قُونَ خَيْرٌ أَم أللهُ الْوَاحِدُ النَّهَارُ مَا تَسْبُدُونَ مِنْ دُونِدِ إِلاَّ أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُومَا أَنْهُمْ وَآبَاؤُكُمُ مَا أَثَرَلَ أَنْهُ بِمَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الحُـكُمْمُ إِلاَّ يَتِهِ أَمَّرَ أَنْ لاَ تَشَبُدُوا إِلاَّ إِنَّاهُ ذٰلِكَ ٱلدِّينُ الْفَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ، فِا صَاحِبَى السَّفْنِ أَمَّا أَحَدُكُمُا فَبَسْقِى رَبُّهُ خَرْآ وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّارِرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْائرُ الَّذِي فيهِ تَسْتَقْتِيانِ وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ مَاجِرِ مِنهُمَا ٱذْكُونِي عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبْتَ شَّجْن بعثْمَ سِنِينَ ، وَقَالَ اللَّهِكُ إِنَّى أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبِلاَتِ خُضْر وَأُخَرَ بَابِسَاتِ بِالَّبُهَا اللَّأُ أَفْتُونِي فِ رُوْبَايَ إِذْ كُنْتُمْ لِلرُّوْ يَا تَمْبُرُونَ قَالُوا أَمْنَاتُ أَخْلاَم وَمَا نَحْنُ بِنَأْوِيلِ الْأَخْلاَم بِمَا لِمِينَ وَقَالَ النِّي نَجَا مِنْهُمَا وَأَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةً إِنَّا أَبْنِفُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُون بُوسُفُ أَيَّا الصَّدَّيْنَ أَفْتِنَا فِ سَنْبِع بَقَرَاتٍ مِمَانٍ بَأَكُلُهُنَّ سَنْمٌ بِجَافٌ وَسَنْبِع سُلْئِلاَتٍ خُضْرٍ يَابِسَات لَسَلَّى أَرْجِــمُ إِلَى النَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ، قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا

() فَتَيَانَ إِلَى قَوْلِهِ

الربيع إلى ربيع. (r) أأر باب في بعض النمخ المتمدة بيدا أرباب بهنزة واسدة وانظر على عمي رواية أو قراءة

ومرد اه (٢) وَقالَ النَّفَيْلُ مِنْكَمْ قَوْلِو كِمْ صَاحِيَى السَّعِنْيُ أَذْرِيْكِ كَمْ صَاحِيَى السَّعِنْيُ

فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ مَلِيلاً بِمَّا تَأْكُلُونَ ، ثُمَّ يَأْنِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْمُ شِيدَادُ مِنْ كُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِنّا تُحْصِئُونَ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلك عامْ فِيهِ يُنَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَمْصِرُونَ ، وَقَالَ المَّلِكُ أَنْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءُهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِهِمْ إِلَى رَبِّكَ ، وَأَدُّكُمْ أَفْتَمَلَ مِنْ (" ذَكَرَ أُمَّةٍ وَنِنِ " وَيُقْرَأُ أَمَّةٍ نَشِيَانِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : يَنْصِرُونَ الْأُعْنَابَ وَاللَّهْنَ ، تَعْصُنُونَ تَحْرُسُونَ مَرْشُ عَبْدُ الله حَدَّثَنَا جُورِينَةُ عَنْ مالِكِ عَن الزُّهْرِيِّ أَنْ سَمِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أُخْبَرَاهُ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ لَبَنْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَبَثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَا فِي الدَّاءِي لَأَجَبَتُهُ بِالسِّ مَنْ رَأَى النِّيَّ ﷺ فِي المَنَامِ حَرَثُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَني أَبُوسَلَمْ ۚ أَنَّا أَبَا هُرَيْزَةَ قالَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَّكُ يَقُولُ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيُقَطَاةِ وَلاَ يَسَمَّلُ الشَّيْطَانُ بي • قالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ قالَ أَبْنُ سِيرِينَ إِذَا رَآهُ في صُورَتِهِ مَدَثَثُ مُمَّلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَا بِتُ الْبُنَانِينَ عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ النَّىٰ عِنْ مَنْ رَآنِي فِي الْمَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنْ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَغَيَّلُ بِي وَرُوْتَا المُؤْمِن جُزْهِ مِنْ سِنَّةً وَأَرْسَينَ جُزاً مِنَ النَّاوَةِ حَدَّثْنَا يَعْنَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرَ أُخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةٌ عَنْ أَبِي تَتَادَةَ قَالَ قَالَ النِّينُ ﷺ الرُّوْ يَا الصَّالِمَةُ مِنَ اللهِ ، وَالْمُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَنَ رَأًى شَيْنًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِتْ عَنْ شِهالِهِ ثَلاَمًا وَلْيَتَمَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّمَ لاَ تَضُرُّهُ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَثْزَا بَا (") بي وَرُفُ عَالِهُ بِنُ خَلِيّ حَدِّثَنَا كُمَّدُ بِنُ حَرْبِ حَدَّتَى الزُّبَيْدِيُّ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو فَتَادَةً رَحْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النِّي عَلَيْكُ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْمَقَ \* تَاسَمُهُ يُونُسُ وَأَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ مَرْثُنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى أَبْنُ

۱۸ مَنْ ذَ كُرَثُ (۲) أَلَّذُ قَرَّانِ (۲) لَاَبَعَرَّ أَمَّى بِي (۱) تشکونها (۱) راید (۱) راید (۱) رایدها

الْمَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ عْنْ أَبِي سَبِيدِ الْمُدْدِئ سَيمَ النَّيْ تَكُثُ يَتُولُ مَنْ وَآلِي فَقَدْ رَأَى الْمَنَّ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ بَشَكُوَّ نَى السِبُ مُوْكِ اللَّيلِ ، وَوَالْمُسْمَرُهُ مَدْثُ أَنْهَدُ بنُ الْقِنْدَامِ الْمِنْلِي حَدَّنَنَا كُمَّدُ بنُ عَند الرَّمْنِ الطَّلُوحُ حَدَّنَا أَيُّوبُ عَنْ نُخَد عَنْ أَبِي مُرْزِةً قالَ قالَ النَّيْ يَكِيُّ أَعْطِيتُ مَعَالَتِهِ الْكَلِيرَةُ وَأُسِيعُ بالرغب، وَيَنْمَا أَنَا نَائِمُ الْبَارِحَةَ إذْ أَنْبِتُ عَفَاتِهِم خَرَالْن الْأَرْضِ حَتَّى وُضَت في يَدى قالَ أَوْ مُرَازِةَ فَذَهَبَ رَسُولُ أَفَدْ مِنْ وَأَكُمْ مَتَتَعَلُوبَا " مَوْتُ عَبْدُ أَنْدِ بْنُ سَنْلَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ أَنْدُ بْنُ مُحَرَّ رَضِيَ أَفْهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ألله عَنْ قَالَ أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَنْبَةِ فَرَأَيْنُ رَجُلا آدَمَ كَأَخْسَنَ ما أَنْ رَاه مِنْ أَدْمِ الرَّجَالِ لَهُ لِنَهُ كَأَخْسَنَ مَا أَنْتَ رَاء مِنَ اللَّهَمَ قَدْ رَجَّلَهَا تَقَطُّرُ ماء مُشكناً عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتَق رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَيلَ السَّيْحُ أَنْ مَرْبَمَ ، ثُمُّ " إِذَا أَنَا بِرَجُل جَعْدِ قَطَطٍ أَعْوَر الْعَيْنِ الْبُغْيِ كُأَنَّهَا عِنَهُ طَافِيةً فَمَا أَنِهُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَيلَ المَسِيحُ الدَّجَالُ مَرْشِنَا يَحْىٰ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَنْ شَهَاب عَنْ عُبَيْدِ أَنْدِ بْنِ عَبْدِ أَنَّهِ أَنَّ أَنْ قَبَّاس كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّى أَرِيتُ ٣٠ اللَّيلَةَ فِي الْنَامِ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ ﴿ وَتَابَعَهُ سُلَمَانُ بْنُ كَثِيرِ وَأَنْ أَخِي الزُّهْرِي وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدالله عَن أَبْنِ عَبَّاس عَن النِّيِّ عَلَيْ ﴿ وَقَالَ الزُّيِّيدِيُّ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ أَلَهُ أَنْ عَبْاس أَوْ (١٠) أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النِّي عِنْكُ وَقَالَ شُيَبْ وَإِسْفُقُ بْنُ يَحْيِي عَنِ الزَّهْرِي " كَانَ أَبُو هُرَيْزَةً يُحَدِّثُ عَن النِّي ۚ يَكُ وَكَانَ مَعْتَرُ لاَ بُسْدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ بالبّ الرُوْيَا بِالنَّهَارِ. وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ عَن أَنْ سِعِرِينَ رُوْيًا النَّهَارِ مِثْلُ رُوْيًا اللَّيل مذشنا عَنْدُ اللَّهُ نُنُ يُوسُنَ أُخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ إِسْلَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ تَعِيمَ

أَنْنَ بْنَ مَالِكِ بَقُولُ ؛ كَانَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى إِيدْ عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، وَكَانَتَ نَصْتَ هُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، فَلَخَلَ عَلَبْهَا يَوْمًا فَأَطْمَتَنَّهُ ، وَجَمَلَتْ تَفْلِي رَأْسَة ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَهُوَ بَضِعَكُ ، قالَتْ فَقُلْتُ ما بُسْعِكُكَ يَا رَسُولَ أَنَّهِ ؟ قَالَ نَاسُ مِنْ أُمِّي عُرضُوا عَلَى مُزَّاةً في سَبيلِ أَنَّهِ يَرَكُّونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَعْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسْرَةِ أَوْ مِثْلَ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ شَكَ إِسْحُقُ ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَوْ إِنْ عُلْمَ أَنْ تَجْمَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَمَا رَسُولُ أَنَّهِ اللَّهِ مُمَّ وَمَنْعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَهُوْ بَصْمَكُ ، فَقُلْتُ ما بُضْحِكُكَ بَا رَسُولَ أَفَدٍ ؟ قَالَ فَاسْ (١) مِنْ أُمِّي عُرِمنُوا عَلَى هُزَاةً في سَبِيلِ أَنْهِ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى ، قَالَتْ فَقُلْتُ بَا رَسُولُ أَنْهِ أَدْمُ أللهَ أَنْ يَحْمَلُني مِنْهُمْ ، قالَ أنتِ مِنَ الْأُولِينَ ، فَرَكِيتِ الْبَعْرَ في زَمَانِ مُمَادِيةً بْنِ أبي سُفيًالَ فَصُرعَتْ عَنْ دَائِنْهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَعْرِ فَهَلَـكَتْ بالبِ دُوْيَا النَّسَاء مَرَثُنَا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّثَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُفَيْلُ ٣٠ عَن أَبْنِ شِهَاب أَخْبِرَ فِي خارِجَةُ بْنُ زَبْد بْنِ ثَابِتِ أَنَّ أُمَّ الْمَلاَّءِ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَتَتْ رَسُولَ أَنْهِ إِنَّ أَخْرَتُهُ أَنُّهُمُ أَنْدَسَمُوا الْهَاحِرِينَ قُرْعَةً قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُفَالُ بْنُ مَظْمُونِ وَأَثْرَ لْنَاهُ فِي أَيْبَاتِنَا ، فَوَجِمْ وَجَمَّهُ اللَّذِي ثُونَى فِيهِ ، فَلَمَّا ثُونُى عُسِّلَ وَكُفَّنَ ف أَوْرَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ أَنْهِ مِنْ فَقُلْتُ رَحْمُ أَنْهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّانِبِ فَصَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَبَكَ أَنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ أَنَّهُ أَكْرَمَهُ ؟ فَقُلْتُ بِأَن أَنْتَ بَارَسُولَ أَلَيْهِ فَنَ يُكُرِمُهُ أَللهُ فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَى أَمَّا هُوَ فَرَأَللهِ لَقَدْ جاءُ الْبَقِينُ وَاللَّهِ إِنَّى لَأَرْجُو لَهُ الْمَيْنَ ، وَوَالَّذِ ما أَذْرَى وَأَنَّا رَسُولُ ٱللهُ ماذَا يُعْمَلُ ى ، فَمَالَتْ وَأَشِي لا أَزَّى بَعْدُ أُخَدًّا أَبِدًا مَرْثُ أَبُو الْبَان أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الزُّهْرِيُّ بِهٰذَا ، وَقَالَ مَا أَذْرِي مَا يُفْتَلُ بِهِ ، قَالَتْ وَأَحْزَ نَنِي فَيْتُ ، فَرَأَيْتُ لِمُعْافَ

(۱) أَنَّاسُ (۲) مَنْ عُمَيْلُ

(١) ذٰلِكِ ، كنا الضبطين في اليونينية (٢) الْمُلُمَّ . محنان هذا للوضع من اليوتينية اللام مضمومة قال في، الفتح وَالْحُلُّمُ بِضُمَ لَلْهِمَاةٍ . وسكون اللام وقد تضم اء كذا بهامش الغرع الذي يدنا مسد. وسروا (1) في أظافيري (٠) وَأَظَافِر مِ (۱) نجری (v) في أَطْرَانِي (۸) الْمُنْضَىٰ (١) النَّدِيِّ (١٠) أَرْأَتُهُ

عَيْنَا تَجْزِى، فَأَخْبَرَتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذَٰلِكَ ``عَلَهُ ۖ بَاسِبُ ٱلْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِذَا ('' حَلَمَ قَلْيَبْصُنْ عَن يَسَارِهِ وَلْبَسْتَمِيْذُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَرْثُ بَحْي أَبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصَابِ النِّيِّ ﷺ وَفُرْسَانِهِ قَالَ تَبِمِنْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ بَشُولُ الرُّوا يَا مِن اللهِ وَالْمُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا خَلَمَ أَحَدُكُمُ الْمُلُمُ " يَكْرَهُهُ فَلْيَبْمُسْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِأَلْثِهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّمُ بِالبِ اللَّهِ مَرْثُ عَبْدَانُ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونسُ عَن الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ عُمْرَ قال سَمِنْ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَامُ ۗ أُتِيتُ بِقَدَم لَنِي فَصَرِبْتُ مِنَّهُ حَتَّى إِنَّى لَأَرَى الزَّى يَخْرُجُ مِنَ أَطْفَارِى<sup>(1)</sup> ، ثُمَّ أَعْطَنِتُ فَصْلَى بَعْنِي مُمَرَّ ، قالُوا فَسَا أَوَّلْتُهُ بَا رَسُولَ أَنْهِ ؟ قَالَ الْبِيْمَ الْمِاسِ إِذَا جَرَى اللَّبُنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَطَافِيرِهِ (٥٠ مرث على بن عبد ألله حد ثنا يمقوب بن إراهيم حد تنا أبي عن صالح عن أبن شِهاب حَدَّتَني خَرْزَهُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ أَلَهِ بْنَ عُمْرَ رَضِي أَللهُ عَنْهُما بَعُولُ قَالَ رَسُولُ أَدُّ عِنْ يَمْنَا أَنَا نَائِمٌ أُنِيتُ بِقَدَحِ لِنَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَقَّ إِنَّى لَأْرَى الرِّئَّ يَخْرُبُهُ مِنْ (٧) أَطْرَافِي فَأَعْطَيْتُ فَضْلَى تُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَةُ فَا أُوَّلْتَ ذَٰلِكَ بَا رَسُولَ أَشِّهِ ؟ قَالَ الْبِلْمَ الْمَاسِ الْفَيِيصِ (" في الْنَام مرث على بن عبد ألله حدَّثنا بتقرب بن إراهيم حدَّثني أبي عن صالح عن أبن شِهابِ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو أَمامَةَ بنُ سَهل أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيَّ بَقُولُ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ إِنْ يَنِمَا أَمَا مَاثُمُ رَأَيْتُ النَّاسَ بُعْرَضُونَ عَلَى ۖ وَعَلَيْهِمْ فُكُنْ مِنْهَا ما يَنْكُمُ الثَّدَى (٥)، وَمِينُها مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَرَّ عَلَى مُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ فَيَصُ بَجُرُهُ قالُوا ما أَوَّلْتَ (١٠٠ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ الدِّينَ ﴿ المُّبِ جُرُّ الْفَسِيصِ فِي الْمَنَامِ

**مَرْثِثَا** سَيِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّتَى اللَّيْثُ حَدَّتَى عُفَيْلُ عَن أَنِ شِهَابِ أَخْرَى أَبُو أُمامةَ بْنُ سَهِل عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذُرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَظْ بِعُولُ يَيْنَا أَنَا فَائْمُ رَأَيْثُ النَّاسَ مُرِصُوا عَلَى وَعَلَيْهِمْ كُفُسٌ فِنَهَا مَا يَبِكُمُ النَّذَى (`` وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَعُرِضَ عَلَى مُحرُّ بنُ الخَطَّابِ ، وَعَلَيْدِ فِيَعِنْ بَحْ مَرْهُ (٢) وَالْوا فَمَا أُولَنَهُ يَا رَسُولَ أَنْهِ ؟ قَالَ ٱلدِّينَ بِالبِ الْمُفَر " فِي المَنَامِ وَالرَّوْضَةِ المَضْرَاه مَوْثِنَا عَبْدُ أَقَدْ بِنُ مُحَدِّ الْجُنْنُ حَدَّتَنَا حَرَى بِي بُنُ مُمَارَةَ حَدَّتَنَا فُرَّةُ بْنُ خالد عَنْ مُحَدِ بْنِ سِيدِينَ قالَ قالَ قَبْسُ بْنُ عُبَّادِ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِهَا سَمْدُ بْنُ مالك وَأَبْنُ مُمَرَّ فَرَّ عَبْدُ أَلَٰذٍ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوا هَٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلُ الجَنَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْخَانَ أَفْدِ ما كَانَ يَغْبَنِي لَمُمْ أَنْ يَقُولُوا مَالَبْسَ لَمُمُ بِوعِلْم إِنَّا رَأْنِتُ كَأَمَّا مَمُودٌ وُصَعَ في رَوْصَةٍ خَضْرًاء فَنُصِبَ (" فِيها وَفي رَأْسِها عُرُوَّةٌ وَف أَسْفِلِهَا مِنْمَنَتْ ، وَالْمِنْسَفُ الْوَسِيفُ ، فَقَيلَ أَرْقَهُ فَرَقِيتُ (٥٠ حَتَّى أَخَذَتُ بِالْمُرُوَّةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ ﴿ فَعَالَ رَسُولُ أَلَّهُ ﴿ تَمُونُ عَبْدُ أَلَّهُ وَهُو ٓ آخِذٌ بالمُرْوَةِ الْوَاتِيلُ بِالْبِ كَشْفِ المَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ مَرَثُ عُبِينَهُ بَنُ إِسْلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أُوبِتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلُ تَحْسِلُكِ فِي سَرَّقَةِ حَرِيرِ (٧) فَيَقُولُ هَذَهِ ارْ أَنَّكَ مَا كُنيفُهَا فَإِذَا هِمَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ يُمْضِهِ بالب عَابٌ الحَرِرِ فِ الْنَامِ مَوْثُ مُخَدُّ ﴿ أَخْيَرَنَا ﴿ أَبُومُنَاوِيَّةَ أَخْبَرَنَا مِشَامٌ عَنْ أَبِنِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عِنْ أُرِبُكِ قَبْلَ أَنْ أَثَرَ وَجَك مَرَّ نَشِ رَأَيْتُ اللَّكَ يَحْدِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ اكْثِيفُ فَكَنْشَفَ فَإِذَا يَّى (١٠٠ أنت فَقَلْتُ إِنْ يَكُنَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كُفْدِهِ ، ثُمَّ أُوبِئُكِ يَحْسِلُكِ فِي سَرَفَةٍ مِنْ حَرِير

(١) النَّدِيِّ

(r) بَجُرِّئُهُ: (r) الخُفَدَ

(7) الخضر كلا ضطبا في اليونيسة بنتع الغاء ول نتع الباري الخفر بكونها مع أخفر , وهو الوذالمروف في الباب مفدها اهن

(۱) فَتَغْتُ

(۱) تَرِقِيَّةٌ

(1) مدنی

(٧) سَرَقَةِ مِنْ حَرِيرِ

(٨) مُحَدَّدُهُو أَبُو كُورَبِ مُحَدَّدُ بِنُ الْمِلَادِ . مُحَدَّدُ بِنُ

> سَلاَم (۱) اخبزن

(۹) أغيرتي مور (۱۰) قادًا هو (١) فيزا مو (٣) أي تكن ملتا (٣) أي عَدْدِ اللهِ (١) أو تحقو مكتا الصد في بعن النسخ المحدد يدها (١) ورصلا (١) ورصلا مديد وسط في رواية أحم. أي روالاسل مع بسموطة أي الوسية والحال منصوب وفي روايا المحمد المحمد وفي الوسية الحال محمد ول الوسية الحال محمد والمحالة المحمد

(٠) مُنْتَمنيكاً بِهَا
 (۵) لا أهرى

بفتع الهنزة في ألبونينية وجميع الاصول التي بأيدينا وكدا

منبط المسطلاني ذال وذال

البنى كان حجر بشم الهنزة من الاهوا، وهو الاياء اه

هَتُلْتُ اكْشِفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَّ <sup>(1)</sup> أَنْتِ فَتُلْتُ إِذْ بَكَمٍّ <sup>(1)</sup> هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْفَانِيحِ فِي الْيُدِ مَرَثُ اسْمِيدُ إِنْ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى ، أَخْرَانِي سَمِيدُ إِنَّ الْسَبِّ أَنَّ أَمَا هُرَوْمَ قَالَ سَمَّتُ بُيفْتُ بِحَوَامِيمِ الْسَكَلِيرِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَيَدُّنَا أَنَا مَاثُمْ أَتِلتُ قالَ (٢٠ كُثُمَّةُ وَ بَلَغَني أَنْ جَوَامِمُ الْكَا حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ نَحَدِّدٍ حَدَّثَنَا فَبْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبَّدِ ٱللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ قالَ رَأَيْتُ كَأْتِي فِي رَوْمَنَةٍ وَسَطَ (٦) الرَّوْمَةِ عَمُودُ فِي أَغْلَى الْمَنُودِ عُرُّوَةٌ ، فَقَيلَ لِي أَرْقَهُ ، فَا نَتْبَهَتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكُ بِهَا ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النِّي ﷺ فَقَالَ اِلْآنَ الرَّوْصَةَ وَوْضَةً الإسْلاَمِ ، وَذَٰلِكَ الْمَنُودُ مَمُودُ الْإِسْلاَمِ ، وَنَلْكَ الْمُرْوَةُ عُرُونُهُ الْوَثَوْ! لاَ تَزَالُ مُسْتَنْسِكًا بِالْإِسْلَامِ (١٠ حَتَّى تَمُونَ بِالسِ مُمُود الْفُسْطَاط تَحْتَ وسَاذَتِهِ وَدُخُولِ الجَنَّةِ فِي الْنَامِ مِرْضَ الْمُعَلِي بْنُ أُسِدِ حَدَّثَنَا وُمَحْتُ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُما قالَ رَأَيْتُ فِي الْنَامِ كَأَنَّ فِيدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ لاَ أَهْوِى<sup>00</sup> بِهَا إِلَى شَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَصَعْتُهَا نَهُمَا حَفْصَةُ عَلَى النَّى ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكَ رَجُلُ صَارِحٌ ۖ أَوْ قَالَ إِنَّ هُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ مِرْثُنَا عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَمَّدُ بنُ سِيدِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْنَ ۚ يَقُولُ قالَ رَسُولُ

أَنْتُ إِنَّ إِذَا أَفَةَ رَبِّ الزَّمَانُ لَمْ تَسَكَدُ تَكَذِبُ (١) رُوْمَ اللَّوْمِنِ وَرُوْمَ اللوَّمِنِ جُنْءَ مِنْ سِيَّةٍ وَلَابَعِيزَ جُزاً مِنَ البُّرَةِ \*\* قالَ مُحَدِّواً نَا أَفُولُ هَلَاهِ قالَ وَكانَ يَقَالُ الرُّورُ يَا تَلَاثُ حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفُ الشَّيْعَالَانِ وَبُشْرَى مِنَ أَلَٰهٍ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرِهُهُ خَلاَ يَغْمُنهُ عَلَى أُحدِ وَلِيَقُمْ فَلَيْمُنلُ ، قالَ وَكَانَ بُسُكُرَ ۗ (\* الذُّلُ ف النَّوْم وَكُلَّ مُعْمِثُهُمُ الْفَيْدُ ، وَيُقَالُ (\*) الْفَيْدُ ثَبَاتُ فِي الْدُينِ \* وَرَوَى فَتَادَةُ وَيُولُسُ وَمِشَامٌ وَأَبُو هِلاَلِ عَن أَبْنِ سِبِرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النِّي عَلَى وَأَدْرَجَهُ (\*) بَنْصُهِمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَوْفٍ أَبْنَ وَقَالَ يُونُنُ لاَ أَحْدِبُهُ إِلاَ عَنِ النَّي عِنْ فِي النَّذِد مَانُ أَبُو مَبُّدِ أَنْهِ لاَ تَكُونُ الأَغْلالُ إلاَّ فِي الْأَغْنَاق بِاسبُ الدَّبْنِ الجَادِيَةِ فِي الْمَامِدِ مِعْضُ عِبْدَانُ أَخْيَرَا عَبْدُ أَنْدِ أَخْبَرَا مَسْتَرٌ مَنِ الزُّعْرِيُّ عَنْ خارجةً بْنِ زَيْدٍ بْنِ كَامِتٍ عَنْ أُمَّ الْعَلَاءَ وَهَىَ أَمْرَأَهُ مِنْ نِسَائِهِمْ بَابَسَتْ رَسُولَ أَلْهِ يَكِ قَالَتَ مِلَا لَنَا عُمُانُ بُنُ مَطْعُونِ فِي السُّكُنِي حِبْنَ أَسْتَرَعَتِ \*\* الْأَنْسَارُ عَلَى سُكُنِّي الْهَاجِرِينَ فَانْشِتَكُمْ فَرَحْنَاهُ حَقَّى ثُونُقَ ثُمَّ جَمَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ أَقَدُ مِنْ فَعَلْتُ رَحْمَهُ أَفِي عَلَيْكَ أَمَّا السَّائِبِ فَعَمَادَنِي عَلَيْكَ لَعَدْ أَكْرَمَكَ أللهُ ، قالَ وَما يُدْزِيكِ ؟ قُلْتُ لاَ أَدْرِي وَأَلْدٍ ، قالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءُ الْبَعِينُ ، إنَّى لَأَ رَجُولَهُ الْفَيْرَ مِنَ أَفْدِ ، وَأَنْذِ ما أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ أَنْدِ ما يُعْلَلُ بِي " وَلاَ بكُمْ قَالَتِ أَمُّ الْسَلَاهِ مَوَ أَهِ لاَ أَرْكِي أَحَدًا بَسْنَهُ قَالَتْ وَوَأَيْتُ (لا لِمُعْانَ في الدُّوم عَيْنَا تَجْرَى بِفَتْ رَسُولَ ٱللهِ مِنْ فَذَ كَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَعَالَ ذَلِكِ مَلَهُ يَحْرَى لَهُ بِاسِبُ نَزْعِ (١٠) المَاهُ مِنَ الْبِلْرِ حَتَى يَرْدِى النَّاسُ ، رَوَاهُ أَبُوهُ رَزَّةَ عَنِ النِّي عَلَى حَدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِرْ اهِيمَ بْنِ كَـنِيرٍ حَدَّتْنَا شُعَبَبُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنْنَا مَنْفُرُ بْنُ جو يْرِيَّةَ حَدَّثَنَا كَافِحُ أَذَ أَنْ مُمِّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَدَّثَهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَنا أَنَا عَلَى

(۱) کم نشکند روانا الفرندی تشکند (۱) رواناکیزار (۱) رواناک (۱) يَشْرُ أَلْكُ (۲) أَنْ الْمُلْكُلِبِ كَلْمَا الاصول الصحيحة عُمَنُ آثُنُ الطَّلُبِ (۱) مُربِّي بُنُ عَلَيْكُ (۱) مُربِّي بُنُ عَلَيْكِ (۱) مَنْ يَتْمِى مَرْيَةً (۷) عَنْ عَلَيْكِ (۵) عَنْ عَلَيْكِ (۵) عَنْ عَلَيْكِ

بِيْرِ أَنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْنِ وَمُمْرٌ ، فَاحْنَدَ أَبُو بَكْرِ الدُّنْوَ ، فَتَزَعَ ذَنُونًا أَوْ ذَنُو بَيْنَ ، وَفِي تَزْعِهِ مَنَمْتُ فَنَقَرَ (١) أَللهُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذُهَا أَبْنُ الخَطَّاب ٢٠٠ مِنْ يك أَبِي بَكْرٍ فَأَسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا ۚ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَةُ <sup>٣٠ حَقّ</sup>ى مَرَبَ النَّالُ بِمَطَنِ إلى إلى أَزْعِ الدُّنُوبِ وَالدُّنُوبَيْنِ مِنَ البُّرْ بِمَنْفِ حَرَّثُ أَخَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى ٣٠ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ هَنْ رُواْيَا النِّيَّ عِنْ فِي أَبِي بَكْرٍ وَمُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ أَجْتَمَتُوا فَقَامَ أَبُو بَكُر فَخَرَعَ ذَنُومًا أَوْ ذَنُو بَيْنِ ، وَفِي نَزْهِهِ مَنْمَفْ وَأَلْلُهُ بَنْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ قامَ أَبْنُ الخَطَّابِ فَأَسْتَعَالَتْ خَرْبًا فَ ارَأَيْتُ مِنَ (\*) النَّاسِ يَغْرِى (<sup>٥)</sup> فَرْيَةُ حَتَّى ضَرِّبَ النَّاسُ بِعَطَنَ مَرَّتِ اسْمِيدُ أَبْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنِي ( اللهِ عُقَيْلُ مَن أَبْن شِهابِ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ أَنَّ أَبَا حُرَثِرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْدٍ بِنِّكُ قَالَ يَيْنَا أَنَا نَائُمُ رَأَ يُنْنِي عَلَى قليب وَهَلَهَا دَلْوُ فَنَزَعْتُ مِنْهَا ما شَاء اللهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَنْ أَبِي فُعَافَةَ فَنْزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَو ذَنُو بَنِي وَقِي نَزْعِهِ صَمَعْتْ وَاللَّهُ يَنْفِيرُ لَهُ ، ثُمَّ أَسْتَعَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا مُحَرُّ بْنُ الخَطاب فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ كِنْذِعُ نَزْعَ مُمَرَّ بْنِ الخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بَعَطَن باب الأسنيزاخة في المنام مرث إسناق بن إراهيم حدَّنا عبدُ الزَّاقِ عَنْ مَنْدَرَ عَنْ مَمَّامِمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ يَيْنَا أَنَا نَائُمْ رَأَيْتُ أَنَّى عَلَى حَوْضِ ٨٠ أَسْقِى النَّاسَ فَأَنَانِى أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْقِ مِنْ يَدِي لِلْرِيحَنِي فَنَزَعَ ذَنُو بَيْنِ وَفَنَزْعِهِ صَمَّفَ وَاللَّهُ بِنَفْرُلُهُ ۚ فَأَنَّى أَنُ الخَطَأْب فَأَخَذَ مِنْهُ ۚ فَلَمْ يَزُلُ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ ۖ بِالسِّبُ الْقَصْر فِ الْمَنَامِ مِنْ سَيِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّتَنَى اللَّيْثُ حَدَّتَنَى عُقَيلٌ مَن أَبْنِ شِهَابِ قالَ أُخْرَىٰ سَيِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا حُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُونٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلْ

مَالَ يَيْنَا أَمَّا مَامْمٌ ، وَأَيْتُنَى فِي الجَنَّةِ ، فَإِذَا أَمْرَأَهُ تَقَوَمَنَّأُ إِلَى جانب قصر ، فلنتُ إِكَرْ هَٰذَا الْغَصَرُ ؛ قَالُوا لِشَرَ بِنَ الخَطَابُ ۚ فَذَ كَرَتُ فَهِرْتَهُ ۚ فَوَلَّبْتُ (') مُدْبِرًا قالَ أَبُو جِرُ ثِرَةَ فَتِسَىٰ مُمَرُ بْنُ اللَّطَابِ ثُمَّ قالَ أَعْلَكَ ٢٠ بِأَبِي أَنْتَ وَأَنِي بَا رَسُولَ أَفْ أَعَارُ وَرَثُ مَنْ مَنْ وَنُ عَلَى حَدَّتُنَا مُنْتَبِرُ بَنُ سُلَبَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهِ بِنُ مُمَرَ عَنْ مُحَد أَنْ لَلنَّكَدِر عَنْ جارِ بْنِ عَبْدِ أَنْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ مَخَلْتُ الْجَنَّةُ ۚ وَإِذَا أَنَّا بَعَمْر مِن ذَهَب، قَعُلْتُ لِنَ هُذَا؟ فَقَالُوا لِرَجُلِ مِن ثُرَيْشِ ضَا مَنتَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يَا أَبِّنَ النَّطَلِّبِ إِلاَّ ما أَعْلَمُ مِن عَبْرَيْكَ ، قال وَعَلَيْكَ أَعَادُ يَا رَسُولَ ٱللهِ الْوُسُوه في الْمَنَامِ مَرَثْنَى يَعْيَ بْنُ بُكَيْدِ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلِ مَن أَبْنِ شِهاب أَخْرَى سَيِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا مُرَوْحَ قَالَ يَنِنَا تَحْنُ جُلُونٌ عِنْدَ رَسُولِ أَقْدِ عَكَ قالَ نِنَا أَنَا نَامُ وَأَنْيَتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْرَأَهُ تَتَوَمَّأُ إِلَى جَانِبٍ قَمْر ، فَقُلْتُ لِمَن هذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا لِمُترَ ، فَذَ كُرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلِيْتُ مُدْرِاً فَبَكِي مُمَرُ وَقَالَ عَلَيْكَ بأبي أنتَ وَأَمْى بَا رَسُولَ أَنْهُ أَعَارُ بِاسِبُ الطُّوانِ بِالْكَنْبَةِ فِي المَنامِ مَدَّثْنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَنْدِ أَثْدِ بْنُ مُمَرَّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْهُ كَيْنَا أَنَا نَامُمُ رَأَ بَنَى أَطُوفُ بِالْكَنْبَةِ وَإِذَا رَجُلُ آذَمُ سَنِطُ السُّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْ بَيْعِكُفَّ وَأَلْمُهُ مَاهِ ، فَعَلْثُ مَن حذًا ؛ قالُوا أَبْنُ مَرْبَحَ ، فَذَهَبْتُ أَلْتَقِتُ فَإِذَا رُجُلُ أَحْرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْمَيْنِ الْيُمْنِيُ كَأَنَّ مَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافَيَةٌ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا هَذَا الْدَّجَّالُ أَفْرَبُ النَّاس بهِ شَبَّهَا أَبْنُ قَطَنِ. وَأَبْنُ قَطَنَ رَجُلُ مِنْ بَيىالْمُسْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ بِ**اسِب** إِذَا أَعْطَى فَعَلْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ ﴿ مَرْضًا يَعْنِي بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُقَيْل عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَدَ نِي خَنْزَةُ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ بْنِ ثَمْرَ أَنَّ عَبْدَ أَلَهْ بْنَ ثَمْرَ قال سيمنتُ

أوليسة سنها مديراً
 أعلمك
 أعلم كانت أنسخ الله إلديا
 مزة طلها علامة الدون الدون الدون الدون المديرة الدون المديرة الدون المديرة إلى دونا من المديرة إلى دونا من المكتسيين والمديرة إلى دونا من المكتسيين المديرة إلى دونا المكتسيين المديرة المديرة المكتسيين المكتسين المكتس

(۱) حدث الآن النوع (۱) حدث الآن الآن (۱) عدد مع الحاف الا (۱) خات الآن (۱) متما الآن (۱) متما الآن الوجين الرجين الرجين الرجين الرجين الرجين الرجين الرجين الا (۱) الداموذ الا

(۱۲) حَتَّى وَ فَقُوا وَجَهَمُ مَعْلُو يَةُ مَعْلُو يَةُ

(١٠) كما تُرُونُ (نوله ) كَمَّرُ نِ مِي بالأفراد في جمع النخ التي بالدينا وفي النخة التي شرح علماالتسطاذي كمَثُرُونِ بالم

(١١) لَوْ كَانَّ يُعَلَّى مِنَ اللَّيْلِ

(۱۰) قال استان عالم

(١١) عَمْ يَزِلُ (١٧) عَدْثا

(١٨) رَسُولِ أَنْهِ

(۱۹) مکان

رَسُولَ اللهِ عِنَى يَشُولُ بِينَا أَنَا نَامُ أَلِيتُ بَقِدَحِ لَذِنَ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَقَى إِنَّى لَأَرَى الرَّى يَجْرِى ، ثُمَّ أَصْلَيْتُ فَشَلَّا مُمَّرَ ، قَالُوا فَا أَوْلَتُهُ تَا رَسُولَ اللهِ 1 قالَ المِلْمُ باب الأَمْنِ وَذَهَا بِ الرَّانِعِ فَى النَّامِ مَعْرَى (\*) عَبْيَلُهُ اللهِ بَنْ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَقَانُ بْنُ سُنِيمٍ حَدَّثَنَا صَحْرُ بْنُ جُونِرِيةَ حَدَّثَنَا قَافِحُ أَنَّ ابْنَ مُحْرَقًا لَ إِذَ رِبِالآمِنْ أَصْل رَسُولٍ (\*) اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ كَانُوا بَرَوْنَ الرَّوْزَاعَلَى عَدْو رَسُولِ اللهِ عِنْ اللهِ مِنْ

عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى ما شَاء اللهُ وَأَنَا عُلِامٌ حَدِيثُ السَّنَّ \*\* وَيَنِي المُسْجِدُ قَبَلَ أَنْ أَنْرِكُمَ ، فَقُلْتُ فِي فَنْسِي لَوْكُلِنَ فِيكَ \* نَعَرَّدُ \* فَ رَأَيْتَ مِنْلَ مَا يَرَى هُوُلًا، ، فَلَمَا أَمْنَعَبْمُنْتُ لِيَنَةً \* فَكُنُ اللّٰهُمُ إِنْ كُنْتَ تَمُمُّ

فِي خَيْرًا كَأْرِنِي رُوْتًا ، فَيَنْنَا أَنَاكَذَٰلِكَ إِذْ بِلِنِي مَلَكَكَانِ فِي يَدِكُلُّ وَّاحِدِ مِنْهُمَّا مِقْمَنَةُ ٣٠ مِنْ حَدِيدٍ يُقْبِلِا ٣٠ بِي إِلَى جَهَنِّمَ وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللهُ اللَّهُمَّ أَعُودُ ٣٠

بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ أَرَانِي لَقِيَتِنِي مَلَكُ فِي يَدِهِ مِثْمَنَّهُ مِنْ حَدِيدٍ فَعَالَ لَنْ ثُرَاعَ <sup>(0)</sup> يِنْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ <sup>(00</sup> تُسكِّيرُ السَّلاَةُ فَأَنْطَلَقُوا يِرَخِّيْ وَقَفُوا <sup>(00</sup> يِنَّ فَلَيْ مِنْ جَهَنَّمَ ۚ وَأَذَا لِيَّمْ مَطُوِيَّةٌ ۖ كَلَىٰ الْبِثْرِ لَهُ قُورُنْ <sup>(00</sup> كَفَرْنِ الْبِثْرِ بَبْنَ كُلُّ قَرْنَهَٰنِ

مَلَكُ بِيَدِهِ مِيْسَمَةُ مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى فِيهَا رِجالاً مُمَلَّقِينَ بِالسَّلاَسِلِ رُواسُهُمْ أَسْفَلُهُمْ عَرْفُتُ فِيهَا رِجالاً مِنْ ثُرَيْشِ فَا نُصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ النَّينِ فَقَصَصْهُمَا عَلَى حَفْمَةً فَقَصَّمْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ عَبْدَ أَلْهِ رَجُلُ

صالح (40 قَعَالَ (40 عَنَهِ مَ مَن لَوْلَ (40 مِندَ ذَلِكَ يُكِيَّنُ السَّلاَةَ بِالسِّ الأَعْدَ عَلَى الْيَدِينِ فِي النَّوْمِ صَدِيقَى (40 مِندُ أَنْهِ بِنُ مُخْدِ حَدَّتَنَا هِنَامُ بِنُ يُوسُفَ أَغْبِرًا

مَنترٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَا لِمِ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ قَالَ كُنْتُ عُلَامًا شَابًا عَرَّباً فَ عَنْدِ النِّيِّ ٢٠٠ عَنِي وَكُنْتُ أَيِسَتُ فِي الْسَجْدِ، وَكَانَ ٢٠٠ مَنْ رَأَى مَنَاماً فَعَهُ عَلَى النَّبِيْ

ﷺ فَقُلْتُ اللَّهُمُ ۚ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ ۖ فَارِنِي مَنَامًا ۚ يُمَـِّبُرُهُ لِي رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ فَينتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتِيَانِي فَأَنْطَلَقًا بِي فَلَقَيِّمُ مَلَكَ آخَرُ فَقَالَ لِي لَن تُرَاعُ (١٠ إِنَّكَ رَجُلُ صَارِحُ مَا نُطَلَقاً فِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيَّ الْبُثْرِ وَإِذَا فِما نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَمْضَهُمْ ۚ فَأَحَدًا بِي ذَاتَ الْبَينِ فَلَنَّا أَمْنَبَعْتُ ذَكَّرْتُ ذَاكِ لِلْفَقة فَزَتَمَتْ حَفْصَةُ أَمَّهَا مَصَتُمها عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكُنْيِز الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ ﴿ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ ٣٠ عَبْدُ أَنَّهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ يُكْنِرُ الصَّلاّةَ مِنَ اللَّيْلِ بِالسِبُ الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ حَدَثْنَا اللَّيْثُ اللَّهِ عَدَّانَا اللَّيْثُ (") عَنْ غَمِّيلَ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ خَمْزَةً بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مُحَرَّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ سِينْ وَسُولَ ٱللَّهِ عِنْ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا فَاتُمْ أَبِتُ بِقَدْحٍ لَبَنِ فَصَرِبْ مِنْهُ ثُمُّ أَعْفَلَيْتُ فَضْلِي عُمَرٌ بْنَ الخَطَّابِ ، قَالُوا فَ أَوَّلْنَهُ يَا رَسُولَ أَثْد ؟ قَالَ الْمَرْ باسب إذا طارَ الشيء في المَنام حرثين "سَيِيدُ بْنُ كُمَّد " حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِطٍ عَنِ أَبْنِ (١) عُبَيْدَةً بْنِ نَشِيطٍ قالَ قالَ عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَأْلُتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رُوْابًا رَسُولِ اللهِ عَلَّ الَّتِي ذَكَرَ (" فَقَالَ أَنْ عَبَّاس ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْى قَالَ يَيْنَا أَمَّا فَاثُمْ وَأَيْتُ (" أَنَّهُ وُصْعَ فِي يَدَىَّ سِوَارَانِ (١) مِنْ ذَهَبِ فَقُطِينُّهُمَا (١٠) وَكَرَهْتُهُمَا فَأَذِنْ لِي فَنَفَخْتُهُما فَطَارًا فَأَرَّاتُهُما كَذَا بَيْنِ يَخْرُجانِ فَقَالَ عُبَيْدُ ٱللهِ أَحَدُمُمَا الْمَنْسَى الذِّي ا تسَلَّهُ كَذِرُورٌ بِالْيَمَن وَالآخِرُ مُسَيِّلِيةً باب إذا رأى بَمَّرا مُنْحَرُ حريثن (١١٠ مُحِّدُ بْنُ الْمَلَاء حَدُثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عِنْ أَبِي مُوسَى أرّاهُ عَن النِّي إِنَّ قَالَ رَأَيْتُ فِي المَنامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضَ بِهَا نَحْلُ فَذَهَبَ وَهَلَى إِلَى أَنَّهَا الْعَامَةُ أَوْ هَجَرُ ٢٠٧٠ وَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ بَغْرِبُ وَرَأَيْتُ فِيها بَقَرًا وَاللَّهِ ٢١٣٠

(r) نكان (۴) كَيْنُ ه انامه (۱) (a) أَرِيْتُ (١) إسواران (١٠) فَقَطَلْتُهُمَا . بنتح الفاء الثانية عند أبي ذر (11) حدثنا (١٢) أَوْ هَعَمِرٌ . هكذا بالصرف فى النسخ المتمدة وفى القسطلاني أنها بمنم الصرف . أو الْمُحَرُ<sup>و</sup> (١٢) وَأَلَهُ خَرْدُ منبط لفظ الجلالة بالوجين

قالنىغالىتىدقىددا مىحماً قاق بالر

خَيْرٌ ۚ فَإِذَا كُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَاللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَاب الَّذِي آثَانَا اللهُ بِهِ ١٠٠ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرِ بِالبِ النَّفْخِ فِي المَنْكُم ِ مَدَّفِي ١٠٠ إسْفُقُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلَىٰ حَدَّثْنَا (\*\* عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سَنْتُرٌ عَنْ مَمَّامٍ بْنِ مُنْجَدٍ قالَ هٰذَا ما حَدَّثَنَا بِو أَبُو هُرَيْزَةَ عَنْ رَسُولِ أَثْدِ يَكُ قَالَ نَعَنُ الآخِرُونَ السَّابَقُونَ · يَتْنَا أَنَا نَاشُمُ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائَنَ الْأَرْضِ ، فَوُمْنِعَ ( ) فَي يَدَى وَقَالَ رَحْمُولُ أَلَّهُ عَلَيْكُ سوارًان مِنْ ذَهَبِ فَكَبُرُ اعَلَى وَأَمْمَانِي ۖ فَأُوحِيَ إِلَىٰ أَنِ ٱشْخَمُهُمَا فَفَانُوا ۖ فَطَارَا فَأَرْنَهُما الْكَذَابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا رَبْنَهُما صاحب مَنْماً، وَسأحب الْمَامَة إِذَا رَأَى أَنَّهُ أُخْرَجَ الشَّىٰءَ مِنْ كُورَةِ ۚ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ أَخِي عَبْدُا لَحَمِيدِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بِلاَلِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ أَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النِّي عَنْي قَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ أَرَأَةً سَوْدَاه ثَائِرَةَ الرَّأْس قَامَتْ بَمَنِيمَةَ وَهِيَ الْجُنْفَةُ فَأَرَّلْتُ أَنَّ وَبَاء الدِّينَةِ نُقلَ مَوْنَا (" أَنُو بَكُر ٱلْتُدَمَّىٰ حَدُّثَنَا فَمَنَيْلُ بِنُ سَالِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنُ مُعَرَّ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا في رُوْتِ النِّيِّ عِنْ في المَدِينَةِ رَأَيْتُ أَمْرًأَةً سَوْدَا، ثَاثَرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتُ مِنَ المَدِينة (\*) فَتَأْوَلَتُهَا (\*) أَنْ وَبَاءِ اللَّهِينَةِ ثَمْلَ إِلَى مَثْبَمَةً وَمَى الجُمْفَةُ مَرَثِينَ ١٨٠ إِرْ الْعِيمُ إِنْ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرُ بِنُ أوَيْس حَدَّثَنَى ١٠ سُلَنَانُ عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةً عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النِّيَّ اللَّهُ عَنْ قَالَ رَأَيْتُ أَمْرَأَةً سَوْدًاء كَائْرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ اللَّدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ عَنِيمَةٌ (١٠٠ َ فَأُواْلَتُ أَنَّ وَبَاءِ اللَّذِينَةِ نُقِلَ إِلَى \*\*\* مَيْنَعَةً وَمْنَ الْجُمُعُةُ ى الْمَنَامِ **مَرَثِنَا** تُحَدُّ بْنُ الْمَلَاء حَدِّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ مَنْ بُرَيْد بْن عَبْد أَفَه بْن أَى

(۱) آثاثا الله به قط به ثابت في جميع النخ الصدة (۱) منته (۲) النجة الاسطلان (۱) النجة الاسطلان (ا) مُومَنَعُ في يَدَى سوارَيْنِ (٠) مَدُنْنَا تَحْدُ بِنْ أَبِي

(۲) تَبَيِّنَةً (۷) قَارُكُ

> آ (۸) ستا

(۱) مند (۱۰) مِنْهُنَمَةً وَعِيالْجُفْنَةُ

. (11) نُقُولَ إِلَيْهَا هَكِدًا فِي النَّسْخِ التِي بَالِيدِينَا

همد الاستخاص ولاين در قال السطلان ولاين ماكر. تتل إليا اه

يُرِدَةَ عَنْ جَدَّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ رَأَيْتُ فِي رُوْ بَا 🗥 أَنِّي هَزَّزْتُ سَيْفًا فَأَ تَقَطَمَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ ما أُصِيبَ مِنَ الْوَامِنِينَ تَوْمَ أُحُدِ ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى ، فَمَادَ أُحَسَنَ ما كانَ ، فإذَا هُوَ ما جاء اللهُ بدِ مِنَ الْفَتْحِ ، وَأَجْبَاعِ الْمُوْمِنِينَ ۚ بِالْبِ مِنْ كَذَبَ فِي كُلُهُ ۚ مِرْشًا عَلَى بُنُ عَبْدِ أَلَٰهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاس عَنِ النِّيِّ عَلَىٰ مَنْ تَحَلَّمَ مَحُلُم لَمْ رَهُ كُلْفَ أَنْ يَعَقْدَ بَيْنَ شَمِيرَ تَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَن أَسْتَمَمَ إِلَى حَدِيثِ فَوْم ، وَهُمْ لَهُ كارهُونَ أَوْ يَفَرُونَ منهُ صُتِّ في أَذُنهِ (٣ الآنُكُ تَوْمَ الْقيامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عْدْبَ وَكُلَّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِيخٍ ، قالَ سُفْيَانُ وَصَلَهُ لَنَا أَيُوبُ \* وَقالَ فَتِيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ تَتَادَةً عَنْ عِكْرِيَّةً عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً قَوْلَةُ مَنْ كَذَبَ في رُوانِاهُ ، وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِم (") الرُّمَّانَى سَمِتُ عَكْرِمَةَ قَالَ أَبُو هُرَوْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ صَوَّرَ <sup>©</sup> وَمَنْ تَحَمَّمُ وَمَن أَسْنَعَعَ مَ**رَثُنَ** إِسْطَنَّ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِيَّةٌ هَنَ أَبْنِ عَبَّالِ قالَ مَنِ أَسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلِّم وَمَنْ صَوَّرَ نَحْوَهُ \* تأبّنهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَوْلَهُ مِرْشُ عَلَى بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ دِينَارِ مَوْلَى أَبْنِ كُمْرَ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْن تُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ قَالَ مِنْ أَفْرِي '' الفرى أَنْ بُرَى عَبْنَيْهِ ما كَمْ تَرَ (' المِسِينَ إِذَا رَأْى ما يَكْرَهُ فَلاَ يُخْبِرُ بِهَا وَلاَ يَذْكُرُهَا صَرْتُ سَمِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّدِ بْن سَبِيدِ قالَ سَمِعْتُ أَبَاسَلَمَةَ يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى (٧) الرُّوايَا فَتُمْرِضُنِي حَتِّي سَمِتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ وَأَنَا كُنْتُ (٨) لَأَرِّي الرُّوْيَا تُمْرضُني حَتَّى سَمِنتُ النِّيمَ عَلَى يَقُولُ إِلرُّوا يَا الْحَسَنَةُ مِنَ ٱللهُ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ مَا يُحتُ فَلاَ يُحدِّث بِدِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى ما يَكُرَهُ فَلْيَتَعَرَّذْ بِأَنَّهُ مِنْ شَرِّهَا ، وَمِنْ شَرَّ

(۱) وَالْمَنْفُلُ (١) عَنْ بَزِيدٌ بْنُ عَبْدُ لَهُ بِنِ أَسَامَةً بِنِ الْمَادِ (v) أخذه (٨) أغبر هما) (١) يَأْخِذُ (۱۰) يَأْخُذُ (١١) فَوَالله يَا رَسُول أَلله ة (١٢) حدثنا

الشَّيْطَانِ وَلَيْتَفِلْ `` ثَلَاثًا وَلاَ تُحَدَّنْ بِهِا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ نَشُرُهُ <sub>،</sub> **مَدْثُ إ**بْرَاهِيمُ أَنْ خَزَةَ حَدَّثَنِي أَنْ أَبِي حَازِمِ وَالدَّرَاوَرُدِيْ عَنْ بَرِيدَ <sup>(١٢</sup>) عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ خَبَّاب عَنْ أَبِي سَيِيدِ الْخُدْرِيُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: إِذَا رَأَى أَحَدُ كُمُ الرُّوْتَا يُحِيًّا فَإِنَّهَا مِنَ أَلَهُ فَلْيَعْمَدُ أَلَّهُ عَلَيْهَا (") وَلَيْحَدُّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلك مِّل يَكُرَهُ فَإِنَّا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْبَسْتَمَذْ مِنْ شَرْهَا وَلاَ يَذْكُرُهَا لِأُحَدِ فَإِنَّهَا لَنْ(" تَشُرَّهُ بِالْبِ مِن لَمْ بَرَ الزُّورًا لِأُولِ عابر إذا كَمْ يُسِب عَرْثُ يَمِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَة أَنَّ أَنِنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عُنهُمَا كَانَ مُحَذَّثُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةَ تَنْيِلُكُ السَّمَنِ وَالْمَسَلِّ فَأْرَى النَّاسَ يَشَكَّفُنُونَ مِنْهَا فَالمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلْ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى النَّمَاء فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بو فَتَلَوْتَ ، ثُمَّ أَخَذَ <sup>(٠)</sup> بهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلاَ بهِ ، ثُمَّ أَخَذَ <sup>(٠)</sup> بهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلاَ بهِ ثُمُّ أَخَذَ (٧) بِدِ رَجُلُ آخَرُ فَا نَعْطَمَ ثُمَّ وُصِلَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر مَا رَسُولَ ٱللهِ بأبي أَنْتَ وَأَهُ لِتَدَمَّنَّى فَأَعْبُرُهَا فَقَالَ النِّي يَا لَئِي إِلَيْهِ أَعْبُرُ (٥٠ قالَ أَمَّا النَّلَةُ كَالْإِسْلاَمُ ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطَفُ مِنَ الْمُسَلِ وَالسَّمَن ۚ فَالْقُرْآنُ حَلاَوْتُهُ ۚ تَنْظِفُ ۚ فَالْمُشْكَكُورُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلِ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّاءِ إِلَى الْأَرْضَ ۚ وَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْر تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ ٱللهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلُ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ (١) رَجُلُ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ (١٠٠ رَجُلُ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بَو فَأَخْونِي بَا رَسُولَ ٱللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّيْ يَا اللَّهُ أَصَبْتَ بَعْضا وَأَخْطَأْتَ بَمْضًا ، قالَ فَوَاللَّهِ (\*\* لَتُحَدَّثَنَى بِالَّذِي أَخْطَأْتُ ، قالَ لاَ تُقْدِيمُ بالب تَشِيرِ الزُّومَّا بَعْدَ صَلاَّةِ الصَّبْحِ ﴿ حَرْثَىٰ (١٠٠ مُؤمِّلُ بْنُ مِشَامٍ أَبُو مِشَامٍ حَدَّثَنَا

إِشْمُمِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاهِ حَدَّثَنَا شَمَّرَةُ بْنُ جُنْدُب رَضي ٱللهُ عَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ يَنْ يِمَّا (١) يُكَثُّرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِن رُوْيًا قالَ فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَن شَاء اللهُ أَنْ يَقْصَ وَإِنَّهُ قالَ ذَاتَ غَدَاةِ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَاذِ وَإِنَّهُمَا أَبْتَمَنَانِي ٥٠ وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي أَنْطَلَقِنْ ، وَإِنَّى أَنْطَلَقْتُ مَتَهُمَا ﴿ وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِعِ وَإِذَا آخَرُ قائمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوى ٣٠ بِالصَّغْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَذَّهَا <sup>(1)</sup> الْحَبَرُ هَاهُنَا فَيَتْبَعُ الْحَبَرَ فَيَأْخُذُهُ فَكَرَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رُأْسُهُ كَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفَعْلُ بِدِمِثْلَ مافَعَلَ المرَّةَ (٥) الْأُولَى قالَ ثُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ أَنْهِ ما هٰذَانِ ؟ قالَ قالاً لِي أَنْطَلَقَ ٣٠ قالَ فَأَنْطَلَقْنَا فَأَتَهُنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلَق لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ قَائمٌ عَلَيْهِ بِكَأْرِب مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَخَدَ شِقٌّ وَجْهِهِ فَبُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى نَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى فَقَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى فَفَاهُ قالَ وَرُبُّكَا قالَ أَبُورَجاء فَيَشُقُّ قالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأُولِ فَمَا يَفْرُعُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى بَعِيحٌ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفَعْلُ مِثْلَ ما فَعَلَ المَرَّةَ الْأُولَى ، قالَ قُلْتُ سُبْحَانَ الله ما هذان ؟ قالَ قالاً لِي أَنْطَلِّينُ ٣٠° فَأَنْطَلَقْنَا فَأَتَبْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قالَ فَأَحْسِبُ ٩٠٠ أَنَّهُ كانَ يَتُولُ فَإِذَا فِيهِ لَنَطُ وَأَصْوَاتَ قَالَ فَاطَّلَمْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءُ عُرَاءٌ وَإِذَا مُعْ يَأْتِيهِمْ لَمَبُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهِبُ صَوْصَوْنَوا (٧) قال قُلْتُ لَكُمُكُ (١٠٠ ما هُوْلاَهُ ؟ قالَ قالاً لِي أَنْطَلَقْ أَنْطَلَقْ قالَ فَأَنْطَلَقْنَا ۖ فَأَنْفِنَا عَلَى نَهَر حسبتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَنْحَرَ مِثْلِ ٱلدَّمِرِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلُ سَائِحٌ بَسْنَبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطّ النَّهَر رَجِلُ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَنِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّائِحُ يَسْبَعُ ما يَسْبَعُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَٰلِكَ الَّذِي فَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ ٱلْحِجَارَةَ فَيَفْنَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلَقُ يَسْبَحُ ، ثُمَّ

(۱) بَنْسَنَى بِمَا يُمْكِيرُ (۳) أَنْبَتَكَا بِي (۱) بَنْبِقِي (۱) بَنْبِقِي (۱) بَنْبِقَ مِنْدَاً أَنْبَتَكَا بَنَ (۱) اَسْلَانِ اَسْلَانِ (۱) اَسْلَانِ اَسْلَانِ (۱) اَسْلَانِ اَسْلَانِ اَسْلَانِ (۱) مَوْ الْمُشْدِبُ (۱) مَوْ الْمُشْدِبُ

ر (۱۰) غم

(۱) کارتیخ (۱) گارتیخ (۱) گار آنه (۱) گارو الرابسیم (۱) رانی (۱) رانی

رِّنْ جِسمُ إِلَيْهِ كُلِّمَا (° رَجْمَ إِلَيْهِ فَفَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْمَنَهُ حَجَرًا قَالَ ثُلْتُ لِمُنَا ما لهَذَالِهُ ا قالَ قالاً في أَنْفَلِقِ أَنْفَلِقِ قَالَ فَأَنْفَلَقْنَا فَأَنِينَا عَلَى رَجُل كَرِيدِ الْمَرْآةِ كَأُكْرُو ما أَنْتَ رَاء رَجُلا مَرْ آةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارُ " يَحْتُهُما وَيَسْلَى حَوْلَهَا ، قالَ تُلْتُ لَمُما ما لهٰذَا ؟ قالَ قالاً لِي أَنْطَلِقِ أَنْطَلَقِنْ فَأَنْطَلَقْنَا فَأَلَيْنَا عَلَى رَوْضَةِ مُمُنَّفَةٍ فِهما مِنْ كُلُّ نَوْدٍ \*\* الرَّبِيعِ ، وَإِذَا بَيْنَ طَهْزَيِ الرَّوْصَةِ رَجُلُ مُويلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى وَأُسَهُ طولاً في النَّمَاء، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكَثَرَ وِلْنَانِ رَأَيْتُهُمْ فَطَّ، قالَ قُلْتُ لَهُمَا مَأْهُذَا ما هورُلاء قالَ قالاً لي أَنْطَلَق أَنْطَلَقُ قالَ فَا نُطَلَقْنَا فَأَنْتَهِنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظيمَةٍ كَمْ أَرْرُوصَةَ قَطْ أَعْظُمُ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ قالَ قالاً لِي أَرْقَ فِيها قالَ فَأَرْتَقَيْنَا فِها فَأ نَهَيْنَا الَى مَدِينَةٍ مَتْنِيَّةٍ بِلَهِنِ ذَهَبِ وَلَهِنِ فِضَّةٍ فَأَتَبُنَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتُخَا فَقُسَحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَنَلَقَانَا فِيهَا رِجَالُ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِيمِ كُأَخْسَن ماأَنْتَ رَاهِ <sup>(۱)</sup>، وَشَطْرُ كَأَفْتِهِ ما أَنْتَ رَاءِ (° )، قالُ قالاً كَمْمُ أَذْهَبُوا فَقَمُوا فِى ذٰلِكَ النَّهَرَ ، قالَ وَإِذَا نَهَرٌ مُعْرَثُنْ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءُهُ ٱلْحَصْ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَنُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْنَا فَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوءِ عَنْهُمْ فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ ، قالَ قالاً لِي هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهُذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قالَ فَسَمَا بَصَرى صُمُدًا ۚ فَإِذَا فَصْرٌ مِثْلُ الرَّ بَابَةِ الْبَيْضَاء قالَ قالاً لِم حُذَاكَ مَنْزِلُكَ قالَ ثَلْتُ لَمَما بَارَكَ أَنْهُ فَيَكُما ۚ ذَرَانِي فَأَدْخُلُهُ قالاَ أَمَّا الآنَ فَلاَ وَأَنْتَ دَاخِلُهُ قالَ ثُلْتُ لَهُمَا ۚ فَإِنِّي تَكُذُّ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةَ عَيَا ، ضَا هٰذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟ قالَ قالاَ لى أَمَّا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ ، أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَنَيْتَ عَلَيْدِ يُثَلِّغُ رَأْسُهُ بالحَجَرِ فَإِنَّهُ الرِّجُلُ يَأْخَذُ الْقُرْآنَ فَيَرْ فَيُضُّهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاّةِ المَسكَثُوبَةِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِيْدُتُهُ إِلَى فَفَاهُ وَمَنْجِرُهُ إِلَىٰ فَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى فَفَاهُ ۚ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَنْدُو مِنْ يَتِيْدِ فَيَكَذِبُ الْكَذَبَّةَ تَبْلُغُ الآفاق ، وَأَمَّا الرَّجالُ وَالنَّمَاهُ الْفُرَاهُ الَّذِينَ

(بنم آلفرالنَّخَنَّ النَّحِيرِ) كَتَابٌ الفتن

( المناجة في قول ألله تمالى : وَاتَقُوا مِنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(a) المنجازة (r) عِنْدُهُ النَّارُ (c) عِنْدُهُ النَّارُ

(r) شَلْرًا بِنَّهُمْ حَسَنُ

الله وتسطر آينهم قبيخ (ز) وتسطر آينهم قبيخ أوق نسنة أيونز السواب شطروشطراه من اليونينياتال التسالان والنسف والامباعل بالرخ في الجيم

> (ه) کاب ماجاء و س

(۱) مَبْتَالُ

(٧) فَلْمُرْ فَعَنْ

فَقُلْتُ نَمَةُ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِ حَدَّثْنَا زَيْدُ بْنُ وَهِبْ سَمِنْتُ عَبْدَ أَلَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ أُنْرَةً وَأَمُورًا نُنْكُرُونَهَا ، قَالُوا فَمَا تَأْمُونَا مِنْ أَمِيرِهِ شَيْنًا فَلَيْصَبِرْ ۚ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مَيْنَةً جاهلِيةً **مَرْثُنَ** أَبُو النُّمْدَانِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَن الجَمْدِ أَبِى عُنْمَانَ حَدَّثَنَى أَبُو رَجاء أَنْ عَبَّاس رَضِي أَللهُ عَنْهُما عَن النَّي عَنَّى عَلَيْ عَالَ مَنْ رَأَى مِنْ برْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ (\* فَارَقَ الجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ إلاَّ ماتَ أَبْنُ وَهِبْ عَنْ تَمْرُو عَنْ بُكَبْرِ عَنْ بُسْر دَخَلَنَا عَلَى عُبَادَةً ثن الصَّامِتِ وَهُوَ مَرْيضٌ كَ أَلَهُ بِهِ سَمِيْتَهُ مِنَ النَّبِيُّ عَلَى مَانَا ٩ فَقَالَ فِيهِ أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ تَايِمَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَمَنْشَطِنَا وَسَكْرَهِيَا وَعُشْرِنَا وَيُشْرِنَا وَأَنْرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نَنازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إلاّ أَنْ تَرَوْا

(۱) فَنَّ وَرَدَهُ

(۲) يَشْرَبُ

(۱) لَبَرِدَنَ

(1) وَبَكْرِ فُوكَنِيْ.

(٥) ما أُحَدُّثُوا

(٦) الْعَطَّانُ

(٧) حَدِّثُناً عَبْدُ الوارِت (٨) من الرق الجاءة الَّجَ من استهاية والاحتهاء انكارى لهكمه حكم النق أو ما الناية منموذ أو الا زائدة أو نحو ذلك أفاده السطلان

(١) فبايساه مكذا باتبات ضمير الفعول في النروع المتمدة بأيدينا وفي رواية بإسفاط الضهر وفي أخرى فبايسنا بنح الدين أفاد دلاك الفسطلان

كُفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانُ ۖ ف**رَشِنَ** اُنِحَهُ بْنُ عَرْضَزَةَ حَدْثَنَا شُنْبَةُ عَن قَتَادَةً مَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ أُسَبِّدِ بْنِ حُفَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً أَنِّي النِّي ۖ يَكُّ فَقَالَ بَإ رَسُولَ أَثْنِهِ أَسْتَعْمَلُتَ فَلاَنَا وَلَمْ تَسْتَغْمِلْنِي قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُنْرَبُّ فَأَصْدِرُوا حَتَّى تَلْفَوْنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أُمِّنِي عَلَى بَدَى أَغَيْلِيَّ مُنْهَا، وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَرْدُو بْنُ يَعْنَى بْن سَمِيدٍ بْنِ عَنْدِو بْنِسَيَّد قالَ أُخْبَرَ نِي جَدَّى قالَ كُنْتُ جالِمًا مِتَوَ أَبِي هُرَيْرَةً فِي مَسْجِدِ النِّيِّ عِلْقَ بِالْمَدِينَةِ وَمَمَنَا مَرَوَانُ قَالَ أَبُوهُمْ رَرَةً سَمِثُ الصَّادِقَ المَصْدُوقَ يَقُولُ : هَلَكَةُ أُمِّنِي عَلَي يَدَىٰ (١) غِلْمَةٍ مِنْ فُرَيْض ، فَقَالَ مَرُوانُ لَمْنَةُ أَقْدٍ عَلَيْهِم غِلْمَةٌ فَقَالَ أَبُو مُرَيْزةَ لَوْ شِيْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فَلَانٍ وَكِي فَلَانِ لَفَمَلْتُ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَمَّ جَدَّى إِلَى بَني مَرْوَانَ جِينَ مَلَكُوا (") بالشَّأْمِ فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَا نَا (") أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَسٰي هُولًا. أَنْ يَكُونُوا مِنهُمْ ؟ فَلْنَا أَنْتَ أَغَمُ ۖ بِالسِبِ ۚ فَوْلِ النِّي عَلَى وَبُلُ الْمِرْبِ مِن شَرّ قَدِ أَفَتَرَبَ مَرَثُ مَالِكُ بْنُ إِنْكُمِيلَ حَدَّثَنَا أَنْ عُيُفَةً أَنَّهُ سَمِمَ الزُّهْرَىَّ عَنْ غرُّوَةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ حَبِيتِة عَنْ زَيْفَبَ أَبْتَةٍ <sup>(1)</sup> جَعْشي رَضِيَ أَللهُ عَنْهُنَّ أَنَّهَا قَالَتِ أَسْتَيْقَطَدَ النِّينُ عَنْكُ مِنَ النَّوْمِ مُحْرًّا وَجُهُهُ يَقُولُ : لاَ إِلَّه إِلاَّ أَلْلُهُ وَيْلُ الْمَرَب مِنْ شَرَّ فَدِ أَفْتَرَبَ فُتِيحَ الْبَوْمَ مِنْ رَدْمٍ كَاجُوجٍ وَماجُوجٍ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ سُفْيَانُ نِسْمِينَ أَوْ مِائَةً ، فِيلَ أَنْهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِخُونَ ؟ قال نَمَمْ ، إذَا كَثُرَ الحَبَثُ حَدِّثُ أَبُونَتُمْ حَدَّثُنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيَّ (\*) وَحَدَّثَنَى تَخُودُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَسْتُرْ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرْوَةً عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما قَالَ أَشْرَفَ النِّي عَلَى أَلْمُ مِنْ آطَامِ اللَّذِينَةِ ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ ما أَرَى ؟ قَالُوا لاً، قالَ فَإِنَّى لَأَرَى الْفِينَ تَقَمُّ خِلالَ بُيُونِكُمُ كَوَقِيعِ الْقَطْدِ (\* فَإِلَّ مِنْهُو

(۱) على أيوى (۲) مُلْسَكُوْا المرالية كرالابرنسيما مناية كنابات الإمل (۵) يُشْتُ جَعْني (۵) يَشْتُ جَعْني (۵) مَنْ الأَمْرِى عَنْ (۵) مَنْ الأَمْرِى عَنْ (۵) لَلْمَرِّيَّ حَكْمَالَى نَسْعَةً (۵) لَلْمَرِّيَّ حَكْمَالَى نَسْعَةً

ί (r) (م) المُنتُ (١) مُحَدُّدُ بِنُ بِثَارِ (٧) رُولُ فيها. (٨) إِنَّهُ كذا هزة أَنَّهُ إ بالضيطين في اليه نبشة 1 (١) وقال (١٠) فَشَكُواْ كذا بلاسل والتسطلاني الطوعين وبناسيه الرواينان بمده ما يلقوا ومايلترنوغاية ما نبه اله النفات من الكلم إلى النية وكال فضلاء الارعر صوابه تشكوا أى بالمضارع المبدوء بالنون اه من هامش (١١) ما بَلْنُوا . ما يَلْنُونَ

الفتنَ ﴿ حَدِثَنَا حَيَّاتُ بُنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَ مَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْدَرٌ عَنِ الرُّحْرِى عَن مِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَ رُرَّةً عَنِ النِّي ﷺ قالَ: يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ٧٠، وَيَنْقُصُ ٣٠ الْعَمَلَ نَفَافَرُ الْفَنَّ ، وَيَكْثُرُ الْمَرْجُ . قالوا بَا رَسُولَ أَلَّهِ أَبْمُ ٣٠ هُوَ ، قالَ الْعَنْلُ الْفَتْلُ . وَقَالَ شُمَيْثُ وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَأَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أبي مُرَيْزَةً عَنِ النِّيِّ عِنْ اللَّهِ عَيْثُ أَلَّهُ بِنُ مُوسَى عَنِ الْأَحْسَلُ عَنْ شَقيق قال كُنْتُ مَمَ عَبْدِ أَنَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَا قالَ النَّيْ يَا إِنَّ بَنْ يَدَى السَّاعَةِ لاً يَّامَا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَمْلُ ، وَيُرْفِعُ فِيهَا الْبِلْمُ ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْمَرْبُحُ ، وَالْمَرْبُحُ الْفَتْلُ مَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْس حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ جَلَسَ عَنْدُ اللهِ وَأَبُو مُوسَى فَتَحَدُّنَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى قالَ النَّبِيُّ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَبَّامَا يُرْفَعُ فِيهَا الْمِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْمَرْبُ، وَالْمَرْجُ الْتَثَلُ حَرَثْنا تُبَبَّةَ حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَى عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ إِنِّي لَجَالِينٌ مَمَّ عَبْدِ اللهِ وأبي مُوسَى رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَمِنْ النِّيَّ عَلَيْهُ مِثْلَهُ ، وَالْهَرْجُ بليسَانِ مَرْثُ أَكُمُ لَهُ عَدَّثَنَا غُندَرٌ حَدَّثَنَا شُفَيَّةً عَنْ وَاصِل عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ أَللهِ وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ قَالَ بَنِي بَدَى السَّاعَةِ أَبِّلمُ الْمَرْجِ يَرُولُ (" الْعِلْمُ وَبَعَلْمَرُ فِيهَا الْجَمْلُ ، قالَ أَبُو مُوسَى : وَالْحَرْجُ الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ، وَقالَ أَبُوعَوَانَةَ النَّيُّ بِنِّكِ أَبَّامَ الْمُرْمِ تَحُومُ قالَ (٧٠ أَبْنُ سَنْمُود مَمنتُ النِّيَّ بِنَّكُ يَقُولُ: من شرار **حَرَثُنَا نُحَمَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّ بَيْرِ بْنِ عَدِيِّ قَالَ أَبَيْنَا أَلْمَ** أَنْ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا (١٠٠ إِلَيْهِ مَا نَلْقُ (١٠٠ مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ أَصْرُوا ۖ فَإِنَّهُ لاَ

هَلَيْكُمْ زَمَانُ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ (١) مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ ۚ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ عَلَى مَرْثُنَا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيُّ حَ وَحَدَّثَنَا إِسْمِيلُ حَدَّثَنَى الغيراسيَّةِ أَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّيِّ ﷺ قالَتِ أَسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَلَّةً ۖ فَرْعا يَقُولُ سُبُحَانَ ٱلله ما ذَا أَنْزَلَ ٣٠ اللَّهُ مِنَ الْحَزَاتُ ، وَماذَا أَنْزِلَ مِنَ الْفِيْنَ مَنْ يُوقِظُ مَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ، يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَىٰ يُصَلِّينَ، رُبَّ كَلْسِيَةٍ فِي ٱلدُّنْيا عارِيَّةٍ فِي عَوْلِ النِّي بِإِنَّ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، أَخْبَرَ نَا مالِكَ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ نَحْرَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ . رَسُولَ أَنَّهِ عِنْ قَالَ مَنْ حَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا حَرَثُنَا كُمَّدُ (4) نُ النَّلاَء حَدِّتَنَا أَبُوأُسَامَةً عَنْ بُرُ رَبِدِعَنَ أَبِي بُرْدَهُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنَ النِّي مِنْ اللَّهِ قَالَ مَنْ مَلَ عَلَيْنَا **مَرَثُنَا** نُحَمَّذُ أُخْبَرَنَا عَبْهُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ سَمِنتُ أَبَا هُرَرْرَةَ عَنِ النِّي عَلِيُّ قَالَ : لاَ يُشِيرُ (\*) أَحَدُكُمُ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ أَبْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ مُلْتُ لِعَنْرُو يَا أَبَا تُحَمَّدِ تَمِنْتَ جَارِ بْنَ عَبْدِ أَلَّهُ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلُ بِيمام في المَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَلله عَلَيْ أَمْسَكُ بِنصَالِمًا ، قالَ **حَرَثُنَ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ مَمْرِو بْنِ دِينَار عَنْ جَابِر أَنَّ** رَجُلاً مَرَّ فِي المَسْجِدِ بِأَمْهُمْ قَدْ أَبْدَى ٣٠ نُصُولَهَا فَأْمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لاَ **مَرْثُنَ ا**نْحَدُّ بْنُ الْمَلَامِ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النِّيِّ عَلِيُّهُ قالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُم ۚ فِي سُسْجِدِنَا أَوْ فِي سُونِنَا وَمَمَّهُ نَبْلُ قَلْيُنْمِكُ عَلَى نِصَالِمًا أَوْ قال فَلْيَقْبِضْ بِكَفَاءِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ السُلِينَ

() أَشَرُّ يِنْهُ

(1) مُلَيَّانَ بْنِ بِلاَلِ

(r) أُنْزِلَاللَّبَاةَ (٤) هــذَا الحديث آى -دبثعجد بن العلاء عند س فى نسخة وليس فى الاصل

(٠) لا يُشيرُ مكذا هو بالرفع في الرواية فهو نني بمس النحي وليمضهم لا يمر بالجزم قال في النتج وكلاها عام أفاده التسطلاني

(۱) تَعْزُغُ

() نَبْغُخُ () بَدَا نُفُرِ لِمَا () بَدَا نُفُرِ لِمَا منهَا مَنَىٰ إِذَا ﴾ بالب مُول اللِّي عَلَى لاَ تَرْجَعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ يَعْضُكُمُ رِقَابَ مَنْضِ ﴿ حَرَّمُنْ مُمَّرُ مِنْ حَنْضِ حَدَّثَنَى (\*\* أَنِّي حَدَّثَنَا الْاحْمَسُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ مَالَ مَالَ عَبْدُ أَلَٰذٍ مَالَ النَّبَىٰ مِنْ سِبَابُ السَّلِمِ فُسُونٌ وَتِنَالُهُ كُفَرُ مَوْتُ حَبَّاجُ أَنْ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي وَاقِدِ " عَنْ أَيْدِهِ مَن أَبْنِ مُمَرَ أَنَّهُ سَمَ النَّي عَ يَقُولُ: لاَ تَرْجِمُوا بَعْدِي كَفَاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ حَرَّتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنَىٰ حَدَّثَنَا ثُرَّةً بْنُ عَالِمِ حَدَّثَنَا أَنْ سِيرِينَ عَنْ مَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكُرَّةً عَنْ أَبِي بَكُرْتُهَ وَمَنْ رَجُلِ آخَرَ هُوَ أَنْشَلُ في نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّعْلَيْ بْنِ أَبِي يَكُرْهَ عَنْ أَبِي بَكُرْةَ أَذً رَسُولَ ٱللهِ عَلَى خَطَبَ النَّامِ فَقَالَ : أَلاَ تَدُرُونَ أَنَّ يَوْمِ هَذَا ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَغَامُ ، قَالَ حَتَّى طَلَنَا أَنَّهُ سَبُسَتِيهِ بِنَهْ إِنْ أَنْبِهِ ، فَقَالَ أَلْنُسَ يَوْمِ النَّعْدِ ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ أَلَدْ ، قالَ (" أَنَّ بَلَدِ مِلْذًا ، أَلَيْتَتْ بِالْتِلْاَ بَلَى بَا رَسُولَ أَنْدٍ، قالَ فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ وَأَمْرَالْكُمْ وَأَمْرَالْكُمْ وَأَ حَرَامُ كَمُونَة بَوْمِكُمْ مُلَدًا ، في تَمْرِكُمْ مُلَدًا ، في بَلْدِكُمْ مُلَدًا ، أَلاَ هَلَ بَلِّنْتُ قُلْنَا نَهُمْ ، قالَ اللَّهُمَّ أَهْمَدُ فَلْبُيتُلِعِ الشَّاهِدُ الْفَاكِبِ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّع يُكَلُّهُ مَنْ (١) هُوَ أُونِمَى لَهُ فَــَكَانَ كَذَلِكَ ، قالَ لاَ تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراً يَضْرِبُ بَنْ كُمْ رِقَابَ بَنْضِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خُرِّقَ أَنْ الْخَفْرَى حِينَ حَرَّقَهُ جارِيَّهُ بْنُ قُدَاتَةَ قَالَ أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا هِذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ قَالَ عَنْدُ الرَّحْمَٰ ُ فَذَا تَنْنِي أَنِّى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ مَالَ لَوْ دَخَلُوا عَلَى مَا بَهَضْتُ <sup>(۱)</sup> بَشَمَتِهِ مَرْثُنَا أَخَدُ بْنُ إِسْكَابِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ فَشَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْدِيَّةً عَن أَنْ ِعَبَّاسٍ رَضِيَ أَلَٰذُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبُّ ﷺ لاَ تَرْ تَلُوا تَنْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَسْفُكُمْ رِمَّابَ بَعْنِي مَوْتُ اللَّهَانُ بْنُ مَرْبِ حَدْثَنَا شُعَةُ عَنْ عَلَّ بْنِ مُعْدِلْةٍ

مَعِنْ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ مَمْوِو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَدِّهِ عَلْ مَالَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى ف حَجّة الْوَوَاعِ أَسْتَنْصِت النّاسَ ثُمَّ قالَ : لاَ رَّجُوا(١٠) بَنْدِي كُفّاراً يَضْرِبُ بَنْفُكُمُ رِقَابَ بَنْضَ بِالسِبِ مُنْكُونَ نِيْنَةُ الْقَاعِدُ نِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائْمِ وَرَشْنَا كُمَّذُ بْنُ عَيْدٍ أَنَّهِ حَدَّثَنَا إِرْ اهيمُ بن سَعْدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَي هُرَيْرَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَحَدَّتَنَى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سُمِيَّدٍ بْن المُسَبِّ مَنْ أَبِي مُرْيَزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَّى سَنَكُونُ فِينٌ " القَاعِدُ فِهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائْمِ، وَالْقَائْمُ فِيهَا جَيْنٌ مِنَ المَاشِي ، وَالمَاشِي فِيهَا خَيْنٌ مِنَ السَّامِي ، مَن تَشَرَّفَ لَمَا تَسْتَشْرِفْهُ فَنْ وَجَدَ فِهَا ٣٠ مَلْجًا أَوْ سَاذًا فَلْيَتُذْ بِهِ حَرْشَنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شَمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنُ أَذَا أَبَا هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ اللهِ عِنْ سَتَكُونُ فِينَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاشِمِ، وَالْقَاشَمُ خَيْرٌ مِنْ المَاشِي، وَالمَاشِي فِهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ نَشَرَّفَ لَمَا نَسْتَشْرِفَهُ ، فَمَنْ وَجَدَ مَنْجَأُ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَنُذْ بِدِ بِالْبِ إِذَا النَّيْ السُّنالِيَانِ بِسَيَّفَهُمَا مَرْثَ عَبْدُ اللهِ أَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ عَنْ رَجُل لَمْ ۚ يُسَمِّدِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِيلاَحِي لَيَالِيَ الْفِينَةِ ، فَأَسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكُرْءً فَقَالَ أَنْ ثُرِيدٌ ؟ قُلْتُ أُرِيدُ نُصْرَة أَنْ عَمَّ رَسُولِ أَلَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ إِذَا تَوَاجَهَ الْسُلِيانِ بِسَيْفَهُما فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْل (") النَّارِ ، فِيلَ ضَاذَا الْقَاتِلُ ، فَا بَالُ الْقَتُولِ ؟ قالَ إِنَّهُ أَرَادَ (") قَتْلَ صَاحِبِهِ ، قَالَ خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكُرْتُ هَلْمَا الْحَدِيثَ لِأَيُّوبَ وَيُونُسَ بْن عُبَيْدٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ بُحَدُ اللهِ ، فَقَالاً إِنَّا رَوَى مُذَا الْحَدِّيثَ الْحَسَنُ عَن الْأَحْنَفِ بن فَيْس عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مَرْثُ سُلَيْهَانُ حَدَّثَنَا مَمَّادُ بِهِذَا، وَقَالَ مُؤمَّلُ حَدَّثَنَا مَمَّادُ أَنْ زَيْدٍ حَدَثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ وَهِيْمَامٌ وَمُمَلِّى بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَبَنِ عَنِ الأَحْنَفِ

ر) لَا تَرْجُونُ () لَا تَرْجُونُ () نَشَا () نَسَالًا () نَسَالُمُونُ () نَسَالُمُونُ

مَنْ أَبِي بَكَرْءَ عَنِ النِّيمُ ﷺ وَرَوَاهُ مَعْمَرُ عَنْ أَيْوبَ وَرَوَاهُ بَكَمَّارُ بْنُ أَبِي بَكُرَةً \* وَقَالَ غُنْدَرُ خَدَّثَنَا شُمْبَةً عَنْ مَنْصُور عَنْ رَبْعَيُّ بْن شْعَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنِ النِّيِّ ﷺ وَكَمْ بَرْفَعَهُ سُفْيَّانُ عَنْمَتْصُور بِام تَكُنْ جَاعَةٌ مَرَثُنَا كُمَّدُ بْنُ الْلَثَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْزُمُسْلِمِ حَدَّثَنَا أَبْنُ يْرُ بْنُ عُبَيْدُ ٱللَّهِ الحَضْرَى أَنَّهُ سَمِحاً بَالِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةً ابْنَ الْيَهَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ عَن الْخَيْرِوَكُمْنْتُ أَسْأَلُهُ عَن الشِّرُّ ، عَاَفَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِجاهِلِيَّةٍ وَشَرَّ فَجَاءِنَا اللهُ هِٰذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرّ ؟ قالَ نَمَمْ ، قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشّر مِنْ فَمْرْ ؟ قَالَ نَمَمْ ، وَفِيهِ دَخَنْ <sup>(١١)</sup> ، قُلْتُ وَما دَخَنُهُ ؟ قَالَ قَوْمٌ يَهَدُونَ بِغَبْرِ هَدْى <sup>١٢٢</sup> كِرُ ، قُلْتُ فَهَلُ بَعْدَ ذَٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ ثَرَّ ؟ قَالَ نَتَمْ دُعَاهُ عَلَى أَبْوَاب ابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ، قُلْتُ بَارَسُولَ أَلَّهِ صِفْهُمْ لَنَا ، قالَ أَمْ مِنْ جَلَّدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بَأَلْسَنَتُنَا . قُلْتُ فَمَا كَأْمُونِي إِذْ أَدْرَكِنِي ذَٰلِكَ ؟ قالَ تَلْزَمُ جَاعَةَ الْمُسْلِينِ رَامِامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ كَمْ يَكُن لَهُمْ جَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ ؟ قالَ فَأَغْتَرَل تلك وَلَوْ أَنْ تَمَضُّ بِأَصْلِ شَجَرَتْ ، حَتَّى يُدْرِكُكَ المَوْثُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ، كَرْهَ أَنْ يُكَثِّرُ (") سَوَادَ الْفِينَ وَالثَّلْمِ مِرْتُ عَبَّدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ حَدُّثَنَا حَنْهِمْ ۚ وَغَنْرُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَرِد وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَد قَالَ تُطْيَرَ عَلَى أَهُلُ اللَّدِينَةِ بَنْتُ كَأَكْتُبِنْتُ فِيهِ فَلَقِيثُ عِكْرِمَةً فَأَخْبَرَثُهُ فَنَهَا فِي أَشَدُ النَّفي ثُمَّ قالَ أُخْبَرَ فِي أَنْ عَبَّاسِ أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْسُلِينَ كَانُوا مَمَ الْمُشْرِكِينَ بُكَنُّوونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَأْتِي السَّهُمُ فَيُرْنَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْشُكُ

أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقَتْلُهُ . فَأَثْرُلَ ٱللهُ تَمَاكَى : إِنَّ الَّذِينَ نَوَفًاهُمُ اللَّازِيكَةُ ظَالِي أَشُيهِم

 (۱) دُخَنَّ
 الخاء إبست منسبوطة في البونينية في الموضعين وشبطًا السقطاني بالمنتح

(۲) هَدْيِي

رم، سنتين (٣) گيكَتْرُ لميشبطها فالبونيئة وشبطها في النرع وكفا الفسطلاني مانشديد

**إِبِ** إِذَا بَــٰقَى فَى شَكَالَةٍ مِنَ النَّاسَ مَ**رَثُنَ** مُثَمَّدُ بْنُ كَذِيرٍ أَخْبَرَنَا <sup>(١)</sup> سَفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَصْمَلُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةٌ قالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ أَللهِ ع حَدِيْةَ بِي رَأْنِتُ أَحَدُمُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الأَمَّانَةَ نَزَلَتْ في جَذْر ثُلُوب الرِّجالِي ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةُ فَتَغْمَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيْطَلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْتَةَ فَتُعْبَضُ فَيَتِنَى فَهِمَا أَثْرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْجَالِ كَجَنْرِ دَخْرَجْتُهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ قَتْرًاهُ مُثْنَيِرًا وَلِيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيُصْبِيحُ النَّاسُ بَنَبَا يَمُونَ فَلاَ يَكادُ أُحَدُ بُؤُدِّى الأَمانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ فِي رَبِي فَلَانِ رَجُلاً أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَفْقَلَهُ ۚ وَمَا أَظْرَفَهُ وَما أَجْلَتَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ مُبَدِّ خَرِدُلِ مِنْ إِعَانٍ ، وَلَقَدْ أَنِّي عَلَيَّ زَمَانٌ ، وَلاَ أَبَالِي أَبْكُمْ بَايِّتْ لَكُنْ كَانْ مُسْلِياً رَدُّهُ عَلَى الْإِسْلاَمُ (٥٠ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدُّهُ عَلَى سَاعِيهِ ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَ كُنْتُ أَبَايِعُ إِلَّا فَكَانَا وَفُلَانًا بِاللِّهِ التَّمَرُّ (" فَ الْفِينَةَ **هَرْثِنَا تُنْبَئَةُ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا حَايَمٌ عَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأ**كْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمُجَاجِ فَقَالَ بَا أَبْنَ الْأَكْوِيعِ أَرْتَدَدْتَ عَلَى عَقِيَكَ تَمَرَّ بَتَ ؟ قال لاَ وَلَكِنَّ وَسُولَ أَلَهُ عِنْ أَذِنَ لِي فَ الْبَدُو \* وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ قَالَ لَكَ قُتِلَ عُمَّانُ بْنُ عَقَانَ نَعْرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْا كَوْجِعِ إِلِّي الرَّبَدَةِ وَنَزَرَّجَ هُمَاكَ أَمْرَأَةً وَوَلَنت لَهُ أُولاَدًا كَلَمْ يَرَلُ <sup>(1)</sup> بها حَتَّى فَبْلُ <sup>(4)</sup>أَنْ يَمُوتَ بلَيَالِ فَتَزَلَ اللَّدِينَةَ **مَرَثُ**نَا عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَبْرُ ١٩ مالِ السَّيْلِ عَمَّرٌ يَتْبَع بِهَا شَعَفَ ٱلْجِبَالِ وَمَوَّافِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ أُ التَّمَوُ ذِمِنَ الْنِينَ مِرْشِ مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِمَامٌ عَنْ قَتَادَةً حَنْ

(۱) مدتنا (۲) إشادًائه (۲) التُكرثائب العبرالمماة وتشديد الراه أى السكنى مع الأعراب كذا بهامش

البونينية . التَّمَرُّبِ عَين معجمة كذا فياليونينية مس

(؛) فَلَمْ بَزَلُ لَمُنَاكَ بِهَا (٠) حَتَّى فَبُلُ

النسخة التي ثرح طبا النسطاني حق أقبل قبل أن يموت ثم قال وفي دواية من قبل أن يموت باستاط أقبل وهو الذي في اليونيية وفيه حنف كان بعد حق وقبل المناسط وهي متعدة وهبا المنسال حميع اه

(p) خَيْرِ مُمْ مكذا بالنسطين في اليونينية وغم بالرخع فيها لاغير وقال في النسم أن كان غنم بالرخ ما قال والاشهر في المواقة غال والاشهر في الرواية غزيال في وجوزيسفهم رضها (۱) على الْمِنْجَر (۳) لاَفَّ رَأْتَهُ (۳) مِنْ شَرَّ الْمُزِّيِّ (۳) مِنْ شَرَّ الْمُزِّيِّ

(1) فَسَكَالَ ثَنَاوَهُمْ وَرَى لَلْكُومِينَ . يَدْ تُحَرِّهُ هَذَّا لَلْكُومِينَ . ما ترجا اليوييتنسيلاكر المسال الماليت بالأبد والتب وعيا المسالال التي وزيد التسلال التي وزيد التسلال التي المالية والم يذكر وفتح السكاف وولم يذكر وفتح السكاف وولم تنادة بذكر يشتح أوله وضم السكاف المه وضاف

(٠) مِنْ شَرِّ الْفَيْنَٰنِ
 (١) مَنْ سَوْأًى

(۷) حدثنا

(٨) وَ هَوْ مُسْتَقَبِّلِ ٱلصَّرِقِ

(١) قالُوا كِارَسُولَ ٱللهِ

أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلُوا النِّيَّ عَيْكُ حَتَّى أَحْفَوْمُ بِالْمَثَلَةِ فَصَمِدَ النَّيْ تَلْكُ ذَافَ وَشِهَالاً فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ رَأْسُهُ ٣٠ فِي ثَوْبِهِ يَشَكِى فَأَنْشَأَ رَجُلُ كَانَ إِذَا لاَّلْحِي يُدْفى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ بَا نَبِيَّ أَلَهُ مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ أَبُوكَ حُذَافَةٌ ثُمَّ أَنْشَأَ مُمرً فَقَالَ رَضِينا النِّيُّ ﷺ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرُّ كَالْيُومِ فَطُّ إِنَّهُ صُوَّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُحَقّ رَأُيتُهُما دُونَ المَانط ، قال (4) فتَادَةُ يُذ كُنُ مُذَا المَديثُ عندَ هذه الآية : يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ ۚ نَسُواۚ كُمْ ۚ ﴿ وَقَالَ عَبَّاسُ النَّرسِيُّ حَدُّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا سَيِيدُ حَدُّنَنَا فَنَادَهُ أَنَّ أَنْسَا حَدَّيْهُمْ أَنَّ مَنَّالُهِ عَلَيْ بِهٰذَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلُ لاَفًا رَأْسَهُ فِي تَوْبِعِ يَبْكِي وَقَالَ عَائِذًا بِأَثْثِ مِنْ سُوه (\*) الْفَتَن • وَقَالَ لِي خَلَيْهُ أُ حَدَّثَنَا نَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ يُوسُفَ سَا لِم عَنْ أَسِهِ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمُنْكِرَ فَقَالَ : الْفَتْنَةُ هَا هُمَا ، الْفَتْنَةُ حَدَّثَنَا لَيْتُ مَنْ فَافِيعِ مَنَ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَبْهُمَا أَنَّهُ سَيْمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُمَرَّ قَالَ ذَكَرَ النِّي عَنِينَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَأْمِنَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا في يَمَيْنَا قَالُوا (١٠

وَى تَعْدِدَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ النَّانِ مَعْاَحِنا اللَّهُمَّ بَالِلَّ اَنَا فَي يَجَنِا عَلَمُ الْمَ اللَّهُمَ بَالِلْهُ اَنَا فَي عَلَيْهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيلًا اللَّهُمُ عَلِيلًا اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَى اللّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيلًا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيلًا عِلْمُ عَلِيلًا اللْمُعُمِعُ عَلَيْهُمُ عَلِيلًا عِلْمُ عَلِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيلًا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُه

المَرْبُ أُولُ مَا تَكُونُ قَيَّةً تَسَلَى بِرِيقَيْهَ كِكُلَّ جَوْلِ الْحَوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مرض الممرّ بن حضي بن عِياتٍ حدّتنا أبي حدّتنا الأعمّ حدّتنا عَيِن سيت عَلَيْهُ قُول النّي عَلَيْهُ فَول النّي عَلَيْهُ فَول النّي عَلَيْهُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ السَّدَةُ وَالسَّدَةُ السَّدَةُ وَالسَّدَةُ السَّدَةُ وَالسَّدَةُ السَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّوْمَ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّالِقُ وَالسَّدَةُ وَالسَّةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدُونَ وَالسَّهُ وَالسَّدُونَ وَالسَّةُ وَالسَّالِمُ وَالسَّةُ وَالسَّالِمُ وَالْمَا مُوسَاسِهُمُ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّاسُونَ وَالسَّالِ وَالسَّاسُونَ وَالسَّاسُونَ وَالسَاسُونَ وَالسُّونَ وَالسَاسُونَ وَالسُّونَ وَالسَّاسُونَ وَالسَاسُونَ وَالسُّونَ وَالسَّاسُونَ وَالسُّونَ وَالْمَا السَّاسُونَ وَالسُولُونَ وَالسُّوالسُونَ وَالسُّونَ وَالسُّونَ وَالسُّونَ وَالسُّوالِيلُونَ وَالسُّولُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمُوالْمُوالِمُونَ وَالْمُوالْمُوالْمُونَ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالِمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالْمُوالِمُوالِمُوالْمُوالِمُو

(6) وَجَا جَلَمُ مَرِّئُ وَرَقَ السَّاحِ وَرَقَ السَّحِ الْمَا مَرِّئُ السَّحِ السَّحَ السَّحِ السَّحِ السَّحِ السَّحِ السَّحِ السَّحَ ا

(2) المنطق بن شاع مهرو (2) خانان

- 1½- (C)

(1) بِشِكَالِكُمْ مُ (۱) قال امرة النبل . عو امرة النبرين فابر الكندي مكان في زمن النب سلى الة علد وسلم اله من الوينيا

(۱) قال لاَبْلُ

(٧) كايتلم

(١) يَوْمَا إِلِّي حَافِظِ (r) في تُنْ (۲) نجلس م. (٠) فَأَرَّلُنْ رون من نشخه (۱) (٧) أنْتُ خَدْرًا

غَد لَيْدَةَ ، وَذَٰلِكَ أَنْي حَدَّنْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعْالِيطِ ، فَمِينًا أَنْ نَسَأَلُهُ مَن الْبَآبُ ؟ عَاْمَوْنَا مَندُرُوهَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَن الْبَابُ قالَ ثَمَرُ **حَرَّمُنَا سَ**عِيدُ بْنُ أَبِي بَرْيَمَ أَخْبَرَاكا تُحَمَّدُ بِنُ جَنْفَرَ عَنْ شَرِيكِ بِنِ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ سَبِيدِ بْنِ الْسَبَبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْمَرِيُّ قالَ حَرْجَ النِّي تَلِكُ إِلَى (٢) سائِطٍ مِنْ حَوَالْطِ الْدِينَةِ فِحَاجَتِهِ وَحَرَجْتُ في إِنْ ﴿ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَالِطَ جَلَّمْتُ عَلَى بَابِدِ وَفُلْتُ لَأَ كُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّي عِنْ وَلَمْ بِأَشْرُ نِي ، فَذَهَبَ النَّبَيُّ عِنْ وَقَعْلَى حَاجَتُهُ وَجَلَسَ عَلَى قُفُ 🗥 الْمُرْ فَكَنْفَ مَنْ سَاتِيْهِ وَوَلاَمُمَا فِي الْبِرْ لَهَاء أَبُو بَكُر بَسْتًا وَثُو عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَعُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَرَنَفَ خِفْتُ إِلَى النِّي عِلَى فَقُلْتُ مَا مَنِي أَلْهِ أَبُو بَكُر بَشْتَأْذِنُ عَلَيْكَ قَالَ أَثْذَنْ لَهُ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ كَفَّاء " مَنْ يَمِينِ النَّي عَلَّ فَكَنْفَ عَنْ سَاتَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِشْ فَإِنَّاءُ مُمَرُّ فَقُلْتُ كُمَّا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ الْكَ فَقَالَ الذَّىٰ عِنْ أَنْذَذُ لَهُ وَيَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ كَفًّا عَنْ بَسَارِ الذِّي عِنْ فَكَنَّفَ عَنْ سَافَيْهِ فَدَلَاُهُمَا فِي الْبِيْرِ فَامْتَلَا (١٠ الْقُفُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ تَجْلِينٌ ثُمَّ جاء عُمَانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِذَ لَكَ فَنَالَ النَّى عِلْ أَمُذَذَٰ لَهُ زَلِشَرُهُ بِالْمِنَّةِ مَتَمَا بَلَا يُصِيبُهُ فَدَخُلَ فَلَمْ تَجَدِّ مَتَهُمْ تَجْلِسًا فَتَحَوَّلُ حَتَّى جَاءُمُقَالِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبَذِ فَكَشَف عَنْ سَاقَيْدِ ثُمَّ دَلَّامُمَا فِي الْبِشِّرِ ۖ بَقِمَاتُ أَتَمْنَى أَخَا لِي وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ بَأْنِي قالَ أَنْ الْسَبِّب كَتَأْوَلْتُ (\* كَالِكَ تُبُورَهُمُ أَجْتَنَتَ هَا هُنَا وَأَنْفَرَوَ عَفَالُ ﴿ مَدَّتَىٰ بَشُرُ أَنُ عَالِدٍ أَغْبَرَنَا مُحَدُّهُ بْنُ جَمْعَتِ عَنْ شَعْبَةً عَنْ سُلَغِانَ سَمِنْتُ أَبا وَالِي قال قِيلَ لِأَسَامَةَ أَلاَ نُسَكَلَمُ مُذَا قالَ قَدْ كَأَنْتُهُ ما دُونَ أَنْ أَنْتُحَ بَابَا أَكُونُ أُولَا مَنْ يَمْتُكُهُ ٥٠ وَمَا أَنَا بِاللَّذِي أَنُولُ لِرَجُل بَمْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ ٥٠ غَيْرُ بَعْدَ مَا سَمِنْ مُن رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ ثُجَاءٍ بِرَجُلِ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيَعْمَنُ فِيهَا

كَطَغَن ('' ٱلْجِمَار بِرَحاهُ فَيُطلِفُ بِهِ أَهَلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ أَىٰ فُلاَنُ أَنَسْتَ كُنْت مُرُ بِالمَشَرُوفِ وَتَنْعَىٰ عَنِ المُنْكَرَ ، فَيَقُولُ إِنَّى كُنْتُ آمُرُ بِالْمَرُوفِ وَلاَ أَفْسَلُهُ وَأَنْفَى مَنِ النَّكَرِ وَأَمْسَلُهُ ۚ بِالسِبُ مِرْثِنَا عُفَاذُ بِنُ الْمَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُورًا ۚ قَالَ لَقَدْ نَفَسَنِي ٱللَّهُ كِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الجَلَلَ كَما بَلغَ النَّيَّ عَلَى أَنْ فارسا ٥٠ مَلْكُوا أَبْنَةَ كِنْرَى قَالَ لَنْ يُعْلِيعَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ أَمْرُأَةً مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُحَدِّ حَدُثَنَا يَعْنِي بْنُ آدَمَ حَدُثَنَا أَبُو بَكْدِ بْنُ عَيَاش حَدْثَنَا أَبُو مَصِينِ حَدَّثَنَا أَبُورَنِيمَ عَبْدُ أَلَهْ بِنُ زِيَادِ الْأَسَدِينُ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلَحَةُ وَالزُّبينُ وَعَائِشَةٌ إِنَّى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلَيْ عَمَّارَ بْنَ بَاسِر وَحَسَنَ بْنَ عَلِيَّ فَقَدِما عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَيِدًا الْنِبْرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى فَوْقَ الْنِبْرِ فِي أَعْلاَهُ وَمَامَ تَمَّالُ أَسْفَلَ مِنَ المُسَنِ فَأَجْتَمَنَا إِلَيْهِ فَسَيِعْتُ تَمَّاراً يَقُولُ إِنَّ مَائِشَةً فَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَرَوْجَةُ نَبِيْكُمْ ﷺ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ تَبَارَكَ وَتَمَالَى أَبْتَلَاكُمُ بالبُّ مرش أبو مُنتِمْ حَدَّثَنَا إِنْ ١٠٠ أَبِي عَنَيْةً عَنِ الْمَـكَمْمِ مَنْ أَبِي وَائِلِ مَامَ تَمَارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْسُكُونَةِ فَذَكَرَ عائشَةَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ إِنَّهَا زَوْجَةُ مَبِيِّكُمْ عِنْ فَ الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ ، وَلَكِنَّمَا عِمَّا أَبْتُليتُمُ **مَرْثُنَ** بَدَلُ بْنُ الْخُتَبِّرِ حَدَّثَنَا شُفَيَّةً أَغْبَرَنِي تَعْرُثُو سِيمْتُ أَبَا وَائِل يَقُولُ دَخْلَ أَبُو مُوسِى وَأَبُو مَسْمُودٍ عَلَى مَمَّارِ حَيْثُ<sup>(١)</sup> بَمَثَهُ عَلَىٰ إِلَى أَهْلِ الْسَكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمُ فَقَالاً ما وَأَبْنَاكَ أَتِبْتَ أَمْراً أَكْرَهَ عَنْدَنَا مِنْ إِسْرَاهِكَ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَنَتَ، فَقَالَ مَمَّارٌ مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَتُما أَمْراً أَكْرَهَ عندى من إِنْطَالْكُما عَن هذا الأَنْنِ وَكَسَامُمَا خُلَةً خُلَّةً ثمَّ رَاجُوا إِلَى المَسْجِدِ **مَدَثُنَ**ا عَبْدَانُ عَنَ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَمْسَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ۚ كُنْتُ جَالِسًا مَمَ أَبِي مَسْمُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَتَمَّارِ

(۱) کا تَلْکُتُونُ الْمَلْمُرُونُ (۱) أَنْ قارساً مكذا هو السرف ق جي المنظ المنظ وفي أصل أبي المناس المستق في معمروف على المسرف والله أخوا له ملغنا السرف والله أخوا ما ملغنا من عنا المالماط البريني من عنا الماطال البريني (۲) عَنْ أَبِنَ أَبِنَ أَبِي أَبِي عَنْهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ عَنْهِ عَلْهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَ

(ا) جِينَ بَعَنَهُ .

يًا أَبَا سَنتُودِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبِكَ مُذَا سَيْنًا مُنذُ تَحِيثُنا النَّي عَلَيْ أَعْبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا فِي مُلْذَا الْأَنْرِ فَقَالَ أَبُومَسْهُودٍ وَكَانَ مُوسِرًا بَالْحَلَمُ هَات حُلْتَيْنَ فَأَعْطَى إحْدَاثُمَا أَبَا مُوسَى وَالْاخْرَى تَمَّارًا وَقَالَ رُوحًا فِيهِ إِلَى الجُيُمَةِ باب إذَا أَنْزَلَ أَنْهُ بِقَوْمِ عَذَابًا حَرَثُنَا عَبْدُ أَنْهُ بِنُ عُمُانًا أَعْبَرُنَا عَنْدُ أَنْه أَخْبَرَ فَايُونُسُ مَن الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَنِي مَوْرَةُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِن عُمَرَ أَنَّهُ سَيمَ إَيْنَ مُعَرَّ رَضِيَّ اللهُ عَنْمُ المَعُولُ قال رَسُولُ اللهِ عَلَي إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بقونم عَذَا با أَمابَ الْعَذَابُ مَن كانَ فيهم مُ أَمِينُوا عَلَى أَعْمَا لِحِمْ بِالْبِ مُ قَوْلُوالنِّي عَلَيْ الْمُصَنِّ بْنِ عَلَى إِنَّ أَ بِي هَذَا لَسَيْدُ (١) وَلَكُلُّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِيحَ بِهِ بَيْنَ فِئْتَانِي مِنَ السُّنلِينِ ﴿ مَدْمُنَّا عَلَىٰ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا سُمْنَانُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو موسى وَلَقَيْتُهُ بِالْكُوفَةِ جَاءٍ " إِلَى أَبْنِ شُبُرْمَةً فَعَالَ أَدْحَلَى عَلَى عِيسَى فَأَعِظَهُ فَكَأَنْ أَنْ شُهُوْمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعُلُ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ قالَ لَمَّا سَارَ الحَسَنُ بنُ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى مُمَاوِيَّةً بِالْكَتَافِ قالَ تَمْرُو بْنُ الْمَاسِ لِمُمَاوِيَةَ أَرَى كَرِيبَةَ لاَ تُوتَىٰ حَتَّى تُدْبِرَ أَخْرَاهَا قالَ مُعَاوِيَّةُ مَنْ لِذَرَارِيَّ السنيينَ فَقَالَ أَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عامِر وَعَبْدُ الرَّاعْنِ بْنُ سَمُرَةَ نَلْقَاهُ فَتَقُولُ لَهُ الصَّلْحَ قالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِنتُ أَبَا بَكُرَةً قالَ بَيْنَا النَّيْ عَلِكَ بَخْطُتُ جاء الحَسَنُ فَقَالَ النِّي ۚ ﷺ أَ بَنِي هٰذَا سَيِّنُ وَلَمَلَ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِدِ بَيْنَ فِتَنَيْنِ مِنَ

الْمُسْلِينَ مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ الْذِ حَدُثَنَا سُفَيَانُ قالَ قالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي تَحَدُّ بْنُ عَلِيّ أَنَّ حَرْمَةَ مَوْلَى أَسَامَةَ أَخْبَرَهُ قالَ تَمْرُو قَدَ رَأَيْثُ حَرِّمَةَ قَالَ أَرْمَنَلِي أَسَاعَةُ إل عَلِيّ وَقالَ إِنَّهُ سَيْمِنَا أَلْكُ الآنَ يَقُولُ مَا خَلَفَ صَاحِبَكَ تَقَلَّنَ لَهُ يَقُولُ لَكَ لَوَ كُفْتَ

خَمَّالَ أَبُو مَسْنُودِ ملينَ أَصَّابِكَ أَحَدُ إِلاَّ لَوْ عَيْثَ لَقَلْتُ فِيهِ غَيْرِكَ وَما وَأَبْسَكِنْك شَيِّنَا مُنْذُ تَحِيْثَ النَّيِّ ﷺ أَغَيْبَ عِنْدِى مِن المُنْفِرَاعِكَ في لِمُذَا الأَخْرِ وَالْحَمَّالُ

(۱) سَيَدُ<sup>ن</sup> (۳) (۲)

لَى شِدِق الأَسَدِ لَأَحْبَبُتْ أَنْ أَكُونَ مَنَكَ فِيهِ وَلَكِنَ مَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ ۖ فَلَمْ ﴿ يُعْطِيني شَيْنًا فَذَهَبُتُ إِلَىٰ حَسَنِ وَمُسَيِّنِ وَأَنْ جَعْفَرَ فَأُوثَرُوا لِي رَاحِلَتِي بِاسب إِذَا قالَ عِنْدَ مَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجٍ فَقَالَ يَخِلِافِهِ مِتَرَثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا ُخَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ قالَ كَمَّا خَلَمَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيةَ جَمَرَ أَبْنُ مُمَّرَ حَشْمَهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ إِنَّى سَمِعْتُ النِّيَّ ﷺ بَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غادِر لِوَالِه يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَإِنَّا قَدْ بَايْمَنَّا هَذَا الرَّبُّمَلَّ عَلَى يَشِعِ أَثْنِ وَرَسُوالِهِ وَإِنَّى لاَ أَغْلَمُ غَدْراً أَمْظُمَ مِن أَنْ يُبَانِعَ رَجُلُ عَلَى بَيْعِ أَلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ " لَهُ الْقِنَالُ وَإِنّى لاَ أَغَرُمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَمَهُ وَلاَ ٣٠ بَايَمَ فِي هَلْذَا الْأَمْرِ إِلاَّ كَانْتِ الْفَيْصَلَ مَيْنِي وَيَيْنَهُ مَدُثُ أَنْعَدُ بْنُ يُونُسَ جَدَّنَنَا أَبُوشِهابِ عَنْ عَزِفٍ عَنْ أَبِي الْنِمْالِ قالَ لَمَا كَانَ أَنْ زَيَادِ وَمَرَاوَانُ بِالشَّأْمِ ، وَوَنَّبَ أَنْ الزُّبَيْرِ بَسَكَّةٌ ، وَوَثَبَ الثَّرَّاءِ بالْبَصْرَة نَا نُطَلَقْتُ مَنَمَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْدِ فِي دَارِهِ وَهُوّ جالِسٌ ف طل عَلَيْة (1) لَهُ مِن قَصَب بَغَلَثَ إلِيْهِ فَأَنْشَأُ أَنِي يَسْتَطْمِيهُ (10 الحَدِيثَ فَقَال بَا أَبَا بَرْزَةَ أَلَا نَرَى مَا وَفَمَ فِيهِ (\* النَّاسُ فَأُوَّلُ شَيْءٍ سِّمِنْتُهُ تَكَلَّمُ بِهِ إِنَّى أَخْتَسَبْتُ (٧١ عِنْدَ أَلْدُ أَنَّى أَصْبَعْتُ (٥٠ سَاخِطاً عَلَى أَحْيَاء فُرَيْسِ إِنَّكُمْ إَا مَتَشَرَ الْمَرِّبُ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي عَلِينَهُمْ مِنَ اللَّاقَةِ وَالْقِلَّةِ وَالْفِلْالَةِ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْقَدَ كُمُ بِالْإِسْلاَمِ وَيُمُعَمَّدِ عَلَيْ حَقَّى بَلَغَ بَكُمْ مَا تَرَوْنَ وَهَذِهِ ٱلدُّنْيَا الَّذِي أَفْسَدَتْ يَبْنَكُمْ إِذْ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّأْمِ وَٱللَّهِ إِذْ يُقَاتِلُ ۚ إِلَّا عَلَى ٱلدُّنْيَا '' مَدَثَ ٱدَّمُ بْنُ أَبِي إيَاس حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ رَاصِلِ الأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُدَّيْفَةَ بْنِي الْيَانِ قالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النِّي عَلَيْكُ كَانُوا يَوْمَثِيْدِ بُسِرُونَ وَالْيَوْمَ يَجْهُرُونَ **مَرْثُنَا** خَلاَّدُ حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَنْ حَبِيبِ أَبْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الشَّمْثَاء عَنْ حُدَيْفَةَ

(۱) فام يسطى سوايه ينني كذا في اليونينية المكذا في النسخ الق بأيدينا عالنين للمجنة وفالتسطلانيظم يسى والمين الهملة وحرراه (r) مُم ينصب ، هو هكذا بالرفع في النسخ التي بأيدينا ألبن وكبرما وتشديد اللام مكسورة كذا في القسطلاني ونسيخة الحافظ الزى وف فسخة عبد الله بن سالم تنوين ظل ثبعا اليونينية وحرر اه (٠) تَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيث (١) النَّاسُ فيهِ (٧) أُحْتَيْبُ (٨) إذْ أَصْنَحْتُ (١) وَ إِنَّ هَوْلاً ۚ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرُكُمْ وَأَلَّهُ إِنْ مَا تَذُونَ إِلاَّ عِلَى ٱلدُّنْكَ

وَ إِنْ ذَاكَ الَّذِي يَمَكُّةً وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ على

CH

 (١) فيتول هو بالرفع في النسخ التربأ يدينا تبعالليونينية (r) تُعَمَّدَ الْأُوثَانُ (r) أَنْ أَنَّا لَمُ رَبَّ قَالَ تىمىن رسۇل ألله على ءَ مَعُولُ

مَالَ إِنَّا كَانَ النَّفَاقُ عَلَى عَهٰدِ النِّينَ ﷺ فَأَمَّا الْيَوْمَ ۚ فَإِنَّمَا هُو ۖ السَّكْفُرُ بِمَدّ الْإِيمَانِ «لاَ تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يُعْبَعَدُ أَهْلُ الْقُبُورُ ﴿ مَ**رَثُ ا**لْتَصْفِلُ حَنَّتُمْ مُ**ال**كُ عَنْ أَبِي الزَّمَادِ عَنَ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْءِ مَلَّىٰ عَلَىٰ لاَ تَقُومُ السَّافَةُ حَتَّى بَهُ الرَّجُلُ بِشَهْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ ١٠٠ يَا لَيْقَنِ شَكَانَهُ بِاسِبَ تَشْيَعِ الْوَالَةِ عَتَّى يَتَبُدُوا " الْأُوثَانَ مَرَثُ أَبُو الْيَانِ أَنْهَوَا شُعَبْتُ عَن الزَّحْمِيَّ عَلْ اللَّ سَبِيدُ بْنُ الْسَبَبِ أَخْبَرَ نِي " أَبُو حُرَيْرَةً وَمِي اللهُ مَنْهُ أَنَّ مَسُولَة آفَيْ ﴿ مَلْ الْأَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعْمُطَرِبَ أَلِبَاتُ نِسَاهِ دَوْسٌ ظَلَى إِذِى الخَلَصَةِ وَذُو الخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسَ الَّتِي كَانُوا يَسْبَدُونَ فِي الْجَامِلِيَّةِ ۚ مِرْثُ عَبْدُ الْمَرْزِ بَنْ عَبْدُ أَلْهُ حَدَّثَنَى مُلَيْهَانُ مَنْ تَوْدٍ مَنْ أَبِي الْفَيْتِ مَنْ أَبِي مُرَيِّرَةً إِنَّا رَسُولُ ٱلَّهِ ﴿ مَا لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُمُ ۚ رَجُلُ مِنْ ضَعْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَمَّاهُ ( اللَّهِ عِلى خُرُوحِ النَّادِ . وَقَالَ أَنَسُ قَالَ النَّيْ يَكِيُّ أَرِّلُ أَشْرَاطَ السَّاعَةِ فَارْتَحْنُشُو النَّلَى مِنَ مَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّمْزِى قِلْ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبُ أَخْيَرَ فِي أَبُو هُرَ مُرَّةً أَنْ رَسُولَ ٱللهُ مِنْ قَلْ لاَ تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى تَخُرُجَ فَأَرُّ مِنْ أَرْضَ ٱلْحِيْجَازِ تُغْيَى: أَعْنَاقَ الْإِبَلِ بِيُعْبَرَى **مَدَّثُنَا** عَبْدُ أَقَٰدٍ بْنُ سَبِيدٍ الْسَكِيْدِيُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةٌ ۚ بْنُ عَالِدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهُ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُن عَنْ جَدُّهِ حَفْع أَبْنِ عاميمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ عَلَيْكُ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْرِ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا • قالَ عُثْبَةُ وَحَدُثْنَا عَبَيْدُ الله حَدُثَنَا أَبُو الزَّمَادِ عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَءٌ عَنِ النِّي يَنْكُ مِثْلًا إِلَّا أَنَّهُ عَال تحيرُ مَنْ جَبَلِ مِنْ ذَمَبَ بِالسِبِ مَرْثُنَا سُنَدُهُ حَدَّثَنَا تَحَىٰ مَنْ شُنْتَةً حَدُثْنَا مَعْبَدُ مَيِمْتُ مَارِئَةً بْنَ وَهْبِ قَالَ مَيْثُ رَسُولَ ٱلَّذِ يَرْكُ يَقُولُ تَعَمَّدُوا

فَسَيَّأَ فِي قَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَعْيِي<sup>(١)</sup> بعسَدَقَيِّهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَعْبَلُهَا قالَ <sup>١١)</sup> مُسَدَّدُ حادثَةُ أَنْحُو عُنِينَدٍ أَنَّذِ بْنِ عَمَرَ لِأُمَّهِ (" حَرَثُنا أَبُو الْعَانِ أَخْرَنَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَاد عَنْ عَبْدِ الرَّسْمَ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَنْدِ عِنْكُ قالَ لاَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتَلَ فِتْتَانِ عَفْلِمَنَانِ يَكُونُ يَيْتَهُمَا مَقْنَاةٌ عَظْلِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا <sup>00</sup> وَاحِــدَةٌ ، وَحَتَّى يُعْتَ دَجَّالُونَ كَذَّا بُونَ فَرِيبٌ مِنْ ثَلَابِينَ كُلُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ أَنْدٍ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْبِلْم وَتَكَثَّرُ الزُّلاَّذِلُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَتَعْلَمَ الْفِينَ ، وَبَكْثُرَ الْمَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ ، وَحَتَّى بَكُنُرُ فِيكُمُ الْمَالُ فَيُفِيضَ حَتَّى بُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَفْبَلُ صَدَفَتَهُ ، وَحَتَّي يَعْرِضَهُ (٥) فَيَعُولَ الَّذِي يَعْرِمُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِي بِدِ وَحَقَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِالْبُنْيَان وَحَقَّى بَكُرَّ الرَّجُلُ بِعَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ (\* كَالْيَتَنِي شَكَانَهُ ، وَحَقَّى تَطَلُمُ الشَّنْسُ من مَنْمِيهِا ۚ فَإِذَا طَلَمَتُ وَرَآهَا النَّاسُ يَغِنِي (٧) آمَنُو أَجْمُونَ قَذَٰلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَتُم نَفْسًا إِمَا ثُمَا لَمُ مُسَكُنُ آمَنَتُ مِن ثَبُل أُو كَسَبَتْ في إِمَانِهَا خَيْرًا ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَصَرَ الرُّجُلاَنِ ثَوْيَتُهُمَا مَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعا نِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بلَنَهِ لِفَحْدِيهِ فَلاَ يَطْمَنُهُ ، وَلَنْقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْق فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَفَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْمَتُهَا ﴿ إِسب ۚ ذِكْر الْمُتَّالِ حَرَثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحَيْ حَدَّثَنَا إِنْمُمِلُ حَدَّثَنَى فَبَسْ قالَ قالَ لي المُنيرَةُ ا أَبْنُ شَعْبَةَ ما سَأَلَ أَحَدُ النِّي يَزِكِ عَن الدَّجَالِ ما (١٠) سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قالَ لي بِما يَضُرُّكَ مِنْهُ قُلْتُ لِأَنَّهُمْ (1) يَقُولُونَ إِنَّ مَنَهُ جَبَلَ خُبْرَ وَنَهَرَ ماء قالَ هُو أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَٰلِكَ (··· عَرَثُ استَدُ بَنُ حَفْسِ حَدَثَنَا شَبْبَانُ عَن يَعْنِي عَن إِسْعَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنِن أَبِي طَلَحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ قالَ قالَ النِّينُّ ﷺ يَجِي، الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ ف نَاحِيَةِ الدِينَةِ ، ثُمَّ تَرْجُفُ الدِينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ ، فَيَغْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِر

(۱) بَعْنِي الرَّجُسِـلُ (١) قَالَهُ أَبُو حَيْدُ لَكُ (٥) بَعْرُمْتُ عَلَيْهِ (1) فَيُتَوَلُّ . بضم اللام ي اليونينية في هذه والتي تقدمت في باب لا تقوم الساعة حتى يُسْبَطَ أَهْلُ (٨) أَكُنَّهُ مَا يَأَكُنُّهُ m (1) (۱۰) حرشنا موسى بن أشمعيل حَدَّثْنَا وُهَيْبُ مُعَدُّنَّنَّا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُعَمَّرٌ أَرَّاهُ عَنِ النِّي ﷺ قالَ أَعْوَرُ

عَيْنِ الْيُمنَىٰ كَأَنَّهَا

(۱) مَرْشُنَا عَدَالْمُرْيِرُ ابْنُ عَدِد اللهِ حَدِّقَا الإناهيمُ بُنْ حَدُّوعَ عَنْ أَلِد عَنْ جَدُّوعَ لَهِ تَلَا لَا يَدَخُلُ اللّهِيمَةِ رُسُبُلُلسِيمِ النّجَالُومَلَا مَا يَرْيَدِهِمَةً أَلْوَالِمِيلًا مَا يَرِيدُهِمِيمَةً أَلَوْالِمِكُلُ مَا يَرِيدُهِمِيمَةً أَلَوْالِمِكُلُ (م) لِكُلُّ (م) لِكُلُّ

(r) وَلَكِنْ

وَمُنَافِقِ ('' حَرَّثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مِيسْمَرُ حَدَّثَنَا سَنَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النِّي عَنْ قَالَ لَآيَدْ فُلُ اللَّهِ يَنَّةَ رُغْبُ المَسيح لِمَا يَوْمَنْيْدِ سَبْعَةُ أَبْوَابِ عَلَى كُلْ (\*) بَابِ مَلَكَانِ • قالَ وَقالَ أَبُنُ إِسْعُقَ مَنْ صَالِحٍ إِنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِينَ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو بَكُرُمَ تَمِسْتُ النَّيَّ عَنْ بَهٰذَا مَرْثُ عِبْدُ الْمَرْرِ بْنُ عَبْدِ أَللْهِ حَدَّثْنَا إِزْ المِيمُ عَنْ صَالِح عَن أَنْ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ أَنَّهِ أَنَّ عَبْدَ أَنَّهِ بْنَ مُحَرَّ رَضِيَّ أَنَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى ٱللَّهِ عَا هُورَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ ٱلدَّجَّالَ فَقَالَ إنَّى لَا نَذِرُ كُنُوهُ ، وَما مِن نَبِي إِلا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قُومَهُ ، وَلَكُنِّي " سَأْفُولُ لَكُمْ فيه قَوْلاً لَمْ يَشَلْهُ نَيِّ لِقَوْمِهِ إِنْهُ أَغُورُ وَإِنَّ اللهَ لَبْسَ بِأَغْوَرَ **مَتَرَّنَا** يَحْيىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ سَا لِمِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْن مُحَمَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْكِ قال بَيْنَا أَنَا مَا ثُمَّ أَطُوفُ بِالْكَفَبَةِ ۚ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشُّعَرِ يَنْطَفُ أَنْ بِهَرَاقُ رَأْسُهُ ماء قُلْتُ مَنْ هَٰذَا قالوا أَبْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْمَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ قَالُوا هَذَا اللَّهِّمَالُ أَقْرَبُ النَّاسَ بِو شَبَهَا أَبْنُ تَعَلَنِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةَ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَندٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُومَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَسْتَمِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِيَنْذَ اللَّهِ بَالِ مَدَّثْ عَبْدَانُ أُخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ رِبْبِي " عَنْ حُذَيْفَةٌ عَنِ النَّبِي عَنْ قالَ في الدَّجَّال إن سَمْعُماء وَنَارًا فَنَارُهُ ماهِ بَارِدُ وَماوَّهُ نَارٌ ﴿ قَالَ أَبُو سَنْعُودِ أَنَا سَمِنْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَثُ سُلَيْهَانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَلْسَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي عَلِيُّكُ ما بُمِتْ آبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أَلْتَهُ الاَّ عَوَرَ الْكَذَابَ أَلاّ

إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنْ رَبَّكُمُ لَلِسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّ بَنِنَ عَيْنَيْهِ سَكَثُوبٌ (١٠ كافِرْ ، فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبِنُ عَبَّاسَ عَنِ النَّيِّ عَلَيْهِ الْمِلِسِينِ لاَ يَدْخُلُ الدَّجَالُ المَدِينَةَ **مَرَثُنَا** أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ سَسْمُودٍ أَنَّ أَمَا سَمِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ (" أَلَّذَ بَنَّ وَمَا حَدِيثًا طَوِيلًا عَن اللَّبَّالِ فَكَانَ فَيِا بُحَدَّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ بَأْنِي ٱلدِّجَّالُ وَهُوَ كُمَّرَّمُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ المدينةر فَيَمَنْزِلُ ٣ بَمْضُ ۗ السَّبَاخِ الَّتِي نَلَى المَّدِينَةَ فَيَغْرُجُ إِلَيْهِ تَوْمَتِيْدٍ رَجُلُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنُّكَ ٱلدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ حَدِيثَةُ ، فَيَقُولُ ٱلدِّجَالُ أَرَأَ يُمْ إِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ أَخْيَبُتُهُ هَلَ تَشُكُونَ ف الأَمْر فَيْتُولُونَ لاَ فَيَقَتُلُهُ ثُمَّ بَجْيِهِ فَيَقُولُ وَأَلْهِ ما كُنْتُ فِكَ أَسْدَ بَسِيرَةً مِنْي الْيَوْمَ فَيْرِيدُ الدِّبَّالِ أَنْ يَقَشُلُهُ فَلاَيُسَلِّطُ عَلَيْدِ مَدَّث عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةٌ عَنْ مالكِ عَن كُمَّتِم بْنِ عَبْدِ أَلْنِهِ الْمُحْدِرِ عَنْ أَبِي مُرْرَزَةً قالَ قالَ رَسُولُ أَلْنِهِ عَلِيَّ عَلَى أَنْفَابِ اللَّذِينَةِ مَلاَنكَةُ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالَ صَرَتْني (" يَغِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ هَارُونَ أَغْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنَّس بْنِ مالِكِ عَن النَّيِّ عَلَى اللَّهِ ينَّةُ يَأْتِهَا الدِّجَّالُ فَيَجَدُ اللَّازِكَةَ بَحْرُسُونَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا الدِّجَّالُ قالَ (\*) وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاء اللهُ المِبُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شَمَيْتُ عَن الزُّهْرِيُّ حِ وَحَدُّهُمَا إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِّي عَتِيقٍ عَن أَنْ شِهاَبِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّبِيْرِ أَنَّ زَبْنَبَ ٱبْنَةَ ٣٠ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمَّ حَبيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ ٣٠ جَعْشِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ ذَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَا فَرِعاً يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَبَلِ لِلْمَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلْدِ أَفْتَرَبَ فَيْحَ الْيَوْمَ مِنْ رَحْمِ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَتَيْهِ الإَنْجَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا ، قَالَتْ زَيْنَبُ

(۱) تُحَكِّراً مِنْ (۲) النَّبِيُّ (۲) يَتَرَّرِلُ (۵) مدتنا (۵) الرولا الطاعران النظ الرائبات إلى الساعران النظ ماقط من نسخة النسطالان (۲) بنت

(٧) بنت

أَيْثَةُ ( ( ، جَمَعْنِ فَتَلَتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَتَهْ إِنْ وَفِينَا العَدَّالِمُونَ ! قالَ نَهُمْ إِذَا كَثُرَ المُلِمَّةُ ( ( • مَرَّفُ المُرنى بُنُ إِنْمُ بِلَ حَدَّثَنَا وَمُعَبِّ حَدَّثَنَا أَنُ مَا وَمِنِ عَنْ أَبِيه عَنْ أَيِ مُرْيَرَةً عَنِ اللِّي تَلَكُ قال بُعْتُمُ الرَّهُمُ وَذَمُ يَأْ جُوجٍ وَتَأْجُوجٍ مِثْلُ ( ) عَنْ أَيِ مُرْيَرَةً عَنِ اللِّي تَلْكُ قال بُعْتُمُ الرَّهُمُ وَذَمُ يَأْ جُوجٍ وَتَأْجُوجٍ مِثْلُ ( )

## (بِسْمِ اللهِ الرَّحْنُو الرَّحِيمِ) كتاب الأحكام

مَرْضَا عَبْدَانُ أَغْرِتَا عَبْدُ أَنْهِ مَنْ بُونُسَ مَنِ الْأَهْرِى الرَّسُولُ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمُ مَم مَرْضَا عَبْدَانُ أَغْبَرَتِا عَبْدُ أَنْهِ مِنْ بُونُسَ مَنِ الْهَٰمِي أَخْبَرَى أَخْبَرَى أَبُونِ أَنْهُ مِنْكُ مَا الرَّعْنِ أَنَّهُ مَنِعَ أَنا مُرَّوْتُهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ المَاعَقِي اللّهُ عَلَى أَلَا مَن أَمَاعَ أَمِدِى فَقَدْ أَمَاعَنِي ، وَمِنْ أَمَاعَ أَمِدِى فَقَدْ أَمَاعَنِي مَتَنْ أَمَاعِ مَنْ عَبْدِ أَنْهُ بِنْ دِينَارِ مَنْ اللّهِ مِن عَبْدِ أَنْهُ بِنْ دِينَارِ مَن اللّهُ عَنْهُما أَنْ وَسُولُ آفَى مِنْ عَبْدِ أَنْهُ بِنْ دِينَارِ مَن وَكُلّكُمْ صَنُوالُ مَن رَعِيْتِهِ ، فَالْمِامُ اللّهِي عَلَى النّاسِ رَاجِ وَهُو مَن مَنوالُ مَن رَعِيْتِهِ ، وَالرّبُلُ مُنْ اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ وَهُمْ مَنوالُ مَن رَعِيْتِهِ ، وَالرّبُلُ مَن اللّهِ وَهُمْ مَنوالُ مَن رَعِيْتِهِ ، وَالرّبُلُ مِنْ اللّهِ وَهُمْ مَنوالُ مَن رَعِيْتِهِ ، وَالرّبُلُ مُنْ اللّهِ وَهُمْ مَنوالُ مَن رَعِيْتِهِ ، وَالرّبُلُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلْ مُعْلِي عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

و (۱) بنسته (۱) الله مشهد (۱) الله مشهد الله الله و الله

(i) بالب تول أنهٰ ب

(٠) الْأَمْرُ أَمْرُ مُرَّامِنُ مُرَّانِين

(١) وَ مُمْ عِنْدُهُ

أَهْلُهُ ، ثَمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمُ يُحَدَّنُونَ (١٠ أَحادِيثَ لَيْسَت فَ كِتَابِ أَلَيْهِ وَلاَ تُوثَرُ مَنْ رَسُولِ أَلَّهِ عَنْ وَأُولِكَ جُمَّالُكُمْ ۚ فَإِمَّا كُمُ وَالْأَمَانَ الَّتِي تُشِيلُ أَمْلَهَا ۚ فَإِنِّي سَمِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّا مَلَوَا الْأَمْرَ فِي فُرَيْشِ لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدُ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ ٣٠ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَمْسُوا اللَّذِينَ \* تَابَّمَهُ مُسَيْمٌ عَن أَبْنِ الْبَارَكِ عَنْ مَتَعْدَ عَنَ الزَّهْرِي عَنْ تَحَدِّ بْنِ جُبَيْرٍ مَرْشَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا عاصِمُ بِنُ مُحَدِّد سَمِعَتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ أَنْ تُحَرَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ ف مُرَيْض ما بَقِيَ مِنْهُمُ أَثَنَانِ بِالسِبُ أَخِر مَنْ نَعْلَى بِأَلْمِ كُلُمَة ، لِقَوْلِهِ نَمَالَى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْمْ مِنَا أَنْزُلَ أَلَهُ كَأُولِيكَ ثُمُ الْفَاسِيْرُنَّ مَعْثُ شِهَابُ بْنُ غبَّادٍ حَدَّثَنَا إِثْرَاهِيمُ مُنْ مُحَيِّدٍ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ فَيْسِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قالَ قالَ رَسُولُ ألله على لا حسد إلا في أثنتني رجل "آناهُ اللهُ مالا فَسَلَّطَهُ عَلَى مَلَكَتِهِ في المَقَّ وَآخَرُ آنَاهُ أَللهُ حِكْمَةً هَوْ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّهُمَّا بِالبُ السَّفِيمِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمامِ مَا لَمْ تَكُنُ مَنْصِيَّةً (1) وَرَثْنَ مُسَدَّدُ حَدُثَنَا بَحِي (1) عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي النَّناح عَنْ أَنِّس بْنِ مالِكِ رَمِنِي أَلْلَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَنْ أَسْمَمُوا وَأَطِيمُوا وَإِنِ أَسْتُمْولَ ٣٠ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبْقِي كَأَنْ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا خَمَّادُ عَنِ الْجَمْدِ عَنْ أَبِي رَجَاء عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قالَ قالَ النِّينَ ﷺ سَنْ رَأًى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْنًا فَكَرِهَهُ (") فَلْيُصْبُرْ ۚ فَإِنَّهُ لِبْسَ أَحَدُ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْراً فَيَنُونَ إِلاَّ مَانَ مِيتَةَ جَامِلِيةً مَرْثُنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَعْيُ بْنُ سَيِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَى نَافِحُ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ يَزْلِنْهِ قَالَ السَّنعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْء السُلْمِ فِيها أَحَبُّ وَكُومَ (١٠ ما كَمْ مُؤْمَرُ بِمُسْيَةٍ فَإِذَا أَمِن بِمُسْيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طاعَة **مَرْثُنَ** مُحْرُرُ بِنُ حَفْصِ بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا سَنَدُ بْنُ

(1) يَتَعَدَّوُنَ أَوْ (٢). فالنَّارِ عَلَى دَّعَوْدِ (٣) رَجُلُّ مو بالرنم في النسخ الني البيان مبال وظاهر وكان النسخ الني النائج من المسائل والل والمواد الني في جيم الأسول (١) مَنْهِمَةً عَمِياللسبب عَلَيْكُمُ عَبَدًا حَمَيْنِيا (١) وَإِلَيْ النَّمَالِيةِ (١) وَإِلَيْ النَّمَالِيةِ (١) وَإِلْنِ النَّمَالُ عَبْدًا حَمَيْنِيا (١) وَإِلْنِ النَّمَالُ عَبْدًا حَمَيْنِيا (١) وَإِلْنِ النَّمَالُ عَبْدًا حَمَيْنِا (١) أَوْ أَلْنَ النَّالِ النَّمَالُ عَبْدًا حَمَيْنِا (١) أَوْ أَلْنَ الْمَالِمُ النَّالِيةِ النَّالَةِ النَّالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالْمِالْمِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَال (r) فَأَوْقَدُوا نَار

(٣) قاء

منبط فيالفرع بالبناء لأسجعول وليس مصوطاً في اليونينية

كذا في هامش الأصل

(٠) أعانَهُ أللهُ عَلَيْهِا

(١) قالَ لِي النَّهِيُّ

(v) أَبْنَ بَنُمُرَةً كذا في البونينة من غ

رنم عليه ولا تصحيح

(٨) عَنْ يَمْنِكُ

(١) لاَ تُسَنَّانَا

(١٠) أَنْ جَعَفْرَ

بَيْدَةَ مَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِي رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَسَتَ النِّيْ عَلَى سرياةً وأَمَّز عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْسَارِ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يُطِينُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَقَالَ أَلِيسَ قَدْ أُمَرَ ، قالَ عَزَمْتُ (')عَلَمْتِكُمْ لَمَا جَمْنُهُمْ حَطَابًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارَاتُمُ دَخَلْتُمْ فِيهَا جَفَعُوا حَمَلِهَا فَاوْقَدُوا ٢٠٠ فَلَمَّا مَثْمُوا بِٱللُّحُولِ فَقَامَ ٣٠ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا نَبْعُنَا النِّيِّ مَنْكُ فِرَارًا مِنَ النَّارِ افْنَدْخُلُهَا كَيْنِهَا هُمْ كَذَٰلِكَ ۚ إِذْ خَمْدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذَٰ كِنَ <sup>(1)</sup> لِلنَّى عَلَى فَقَالَ لَوْ دَخَارُهَا مَا خَرَبَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَرُوفِ \* فَإِنَّا مَدِّثْ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثْنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَن الْحَسَن عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِي سَمُرَةَ قالَ قالَ (\*) النِّيُّ ﷺ بَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ \* لاَ نَسْأَلِ الْإِمارَةَ فَإِنْكَ إِنْ أَعْطِيتِهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلِّتَ إِلَيْهَا . وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعينت فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَرْ بَينَكَ (A) وَأْتِ و من سَأَلَ الْإِمَارَةَ وُ كُلَّ إِلَيْهَا عَبْدُ الْوَارِثِ خَدَّثَنَا بُونُسُ عَن الحَسَنِ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ شَمَّرَةَ قالَ قالَ لِي رَسُولُ أَنَّذِي عَلِنَّهُ مَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ تَمُرَةً لَا ٥٠ نَسْأَلِو الْإِمارَةَ ۚ فَإِنْ أَصْلِيتُهَا عَنْ متنتَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرِ سَنئَلَةٍ أُعِيْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ۚ فَأْتِ الَّذِي هُورٌ خَنْرٌ ۗ وَكَفْرْ عَنْ عَينكَ ما يُكْرَّةُ مِنَ ٱلْحِرْسِ عَلَىٰ الإمارَةِ ۚ **حَرَّنَ**ا أَعْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذَنْهُ عَنْ سَمِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَنْ النِّيِّ مَلَّكَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَغْرِصُونَ الإمارةِ ، وَسَنَكُونُ نَدَامَةَ وَمِمْ الْقِيامَةِ ، فَيْمِمْ الرضِيَّةُ وَبِكْسَتِ الْفَاطِيَّةُ • وَقَالَ تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُحْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَبِيدِ (`` عَنْ سَعِيدِ اللَّقْبُرِيّ

عَنْ مُمَرَ بِنِ الحَسَكَمِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً فَوْلَهُ ﴿ مِرْضٍ مُحَدُّهُ بِنُ الْمَلَاهِ حَدَّثَنَا أَيُ أُسَامَةَ مَنْ بُرَيْدٍ مَنْ أَبِي بُرُدَةً مَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ مَنْهُ ۚ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النّي عَيْثُ أَنَا وَرَجُلاَذِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمْرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقالَ الآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لاَ نُولَى هٰذَا مَن سَأَلَهُ وَلاَ مَنْ حَرَّسَ عَلَيْهِ بِاسِبُ مَن أَسْتُرْعِي رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ مَدُثُنَا أَبُو تُعَنِي حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهُ بْنَ زِيَادٍ عادَ مَعْقِلَ بْنَ بَسَار في مَرْمِنِهِ اللَّبِي ماتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَنْقِلٌ إِنَّي مُقَدَّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ سَمِعْتُ النِّيَّ عِنْ يَقُولُ ما مِنْ عَبْدِ أَسْتَرَعْهُ (١) أَللهُ رَعِيّة نَلَمْ بَعُمُهُمَا بِنَصِيعَةِ <sup>٣٧</sup> إِلاَّ لَمْ يَجَدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ **مَرْثِنَا** إِسْعَاتُي بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَا المُسَيْنُ الْمُعْفَقُ قال زَائِدَهُ ذَكَرَهُ عَنْ هِيمَامِ عَن المُسَن قالَ أَتَبْنَا مَتْقِلَ بْنَ يَسَارِ نَسُودُهُ فَدَخَلَ (") عُبَيْدُ أَقْدِ فَقَالَ لَهُ مَتْقِلْ أُحَدَّثُكَ حَدِيثًا سَمِنْتُهُ مِنْ رَسُول أللهِ عَلَيْ فَقَالَ مامِنْ وَالْ يَلَى رَعِيَّةً مِنَ المُنلِينَ فَيَتُوتُ وَهُوَ فانْ كُمُمْ إِلاَّ حَرَّمَ أللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ باب من شاق مَنَّ اللهُ عَلَيْدِ مدَّث إسناق الواسطي حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ طَرِيفٍ أَبِي ثَمِيمَةَ قَالَ شَهِدْتُ مَنْفُواْلُ وَجُنْدَ بَاوَأَضِمَا بَهُ وَهُوَ يُوسِيهِمْ فَتَالُوا هَلَ سَمِنْتَ مِنْ رَسُولِ أَنْهِ عَلَيْ شَيْئًا قالَ سَمِنتُهُ يَقُولُ مَنْ سَمَّر مَمَّعَ اللهُ بدِ يَوْمَ الْغِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ (\*) يُشَافِقْ يَشْفُقُ اللهُ عَلَيْدِ مَوْمَ الْعَيَامَةِ فَقَالُوا أَرْصِنَا . فَقَالَ إِنَّ أُوَّلَ مَا يُنتَيْ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ ، فَن أَسْتَطَاعَ أَنْ لاَ بَأْ كُلِّ إلاَّ طَبَّا فَلْيَغْمَلُ ؛ وَمَن أَسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يُحَالَ (٥٠ يَيْنَهُ وَيَنِنَ الْجَنَّدِ عِنْ (١٠ كَفاتِهِ ٥٠ مِنْ دَمِ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْلُنْ ، قُلْتُ لِأَنِي عَبْدِ أَنَّهِ مَنْ يَقُولُ مِينْ رُسُولَ أَفِّهِ عَالَى جُنْدَبُ؟ قَالَ نَمَمْ جِنْدَبُ إِلْبِ الْقَضَاءِ وَالْفُتْبَا فِي الطِّرِينِ ، وَقَفَّى يَحْيُ بْنُ يَسْهُرَ فِي الطِّرِيقِ ، وَتَضَى الشُّنيُّ عَلَى بَاب دَارِهِ مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا

الله المستخدم المستخدم والوله المستخدم والوله المستخدم ا

(٣) فَدَّخَلُ عَلَّذَا \* (٤) وَمَنْ بُثَانٌ يَشْتُنِ أَنْهُ عَلَيْهِ بِكذاف النسخ

التي بأيدينا وشرح التسطلاني وفي النتج أن رواية الكشيهني ومن شاق شن بلفظ الماضي في التعلين فحرر اه

> مرية (م) بَحُولًا

(۱) مال گذار

(v) كَنْـزَ (v)

ئ (۱) فَد أَسْتُكَانُ (١) ما عَدَدْتُ (٦) وَالْسَكِينَ ر ... (٤) إسحق بن منصور (٠) قال سَمِتُ أَنَّى بْنَ مالك (1) أُولِ الصَّدُّ مَاثُّو (٧) أَنْ عَبْدِ أَنَّهُ قَالَ حَدَّنَىٰ (٨) عَنْ أَنَّى بِنَ مَالِكِ قَلَ إِنَّ قَيْسَ (١) يَحْبَىٰ هُوَ الْقَطَّانُ (١٠) عَنْ قُرْقٌ بْنِ عَالَيْهِ ر11) النانب

جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَمْدِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَالنِّي عَلَّ خَارِ عِلنِ مِنَ السَّجِدِ فَلْقِينَا رَجُلُ عِنْدَ سُدَّةِ السَّجدِ، فَقَالَ يَارَسُولَ أَنْهِ مَتَى السَّاعَة ؟ قال النَّبِي عَنْ ما أَعْدَدْتَ لَمَا فَكَأَنَّ الرَّجُلَ أَسْتَكأنَّ (" مُمَّ قالَ بَا رَسُولٌ أَنَّهِ ما أَعْدَدْتُ " لَمَا كَبِدَ صِيامٍ وَلاَ صَارَةٍ وَلاَ مَدَنَّةٍ وَل كِنَّ أُحِبُ اللهُ وَرَسُولَهُ ، قالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخَيْتُ عِلْبُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النِّي اللَّهِ لَمْ بَكُنْ لَهُ بَوَّابُ مَرْضَ إِسْعَنَ (<sup>10</sup> أَغْبَرَنَا عَبْدُ الصَّند حَدَّثَنَا شُتَهُ حَدَّثَنَا نَابِتُ الْبُنَانِي عَنْ (٥) أَنْسَ بْنِ مالِكِ يَقُولُ لِانْزَأَةٍ مِنْ أَهْلِ تَعْزِيْنِ فَلاَنَةً ؟ قالتَ نَتَمْ ، قَالَ فَإِنَّ النِّيِّ مَا إِنَّ مَرَّ بِهَا وَهُيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ ، فَقَالَ أُنَّقَ أَلْهُ وَأُصْبِرِي ، فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنَّى فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي قَالَ خَاوَزُهَا وَمَضَى فَرَّ بها رَجُلُ فَقَالَ ما قال لك وَسُولُ أَلَّهِ عِنْ قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لَرَسُولُ أَلَّهِ عِنْ قَالَ جَاءِتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجَدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَرَفَتُكَ فَقَالَ النَّيْ ﷺ إِنَّ العَبَرْ عِنْدَ أُوَّلِ صَدْمَةٍ (١٠ ﴿ بِاسِ مُ الْحَاكِمِ يَحْتُكُمُ بِالْمَثْلُ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ النِّي فَوْقَهُ ﴿ **مَرْثِنَا** تُحَدُّ بْنُ عَالِدٍ النَّلْعَلَىٰ حَدَّثَنَا الْأَفْسَارِي كُمُّدُ<sup>٣٥</sup> حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ثَمَامَةٌ عَنْ أَنْسِ (٥) أَنَّ تَبْسَ بْنَ سَنْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَي النِّي عَلَىٰ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيرِ ﴿ وَرَكُنَا مُنْمَدُهُ حِنْدُتَنَا يَحْنِ \* \* عَن وَرَّةَ (١٠٠) حَدَّثَنَى مُقِيدُ بْنُ مِلاَكِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النِّيَّ عَلَيَّ بَسَّهُ وَأَنْبَنَهُ بِمُكَاذِ حَرَيْنِي عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ السَّبَامِ حَدِّثَنَا عَبُوبُ بِنُ الْحَسَنِ حَدْثَنَا خالِهُ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلاَلِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنْ رَجُلاَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدً، فَأَق مُعَاذُ بَنَّ جَبَلَ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ ما لِمُلْذَا ؟ قالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قالَ لأ أَجْلِسُ حَقِّي أَفْشُلَهُ قَضَاءُ أَلَهُ وَرَسُولِهِ عَنْ بِلْبِ مِنْ يَعْضِي الْحَاكِمُ (٥٠٠ أَر

يُفْنِي وَهُوْ فَصْبَالُ مَعْرُضَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُفَيَّةٌ حَدَّثَنَا عَبْد الَمِكِ بْنُ ثُمَيْر سَمِتُ عَبْدَ الرَّحْنُ أَبْنَ أَبِي بَكْرَةً قَالَ كَنْبَ أَبُو بَكْرَةً إِلَى أَبْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لاَ تَقْضَىَ بَيْنَ أَثْنَانِ وَأَنْتَ غَصْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النِّيَّ ﷺ يَقُولُ لاَ يَقْضِينَ حَكُمْ بَيْنَ أَفْتَيْنِ وَهُوَ عَصْبَالُ ﴿ هَرْتُ كُمُّ أَنْ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَنَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمِيلُ أَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَبْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْا نْصَارِيٌّ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ ١٠٠ اللهِ عِنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى وَاللهِ لَا تَأْخَرُ عَنْ صَلاَةِ الْمَدَاةِ مِن أَجْل فُلاَنٍ يِّنَا يُعلِيلُ بِنَا فَهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النِّينَ ﷺ فَطْ أَسَدٌ غَضَبًا فِ مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَتِنِدِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا ٢٠ النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنفَرِينَ فَأَيْكُمْ مَاصَلًى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِنْ وَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّيفَ وَذَا الْمَاجَةِ وَرَشْنَ مُمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْتُوبَ الْكِكّْرِ ما فَي حَدِّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قالَ (٣ مُحَدُّ أَخْبَرَ فِي سَايِهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهَى حَائِضٌ فَذَكَّرَ مُمَرُ لِلِّنِّي عَلَّى فَتَنَيَّظَ فِيهِ (\*) رَسُولُ اللهِ عَلَى مُمَّ قالَ لِبُرَاجِمُهَا ثُمَّ لَيُسْكِمُهَا حَقَّى تَطَهُرُ ثُمَّ تَحْيِضَ فَتَطَهُرَ فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلَيُطَلِّقُهَا ﴿ إِلَيْكُ مِنْ رَأَى الْعَاضِي أَنْ يَحَكُمُ بِعَلِيهِ فِي أَمْر النَّاس إِذَا لَمْ بَعَنْكِ الطُّنُونَ وَالنُّهَمَّةَ كَما قَالَ النَّيْ عَلَيْ لِمِنْدٍ خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَذَكِ بِلَمْرُوفِ ، وَذَٰلِكَ إِذَا كَانَ أَنَّ مَفْهُورٌ (٥٠ مَرْثُنَا أَبُو الْبِاذِ أُخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَن أَرُّ هُرِئُ حَدَّتَنِي ٥٠ عُرْوَةُ أَنَّ مَا لِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بَنْتُ عُتْبَةَ بْن رَبِيْعَةٌ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ وَاقْهِ ما كانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاء أَحَبَّ إِنَّى أَنْ بَذِلُوا مِينَ أَهْلَ خِبَا ثِكَ وَمَا أَصْبَتَ الْبَوْمَ عَلَى ظَهْرُ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاء أَحَبَّ إِلَىٰٓ أَنْ يَوْرُوا مِن أَهْل خِبَائِكَ ثُمَّ قالَتْ إِنَّ أَبَاسُهُ إِنَّ رَجُلٌ مِسِّيكٌ ، فَهَلْ عَلَى مِن حرّبر أَنْ أَطْمِمَ اللَّذِي ٢ لَهُ عِمَالُنَا ؟ قالَ لَمَا لاَ حَرْجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْمِيهِم مِنْ مَعْرُونِ

ا) إلى النبي
 م) جدائنا أحدث مؤرد
 م) جدائنا أحدث مؤرد
 م) مؤرد<

(٧) مِنَ الَّذِي

((()) المُعَلَّمِينِ (2) عليه (2) عليه (4) عليه (4) مُنِيدًة (4) مُنِيدًة (5) مُنِيدًة (6) مُنِيدًة (7) مُنِيدًة (8) مِن المُعَلِّمِية (9) مِن المُعَلِّمِية (9) مُنِيدًة (9) مُنِيدًة

عَبْدُ الَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَّةً وَالْمَسَنَ وَثُمَامَةً بْنَ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ وَبِالْأَلِّينَ أَبِي بُرْقَةً وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ بُرِّيلَةً وَصِيَّةٍ حَتَّى يَنْلَرَ مَا فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِى لَمَلَّ فِيهَا جَوْزَةً ، وَفَدْ النَّىٰ ﷺ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ إِمَّا أَنْ بَدُوا صَاحِبَكُمُ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤَذِّذ شَهَادَةٍ \*\* عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاهِ السُّنَّرِ إِنْ عَرَفْتُهَا ۚ فَأَشْهَا ۗ وَإِلاًّ ١٠٠٠ كُمِّدُ بْنُ بَشَارِ حَكَثْنَا غُنْدَرُ حَكَثْنَا شُنْتَةُ قَالَ تَحِنْتُ ثَتَلَاةً عَنْ أُذَى بْنِ مالِكِ قالَ لَكَا أُرَادَ النِّي عَنْ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى الزُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرُونَن

كِتَابًا إِلا غَنْتُومًا فَٱنَّخَذَ النِّيُّ عِنْكُ خاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبيصيدِ وَتَعْشُهُ (اللهُ تُحَدَّدُ وَسُولُ أَلَهِ الإسب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْفَصَّاء، وَقَالَ الْحَسَنُ أَخَذَ ٱللهُ عَلَى الحُكَّامِ أَنْ لاَ يَنْبَعُوا الْمَوْى، وَلاَ يَخْشُوا النَّاسَ ، وَلاَ يَشْتَرُوا ٥٠ إِ آتِانِي (" كَمَنَا قَلِيلاً ، ثُمَّ قَرَأً : بَا دَاوُدُ إِنَّا جَمَانَتَاكَ خَلِيفَةَ فِي الأَرْض فَأَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَنَّسِعِ الْحَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبَيلِ أَللَّهِ إِذَّ اللَّذِينَ بَضِلُونٌ عَنْ سَبِيلِ أَنْهِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ عِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِيتَابِ ، وَقَرَّأُ : إِنَّا أَثْرَانَا التّورّاةَ فِهَا هُدًى وَنُورٌ بَمَنَكُمْمُ مِهَا النَّبُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّابَانِوْنَ وَالْأَحْبَارُ عَا أَسْتُتُفْفِظُوا أَسْتُودِعُوا مِن كِتاب أَقْدِ وَكَانُوا عَلَيْدِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشُوا النَّاسَ وَأَخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنَا مَلِيلًا ﴿ وَمِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَثْرَلَ اللهُ فَأُولِنْكِ هُ الْكَافِرُونَ (\*\* وَمَرَأً : وَدَاوُدَ وَسُلَيْانَ إِذْ يَحْتَكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَمَ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِيمِ شَاهِدِينَ فَفَهَّنَّنَاهَا سُلَّبَانَ وَكُلاًّ آتِبْنَا شُكًّا وَعَلْما ، فَخَدَ سُلَيْانَ وَلَمْ يَرُ وَاوُدَ ، وَلَوْلاَ مَاذَكُرَ أَلَنْهُ مِنْ أَمْر هَلَدُيْنَ لَرَأَيْتُ (1) أَنَّ القُضَاةَ هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَنْنَى عَلَىهُذَا بِيلْمِهِ وَعَذَرَ هَٰذَا بِأَجْتِهَادِهِ ، وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا مُمَرُّ بْنُ عَبْدِ الْمَزيزِ خَسْ إِذَا أَخْطَأُ الْعَامِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً ۗ ٣٧ كَانَتْ فِيـهِ وَصْمَةٌ أَنْ يَكُونُ فَهَا ﴿ عَلِيًّا عَفِيفًا صَلِيبًا مَالِمًا سَوْلًا عَنِ الْبِلْمِ ۚ بِاسِبُ رِزْقِ الحُكَّامِ وَالْمَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَكَانَ شُرَيْحُ الْقَاضِي بَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاء أَجْرًا، وقالَتْ عائشَةُ يَاْ كُلُ الْوَسِيُّ بِقَدْرِ مُمَالَتِهِ وَأَكُلَ أَبُو بَكُر وَمُمَرُ مَدْثُ أَبِو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ بَرِيدَ أَنْ أُخْتِ ثَيرِ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْد الْمُزَّى أَخْبَرُهُ أَنَّ عَبْدَ أَلَٰهِ بْنَ السَّنْدِي أَخْبَرُهُ أَنَّهُ قَدِيمَ عَلَى مُمَرَّ فِي خِلاَقَتِهِ فَقَالَ لَهُ مُمَرُّ أَمْهُ أَحَدَّتْ أَنَّكَ لَلَى مِنْ أَعْمَالِ النَّاسَ أَعْمَالًا فَإِذَا أَعْطِيتَ الْشَالَةَ كَرَحْتَهَا فَقَلْتُ

(ا) وَقَنَّهُ (r) ولا يشتروا هو هكنا بالتاء والياء في فمخة عبد آلله بن سالم المَا يَا يَانِهِ (1) إِلَى قُولُهِ (٠) عَالَمْ يَخْفَظُهُ ا أسنود غوامن كتابألله تيعاً اليونينيسة وكذا ضبطه الم خُطُّة كانت. خَصْلة کان ً

دى نَتِهَا

(۱) قَدَّا مُرِيدُ (۲) قَدَّا مُرِيدُ (۲) وَأَخْدَدَدُ (۵) قال أو أَدَّا مُدَدِدُ (١) قال أو أَدَّا مِنْ الْمُعَلِّمِ وَأَنْ الْمُعَلَّمُ وَمِنْ الْمُعَلِّمِ وَمِنْ وَمِنْ السّطِيعُ السّطِيعُ السّطِيعُ السّطِيعُ وَمِنْ السّطِيعُ السّطِيعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَالْمُوالِمُ السّطِيعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَالْمُعِلَّ السّطِيعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَالسّطُوعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَالسُمِعُ وَمِنْ السّطُوعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَمِنْ السَامِعُ وَمِنْ السّطِيعُ وَمِنْ السَامِع

الآثار أد الراد بارحبة منا

رحبة السجد أه أَنَّ مَنْ اللهِ ا (٨) خَسَ عَشْرَةً مَنْدًا مَنْدًا اللهِ الله

ء.) مدثنا

بَلَى فَقَالَ ثَحَرُ ما (١٠ ثُرِيدُ إِلَى ذٰلِكَ قُلْتُ ٥٠ إِنَّ لِى أَفْرَاساً وَأَعْبُداً ٥٠ وَأَنَا بِحَيْروَأُويِدُ عَنْ سَهِلُ بْنِ سَنْدِ قَالَ شَهِدْتُ الْتَلَامَنِينَ وَأَنَا أَنْنُ ، عَنْ سَهِلُ أَخِي بَنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْسَارِ جَاءِ إِلَى

فَنَادَاهُ فَفَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَمًا قالَ أَبِكَ جُنُونٌ؟ قالَ لاَ ، قالَ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُوهُ، قالَ أَنْ شِهاب فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِمَ جابرً إِنْ عَبْدِ اللهِ قالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَّهُ بِالْمَلِّي، رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْرُ وَأَبْنُ جُرَيْجٍ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابِرِ عَنِ النِّيِّ مَنْ الرَّبْ عِنْ أَلْ إِمَامِ لِنْحُسُومِ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ زَّيِّنْبَ أَبْنَةِ ( ) أَبِي سَلَمَةَ جَن أَمْسَكَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَى اللَّهِ عَل إنَّ الْ أَنَا بَشَرْ وَإِنَّكُمْ غَتْمَسِونَ إِنَّ وَلَكِلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلَنَ مِحْجَّتِهِ مِنْ بَعْض فَأَفْهى عَنُونَ ١٠ ما أَشْمَمُ ، فَن قَضَيْتُ لَهُ بِحَتَّى ١٠ أَخِيدِ شَيْنًا فَلاَ يَأْخُذُهُ ۚ فَإِنَّمَا أَفْطَمُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ النَّارِ بِاسِبُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ فَ وَلاَ يَبِدِ (4) الْفَصَّاء أَوْ قَبْلَ وَلِكَ الْغَصْمِ ، وَقَالَ شُرَيْحُ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ (٥٠ أثب الأميرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ مُمَرُّ لِمَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَبْتَ رَجلاً عَلَى حَدِّ ( ) زِنَا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ ، فَعَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُل مِنَ السُنلِينِ ، قالَ صدَفْتَ قالَ مُمَرُ لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ مُمَرُ في كِتَابِ أَنَّهِ لَكَتَبْتُ آيَّةَ الرَّجْمِ يدِي، وَأَفَرُ مَاعِنُ عِنْدَ النِّي عِنْ إِلزْنَا أَرْبَمَا فَأَمَرَ بِرَجْهِ ، وَلَمْ يُذْكَرُ أَنَّر النَّيَّ ع أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ ، وَقَالَ مَمَّادُ إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ ، وَقَالَ الْحَكُمُ أَنْ مَا مَرْثُ عَنْيَةُ مَدُنَّنَا اللَّيْنُ ٣٠ عَنْ يَحْيى عَنْ مُمَرَّ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُخَدٍّ مَوْفَى أَبِي فَتَادَةً أَنْ أَبَّا فَتَادَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَوْمَ خُنَيْنِ مَنْ لَهُ يَيِّنَة عَلَى تَعِل بَشَكَ كَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقُمْتُ لِأَلْتَسِنَ بِيِّنَةً عَلَى تَعِيلِ (٥٠ ، فَلَمْ أَرَ أَحَدا بَشِهَدُ لِي كَلَّمْتُ مَنْ بَدَا فِي فَذَ كُونَ أَمْرُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَظِيدٌ فَقَالَ رَجُلُ مِن جُلَسَائِهِ سِلاَتُ مُذُلُهُ التَّشِيلِ اللَّذِي يَدُ كُرِيعِندِي عَالىمَفَا رَعِيدِينَهُ ١٠٠ فَقَالَ أَبُو بَكُو كَلاً لا

رم في اليونينة بين مولد المستونا (٢) أُمنيت من كذا المستونا (٢) وَيَدَعَعُ (٢) أَنْ عَلَمَ مَن المستونا (٢) وَيَدَعُ مُن المستونا أن والمن أن رواية أن والمن المكتبين لحكم (١) ورأية (١)

بُمْطِيرٍ أَصَيْشِغَ <sup>(١)</sup> مِن قُرَيْشِ وَيَدَعَ <sup>(١)</sup> أَسَدَا مِنْ اسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ أَنْهِ وَرَسُولِهِ قال تَأْمَرُ ٣ رَسُولُ الله عِنْ مَأْدُهُ إِلَى مَا مُنْتَرَيْنَ مِنْهُ خِرَافًا مَسَكَانَ أُولَ مالِ تَأْمُلُتُهُ قَالَ لِي مَبْدُ اللَّهِ مَن اللَّيْثِ فَقَامَ النَّيْ عَلَيْ فَأَدَّاهُ إِنَّى ، وَقَالَ أَهْلُ ٱلْمُجَازِ الْمَاكِمُ لاَيَقْفِي بِمِلْيهِ شَهِدَ بذٰلِكَ فِي وِلاَ يَتِهِ أَوْ فَبْلُهَا وَلَوْ أَفَرَّ خَصَمْ عِنْدُهُ لِآخَرَ بحَقٌّ في تَجْلِسِ الْفَصَاء مَإِنَّهُ لاَ يَقْفِي عَلَيْهِ في فَوْلِ بَمْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُورَ بِشَاهِدَ بْن فَيُحْضِرَهُمَا إِثْرَارَهُ وَقَالَ بَمْضُ أَهْلِ الْمِرَاقِ مَاسَمِمَ أَوْ رَآهُ فِي تَجْلِسِ الْقَصَاء قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ بَقَضِ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلَ يَقْضِي بدِ لِأَنَّهُ مُؤْتَنَ وَإِنَّا لَا بُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَنْ فَهُ أَلْمَنَّ فَمِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، وقال بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعَلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ، وَلاَ يَقْضِي في غَيْرِها ، وَقَالَ الْقَاسِمُ لاَ يَنْبَني الِنْحَاكِمِ أَنْ يُمْفِي (\*) قَضَاء بِبِلْيهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ مَمَّ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهادَةٍ غَيْرِهِ وَلَكِنَّ فِيهِ (' تَمَرُّمُنَا لِنُهَمَّةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْسَلِينَ وَإِيمَاعًا لِمُهُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النَّيْ عَلَّى الظَّنَّ فَقَالَ إِنَّمَا مُذِهِ صَفِيّةُ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ " حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (\*) عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيَّنِهِ أَنَّ النَّبَى ﷺ أَنَّتُهُ صَفِيَّةُ بنتُ حُتِيٌّ فَلَنَّا رَجَمَتِ أَنْطَلَقَ مَمَّا فَرَّ بِهِ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْسَارِ فَدَّعَاهُمَا فَقَالَ ائُمَا هِنَ صَفِيَّةُ ۚ قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن أَبْنِ آدَمَ تَجْرِي السَّمِ رَوَاهُ شُمَيْتِ وَأَبْنُ مُسَافِدٍ وَأَبْنُ أَبِي عَنِيقٍ وَإِسْفُقُ بْنُ يَحْيٍ عَنَ الزَّهْرِيُّ عَنْ عَلِيّ يَنْنِي أَنْ حُسَنِنٍ عَنْ صَفِيَّةً عَنِ النَّيْ يَكُ بِاسِبُ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمْبِرَنْن إِلَى مَوْضِعِ أَنْ يَتَطَاوَهَا وَلاَ يَنْمَاصَيا ﴿ مَرْشُ الْحُمَّةُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْمُقَدِئُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً قالَ سَمِنْ أَبِي قالَ بَمَنَ النِّي عَلَيْ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَيِلِ إِلَى الْيَمَن فَقَالَ يَسْرَا وَلاَ تُمَسِّرًا وَبَشِّرًا وَلاَ نُنَفِّرًا وَتَطَاوَعا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى

إِنَّهُ يُصْنَمُ بِأَرْمَنِنَا الْبِشْعُ فَقَالَ كُلُّ مُسْتَكِرِ حَرَامٌ، وَقَالَ النَّصْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ عَنْ سَبِيدٍ (١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ عَنْ النِّي ﷺ إِجَابَةِ الْمَاكِمِ الْدَعْوَةَ: وَعَدْ أَجَابَ عُمَانُ (1) عَبْداً لِلْمُنِيرَةِ بْنِ شُفْعَةَ مِعْرَضَا مُسَدَّدُ فيانَ حَدَّتَن مَنْصُورٌ مَن أَبي وَاثِل مَنْ أَبِي مُوسى النِّي مَنِي اللهُ عَلَا : فَكُوا المانِي ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ بِاسِبُ مَدَامًا المُثَالِ مَرْثُ مَلْ أَبْنُ مَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْتَانُ عَنِ الزَّهْرِي أَنَّهُ سَيَّحٍ مُرْوَةً أَغْبَرَنَا أَبُو مُحَيْدٍ السَّاعِدِينُ عَالَ ٱسْتَعَمَّلَ النِّيُّ عَلِيٍّ رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسْدِ ٣٠ يُقَالُ لَهُ أَنُّ الْاتَبِيَّةِ ٣٠ عَلَى مستدَقَة فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هُذَا لَـكُمْ وَهُذَا أَهْدِي لِي ، فَقَامَ النِّيءُ عَلَى الْمِنْجَرِ ، قالَ سُفْيَانُ أَيْمَنَا فَصَيدَ الْمِنْبَرَ خَمِيدَ أَفْهُ وَأَثَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ما بَالُ العَامِلِ نَبَثَتُهُ فَيَانِي يَتُولُ (' هٰذَا لَكَ وَهٰذَا لِي فَهَلاً جَلَسَ في يَئْتِ أَبِيهِ وَأَنَّهِ فَيَنْظُرُ ('' أَيُهْدَى لَهُ أَ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ بَأْ نِي بشَيْءِ إلاَّ جاء بهِ يَوْمَ الفِّيامَةِ بَحْسِلُهُ ۚ عَلَى رَقَبَتِهِ إنْ كَانَ بَسِيراً لَهُ رُغَاد أَن بَقَرَةً لَمَا خُوارٌ (٧) أَوْ شَاةً تَنْفَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ بَدَيْدِ عَفَّى رَأَيْنَا عُمْرَتَى إِبْلَيْهِ أَلاَ مَلْ بَلِّنْتُ ثَلَانًا ، قالَ سُمَيْنانُ قَمَّهُ مَلَّيْنَا الزُّهْرِيُّ ، وَزَادَ هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعَ أَذْنَاىَ ، وَأَبْسَرَتْهُ عَنِي ، وَسَلُوا ٥٨ وَيُدَ فَنَ ثَابِتِ سَمِعَهُ \* مَنِي وَلَمْ يَقُلِ الرُّهْرِئُ سَمِعَ أَذُنِي • خُوَارٌ سَوَتٌ ، وَالْجُوَّارُ مِنْ هُ أَسْتَفْناء المَوَالَى وَأَسْتَناكِمَ مَرْثُنا عُمْانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهٰبِ أَخْبَرَنِى أَبْنُ جُرَيْجٍ, أَنَّ نَافِيعا أَخْبَرَهُ أَنّ أَيْنَ مُحَرَّ رَمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قالَ كانَ سَالِمْ مَوْلَلُ أَبِي حُدَّيْمَةً بَوْمُ الْعاجرينَ لِّي ﷺ في مَسْجِدٍ ثُبَاء فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَمُمْرَرُ وَأَبُو سَلَمَةٌ وَزَيْدٌ ۗ

" (۱) مَنْ سَيِدِ بْنِ أَيِ بُرْدَةً

(٢) عُمَّانُ بْنُ عُمَّانَ (٢) الْأَسْدِ . سين أسدِ والاسدساكنة في اليونينة منتوحة في النوع أفاده

التسلان (1) المثنية الكتابة والتي المستونة والقو في التسكنا مستنونة والقو في التسكنا في دوافة إلى فرضح المرة م المليس فالمر بعال المرة الم مهن عاش الاصل والل معاش المثن الاصل واللاسل والله ومسكول المثانة وكذا في م ابن السكن الله وحرائسوال ام من المتنع الم من التنع ام من المتنع الم من المتنع

> (٠) فَيَغُولُ (١) فَيَنْظُرُ

(٧) خُوَّارُ . في رواية الجُوَّارُ وبهما رسم في الفرع الذي بأيدينا تبماً اليونينية وعليه علامة أذ ن

(٨) و الواجئع الهاتونم اللام وفي رواية واسألوا يسكون المهلة بسدما هزة أعجد السطلاني

(۱) تتيم

(١٠) كَمَوْتِ الْبَثَرِ

وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ **بَاسِبُ** الْمُرَفَاء لِلنَّاسِ **حَدَثن** إِنْمَبِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ حَدَّثَنِي إشمييلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمِّهِ ، ورلى بنِ مُقْبَةً قالَ أَبْنُ شِهَابِ حَدَّثَنَى عُرُومٌ بنُ الزُّبْدِ أَنَّ يَرُوانَ مَنَ الْمُكَدِّمِ وَالْمُسُورَ مَنَ تَغْرَمَهَ أَخْتَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْقُ قالَ حمَن أَذَنّ كُمُهُ السُنلِمُونَ في عِنْقِ سَنِي هَوَازِنَ إِنِّي لاَ أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مَنْكُمُمْ <sup>(١)</sup> يَمْنَ كمَ ۖ يَأْذَنْ فَأَ رْجِمُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاوَ كُمْ أَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلِّمَهُمْ هُرَفاؤهُم ، ألله عِنْ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَبُوا وَأَدْنُوا السِّهُ مَا يُكرَهُ مِن تَنَاه السُّلْطَانِ ، وَإِذَا خَرَجَ قالَ غَيْرَ ذَاكِ مَرْتُ أَبُو تُنهُم حَدَّثَنَا عامِيمُ بِنُ مُحَدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ أَلْثِهِ بْنِ مُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَاسُ لِا بْنِ مُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطًا نِنَا فَنَقُولُ لَمُمْمْ خِلاَفَ" مَا نَتَكَلُّمْ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ، قال ّكُنَّا مَرْثُ ثُنَيْةً حَدُّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرْمَدُ بِنَ أَبِي حَبِيب عَنْ مِرَاكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ أَلَّذِ ﷺ بَقُولُ : إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الذِي يَأْتِي هُوْلِاَهِ بِوَجْهِ وَهُوْلاَهِ بِوَجْهِ ۚ بِإِسِبُ الْقَضَاهُ عَلَى الْفَائِبِ ﴿ مَرْثُ الْمُخَذُ أَنْ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا ١٠٠ سُعْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ هِنِدَ (\* ُ قَالَتَ لِلَّتِي بِنَّكِي إِنَّ أَمَّا سُفْيَانَ رَجُلُ شَعِيحٌ فَأَخْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ قالَ إلب (٥٠ مَنْ نُضِيَ لَهُ مِحَنَّ أَخِيهِ فَلَا خُذِي مَا يَكُفِيكُ وَوَلَدَكُ مِالْمَرُوفِ بَأْخُذُهُ فَإِنَّ نَصَاء المَا كِيرِ لاَ يُحِلُّ حَرَاماً وَلاَ بُحَرِّمُ حَلالًا ﴿ مَرْثُنا عَبْدُ الْمَرْيز أَنْ مَبْدِ أَلَهُ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ بْنُ سَنْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَنْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْدَلِي عُرُوةُ بِنُ الزُّينِدِ أَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ ٣٠ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّي عَكُ أَخْبَرَنْهَا عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ عِلْكُ أَنَّهُ مَعِمَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ تَخْرَجُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ

إِنَّا أَنَا بَشَرٌ رَإِنَّهُ بَأْنِينِي الْحَمْمُ فَلَمَلَّ ''' بَشْكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَتْض

(1) يكون (2) يكون (3) تعلق حلماً (4) حيثاً (6) حيثاً (7) يكون، بيور تنوين ف اليونينة وقل فالنتج

بالتنوين

ن (۷) بائث

--(۵) وَلَمَلُ

فَاحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَٰلِكَ ، فَمَنْ تَضَيْثُ لَهُ بِحَقَّ مُسْئِلٍ فَإِنَّمَا مِنَ يَطْعَهُ مِنْ النَّادِ وَلْمَيْأَخُذُهَا أَوْ لِيَنْزُ كُهَا حَرْثُ الْسَلِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوهَ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النِّيُّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُثْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصَ عَهِدَ إِلَى أَخِيدِ سَنْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ أَنْ أَبْنَ وَلِيدَةِ زَمْتَةَ مِنْي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ هَامُ الْفَتْمِ أَخَذَهُ سَمَدُ فَقَالَ أَنْ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ فَقَالَ أَنِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَهَا إِلَى رَسُولِ أَنْهِ عَلَى فَعَالَ سَعَدُ بَا رَسُولَ أَنْهِ أَنْ أَخِي كَانَ عَيدَ إِلَى فِيهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِهَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَهْ يَكُ مُورَ لَكَ يَا عَبْدُبْنَ رَمْعَةَ ثُمَّ قالَ دَسُولُ أَنْذِ ﷺ الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْمَاحِدِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قالَ لِسَوْدَةَ بنستِ زَمْتَةً أَخْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَهِهِ بِمُثَبَّةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَتَى اللَّهَ تَعَالَى الحِب المُكُمْ فِي الْبَدُّ وَتَعْوِمُ مَرْثُ إِسْفُقُ بْنُ نَمْرِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَغْبَرْنَا مُعْيَانُ مَن مَنْسُورِ وَالْأَحْمَس مَن أَبِي وَائِل قالَ مَالُ مَنْدُ أَلَّهِ قَالَ النَّيُ ﷺ لاَ يَحْلِفُ عَلَى عَيْنِ مَبْرِ يَقْتَطِعُ(١٠) مالاً وَهِوَ فِيها فاجِرُ إِلاَّ لَتِيَ أَلْهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ عَانْتُولَ اللهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ بِمَنْدِ اللهِ ٣ الآيَّةَ لَجَاء الْأَشْمَتُ وَعَبْدُ الله يُحَدَّثُهُمُ فَقَالَ فِي ثَرَلَتْ وَفِي رَجُل خامسَتُهُ فِي بِلْر فَقَالَ النَّيْ عِنْ أَلَكَ يَئِنَهُ ؟ قُلْتُ لا قال فَلْيَعْلِفُ ٣٠ قُلْتُ إِذَا يَعْلِنْ ۚ فَتَرْلَتْ : إِنَّ ٱلَّذِنَ بَشْرُونَ بِهَد ٱللهِ الآيَةَ باسب الْقَضَاء (١٠ في كَنِيرِ المَالِ وَعَلَيْلٍ ، وَقَالَ أَنْ عُيَنْنَةَ عَن أَنِي شُبْرُمُةَ الْقَضَاء ف قليل المال وَكَيْدِهِ سَوَال حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَن الزَّمْرِي أُخْبَرَ فِي عُرُوهُ بِنُ الرُّ يِنْ إِنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أُخْبَرَنَّهُ عَنْ أَمْهَا أَمْ سَلَمَةَ مَالَتَ سَمِعَ النِّي عَلَيْ جَلَّبَةَ خِصام عِنْدَ بَابِهِ غَفْرِجَ عَلَيْهِمْ (٥٠ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ

() يُتَشَعِيمُ مالاً سَخَا ف اليونينية في أمول (ع) وَأَيْمَانِهِمْ تَشَاقَلِيلاً (ع) وَأَيْمَانِهِمْ تَشَاقَلِيلاً (ن) يَبْشَلِنُ (ن) بِالْبِينُ الشَّفَاء مَوَالِيلِ السَّلِو وَكَنِيرِهِ مَوَالِيلِ السَّلِو وَكَنِيرِهِ (ا) مِنْ تَاوِ (ا) مَنْ أَمِنْ مُنْتَجَدِ (ا) عَنْ أَمِنْ مُنْتَجَدِ (ا) عَنْ ذَيْنِ - وَقُولُهُ ا غَرْهُ هُوهِ كَذَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علامة أبي فر وعليه علامة أبي فر

(١) لِطَّنْنِ

(v)

(۸) مقال

(١) لِلْإِمَارَةِ

(١٠) أَلَدُّ أَعْوَجُ

(١١) وَحَدَّنَى أَبُوعَدِ أَلَّهِ 'مُعَبِّمُ ' مُنَّحَادِ حَدَّنَا كَتَّ

(١٢) كُنْمَ بِمُ مِنْ خَالِيهِ

يَأْتِبِي الْخَصْمُ قَلَعَلَ بَعْضَا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضَ أَفْضِي لَهُ بِذَٰلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقْ فَمْنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقَّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْمَةٌ مَنَ النَّارِ ( الْفَلْمَ أَوْ لِلدَّهَا **باب**ُ يَنْجِ الْإِمامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَمُمْ وَمِنِياعَهُمْ ، وَنَذْ بَاعَ النِّي ْ يَنْجُهُ مِنْ <sup>00</sup> كَتِيْرِ بْنِ النَّعَامِ مِرْشَنَا أَنْ كَتَبْرِ حَدَّثَنَا كُمَّةُ نُ بِشْرِ حَدَثَنَا إِنْمُ بِيلُ حَدَثَنَا سَلَمَةُ أَنْ كُمْنِلِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ ١٠ قَالَ بَلَغَ النِّي ﷺ أَنْ رَجُلاً مِنْ أَصَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا ٥٠ مَّنْ دُكُرُ ١٠٠ كَمْ يَتَكُن لَهُ مالُ غَنْرَهُ فَلَاعَهُ بِفاغِالُةِ دِرْهَمْ ثُمَّ أَرْسَلَ بَسَدِّهِ إب من لَم يَكْتَرِث بِطَننِ ٥٠ مَن لاَ بَنامُ فَى الْأَمْرَاء خُدِيناً حَدْث مُوسَى بْنُ إِنْفِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قال سَمِسْتُ أَبْنَ تُحَرَّ رَضِيَ أَلَٰذُ عَنْهُمَا يَقُولُ ٣٠ بَسَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْيَ بَنَا وَأَمَّرَ عَلَيْهِم أُسَأَمَةً أَنْ زَيْدٍ فَطُمِنَ فِي إمارَتِهِ وَقَالَ ( ) إِنْ تَطْلَتُنُوا فِي إمارَتِهِ فَقَدْ كُنْهُمْ تَطْلَتُنُونَ في إمارة أيه من تَشلِه وَأَيْمُ الله إنْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمْرَة (") وَإِنْ كَانَ لِمَن أَحَتُ النَّاس إِنَّى ، وَإِنَّ هٰذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَّ بَعْدَهُ ۚ بِاسِبُ الْأَلَّةُ الْخُصِمِ وَهُوْ اللَّائُمُ فَى الخصُومَةِ لَدًّا عُوجًا (١٠) مَرَثُنَا سُنَدُهُ حَدَّثَنَا يَمْنِي بْنُ سَبِيدِ عَن أَبْنِ جُرَيْجِم سَمِيتُ أَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ بُمُدَّتُ عَنْ عائِمَةُ رَضِيَ أَلَثُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى أَيْنَصُ الرَّبِالِ إِلَى أَنَّهِ الْأَلَدُ الْمُلِّيمُ إلى إِلَى اللَّهِ كُمُ يُحَوْد أَوْ خِلاَّفِ أَهْلِ الْيِلْمِ فَهُوْ رَدٌّ فَرَثُ الْمُحْوَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْرَنَا مَعْرُ حَنَ الزُّهْرِي عَنْ سَائِمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ بَسَنَ النَّيْ ﷺ خَالِدًا ح وَحَدَّتَن <sup>(11)</sup> نُمَيْم <sup>(11)</sup> أُخْبَرَنَا عَبْدُ أَنْذٍ أَخْبَرَنَا مَعْنَدُ عَنِ الزُّهْمِ فَي عَنْ سَالِمٍ مَنْ أَبِيهِ عَالَ بَنَتَ النَّيْ ﷺ عَلِيَّ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ ۚ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَنَا ۚ فَقَالُوا صَبَّأَنَا صَبَّأَنَا خَمَلَ خالِهُ يَمْتُلُ مُوِّيَّالُمِيرٌ وَمَعْمَ إِلَى كُلُ رَجُلِ مِنَا أَسِيرَهُ ۚ فَأَمْرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ

فَقُلْتُ وَاللهِ لاَ أَقْتُلُ أُسِيرِي ، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُل مِن أَضَابِي أُسِيرَهُ ، فَذَكَرْنَا ذلك لِلَّتِي ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْمُ ۚ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَلِلُهُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ مَرَّ نَبْنِ السب الإمام يأيي قوماً قيْصنلِحُ (١٠ تينتَهُم: ﴿ وَرَسُ أَبُو النَّمْانِ حَدَّثَنَا حَمَّالُهُ حَدَّثَنَا أَبُو حازِم الَّدِينُيُّ (\*) عَنْ سَهْلُ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ كَانَ فِنَالٌ بَيْنَ بَنِي تَعْرُو فَبَلَّغَ ذٰلِكَ النِّيَّ عَنِكُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَنَاهُمْ يُصْلِحُ تَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاَّةُ الْمَصْرِ فَاذَنَ بَلِأَكُ وَأَمَّامَ وَأَمْرَ أَمَّا بَكُو فَتَقَدَّمَ وَجاء النَّيْ عَلَّى وَأَبُو بَكُو في الصَّلاّةِ فَشَقّ النَّاسَ حَتِّي قامَ خُلْفَ أَبِي بَكْرِ فَتَقَدَّمَ فِي العَنَّفِ الَّذِي يَلِيهِ قالَ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا دَخَلَ فَى الصَّلاَهِ كَمْ يَلْتَفَيتْ حَتَّى يَفْرُغُ ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيعَ لاَ مُسْتِكُ عَلَيْهِ النَّفَتَ فَرَأَى النَّبِيَّ عَيْثُ عَلْفَهُ فَأُومًا إِلَيْهِ النَّيْ عَلَيْهِ أَنِ ٣٠ أَمْضِه وَأُومَا مِينِهِ مَكَذَا وَلَبِنَ أَبُو بَكْرِ هُمَنَّةً يَحْمَدُ (\*) أَلَهُ عَلَى قَوْلِ النِّيمَ عِلَيْهُ ثُمَّ مَعْى الْقَهْقَرَى ، فَلَمَّا رَأَى النَّيْ عِنْ ذَلِكَ تِقَدَّمَ فَصَلَّى النَّيْ عَنْ إِلنَّاس ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتُهُ قَالَ بَا أَبَا بَكُر ما مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لاَ تَسكُونَ مَضَيْتَ ؟ قَالَ كَمْ يَكُنْ لِأَ بْنِ أَبِي مُقَافَةَ أَنْ يَوْمُ النِّي عَلَيْ وَقَالَ الْفَوْمِ إِذَا نَا يَكُمُ (\*) أَمْ فَلْبُسَبِّح الرجالُ وَنُبُصَفَعِ النَّسَاءِ بِالسِّدِينَ يُسْتَعَبُ الْكَانِبِ أَنْ يَكُونُ أَمِينَا عاللَّا مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ مُنْيَدِ اللهِ أَبُو البِي حَدَّثَنَا إِيرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَاكِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَابِ قَالَ بَمَّتَ إِنَّ أَبُو بَكُنِ لِلْقَتَلَ ﴿ الْمَا الْجَامَةِ وَعِنْدَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ أَبُو بَكُر إِذْ ثَمَنَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدُّ أَسْتَكَنَّ تَوْمَ النامَةِ بَفْرًا لِمِ الْفُرْآنِ ، وَإِنَّى أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الفَتْلُ بَقْرًا لِم اللَّهُ آنِ فِي الْمَ اطن كُلْهَا ، فَيَذْمَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ ، وَإِنْ أَرَى أَذْ تَأْمُرُ بِجَسْمِ الْفُرْآنِ ، فَلْتَ كَيْتَ أَنْمَلُ شَيْئًا كَمْ بَشْمَلُهُ رَسُولُ أَلْدِ عَلِي فَقَالَ مُحْرُ هُوَ وَأَلَّهِ غَيْرٌ كَمْ يَزَلُ مُحْرُ رُواجمُني

(٠) لِيُعَالَّحَ (٠) لَلْدَنِنُ (٥) يِكِنِو أَنِ انْفَيْهُ (١) تَحَمِّدُ (٠) تَحَمِّدُ

(۱) کابُ ما نُتُنْعَبُ

(٧) مَثْتُلَ

في ذٰلِكَ حَتَّى شَرَحُ ٱللَّهُ صَدْرِى لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرٌ ثُمَرٌ ، وَرَأَيْت في ذٰلِكَ الَّذِي رَأَى مُمَرُ ، قال زَيْدُ قال أَبُو بَكُر وَا أَكَ رَجُلُ شَابٌ عانِلُ لاَ نَمْنُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيُ لِرَسُولِ أَقْدِينَ فَتَنَبَمِ الْفُرْآنَ فَأَجْمَهُ ١٠٠ قالَ زَيْدُ فَوَاللَّهُ لَوْ كَلَّفَي نَقُلَ جَبَل مِنَ الْجَبَالِ مِا كَانَ بِأَنْفَلَ عَلَى يُمَا كَلَّفِي مِنْ جَعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَمْكَزَن شَيْئًا لَمْ يَغْمَلُهُ رَسُولُ أَنَّهُ عَلَى قَالَ أَبُو بَكُر هُوَ وَأَنَّهُ خَيْرٌ فَلَمْ يَرَلُ يَحُتُ \* " يُرَاجَنِي حَتَّىٰ تَدَرَحَ أَلَهُ مَدْدِى لِلَّذِي شَرَحَ أَلَهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكُو وَمُمَرَ وَرأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأْيًا فَتَنَبَّتْتُ الْقُرْآنَ أَجْمُهُ مِنَ الْمُسُبِ وَالرَّفاعِ وَاللَّمَافِ وَصُدُودِ الرَّبِالِ فَوَجَدُتُ فِي آخِرِ سُورَةِ النَّوْبَةِ : لَنَذَ جاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَشْكِكُمْ إِلَى آخِرِهَا مَعْ خُزُيْهَةَ أَوْ أَبِي خُزُيْهَ فَأَلْمَتْمُ فِي سُورَتِهَا ، وَكَانَت (١١) السُغُفُ عِنْدَ أَبِي بَكُر حَيَاتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَلَهُ عَزَّ وَجَلَ ثُمَّ عِنْدَ مُرَّ حَيَاتُهُ حَتَّى تَوفَّاهُ أَلْهُ ثُمَّ عِنْدَ خَفْعَةَ بِنْتَ ثَمَرَ قَالَ نَحَدُ بْنُ عُبَيْدِ أَفَّهِ اللَّخَافُ يَنْنِي إِلْمَزَفَ المِابُ كتاب الماكم إلى مُمَّالِدِ ، وَالْعَاضِي إِلَى أَسَالُهِ مَرْثُنَا عِبْدُ أَقَدْ بِنُ يُوسُفَ أَهْبَرَنَا مالِكُ عَنْ أَبِي لَيْلَي ح حَدَثَنَا ٣٠ إسْمِيلُ حَدَّتَنِي مالِكُ عَنْ أَبِي لَبْلَى بْنِ عَبْدِ أَشْ بِنِ عَبْدِ الرَّجْنِ بْنِ سَهِلْ عَنْ سَهِلْ بْنَ أَبِي حَنْنَةَ أَنَّهُ أَخْتَرَهُ هَوَ وَرجالُ مِنْ كُرَّاء وَنِيهِ أَنْ عَبْدَ أَقْدِ بْنَ سَهِلْ وَتُعَيِّمَةٌ خَرَجًا إِلَى خَبْرٌ مِنْ جَعْد أَصابَهُمْ فَأَغْبِرَ نُمُنِيِّمَةً أَنَّ مَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ وَمُلَّرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنِ فَأَتَّى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاقْد قَتَلْتُمُوهُ ، قَالُوا مَا قَتَلْنَاه وَأَلَهُ ، ثُمَّ أَنْبَلَ حَتَّى فَدِمَ عَلَى فَوْمِهِ فَذَكَرَ لَمُمْ وَأُفْبَلَ (\* • هُوَ وَأَخُوهُ حُورَيْمَةُ وَهُو أَكَرُهُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّامِنْ بْنُ سَهْلِ فَذَهَبَ لِيَسْكُمُّ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بَخِيْبَرَ فَقَالَ النَّيْءُ عَلَيْهِ ۖ لِمُنْفِعَةَ كَبِّرَكَةِ وَيُدِدُ السِّنَّ فَسَكَلْمَ حُوَيَّلَمَةً ثُمُّ مَكَلِّمٌ تُحَيِّمَةُ فَقَالَ رَسُولُ أَمَّدٍ ﴿ إِمَّا أَنْ يَدُوا سَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤَدِّنُوا

() وَأَجْعَةُ () مُرَاجِعةً () مُمِيثٍ

(۲) فكانت سوس (۱) وحدثنا

(۱) وستنا (۱) وستنا (۱) فأنساء

بحرِّب، فَكَنَبَ رَسُولُ أَهْ عِنْ إِلَيْهِمْ بِوِ، فَكُتِبَ `` ما قَتَلْنَاهُ ، فَعَالَ رَسُولُ أللهِ عِنْ لِمَدَيِّسَةَ وَمُجَيِّسَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰ أَخَلِفُونَ وَنَسْتَحِقُونَ دَمّ صَاحِبُكُم قالُوا ٢٠ لاً ، قالَ أَفَتَخْلِكُ لَكُمْ يَهُودُ ، قالُوا لَبْسُوا يَصْلِينَ ، فَرَدَاهُ رَسُولُ أَلَهِ عَلَى مِنْ عِندِه مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أَذْخِلَتِ الدَّارَ، قال سَهِلْ فَرَّكُمَّنْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ السِ مَلْ يَحُوزُ الْمَاكِمُ أَنْ يَنْمَتَ رَجُلاً وَحْدَهُ النَّظَر " في الْأُمُور مَرْثُنَا آدَمُ مَدَّتَنَا أَنْ أَبِي ذِئْبِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ أَلْهِ عَنْ أَبِي مُرَرِّزَةَ وَزَيْدِ بْنِ . خالدِ الْجُهَنَّ قالاً جاء أَعْرًا بِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْضَ يَثْنَا بَكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَمْنُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَأَقْضَ يَتَنَا بِكِتَابِ أَلَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَائِي إِذْ أَنبِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَنَى بِأَمْرَأَتِهِ ، فَقَالُوا لِي عَلَى <sup>(1)</sup> أَبْيكَ الرَّجْمُ ، فَفَدَبْثُ أَبْنِي مِنْهُ بِهِالَةٍ مِنَ الْفَهَرِ وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَقَالُوا إِنَّا عَلَى أَنْكِ يَلْدُ مِانَةٍ وَتَعْرِيبُ عام ، فَقَالَ النَّىٰ عَلَىٰ اللَّهُ مَا نَضِينَ يَنْكَكُما بكِتَاب ألله ، أمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْنَمُ فَرُدٌّ عَلَيْكَ ، وعَلَى أَبْكِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِبُ عامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنْسُ لِرَجُلَ مَا غَدُ عَلَى أَرْأَةِ هَذَا ا فَارْجُهَا ، فَنَدَا عَلَيْهِا أَنِسْ فَرَجَهَا باب تَرْجَةِ الْحُسكَامِ (0) ، وَهَلْ يَجُوزُ أُرْ جُمَانٌ وَاحِدٌ ، وَمَالَ خَارِجَهُ بِنُ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النِّيَّ ﷺ أَمَّرُهُ أَذْ يِسَلِّمَ كِنَابَ الْبَهُودِ " حَتَّى كَتَبْتُ النِّي عَلَى كُتُبُهُ ، وَأَقْرَأُنُّهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَمَتَبُوا إِلَيْهِ ، وَقَالَ عُمَرُ وَعِيْدَهُ عَلَى وَعَبْدُ الرَّحْمِن وَعُمَّانُ مَا ذَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرُّعْن بْنُ حاطب، فقُلْتُ تُخْدِرُكَ بِصَاحِبِها ٢٠٠ الَّذِي صَنَعَ بِهما ٥٠٠ وَقَالَ أَبُوجَمْرَةَ كَنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ ﴿ وَقَالَ بَنْضُ النَّاسِ لاَ بُدَّ لِلْعَاكِمِ مِنْ مُثَرْجَيْنِ وَرَحْنَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ عَن الرَّحْرِيُّ أَخْبَرَيْنِ عُيَنْدُ أَقْدِ بْنُ عَبْدِ أَنْهُ أَنَّ عَبْدَ أَنَّهِ بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ أُخْبَرَهُ أَنَّ هِرَفْلَ

الم تسكتبوا وتسوله مكتبا هو المكتبوا وتسوله البياء المنسول في اللبيخ المتباد وعزاء المتباد ال

4. (A)

(ئولە ئىسىك مومتع ئلىق) اللام من فسيمك مضمومة في اليونينية كأبهامش الأسل ونبه عليه النسطلان وف كتب اللَّمة أنَّه من باب ضرب قلت ويؤيده منبطه في بدء الوحى بالكسر اء ممجعه, (١) مَعَ مُمَّالِعِ . كَذَا في اليونينية من غير رقيم (٢) الْأُتَبِيَّةِ . هي هنا مذا الضُّط في النسخ التي بأبدينا وفي رواية اللَّتَبِيَّةِ بمم اللام وفتحة النا. وضبطها الأصبلي بضم اللام وسكون التاء وكذا قيده ابن السكن وقال إنه الصواب أفاده القبطلاني اه (٢) الَّذِيُّ (ا) وَعَلَدُا • (•) النَّبِيُّ (٦) أَلاَّ .. 교 (v) (۵) أحدم (١) ألاً (١٠) فَلاَ أَعْرِ مَنْ

أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَى رَكْبِ مِنْ فُرَيْشِ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُجَانِهِ قُلْ لَمُمْ إِلَى سَائِلٌ هَذَا ، فَإِن كَذَ بِي قَكَذُ بُوهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَقَالَ لِلتَّرُ مُجَانِ قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ ما تَقُولُ حَقًّا أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُعْبُدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النّي عَلَيْ أَسْتَمْلَ أَبْنَ الْأُنْبِيَّةِ " عَلَى صَدَقاتِ بَنِي سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا جاء إِلَى رَسُولِ " أَثْهِ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَذَا الَّذِي لَكُمْ ، وَمُنْهِ ( ) مَدَيَّةُ أُمْدِيَتْ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ ( ) الله عَلَى اللهِ عَلَى مَدِينًا عَلَى اللهِ عَلَيْكَ وَيَشْتِ أَمَّكَ حَمَّى الْأَوْلِكَ مَدِينًا كَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ أَلَّذِ عِنْ يَخْطَبَ النَّاسَ وَحِدَ (٧) أَلَمْ وَأَفِي عَلَبْهِ ، نُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِلَى أَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَى أَمُورِ يَمَّا وَلاَّنِى أَللهُ كَيَأْتِي أَحَدُكُ ﴿ ۚ فَيَقُولُ هَٰذَالَكُمْ وَهَٰذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْكِ، فَلا ۚ ﴿ جَلَسَ فَيَنْتِ أَبِهِ وَيَنْتِ أُمَّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيُّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ، فَوَالْذِيلَا بَأْخُذُ أُحَدُكُم مِنْهَا شَيْئًا قَالَ هِشَامٌ بِنَيْدِ حَقَّدِ إِلاَّ جَاءَ أَلَّهُ يَعْدِلُهُ وَفِي الْقِيَامَةِ أَلاَّ (٥٠٠ فَلاَّغْرِفَنَ ماجاء أَلَهُ رَجُلُ بِيَبِيرٍ لَهُ رُغالِهِ ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُورًارٌ ، أَوْ شَاهْ تَنِيَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَبْدِ حَقَّى رَأَيْتُ يَكَاضَ إِنْهَائِهِ ، أَلاَ حَلَ بَلَنْتُ الحِبُ إِطَانَةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ وَرَثُ أَمْنِهُ أَخْرَنَا (١١١ أَنْ وَهِبِ أَخْرَنِي بُولُسُ عَنِ أَبْنِ نَبِّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِفَةٍ إلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِعِلَانَةُ ۖ كَأْمُرُهُ ۚ بِالشَّرِّ وَتَحَصُّهُ عَلَيْهِ ، فَالْمَصُومُ مَن عَصَمَ أَلَثُهُ ثَمَالَى وَقَالَ سُلَيْنَانُ عَنْ يَعْي أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهَابِ بِهٰذَا ، وَعَن أَبْنِ أَبِي عَنِينَ وَمُوسى

وَقَالَ الْأُورَاعِيُّ وَمُنَا وِيَهُ بَنُ سَلَامٍ حَدَّتَى ١٠٠ الرُّهْوِيُ حَدَّتَى أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَرَبَّةَ عَنِ الْبِي عَلَيْ قَوْلِهُ اللَّهِ عَنْ الْبِي عَلَيْهُ عَنِ اللَّهِ عَنْ الْبِي عَلَيْهُ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ وَمَلِيهُ بَنُ زِيَاهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ اللَّهِ سَعِيدٍ قَوْلَهُ ، وَقَالَ عَبَيْهُ ١٠ اللَّهِ عَلَيْهُ عِلْمَ حَدَّتَى صَفُوالُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ ع

غَنَّهُ الدِّينَ بَايَتُوا مُحَدًّا عَلَى الْبِيادِ ما يَعِنَا أَبْدَا مِرْدِينَا وَ اللّهِ بَنِ مَرْضَا عَبْدُ أَفَّهِ بَنِ عَبْدِ أَفَّهِ بَنِ عَبْدِ أَفَّهِ بَنِ عَبْدِ أَفَّهِ بَنِ عَبْدِ أَفَّهِ بَنِ عَبْدُ أَفَّهِ بَنِ مَعْمَدُ أَفْهِ بَنَ مُعْمَلًا عَمْدُ أَفَّهِ بَعُلُ عَنْ مُعْمَا قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَسْنَا رَسُولَ آفَهِ بَكُ عَنْ سُفَيَانَ حَدَّتَنَا عَبْدُ أَفْهِ بَنَ فَيا اسْتُعَمِّتُ أَبْنُ مُعْرَ مُنْكُ أَجْدَتُمَ النَّانُ عَلَى عَبْدِ اللّهِ عَالَ كَتَبَ إِنْ أُورًا وَهِلْ إِللّهِ اللّوصِينَ عَلَى مُنْدَ أَفْهُ وَسُنَةً وَسُولِهِ بِالسِّنِعِ وَالطَّاعَةِ يَوْلِكُ عَبْدِ اللّهِ عَلَى مُنْدَ وَسُولِهِ السُنْعَلَّتُ وَالشَّعِي عَنْ مُعْمَلًا اللّهِ عَلَى مُنْدَا أَنْهُ وَسُنَةً وَسُولِهِ مَا السَّعْفَ فَعْ وَالطَّاعَةِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى مُنْ مَنْ مَرْدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

(1) حدثنا (7) عُمِيدُهُ أَنْهُ (7) عُمِيدُهُ أَنْهُ (1) عُمِيدُهُ السَّعَالَةِ بِعِنْما وهو وذكره في التنهب فين السواب كما في التسليلات في البونينة والدع بسيد الفؤاسكية المسمسعة (7) الإمامُ التَّاسُ (1) المُعامَ التَّاسُ

(٠) أستكلنتم

(۱) عَنْ بَرَيْدَ بِنِ أَفِيهِ (۲) عَنْ بَرَيْدَ بِنِ أَفِيهِ (۱) عِنْ مَنْ اللَّهِ (۱) عِنْ اللَّهِ (۱) مَنْ اللَّهُ (ا) مَنْ اللَّهُ (ا) مَنْ اللَّهُ (ا) مَنْ اللَّهُ (ا) مَنْ اللَّهُ اللَّهُ (ا) مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللْمُنْ اللَّهِ الللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللللْمُنْ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللْمُنْ الللَّهِ الللْمُنْ الللَّهِ الللْمُنْ الللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قالَ لَمَّا بَابَتِمَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللَّهِ عِلْهِ الْمُومِنِينَ إِنَّى أُنِرُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لعَبْدُ اللهِ عَبْدُ الَمِلِكَ أَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى شُنَّةِ اللهُ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فعاأسْتَطَعْثُ وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُوا بِذَٰلِكَ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَنَلَةَ حَدَّثَنَا حَامٌ عَنْ يَزِيدَ <sup>(1)</sup> قالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَى شَيْء بَابَعْتُمُ النِّيَّ اللَّهِ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَّةِ ؟ قالَ عَلَى المُوتِ مَرْثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ تُمَّدِ بْنِ أَسْاء حَدَّثْنَا جُورِيَّةُ عَنْ مالكِ عَنِ الزَّهْرِيَّ أَنَّ مُعَبْدَ بْنَ عَبْدِ الرِّسْمَن أَخْبِرَهُ أَنَّ الْمُسْوَرَ بْنَ يَخْرَمَةَ أُخْبَرَهُ أَنَّ الرَّحْطَ الَّذِينَ وَلاَّحُمُ مُحَرُ أَجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا ، قالُ <sup>(77</sup> لَهُمُ عَبْدُ الرَّحْن لَسْتُ بِالنِي أَنَافِيثُكُمْ عَلَى <sup>77</sup> لَهُـــذَا الْأَشِ وَلَكِيُّكُمْ إِنْ شِيْتُمُ أَخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ بَغِمَلُوا ذَٰلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْنِ ، فَلَمَّا وَلَّواعَبْدَ الرَّ عَلَى أَمْرِهُمْ فَكَّالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرُّعْنِ حَتَّى ما أَرَى أَحَدًا مِن النَّاس يَنْبَرُ أُولِنُكَ الرَّهْطَ وَلاَ يَطأُ عَقبَهُ وَمالَ النَّامُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰن يُشَاوِرُونَهُ يَلْكَ اللَّيَالِيُّ حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ (٤) الَّتِي أَصْبَحْنَامِنْهَا فَبَايَتْنَا عُثَانَ • قالَ الْمِنورُ طَرَّفَنِي عَبْدُ الرَّ مَنْ بَعْدَ هَجْيمِ مِنَ اللَّيْل فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى أَسْتَيْقَطْتُ فَقَالَ أَرَاكَ فَأَمَّا، فَوَاللَّهِ مَا أَكْنَتَعَلْتُ مُذْمِ اللَّيْلَةَ (٥٠ بَكَبيرِ (٦٠ نَوْمِ أَنْطَلَقِ فَأَدْمُ الزُّميْرُ وَسَعْدًا فَدَعَوْشُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا (٧٧ ثُمَّ دَعانى فَقَالَ أَدْعُ لِيَ عَلَيًّا فَدَعَوْنُهُ فَنَاجاهُ حَتَّى أَبْهَارً اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلَيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُو عَلَى طَتِيمِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرِّهْنَ يَخْشَى مِنْ عَلى شَيْئًا ثُمَّ قالَ أَدْعُ لَى عُمَّانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاجِاهُ حَتَّى فَرَّقَ كِيْنَهُمَا الْمُؤَذَّنُ بِالصُّبْح ، فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّالَى (٨) الصُّبْعَ وَأَجْتَنَتَمَ أُولَئِكَ الرَّهُمُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ ماضراً مِنَ الْعَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى أُمْرَاه الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا بِلْكَ الحَجَّةَ مَمَ عُمَرٌ ۚ فَلَمَّا ٱجْمَنَمُوا تَشَهَّدُ عَبْدُ الرَّحْن ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ بَاعَلُي إِنَّى قَدْ نَظَرْتُ في أَمْرِ

النَّاس ﴿ فَإِوْ أَرَهُمُ يَمُدْلُونَ بِمُثَالًا فَلاَ تَجْمَلُنَّ عَلَى فَفْسِكَ سَبِيلًا، فَقَالَ أُبَايِمُكَ عَلَى سُنَّةِ أَنْهِ وَرَسُولِهِ \*\* وَالْمَلِيفَتَنِي مِنْ بَنْدُهِ فَبَابَتَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَبَابَتَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ ٣٠ وَالْأَنْسَارُ وَأُمْرَاهِ الْأَجْنَادِ وَالسَّنْلِمُونَ باسب مِن بَايَمَ مَرْتَيْنِ مَرْثُنَا أَبُو مَاسِمٍ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي مُبْيَدٍ عَنْ سَلَّمَةَ قَالَ بَايَتُنَا النَّي ﷺ تَحْتَ السُّجّرَةِ مَثَالَ لِي بَاسَلَةُ أَلاَ بُاسِمُ ثَلْثُ يَا رَسُولَ أَثْدِ فَدْ بَايَسْتُ فِي الأَوّلِ ٣ قالَ وَفِي النَّانِي بِالْبُ يُمْدِ الْأَغْرَابِ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَنْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ مُخْدِ بْنِ النَّكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَغْرَابِيًّا بَابَتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْإِسْلاَم فَأُصَابَهُ وَعْكُ ، فَقَالَ أَيْلِنِي سِيْمَتِي فَأَلِى ، ثُمَّ جَاءهُ فَقَالَ أَيْلنِي رَيْمَتِي فَأَنِي ، غَفَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةُ كَالْكِيدِ تَنْنَى خَبَتَهَا وَيَنْصَمُ (<sup>())</sup> طِيمًا يابُ يَعْدَ الصَّيرِ مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ أَلْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدُّنْنَا سَمِيدٌ هُوَ أَنْنُ أَبِي أَيْوِبَ قالَ حَدَّنَىٰ أَبُوعَتِيل زُهْرَةُ بْنُ سَنْبُدِ عَنْ جَدُّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مِشَامِ وَكَانَ قَدْ أَذْرَكَ النِّي عَلْمُ وَذَهَبَتْ بِهِ أَمُّهُ زَيْنَبُ أَبْنَةُ ( ) مُعَبْدٍ إِلَى رَسُولِ أَنْدِ عِنْ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَفَّهُ بَابِمَهُ فَقَالَ النَّيُ عِنْ هُوَ صَنِيرٌ فَكَسَعَ رَأْسَةُ وَدَعا لَهُ وَكَانَ يُضَعَّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَبِيعِ أَهْلِدِ بِاسب مَنْ بَابَعَ ثُمَّ أَسْتَقَالُ الْبَيْعَةَ مِرْضًا عَبْدُ الله نْنُ يُوسُفَ أَخْرَ نَا مالكُ عَنْ مُحَدِّد بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ جارٍ بْنِ عَبْدِ أَنْهِ أَنْ أَعْرَابِيًّا بَايَتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِي وَعْكُ بِاللَّدِينَةِ فَأَنَّى الْأَعْرَائِي إِلَى رَسُولِي اللهِ عِلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْلَى يَيْمَي عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عِنْ مُ جَاءُ فَقَالَ أَيْلِن يَنتِي فَأَلِي ثُمَّ جَاءُ فَقَالَ أَعْلِني يَنْتِي مَثِّلُ عَرْبَةِ الْأَعْرَانِ فَقَالَ رَسُولُ أَقْ يِنْ أَعًا الدِّينَةُ كَالْكِيرِ كُنْ خَبَّمَا وَيَضْتُ ١٠٠ طِيبًا الب مَنْ بَايَمَ رَجُلاً لاَ يُكِيمُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا مَرْضَا عَيْدَانُ

۵۵ وَشَنْهُ رَسَوُهِ ۵۷ وَالْكَابِرِ / كَلَّ ۲۱ ن الآلمُهُ قال دن ۵۱ و الآلمُهُ عالى دن ۵۱ و الآلمُهُ عليهَ ۵۱ و الآلمُهُ عليهَ

(۱) إِذَائِكَا . إِذَائِكَا (r) أُعْمَلِي في نسختي الحانظين أبي ذر وأبي محمد الأصلي من أول الأحاديث التى تسكورت في حلف الشرى لقد أعطي بضم الممزة وكس الظاء وضم ياء مضارعه كذلك وجدته مضبوطاً حیث تیکرر کتبه علی ان محد اه كذا يخط اليونيني وقوله وضم ياه مضارعه لعله وفتح الطائم) في مضارعه فان الياء. في كلتاروايتي البناء يلفاعل والنبول مضمومة بخلاف الطاه فانهانختلف حركتها باختلاف البناءين اھ ملخصاً من هامش نسخة عبد الله بن سالم (1) في المَّحِلِس

(ه) علنا

عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ ثَلَانَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ تَوْمَ الْقِيَاتَةِ وَلاَ يُزَّكْمِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ، رَجُلُ عَلَى فَضْلِ ماه بِالطرِيقِ يَمْنَتُهُ مَنْهُ أَنْ السَّبيلِ ، وَرَجُلُ بَايَمَ إِمامًا لاَيْهَا يَمُهُ إلاّ لِدُنياهُ (١) إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلُ يُبَاسِمُ ٣ رَجُلاً بِسِلْمَةٍ بَمْدَ الْمَصْرِ خَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطِي ٣٠ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَسَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَكَمْ بُسُطِّ بِهَا إسب ، يَهْ قِد النِّسَاء ، رَوَاهُ أَبْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ مَدَّثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهاَبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِذْ يِسَ الْخُوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ بَقُولُ قَالَ لَنَّا رَسُولُ اللهِ عِلْقَ وَتَعْنُ في عُلِس ('' تُبَايِمُونِي عَلَيَ أَنْ لاَتُشْرِكُوا بِٱللَّهِ هَبْنَا وَلاَ نَسْرِفُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَرْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِهُمَّانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِبكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوا فَي مَنرُوفِ فَن وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى أَلْثِهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَبْنًا فَمُوفِبَ ف الدُّنيَا فَهُو كَفَّارَةً لَهُ وَمَن أَسابَ مِن ذلك شَيْئًا فَسَرَّهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى الله إنشاء مانبَهُ وَإِنْ شَاء عَفَا عَنْهُ فَبَا يَمْنَاهُ عَلَى ذَاك صَرَفْ مَخُودُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبرَنَا مَنْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ هُرُوةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَّ أَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيْ اللَّهِ يُكَامِمُ النَّسَاء بالْكَلام بهذه الآية لاَيْشُركْنَ بِاللهِ شَيْئًا و قالَتْ وَماسَتْتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَدَ أَمْرَأَةِ إِلاَ أَمْرَأَةً يَفْلِكُهَا مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَن أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمْ عَطَيَّةً قَالَتْ بَايَمْنَا النِّيَّ عَلِيُّ فَقَرَّأً عَلَىٰ ۖ ' أَنْ لاَ يُشْرِكُن باللهِ شَيْئًا وَمَهَانَا عَن النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ أَمْرَأَهُ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلاَنَةُ أَسْمَة فني وَأَنَا أُوبِدُ أَنْ أَجْزِيبًا ۚ فَلَمْ يَعُنُ عَيْنًا فَذَهَبَت ثُمَّ رَجَعَت فَا وَفَتِ أَمْرَأُهُ إِلاَّ أَمُّ سُلَيْمٍ وَأَمُّ الْمُلاَهُ وَأَبْنَهُ أَبِي سَبْرَةً أَمْرَأَةً مُمَاذٍ أَوِ أَبْنَهُ أَبِي سَبْرَةً وَأَمْرَأَةُ مُمَاذٍ بالب مَن

نَكُتُ بَيْعَةً (") وَغَوْلِهِ (") تَمَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّا يُبَايِمُونَ اللهَ (") يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمْنْ نَكَتَ فَإِنَّا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُوا نِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا مَرْثُنَا أَبُو مُنتِيمٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ مُخَدِّ بْنِ الْنسكدِرِ سَمِنتُ جارِيًا قالَ جاء أغرًا بِيٌّ إِلَى النِّيِّ عَلَى فَقَالَ تَايَشْنِي عَلَى الْإِسْلاَمِ فَبَايَمَهُ عَلَى الْإِسْلاَم ثُمَّ جا، الْفَدُّ (" كَمْمُوماً فَقَالَ أَوْلَنِي فَأَلِي فَلَمَّا وَلَى قالَ اللَّهِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْني خَبَهَا وَيَنْصَمُ ( ) طِيْهُا بِالِ الْأَسْتِغْلَافِ وَدَثُنَا يَغَىٰ بْنُ يَغَىٰ أَغْبَرَنَا سُلَيْانُ أَبْنُ بِلاَلِ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَمِيدِ سَمِنْتُ الْقَاسِمَ بْنَ تَحَمَّدِ قَالَ قَالَتْ مَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيْ فَأَسْتَنَفُرُ اللَّهِ وَأَدْعُولَكُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاثُــُكَٰلِيَاهُ ٣٠ وَاللَّهِ إِنِّي لَا ظُنُّكَ تُحِيبُ مَوْنِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ كَفَلِلْتَ آخِر توميك مُعَرِّسًا بِيَعْض أَزْوَاجِكَ تَقَالَ النِّي ﷺ بَلَ أَنَا وَارَأْسَاهُ لِقَدْ خَمَنتُ أَوْ أَرَفْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَأَشِيرٍ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْفَائِلُونَ أَوْ بَتَنَى الْمَتَنُونَ إِنْمَ قُلْتُ يَأْلِي ٱللهُ وَيَدْفَعُ اللَّوْنِيُونَ أَوْ يَدْفَعُ ٱللهُ وَيَأْلِي الْبُوْمِينُونَ مَرَثُن مُحَدُّ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحرّ رَضِي أَقْهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيلَ لِمُن ٓ أَلاَ نَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدِ أَسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْنُ مِنْيَ أَبُو بَكُو وَإِنْ أَزُكُ فَقَدْ مَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْي رَسُولُ الله عِنْ فَأَثَنُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِتُ ﴿﴾ رَاهِ نُ وَدَدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَـفَافًا لاّ لِي وَلاّ عَلَى ۖ لاّ أَتْحَتَّكُهُا حَبًّا وَمَيْنًا ( الله عَمْ الله عَلَى الله عَنْ مَنْ مَنْ عَنْ مَنْ مَنْ عَنْ مَنْ مَنْ عَنْ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ مُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْجَرِ وَذَٰلِكَ الْغَدُ (١) مِنْ يَوْمِ (١٠) ثُونُفَى النَّيُّ ﷺ فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرِ صامت لا يَتَكَلِّمُ قالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَمِيسَ رَسُولُ أَنَّهِ عِلْ حَتَّى يَدْبُرْنَا بُرِيدُ

(٢) وَقُوْلِهِ نَمَالَى . ق الفتع ما نصسه توله و قال الله تمال في رواية غير أبي بدر ونوله تعالى آه (r) الآيَّةَ (1) مِنَ النَّدِ (ه) وتَنْفَتُمُ طَيبَهَا (٧) راغب راهب فال التسطلاني راغب وراعب مأتبات الواو ومقطت من اليونينة اه (۵) وَلاَ سُنَّا (ع) الْغَدَّ أكذا هو مضوط بالنصب اوالرنع في نبعة عبد الله بن دسالم وغسيرها واقتصر التسطلاني على النصب (١٠) مين يَوْم . محكنا فى اليونينية بوم بجرود

منول وكفا ضبطه القسطلاني

أَظَيْرُكُمُ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ ‹› هَدَى أَثَدُ نُحُدًا ﷺ وَإِنَّ أَبَّا بَكُر صَاحِبُ رَسُولِ أَثْدِ عِنْ أَنْ أَنْ يَنْ فَإِنَّهُ ٣ أَوْلَى الْمُنلِينَ بِأُمُورِكُم ، فَقُومُوا فَبَايِسُو ، وَكَانَتْ طَائِنَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَمُوهُ قَبْلُ ذٰلِكَ فِي سَعِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً ، وَكَانَتْ بَيْفَةُ الْمَامَّةِ عَلَى الْمِنْ بَيْ قَالَ الرُّهْ فِي عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ تَمِيثُ عُمَرٌ يَقُولُ لِأَبِي بَكُر يَوْمَنْذِ أَصْدِ الْمِينْهَرَ فَلَمْ يَزَلُ بِوحَتَّى صَمِدَ (° الْمِنْهَرَ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَاتَةً مَرْثُ عَبْدُ الْعَرْد أَنْ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَا إِرْ اهيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُكَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِم عَنْ أبيه قال أَنْتِ الذِّيَّ عِنْ أَمْرَأَهُ فَكَلَّمْهُ فِي شَيَّهُ فَأَمْرَهَا أَنْ تَرْجِعُمْ إِلَيْهِ قالت " يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ وَكَمْ أَجِدُكَ ، كَأَنَّهَا تُرِيدُ المَوْتَ ، قالَ إِنْ كَمْ تَجِدِينِي 414 فَأْتِي أَبَا بَكْر مِرْثُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بَغِي عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَى قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ (٢) حَتَّى أَمُثَلَثُ طَارِقٍ بْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لِوَنْدِ بْزَاخَةَ تَثْبَنُونَ أَذْفَاكِ الْإبل (1) مقالت حَتَّى بُرِينَ اللَّهُ خَلِيفَةَ آلِبَيْدِ ﷺ وَالْهَاجِرِينَ أَمْرًا بِمَذْرُونَكُمْمْ بِدِ بابْ (٠) حدثنا (١) فَيُخْتَعَلَبَ حَدِيثَىٰ (٥) مُحَدُّدُ بِنُ الْمُنتَى حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُنبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِكِ سَمِنْتُ جابِرَ بْنَ (v) أعدم مع سُمْرَةَ قالَ سَمِيْتُ النَّبِيِّ عَلِيَّ يَقُولُ يَكُونُ أَثْنَا عَمَرَ أَمِيراً فَقَالَ كَلِمَةَ لَم أَسْمَها فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلُتُمْ مِنْ قُرَيْشِ بِالبِ الْحَرَابِ الْحُصُومِ وَأَهْلِ الرَّبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ المَنْوِنَةِ ، وَقَدْ أَخْرِجَ مُحَرُّ أَخْتَ أَبِي بَكْرِ حِينَ نَاحَتْ عَرْثُنَّا

بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ ۚ فَإِنْ يَكُ تُحَدِّينَ فَدْمَاتَ فَإِنَّ أَلَٰهُ تَمَالَى فَذْ بَعَلَ بَيْنَ

إِسْمُمِيلُ حَدَّتَنَى مَالِكَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مُرْزِرْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزِينَ قالَ وَالَّذِي تَفْنِي بِيدِهِ لَقَدْ تَمَنتُ أَنْ آمُرُ بِحَطَّبَ مُحْتَطَّبُ ١٠٠ ، ثُمّ آمُرٌ بِالصَّلاَةِ فَيُؤذَّنَّ لَمَا، ثمَّ آمُرٌ رَجُلاً فَيَوْمُ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رِجالِ فَأَحرَّقَ عَلَيْهِمْ يُوْتَبُمْ وَالَّذِي تَشَيى بِيَدِهِ لَوْبَيْلَمُ أَحَدُكُمْ ﴿ اللَّهِ يَجِدُ عَرْفَاتِمِينَا أَوْبَرُما قَيْنِ

(۱) سُمُدُونَ بِدِ هَدَّى آلله قل القسطلاني كذا في غير ما فرع من فروع اليونينيــة وفي بعض الأمنول وعليه شرخ الميني كان معر تَهُندُونَ وي عا هَدَى اللهُ تُحَدّاً عِنْ الد (۲) فأنه قال التسمالاني بالناء في اليونينية وفي غيرها،

حَسَنَتَيْنِ لَنَهِمَ الْمُشِاء '' بِالْبِ مَلَ لِلْإِمامِ أَنْ يَتَمَّ الْخُرِينِ وَأَهْلَ الْمُسْيَةِ
مِنَ الْكَلَامِ مِنَهُ وَالْبَالِيْةِ وَتَحْوِهِ حَمْثُ ' اللّهِ مَا بُكِيرِ عَلَى اللّهِ مَنَهُ وَالْبَالِيْقِ وَتَحْوِهِ حَمْثُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ مَلْدِ اللّهِ مَنْ كَمْ بِنْ مِالِكِ أَنْ ' عَبْد اللّهِ بَنْ كَمْ بِنْ مِالِكِ أَنْ ' عَبْد اللّهِ بَنْ كَمْ بِنْ مِالِكِ أَنْ ' مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَكُلُ قَالْدَ كَمْ مِنْ بَلِيهِ حِينَ مَمِي قال سَمِن كَمْ بَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ أَلْهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَكُلُ قَالَمَ كَمْ مِنْ بَلِيهِ حِينَ مَمِي قال سَمِن كَمْ بَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَكُلُومِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَل

## ﴾ ﴿ ( بِسِم اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ) اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ)

الله عنه ما جاء في النعنى ومن تعنى الشهادة ورضا سبيد بن عقير حدثنى الله منه حدثنى عبد الرسم من الميسكة وسبيد بن المستب الله عن أبي ساكمة وسبيد بن المستب الله المستب حدث أبي ساكمة وسبيد بن المستب المن المنه الم

قال يُونَى قال تُحَدُّ بْنُ مَنْ تَحَدُّ بِنُ مَنْ الْمَحْدِ اللهِ مَنْدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ه (۲) حدثن

(٧) عَلَىٰ تُلَاثُ

منْهُ دِينَارٌ لِنِسْ مَنَى إِن أَرْصُدُهُ (١) فَي دَنْ عَلَى أَجدُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِلْ إِلَى عَظِيرٌ أَمْنَقَلَكُ مِنْ أَمْرِي مَا أَمْنَدُ رَنَّ مَرَثُنَا يَغِي أَنَّ بُكَفِرِ حَدَّثَنَا الَّذِن عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ حَدَّنَى عُرْوَهُ ٥٠ أَنَّ مائِشَةَ قالَتْ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ لَو أَسْتَقِيكُتْ مِنْ أَمْدِي مَا أَسْتَذَبَرَتُ مَا سُفَتْ أَلْمَنْى وَخَلَلْتُ مِنَ النَّاسِ حِينَ خَلُوا مَرْثُ المَسَنُ بْنُ مُمْرَ حَدْثَنَا بَرِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ كُنَّا مَنَ رَسُولِ ٱللهِ عِنْ فَلَيْنَنَا بِالْحَجِّ وَلَهِمْنَا مَكَّةً لِأَرْبَعِ خَلَافًا مِنْ ذِي الْحَجَّةِ َ فَأَمْرَ ثَا النِّيمُ ﷺ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَوْةِ وَأَنْ تَجْمَلُهَا مُمْرَةٌ وَلْعَولَ 🐡 إِلاَّ مَنْ كَانَّ مَمَهُ هَدْيٌ قالَ وَلَمْ يَكُنْ مَمَ أَحَدِ مِنَّا هَدْيٌ غَبْرٍ لِللهِ النَّي يَنِّكُ وَطَلْعَةً وَجاهِ عَلَى مِنَ الْيَتِن مَمَّهُ الْمَدْيُ ، فَقَالَ أَمْلَتْ عِا أَمَلَ بِدِ رَسُولُ أَلَهُ عِنْ فَقَالُوا نَعْلَلِنُ (\* ) إِلَى مِنَّى وَذَ كَرُ أَحَدِنَا يَغْفُرُ قالَ رَسُولُ أَلْدِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى لَوِ أَسْتَغْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اَسْتَذَبِرُتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مِنِي الْهَدْيُ كَلَّكُ ، قَالَ وَلَقِيَّهُ سُرَاقَةُ وَهُوَ يَرْبِي جَرَةَ الْمُقَبَّدِ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ أَلْنَا هَذِهِ خَاصَّةً ؟ قالَ لاَ بَلْ لِأَ بَدِ (٢٠ قال وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمِتْ مَكَّةً (٧) وَهِيَ عَانِضٌ فَأَمْرَهِمَا النِّي عَلَيْكَ أَنْ تَنْسُكَ الْنَاسِكَ كُلُّهَا غَيْرً أَنَّهَا لاَ تَطَوُفَ وَلاَ تُعَلَّى حَتَّى تَطَهْرٌ ، فَلَمَّا `نَرَالُوا الْبَطْحَاء فالتّ عائِشَةُ يًا رَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِيْوُنَ بِحَجَّةٍ وَمُرْمَةٍ وَأَصَالِقُ بِحَجَّةٍ (١٠ قالَ ثُمَّ أَمَرٌ عَنَدَ الرَّحْنُ بْنَ أَبِي بَكُرِ الصَّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَنْهَا إِلَى التَّنْسِمِ ۖ فَاغْتَمَرَتْ مُمْرَةً فَى ذِي الحَجَّةِ بَعْدَ أَلِم المَجْ باب قَوْلِهِ عَلَى آيَتَ كَذَا وَكَذَا مَدُنَا عَالِهُ بَنُ عَلَي حَدُثَنَا سُلَفِانُ بْنُ بِالْلِ حَدَّثَنَى يَحْيِي بْنُ سَمِيدٍ سَمِثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عامِدِ بْنِ رَبِيعَةَ فال قالَت حائِشَةُ أَرِقَ النِّي عَلِي ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً سَايِلًا مِنْ أَصَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْةَ إِذْ تَعِنْنَا صَوْتَ السُلاَحِ ؟ قالَ مَنْ مَلْذَا فِيلَ (١) سَعَدُ بَادَسُولَ اللهِ جِنْتُ أُحَرُمُكَ

(۱) في نسخة الماتظ أبي ذر أُرميدُهُ بعم المموة وكسر العاد وكفاف شاهدته في أصل مقروه على المائظ أبي محمد عهد، الله الأمسيقل له من الوينية بخط المائظ

البونيني " (r) عَنْ عُرْوَةً عَنْ

عائينة

(۱۱) ویتحیل

(۱) غَبْرِ

(٠) أَنْطَالِقُ

(٦) لِلْأَبْدِ

...

ماد (٩) انهال في النج خاصة في رواية الكشيش خال سعد وهو أول اه

فَنَامَ النَّيُّ عَلِيٌّ حَتَّى سَمِفنا عَطِيطَهُ ، قالَ أَبُو عَبْدِ أَنَّهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قالَ بلاَلُ : أَلَّا لَيْتَ سَمِرَى مَلَ أَبِيَّنَ لَيْلَةً بِرَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ فَأَخْذِنُ النَّيِّ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ الْمُرْآنِ وَالْمِلْمِ حَرَثُ عُمَانُ بْنُ أَبِي مَنْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِطٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة لاَ تَحَاسُدَ إلا فِي أَنْذَيْنِ : رَجُلُ ۖ آنَاهُ أَنْتُهُ الْفُرْآنَ ، فَهُوْ يَتْلُوهُ آ نَاء (\*) اللَّيْل والنَّهَار يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مثلَ ما أُوتِيَ هٰذَا لَفَمَلْتُ كَمَا يَفْمَلُ ، وَرَجُلُ ٓ آتَاهُ ٱللهُ مالاَ يُنفقُهُ ف حَقَّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُونَ " لَفَكَلْتُ كَا يَفْكُ ، وَيَرْفُنْ تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بهٰذًا البِهِ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَّى وَلاَ تَتَنَّوْا مَا فَضْلَ أَلْهُ بِهِ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْض لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْنَسَبُوا وَلِلنَّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْنَسَبْنَ وَأَسْأَلُوا أَلْهُ مِنْ فَضَلَّةٍ ٣٠ إِنَّ اللهُ كَانَ بَكُلُّ شَيْءَ عَلِيمًا ﴿ **مَرْثُنَا** حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنْ عَامِيمٍ عَنِ النَّصْرِ بنِ أَنَسَ قَالَ قَالَ أَنَسُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ لَوْلاَ أَنَّى سَمَنْ النِّيَّ بِنَاكُ بَقُولُ (" لاَ تَتَمَنُّوا المَوْنَ لَتَمَنَّيْنَ ُ مَرْشِنَا مُحَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَن أَبْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَبْسِ قَالَ أَتَبْنَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرْتُ تَمُودُهُ وَقَدِ أَكْتَوَى سَبْما فَقَالَ لَوْلاَ أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَا مَا أَنْ نَدْعَوَ بِالمَوْتِ لِنَهَوْثُ بِهِ ﴿ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ تُحَدِ حَدَّثَنَا هِشِكُمُ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْنَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي عُبَيْدِ أَشْمُهُ سَمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَزْهَرَ ۗ (٥٠ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ بَتَنَى ٥٠ أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمَّا عُسِنًا فَلَمَدَّ لَهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا شَيِبًا فَلَمِلهُ يَسْتَشْتُ بِالْبُ قَوْلِ الرَّجُلِ (٥٠ لَوْلاَ أَنَّهُ مَا أَهْدَدَيْنَا مَرْضَ عَبْدَانُ أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعُقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبِ قالَ كَانَ النَّيْ ﷺ يَنْقُلُ مَمْنَا الترابَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ وَارَى (١٠) التَّرَابُ بَيَاضَ بَعَلْيهِ يَقُولُ : لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا نَحْنُ ، وَلاَ

(۱) مِنْ آنَاءِ (٢) ما أُونِيَ لَمُعَلَّثُ مكنا في بسن النسخ الق بأبدينا وفي نسخة مبدآته بن سالم لفظ هذا بعسد أوتى مضروبا عليه وكتب بهامتها ما نعه کنا مضروب علی منابى ألبو ثبثية (٢) إل توله (١) قال لا تَمَنُّوا (٠) من أبي مريرة (١) لاَ يَتَمَثَّانَ (v) لفظ بأب ق البرنينية مكتوب بالحرة وعلبه علامة أبي كر وعلى رواية خسيره يكودانظقول مرفوعا ترجة اه من هاسش فسطة عبد الله (٨) النَّبيُّ (١) وَإِنَّ النُّرَابُ لُو ار

تياسَ إنطيون

تَصَدُّفْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ، فَأَنْزِ لَنْ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا ، إِذْ الْأَلَى وَرُبَّهَا قَالَ الَلاَ فَدَ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِينَنَةَ أَينِنَا أَينُنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ بِالسِبُ كَرَاهِيَةِ النَّبَتَى لِقَاء (٥٠ الْمَدُوَّ وَرَوَاهُ الْأَعْرَبُ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنَ النَّبِي عَلَيْ صَرْثَىٰ " عَبْدُ أَلَهُ بِنُ تُخَدِّ حَدَّثَنَا مُكَاوِيَةُ بْنُ تَمْزُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَايِمٍ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِهَا لَهُ مَالَ كَسَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَ فَقَرَأْتُهُ ۚ وَإِذَا فيدِ أَنَّ " رَسُولَ أَنْهِ عِنْ قَالَ لاَ تَتَمَنُّوا لِقَاء الْمَدُوُّ وَسَلُواْ أَنَّهُ الْمَافِيةَ بِاسِتُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : لَوْ أَذَّ لِي بَكُمْ ثُوَّةً ۚ حَرْشًا عَلَى بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّ فَادِ عَن الْقَاسِمِ بْنِ تُحَدِّ قَالَةَ كُرَّ أَبْنُ عَبَّاس الْتَلاَعِيْنِ فَقَالَ عَبْدُ أَنْدٍ بِنُ شَدَّادٍ أَهِمَ <sup>(1)</sup> أَلْتِي قَالَ رَسُولُ أَنْدٍ ﷺ لَوْكُنْتُ رَاجِاً أَمْرَأَةً من (٥٠ غَيْر يَيْنَةِ قالَ لاَ ثِلْكَ أَمْرَأُهُ أَعْلَنَتْ مَرْشُ عَلَى مَدَّتَنَا سُفْيَانُ قالَ مَمْرُو حَدَّثَنَا عَطَانِهِ قَالَ أَعْتَمَ النِّبِيمُ ﷺ وِالْمِشَاء بَغَرَجَ مُمَرُ فَقَالَ الصَّلاَةَ بَا رَسُولَ اللهِ رَقَدَ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانُ ۚ غَرْمَجَ وَرَأْسُهُ يَفْطُرُ يَقُولُ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقٌ عَلَى أُمِّنِي ، أَوْ عَلَى النَّاس ، وَقَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا عَلَى أُمِّتِي لَأَ مَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هُذِهِ السَّاعَةُ ﴿ قَالَ أَبْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ أَخَرَ النِّيُّ ﷺ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَجَّاءُ مُمَرَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱلله رَقَدَ النَّسَاءِ وَالْوِلْمَانُ ۚ غَرَجَ وَهُوَ كَمْسَحُ المَّاءَ عَنْ شِيَّةٍ يَقُولُ إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقٌ عَلَى أُمَّتِي ، وَقَالَ تَمَرُّو حَدَّثَنَا عَطَالِهِ لَبْسَ فِيهِ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، أَمَّا تَمَرُّو فَقَالَ رَأَسُهُ يَقْطُرُ ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْحٍ يَفْسَحُ المَاء عَنْ شِقِّهِ ، وَقَالَ تَمَوُّو لَوْلاَ أَنْ أَشْقَى عَلَى أُمِّني ، وَقَالَ ٱبْنُ جُرَيْجِ إِنَّهُ لَاوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقُ عَلَىٰ أُمِّنِي ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَمَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَى تَحَدُّ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ عَمْدِو عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ مَرْثُنْ يَخْي بْنُ بُكَيْرِ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَمْفَر بْن رَبِيمَةٌ عَنْ عَبْد

م (١) غَمَنِّي لِقِلَدٍ. النَّمَنِّي

لِلْقَاءِ

 (۲) حدثا
 (۲) أن كفا فتح همزة أن في البرنينية (قوله من الله ) كن الواو في الفرع وأصله وتلل التطلال رواية تشديدها فراجمه كتب مصحعه

î, (1)

(٠) عَنْ غَيْرٍ . بِنَعْبِر

الرُّحْمَن صَمنتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرْكِيُّ قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّني لَأَمَرْنُهُمْ بِالسَّوَاكِ (١٠ مَرْشُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ وَاصلَ النِّي عَنْ ٓ آخِرَ الشَّهْرِ. وَوَاصلَ أَمَانُ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ مُدُّ بِي \*`` الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَذَعُ الْمُتَمَنَّتُونَ نَمَنْقَهُمْ ۚ إِنَّى لَسْتُ مِنْلَكُمْ ۚ إِنَّى أَطْلُ يُطْمِنُنِي رَبَّى وَيَسْقِينِ \* تَابَّمَهُ مُكَيْانُ بْنُ مُنيِرَةً عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ عَن النِّيِّ عَلَى مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ أَنَّ سَمِيدَ بْنَ الْسُبِّبُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قالَ نَهْى رَسُولُ أَلَّهِ عَنِي عَنِ الْوِصَالِ ، قالُوا وَإِنَّكَ ثُواصِلُ ، قَالَ أَيْكُمُ مِثْلِي إِنَّى أَيِنتُ يُطْبِئُنِي رَبِّي وَيَسْتَمِنِ ، وَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَتْنَهُوا وَإِصَلَ بِهِمْ يَوْمَا ثُمَّ يَوْمَا ثُمَّ رَأُوا الْهِلالَ فَقَالَ لَوْ تَأْخَرُ ۖ لَوْ ذَكُمُ كَالْتَكُل لَمُمُ مَرِثُنَا شُمَدًّدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْاخْوَسَ حَدَّثَنَا أَشْنَتُ عَنَ الْأَسْوَدِ بْنِ بَزِيدَ عَنْ عَالِيْمَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النِّيَّ عَيْكُ عَن الجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُو ؟ قَالَ نَمَمْ ، ذُلْتُ فَمَا لَهُمْ (" كَمْ بُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قالَ إِنَّ فَوْمَكَ فَصَّرَتْ (" بهم النَّفَقَةُ ، قُلْتُ فَ اشَأَنُّ بَابِهِ مُوْتَفِعاً ؟ قالَ فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُك لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاوًّا، وَغَنْمُوا مَنْ شَارًّا لَوْلاً (\* أَنْ قَوْمُكَ حَدِيثُ (\*) عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُشْكَرُ تُلُوبُهُمْ أَنْ أَنْ أَدْخَلَ الْجَدْرُ ٧٠ فِ الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْمِنَ بَابَهُ فِي الْأَرْضِ مَرَثُنَا أَبُو الْبَانِ أَغْبَرَنَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الأُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَدَّدِ عَنْ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْراً مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَّكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيا أَوْ شِنْا لَسَلَكُتُ وَادِيَ الْأَنْسَارِ أَوْ شِنْ الْأَنْسَارِ مَرْثُنْ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ مَمْرِو بْنِ بَحْيًىٰ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النِّي ﷺ

 (١) وقم هنا في النسخ التي بأدينا تبعأ فيونينية ذكر متابعة سلهان بنمنيرة وليس مذا محلها بل محلها بعد حديث ألس الآني عن مذا قال في الفتح ( تنبيه ) ونع منا في نسخة المناثي تابعة سلبان بن المنبرة من ثابت من أنس وموخطا**ً وال**صواب ماوتم عدغيره من ذكر منا منا حديث أنى اللكور عبه اله ثم ذكر عقب حديث أنى ما نمه ووتع هذا التطيق في رواية كريمة سابنا على حديث حبد عن أيش نضاركاً له طريق أغرى مثلة لديث لولاأل أثنق وهو غلط فاحش والسوار تبوئه هنا كجاوتع في رواية البائين ام

(۲) لَوْ مَدَّ نِي

(٦) كَمَّا كَالَهُمْ
 (٤) فَصَّرَتْ ضَسِيطه
 التسطلاني قَصُرَتْ بفتح

القاف وضم المساد ثم قال والذى فى اليونينية بفتح الصاد للشددة اه

(٠) وأولا

(١) حَدِيثُ عَهْدِ

(١) المِدَارَ

فالَ لَوْلاَ الْمُدِرَّةُ لَـكُنْتُ أَمْرًأُ مِنَ الْأَنْسَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيا أَوْ <sup>(١)</sup> شِينْباً ، لَسَلَكُتُ وَادِي الْأَنْسَارِ وَشِنْبَا \* تَابَّمَهُ أَبُو النِّياحِ عَنْ أَنَس عَنِ النَّي عَلَّ في الشُّنْبِ .

## لَمْ لِلَّهُ أَلَّهُمْ ٱلرَّحِيبَ

إسبُ ما جاء في إجازة حَبّر الوّاحِدِ الصّدُوق في الأَّذَانِ وَالصَّلاّة وَالصّوْم وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ \* \* فَوْلُ اللهِ تَمَالَى : فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَأَ يُنهُ ٣٠ لِيَتَفَقَّمُوا فِي الَّذِينِ وَلِيُنْذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوا إِلَيْهِمْ لَمَنَّهُمْ يَحْذَرُونَ ، وَيُسَتَّى الرَّجُلُ طَالِقَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ طَالْفِتَانِ مِنَ الْوَأْمِنِينَ افْتَسَلُوا ، فَلَو الْتَسَلَ رَجُلاَنِ (\* دَخَلَ فِي مَمْنَى الآيَةِ وَقَوْلُهُ تَمَالَى إِنْ جَاءَكُمْ فَلَمِينٌ بَنِبَا فَتَبَيَّنُوا وَكَيْفَ بَمَتَ النَّيْ عَلَى أَمَرَاهُ (\*) واحِداً بَعْدَ واحِدٍ فَإِنْ سَمَّا أَحَدُ مِنْهُمْ رُدُّ إِلَى السُّنَّةِ مَرْثُ كُمُّدُ بْنُ اللُّنِّي حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَمَّالِ حَدَّثْنَا أَبُوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَّةَ حَدَّثَنَا مالك " كَانَ أَيْنَا النِّي عَلَيْكُ وَتَمَنُّ شَبَّتِهُ مُتَقَارِبُونَ فَأَقْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيُلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَفِيهَا كَلَمَّا ظُنَّ أَنَّا قَد أَهْمَهُمَيُّنَا أَهْلَنَا ٢٠٠ أَوْ فَد أَهْتَقْنَا سَأَلْنَا مَمْنْ رَّرَّكْنَا بَعْدَنَا فَأَغْبَرْنَاهُ قالَ أَرْجِمُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ۚ فَأَفِيمُوا فِيهِمْ وَعَلَمُوهُمْ وَمُرُوهُمُ وَذَ كَرَّ أَشِياء أَخْفَظُهَا أَوْ لاَ أَخْفَظُهَا وَصَلُّوا كَا رَأَيْشُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاّةُ هَلَيْوَأَذَٰذَ لَكُمُ أَحَدُكُم وَلَيَوْمُكُم أَكْبَرُكُ مَ مِرْثِنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْي مَن النَّيْسِيُّ عَنْ أَبِي عُنْهَانَ عَن أَبْنِ مَسْمُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ يَسْتَنَّ أَحَدَكُم أَذَانُ بلال مِنْ سَخُورِهِ وَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ بِنَادِي لِيَرْجِعَ ﴿ كَائْتُكُمْ وَيُنَّبُهُ فَائْمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ كَمْكَذَا ، وَجَمَعَ يَحْنِي كَفَيْهِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ، وَمَذَّ يَحْنِي إصْبَمَيْهِ السِّبَّابَيِّنِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُسِلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَزِّيزِ بْنَ مُسْلِم حَدَّثْنَا عَبْدُ الْهِ

(١) وَقُوْلِ أَنَّهُ

(۲) الآية

د (۱) الرجلان؛ (ه) أُمَرَّاء

(١) مالكُ بنُ الحُوَيْرِ ثِ

(٧) أهابنا

(٧) لِيُرَحْمَ

أَنْ دِينَار سَمِثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَن النِّي يَزْفِينُ اللَّهِ اللَّا يُنادِي بِلَيْلِ فَكُنُوا وَأَشْرَ بُواحَتِّي بُنَادِي أَنْ أُمِّ سَكَنُومٍ وَوَشَّىٰ حَفْمِنُ بْنُ مُمَرَّ حَدَّنْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَدْدِ أَلَّهِ قَالَ مَلَى بِنَا النَّيْ عَلِيَّةً الظُّهُرُ خَسًا فَقِيلَ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ قالَ وَما ذَاكَ قالوا صَلَّيْتَ خَسًّا فَسَجَّدَ سَجْدَ ثَنْي بَعْدَ ما سَلِّمَ مَوْثُ السَّمْدِيلُ حَدَّثَنَى مالك عَنْ أَيْوبَ عَنْ تُحَدِّدِ عَنْ أَبِي مُرَرَّةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ أَسْرَفَ مِن أَنْدَيْنِ فَعَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَمْسُرَتِ العَلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِبتَ فَعَالَ أَمَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَمَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَعَلَّى ا رَكْتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ ثُمُّ سَلِّمَ ثُمَّ كَبَرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَلَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ثُمَّ رَفَعَ مَرْثُ إِسمُمِيلُ حَدَّتَى مالِكُ عَنْ عَند أَثْهِ بني دِينار عَنْ عَبْدِ أَقَدْ بِن مُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِتَبَاء في صَلاَةِ السَّبْصِ (١) إذْ جاءهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْيَ مَدْ أَثْرِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ مُزَّانَ وَقَدْ أَيرَ أَنْ يَسْتَقْبَلَ الْكَنَّبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُومُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَنْبَةِ مَرْثُ يَعْي حَدُّهُنَا وَكِيمٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاهِ قَالَ لَمَّا قَدَمَ رَسُولُ أَلَفْهِ عَلَيْكُ المَدِيَّةَ ، مَلَّى نَحْوَ يَئِتِ المَّذِيسِ سَتَّةَ عَشَرَ ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ بُحِبُ أَنْ يُوجَّة " إِلَى الْكَمْبَةِ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى : قَدْ نَرَى تَقَلُّتِ وَجْهَكَ فِي السَّمَاه فَلْتُولِينَكَ فِسْلَةَ تَرْمَنَاهَا ، فَوُجْه تَحَق الْكَمْبَةِ وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ الْمَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ فَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هُوْ يَشْهِدُ أَنَّهُ صَلَّى مَمَّ النَّبِي عَلَيْ وَأَنَّهُ قَدْ وُجَّه إِلَى الْكُنْبَةِ وَأَنْحُرَنُوا وَمُ رُكُومٌ فِي مَلاَةِ الْعَشِي ﴿ عَدَثَىٰ ( " يَغِي بَنُ قَزَعَةً حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدَ أَنَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْنَى أَبَا طَلْعَةَ الأَنْسَارِيُّ وَأَبَا عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ وَأَيَّ بْنَ كَتِ

ن تلاق النَّجْرِ
 أنْيُوجَة ، فتح بيم
 رجـــه من الدع ولم
 شبطها في اليونينية

(۱) وَشَهِدُهُ (۲) فَأَرْقَدُوا (۱) فَأَرْقَدُوا (۱) فَالْمَهِيَةِ (۵) فِي الْمُهِيَةِ

شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَهُوَ تَمْنُ كَفَاءهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الْمَمْزَ قَدْ حُرَّمَتْ فَقَالَ أَبُوطُلُعَة يَا أَنَسُ ثُهُ إِلَى هَٰذِهِ ٱلجِرَارِ فَا كُبِرُهَا ، قالَ أَنَسُ فَقُنتُ إِلَى مِرْاس لَنَا فَضَرَبْتُهُا بأسفله حَتَّى أنكترت مرف سُلَيْانُ بنُ حَرْب حِدَّنَا شُعْبَة عَنْ أَى إسْعَقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النِّيَّ ﷺ قَالَ لِأَهْلُ نَجْرَانَ لَأَ بْمَثَنَّ إِلَيْكُمْ وَجُلاًّ أَسِنا حَقَّ أَمِينِ ، فَأَسْتَشْرَفَ لَمَا أَصَابُ النِّي يَكِ فَبَنتَ أَبَا عُبَيْدَةَ مَرَثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خالِدِ عَنْ أَبِي قِلاَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النِّي عَلْ ال لِكُلُّ أَمَّةِ أَمِينٌ وَأَمِينُ مَدْيِهِ الْأُمَّةِ أَبُوعُبَيْدة مَرْثَ اسْلَفِانُ بْنُ حَرْب حَدَّثنا خَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ بَحْي بْنِ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مُمَرّ رَضِي أَلَّهُ عَنْهُمْ قَالَ وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا عَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ أَبْنَتُهُ مِا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَسَهدُ ١٠٠ أَمَانِي بِمَا بِكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَ**رَثُنا** نُحَدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُيَيْدِ عَنْ سَمَدٍ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي حَبْدِ الزَّامْنِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيّ عِنْ بَنَتْ جَيْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَأَوْقَدَ ٢٠٠ نَآرًا وَقَالَ ١٠٠ أَدْخُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَّرُوا لِلنِّي ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَرَالُوا فِيهِا إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ ، وَقَالَ لِلْأَخْرِينَ لا طَأَعَةَ في مَتْصَيَّةِ (\*) إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَرُوفِ ﴿ وَرَثُنَّ أَنْهُ إِنْ مُرْبِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِرْ ُهِيمَ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ أَخْبَرَهُ أَلْهُ أَبًا هُرَارَةَ وَزَيْدَ بْنَ عَالِدِ أَخْبَرَاهُ أَذْ رَجُلَيْنِ إِخْتَصَا إِلَى النِّيَّ ﷺ وَمَدَّتُ أَبُو التان أُخْبِرَ لَا شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِيّ أُخْبِرَ فِي عُبَيْدُ أَلَّهُ بْنُ عَبْد أَلَّهُ بْنِ عُتْبَة بن مستفود أَنَّ أَبًا هُرَ رَهَ قَالَ مِينَا نَحَنُ عِنْدَ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَى إِذْ قَامَ رَجُلُ مِنَ الْأَغْرَابِ فَقَالَ

يَا رَسُولَ ٱلَّهِ أَتْضِ لِي بَكِتَابِ أَلَّهِ فَنَامَ خَصَيْمُهُ فَقَالَ صَدَّقَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَقْضَ لَهُ بِكِتَابِ أَشِي وَأَذَنْ لِي فَقَالَ لَهُ النِّيمُ يَهِينَ قُلْ فَقَالَ إِنَّ أَنْبِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَالْمَسِيفَ الْأَجِيرُ فَزَنَى بِأَمْرَ أَيْهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَنْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ عِائَةٍ مِنَ الْغَنْمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْيِلْمِ كَأَخْبَرُونِي أَنَّ تَلَى أَمْزَأَتِهِ الرَّجْمَ وَأَثَّمَا عَلَى أَنْبِي جَلْدُ مِانَةً وَتَغَرِيبُ عَامِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَفْضِينَ بَبْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ إَمَّنَا الْوَلِيدَةُ وَالْفَتَمُ فَرُدُّوهَا ، وَأَمَّا أَبْنُكَ فَمَلَيْهِ جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِب عام ، وأَمَّا أَنْتَ يًا أُنْتِسُ لِرَجْلِ مِن أَسْلَمُ فَأَغَدُ عَلَى أَمْرَأَةٍ هَٰذَا ۚ فَإِنِ أَغَرَفَتْ فَأَرْجُهَا ، فَغَذَا عَلَيْهَا أَنْ فَنُ وَالْعَدَ فَلَ مَهِمَا إِلَّتِ " بَنَتْ النَّي اللَّهِ الْأُنيورَ طَلِيمة وَحَدْهُ مَدَّث عَلَى بَنُ ٥٠ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُعْيَانُ حَدَّثَنَا أَبْنُ النَّكَدِرِ قَالَ سَمِينَ جَارِرَ بْنَ عَبْدِ أَلْهِ مَالَ ثَدَّبِ النَّيْ عِنْ النَّاسَ مِنْمَ الْمُلْدَى فَأَ تُتَدَّبُ الزُّمِينُ ثُمَّ نَدَيَّمُمْ فَأَ تُتَدَّبَ الزُّمِينُ مُمَّ تَدَيِّمُ فَأَنْتَدَبَ الرُّيمِرُ (" فَعَالَ لِكُلِّ نِي حَوَادِيُّ وَحَوَادِيَّ الرُّيمُورُ ، قالَ مُعْيَانُ حَفِظتُهُ مِن أَبْنِ المُنْكَدِرِ ، وَقال لَهُ أَبُوبُ يَا أَبَا بَكْر حَدْثَهُمْ عَنْ جابر فإِنّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّمُهُمْ عَنْ جابِي فَقَالَ فَ ذَلِكَ الْجَلِينِ سَمِنْتُ جابِراً فَتَابَعَ (" يَيْنَ ١٠٠ أُحادِيثَ سَمِيْتُ جابِرًا قُلْتُ لِمُفْيَانَ فَإِنَّ النَّوْدِيَّ يَمُولُ يَوْمَ فُرَيْظَةً ، فَقَالَ كَذَا حَفِظْتُهُ (٥٠ كَمَا أَنَاكَ جالِينُ تِوْمَ الخَنْدَقِ قَالَ شُفْيَانُ هُوَ يَوْمُ وَاحِدْ، وَتَبَسَّمَ مُفَيَّانُ إلى أَنْ يُولِ أَقْدِ ثَمَالَى: لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيِّ إلاَّ أَنْ يُؤَذَّنَ لَـكُمْ فَإِذَا أَيْنَ لَهُ وَاحِدُ عِلاَ مَرْتُ مُلَيْاتُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مُمَّاهُ " عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي عُمْهَانَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النِّي ﷺ دَخَلَ عائِطًا وَأَمْرَ فِي بِمِنْظِ الْبَابِ ۚ فِمَا ، رَجُلُ يُسْتَأْذِنُ فَقَالَ الذَنْ لَهُ وَيَشَرَهُ بِالْجَنْدِ كَإِذَا أَبُو بَكْنِ ، ثُمَّ باء مُمَرُ فَقَالَ الثَدْنُ لَهُ وَيَشَرُهُ بِالْكِنْدُ ، ثُمَّ جاء عَمَانُ فَتَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشَرَهُ بِالْجِنَّةُ مَدَّثُ عَبْدُ الْمَزيز

(۱) این عید افو بن (۱) این عید افو بن (۱) افکا (۱) بینارتیزالدیث (۱) میدان بینا (۱) عاد بن زید

أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ يَحْبِي عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ سَمِعَ أَبْنَ عَبّاسِ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ جِنْتُ فَإِذَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ في سَشْرُبَةٍ لَهُ وَغُلاَمٌ إِرْسُولِ ٱللهِ يَنْكُمُ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هَٰذَا عُمَرُ مِنُ الخَطَّابِ فَأَذِنَ لِي وُ ما كانَ يَنْعَنُ النَّبَيِّ يَتِكِيُّ مِنَ الْأُمْرَاء وَالرُّسُل وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس بَمَنَ النَّيْ بِيِّكُ دَيْمَةَ الْكُلِّيِّ بَكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمٍ بُعْمْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى أَخْرَزَ فِي عُيَيْدُ أَقِدْ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ عَبْلَسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَيْ بِيْكِ بَمَتَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعُهُ إِلَى صَلِيمِ الْبَعْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظيمُ الْبَعْرِينِ إِلَى كِينرِي ، فَلَنَا قَرَأُهُ كِنرِي مَزَّنَهُ فَصَيْتُ أَنَّ أَنْ الْسَيْفِ قالَ فَدَعا عَلَمْهِ رَسُولُ أَلَهُ عِنْ أَنْ يُمَزَّنُوا كُلُّ ثُمَزَّق مِرْثُنَا سُسَدَّمُ حَدَّثَنَا يَمْنِي مَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدُثَنَا سَلَمَةً بْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولُوَ اللَّهِ ﷺ قالَ لِرَجُل مِنْ أَسْمَ أَذُنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ بَوْمَ عاشُورًاء أَنَّ مَنْ أَكُلَ. فَلْبُحَ بَيِّيةً بَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَعُمْ بِاسِبُ وَسَافِ النِّيِّ عَلَيْ وُفُودَ الْمَرَبِ أَنَّ يُتِلْفُوا مَنْ وَرَاءِهُمْ ، قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِ ثِ ﴿ وَيَرْثُ عَلَىٰ بْنُ الْجَمَدِ أَغْبَوَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنى إسْ لِنْ أَخْدَ اَ النَّفْرُ أَخْبَرَ اَ شُعْبَةُ عَنْ أَى جَرْةَ قالَ كَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يُعْمِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ (1) إِنَّ وَفَدَ عَنْدِ الْقَبْسِ لَمْ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ مَن الْوَفْدُ ؟ قَالُوا رَبِيتَةُ عَالَ مَرْحَبًا بِالْوَقِدِ وَالْقَوْمَ (\*) غَيْرَ خَزَايا وَلاَ نَدَانِي قَالُوا يَا رَسُولَ أَفْدِ إِنَّ يَنْنَا وَيَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَّ فُرْنَا بِأَمْر تَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَمُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَسَأَلُوا عَن الْأَشْرِبَةِ فَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ وَأَمْرَهُمْ إِلْرْبَعِ أَمْرَهُمْ إِلْإِجَانِ بِأَنْهِ قَالَ مَلْ تَدْرُونَ ما الْإِعَانُ بِاللَّهِ قَالُوا أَلْلَهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ لَلْلهُ وَحْدَهُ

(۱) تقال لى (۲) أو النّوم لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ اللهِ وَإِمَامُ الصَلاَةِ وَإِمَاهُ الرَّحَاةِ وَأَمْنُ فِيهِ صِيامُ " 
وَتَسَالَ ، وَثُو أُتُوا مِنَ الْمَنَامِ الْحُسْنَ ، وَمَهَامُمْ عَنِ اللَّاءِ وَالْمُنْمِ وَالْرُفَّتِ وَالنَّتِيرِ ، 
وَوَهُمَا قَالَ الْفَيْرِ قَالَ الْمُعْلَمُونُ وَأَبْلِيمُومَنَ مَن وَرَاءَكُمُ عِلَيْكُ مَن مَن وَرَاءَكُمُ عَلَيْ المَرْأَةِ 
الْوَاحِدَةِ مِعْرَضَا مُحَدُّ بِنُ الوَلِيدِ حَدَّنَا مُحَدُّ مِن وَرَاءَكُمُ عَلَيْنَ عَمْرَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَاعِدَتُ إِنَّ المَنْ عَنِ اللَّي عَلَيْ وَقَاعِدَتُ إِنَّ أَنْ الوَلِيدِ حَدَّنَا مُحَدَّدُ اللَّي عَن اللَّي عَلَيْ وَقَاعِدَتُ إِنَّ أَنْ مُعَرَّ 
الْوَاحِدَةِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُوا أَو الْمُعْلَى الْمُعَلِّلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

(بِنم اللهِ الزَّمْنِ الرَّحِيمِ) (بِنم اللهِ الزَّمْنِ الرَّحِيمِ) (المِنمَ اللهُ الْمُعْنِمِ اللهُ الْمُعْنِمُ الرَّحِيمِ) (المُعْنَمُ الرَّحِيمُ اللهُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ اللهُ الْمُعْنَمُ اللهُ الْمُعْنَمُ اللهُ الْمُعْنَمُ اللهُ ا

 (1) ميداً " رحماً ال ميداً في ميداً في

(ر) يَّنَّ هَنَّنَ. عِنْهُ هَنَّ لَلْ الْمُ مَنْدُ لَكُ (ا) اللَّ أَلُو مَنْدُ لَكُ وَمَنْ هَاهُمُنَا لِمُنْتِكُمُ وَمَنْ هَاهُمُنَا لِمُنْتِكُمُ الاعتمام (ا) وَأَنْهُو اللّهِ اللّهِ (ا) وَأَنْهُو اللّهِ اللّهِ (ا) وَيَقْدُ هُو اللّهُ اللّهِ اللّهِ فَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّمُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ﷺ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ ، وَهٰذَا الْكِيَّابُ الَّذِي مَدَى اللهُ بهِ رَسُولَكُمُ نَفُذُوا بِدِ تَهْتَدُوا وَإِنَّمَا (١٠ مَدَى أَنْهُ بِدِ رَسُولَةُ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِنْمُسِلُ حَدَّثَنَا وُهَيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ مَنَّنِي إِلَيْهِ النِّيُّ ﷺ وَقالَ اللَّهُمَّ عَلْمَهُ الْكِتَابَ مَعْثُ عَبْدُ أَفِّهِ بنُ مَبَّامٍ حَدْثَنَا مُثْتَيرٌ قَالَ سَمِنتُ عَوْفًا أَنْ أَبَّا الْيِنْهَالِ حَدَثَهُ أَنَّهُ مَيمَ أَمَا بِرُوزَةَ قالَ إِنَّ أَلْلَهُ يُنْسَكُمُ أَوْ بُنَسَكُمٌ بالإسلام وبمُصَّدّ عَلَى " مَرْثُ إِنْمُمِيلُ حَدَّتَني مالكُ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بِن دِينَارِ أَنْ عَبْدَ أَلَهُ بِنَ مُمَرّ كَتَبَ إِلَى مَبْدِ اللَّهِ فِي مَرْوَانَ بِهَا يِهُ وَأُورٌ " بذلك بالسَّمْ والطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ أَفَّهُ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيهِا أَسْتَعَلَّمْتُ ﴿ بِالسِّبِ قُولِ النِّي مِنْكُ بَعِنَ أَمِينَ بِحَوَامِعِ السَّكَلِير مَدْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ أَبْنَ الْمُسَيِّبُ عَنْ أَبِي هُرَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَيْدٍ عَلَى عَلْ بُعِثْتُ بجوَامِع الْسَكِيدِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَيَنْنَا أَنَا نَامُ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بَعَا تِيمٍ خَزَا ثَنِ الأَرْض فَوُمُنِيتَ فِي بَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْزَةً فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ أَفَدِ عِلَى وَأَنْهُمْ تَكُنْتُوجَا أَن تَرْفَتُونَهَا أَوْكَلِيَّةَ تُشْبِهُمُا مِرْثُنَا عَبْدُ الْمَزِرِ بْنُ عَبْدِ أَقْهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن سَمِيدٍ عَنْ أَمِيهِ عَنْ أَبِي هُرُيْزَةَ عَنَ النِّي مِنْ أَلَّ مَامِنَ الْأَنْبِياء مَنْ إِلاَّ أَصْلِيَ مِنَ الآبات ما مِثْلُهُ أُومِن أو آمن عَلَيْهِ الْبِشَرُ ، وَإِنَّا كَانَ اللَّي أُوبِيتُ (4) وَهِيا أَرْحاهُ أَقَدُ إِنَّ فَأَرْجُو أَنَّى أَكْثَرُهُمْ تَاسًا بَوْمَ الْنَيَامَةِ بِاسِبُ الِأَفْتِدَاهِ بِسُنَنِ رَسُولِ أَنَّهُ مِنْ وَقَوْلُ أَفْهُ تَمَالَى : وَأَخْمَلُنَا لِلْمُتَّمِنَ إِمامًا، قَالَ أَعِنَّا تَشْدَى بَمَن تَبْلُنَا ، وَيَقْتُدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا ، وَقَالَ أَبْنُ مَوْنِ لَكُنْ أُحِبُّنَّ لِنَفْسِي وَلِأَخْوَانِي هٰذِه السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا وَالْقُرْآلَةُ أَنْ يَتَفَيَّرُهُ وَبَسْأَلُوا عَنْهُ وَيَدَعُوا \* النَّاسَ إِلاَّ مِنْ خَنْدِ خَدَثُنَا مَمْرُو بِنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّ عَنْ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ وَاصِل

عَنْ أَبِي وَائِلِ قالَ جَلَسْتُ إِلَى شَبْبَةً فِي هَذَا السَّجِدِ قالَ جَلَسَ إِلَى مُمَرُّ فِي تَجْلِسِكَ هٰذَا فَقَالَ خَمَنْتُ ('' أَنْ لاَ أَدَعَ فِيها صَفْرًا؛ وَلاَ يَيْضًا، إلاَّ فَسَنْتُهَا بَيْنَ السُلِيينَ، قُلْتُ ما أَنْتَ بِفَاعِلِ ، قالَ لِمُ قُلْتُ لَمْ يَفْسَلُهُ صَاحِبَاكَ ، قالَ مُمَا المَرْآنِ يُقْتَدَى ٢٠ بهمَا مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ سَأَلْتُ الْاعْمَشَ فَقَالَ عَنْ زَيْد أَنْ وَهْبِ سَمِتْ مُدَيِّفَةً يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ أَلَهُ عَلَى أَنَّ الأَمَانَةَ تُرْلَتْ مِنَ النَّمَاه في جَذْرٍ تُلُوبِ الرِّجالِ وَنَزَلَ الْقُرْآلُ فَقَرَّوْا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ حَدث آدَمُ مِنْ أَبِي إِبَلِس حَدَّثَنَا شُفَيَةٌ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً سِمِثُ مُرَّةً الْهُمَدَانِيَّ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ أَيْدٍ إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ أَيْدٍ ، وَأَحْسَنَ الْمَدْى ٣٠ هَدْىُ ثُمَّدٍ عَالَيْهِ وَشَرَّ الْامُورِ عُدْتَاتُهُا ، وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ ۚ مِمْنَجِزِينَ ﴿ حَدَثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خالِدِ قالَ (\*) كُنَّا عِنْدَ النِّي ﷺ فَقَالَ لَأَنْصَيْنَ يَنْتَكُمَّا بِكِتَابِ اللَّهِ ۖ مَدَّثُ كُمَّذُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ ألله يَرَانِ قالَ كُلُ أَرْتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَلِي ، قالُوا يَا رَسُولَ أللهِ ومن يألي ؟ قال مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ هَصَانِي فَقَدْ أَلِي ﴿ وَرَثُنَّ مُكَّدُ ثُنُّ عَبَّادَةً (٠٠ أَغْبَرَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ ٥٠ بْنُ حَيَّانَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء ٣٠ حَدَّثَنَا أَوْ سَمِيْتُ جَارِ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ يَقُولُ جَامِتْ مَلَائِكَةٌ ۚ إِلَى النِّيِّ ﷺ وَهُو َ فَاشْمُ فَقَالَ بَمْضُهُمْ إِنَّهُ مَا ثُمْ ۚ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ إِنَّ الْمَانِنَ فَأَكَّهُ ۖ وَالْفَلْبَ يَقْظَانُ ، فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَٰذَا مَثَادًا ، فَأَصْرِ بُوا لَهُ مَثَلاً ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَّ الْمَنْ نَائَمَةٌ ، وَالْعَلْبَ يَقْطَانُ ، فَقَالُوا مَثَلُهُ كَشَل رَجُل بَنِي دَاراً وَجَمَل فِيها مَادُبَةَ وَبَمَتَ دَاعِياً ، فَمَنْ أَجابَ النَّاعِيِّ دَخَلَ النَّارْ وَأَكُلُّ مِنْ الْمَأْدُبَّةِ ، ومَنْ كَمْ

(۱) لَتَدُّ مَرْمَتُ (۱) لَتَدُّ مَرْمَتُ (۱) الْمَدُّى (۲) الْمُلَّى عَلَمَتُ (۲) الْمُلَّى عَلَمَتُ اللهِ (المَالِقِينَ اللهِ المَلِينَ اللهِ اللهُ اللهُ

(ه) مُحَدُّدُ بِنُ عَبَادَهُ . بنع البن هنا ول كتاب الاب اهمن البرنين بنيا الاسل قال التسلاق ومن حسناه في السهيدين فيفم البن اه (د) سُلُمَانُ بِنُ حَبَانَ

كذا في اليونينية وفرعها وعدتمن الشخالت دورات في السطلاق والنتع وفيرها من النسخ المندة سلم وزن عليم اه ملضاً من حامش الاصل (٧) ميناً.

كما هو بالد في عدد نسخ مصده . وكفا ضبطه التسطلاني وصاحب التغيب ووقع في نسخة عبد الله بن سالمتصوراً وضط بالمرف في بنس نسخ الدوق بعشها معمد وحرر الم مصحمه

بِ اللَّاعِيِّ لَمْ يَنشَكُو الدَّارَ وَكَمْ يَأْكُلُ مِنَ اللَّادُبَةِ ، فَقَالُوا أُولُومَا لَهُ يَعْقَمُهَا ، فَقَالَ بَمْفُهُمْ إِنَّهُ نَائُمٌ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ إِنَّ الْمَنِنَ نَائَمَةٌ وَالْقُلْبَ يَقْطَأَنُ ، فَقَالُوا فَالدَّارُ الجِنَّةِ وَالدَّامِي تُحَدُّثُ مِنْ أَمْاعَ تُحَدًّا مَلِئَةٍ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَمَى مُحَدًّا عَنْ فَقَدْ عَمْى أَلَهُ وَتُحَدُّ عَنْ قَرْقُ (١) بَيْنَ النَّاسِ ﴿ تَابِّمَهُ فَتَبْبَةُ عَنْ لَيْتِ عَنْ خالِدِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ عَنْ جابر خَرَجَ عَلَيْنَا النِّيْ ﷺ **مَدَّثْنَا** أَبُو مُنتِيْر حَدَّثَنَا مُبُفِّيانُ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُمَّامٍ عَنْ حُدَّيْفَةَ قَالَ يَا مَشْمَر الفّرَّاء أَسْتَقِيمُوا فَقَدْ سُبِقَتُمْ \* " سَبْقًا بَهِيدًا ۖ فَإِنْ أَخَذَتُمْ يَبِينًا وَثِيالاً لَقَدْ مَاللَمُ مَالالاً بَسِداً وَرَثُنُ أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرِيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُودَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ إِنَّمَا مَتَلَى وَمَثَلُ ما بَعَتَنِي أَلَنْهُ بِدِ كَشَلَ رَجُلِ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَافَوْمٍ إِنَّى رَأَيْتُ الْحَيْشَ بِبَنِّنَ وَإِنِّى أَنَا النَّذِيرُ الْدُويَانُ ۚ فَالنَّجَّاء (\*\* فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْبَهُوا فَأَنْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ۚ فَأَصْبَعُوا شَكَاتَهُمْ فَصَبَّعَهُمُ الْجَيْشُ ۖ فَأَهْلَكُهُمْ وَأَجْنَاحَهُمْ فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ أَمَّاعَنِي فَأَتَبَمَ (4) ملجنْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَمَانِي وَكَذَّبَ عِمَا جِنْتُ بِدِ مِنَ الْحَقُّ **عَرْثُ ثُ**نْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا لَيْنُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزُّمْرِيُّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً مَنْ أَلِي هُرَ ثِنَةَ قَالَ لَمَّا تُولَقَ رَسُولُ أَلَٰذٍ عِنْ وَأَسْتُنْفِكَ أَبُو بَكُورٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ السَرَبِ ، قالَ مُمَرُ لِأَبِي بَكْر كَيْتَ ثَنَاتِلُ النَّاسَ وَنَدْ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ أَمِرْتُ أَنْ أَمَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَمَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ عَمَّم مِنَّى مالَهُ وَتَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقَادِ وَحِساً بُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرْقَ بَنْ الصَّلاَّةِ وَالرَّكَاةِ فَإِذَّ الرَّكَاةَ حَتَّى المَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنْعُونِي مِقَالاً (٥٠ كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُول

الله على تَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْهِ فَقَالَ عُرُ فَوَاللهِ ماهُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَلَهُ فَدْ شَرَحَ صَدْرَ

(1) فَرَى (1) فَرَى (1) وَرَى (1) وَرَى (1) وَرَى (1) وَرَى (1) وَالْمَاءَ (1) وَالْمَاءَ (1) وَالْمَاءَ (1) وَالْمَاءَ وَاللهِ وَاللّهُ وَ

(م) گرکام . کذا و کنا

أَنِي بَكُرِ لِلْقِتَالِ فَمَرَنْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ \* قالَ أَبْنُ بُكَيْرِ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنَاقًا وَهُوَ أَصَحُ طَرَثُونِ (١) إِسْلِمِيلُ حَدَّتَني أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنَ شِهابِ حَدَّتَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قَدِم عُيَيْنَةُ أَبْنُ حِصْنِ بْنِ حُدَيْفَةً بْنِ بَدْرِ فَتَزَلَ عَلَى أَبْنِ أَخِيدِ الْحَرِّ بْنِ قَيْس بْنِ حِصْن ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاء أَصْحَابَ تَغْلِسٍ عُمَرٌ وَمُشَاوَرَ يُو كَهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا ، فَقَالَ مُنْيِنَةُ لِإِنْ أَخِيهِ بَا أَنْ أَخِي هَلْ لَكَ وَجَهُ عِنْدَ مُلْدَا الْامِير فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ، قالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَأَسْتَأَذَنَ لِمُيَنْتَةَ فَلَنَّا وَخُلَ قَالَ يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ وَأَثْنِهِ مَا تُعْطِينًا الْجَزْلُ وَمَا تَحْكُمُ (٢٠) يَتْنَا بالْمَدْلِ فَنَضِب مُحرُّ حَتَّى مَمَّ بِأَنْ يَقَتَم بِهِ فَقَالَ الحُرُ يَا أَمِيرَ اللَّوْمِينِ لِنَّ اللَّهُ تَمَالَى قال لِنَبِيِّهِ عَلَّ خُذِ الْمَفْقِ ، وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ، وَإِنَّا هُـــذَا مِنَ الجَاهِلِينَ ، فَوَاللهِ ما جاوَزُهَا مُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ ، وَكَانْ وَمَّافًا عِنْدَ كِنَابِ أَلله حَرْثُ عَبْدُ أللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ هِيْمَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ فاطِيَّةً بِنْتِ المُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء أَبْنَةَ (" أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قالَتْ أَيِّنْتُ عائشَةَ حِنَ خَسَفَتُ (السَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيامٌ وَهَىَ قَائُمَةٌ ثُصَلًّى ، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاس (٥٠ ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَرَ السَّمَاء فَقَالَتْ سُبْعَانَ اللهِ ، فَقَلْتُ آيَةٌ ؟ قالَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَمَمْ ٢٠ ، فَلَمَّا أَنْمَرَفَ رَسُول أَهْ عِنْ مَعِدَ أَنَّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ما مِنْ شَيْءَ لَمْ أَرَّهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ في مَقامِي" حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَأُوحِي إِنَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي النُّبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ ٱلسَّجَّالِ ، فَأَمَّا المُوْمِنُ أُولِكُ المَدْيِ لا أُدْرِي أَيَّ ذَٰلِكَ قَالَتَ أَسْمَاء فَيَقُولُ مُحَّدٌ جاء مَا بالْبَيَّنَاتِ فَأَجَبْنَا (٨٠ وَآمَنًا ، فَيْقَالُ ثُمْ صَالِمًا عَلِنَا أَنَّكَ مُونِنُ ، وَأَمَّا الْنَافِقُ أُو الْمُرْتَابِ لاَ أَذْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاء ، فَيَقُولُ لاَ أَذْرِى سَمِنْ النَّالَ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلْتُهُ مَرَثُ إِسْمُ بِل

(۱) سندا (۱) و کو کنگر (۱) کنگز (۱) کنگز (۱) ما تاک الگام (ا) آن اس (ا) فی اما فی استان الامو زیاده الله هذا به دستان الامو (ا) فی اما فی استان الامو زیاده الله هذا به دستان (د) فی اما فی استان الامو (د) فا آن الامو (ه) أهلك (ع) مؤالهم ولتيارفهم (ع) وقواله . كفا الضبطين في للويسية. (ع) حجرة (ع) حجرة

حَدَّنَى مالِكَ عَنْ أَبِي الزُّلَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَءَ عَنِ النِّيَّ عَلَيَّ قالَ دَعُونِي ما تَرَّ كُشُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ (١) مَنْ كَانَ قَبْلَتَكُمْ بِسُوَالِمِيمْ <sup>(١)</sup> وَأُخْتِلَافِيمِ عَلَى أَنْبِيامُهمْ وَإِذَا نَهَائِتُكُمْ مَنْ فَيْءَ فَأَجْتَنَبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ. إِنَّاتِ فَأْثُوا مِنْهُ ما أَسْتَظَائمُ ب ما يُكْرَهُ مِن كَثْرَةِ السُوالِ وَتَكَلَّفِ ما لا يَسْدِه ، وَقَوْ لِلهِ (٣٠ تَمَالَى: لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَلَكُمْ نَسُوا كُو مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْفَرِئ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عابِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاسٍ عَنْ أَبِيهِ أَن الذِّيَّ مِنْ إِنَّ أَعْظَمَ المسلِينَ جُرْماً مِنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءً كَمْ بُحَرَّمْ لَخُرَّمَ مِنْ أَشِلِ مَسْأَلَتِهِ ﴿ وَرَجُنَ إِسْخُنُ أَخْبَرَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُنْهَ أَ سَمِنْتُ أَبَاالنَّصْرِ يُحَدَّثُ عَنْ بُسُو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ كَاتِ أَنَّ النَّيَّ ﷺ أَنْفَذَ شُغِرَةً (\* في المَنجدِمِن حَصِيرِ فَصَلَّى رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ فَهَا لَيَالِيَ حَتَّى أَجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَامَنْ مُمَّ فَقَدُوا مَوْيَةُ لِينَاةً فَطَلُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ كَفِكُمْ بَعْضُهُمْ يَتَنَعْنَحُ لِيَغْرُجُ إِيَّهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بَكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَلِيكُمْ (\* حَقَّى خَشِيتُ أَنْ يُكُتِّبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِيبَ عَلَيْكُمْ مَا كَمْثُمْ بِهِ فَسَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي يُتُوتِكُمْ ۚ فَإِن أَفْضَلَ مَلاَةِ المَرْهُ فِي يَنْتِهِ إِلاَّ المَنَّارَةَ المَكْتُورَةِ ۚ حَدَثُنَا بُوسُتُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ رُرِيْدِ بْنِ أَبِي بُرُودَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُ حَنْ أَشْيَاء كَرِحْهَا ، فَلَمَّا أَكُثُّرُوا عَلَيْو الْمَثَلَّةَ غَضِبَ وَقالَ سَلُونِي فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَبِي قالَ أَجُوكَ حُذَافَةٌ ثُمَّ قامَ آخَقُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ سَا إِلْ مَنْ لَى شَبْبَةَ فَلَنَّا رَأَى ثَمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَظَّ مِنَ الْنَصَبُ قَالَ إِنَّا تَنوبُ إِلَى أَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَرْثُنَّا مُوسَىٰ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عِنْ وَزَادٍ كانِبِ الَّذِيرَةِ قالَ كَتَبِّ مُثَاوِيَّةٌ إِلَى الَّذِيرَةِ ٱ كُثُب

إِلَى ما سَمِنْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ فَكَنَّتِ إِلَيْهِ إِنَّ مَنَ اللَّهِ كَانَ يَفُولُ فَ دُبُرُ كُلُّ صَلاةٍ لاَ إِنٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمَلْثُ وَلَهَ ۖ لَخَمُّتُ وَهُوٓ عَإَر كُلَّ شَيْء قديرٌ اللَّهُمَّ لأمانِيم لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْلِي لِمَا مَنْفَتَ وَلاَ بَنْفَمُ ذَا الجَدِّ مِنْك الجَدْ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ يَنْعَى عَنْ قِيلَ (١) وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَا عَقِلَال وَكَانَ يَنْهُى عَنْ عَقُوق الْأَمَّاتِ ، وَوَأَوالْبَنَاتِ ، وَمَنْعِ وَهَاتِ **صَرْتُنَا سُ**لَيْهَانُ بْنُ-حَرْبِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنِّس قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُحَرِّ فَقَالَ نُهِينَا عَنِ التُّكَنُّفِ مِرْشُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شَمَيْثِ عَن الزُّهْرِي وَحَدَّثَن تَمُودٌ حَدَّثَنَا عَنْدُ الزَّاقِ أَخْرَتَنَا مَعْرَ عَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَثِيٌّ خَرَجَ حِينَ رَاغَتِ الشَّمْسُ فَعَلَّى الطَّهُرُ قَلْمًا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْ بَرِ فَذَكَّرَ السَّاعَة وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَعَيْبُنَا أَمُورًا عِظَامًا ، ثُمَّ قالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ بَسَأَلَ عَنْ شَيْء فَلْيَسْأَلُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لاَ نَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءُ إلاَّ أَخْبَرْ ثُكُمْ بِهِ مادُمْتُ في مَقَامِي هَذَا قَالَ أَنَى ۗ فَأَكْثَرَ النَّاسُ ٣٠ البُكاء وَأَكْثَرَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَّى أَنْ يَتُولَ سَلُونِي فَقَالَ أُنَسُ فَقَامَ إِنَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ أَنَّ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ عَالَ النَّارُ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بنُ حُدَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ قالَ أَبُوكَ حُدَافَةُ قالَ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ بَقُولَ سَأُونِي سَلُونَى فَتِرَكَ ثُمَرُ عَلَى زُكْنِيَهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبِّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِينَا وَبُحَمَّدِ ﷺ رَسُولًا قالَ فَسَكَتَ رَسُولُ أَنَّهِ عَنَّى حَنَّ قالَ عُمَرُ ذَلكَ ثُمَّ قالَ رَسُولُ أَنَّهُ عِنْ (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرْضَتْ عَلِيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِهَا فِي عُرْضِ هَٰذَا الحَائِطِ وَأَنَّا أُمثِلَى فَلَمْ أَرَكَالْبَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرَّ مَرْثُ عُمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ فَا وَخِ بْنُ عِبَادَةَ حَدْثُنَا شُعْبَةً أَغْبَرَ في مُوسَى بْنُ أَنْس قال تَعمْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ قالَ قالَ رَجُلُ يَا فَيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي ؟ قَالَ أَجُوكَ فَكَرَنَّ ، وَزَكَتْ (اللَّهِ مَنْ أَمَنُوا لاَ مَسْأَلُوا هَنْ

(م) على وقال مصيف المسلك منا يبدا خيالت في التحق في التحق المسلكان فيها الجر موز أن المسلكان فيها الجر موز أن المسلكان فيها الجر موز أن أو أن أن المسلكان الجر بناه المسلكان الجر بناه من المسلكان الجر بناه من المسلكان الجر بناه من المسلكان الجر بناه المسلكان الموز المسلكان ال

(1) وَتَوَكَّتُ } فى بسن الاسسول غنزك بالناء كفا فى ماستن نسعة وجد لغة بن سالم،

طربع اليها

(1) بالون (2) في خرب (3) لا يُشمَّلُمُ (4) لا يُشمِّلُمُ اللهن من أيسمكم المنت اللهن من أيسمكم المنت والرفع على الاستاني امين ماشي الاستاني امين الميناني المرابل ولي المنتاني المواد الميناني المرابل ولي المنتاني المواد على المناسلاني ولا بعن الداخ المناسلاني ولا بعن الداخ المناسلاني ولا بعن الداخ المناسلاني ولا بعن الداخ (4) أيتوال المؤا

(۱) وَ بَسْتِينِ (۷) کالُنْ کَم کالُنْ

أَشْيَاء الآيَةَ صَرْتُنَا الْمَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقاه عَنْ عَبْدِ أَلْهِ فز عَبْدِ الرَّحْمٰن سَمِيْتُ أَنَّمِنَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ بَبْرَتَ النَّاسُ مَنْسَاهُ لُو ذَ (١) حَتَّىٰ مَقُولُوا هَٰذَا أَلَٰتُهُ خَالَتُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ أَلَٰتُهَ مَ**رَثُنَا نَحَ**َٰدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْنُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْفَمَةً عَنِ قَالَ كُنْتُ مَتَرَ النِّي يَنْ فِي حَرْثِ ٣ بِالْدِينَةِ وَهُوَ بِ فَرَّ بِنَفَرَ مِنَ الْبَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَكُوهُ عَن الرُّوحَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوهُ لاَ يُسْيِفُكُمْ ٣٠ ما تَكْرُهُونَ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْفَاسِمِ حَدُثْنَا عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ فَمَرَّفْتُ أَنَّهُ يُولِمِي الِّيْهِ فَتَأْخُرْتُ عَنْهُ حَقَّىصَيدَ الْوَحْيُ (<sup>(1)</sup> عَن الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى **مَرَثُنَ** أَبُو مُعَنِم حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ عَبْدِ أَثَهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ قَالَ أَنْخُذَ النَّيْ يَلْ عَلَيْمًا مِنْ ذَهِبِ فَأَنْحُذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَمَب فَقَالَ النَّيْ ﷺ إِنَّى أَتَحَذَتُ خَاتَمًا مِنْ ذَمَت فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنَّى لَنْ ٱلبَّسَهُ أَبَدًا يًا أَهْلَ الْكَتَابِ لاَ تَنْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَإَ, يَٰإِنَّةٍ لاَ تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي فَوَاصَلَ بِهِمِ النِّيمُ ﷺ يَوْمَنْنِ أَوْ لَيَلْتَنِنْ ثُمَّ رَاوُا الْمِلاَلَ فَقَالَ النِّي ﷺ لَوْ تَأْخَرَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالُ خَطَبَنَا عَلَىٰ رَضَىَ ٱللَّهُ عَنْهُ

عَلَى مِنْبَرَ مِنْ آجُرٌ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ تَعِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللهِ ماعِنْدَمًا مِنْ كِتَاب يُقْرَأُ الأَكْتَابُ (\*) أنَّه وَما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبل وَإِذَا فِيهَا الَّذِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَبْرِ إِلَى كَذَا فَنَ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَمَلَيْهِ لَنْنَةُ اللهُ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ ٱللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَإِذَا فِيهِ ذَمَّةُ السُّطِينَ وَاحِدَهُ بَسْنَى بِهَا أَدْنَاهُمُ ۚ فَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَمَلَيْهِ لَمُنَّهُ اللَّهِ وَاللَّالِكَةِ وَالنَّاس أُجْمِينَ لاَ يَقْبَلُ أَفَدُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً وَإِذَا فِيهَا مَنْ وَالَى قَوْمًا بِفَيْرِ إِذْنِ مَوَ إليهِ فَمَلَيْهِ لَسُنَةَ اللهِ وَاللَّارَ يُكَاةِ وَالنَّاسِ أُجْمِينَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَذلا مَرْث تُحَرُّ بْنُ حَفْس حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاغْمَشُ حَدَّثَنَا مُشْلِمٌ عَنْ مَشْرُوقِ قالَ قالت وَالْمِنَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنَمَ النَّيْ عَلِيَّ شَيْنًا تَرَخْصَ " وَتَدَرُّهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَكَمَ ذٰلِكَ النِّيِّ ﷺ خَفِيدَ اللهُ (\*) ثُمُّ قالَ ما بَالُ أَقْرَامٍ يَتَنَزُّ مُونَ عَنِ النِّيءَ أَصْنَعُهُ فَوَاللهِ إِنَّى أَغْلَهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً مِرْثُ مُثَالِم أَغْبَرَنَا (" وَكِيمْ عَنْ (" عَافِيمِ بْنِ مُمَرَ عَن أَبْنِ أَبِي مُايَنِكَةَ قالَ كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَبْلِكَا <sup>(1)</sup> أَبُو بَكُر وَمُمَرُ لَّمَا قَدِمَ عَلَى النِّيِّ عَنَّ فِي وَفَدُ بِنِي تَعِيمٍ أَشَارَ أَحَدُ ثُمَا بِاللَّا فَرَعِ بْنِ مابس ١١٠ الْمَنظَلَّ أَخِي (١٠ تَبِي مُجَاشِعِ وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكُر لِمُمَرَ إِنَّا أَرَدْتَ خِلاَفِي مْثَالَ مُمْرُ مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ فَأَرْتَفَتَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ الذِّي لِنَّ فَلَرَلَتْ : بَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَتُوا لاَ تَرْفَعُوا أَمنوَانَكُمْ (١) إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمٍ (١١) قالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَنُ الزُّينِ فَكَانَ مُحَرُّ بَعْدُ وَكَمْ يَذْكُرُ ذَٰلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَغَنَي أَبَا بَكُر إذَا حَدَّثَ النِّي عَلِيْ بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأْخِي السَّرَارِكُم يُسْمِنُهُ حَتَّى يَسْفَفِهُ مَرْثُ إِنْجُمِيْلُ حَدَّثَنَّى مَالِكُ عَنْ هَمِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْمَ قَالَ فَأَنْمَرَشِهِ مُرُوا أَبّا بَكْمِرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قالَتْ عائِشَةُ ، قُلْتُ إِنَّ

(۱) إلا كِتَابُ كَنَا با كِتَابُ السَّعَانِ فَى الوَيْنِيَة (۱) تَرَاقِيْنِيَ (۱) مِنْتَا (۱) مَنْتَا (۱) مَنْتَا (۱) التَّبِينِيُّ (۱) التَّبِينِيُّ (۱) مَنْقَ مَنْ مِنْالِيْنِيُّ (۱) مَنْقَ مَنْ مِنْالِيْنِيُّ (۱) مَنْقَ مَنْ مِنْالِيْنِيُّ (۱) مَنْقَ مَنْ مِنْالِيْنِيُّ (۱) مَنْقَ مَنْ مِنْالِيْقِيْ

أَمَا بَكْرٍ إِذَا مَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْيِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءَ فَرُوْ مُمَرَّ فَلَيْصَلَّ ١٠٠ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلَيْمَالُ بِالنَّاسِ (") فَقَالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ يَلَفْمَةَ قُولِي إِنَّ أَبَا بَكْر إِذَا قامَ في مَقَامِكَ لَمْ يُعْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاء فَرُرُ مُمِّزَ فَلَيْمَالُ بِالنَّاسِ \* ، فَهَمَلَتْ حَمْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ أَلَٰذٍ ﷺ إِنَّكُنَّ لَأَنْنُ صَوَاهِبُ يُوسُكَ مُرُوا أَبَّا بَكُر فَلْتُصَلِّ للنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لمَا ثَثَةً ما كنتُ لِأُصِبَ مِنْكِ خَرًا مَرْثُ آدَّمُ حَدَّثَنَا ١٠٠ أَنْ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا الرُّهْرِئُ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِينَ قالَ جاء عُوَيْرِ (' ) إِلَى عَامِمٍ بْنِ عَدِي فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَمَّ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقَتُكُ أَتَقَتُلُونَهُ بِهِ سَلُ بِي بَا عاصِمُ رَسُولَ أَنْهِ عِنْ فَسَأَلَهُ فَكُرِهَ النَّيْ عِنْ الْمَسَالِلَ وَهٰلِ ٧٠ فَرَجْمَ مَاصِمٌ ۚ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النِّيَّ ﷺ كَرِّهِ الْمَسَائِلَ فَقَالَ عُوْجِيرٌ وَاللَّهِ لآتِينًا النَّى عَنِي كَفَا، وَقَدْ أَنْزَلَ أَلَدُ تَمَالَى القُرْآنَ خَلْفَ عاصِمٍ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَنْزَلَ أَللهُ فِيكُمْ ثُوّاً نَا فَدَها " بِهِمَا فَتَقَدُّما فَتَلاَعَنَا ثُمَّ قَالَ عُونِيْدٌ كَذَّبْتُ عَلَيْهَا بَا رَسُولَ أَشْ إِنْ أَمْنَكُمْمُ مَفَارَهَا وَلَمْ بَأَمْرُهُ النِّي لِينًا فِي الْمِرَافِيا خَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُناكِمِيَّةُنِ وَقَالَ النَّيْ ۚ مِنْكُ أَنْظُرُوهَا ۚ فَإِنْ جَاءِتْ بِهِ أَخْمَرَ نَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَثِهِ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جَاءِتْ بِهِ أَسْعَمَ أَغْيَنَ ذَا أَلْبَتَنِي فَلاَ أَضْبِ إلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا لَهَا مِنْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ المَـكَزُرُو. مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهاب قالَ أَخْتَرَ فِي مالِكُ بْنُ أَوْسِ النَّمَيْرِيُّ وَكَالَ مُحَدُّ بْنُ جُبَيْر بْن مُطْبِيرِ ذَكَرَ لِي ذِكُوا مِن ذَلِكَ ، فَدَحَلْتُ عَلَى مالِكِ فَسَأَلَتُهُ ، فَقَالَ أَخْلَلْتُتُ حَتَى أَدْخُلُ عَلَى مُمَرًا أَنَّاهُ سَاجِبُهُ يَوْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فَ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرُّحْنُ وَالرُّبيرِ وَسَمَّدٍ يَسْتَأْذُنُونَ قالَ نَتَمْ فَدَخَلُوا فَسَلُّوا وَجَلَسُوا فَقَالَ (٨٠ هَلْ الَّكَ في عَلَى وَعَبَّاس فَأَذِنَ لَمُهُمَّا قَالَ الْمَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَ مَيْنِي وَكِينَ الظَّالِمِ أَسْنَبًا فَقَالَ الرَّهْطُ غُفَّانُ

(1) النّاس مر م (1) النامد م

1) مُعَدُّرُنُ عَبَدِ الرَّحْنِ

(٠) الْمَعْلَمَانِيُّ

(۱) وَعابَهُا

(۷) فَدَعَامُمَا

Ji (A)

وَأَصَابُهُ ۚ بِالْمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ٱفْضِ مِيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدُثُمَا مِنَ الآخَرِ، فَقَالَ ٱنَّيْدُوا أَنْشُدُكُمُ ۚ بِاللَّهِ ١٧ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلَ تَسْلَونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَكَ قال: لاَ نُورَثُ ما تَرَكِنَا صَدَقَةً ثُرِيدُ رَسُولُ أَلَهِ عَنْ نَسْنَهُ ، قالَ الرَّهُ عَلَ قَالَ ذٰلِكَ ، فَأَفْبَلَ مُمَرُ عَلَى عَلَىٰ وَعَبَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُكُما بِاللَّهِ هَلَ تَعْلَمَانِ أَنْ رَسُولَ أَللَّه عِنْ قَالَ ذَٰلِكِ ؟ قَالَا نَتَمْ ، قَالَ تُحَرُّ فَإِنَّى مُحَدُّثُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ كانَ خَصَّ رَسُولَةً ﷺ في هٰذَا المَّـالِي بِنَىٰهُ لَمْ ۚ يُسْطِيرُ أَحَدًا غَبْرَهُ ، فَإِنَّ ٣٠ أَلَنْهَ يَقُولُ : ما أَفَاهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنهُمْ فَا أُوجَفَهُمْ الآبَةَ ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسولِ اللهِ عِنْ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا أَخَازَهَا ٣ دُونَكُمُ وَلاَ أَسْنَازَ بَهَا عَلَيْكُمْ ۚ وَقَدْ أَعْطَا كُنُوهَا وَتِهُمَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِ مِنهَا لِهَذَا الْمَالُ ، وَكَانَ (10 النَّيْ ﷺ يُنْفِئُ عَلَى أَهْلِو فَقَنَّهَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا المَالِ ، ثُمَّ بِأَخَدُ ما بَنِيَ فَيَجْدَلُهُ تَجْمَلَ مالِ أَلَّهِ ، فَعَيلَ النِّي مَنْ بذلك حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمُ بَاللَّهِ عَلْ تَنْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ فَقَالُوا (٥٠ نَمَمْ ، ثُمُّ قَالَ لِسَلَّى وَعَبَّاسِ أَنْشُدُكُمَّا أَللت ١٧ مَلَ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ ؟ قالاَ نَتَمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى أَللهُ نَبِيهُ عَلَّى فَقَالَ أَبُو بَكُر أَمَّا وَلِنَّ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَتَبَضَهَا أَبُو بَكُر فَسَلَ فِهَا عَا تَمِلَ فِهَا رَسُولُ أَلْهُ مِنْ وَأَنْهَا حِينَئِذِ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ تَرْتُحَانِ أَذَّ أَبَّا بَكْرٍ فِيهَا كَذَا وَاللَّهُ يِنامٌ أَنَّهُ فِيهَا صَادِنَ بَازْ رَاشِدٌ نَا بِعِ لِلْعَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى أَللهُ أَبَا بَكْمِ فَعُلْثُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ أَذْ يَكُ وَأَبِي بَكُر فَقَبَعْنُمُا سَنَتَيْنِ أَمْلُ فِيهَا مِا مَلِ بِدِ رَسُولُ أَفْدِ عَالَ وَأَبُو بَكُر مُمَّ جِنْمُ إِن وَكَلِمُنُكُما عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَمْرُكُمَا رَحِيمٌ، جَنْنَي نَسْأَلُني تَصِيبَكَ مِن أَبْنِ أَخِيكِ ، وَأَتَانِي هٰذَا يَسَأْلُنِي نَصِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِنْ أَنِيهَا فَقُلُتُ إِنْ عِثْمًا دَفَتُمُ اللَّكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ أَثَّهِ وَسِيَّاقَهُ ۚ تَسْكَرُنِ ۗ فِيها بِمَا مَمْلِ بو رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ يَا مَلِ فِيهَا أَبُو بَكُر ، وَعَا تَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيثُمَا ، وَإِلاَّ فَلاَ

(1) أَفَّةُ: إن قال أَفَّةُ تَشَكَّلُ ما (7) المنارها (2) أخارها (4) قرا (7) بقد (7) بقد (8) بقد (۱) نمائیل. (۲) منتا (۲) قوالهٔ وَعَبْرُهُ مِعِنی به این قیمهٔ وَعَه المانط آبر در آه من البونینیة (۱) اُعظا کُورُهُ (۲) عَقَدَّمْنُ بِدِ

تُكَمِّلُونِهِا ، فَقُلْنُمُا أَدْفَعُمَا إِنِّنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَتُهَا الِّبَكُمَا بَذَلِكَ ، أَنشُدُكُمْ بألله هن دَفَتُهُم إلَيْها بذلك ، قال الرَّهْطُ نَمَمْ ، فَأَفْلَ ( أَيْمَلَ عَلَى وَعَبَّاس ، فَقَالَ أنْدُهُ كُمَّا بِاللهِ مَنْ دَفَتُهُم النَّكُمُ بِذَلَكَ ؟ قالا نَمَمْ ، قال أَفْتَلْتَسَان منى قَعَاه غَيْرَ ذُلكَ ، فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لاَ أَتْضِي مَهَا قَصَاء غَيْرَ ذَلكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَبْرُ مِمَا عَنِهَا فَأَذْفَهَاهَا إِلَّى فَأَنَّا أَكْفَيكُمُ اللَّهِ الْم مَنْ آوَى مُعْدِثًا ، رَوَاهُ عَلَى عَن النَّي عَلَيْ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عاصِمٍ قالَ قُلْتُ لِأَ نَسِ أُحَرَّمَ رَسُولُ أَثْهِ عِنْ الْدِينَةَ ؟ قالَ نَمَمْ ما بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُفْطَعُ شَجَرُهَا مَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثًا فَمَلَيْهِ لَمُنَةً أَلَهْ وَاللَّالِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَيِنَ ، قالَ عاصِمُ فَأَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ أَنْسٍ أَنَّهُ قَالَ أَوْ آوَى مُعْدِثًا بِاسِ مُ يُذْكَرُ مِن ذَمَّ الزَّأْيِ وَتَكَنَّلِكِ الْعَيْلِ وَلاَ تَنْفُ لاَ تَتَكَّلْ ما لَيْسَ لَكَ بِعَرِطْمُ طَرْتُ سَمِيد بْنُ تَلِيدِ حَدَّتَى (" أَنْ وَهُب حَدَّتَى عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُشُرَخْ وَغَيْرُهُ (ا عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرُوَّةً قَالَ حَجُّ عَلَيْنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ تَمْرُو فَسَيِئْتُهُ يَقُولُ سِيسْتُ النَّبِيَّ بَيِّكَةٍ يَقُولُ: إِنَّ أَلَهُ لَا يَنْزِعُ الْبِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُوهُ (<sup>0)</sup> أَ تَتِرَاعاً ، وَلَـكَنْ يْنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَمَ فَبْضَ الْمُلَمَاء بِمِلْمِيمِ فَيَنْقَ نَاسٌ جُمَّالٌ يُسْتَفَقُونَ فَيُقْتُونَ برأُجِم فَيُصَالُّونَ وَيَصَالُونَ خَذَنْتُ (\*) عائِمَةَ زَوْجَ النِّي ﷺ ثُمُّ إِنَّ عَبْدَ أَلَّهِ بْنُ تَمْرُو حَجَّ بَعْدُ فَقَالَتْ يَا أَنْ أَخْتَى أَنْطَلَقْ إِلَى عَنْدُ أَلَّهُ فَأَسْتَثَبْتُ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثْتَنَى عَنْهُ غِنْتُهُ فَسَأَلَتُهُ خَذَتَى بِهِ كَنخو ماحَدَّنَى فَأَنْبِثُ مَائِشَةً فَأَخْبَرُثُهَا فَمَجَتْ فَقَالَت وَأَيْهَ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ أَيْدُ بَنُ تَمْرُو وَ**مَرْثِنَا** عَبْدَانُ أَخْبَوَنَا أَبُو خُزَةً سِمِنْ ٱلْأَثْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَالِل هَلْ شَهِدْتَ صِفْنِي ؟ قَالَ نَمَمْ ، فَسَيِنْتُ سَهُلَ بْنَ خُنْيِف يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِلْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَهَ عَنِ الْأَمْسَ عَنْ أَبِي وَالِّلِ قالَ

قَالَ سَهِلُ بْنُ حُنْيْفِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِبِيكُمْ لَقَدْ رَأَيْنُنِي بَوْمَ أَبِي جِنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيمُ أَنْ أَرُدُ أَمْرَ رَسُولِ أَنْهُ رَائِيْ (١٠ زَدَدْتُهُ وَمَا وَمَنْمُنَا سُهُو فَنَا عَلَ عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ يُعْظِينَا إِلاَّ أَمْهِلْنَ بِنَا ١٠٠ إِلَى أَمْرِ نَمْرِفُهُ غَيْرَ هَٰذَا الْأَبْرِ قالَ وَقالَ أَبُو وَآثِل شَهِدْتُ صِفْينَ وَبَنْسَتْ صِفُونَ ﴿ إِلَيكِ مَا كَانَ النَّيْ ﷺ بُسْأَلُ مِمَّا لَمْ ﴿ يُعْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى أَوْ كَمْ نَجُبْ حَنَّى ٣٠ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَكَم يْتُلُ بِرَأْى وَلاَ بِقِياسُ ، لِقَوْلِهِ ('' تَمَالَى : هِمَا أَرَاكَ أَلْلُهُ . وَقَالَ أَيْنُ مَسْتُودٍ شُيْلَ النِّي عَلَى عَنِ الرُّوحِ فَمَكَتَ حَتَّى نَرَلَتْ (" وَرَثْ عَلَى بْنُ عَنْد أَلله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِنْتُ أَبْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِنْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَقُولُ مَرضْتُ خَمَاءِنِي رَسُولُ أَفَّهِ ﷺ بِمُودُنِي وَأَبُو بَكُر وَمُمَا ماشِيانِ فَاتَانِي وَنَدْ أَخْمَى عَلَيْ فَتَوَصَّأُ رَسُولُ اللهِ عَلِي مُمَّ مَتَ وَصُوبُ عَلَى ۖ فَأَفَتْتُ فَتَلْتُ يَا رَسُولَ أَلَهِ وَرُبَّا قال سُعْيَانُ فَتُلْتُ أَىٰ رَسُولَ أَنْهِ كَيْتَ أَنْسِي فِي مالِي ، كَيْتَ أَصْنَعُ فِي مالِي ، قالَ فَا نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاتِ ﴿ إِلَّهِ تَعْلِيمِ النَّبِي مِنْ الْمُعْلِدِ النَّبِي النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبْلِيمِ النَّبِي النَّبْلِيمِ النَّبِي النَّبِي النَّبْلِيمِ النَّبِي النَّبِي النَّبْلِيمِ النَّبِي النَّبْلِيمِ النَّالِيمِ النَّبْلِيمِ النَّالِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبِيلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبِيلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبِيلِ النَّبْلِيمِ السَّالِيمِ النَّبْلِيمِ النَّبْلِيلِيمِ النَّمِيلِيمِ النَّبْلِيمِ وَالنَّسَاء يُمَا عَلَمْهُ أَلَهُ لَبُسَ بِرَأَى وَلاَ تَمْثِيلِ وَرَشْ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً مَن عَبْدِ الزُّمْنِ بْنِ الْأَمْسِهَا فِي " عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَ كُوَّانَ عَنْ أَبِي سَبِيدِ جاءتِ أَرزأةٌ إِلَّى رَسُولِ أَلَهُ عَلِي فَعَالَتْ يَا رَسُولَ أَلَهُ ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَ ، فَأَجْمَلُ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ تَوْماً أَأْتِكَ فِيهِ ، تُمَلِّنُا مِمَّا عَلَمْكَ أَلْلُهُ ، فَقَالَ أَجْتَمِفْنَ فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا ف سَكان كَذَا وَكَذَا فَأَحْتَمَنْ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ أَلَّهُ يَكُ فَعَلْمَنَّ مِّمَّا عَلَمَهُ أَلَهُ ثُمَّ قال ما مِنْكُنَّ أَمْرُأَهُ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَهَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَّمَةً ۚ إِلَّا كَانَ لَمَا حِجاً بَا مِنَ النَّارِ ، فَقَالَتِ أَمْرًا أَهُ يِنْهُنَّ بَا رَسُولَ أَقِيهِ أَثْنَيْ (") قال فَأَعَادَتُهَا مَرَّ ثَيْنِ ثُمَّ قال وَأَثْنَيْن ﴾ قَوْلِ النِّي ﷺ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى

(1) بياً (2) بياً (3) بياً (4) على كيتر لتأثير المائية الله عال . مبارة الله عال بيا أراد الله الم (4) الإحتيان (5) الإحتيان (6) الإحتيان المائية المراد الله المواد المنافقة الاكتر وكيم المرود المنافقة (7) أو أشتير المهارة المنافقة (8) أو أشتير المهارة المنافقة (9) أو أشتير المهارة المنافقة

لأبيالهيتماه منالبونينية

الحَقَّ بُقَأَيْلُونَ وَثُمْ (١٠ أَحْلُ الْدِلْمِ حَرَّتُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْلِمِيلَ عَنْ فَبس عَنِ الْمُنِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنِ النِّي ﷺ قال لا يَرَالُ (٢) طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّي ظَاهِرِ بنَ حَقَّى (r) و<sup>بر</sup>م من أهل يَا نِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَمُعْ ظَاهِرُونَ حَرْثُ إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ بُونُسَ عَن أَبْن شِهَابِ أَخْبَرَ فِي مُعَيْدٌ قَالَ سَمِنْتُ مُمَاوِيَةً فِنَ أَبِي سُفْبَانَ يَخْطُبُ قَالَ سَمِنْتُ النَّي عَنْ يَهُولَ ؛ مَن بُرِدِ أَلَتُ بِدِ خَبِرًا يُفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّا أَمَّا قَامِمٌ وَيُسْطِي أَلَثُ وَلَنْ نَوَالَ أَمْرُ مُدْد الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَفُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْقَ أَمْرُ أَبِيدٍ إلى قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: أوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَما مِرْشَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا سُفْيَانُ قال عَرْو سَمِنتُ جابِرَ بْنَ عَبْدُ أَلَدْ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا زَلَ عَلَى رَسُولِ أَلَهُ عَلَى عُلَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَنْمَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ أَعُودُ بِرَجْهِكَ أَوْ مِن تَحْت أَرْجُلُكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِرَجْهِكَ ، فَلَمَّا تُرَلَّتْ: أَوْ يَلْسِتُكُمْ شَيَّمًا وَيُدْيِقَ بَنْسُكُمْ (٢) بَابُ فِي فَوْآلِ بَأْسَ بَنْفَ قَالَ هَا تَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ ﴿ إِلَيْ مِنْ شَبَّةَ أَصْلًا مَنْلُومًا بِأَسْل مُبَيِّي قَدْ بَيِّنَ " أَلَهُ حُكُمَةُما " لِيُغْمِمَ السَّائِلُ مَوْثُنَ أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ () مختنا حَدَّتَني ٥٠ أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرَّعْلَ عَنْ وا (1) أخبرنى، أَبِي مُرَيِّرَةَ أَنْ أَعْرَابِيًّا أَنِّي رَسُولَ أَنْهِ عِنْ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَأَنِي وَلَدَتْ غُلاَما أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكُرْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَلْدُ إِنَّ هَلْ لَكَ مِنْ إِبل ؟ قالَ نَمَع ، قالَ فَا (٧) آسل أَلْوَانُهَا ؟ قالَ مُمْرُهُ، قالَ هلُ (٧٧ فِهمَا مِنْ أُورَقَ؟ قالَ إِنَّ فِهمَا لَوُرْقًا ، قالَ فَأَنَّى تُرى ذلك جاءها قال كارسول ألله عرق نَزَعها (٨) قال وَلَكِلُّ هذا عرق نَزَعهُ وَكَم يُرخَص لَهُ فِي الإَنْتِفَاء مِنهُ مَرْثُنَا شُمَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً مَنْ أَبِي بِضر مَنْ سَبِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنَ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أَمْرَأَةً جاءتْ إِلَى النِّي يَكِنْ فَعَالَتْ إِنَّ أَمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَمُحُجَّ

فَاتَتْ قِبَلَ أَنْ تَحْبُحُ ، أَفَاحُبُحُ عَنْهَا ؟ قالَ نَمَمْ حُبِّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمْكِ

(١) لأزّل . مكله هر بالنحثية في النسخر التي مألمها تبعاً النه نهنية، وقل ان حر تزال بالثناة، أزله ولمل أرام القرقية، بدليل للقابلة سد يقوله. وفي رواية مسلم لن بزال 

(1) قَدْ بَيْنَ رَسُولُ ٱللهِ

دَيْنُ أَ كُنْتِ قاصِيْنَهُ ؟ قالَتْ نَمَمْ ، فَقَالَ فَأَفْشُوا (١٠ الَّذِي لَهُ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَخَقُ بالوّفاء ما جاء في أجْتِهَا و الْقُصَاةِ ٣٠ عِلَ أَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى لِقَوْلِهِ : وَمَنْ كَمْ يَحَكُمُ عِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مَأْوِلَئِكَ ثُمُ الطَّا لِمُونَ ، وَمَدَّحَ النَّيْ ﷺ صَاحِبَ ٱلْحَيْكُمُنَّةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيُمَلِّمُهَا لاَ يَشَكَّلُكُ °° مِنْ نِبَيْلٍ °° وَمُشَاوَرَةِ الخُلْفَاء وَسُوَّالِمِيمْ أَهْلَ اليلم مَرْث يَهابُ بْنُ مَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ثُمَّيْدِ مَنْ إِنْمُيلَ مَنْ فَيْسِ مَنْ عَبْدِ أَنَّذِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ عِنْ لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي أَنْنَتَنْ رَجُلُ ٓ آثَاءُ أَنْهُ مالآفَسُلُطَ (\*) عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ (\*) آنَاهُ اللهُ حِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُمَلُّهُمَّا عَدُثُنا عُمَّةُ أَخْبَرَنَا أَبُومُهَا وِيَهَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُفْبَةَ قال سَأْلَ مُحَرُّ أَنُّ الْفَطَّابِ عَنْ إِمْلاَصِ الْمَرَأَةِ هِيَّ الَّذِي يُضْرَبُ بَطْئُمَا قَتْلْقِي جَنِيناً فَقَالَ أَيْكُمُ سَمِعَ مِنَ النِّي مِنْ فِيهِ مَنْهَا ؟ فَقُلْتُ أَنَّا، فَقَالَ مَا هُوَ؟ فَلَتُ سَمِنتُ النَّيَّ عَيْكُ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجَيِثُني ٣٠ بِالْخَسْرَجِ فيا ٩٠ قُلْتَ كَفَرَبِعْتُ فَوَجَدْتُ كُلَّةً بْنَ سَنْلَمَةً خِنْتُ بِو فَصَهِدَ مَيى أَنَّهُ سَمِعَ النِّي ﷺ يَقُولُ فيهِ غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ \* تَابَعَهُ أَبْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ لَتُنْبِعُنَّ (٥٠ سَنَنَ مَنْ كَانَ فَبَلَكُمُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ النَّهُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عِنْ قَالَ لاَ تَشُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمِّنِي بِأَخَذِ الْفُرُونِ قَبْلُهَا شِبْرًا ﴿ الْ بَشِيْر وَدْرَاعًا بِذِرَاعٍ ، فَقَيِلَ كَا رَسُولَ ٱللِّي كَفَارِسَ وَالرُّومِ ، فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولِيكَ وَرُثُنُ مُثَانًا مِنْ عَبْدِ الْمَزَرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَرَ (١١٥ الصَّنْفَانِيُّ مِنَ الْيَمَن عَن زَيْدِ بن أَسْلَرَ عَنْ عَطَاه بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الخُدْرِيّ عَنِ النِّيِّ اللَّهِ عَلَى التَّبْعُنّ سَنَنَ مَنْ كَانَّ مَبْلَكُمْ شِيْرًا (١٣) شِبْراً وَذِرَاعاً بذِرَاجِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُعْرَ صَّبَ تِيعِثُمُ

افشوا آلة
 عنى
 افتقاء

، رَّلَا يَشَكَلُكُ مُوْ

٤) فيلِهِ () فسَلَطَةُ

و) فشلطة س

ر م (۷) تجيء

مرس (۸) مما : هكذا في جميع النسخ المتعدة والذي في النسطلاني أن مما رواية الامسيلي وأبي ذر عسن الكتميهني

(١) عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ
 أبي هُرَّزَةً

قاًكَ في الفتح قوله عن عروة عن للنبرة كمنا للاكثر وهو العســراب ووقع في دواية المسكنهجي عن الاعرج عن أبي مربرة وموظط أه

حن آب مریرة ومو (۱۰) لُنَكْبُعُنَّ -

كذا شبطها في اليونينية حد والق في الحديث ومنبطها في المنتع طى وزن الانتعال اله من، مامش الاصل

(۱۱) شيراً شيراً وَفِرَاعاً فِرَاعاً

(١٢) هو حتس بن ميسرة لم من اليونيئية \*\*

(۱۳) شِبْراً بِشِيْرِ وَذِرَاعاً منه اع

بين<sub>دة</sub> "ع

(1) أَجِنْهُمْ مِيْرُ مِلْمِ (2) أَجِنْهُمْ مِيْرُ مِلْمِ (3) إليا (4) الكون التعالى المنافق المه واللام التعالى المنافق المنافقة المن

(۸) و کیلساد آ

(۱) رُجْرَهِا بسط في السيخ التي بسط في السيخ التي إلي الوقت والله يروبها التشبيد كالسل كا أن كليها مشدد في باب بهانس النيخ للمستنة برم الحيل ورجد هذا بالس النيخ للمستنة ما صورة مكنا أي م ولما إثارة إلى رواية مند ص ود نصها تبايراً يا كل ملير بنح أيطير من مم مم مطير الم معجده غُلْنَا بَا رَسُولَ اللهِ الْبَهِوَّةُ وَالنّسَارَى مَالَ فَنَ بِلِبُ إِنْمِ مِن دَمَا إِلَى مَلاَلَةً ، أو سن مَنْ مَنْ اللّهِ الْمَدِينُ مَدْ مَنَا الأَحْمَى مَن عَبْدِ اللّهِ بَن يَسْلِونَهُمْ " اللّهُ مَن مَنْ عَبْدِ اللّهَ بَن مِنْ الْحَدَّى مَن عَبْدِ اللّهِ بَن مِنْ اللّهَ مَن مَنْ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بَن مِنْ مَن مَن مَنهُ وَيَ مَن مَن مَن مَن اللّهُ مَن مَن مَن مَن اللّهُ وَاللّهِ مِن مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن مَن مَن مَن مَن مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثُمَّ سِاءُ فَقَالَ أَفِلْنِي رَيْتِي قَالَى، ثُمَّ بِاءُ فَقَالَ أَفِلْنِي رَيْتِي فَالْ فَرَجَ الاَ مُرَائِهُ قَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّا اللّهِ مِنْهُ كالسكيرِ تَنْي حَبُّمًا وَيَشْمُ (()

طِيمًا حَرَثُ مُونِى بُنُ إِسْلِيلَ حَدَّقَ عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَا مَسْرٌ مَن الرَّمْدِينُ عَنْهِ إِنَّهُ عَلَيْهُ الْوَاحِدِ حَدَّنَا مَسْرٌ مَن الرَّمْدِينُ عَنْهُ عَنْهُما قالَ كَشْتُ أَفْرِيلُ عَنْهُ عَبْهُما قال كَشْتُ أَفْرِيلُ فَعَلَى عَبْدُ الرَّحْمِي بِيقًى عَبْدُ الشَّعِيلُ عَمْرٌ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمِي بِيقًى فَيْهِ اللهُ عَنْهُما أَوْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُلَالِيلُكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّه

وَالْا نْسَتَارِ فَيَحْفَظُوا ١٠٠ مَقَالَتَكَ وَمُيْزَّلُوهَا ١٠٠ عَلَى وَجْهِهَا ۖ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَقُوسَنَ بدِ ف أُوِّلِ مَقَامٍ أَثُومُهُ بِالدِينَةِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاس فَقَدِمْنَا الدِّينَةَ ، فَقَالَ إِنَّ أَللهُ بَمَثَ تُخَدًّا و أَرْنَ عَلَيْهِ الْكِيَابَ فَكَانَ فِيا أَرْنِلَ " آيَةُ " الرَّجْمِ حَدَّث سُلَيَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا خَلَا عَنْ أَيْوِبَ عَنْ مُحَدِّ قالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَّرْةَ وَعَلَيْهِ تُو بَانِ مُمَسَّقَانِ مِنَّ كَتَّانِ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ بَغْ أَجُو هُرَ بِرَهُ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأُ بِنُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُ فِيهَا بَيْنَ مُنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِلَى حُجْرَةِ هَائِشَةَ مَنْشِيًّا عَلَى " قَيْجِي، الجَائِي فَيْضَمُ رِجْلَةُ عَلَى عُنْقِ (٥٠ وَيُرى أَنَّى عَنُونٌ وَمَا بِي مِنْ جُنُونِ ما بي إِلاَّ الْجُوعُ مَرْشُ كُمَّدُ بْنُ كَيْبِرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ عَاسِ قالَ سُمْلِ أَبْنُ عَبَّاس أَشَهدْت الديد مَمَ النِّي عَنْ قالَ نَمَمْ وَلَوْ لاَ مَنْزِ لِنِي مِنْهُ ما شَهِدْنُهُ من الصنرَ فَأَنَّى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَار كَيْدِ بنِ الصُّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ (٧٠ يَذْ كُنْ أَذَانًا وَلاَ إِمَامَةَ ثُمُّ أَمَرَ بِالصَّدَنَةِ خَمَلَ (١٠) النَّاء يُشِرِنَ إِلَى آذَانِهِنَ وَخُلُوبِهِنَّ عَأْمَرٌ بِلاَلاَ عَأَمَاهُنَ ثُمَّ رَجَمَ إِلَى النِّي يَنْ إِلَى النِّي عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَار عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا أَنْ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ يَأْتِي ثُبَاء ماشِياً ٧٠ وَرَاكِياً ﴿ وَمَثْنَا عُبَيْدُ بْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِمْنَا مُرْعَنَ أَبِيهِ عَنْ مائِشَةَ قَالَتْ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّنبِيرِ أَذْ فِنَى مَمّ صَوّاحِيي وَلاَ تَذْ فِنْي مَمّ النَّبِي ﷺ في الْبَيْتِ فَإِنَّى أَكْرَهُ أَنْ أَزَّكَمْ ﴿ وَعَنْ هِسَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمْرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ أَنْذَنِي لِي أَنْ أَدْفَنَ مَمَ مَاحِيَّ فَقَالَتْ إِي وَاللَّهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَا بَهَ قَالَتَ لِاَ وَاللَّهِ لاَ أُوثِرُهُمُمْ بِأَحَدِ أَبَدًا مَ**رَثُن**ا أَيُوبُ بْنُ سُلَمْانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَى أُويْسِ عَنْ شُلَيْهَانَ بْنِ بِلاَلِ عَنْ صَالِح ِ بْنِ كَيْسَانَ قالَ أَبْنُ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ أَبْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ أَلَهِ عَلِينَ كَانَ يُصَلَّى الْمَصْرَ فَيَأْتِي الْمَوَّالِيَّ وَالسَّنْسُ مُو تَفَعَّدُ ٥

رَيُشِرُ لُوها

 رَيُشِرُ لُوها

 رَيُشِرُ لُوها

 رَيُسْرُ لُوها

 بَا أَلْوَلَ إِلَيْنَا المقاعل

 بَا آلَيْنَ مُرْبِ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهِ

(١) راكيًا ومانيًا

رمج مدد (۱) مد وتلک ه

ا ميم القارمُ بنُ مالكِيّ (۱) سَيم القارمُ بنُ مالكِيّ الجُمَيْذَ

(r) باؤا إلى الني . كذا في النح التي يدنا وعنصى منا الوضع أدال ثابته لابي ذر من المستدنى ومكس المسئلاني نلب ستوطئا إليها غرر الم مستعه السعه

rr. (t)

(٠) مَوَّضِعُ الجُنَانِزِ

(1) فأرسل كنا قالورنية منياً المجول كنا قالورنية منياً المجول والكن الذي قل التنم والتي مل الله والنامل مو التي مل الله عليوسل الما من مامنرا الاسل عليوسل الما من المناطق وال مبد الله . ليس علي المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطقة الم

(۵) حدثا

وَزَادَ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ وَبُعْدُ الْعَوَالِي أَرْبَعَةُ أَنيَالِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ۖ مَ**دَثُ**نَ تَمْزُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّنَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الجُمَيْدِ سَمِنْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ كَانَ الصَّاحُ عَلَى عَمْدِ النَّيْ يَنْكُ مَدًّا (١٠ وَثُلْثًا بِمُذَكُمُ الْبَوْمَ وَنَدْ زِيدٌ فِيهِ (١٠ عَرَثُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ إِسْلِحَقَ نْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَمُمْ فِي مِكْيَالِمِيمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِيم وَمُدْهُمْ بَيْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ ﴿ وَرَضَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُذِيرِ حَدَّثَنَا أَبُوسَنَرَةً حَدَّثَنَا الله عَنْ عُقْبَةً عَنْ اللَّهِ عَنِ أَنِي مُمَرَّ أَنَّ الْبَهُودَ جَاوًا (" إِلَّى اللَّيَّ وَأَمْرَأَةٍ زَنَيًا فَأَمْرَبِهِما (" فَرُجِما قَرِيباً مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ (" **مَدَّثُ إ**شْمُمِيلُ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ تَمْرُو مَوْلَى الْطَلِبِ عَنْ أَنِّس بْن مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَا لِكُمْ لَلُمَ لَهُ أَحُدُ فَقَالَ هَٰذَا جَبَلُ بُحِبْنًا وَتُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِرْ اهِمِ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنِّي أَحَرَّمُ ما بَيْنَ لاَ بَنْهَا ﴿ تَابَّمَهُ مَهُلُ عَنِ النَّي يَنْكُ فَ أَحَدِ مَرْثُنا أَنْهُ أَبِي مَرْيَمَ حَدُّتَنَا أَبُو غَمَّانَ حَدُثَىأَ بُوحارِمٍ عَنْ سَهَلِ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جدارِ المُسْجِدِ يِمَّا يَمَلِي الْفِبْلَةَ وَيَهِنَ الْمِنْجَرِ تَمَرُّ الشَّافِ مَرَّثُ الْمَمْرُو بْنَ عَلَى حَدَّثَنَا عَبْنُهُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ خُبَيْب بْنِ عَبْد الرَّحْمٰن عَنْ حَفْص بْنِ عاصِم عَنْ أَبِي هُرُ رُوَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ رَبِّتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ دِ بَاض وَرَثُنَا مُوسَى بْنُ النَّمْعِيلَ حَدَّثُنَا جُورَزِيَّةٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ سَا بَقَ النَّىٰ ﷺ بَيْنَ الخَيلُ فَأَرْسِلَتِ ٢٠٠ أَلَى صَمْرَتْ إِلَى الْحَقْيَاءُ إِلَى ثَنَيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِي لَمْ ثُضَيَّرٌ أَمَدُهَا ثَنَيَّةُ الْوَدَاعِ مُمَرً ح وَحَدَثَنَى ٣٠ إِسْعَانُي أَخْبَرَنَا عِبْنِي وَأَنْ إِدْرِيسَ وَأَنْ أَبِي فَيْئَةً عَنْ أَبِي

حَيَّانَ عَن الشَّعْبُ عَن أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِيْتُ مُمَرَّ عَلَى مِنْبَرِ النَّيِّ ﷺ مَدَّثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شَمَيْبُ مَن الرُّحْرِيُّ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَوِيدَ سَمِمَ عُمْانَ أَنْ عَفَانَ خَطَبَنَا ١٠٠ عَلَى مِنْبَرِ النَّيِّ عَلَيْهِ مِرْضَ مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حدَّثنَا مِشَامُ بْنُ حَسَّانَ أَنَّ مِشَامَ بْنَ عُرْوَةً حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قالَت كانَ (٢٠ يُوسَّمُ لِي وَارْسُولِ اللهِ عَلَى هٰذَا الْإِرْكَنُ فَنَصْرَعُ فِيهِ تَجِيماً حَرَثُ اسُدَدُ حَدَّثَنا عَبَّاد بْنُ عَبَّادِ حَدَثْنَا عاصمُ الْأُحْوَلُ عَنْ أَنَس قالَ حالَفَ النَّيْ يَا إِنْ آلا أَنْمَار وَثُرَيْشِ فِ دَارِي الَّتِي بِاللَّهِ يِنْدَوَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَخْبَاء مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَدِيثَى (") أَبُو كُرَبِ حَدَّثَنَا أَبو أُسامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ عَن أَبِي بُودَةَ قالَ قَدِمْتُ اللَّهِينَةَ فَلَقِيني عَبْدُ اللهِ بِنُ سَلاَمٍ فَقَالَ لِي أَنْطَلَقَ إِلَى الْمَنْزِلِ كَأْسُقِيْكَ فِي قَدَى مَرَبَ فِيهِ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْكُ ۚ وَنُعَلَّىٰ فِي مَسْجِدٍ صَلَّىٰ فِيهِ النَّبُّ مِنْكُ فَأَنْطَلَقَتْ مَنَّهُ فَسَمَا فِي 🖰 سَويْقًا وَأَطْتَنِي غَرا وَصَلَّنتُ في سَنجدِهِ وَرَثْنَ سَبِيدُ بنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلَى بنُ الْبَارَكِ عَنْ بَعْيِ إِنْ أَبِي كَيْبِرِ خَدْتَى عِكْدِيةُ عَنْ (٥٠ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ مُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَى النَّيْ عِلْ قَالَ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِ مِنْ رَبِّي وَهُو َ بِالْمَقِيقِ أَنْ صَلَّ في ﴿ هٰذَا الْوَادِي الْبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَ مَّ وَحَقَّةً \* • وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا عَلَى عُمْرَةُ في حَيَّةِ مَرْضًا مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار عَن أَبْن مُمَرَ وَفَتَ النَّيْ عَلَّكُ مَرْ نَا لِأَهُل نَجْدٍ ، وَالْجُخفَةَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ ، وَذَا الْحَلَيْفَةِ لِأَهْل المَدِينَةِ ، قالَ سَمِنتُ هَٰذَا مِنَ النِّي ﷺ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّيَّ ﷺ قالَ وَلِأَهُلِ الْيَمَن بَلَسَامُ ، وَذُكِرَ الْمِرَانُ ، فَقَالَ لَمْ بَكُنْ عِرَانٌ يَوْمَيْذِ مِرْثُ عَبْدُ الرَّعْمَٰ بْنُ الْبَارَكِ حَدَّثَنَا النَّصَيْلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً حَدَّثَني سَائِمُ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ عَنْ أبيهِ عَنِ النِّي عَلَيْ أَنَّهُ أَرِيَ وَهُورَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْمُلْيَفَةِ ، فَقِيلَ (\*) لَهُ إِنَّكَ يَبَطُعَاء

(ز) أَنْظِياً يَكِنَّ تَسْمِرُ الْمُعْنِيْنِيَّ (ن) مُنْظِيَّا (ن) مَنْظَنِّيْنِ (ن) مَنْظُنِّيْنِ مَنْظُنِّيْنِ مَنْظُنِّيْنِ (ن) وَقَلْ حَنْشَ آبَنُ (ن) وقلْ (١) وَرَبَعُ
 (٣) وَرَبَعُ
 (١) وَرَبَعُ
 (١) وَمَنْ بُنْفَتْرِفْثِهِ
 (١) وَمَنْ بُنْفَتْرِفْثِهِ
 (١) النَّبِيُّ مِنْ مُنْفَقِّهُمُّ المُنْفَقَدُ
 (١) وَرُبِّ مُنْفَقَةً
 (١) وَرُبِّ مُنْفَقَةً
 (١) وَرُبِّ مُنْفَقَةً
 (١) وَرُبِّ مُنْفِقَةً

مُبَارَكَةٍ إلى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : نَبْسَ لَكَ مِنَ الْالْرِ شَىٰ \* حَدَّ أَخَذُ بْنُ نُحَدِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْتَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَايَلٍ عَنَ أَبْنِ ثُمَرَ أَنَّهُ سَيِّع النِّيَّ عَلَيْكَ يَقُولُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ رَفَعَ (١٠ رَأْسَهُ مِنَ الزُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمُ رَبُّنا وَلَكَ الحَمْدُ فِي الْأَخِيرَةِ \*\* ثُمَّ قال اللَّهُمَّ الْمَنْ فُكِزَا وَفُلاَنَا ، فَأَثْرَلَ أَفَهُ عَزَّ وَجَلّ : لِيْسَ اللهُ مِنَ الْأَمْرِ مَنَىٰۥ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُمَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ إِب مُوالِدٍ تَمَانَى: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ، وَقُولِهِ ثَمَالَى: وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَيَّاب إِلاَّ بِالَّتِي هِنَ أَحْسَنُ مِعْرَضُ أَبُوالْيَانِ أَخْبَرَانَا شُمَيْبٌ عَنِ الزَّحْرِيِّ حِ حَدَّتَى (<sup>()</sup> نُحَدُّهُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَتَلبُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْعَقَ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أُخْبَرَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ قالَ إِنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عِنْ طَرَقَهُ وَفَاطِيةً عَلَيْهَا السَّلاَّمُ بِنْتَ رَسُولِ أَنَّهِ عَنْ فَعَالَ لَمُمْ أَلَآ تُصَلُّونَ فَقَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أَشَكُنَا بِيَدِ أَلْهِ فَإِذَا شَاء أَنْ يَسْنَنَا بَمَنَنَا هَا نُسْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي قالَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِع إِلَيْهِ شَبْنًا ثُمَّ سَمِهُ وَهُو<sup>(1)</sup> مُدْبِرٌ يَضْرِبُ يَغَذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكَثَرَ شَيْءِ جَدَلاً ﴿ ( ' مَا أَتَاكَ لَيْهِ مَهْوَ طَارِقٌ ، وَيُقَالُ الطَّارِقُ النَّجْمُ ، وَالنَّانِبُ الْمُضِىءِ ، يُقَالُ أَثْفِ نَارَكَ. لِلْمُوقِدِ حَدَّثُ ثُنَيْنَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَبِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قالَ بَيْنَا غَنْ فِي السَّمْجِدِ خَرَجَ رَسُولُ (\*) أَثَّهِ عَلَى فَقَالَ أَنْطَلِتُوا إِلَى بَهُودَ كَغَرَجْنَا مَتهُ حَق جِنْنَا يَئْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّيْ يَنْكُ فَكَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَنْفَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْفَوا فَقَالُوا بَلَنْتَ ٣٠ بَا أَبَا الْفَاسِمِ قَالَ فَقَالَ لَهُمُّ وَسُولُ أَلَهُ ﷺ ذٰلِكَ أُدِيدُ أَسْلِحُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَيْتَ بَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَمُمْ وَسُولُ أَلَهُ عَلَى أَدِيدُ ثُمَّ قَلْمَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ أَفْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ ثِنْهِ وَرَسُولِهِ (١٠ وَأَنَّى أُدِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَلَاهِ

الْأَرْضِ فَنْ وَجَدَدَ مِنْكُمْمْ بِمَالِهِ شَبْنَا مَلْيَتِيهُ وَإِلاَّ فَاغْلَمُواْ فَمَا الْأَرْضُ لِلْهِ وَرَسُولِهِ ﴾ قَرَنْكِ ثَمَالًى : وَكَذَٰلِكَ جَمَلْنَاكُمُ أَنَّةً وَسَطَأً ، وَمَا أَمْرَ النَّبَىٰ ﷺ بِالْزُومِ أَلْجَمَاعَةِ وَمُمْ أَهُلُ الْمِلْمِ عَرْضًا إِسْعَلَى بَنُ مَنْسُورٍ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّنَنَا (" الأَمْسَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِم عَنْ أَبِي سَيِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُجَاء بِنُوحٍ بِينَ ۚ الْقِيَامَةِ ، قَيْقَالُ لَهُ هَلَ بَلَنْتَ ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ يَا رَبِّ ، فَتُسْتَلُ أُسَّتُهُ هَلْ بَلْنَكُمْ فَيَتْفُولُونَ ما جاءنا مِنْ نَذِير فَيْقُولُ (" مَنْ شُهُودُكَ فَيْقُولَ مُحَدُّ وَأُسُّنُهُ " فيُجَاء بِكُمْ فَتَفْهِدُونَ ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ عَلَى وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا كُمْ أَمَّةً وَسَعَلًا ، قال عَدْلاً لِتَكُونُوا \*\* شُهَدًاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا • وَعَنْ جَنفَ ِ بْن بَوَنْ حَدَّثَنَا (\* الْأَنْمَسُ عَنْ أَبِي صَالِحْ ِ عَنْ أَبِي سَيِيدِ الخُذْرِئَ عَنِ النِّئّ ولله بهذا باب إذا أجْمَهَ الْعَامِلُ ١٠٠ أو الحَاكِمُ كَالْحَفَا خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرٍ عِلْمٍ يَفُكُمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النِّي ﷺ مَنْ تَمِلَ تَمَلَّا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ مَرْثُ النَّمْيِلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ ٥٠ سُلَيْالَ بْنِ بِلاَّلِ عَنْ عَبْدِ أَلْجَيدِ بْنِ سُهَيْل بْنِ عَبْدِ الَّ مَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّه تَمِعَ سَيِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ بُحَدَّثُ أَنَّ لَأَبًا سَبِيدِ الْخُدْرَىٰ وَأَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَاهُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَسَتَ أَخَا بَنِي عَدِيِّ الْأَنْصَادِئَ وَأَسْتَعْمَلُهُ عَلَى خَيْرٌ فَقَدِمَ بِثَنْرَ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ مَكَذَا فالَ 🗥 لاَ وَاللهِ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا لَنَشْتُرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَانِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِك لاَ تَفْمُلُوا وَلَكِينْ ٧٠ مِثْلاً عِيْل أَوْ بيعُوا هَٰذَا وَأَشْتَرُوا بِثَمَنِيهِ مِنْ هَٰذَا ، وَكَذَٰلِكَ وُ أَجْوِ الْحَاكِمِ إِذَا أَجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأُ مَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَرِيدَ (٠٠٠ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ٩٠٠ حَدَّثَنَى يَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ إبرَاهِيمَ أَبْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُشرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي نَبْسِ مَوْلَى تَمْرُو بْنِ الْعَاصِ عَنْ تَمْمْرِو

(١) قالاً عَنْ (۲) بتالہ (٢) فقَّالَ رَسُولُ آلَهِ الله فيتحام (٤) إلىم توله النكوثوا كِذَا فِي النَّهُ عَ المتعدة يدنا وثبه عليه التسطلاني وانظر منى زيادة إلى توله على عنه الروابة مع كولَ الآبة عامة (٠) أخبرًا (١) الْعَالَمُ (٧) عَنْ سُلَمَّانَ بْن باللَّا ستط هذا الراوي من النسخ ألق يدنانها ليونينة وفرحا قال في النتج وذكر أبو على الجياني أن سلمان منعة من أمل التربری نیا ذکر أبو زيد كال والمواب إثباته لأته لايمل السند إلا 4 ثات وُهو تُآبِت منسدنًا في النسخ للشدة من رواة أبي ذر حن شيوخهالنلانة من الفرس وكذا في سار اللسخ التي (الصلتالناعنالبويري فكأنها مقطت من لسبخة أبي زيد فظن ستوبِها من أصلُ شبَخُه وتنجزم أبوليم في السنخرج بأن البغاري أغرجه عن اسماعيل عن أخيه عن سليان وهو یسی آبا نیم پروبه عن كأبى أحدا لجربانيمن النربرى اله ملخماً وترله ابن بلال

النسطلان إلى بعنى النسخ ام مصححه (٨) شتال (١) سكود تون لسكن من (١٠) الفرئ المكن (٤) (١١) ن شرخ (٤)

سفطت هذه النسبة من نسخة \* ابن .سير وثبلت فها عزاه () امتراکا () من بسکا () من بسکا () فلم بشن

أَبْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ مَيْعَ رَسُولَ أَنْذِ عِنْ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أُصابَ فَلَهُ أَجْرًانَ ، وَإِذَا حَكُمَ فَأَجْتَهَدَثُمَّ أَخْطَأُ فَلَهُ أَجْرٌ ، قالَ فَذَنْتُ مِلْذَا الحَديث أَبًا بَكُر بْنَ مَرْو بْن حَزْم فَقَالَ هَكَفَا حَدَّثَنَى أَبُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَي هُرَيْرَةً \* وَقَالَ عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ الْطَلِّيبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَن النِّيِّ مِنْهُ بِالسِّ المُعَةِ عَلَى مَنْ قالَ إِنَّ أَحْكَامَ النِّي مِنْهُ كَانَتْ مَلَاهِرَة وَمَا كَانَ يَفْيِبُ بَفْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّى ﷺ وَأُمُورِ الْإِسْلاَمِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَعْنِي عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ حِدَّتَى عَطاهِ عَن عُبيْدِ بْن مُمَبِّر قالَ أَسْتَأْفَفَ أَبُو مُوسَى عَلَى مُحَرَّ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَسْنُولًا فَرَجَعَ فَقَالَ مُحَرُّ أَنْهُ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْن فَيْسِ ٱلْذَنُوا لَهُ ، فَدُعِيَ لَهُ . فَقَالَ مَاحَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا قَالَ فَأْ تِنِي عَلَى هٰذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْمَلَنَ بِكَ فَأَنْطَلَقَ إِلَى تَجْلِس مِنَ الْأَنْصَار ، فَقَالُوا لاَ يَنْهُمُ إلا أَماعُرُنَا ٥٠ فَقَامَ أَيُوسَيهِ الْحُدْرِي فَقَالَ فَدْكُنَا نُوْمَرُ بِلْذَا فَقَالَ عُمَرُ خَنِيَ عَلَى هَذَا مِنِ أَمْرِ النَّبِي بَاللَّهِ أَلْهَا فِي الصَّفْنُ الْأَسْوَاق مَرْثُ عَلَى حَدَّثَنَا سُفيَانُ حَدَّثَنَى الزُّهْرِئُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْاعْرَجِ بِقُولُ أُخْبِرَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قالَ إِنَّكُمْ تَرْتُمُونَ أَنَّ أَبَا مُرَيْرً ۚ يُكَذِّرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلَيْهُ وَأَلَّهُ المَوْعِدُ إِنَّى كُنْتُ أَمْرًا مُسِنَكِينَا أَلْزَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ عَلَى مِنْ بَطْنِي ، وَكَانَ الْهَاجِرُونَ يَشْنَكُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْنَكُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِمِمْ فَتَهدْتُ مِنْ رَسُولِ أَلَهُ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ مَنْ يَسْسُطُ (١٠ وَدَاءُ حَتَّى أَفْضَى مَقَالَتَى ثُمَّ نَقْتُ فَلَا ذُ (") مَنْسَى شَنْنَا سَمَهُ مَنْ فَنَسَطْتُ بُرُدَةً كَانَتْ عَلَى فَوَالَّذِي بَعْنَهُ بِالْحَق مَا نَسِيتُ شَيْنًا سَمِنتُهُ مِنْهُ إلى مِنْ رَأَى زَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّيْ يَكُ حُجَّةً لاَ مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ مَرْشَا خَادُ بْنُ مُمْنِدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهُ بْنُ مُمَاذِ حَدُثَنَا أَن

حَدُّقَنَا شُعْبَةً مَنْ سَعْدِ بْنِ إِرْتَاهِيمَ مَنْ تُحَدِّدِ بْنِ المُسْكَدِرِ قالَ رَأْبِتْ جَابرَ بْنَ عَبْدِ ٱلتَّهِ يَعْلَفُ إِلَّهُ أَنْ أَبْنَ العَالَدِ ‹ ) ٱلدَّجَالُ ، قُلْتُ تَعْلِفُ بِاللهِ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ مُمَرَ بَعَلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّى عَنَّ فَلَمْ يُنْكِرِهُ النِّي عَنَّ أَبَابُ أَلاَّ خَكامِ الَّذِي مُمْرَفُ بِالدَّلاَئِلِ ٣٠ ، وَكَيْنَ مَنْنَى الدَّلاَلَةِ وَتَفْسِيرُهَا ٣٠ ، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّيْ ﷺ أَمْرَ اللَّيْل وَفَيْرِهَا ، مَّمَّ سُيْلَ عَن الْحُدُرِ ، فَدَهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَمَالَى : فَنْ (1) يَسْلُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ خَلِمًا يَرَهُ ، وَسُنِلَ النِّي مِنْ عَن الضَّ نَقَالَ لا ٓ كُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ وَأَكِل عَإَ، مانِدَة النِّي عَلِيُّ العَنْبُ كَأَسْتَدَلُ أَبْنُ عَبَّاسِ بِأَنَّهُ لَبْسَ بِحَرَّامٍ حَرَثُنَا إِنْهُمِيلُ حَدَّثَني مالكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحُ ِالسَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عِنْ قَالَ اللَّيْلُ لِلاَّتَةِ: لِرَجُل أَجْرٌ ، وَلِرَجُل سِيْرٌ ، وَعَلَى رَجُل وِذَرٌ َ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ ۚ أَجْرُ ۚ فَرَجِلُ رَبِعَلْهَا فِي سَبَيلِ ٱللَّهِ فَأَمَّالَ (٥٠ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْمَنَةٍ ، فَمَا أَما بَتْ في طِيْلِهَا ذَٰلِكَ ١٠٠ المَرْجِ وَالرَّوْصَةَ فِ ١٠٠ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهَا فَطَمَتْ طِيلَهَا كَأَسْنَتُتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتِ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مُرَّتْ يِمَرَ فَشَرِيتَ مِنْهُ وَكَمْ بُرِدْ أَنْ يَسْتِي (٤٨ بوكانَ ذاكِ حَسَنَاتِ لَهُ وَمَى إِذَاكَ الرَّبُل أَجْرُ ، وَرَجُلُ رَبِّطُهَا نَمَنُّهَا وَتَمَقُّنَا وَلَمْ بِنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقابِها وَلَا ظُهُو رِهَا فَهْيَ لَهُ سِيْنٌ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا خَفْرًا وَرِيَا؛ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ، وَسُئِلَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَن الْحُسُ قالَ ما أَثُولَ أَللهُ عَلَى فيها إلاَّ هذه الآيةَ الفَاذَّةَ الجَامِنةَ فَن (١٠ يَمَالُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَهْدَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرُهُ ﴿ مَرْثُ لَكُمْ احْدُثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ مَنْ مُورِ بْنِي صَفَيَّةَ عَنْ أُمَّهِ مَنْ عَائِشَةَ أَنْ أَنْزَأَةَ سَأَلَتِ النِّيَّ عَلَى حَرْث (١٠٠ تُحَدُّ هُو ۗ أَنْ عُنْبَةَ حَدَّثَنَا الْفُضَّيْلُ بْنُ سُلَمْانَ النَّيْنِينُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ عَبّْدِ الرُّهُمْنِ أَبْنُ ٥١٧ شَبْبَةً حَدَّثَمْنِي أَنَّى عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ٱبْرَأَةً سَأَلَتِ

الم المستعلق المستعل

(۱۱) آبار شبية ويل المنتخ مبد أنه بن المبار طبية وعيره المبار طبية ويل المبار ويل المبار ويل المبار ويل ويل المبار ويل ويل المبار ويل ويل المبار المبار ويل المبار الم

الكا وْسُولُ لَلْهُ (۱) نفتنا (r) تأخذي (ه) مقال (١) قال (۵) وَمُسَبًا مة منه ممر (١٠) وَلَوْ كَانَ هِوَ الْع**َامِةُ** . أكلِ (ر) أَرْ لِنَّنَهُ (۱۲) خصر آن عليها النسطلاق أن اسرأة من الإنسار إء مص (ون زَادَ لَنَا

النَّيِّ (١) ﷺ عَن الْحَيْضَ كَيْتَ تَعْتَسِلُ (١) منهُ ، قالَ تَأْخُذِينَ (١) قَرْصَةَ نُمَسِّكَةً فَتَوَصَنَّيْنَ (<sup>٥)</sup> بها ، قالَتَ كَيْفَ أَتَوَصُّأْ بِهَا بَا رَسُولَ ٱللهِ؟ قالَ (<sup>(٥)</sup> اللَّيْ ﷺ تَوَضَّى قالتَ كَيْنَ أَنْوَرَهُأَ بِهَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ؟ قالَ <sup>(١٠</sup> اللَّيِي ۚ يَكُ نَوَصَٰتِينَ <sup>(١٧</sup> بِهَا قالَتْ عَائِشَةَ فَمَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ يَنْ لِلهِ مَعْذَبْتُهَا إِنَّ فَمَلَّمْتُمَا حَرَشُنا مُوسَى بْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عِنْ أَبِي بِشِرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُنِيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنْ أُمُّ حُفَيْدِ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزَّنِ أَهْدَتْ إِلَى النِّيِّ يَنْكُ تَمْنَا وَأُفِينًا وَأُصُبًّا ( 4 فَدَعَا بِهِنّ النَّيْ عَنْ فَأَكِلْنَ عَلَى مائِدَتِهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّيْ عَنْ كَالْتَقَدِّرِلَّهُ ١٠٠ وَلَوْ ١٠٠ كُنَّ حَرَّامًا ما أَكِذْنَ عَلَى مائِدَتِهِ وَلاَ أَمْرَ بِأَكْلِينَ مَرْثُنا أَمْمَدُ بْنُ صَالِحْ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَنْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي عَطَاهِ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قال قال النَّيْ يَنْ مَن أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاَّ فَلْيَعْتَرْكَ أَوْ لِيَمْتَزِلْ مَسْجَدَنَا ··· في بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أَتِيَ بِيَدُر قَالَ أَبْنُ وَهُبَ يَبْنِي طَهُمَّا فِيهِ خَضِرَاتُ ٣٠٠ مِنْ بُقُولِ فَوَجَدَ لَمَا رَبِحًا فَسَأَلَ عَنْهَا ۚ فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرَّ بُوهَا فَقَرَّبُوهَا إِلَى بَعْض أَصَا بِوكَانَ مَمَّهُ ۚ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكُلُهَا قالَ كُلُ فَإِنَّى أَنَاجى مَنْ لاَ تُنَاجِى \* وَقَالَ أَبْنُ عُفَيْرٍ عَن أَبْن وَهْبِ بِقِدْرِ فِيدِ خَضِرَاتْ (١٣) ، وَكُمْ يَذْ كُرِ اللَّبْتُ وَأَبُو مَنْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِمَّةَ الْقِدْرِ فلاَ أَدْرِى هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ ف الحديث حدثن عُبَيْدُ اللهِ بنُ سَند بن إنراهيم حَدَّثْنَا أبي وَعَى قالاَ حَدَّثَنَا أبي عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَ فِي مُحَدُّ بْنُ جُمَيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرً بْنَ مُعْلِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ (90 أَمْرَأَةُ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنِينٌ فَسَكَلَمْتُهُ فِي شَيَهِ فَأَمْرَهَا بِأَمْرِ فَقَالَتْ أَرَأَبْتَ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَمْ أَجِدْكَ، قالَةَ إِنْ كُمْ تَجَدِينِي قَأْتِي أَبَا بَكْدٍ ﴿ زَادَ <sup>(١٠)</sup> الْحَيْدِينُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبْنِ سَعَدٍ ، كَأَنَّهَا تَعْنِي المَوْتَ .

## بينسك لِللهِ الرَّمْزِ ٱلرَّحِيَّةِ

بُ قَوْلِ النِّي يَرْكِيْ لاَ تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ عَنْ شَيْ \* وَقَالَ أَبُو الْمَان أُخْبَرَ أَا شُمَيْتِ مَن الرُّهْرِي أَخْبَرَ نِي مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْنِ سَمِعَ مُعَاوِيةَ بُحَدْثُ رَهْطا مِنْ فُرَيْشِ بِالدِينَةِ وَذَكَرَكُتْ الْأَخْبَارِ فَقَالَ إِذْ كَانَ مِنْ أَصْدَق هُولاً -الْحَدْثِينَ الَّذِينَ يُحَدَّثُونَ عَنْ أَمَّلُ الْكِتَابِ وَإِنْ كُنَّا مَتَ ذٰلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْسَكَذِبَ صَرِيْنِي (١) مُحَدُّ بنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عُمَّانُ بنُ مُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلَى بنُ الْبَارَكِ عَنْ يَغْيٰ بْنَ أَبِي كَنِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكَتَاب يَقْرُونَ التَّوْرَاةَ بِالْمِيْرَانِيَّةِ وَيُفَشِّرُونَهَا بِالْعَرِّبِيَّةِ لِأَحْلَ الْإِسْلاَمِ ، فقال رَسُولُ الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَاللهُ الْكَيَّابِ وَلا تُسكَذَّبُومُ وَتُولُوا آمَنًا بِاللهِ وَما أَثْرِلَ إِلَيْنَا وَما أَثْرِلَ إِلَيْكُمْ الآيَةَ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهاب عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ (٢) أَذَّ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ۚ قَالَ كَيْفَ نَسْأُلُونَ أَهْلَ الْسكتِاب عَنْ نَىٰءَ وَكِنَا بُكُمُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْدَثُ تَقْرُونَهُ تَحْضًا لَمْ: يُشَبْ وَقَدْحَدُّ ثَكُمُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَغَيِّرُوهُ وَكَتَبُوا بأيديهم الْكِيَّابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمْنَا فَلِيلًا ، أَلاَ يَنْهَا كُمُ ما جاءكم من الْدِيْمِ عَنْ مَسْتَلَتِهِمْ (\*\* لاَ وَاقْدِ ما رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً بَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أَثْرُلَ ﴾ (<sup>(1)</sup> كَرَاهِيَةِ ٱخْلَافِ (<sup>(1)</sup> **حَرَثُ ا**لِسْطُقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّسْمُن بْنُ مَهْدِيّ عَنْ سَلامٍ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَرْنِيِّ عَنْ جُنْدَب بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) قالَ قالَ رَسُولُ أَنَّدُ عِنْ أَفْرُواْ الْقُرْآنَ ما أَثْنَلَفَتْ ثُلُوبُكُمْ ۚ فَإِذَا أَخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ " حَرْث إِسْ فَى أَخْبَرَ لَا عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا مُمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو مِرَانَ الجَوْفِي عَنْ جُنْدَبِ بْنَ عَبْدِ أَفْيَ أَذَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَيْهِ قَالَ أَفْرَوْا الْقُرْآنَ مِا أَثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ

(۱) حدثنا

(r) أَبْنِ عَبْدُ أَنْهُ م

(\*) مشاتلتهم . (ز) مثا البر عد أن ذر بعد بد عم التي مل الله حله وسلم من التدريم وقبل مثا البر الذكور عنده إب وقبل الله تعلل وأسرط عورى يهم له من المرينية كذا في مامش الإصل وساة في

> () الأغْيلانِ "

> > (١) البَجِلِي

(٧) قالَ أَبُو عَبْدِ أَتَّهِ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْنِ سَلَاماً

( توله باب کرامیة ) کنا منبط باب بالوجسین و بر کرامیة وانظر عل تتوین باب ماذا یکون کنه میدهشه

(٢) والأومدادة (r) مدتن (n) () وَأَخْتُصُبُوا ذكر ف النع أن روابة أبن ذر اختصواً بشير واداً ورواية غيره بالواو اه من عامش الأصل كذا في الاصل تبعاً للبونينة منبط بأب يوجهين وتعى أأنى بالاخانة وعبارة التسطلان ونى نسخة بأب بالتنوين خمنُ الني بفتح الماء وزنع ألنى على الناملة الم (١) من النعريم . كذا في اليونيبة وفرحها من بالثوث<sup>ا</sup> والذي في الفتح على باللام فأله

(٧) الْبُرْسَانِيُّ مَنَ اَبْنِ جُرُنج (٨) النَّيُّ

أى النعى العادز منه محول

على النحريم وهو حقيقة فيه،

ُ لُلُو بُكُمُمْ ۚ فَإِذًا أَخْتَلَفْتُمْ فَتَنُوبُوا عَنْهُ • وَقَالَ <sup>‹‹›</sup> بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَارُونَ الأَعْوَر حَدَّثَنَا أَبُو مِثْرَانَ عَنْ جُنْدَب عَنِ النِّي مَا اللَّهِ عَلْكُ عَبَّاسِ قَالَ لَمَا مُضِرَ النَّيْ مَنْ قَالَ وَفِي الْبُنْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ مُمَرُّ بْنُ الْحَطَّاب، قالَ كَنْتُ لَكُمْ كَنَا بَا لَنْ تَصْلُوا بَعْدُهُ ٣٠ قَالَ مُمَرُّ إِذْ النِّي مِنْ عَلَيْهُ الْوَجَمُ مَنْ يَقُولُ وَرُّبُوا بَكُتُبْ لَكُمْ رَسُولُ أَنْهُ عَلَى كَنَا بَالَنْ تَسْلُوا بَلَدَهُ ، وَمَنْهُمْ مَنْ نَتُهُ لُ مَا قَالَ مُمَرُ ، فَلَمَّا أَ كُنْرُوا اللَّفَطَ وَالإُخْتِلاَكَ عَنْدَ النِّي عَلَى قَالَ قُومُوا مَّنَّى • قالَ مُبَيْدُ أَفْدِ فَسَكَانَ أَبْنُ عَبَّاس بَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلُّ الرُّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ أَمَّهُ وَأَنِّينَ أَنْ يَكُنُّكُ لَمُمْ ذَلكَ الْكِتَابُ مِن أَخْتِلاَ فِيمْ وَلَفَطِيمٌ أَثْبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ بُنْزَمْ عَلَيْنَا **حَدَثْنَ** الْسَكَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن أَنْ حِرَيْجٍ قَالَ عَطَاءِ قَالَ جَاءِ ۚ قَالَ أَبُو عَبْدِ أَنَّهُ وَقَالَ مُكَّذُ بْنُ بَكُر ٣٠ حَدَّثَنَا تُ من ذي الْمُجَةِ ، فَلَمَّا قَدَننَا أَمْرَاكَ النَّي عَلَيْ أَنْ تَعَلَّ نَمِلٌ إِلَى نِسَانِنَا فَنَأْتِي مَرَفَةً ۚ تَفْطُرُ مَذَا كِبُرُنَا اللَّذِي (٧٠ قالَ وَيَقُولُ ﴿

مَكِنَا وَمَرْ كَمَا فَقَامَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ فَقَالَ فَدْعَلِيتُمْ أَنَّى أَنْنَا كُمْ إِنِّهِ وَأَسْدَفُكُمْ وَأَيْرُ كُمْ وَلَوْلاً مَدَّيى كَلَّكُ كُمَّا تَحِلُونَ فَعِلوا، فَلَو أَسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما أستذبرت ما أحديث فعَلْنا وسينا وأملنا حرث أبومند حدثنا عبد الوارب عَن الحُسَيْنِ عَن أَبْنِ بُرَيْدَةً حَدَّثَنَى عَبْدُ أَلَيْ اللَّزَيْنُ عَن النَّبِّي عَنْ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِب، قالَ فِي الثَّالِيَّةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً المِسْكِّ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَأَمْرُهُمُ شُورَى يَيْنَهُمْ ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ . وَإِنَّ ١٠٠ المُسَاوَرَةَ قَبْلَ الْمَزْمِ وَالنَّبَيْنِ ، لِقَوْلِهِ : فَإِذَا مَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى أَلْهُ . فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ عِنْ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرِ التَّفَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَشَاوَرَ النَّيْ ﷺ أَصَابَهُ يَوْمَ أُحُدِ فِي الْمُقَامِ وَالْحُرُوجِ فَرَأُوا لَهُ الْحُرُوجَ فَلَنَّا لَبْسَ لَأَمْنَهُ وَعَزَمَ قَالُوا أَفِيمْ فَلَمْ يَكِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ لاَ يَعْبَنِي لِنِّي يَلْسَنُ لَأَمْتَهُ فَيَضَمُهَا حَتَّى يَحْكُمُ ٱللهُ وَشاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيا رَىٰ ٣٠ أَهْلُ الْإِنْكِ عَائِشَةً فَسَيعَ مِنْهُمَا حَتَّى نُولَ الْقُرْآلُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ وَ لَمْ يَلْتَفْتُ إِلَى تَنَازُعِهِمْ ، وَلَكِنْ خَكُمْ عِا أَمْرَهُ اللهُ ، وَكَانَتِ الْأَثُمُّ بَعْدَ النّي عَلَّ يَسْتَشِيرُونَ الْأَمَّنَاء مِنْ أَهُلِ الْيَلْمِ فِي الْأَمُورِ الْبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا ۖ فَإِذَا وَصَعَ الْكِيَّابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَمَدُّوهُ إِلَى غَيْرِهِ أَفْتِدَاء " ۚ بِالنَّيْ ﷺ ، وَرَأَى أَبُو بَكْرِ قِتَالَ مَنْ مَنَمَ الرَّكَاةَ ، فَقَالَ مُحَرُّ كَيْفَ تُقَاتِلُ (١) وَقَدْ قالَ رَسُولُ الله عِنْ أُمِرْتُ أَنْ أَقَامَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إلاَّ أَمَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَمَّهُ عَمَسُوا منَّى دِماءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقَّهَا (\*) ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَاللَّهِ لَأَقَالِلَنَّ مَن فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ مُعَرُّ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكُرِ إِلَى مَشُورَةٍ 🗥 إِذْ كَانَ عِنْدَهُ مُكُمُّ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَي الَّذِينَ فَرَقُوا بَيْنَ المَّارَةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَخَدُّكُما وِ ٣٠ قالَ الذِّي عَنِي مَنْ بَدُّلَ دِينَهُ فَا فَتُلُوهُ وَكَانَ الفُرَّاء أَصَابَ

(۱) وَأَلِمَّ . سَحَدًا تَى وَلَكُسُورة ولَكُسُورة (۲) أَتَنْتُواْ (۱) النَّاسَ (۱) النَّاسَ (۱) وَرَحِياً إِنْهُمْ عِلَى اللَّهِ (۱) مَنْهُورتِهِمْ

مَشُورَةِ مُمَرَّ كُمُولاً كَانُوا أَوْ شُبّانًا وَكَانَ وَمَّافَا عِنْدَ كِنَابِ اللهِ مَرَّ وَجَل مَرْثُ الْأُوَيْدِيُ (١٠ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ ٥٠٠ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَى عُرُقَةُ وَأَبْنُ . وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا حِبِنَ قَالَ لَمَا أَهْلُ الإفك (" قالَتْ وَدَمَا رَسُولُ اللهِ عِلَى عَلَى مِنْ أَبِي طَالِبِ وَأَسَامَةً مِنْ زَيْدِ " حِمْنَ أَسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْأَلُمُنَا وَهُوَ يَسْتَشْبِرُهُمَا فِهْرَاقَ أَهْلُهِ ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَمْلُمُ مِنْ بَرَاءَةٍ أَهْلِهِ ، وَأَمَّا عَلَى فَقَالَ لَمْ يُضَنِّينَ اللهُ عَلَيْكَ وَالنَّسَاه سواها كَثيرُ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُفُكَ ، فَقَالَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ بَرِينُكِ ؛ فَالْتُ مَا رَأَيْتُ أَمْراً أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِبَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ (٥٠ عَنْ تَجِينَ أَهْلِهَا كَتَأْنَى الْشَاجِنُ نى أَهْلَى وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى ٣٠ أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا فَذَكَّرَ بَرَاءَهَ مَائِشَةً ، وَقَالَ أَبو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ حَرِثْنِي ٣٠ كُمَّدُ بْنُ حَرْب حَدّْنَا يَعْي بْنُ أَبِي زَكَر بَّاء الْمُسَّافَىٰ ١٠٠ عَنْ مِثَامِ عَن عُرْوَةً عَنْ مَائِشَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَ النَّاسَ عَلَيْدِ وَقَالَ مَا تُشِيرُونَ عَلَىٰٓ فَى فَوْمِ يَسُبُونَ أَهْلَى مَا عَلِينَتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوء فَطُ ﴿ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ كُمَّا أُخْبِرَتْ مَائِشَةً بِالْأَثْرِ قَالَتْ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَثَاذُنُّ لَى أَذْ أَنْطَلَقَ إِنَّى أَهْلَى فَاذِنَ لَمَا وَأَرْسَلَ مَتِهَا النُّلاَمَ ، وَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَار سُنْحَانَكَ ما يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَارً بِهِٰذَا سُبْعَانَكَ هَٰذَا بُهُنَّانُ عَظيمٌ .

**باحب**ُ ما جا، في دُعاه النِّيمُ ﷺ أَشَتُهُ إِلَى تَوْجِيدِ أَلَّهِ تَبَارَكَ (١٠٠ وَتَعَالَى

(١) عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ
 مَبْدِ أَفْدِ

(۱) أَيْنُ سَعَدِ

(۲) ما تارا (1) رضي ات ملها

(G)

(۱) ن أملى

(۲) وتعديق
 (۸) في أحسسل أبي در السُمّانية بالعبن للهملة
 (۱/شابن للمحبمة وصمح

واسبان المعجمة وحمح عليسه وكتب الغساني نسخة اه من اليونينية قل فىالنتح والذى بالعبن

الهملة والشين العجمة تصحيف شنيع اه

(1) الرَّحَّ على المهنية وديم . مكنا مرَّج لَمَّه الرواة في نسخة صد الله ومرح لما في سنة المزى سد الله التوجه وقال سد الله التوجه وقال كان المرح كتاب الوط ابن حبر وتبه اللهني بعد المهنية وقال الملافظ المن المروتية القبي بعد المناس الروط المجاني بعد المناس الروط المجانية بعد المناس الروط المجانية بعد المناس الروط المجانية المناسقة المناس الروط المجانية المناسقة المناس الروط وطول

**عَدَثُنَا** أَبُوهِ لِعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا فِنُ إِسْعَنَى عَنْ بَحْنِي <sup>(١)</sup> بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ صَيْنِيٍّ عَنْ أَى مَعْبُهِ عَن أَنْ عَبَّاس رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيِّ بِلَّكِ بَسَتَ مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ \* وَحَدَّنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَد حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا إِسْمُسِلُ بْنُ أُمِّيَّةً عَنْ يَحْيُ " بْنِ عَبْدِ لَدِّ بْنِ مُحَدِ بْنِ صَنْىٰ ۖ أَنَّهُ سَمِمَ أَبًا مَنْبُدٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاس يَقُولُ سِمِنتُ أَبْنَ عَبَّاس يَقُولُ (" كَمَّا بَعَثَ النَّي عَلَى مُمَاذًا (" نَحْوَ الْيَتَنِ قال لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَيْتَكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُومُ ۚ إِلَى إَنْ بُورَحَدُوا أَللَّهَ تَمَالَى فَإِذَا عَرْنُوا ذٰلِكَ فَأُخْبِرْهُمُ أَنَّ أَللَّهَ فَرَضَ (· ) عَلَيْهِمْ خَسْ صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ۚ فَإِذَا صَلَّوا فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّ أَلْلَهُ أَفْتَرَضَ عَلَنْهِمْ زَكاةً فَي أَمْوَ الْحِيمْ نْوْخَذُ مِنْ غَيْبِهِمْ ۚ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَيرِهِمْ ۚ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَٰلِكَ غَذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقُّ كَرَّائُمَ أَمْوَالِ النَّاسِ عَمْرَتُ مُكَّدُ بُنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنْ أَبِي حَسِينِ وَالْأَشْمَتْ بْنِ سُكَنِمْ سِمِمَا الْأَسْوَةَ بْنَ هِلاَلْ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلِ عَالَ قالَ النِّي (٢) عَنْ إِنْ مُمَاذُ أَنْدُرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْمِبَادِ ؟ قالَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْرُ ، قالَ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بهِ شَيْنًا ، أَنَدْرِي ما حَقَيْمُ عَلَيْهِ ؟ قالَ أَلْلُهُ وَرَسُولُهُ أَغَيْرُ ، قالَ أَنْ لاَ يُمَدِّبَهُمْ حَرِثُ إِنهُمِيلُ حَدَّثَني مالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن عَبْد الله بْن عَبْد الرَّحْن أَبْنِ أَبِي صَمْصَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِمَ رَجُلاً يَقْرَأْ قُلْ هُوَّ أَمُّهُ أَحَدُ يُرَدُّدُهَا ۚ فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءِ إِلَى النَّبِيِّ عَنْكُ فَذَكُرَ لَهُۚ ذَّٰلِكَ وَكَأَنَّ ١١٠ الرَّجُلَ يَتَقَالُما ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَهِ عِنْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهَا (١٠ تَنْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ • زَادَ إِسْلِمِيلُ بْنُ جَنْفَرِ عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّسْلِي عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَخْبَرَنِي أَخِي فَتَادَةُ بِنُ النِّمَانِ عَنِ النِّي عَلْى مَرْثُ الْحَدُّ ثَا أَحَدُ بُنُ مَا لِم حَدَّثَنَا أَنْ وَهْ ِ حَدَّثَنَا مَرُو عَنِ أَبْنِ أَبِي هِلِالٍ أَنَّ أَبَا الرَّجَالِ مُحَدَّدَ بْنَ عَبْدُ الرَّحْنَ

(١) يَحْيَى بَنِ عَدْ بَنِ (١) يَحْيَى بَنِ عَدْ بَنِ (١) يَحْيَى بِنِ عَدْ بِنِ مَبْدُ أَلَّهُ بِنِ مَتْفِيدِ الله يحمى بن عبد الله ابن عد بن عبد الله ابن عد بن عبد الله الم من هامش الأمل (١) يَحْقَلُ (١) مَثَاذُ بِنَ جَبَلُو إِلَى مَثُو أَهُلُ

ده قد فرض

(١) رَسُولُ أَنْفِي

(۷) فَكُوَّاذُ

آ ابناء (۸)

مكذا مر بالرنع في بستن النسخال بدناتها ابرنينة وشبطه في الفرع بالتعنب أيضاً ودو رواية غير أبي ذركا في التسطلاني الم (١١) يَدُّعُونَ كذاق البونينية بتشديد الماله وقال في الفتح بكون الدال وباء بتشيدها اله من ماءش الاصل (١٢) بَاكُ مَوْلِ أَفَيْهِ

مادش الاصل (۱۲) كَاتُ قُولُلِ الْقُلِ (۱) عندمالفل عنالشطلان ان لام سلام عسنا مشددة عند أبي فرميث وقع فراجع وحرز اله عن عاش الاسل

حَدَّثَهُ ۚ عَنْ أَنْهِ مَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكانَتْ في حَجْرِ عالَيْهَةَ زَوْجِجِ النِّي عَلَيْك عَنْ مَائِشَةَ أَنْ النِّي ﷺ بَسَتَ رَجُلاً عَلَى سَرِيةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فَي صَلاَتِهِ ('' فَيَخْمُ بِتَلَ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۚ فَلَمَّا رَجْعُوا ذَ كَرُوا ذَٰلِكَ لِلنَّى عَلَيْكُ فَقَالَ سَادُهُ كِأْئ شَيْء يَصْنَتُمُ ذٰلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْنِ وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَفْراً بها فَقَالَ النَّي عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ زَيْدِ بن وَهْبِ وَأَبِي طَبْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ قِالَ وَسُولُ أَلْهِ يَا لِلهِ مِنْ أَلْهُ مِنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ مَرْشِنَا أَبُو النَّمَانِ حَدَّثَنَا عَلَمُ بنُ زَيْدِ عَنْ عَامِيمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي هُمْانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةً بْن زَيْدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَلَّىٰ إِذْ جَاءُهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ ٣٠ إِلَى أَنْهَا فِي المَوْتِ ، فَقَالَ النَّيْ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْهُمْ أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عَنْدُهُ بِأَجَلَ النَّيْ عَلَيْ وَقَامَ مَمَهُ سَمَدُ بِنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بِنُ جَبِلَ ، فَدُفِمَ (٦٠ العَمَّى إلَيْ وَتَفْسُهُ تَقَمَّقَتُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّ ، فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ لَهُ سَمَّدُ يَا رَسُولَ أَلَهُ ٥٠٠ قالَ هَذِهِ رَحْمَةُ جَمَلَهَا أَنْهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ أَنْهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَاء الْأَغْمَن عَنْ سَمِيدِ بْنِ ١٠٠ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّعْمٰنِ السُّلَمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسِي ما أَحَدُ أَصْبُو (١٠٠ عَلَى أَذَّى سَمِمَهُ مِنَ أَنَّهِ يَدَّعُونَ (١١٠ غَيْدٍ أَحَدًا، وَإِذْ أَلْهُ عِيْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَأَثْرَالَهُ بِيلْيِهِ ، وَمَا تَحْيِلُ مِن أَنَّى وَلاَ

تَضَمُ إلا بِيلْدِ ، إلَيْدِ بُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، قالَ بَعْنِي "" : الظَّاهِرُ عَلَى كُلُّ شَيْء عِلْمَا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلُّ شَيْءَ عِلْمًا عَدِثْ خَالِهُ بْنُ غَلْدِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاّلِ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَلَهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ ثُمَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي يَنْكُ قَالَ مَفَا تِيحُ الْمَيْب خَشْ : لاَ يَمْلَهُمَا إِلاَّ اللهُ ، لاَ يَمْلَمُ ما تَنْبِينُ الأَرْسَامُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَمْلَمُ ما في عَدِ إِلَّا أَلَٰذُ ، وَلاَ يَمْكُمُ مَتَّى يَأْتِي الْطَرُ أَحَدُ إِلاَّ أَلَٰهُ ، وَلاَ تَدْرِى نَفْسٌ بأَى أَرْض عَمُونَ إِلاَّ أَلَٰهُ ، وَلاَ يَهْلَمُ مَنَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ أَلْلهُ مِرْمُن مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُعْيَانُ عَنْ إِسْمِيلَ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَن حَدَّثَكَ أَنَّ كُمَّدًا مَنْ رَأِي رَبِّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُو يَقُولُ : لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ ، وَمَن حَدَّثَكَ أَنَّهُ بِمُلِمُ النَّيْبَ فَفَدَّ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ ؛ لاَ يَشْمُ الْنَيْبَ إِلاَّ أِللهُ \* ٥٠ فَوْلُ ٱللَّهِ ثَمَالَى : السَّلاَمُ اللُّوامِنُ ﴿ وَرَصْ أَخَذُ بَنْ يُولُسَ حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ حَدَّثَنَا مُنعِرَةُ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بِنُ سَلَمَةَ قال قال عَبْدُ أَلِهُ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّى عَلِي فَنَقُولُ السَّلاَمُ عَلَى أَقْدٍ، فَقَالَ النِّي عَنِي إِنَّ أَلَهُ مُورَ السَّلاَمُ ، وَلَكِن قُولُوا : التَّحِيَّاتُ يَدْ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيْهَا النِّي وَرَسْعَةُ أَنْهِ وَرَكَانُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِلِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَلَتْ وَأَشْهَدُ أَنَّ ثُخَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* " قَوْلُ أَلَيْهِ تَمَالَى: مالِكِ النَّاسِ فِيهِ أَبْنُ مُمَرَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَرْمُنَا أَحَدُ بْنُ مَا لِمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ أَغْبَرَنِي بُونُسُ مَن أَبْنِ شِهَابٍ مَنْ سَيِيدٍ (للهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي يَرَاكُ قَالَ يَقْبِضُ أَلَهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ، وَيَعَلُّونَ السَّمَاء يتعينِهِ ثُمُّ يَقُولُ : أَنَا اللَّهُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ \* وَقِالَ شُمَيْتِ وَالزُّيَّدِينُ وَأَبْنُ مُسَافِ وَإِسْفُونَ ثُنَّ يَحْيِيٰ هَنِ الزُّهْرِيِّ هَنْ أَبِي سَلَمَةَ (\* \* \* " فَوْلُ أَلَّهِ تَمَالَى: وَهُوَ الْمَرْزُ الحَكيمُ ، سبْعَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ ( الْمِزَّةِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِدِ ، وَمَنْ حَلَفَ مِيزَّةِ اللهِ

() يَعَنِي هُوَ الْثَرَّادِ الْهِ ر) بَلِّ قَوْلِ اللَّهِ () بَلِّ قَوْلِ اللَّهِ () هُوَ آَبِنُ اللَّيْنِ () هُوَ آَبِنُ اللَّيْنِ () بَيْنَ قَوْلِ اللهِ () بَيْنَ قَوْلِ اللهِ () عَلَى قَوْلِ اللهِ () عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنَالِيلُولُ اللَّالِي اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنَالِمُ اللَّمُ الْمُنْ الْ () وَمُثَلِّاتِهِ. () وَمُثَلِّاتِهِ. () لاَوْتَالُ () لاَوْتَالُ () مِثْنَالُ () وَمُثَالِّهِ. () وَمُنْ

وَسَمَا آيِهِ ١٠٠ ، وَقَالَ أَفَسُ قَالَ النِّي عَلَى تَقُولُ جَمَّمٌ ثَطَرٍ فَطْرٍ وَعِزَّ بِكَ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النَّيْ ﷺ يَبْقُى رَجُلُ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ هَيَغُولُ رَبْ <sup>(١)</sup> أَمْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ لاَ وَعِزَّائِكَ لاَ-أَسَّأَلُكَ غَبْرُهَا ، قالَ أَبُو سَيِيدِ إِنَّ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى قَالَ أَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّكَ ذَلِكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ ، وَقَالَ أَيْوبُ وَعِزَٰنِكَ لاَ غِنَى " بِي عَنْ بَرَكَنِكَ ﴿ مِرْثُنَا أَبُو مَنْتُرَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارثِ مَدَّثَنَا حُسَيْنُ ٱلْمَلَمُ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَلَهُ بِنُ بُرَيْدَةً عَنْ عَنِي بْنِ يَسْرَ عَن أَبْنِ عَبَّاس أَنَّ النِّيَّ عِنْ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِيزِّيكَ لَنِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَأَلْحِنْ وَالْإِنْسُ يَمُونُونَ وَرَثِنَ أَنِنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّنْنَا حَرَى خَدَّتْنَا شُتَبُّ عَن تَنَادَة عَنْ أَنَّسِ عَنِ النَّبِي ﷺ قال (1) كُلْقَ فِي النَّارِ ، وَقَالَ لِي غَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ ثَنَادَةً عَنْ أَنَّسِ وَعَنْ مُسْتَدِ سَمِسْتُ أَبِي عَنْ ثَنَادَةً عَنْ أُمَّى عَن الذِّي عَلِيَّ قَالَ لاَ زَرَالُ بُلْقَ فِيها وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضْمَ فِيها رَبُّ الْمَالِمَيْنَ فَدَمَهُ فَيَنْدُونِي بَمْضُهَا إِلَى بَنْضِ، ثُمَّ تَقُولُ ثَدْ ِ ثَدْ بِمِزَّنِكَ وَكُرَمِكَ وَلا تَوَالُ الْجَنَّةُ تَفَضَّلُ (\* حَتَّى بُنْدِي أَلَهُ لَمَا حَلْقاً فَبُسُكَتُمُمْ فَضَلَ الْجَنَّةِ \* 00 قَوْلُ أَفَيْ ثَمَاكَى: وَهُوَ النِّي خَلَقَ السِّنوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُّ مَدَّثُنَّا فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ جُرِيجٍ عَنْ سُلَبْانَ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ كَانَ النِّيءُ عَلَىٰ يَدْعُومِنَ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَنَّدُ أَنْتَ رَبُّ السِّنُواتِ وَالْأَرْضِ لَكَ الحَيْدُ أَنْتَ قَيْمُ السِّنوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ ٣٠ فِينَ لَكَ الْحَيْدُ أَنْتَ ثُورُ السَّنوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَوْلُكَ الْمَنَّ ، وَوَعَدُكَ الْمَنَّ ، وَلِقَاوِكَ حَنَّ ، وَالْجَنَّةُ حَتَّ ، وَالنَّارُ حَنَّ ، وَالسَّاعَةُ عَنَّ ، اللَّهُمَّ الكَ أَسْلَتُ ، وَمِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ ثَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتْ، وَبِكَ عَامَتَكَ ، وَإِلَيْكَ مَا كَنتُ ، فَأَعْفِرْ لِي مَا فَلِنْتُ ، وَمَا أَخْرُتُ ، وَأَمْرَوْتُ

وَأَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَٰهِي لاَ إِلٰه لِي غَيْرُكَ مَرْثُ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ نُحَدِّد حَدَّثَنَا سُفيَانُ بهٰذَا وَقَالَ أَنْتَ الْمَقُ ، وَقَوْ أُكَ الْمَقَ \* فَوَالْ أَنْهِ مَنَالُى (١٠ : وَكَانَ أَنْهُ سَبِيماً بَسِيراً وَقَالَ الْأَحْمَثُ عَنْ تَمِيمٍ عَنْ عُرُومَ عَنْ عائِمَةَ قالَتْ المَندُ ثِيَّ الَّذِي وَسِمَ سَمَّهُ الْأَصْوَاتَ مَأْثُرُكَ أَمَّلُهُ تَمَالَى عَلَى النَّيْ عَلِيُّكَ قَدْ سَمِعَ أَمَّهُ قَوْلَ الَّتِي ثُجَادِلُكَ ف زَوْجها مَرْثُ سُلَيَانُ بْنُ حَرْبِ حَدِّنَنَا خَلَا بْنُ زَيْدٍ مَنْ أَيْوِبَ مَنْ أَبِي مُنْهَانَ مَنْ أَبِي مُوسَى قالَ كُنَّا مَتِرَ النَّيْ يَنْ فِي سَغَر فَكُنَّا إِذَا عَلَّوْنَا كَبِّرْنَا فَقَالَ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْشِكُمْ فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَمَّم ولا فالبا تَدْهُونَ شِيما بَصِيراً فريا ثُمَّ أَتِّي عَلَى وَأَنا أَقُولُ في تَقْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ ثُوَّةً إِلاًّ بِأَقْدٍ ، فَقَالَ لِي بَاعَبْدَ أَثْثِهِ بْنَ قَبْسِ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ عُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلاَ أَذَلُكَ بِهِ ﴿ مَوْتُ الْحَمْ الْمُ سُلَيْهَانَ حَدَّتَنَى ٥٠ أَبْنُ وَهُبِ إِلَّهُ تِرَنِي تَمَرُّوْ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ سَيمَ عَبْدَ اللهِ ا أَنْ كَمْرُو أَذَّ أَبَا بَكُر الصَّدْيَقَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ لِلنِّي يَا اللَّهِ بَارْسُولَ أَنْهِ عَلْمَنِي دُماءُ أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ ثُلِ اللَّهُمَّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَشْبِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَنْفُرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَنْفِرةً إِنَّكَ أَنْتَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ مَرْثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهِبْ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب حَدَّثَى عُرْوَةُ أَنَّ مَائِشَةَ رَضِيَ أَمُّهُ عَنْهَا حَدَّثَهُ قَالَ النَّيْ عَلَيْهِ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَادَانِي قالَ إِذَّ أَفَةَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ \* \* " قَرَّلُ اللهِ مَمَالٌّى: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ حَرَثْنِي (\* ) إِرْ العِيمُ بْنُ النَّذِرِ حَدَّثَنَا مَثنُ بْنُ عِبنى حَدَّثَنَى مَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي قالَ سَمِنتُ مُحَّدَّ بْنَ المُسْكَدِر يُحَدَّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَن يَقُولُ أَخْبَرَني جابرُ أَنْ عَبْدِ أَنَّهِ السَّلَى ۚ قَالَ كَانَّ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ مُبَتِّمُ أَصَّابَهُ الإَسْتِيحَارَةَ في الْاشُورِ كُلْهَا كَمَا يُمِنِّهُ (\* ) السُّورَةَ مِنَ الثُّرْآنِ بَقُولُ إِذَا مَعَ أَحَدُكُمُ ۚ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَمْ

سه، سه، سه، تاب قرايد قل د در والنسخة التي نم باالسسطلاني با الله تعالى الح سنتا مشتا

(۵) كَابُ مُقَلِّب الْقَالُو وَ فَوْلِ أَنْكِ (r) مدتا (۲) بجب إن (1) وَاحدُةً (و) الْعَظِيمُ (٦) وَاحدَةً (v) بَابُ السُّؤُ ال مَأْسُمَاءُ أَنَّهُ تَمَالَى وَ الْإِسْتِمَاذُةِ بِهَا (١) كذا في البرتينية ويستن فروحها وفي الترع الكي إلى فراشه كذا جامش

(١٠) كنا في الوبيئة رب بدود يا. وفي بس الاسول

رى إناتها كفاجامش الاصل

رَكَتَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْغَرِيضَةِ ، ثُمَّ لَيْتُل : اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْتَغِيرُكَ بِيلْكِ ، وَأَسْتَغْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدُرُ وَلاَ أَقْدُرُ ، وَتَمْلَأُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وأنت عاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِبنِي وَمَكَاشِي وَعَافَبَةِ أَمْرِي فَأَقْدُرُهُ لِي وَيَسْرُهُ لِي أَوْ قال في عاجل أمْرِي وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَنْذُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمُّ الْقُلُوبِ ، وَقَوْلُ أَلَّهُ تَمَالَى : وَتُقَلِّبُ أَفْتِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَانَ النِّي إِنَّ يَحْلِفُ لا وَمُقلِّب الْقُلُوب \* ، قالَ أَيْنُ عَبَّاسِ ذُو الجَلاَلِ الْمَظَلَةِ (°) الْنَزُ اللَّطيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُسْمَةً وَمُسْمِنَ أَسَمَا مِائَةً إِلاَّ وَاحدًا (٢٠ مَنْ أَحْسَاهَا دَخَلَ الْجِئةَ ، ( ) مالك عَنْ سَعيد مَن أبي سَعيدِ الْفَتُرَى عَنْ أبي هُرَكُرَةً جَنْي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَسْتَكُتَ نَفْسِي فَأَغْفِر لِمَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَخْفَظُهَا بَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ﴿ تَابَّمَهُ يَحْيَ وَبشر أَيْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَٰذِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَنْ أَنِي مُرَيْرُ عَنِ النِّي ﷺ وَرَوَاهُ أَبْنُ عَبْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي ﷺ

نَّحُمُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن وَالدَّرَاوَزدِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْسٌ **مَرْثُنَ** مُسْنِ<sub>لٌ</sub> حَدَّثَنَا شُمْيَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّيْ عَلَيْ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ مَيكَ أَخْيَا وَأَمُوتُ ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانًا بَعْدَ ما أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ مِرْثُ سَمَّدُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ ربْعَيْ بن حِرَاشِ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرُّ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ كَانَ الذِّي مِنْ إِذَا أَخَذَ مَضْجَمَهُ مِنَ اللَّيل قالَ بِأَسْمِكَ تَمُوتُ وَتَحْيَا فَإِذَا (١٠ أَسْنَيْنِطَ قالَ الْحَدُ للهُ الذِّي أَخْيَانَا بَسْدَ ما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ **مَرْثِنَا** أَنْبَنَةُ بَنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَزِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالٍم عَنْ كُرَيْبِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهُ عَنْ أَوْأَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَعَالَ بِأَسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّب الشَّيْطَانَ ما رَزَفَتْنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدِّرْ بَيْمَهُما وَلَهُ فَ ذَلِينَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانُ أَبَداً ورشنا عَبدُ اللهِ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِثْرَاهِيمَ عَنْ مُمَّامٍ عَنْ عَدِيًّ بْنِ جاتِمٍ قالَ سَأَلْتُ النِّي عِنْ قُلْتُ أَرْسِلُ كِلاَبِي الْمَلَّمَةَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَ بِكَ الْمُلَّةَ وَذَكُرُتَ أَسْمَ اللهِ فَأَسْكُنَ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمَرَاضِ فَزَقَ فَكُلُ مَرْث يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِ الْأَخْرَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ لِمُحَدَّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ قالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هُنَا (" أَفْوَاماً حَدِيثًا (" عَهْدُهُمْ بشِراكِ يَأْتُونَا (\*) بلخمانِ لاَ نَدْرِي بَذْ كُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لاَ قالَ أَذْ كُرُوا أَنْهُمُ أَمْمَ اللَّهِ وَكُلُوا ﴿ تَابَعَهُ مُخَدُّ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالدَّرَاوَرْدِيٌّ وَأُسَامَةُ بنُ حَفْض مَرْثُ حَفْصُ بْنُ مُحْرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ تَنَاذَهَ عَنْ أَنَسَ قَالَ صَيَّى النَّيْ يَالِيُّ بَكَبْشَيْنِ يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ مَرْفَ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُنبَةُ عَن الْأَسْوَد بْن قَبْسِ ءَنْ جُنْدَبِ أَنَّهُ شَهِدَ النِّيَّ ﷺ بَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمُ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ

(1) و[3] (1) أحد م

(1) فاستعارَ ميه (r) ماأبالي (٢) كِلِّ فَوْل (١) وَ قَوْل أَلله كذا في الندخ المتمدة يبدنا ان سالم بهامش نسخه أنه كذك فغالبالأمول ووتع ق مل نسخه اختلاط آم فال فى النتج بننج ثم سكون أى موضوع ثم فال وحكى عاض عن رواية أبى ذر

وضع بالفتح طيأً له فعل ماش مبنى الفاعل ورأيته في سمخة معتمدة بكر الصاد مع التنوين اه

قَبْلَ أَنْ يَصَلَّى فَلْيَذْبُخ شَكَامَهَا أَخْرَى ؛ وَمَنْ لَمْ يَذْبُخ فَلَيْذُبِّخ بِأَسْمِ اللّهِ أَبُو ُنْمَيْمٍ حَدَّثَنَا وَرْفَاهِ عَنْ هَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَار عَنَ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا قِالَ قَالَ في اُذَّات وَالنُّمُوتِ وَأُسَامِي الله ، وَقَالَ خُبَيْثُ وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِ علَى أَىٰ شقّ كَانَ لله مَصْرَعى وَلَسْتُ ٣ أَبَالِي حِينَ أَفْتَلُ مُسْلِماً يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْو تُمَزّعِ وَذٰلِكَ فَى ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأَ فَقَتَلَهُ أَبْنُ الْمَارِثِ فَأَخْبَرَ النَّيُّ عَلَّى بْنُ حَفْس بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْاعْمَشُ **مَرْثُنَا ثُمَرُ بْنُ** حَفْصِ حَدِّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَثْمَشُ

مَمِنتُ أَبَا صَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النِّي عَلَيْكُ يَقُولُ أَللهُ تَمَالَ

أَمَّا عِنْدَ ظُنْ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَتَهُ إِذَا ذَكَرَ نِي ، فَإِنْ ذَكَرَ نِي فِي تَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ ف تَعْسَى، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَا ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَا خَيْرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِنَّ بشيني (" تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِنَى ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ (" بَاعا ، وَإِنْ (" أَتَانِي عِنْمِي أَتَبْتُهُ مَرُولَةً \* (" قَوْلُ أَلَّهِ تَمَالَى : كُلُّ شَيْءِ مَالِكُ إِلاَّ وَجْهَهُ مَرْشَ يَّتُيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّمْنَا خَمَّادُ (\*) عَنْ عَمْرُو عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قالَ لَمَّا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيةُ : قُلْ مُوَ الْفَادِرُ عَلَى أَنْ يَنْمَتْ عَلَيْكُمْ عَذَا بَا مِنْ فَوْقِكُمْ ، قالَ النَّيْ عَلِيُّ أَهُودُ بِوَجْمِكَ فَقَالَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ فَقَالَ النِّي عَلَى أَعُوذُ بِوَجْمِكَ قالَ ١٦٠ أُو يِلْبِسَكُمْ شِيمًا ، فَقَالَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ هَذَا أَيْسَرُ \* ( " قَوْلُ أَلْهُ تَمَالَى : وَلِتُمْنَعَ عَلَى عَيْنِي ، تُنَذَّى ، وَقَوْلُهُ ١٨٠ حَلَّ ذَكُرُهُ : تَجْرِي بِأَعْيُنَا ﴿ مَرْمُنَا مُوسَى بَنُ إِنْكُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَ بْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَنْدِ ٱللَّهِ قالَ ذُكِّرَ ٱلدَّجَالُ عِنْدَ النِّي ۚ يَا ۖ فَقَالَ إِنَّ أَلْهُ لَا بَخْنِي عَلَيْكُمْ إِنَّ أَلَهُ لِبُسَ بِأَعْرَرَ ، وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى عَيْنِهِ ، وَإِن المَسِيحَ الَدِّجَالَ أَعْرَرُ الْدَيْنِ (٦٠ الْيُمَنِّي كَأَنَّ عَيْنَهُ عَنْبَهُ طَافِيةٌ (١٠٠ حَدْثُ حَفْمُ بْنُ مُحرّ حَدِّثنَا شُعْبَةُ أَغْبَرُ نَا قَتَادَهُ قَالَ سَمِتْ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلَى قالَ مابسَت أَمُّهُ مِنْ نَيِّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْرَرَ الْكَذَّابَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُم (١١) لَبْسَ بِأُغُورَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَةِ كَافِرٌ \* هُوَ أَنَّهُ (١١٠ المَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُسَوْرُ مَرَثَ إِسْخَقُ خَدَّتْنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا مُوسَى هُوْ ٓ أَبْنُ عَفَيْةً حَدَّنَنَى مُحَّدُ بْنُ عِنْي بْنِ حَبَّانَ عَن أَبْنِ مُحَيْرِز عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُذِيِّ فِي غَزْوَةٍ بَنِي الْمُعْطَلِق أَتَهُمُ أَمَابُوا سَبَايًا فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَثِينُوا بَهِنَّ وَلاَ يَحْدِلْنَ فَسَأَلُوا النِّيَّ ﷺ عَن الْمَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْمَلُوا فَإِنَّ أَلْهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَمَالَ مُجَاهِدُ عَنْ قَرَعَةً سَمِعْتُ ١٣٧ أَبَا سَمِيدٍ فَقَالَ قَالَ النَّيْ بِنَائِثٍ لَبْسَتْ فَعُسٌ تَخْلُونَةُ

(۱) شِنراً ÷ (1) ه مُنتن على كاب قول 15 July (1) ر. الله الله (١٠ كابُ مُول، (١) وتو لِهُ تحتا شيط في النسخ يوجبن الزنع على رواية غير أبي ذر والجر طمدوايته وسيأترمثل (١) عَبْنِ الْبُنَىٰ كنا والنشغالق يسدنأ لَمَلُ خَيراً فَ وَرُ وَالْقِلْ الْعَلِ إل أبي ذر اء ممحمه (10) طاقة . ومنعطى الباء مُزة ق بنن النسخ نال التسطلاني بالباء وقد تهمز لكن أنكره بعضهم اه वीं (1)

(١٢) بَلْبُ قُولُ أَنَّهُ مُورَ

مُنْظَالِقُ \* ورواية أبي ذر إحده مخالفة تشكارة

(۱۲) کاریالت

(۲) حدثنا (۲) بُحِنْتُ لَلُوْ (۵) أَشْنَعُ (٤) أَشْنَعُ ---기() (۷) أسابيا وسا (۱) غَفَرَ أَلَّهُ (١) وأُتونق (١٠) رَيُوا فَأَنُّ آ (11) قل (۱۲) تُسْمَعُ (١٢) تُعْطَ ا ا (1٤) د وي (۱۰) تُسْمَرُ (17) تُمنطَ (١٧) وَ قُلْ تُدْمَعُ

إلا أَنْهُ خَالِقُهَا \* ١٠٠ قَوْلُ اللَّهِ تَمَالَى ؛ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَىٰ ﴿ مَرْثَىٰ \* مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدِّثَنَا هِشِمَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسَ أَنَّ النِّيِّ عَلَى عَلَيْمَةً (\*) اللهُ المُؤمنينَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَذَٰلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ أَسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبُّنَا حَتَّى يُربِحَنَا مِن شكانِنا هَٰذَا فَيَأْ ثُونَ آدَمَ فِيَقُولُونَ بَا آدَمُ أَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ ٱللهُ بِيدِهِ وَأَسْجَدَ لكَ مَلا يُكتهُ وَعَلَّمَكَ أَسْماء كُلُّ شَيْء شَفَعْ (" لَنَا إِلَى رَبْنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ شَكَانِنَا هُـذَا ، فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ ، وَبَذْ كُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصاب ، وَلَكِن أَثَتُوا نُوحاً ، فَإِنَّهُ أُولُ رَسُولِ بَمَنَهُ أَللَهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ قَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ (0 وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ أَلْتِي أَصَابَ ، وَلَكِنِ أَنْتُو إِرْ اهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْنِ فَيَأْتُونَ إِرْ اهِيمَ فَيقُولُ لَسْتُ هُمَا كُونُ ٥٠٠ ، وَيَذْ كُرُ لَهُمْ خَطَابَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا ، وَلَـٰكِن أَثْنُوا مُوسَى عَبْدًا آنَاهُ اللهُ النَّوْزَآةَ وَكُلُّمُهُ تَـكَذِيبًا ، يَتأْثُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَـنْتُ هُمَاكُمُ ۚ وَيَذْكُرُ لَمُمْ خَطِيلَتُهُ الَّذِي أَصَابَ ٣٠ ، وَلَـكِنِ ٱثْنُوا عِيسَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِيمَهُ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَ عِبِلَى فَيَقُولُ لَنْتُ هُنَاكُمْ ، وَلَكِن أَنْتُوا مُحَدًّا يَرَّيُنَ عَبْدًا غُفر (^^ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيَأْتُونِي (١) فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذَنُ كَلَى رَبِّي فَيُؤذَنُ (١٠٠ لِي عَلَيْدِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَفَتْ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي ما شَاء اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ لى أَرْفَنَمْ تُحَدُّ ، وَأَثُلُ (١١٠) بُسْمَعْ (١٢) ، وَسَلْ تُسْطَة (١٢٠) ، وَأَشْفَعْ نُشَفِّعْ ، فَأَخَذُ رَبِّي بِمَعَامِدَ عَلَيْهِما (١٠٠ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَعُدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلْهُمُ الْجِنَّةَ ثُمَّ أَرْجِمُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَ بِّي وَقَمْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي ما شَاء أَلْهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ أَرْفَعْ تُحَدُّ وَقُلْ بُسْمَعْ (١٠٠ وَسَلْ تُعْطَهُ ١١٧ ، وَٱشْفَعْ نُشَفَّعْ ، فَأَخَدُ رَبَّى بِمَحَامِدَ فَلَمْنِهِا رَبِّى، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أُرْجِمُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَتْ سَاجِدًا فَيَذ أللهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمُّ يُقَالُ أَرْفَعَ نُحَمَّدُ قُلْ (١١٠ بُسْمَعْ ، وَسَلْ تُسْطَهُ ، وَأَسْفَعَ تُشَفَّعْ ،

فَأَخَدُ رَبِّي بَعَتَامِدَ عَلَمْتِهَا \*\* ثُمُّ أَشْفَعَ فَيَعُدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعهُ َ فَأَوْلُ إِنَّ مِنْ مِنْ مِنْ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَسَنَةُ الثَّرْآلُ وَوَجَّبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ، قال <sup>(7)</sup> النَّبِيُّ عِلِكَ يَخَرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَلْلُهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَبِيرَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللْهُ وَكَانَ فِي قَلْبِعِ مِنَ الْخُيْرِ ما يَرْثُ بُرَّةً ، ثُمُّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ لاَ إِنَّهُ إِلاَّ أَقْدُ وَكَانَ فَى قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّة حراث أبو البَّانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ حَدَّثنا " أَبُو الزَّاو عَن الأَعْرَج مِنْ أَبِي هُرُورَةَ أَنَّ رَسُولَ أَنْدُ عِنْ قَالَ يَدُ أَنَّهُ مَلَّى لاَ يَعْيضُها (الله عَلَا اللَّهُ وَالنَّهَا وَ وَقَالَ أَرَأُ بَيْرٌ مِا أَنْفَقَ مُنْذُ حَلَقَ (\*) السَّنوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ كُم بَيْضٍ ما في يَدِهِ وَمَالَ ١٠٠ عَرَشُهُ عَلَى المَّاء وُبِيكِهِ الْاخْرَى الْبِيزَالُ بَعْنِيضُ وَيَرْفَحُ مَعْرُثُ مُعْدُمُ مُنُ كُمَّدِ ٧٧ قالَ حَدَّثَنَى عَنَّى الْفَاسِمُ بْنُ بَغِي عَنْ عُبَيْدٍ أَنْهِ عَنْ فَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرّ رَضَى آلَهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ أَلَهُ عَنْ أَلَهُ قَالَ إِنَّ أَلَةً يَفْبُضُ بَوْمَ الْعَبَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُونُ السَّوْاتُ بِيَهِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا اللَّكِ ، رَوَاهُ سَبِيهُ عَنْ مالِكِ • وَقَالَ مُمّرُ أَنْ تَعْزَةً سَيِنتُ سَأَلِكَ سَمِتُ أَبْنَ مُمْرَ عَنِ النِّيءُ عَلَى بِهَذَا وَقَالَ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ كَا شُنيْتِ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَغْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ ﷺ يَنْهُ فَ أَلَّذُ الْأَرْضَ حَرَثُ اسُدَدُهُ سَمِعَ بَعْي بْنَ سَمِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّتَن مَنْعُورٌ وَسُلَيْانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ يَهُودِيًّا جاء إِلَى النَّيَّ عَلْ فَقَالَ يَا مُحَدُّ إِنَّ أَنْهُ كَيْسِكُ السَّمُوَّاتِ عَلَى إِمْنِيمِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِمْنِيمِ وَٱلْجَبَالَ عَلَى إِمْنِيمِ وَالسُّجْرَ عَلَى إِمْنِيم وَاللَّهَ وَنِي عَلَى إِمْنِيم ثُمَّ يَقُولُ أَنَا اللَّكِ فَمَنْحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ، ثُمَّ نَرَأً وَما فَدَرُوا أَنْهُ حَتَّى فَدْرِهِ ٥ قَالَ يَمْي بْنُ سَبِيدٍ وَزَادَ فِيهِ فَضَيْلُ بْنُ عِبَاسٍ عَنْ سَنْصُورٍ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَلَهُ فَصَحِكَ

يَسُولُ اللهِ عَلَى تَعَجُّهَا وَتَصْدِيقًا لَهُ ﴿ مَرْثُنَّا مُمَرُّ بِنُ خَفْصٍ بْنَ غِياتٌ حَدَّثَنَّا أَبِي سَمِنْتُ إِبْرَاهِمَ قَالَ سَمِنْتُ عَلَقَمَةً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ ٱلله جاء رَجُلُ إِلَى النِّيِّ عِنْ أَهُ الْكَيَّابِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ أَلَّهُ كُيْسِ (1) قَوْلُ النَّيِّ عَلَيْهِ لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُ وَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ﴿ وَمَرْثُنَّا مُوسَى بِنُ إِنْهَمِيلَ (1) حَدَّثَنَا أَيُوعَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَرَّادِكَاتِبِ الْغِيرَةِ عَن الْغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ أَمْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَبْرَ مُصْفَحٍ فَبَلْغَ ذَلِكَ رَسُولَ ألله والله وقَالَ تَمْحَدُونَ (\*) مِنْ غَنْرَة سَمْدُ وَاللهُ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيرُ مِنَّى وَمِنْ أَجْل غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَما بَعْلَنَ وَلاَ أَحَدَ <sup>(1)</sup> أَحَثُ <sup>(1)</sup> الْبادِ الْمُذْرُ مِنَ ٱللهِ وَمِنْ أَجْل ذٰلِكَ بَمَتَ الْبَصِّرِينَ وَالْنَذِرِينَ ، وَلاَ أَحَدَ (\*) أَحَتُ إلَيْهِ وَسَمِّى أَلَٰذُ تَمَاكَى نَفْسَهُ شَيْئًا كُلُّ أَنَّهُ ، وَسَمِّى النَّيُّ عِنْ الْقُرْآنَ شَيْئًا وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ مالك عَنْ أَبِي حَادِمٍ عَنْ سَهَلَ بْنِ سَعْدِ قَالَ النَّيُّ ﷺ لِرَجُلُ أَمْمَكَ مِنَ الْغُرْآنُ نَىٰ: ؟ قَالَ نَمَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورَ شَمَّاهَا بِالسِبُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ، قالَ أَبُو الْمَالِيَةِ : أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاء أَرْتَفَعَ فَسَوَّ اهُزَّ حَلَقَهُنَّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَسْتَوَى عَلاَ عَلَى الْعَرْش ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : أَلْجَيدُ

السكريمُ ، وَالْوَدُودُ المبيبُ ، بُقَالُ حَمِيدُ عَبِيدٌ ، كَأَنَّهُ فَسِلٌ مِنْ ماجد تَحُودُ منْ

. (١) بَابُ قَوْل

(r) التَّبُّوذَكِ

(۲) أُنسجبود

(۱) أحدًا

(٠) أُحَبُ
 مكذا هو بالرفيرق اللسخة
 التي يددا مسحة عليه لاني

الق يدناً مسمعاً عليه لابى ذر وف القسسطلاق واقتع أنه يجوزن الرخوالتسب اع

(١) أَحَدُ أَحَدُ

ره) مَاكْ

(٨) قُلِ اللهُ فَسَمَى

(۱) فَسَوَّى

کنا فی نسسخة مبدالة بن سالم وفی النتج أن روایة أبی ذرمن الجوى والستها نسوى شنق وکفا فی التسطلاتی إلا أنه زاد أي النسمية قبل ظنى اه مصمحه

َحِيدِ (١٠٠ **حَدُثُ** عَبْدَانُ مِنْ ٢٠٠ أَبِي خَزَةَ عَن الأَعْمَسِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ مُعَنْ صَفْوَانَ بْنِ تُحْرِز عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ إِنَّى عِنْدَ النِّي لِمَا اللَّهِ إِذْ جاءُهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمْيِمٍ فَقَالَ أَفَبَكُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمْيَمِ قَالُوا بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَدَعَلَ فَاسُ مِنْ أَهُل الْيَتَن فَقَالَ أَفَبَكُوا الْبُشْرَى بَا أَهُلَ الْيَتَن إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ ، قالُوا قَبِلْنَا جِنْنَاكَ لِنَتَفَقَّة فِي الدِّينِ ، وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أُوِّلِ هِلْمَا الْأَشِ ماكانَ ، قالَكانَ أللا وَلَمْ يَكُن شَيْء تَبْلَهُ وَكَانَ مَرْشُهُ عَلَى المَّاء ، ثُمَّ خَلَقَ السَّوْاتِ وَالْأَرْضَ ، وَكَتَبَ ف الْذُ كُرْ كُلِّ شَيْء ثُمَّ أَمَا فِي رَجُلُ فَقَالَ بِإِعْرَانُ أَدْرِكُ نَاتَنَكَ فَقَدْ دَهَبَتْ فَا نُطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا فَإِذَا السّرَابُ يُنْقَطِعُ دُونَهَا وَأَيْمُ اللهِ لَوَدِدْتُ أَمَّا قَدْ ذَهَبَتْ وَكَمْ أَتُمْ مَرَثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَا مَنترٌ عَنْ مَمَّام حَدَّثَنَا أَبُو هُرَوْرَةً عَن النَّى عِنْ قَالَ إِنَّ يَمِنَ أَدْ مَلًّا ي لا بَنيهُم الله اللَّذِل وَالنَّهَ وَأَزَّ إِنَّهُم ما أَنْفَقَ (اللهُ مُنْذُ خَلَقَ السَّنُواتِ وَالْأَرْضَ ۖ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَهِيْهِ ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَـاه ، وَيَدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْضُ أُوِ الْقَبْضُ بَرْفَعُ وَتَحْفِيضٌ حَرْثُ أَخْدُ حَدَّثَنَا تُحَدُّ أَبْنُ أَبِي بَكْرِ المُفَدِّينُ حَدَّثَنَا خَلَهُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِّس قالَ جاء زَيْدُ بْنُ حارِثَةَ يَشْكُو بَفِعَلَ النِّي مِنْ إِنَّ يَقُولُ أَنَّن أَلْهُ وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قالَتْ (" عائِشَةُ لَوْ كَانْ رَسُولَ أَنْهِ ﷺ كَا يَمَا شَبْنَا لَكَتَمَ هُذِهِ ، قالَ فَكَانَتْ (٢٠ زَيُّنُكُ تَفْخُرُ عَلَى أَزْوَاجِ النِّي عَلَيْ تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي أَللهُ بَمَاكَى مِنْ فَوْقِ سَيْمِ سَمُواتٍ . وَعَنْ ثَابِتٍ : وَتُحْنِي فِي نَفْسِكَ مَا أَلْلُهُ مُبْدِيدِ وَتَحْفَى النَّاسَ تَرَكَتْ ف شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ مَرْثُنَا خَلَادُ بْنُ بَغْيِيا حَدَّثْنَا عِسَى بْنُ طَهْنَانَ قالَ سَمِنتُ أَفَس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ يَقُولُ ثُرَلَتَ آيَةً ٱلْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بنتِ جَحْش وَأَطْمَمَ عَلَيْهَا يَوْمَنْذِ خُبْرًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاه الذِّي عَلِيُّ وَكَانَتْ

() برزیجد () فاقیما آو مرد () فیمیک () فیمیک () فاق () فاک آئن سے () ماک آئن سے راب مَانَ (۲) رسّنِ (۳) مُنْتَنَّافِنُ (۳) مُنْتَنَّافِنُ (۵) ن السرو،

تَقُولُ إِذْ أَللَهُ أَنْكَحَني فَى النَّبَاء مَدُثُنا أَبُو الْبَادِ أَخْبَرَ اَ شَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ عَنِ الْأَحْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي ۚ يَئِيُّ ۚ قَالَ إِنَّ أَاللَّهَ كَمَّا فَشَى الخَلْقَ كَتْب عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَسَى ﴿ وَرَشَّ إِبْرَاهِيمُ ۖ ثُنَّ لَلُنْذِرِ حَدَّتَن تُحَدُّ أَبْنُ فُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَى هِلاَلُ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي هُرْيَرَةً عَن النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، وَمَكُمَ رَمَضَانَ ، كانّ حَمًّا عَلَى أَدَّهِ أَنْ بُدْعِلَهُ الْحَنَّةَ مَاجَرَ في سَبِيلِ أَدُّهِ أَوْ جَلَسَ في أُرمِيدِ أَتِي وَإِيَّ فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَفَلاَ مُنَى النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجِنَّةِ مِائَةَ وَرَجَةٍ أَعَدُهَا أَلْهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ كُلُ دَرَجَتَيْنِ ما يَنْتُمَا كَمَا بَيْنَ النَّمَا، وَالْأَرْض، فَإِذَا سَأَلْتُمُ أللَّة فَسَلُوهُ الفردوس فَإِنَّهُ أُوسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَنَوْتَهُ عَرْسُ الرَّعْن ومنهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجِنَّةِ ﴿ مَرْضًا يَحَىٰ بْنُ جَمْفَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَارِيَةً مِن الْأَعْمَس مَنْ إِرْ اهِيمَ هُوَ النِّبْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ أَفَّهُ عَلَى جِالِسُ ۚ فَلَنَّا غَرَبَتِ الشُّسُ قَالَ يَا أَبَا ذَرَّ حَلْ تُدْرِى أَيْنَ تَذْحَتُ هُذْه ؟ قَالَ ثُلْثُ أَقَدُ وَرَسُولُهُ أَخْلُ ، قالَ فَإِنَّهَا تَذْمَتُ تَسْتَأْذَنُّ ﴿ فَ السَّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَمَا ﴿ وَكُأْنًا قَدْ فِيلَ لَمَا أَرْجَبِي مِنْ حَبْثُ جِنْتِ ، فَتَطَلُّعُ مِنْ مَثْرِبِهَا ، ثُمُّ قَرَّأُ : ذٰلِكَ مُسْتَمَّرٌ لَمَا فَ يَرَاهِ عَبْدِ أَلْدِ مَرْثُ مُوسَى عَنْ إِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَنْ يُهِابِ مَنْ عَبْيَدٍ بن السِّئَاق أَنْ زَيْدَ بْنَ نَاسَ ، وقال اللَّيْثُ حَدَّنَّى عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ خَالِدٍ عَن أَبْن شِهاب عَن أَبْنِ السَّبَّاقِ أَذْ زَيْدَ بْنَ تَاسِتِ حَدَّثَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِنَّ أَبُو بَكُم فَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ النَّوْبَةِ مَمَّ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْسَأْرِي ۚ لَمْ أَجِدْهَا مَمّ أُحَدِ عَبْرِهِ لَقَدْ مِاءَكُمُ رَسُولُ مِن أَنْسُكُمْ حَتَّى عَايْعَةِ بَرَاءةُ مَدَثُ عَلَى بَنْ بُكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ يُونْسَ بهٰذَا ، وَقالَ مَمَّ أَبِي خُزَيْهَ ٱلْأَنْسَادِيٰ مَرْثُ مُنَّلِ بْنُ

أَسَدٍ حِدَّثَنَا وُحَنبُ مَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَتَادَةً مَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيْ عِنْ إِنَّ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ ، لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهِ مُ الْمَلِيمُ ، الْحَلِيمُ ، لاَ إِنَّهُ إِلاَّ ( ) أَنَّهُ رَبُّ الْمَرْشِ الْمُظَيِمِ ، لاَ إِنْهُ إِلاَّ ( ) أَنَّهُ رَبُّ السَّوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ الْمَرْشِ الْكَرِيمِ مِرْثُ عُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّمْنَا سُفيّانُ عَنْ عَمْرُو أَبْنِ يَعْيِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ الخُذرِيِّ عَنِ النِّيِّ عَلَى النِّينُ عَلَى النِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا أَنَا يِمُوسَى آخِيدٌ بِقَائُمَةٍ مِنْ قَوَاتُمْ الْعَرْشِ • وَقَالَ المَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ بْنِي الْفَصْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ عَنِ النِّي عِنْ قَالَ فَأَ كُونُ أُولَ مَنْ بُمِتَ فَإِذَا مُوسَىٰ (\*) آخِذُ بِالْمَرْشِ \* (\*) قَوْلُ أَثَنِهِ تَمَالَى : تَمْرُجُ اللَّالِكَ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ، وَتَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : إِلَيْهِ يَصْمَدُ الْكَلِّمُ الطَّيْبُ ، وَقَالَ أَبُو جَمَّرةَ عَن أَنْ عَبَّاسِ بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْمَتُ النِّي مِنْ فَقَالَ لِأَخِيهِ أَعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بَرْهُمُ أَنَّهُ بِأَيهِ الْمَبَرُ مِنَ النَّمَاء، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْمَدَلُ الصَّالِحُ بَرْفَعُ الْسَكِمَ الطّيب، يُقَالُ ذِي الْمَارِ بِ اللَّارِيكَةُ تَعْرُبُ إِلَى (٥٠ أَثْفِ عَرْثُ إِسْفِيلُ حَدَّثَى مالك عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ يَتَمَا فَبُونَ فِيكُمْ مَلاَ لِكَةٌ ۚ بِاللَّيْلِ وَمَلاَ لِكَةٌ ۚ بِالنَّهَارِ وَبَجْتَمِمُونَ في صَلاَةٍ الْمَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَمْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ۚ فَيَسَأَلُمُمْ وَهُوۤ أَغْلَمُ بكُمْ (٧٠ فَيْقُولُ كَيْفَ تَرَكْثُمُ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَثُمْ يُصَاوِنَ وَأَثْبَنَاهُمْ وَثُمْ يُصَاوْنَ ( الله عَن عَلْد حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَار عَن أبي ما لِح عَنْ أَبِي هُرَيْرًا ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ ﷺ مَنْ نَصَدَّقَ بِمَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيْب وَلاَ يَصْمَدُ إِلَى اللَّهِ إِلاَّ الطِّيْبُ فَإِنَّ أَلَهُ يَتَعَبَّلُهُ (١) يَتِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِبِهِ (١٠) كا يُرِيْنَ أَحَدُكُ ۚ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ وَرَوَاهُ وَرَقاهِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ

(۱) الأعر (۲) الأعر (۳) الأعر (۵) الثاني الا (۵) باب قوالي (۵) باب قوالي (۵) باب فوالي بداله (۵) باب في المراب الماني ال

سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ ﷺ وَلَا يَصْمَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيْبُ ('' **مَرْثُنَا** عَبْدُ الأَغْلَى بْنُ خَلَادٍ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْبِعِ حَدَّثَنَا سَييدُ عَنْ تَنَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ عَن أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّ نَيَّ اللَّهِ عَلَيْكَ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ الكَرْبِ لا إلله إلاّ أللهُ الْمُظَيِمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْمُظَيِمِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ وَبُ السَّوَاتِ وَرَبِ الْمَرْشِ الْكَرِيمِ حَرِّرُ فَيِيمَةً حَدَّفَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْنِ أَبِي نُمْم أَوْ أَبِي نُعْمِ شَكَّ فَبِيعَتُ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ (" قالَ بُسِنَ إِلَى النِّي يَنْكُ بِذُهَبْنَةٍ فَقَسَمَا وَحَدَّتَنَى (\*) إِسْخِتُ بْنُ نَصْر حَدَّتَنَا عَبْدُ الرِّزَّانِ أَخْبِرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ نُمْمٍ عَنْ أَبِي سَيِيدِ الخُدْرِيِّ قالَ بَسَنَ عَلَيْ وَهُو بِالْيَتِن ( الْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ بِذُمَيْبَةٍ فِي ثُرُ بَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حابسِ الْخَنظلي ثُمَّ أُحد بني مُجَاشِمِ وَ يَيْنَ عُيَيْنَةً ۚ بْنِ بَدُر الْفَزَارِيِّ وَ يَيْنَ عَلَقْمَةً بْنَ عُلاَثَةَ الْمَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَد بَنِي زَيْدِ الخَيْلِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أُحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَتَغَشَّبْتُ (\*) قُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجَدٍ وَبَدَعُنَا قَالَ إِنَّهَا أَتَالَقُهُمْ ۚ فَأَقْبَلَ رَجُلُ عَاشُ الْمَيْتَثَنّ ين كَتْ اللَّمْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ عَلُونُ الرَّأْس فَقَالَ يَا مُحَّدُّ أَتَّى أَلَهُ فَقَالَ مُ ٱللهَ إِذَا عَصَيْنُتُهُ ۚ فَيَأْمَنَى (<sup>()</sup> عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي (<sup>())</sup> رَجُلُ مِن الْفَوْمِ قَدْلَهُ (٨٠ أُرَاهُ خالِة بْنَ الْوَلِيدِ هَنَعَهُ النَّبِيُّ إِنَّكِيْ فَلَمَّا وَلَى قالَ يُّ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَوْنَ الْقُرْآنَ لاَ بُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ۚ يَمْرُتُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ بَقْتُ لُونَ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ وَيَدَّعُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ لَئُنْ أَذَرَكُتُهُمُ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ مَرْثُ عَيَّانُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِرْ إهيمَ التَّينيِّ ٥٠ عَنْ أَبيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ سَأَلْتُ النِّيَّ عَلِيَّةً عَنْ قَوْلِهِ : وَالسُّنْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ لَمَا ، قالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْش

(۱) مليّن (۱) المليّريّ (۱) المليّريّ (۱) المليّريّ (۱) مدت (۱) المليّريّ (۱) المليّ (۱) المليّريّ (۱) المليّ (۱) الملّ (۱) المليّ (۱) المليّ (۱) المليّ (۱) المليّ (۱) المليّ (۱) المليّ (۱) الملّ (۱) المليّ (۱) المليّ (۱) المليّ (۱) المليّ (۱)

قوله أنله وذكرها النسطلاني

عتب نوله مِن النومِ اله من هامش الأصل

(د) أراد

(١٠) بَابُ قُوْل

أَثَّةِ تَمَالَى: وُجُوهُ يَوْمَنْذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۖ **مَرْثُنَا مَن**ُو بْنُ عَوْنِ حَدْثَنَا خَالِهُ وَمُشَمِّمُ ٢٤٠ عَنْ إِنْمُمِيلَ عَنْ فَبْس عَن جَرِيرِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّي عِلْكَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْفَمَرِ لِبُلَةَ الْبَدْرِ قَالَ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَا تَرَوْنَ هَٰذَا الْفَمَرَ لاَ تُضَامُونَ فِي رُوْبَتِهِ ۚ فَإِنِ ٱسْتَقَانِتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى "' صَلاَّهِ قَبْلَ كُلُوعِ الشَّس وَصَلَامَ قِبَلَ غُرُوبِ الشِّسْ فَأَفْعَلُوا حَرَثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ يُوسَفَ الْبَرْ بُوعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَاكِ مَنْ إِنْهُمِيلَ بْنِ أَبِي عَالِدٍ مَنْ فَبْسِ بْنِ أَبِي الله عَنْ جَرِر بْنُ عَبْد أَلَّهُ قَالَ " قَالَ النَّي عَلَّ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيانًا مَرْثُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا حُسَبْنُ الْجُنْفِي مَنْ زَائِدَةَ حُدَّثَنَا يَكُنُ بْنُ بِشّرِ عَنْ فَشِي بْنِ أَبِي حَارِمٍ حَدُثْنَا جَرِيرٌ قال خَرْجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهَ لَبُلَّةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إنكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ يَوْمَ الْنِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَأَنْمَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ مَرْثُ عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ أَلَهْ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاء بْنِ لِزَبِدَ اللَّذِي عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا بَارَسُولَ أَفْ هَلَ زَرَى رَبَّنَا بَوْمَ الْعَيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ أَشْ عِنْ مُنا رُونَ فِي الْفَرَر لَيْلَةَ الْبُدْرِ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ أَنْهِ ، قالَ فَهَلْ تُسَارُونَ فِي الشَّسْ لَبْسَ دُونَهَا سَعَابٌ ، قالوا لا بَارْسُولَ أَلله ، قال فَإِنَّكُمْ ثَرَوْنَهُ كَذَٰلِكَ بَجْمَعُ أَلَٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَيَامَةِ ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ شَبْنًا فَلْيَنْبَمْهُ فَينْبِّمُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشُّسْ الشُّسْ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَبَرَ الْقَبَرَ وَيَعْبَعُ مَنْ كَانَّ يَمُّنُدُ الطُّرَّاغِيتَ الطَّرَّاغِيتَ ، وَتَبَقُّ هَذِهِ الْأُمُّةُ فِهَا شَافِيُوهَا ، أَوْ مُنَافِقُوهَا مَكُ إِرْاهِيمُ وَيَأْتِهِمُ أَللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا سَكَانُنَا حَتَّى بَأْتِنَا رَبُّنَا وَإِذَا جَاءَنَا (1) رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِهِمُ أَلْلُهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَسْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبْكُمْ فَتَفُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبَّتُونَهُ ، وَيُضْرَبُ السِّرَاطُ بَيْنَ طَهْرَى جَعَنَّمَ ، فأ كُونُ أَنا

(۱) أو لمنتج رَسُولُ أَفِي عِلْقُ الْإِنَّةُ

(٤) جاءنا . مكذا في النسخ للشدة يدا فالسبر ملاسة الكشيهي واأدى بستفاد من النسطلال أد النسبر رواية السئيل اه مصحما (۱) بجي (1) ب

وَأُمِّنِي أُوِّلَ مَنْ بِجِيزُهُمَا (') وَلاَ يَتَكَلُّمُ يَوْمَنَيْذِ إِلاَّ الزُّسُلُ ، وَدَعْوَى الزُّسُلِ يَوْمَنْيْذِ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ ، وَف جَهَمَّ كَلاَلِيبُ مِثْلُ سَوْكِ السِّمْدَانِ ، هَلْ رَأَيْهُمُ السَّمْدَانَ ؟ قالُوا نَمَمْ يَا رَسُولَ أَنْهِ ، قالَ فَإِنَّهَا مِينُلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ ، فَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَمْلُمُ ما فَكَذْرُ عِطْمِهَا إِلاَّ أَلَنَهُ تَعْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِمِ مَ فَنَهُمُ الْمُرَبَّنُ ٢٠٠ بَقَ ٥٠٠ بِسَمَالِ أُولِلُوثَقَ بِسَمَلِهِ ، وَمِنْهُمُ الْخُسُرْدَلُ أَو الْجُازَى أَوْ نَحْوُهُ ، ثُمَّ يَتَحَلَّى حَتَّى إِذَا فَرَخَ اللهُ مِنَ الْقَصَاء بَيْنَ الْسِيَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ برَخْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ أَمْرَ الْمَلَاثِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّادِ مَنْ كَانَ لاَيُصْرِكُ بِأَلْتِهِ شَبْنًا مِّن أَرَادَ أَلْهُ أَنْ يَرْحَمُهُ يُمِّن يَصْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْهُ فَيَنرِ فُونَهُمْ فِي النَّادِ بِأَنْمِ (\* السُّجَودِ كَأْكُلُ النَّادُ أَبْنَ آدَمَ إلاّ أَثْرَ السُّجُودِ حَرَّمَ لَقَدُ عَلَى النَّارِ أَنْ كَأْكُلَ أَثْرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَد أَمْتُ عِسُوا فَيُمْتِ عَلَيْهِم ماه المَيَاةِ فَيَنَبُرُنَ تَحْتُهُ ، كَا تَبُتُ أَلَّبُهُ فَ عَيل السَّلِ ثُمَّ يَفُوعُ ٱللهُ مِنَ الْقَصَاءَ بَيْنَ الْمِبَادِ وَيَنْقُ رَجُلُ (١٠ مُتَبَلُ بِوَجْهِهِ عَلَىالنَّادِ هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجِنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَن النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَى رِيحُهُا وَأَخْرَتَنِي ذَكَاوُهَا (٧) ، فَيَدْعُو أَللَّهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ ، ثُمُّ يَقُولُ ٱللهُ هَل عَيَيْتَ إِنْ أَعْلِيتَ ( ) ذٰلِكَ أَنْ تَعَالَني غَيْرَهُ ، فَفَوْلُ لاَ وَعِزْنِكَ لاَ أَمَالُكَ غَيْرَهُ وَيُمْطِي رَبَّةُ <sup>(١)</sup> مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاتِينَ ما شَاء فَيَصْرُفُ أَللهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ ، فَإذَا أَنْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ ما شَاء اللهُ أَنْ بَسَكُتَ ، ثُمَّ بَهُولُ أَىْ وَبُ تَدُمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ أَلْذُ لَهُ أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاتِيقَكَ أَذْ لاَ نَسْأَلَى غَيْرُ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَدًا وَيْلَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ ما أَعْدَرُكَ ، فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ ، وَيَدْعُو أَهُذ حَتَّى يَقُولَ هَلَ عَسَيْبَتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ نَشَالًا غَيْرَهُ ، فَيَغُولُ لاَ وَعِرْتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، وَيُعْطَى ما شاء مِنْ عُهُود وَمَوَاثِينَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجِنَّةِ ، فَإِذَا قامَ

إِلَى بَلِ الْجِنَّةِ ٱنْفَهَلَتْ لَهُ الْجِنَّةُ فَرَأَى ما فِيهَا مِنَ الْخَبْرَةِ وَالسُّرُودِ ، فَبَسْكُتُ ما شَا، أَنَهُ أَنْ بَسَكُتَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَىٰ رَبُّ أَذْخِلني الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ أَنَّهُ أَلَسْتَ قَدْ أَعْفَيْتَ عَهُودَكَ وَمَوَالِيقَكَ أَنْ لاَ نَسْأَلَ غَيْرَ ما أَعْفِيتَ ، فَيَقُولُ (1) وَيْلَكَ يَا أَنْ آدَمَ ما أَعْدَرُكَ ، فَيَقُولُ أَيْ رَبِ لاَ أَكُونَ \* اللهُ عَلَيْكَ فَلاَ يَرَالُ بَدْعُو حَتَّى يَضْعَكَ أَثْثُ مِنْهُ كَإِذَا صَمِكَ مِنهُ قَالَ لَهُ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ كَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ كَنَّهُ ْ فَمَالُ رَبَّهُ ۚ وَنَمَنَّى حَتَّى إِنَّ أَلَنْهَ لَبُذَكِّرُهُ يَقُولُ ٣٠كَذَا وَكَذَا حَتَّى أَنْفَطَمَتْ به الْأُمانَ عَالَ اللهُ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَنَهُ قَالَ عَطَأَه بِنُ يَزِيدَ وَأَبُوسَيِيدٍ الخُدْدِئُ مَعَ أَبِي هُرَيْنَ ۚ لَا بَرُدُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَبْنًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْنَ ۚ أَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَمَالَى قَالَ ذَٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَنَهُ ، قَالَ أَبُوسَمِيدِ الْمُدْرِئُ وَعَثَرَةُ أَمْنَالِهِ مَنَهُ كِا أَبَا مُرَوْتَ ، قالَ أَبُوهُ رَبِرَةَ ما حَفِظْتُ إلا قَوْلَهُ ذَلكَ لَكَ وَمِنْكُ مَنَّهُ ، قالَ أَبُوسَيد الحُدْرِيُّ أَشْهَدُ أَنْي حَفِظتُ مِن رَسُولِ أَلْذِينَ فَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَهُ أَنْتَالِهِ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَاكِ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَّنَّةِ مُجُولًا الجُّنَّةَ صَرَّتُنَا يَحَى بنُ بُكَفّر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (4) عَنْ خَالِدِ بْنِ بَرِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاّلِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَّاء بْن يَسَادِ عَنْ أَبِي سَيِيدِ الخُذْرِيِّ قالَ ثُلْنَا بَا رَسُولَ ٱللهِ حَلْ ثَرَى رَبَّنَا بَوْمَ الْقِياسَةِ ؟ قالَ هَلْ تُضَارُونَ (\*) في رُوْنَةِ الشَّنْسِ وَالْفَتَرِّ إِذَا كَانَتْ تَحْوَاً ؟ قُلْنَا لاَ ، قالَ وَإِنْكُمْ لاَ تُصَارُونَ فِي رُؤِيَةِ رَبُكُمْ يَوْمَنْذِ إِلاَّ كُمَا تُصَارُونَ فِي رُؤْيَتِهَا ٥٠ ثُمَّ قالَ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبُ كُلُ قَوْمٍ إِلَى ما كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيب مَعَ صَلِيهِمْ ، وَأَصَابُ الْأُوثَانِ مَعَ أُوثَانِيمِ ، وَأَصَابُ كُلُّ آلِمَةٍ مِثَمَ آلَمِيمِ \* " ، حَتَّى يَبْقًا مَنْ كَانَ يَمْبُدُ أَلَهُ مِنْ بَرَّ أَوْ فاجر وَغُبَّرَاتُ مِنْ أَهْلِ الْكِيَّابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجِهَدَةً تُمْرُضُ كَأَنَّهَا مَرَابُ (\* ) فَيْقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ فَمُبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا فَمُبُدُ

(١) مكذا حب لى النخ
 قبأ اليونينية على دينول
 بعده وبوطية السطلاني
 المائية
 (٢) لا أكُونُ

(ا) أَبْنُ سَمَّدِ

(٠) تُضَارُونَ كذا في اليونينية بالنعنيف في هـذا الموضع وما بمده وبالنشـديد في الغرع وف النسطاني أنها رواينان

(۱) رُوْ يَنِهَا

(v)-L

(۱) السَّرَابُ

(۱) فی جَهُمُ (۲) مُجِلُوكُمُ (۲) إله كفاعوق جيع (۲) إله كفاعوق جيع الاصول عنوة وشروة بشير الازاد قتما الملب الجمع سورة الفناء بقط الجمع السيد الحق كشية مصحهه

ہے۔ (۵) فی مؤراتے خسیائر مرس ہیں مؤراتیر الّبی رَأَوْهُ نیہا اُوْلُ مُزْانِی

(۰) نتال

(c) الدَّحْضُ الزَّاقُ لِيُدُّ لِيُوا رَأَنَّا الرَّاقُ الْمَا رَأَنَّا الرَّاقُ الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الرَّاقُ الْمُؤْمِنُ الْمُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ال

.--. (۷) مُطَّخَلُنَهُ

(۸) عَنْبِينَةً

(۱) فاذا

(١٠) دَ بَيْنَ إِخْوَانِهُمْ

عُزَيْرَ أَبْنَ ٱللَّهِ فَيُقَالُ كَذَ بَهُمْ كَمْ يَكُنْ لِلْهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَهُ فَعَا تُريدُونَ ؟ قالوا ثُريدُ أَنْ نَسْقِينَا فَيُقَالُ أَشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فَى جَهَنَّمَ ثُمَّ بْقَالُ لِلنَّمَّارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنَّا فَنْبُدُ السِّيحَ أَبْنَ اللهِ فَيُقَالُ كَذَّ بَمُ ۚ لَمْ يَكُن لِيهِ مَاحِبَةٌ وَلا وَلَهُ فَا رُ يدُونَ فَيَقُولُونَ رُبِدُ أَنْ نَسْقِينَا فَيُقَالُ أَشْرَبُوا فَيَنَسَاقَطُونَ (١٠ حَتَّى يَبْقُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ ٱللهَ مِنْ بَرْ أَوْ فَاجِر فَيْقَالُ لَمُمْ مَا يَعْبُسُكُمْ (") وَقِدْ ذَهَبَ النَّاسُ ، فَيَقُولُونَ ْ فَارَقْنَاهُمُ ۚ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ <sup>(1)</sup> الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِفْنَا. مُنَادِيا يُنَادِي لِيَلْعَقْ كُلُّ قَوْمِ عَا كَانُوا يَمْبُدُونَ وَإِنَّا نَتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيأْتِهِمُ الْجَبَّارُ " فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الْأَنْبِياءِ فَيَقُولُ \* مَلْ يَنْتَكُمُ وَنِينَتُهُ آيَةٌ تَمْرْفُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ فَيَتَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلَّ مُؤْمِن وَيَنْيَ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لله ريّاة وَشُمْمَةٌ فَيَذْهَبُ كَبّا يَسْجُدَ فَيَمُودُ ظَهْرُهُ طَبْقاً وَاحداً ثُمُّ يُؤتّى بالجَسْر فَيُجْمَلُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّم ، قُلْنَا بَا رَسُولَ اللهِ وَما الجَسْرُ ؟ قالَ مَدْحَضَةٌ مَرَّلة " عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِبُ وَحَتَكَةٌ مُعْلَطَعَةٌ ٥٠٠ لَمَا شَوَكَةٌ عُمَيْفًا ٥٠٠ تَكُونُ بنَحْدِ يُقَالُ لَمَا السَّمْدَانُ المُوْمِنُ عَلَيْهَا كالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالِهُمِ وَكَالْبِعِ وَكَالْبِ وَالْوَكَابِ فَنَاجِ مُسَلِّمٌ وَنَاجِ يَخْدُوشُ وَتَكَدُّونُ فِي نَارِ جَفَنَّمَ حَقَّى يُمُزَّ آخِرُهُمُ يُسْعَبُ سَعْبًا فَا أَنْهُمْ بِأَسْدً لِى مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ فَدْ تَبَيِّنْ لَكُمْ مِنَ الْوَامِن يَوْمَتِذِ لِلْجَبَّارِ ، وَإِذَا (\*) رَأُوا أَنْهُمْ فَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِيمٍ (\*\*) يَتُولُونَ رَبُنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَنَنَا وَيَصُومُونَ مَنَنَا وَيَسْتُلُونَ مَنَنَا ، فَيَقُولُ أَنَهُ تَمَالَى أَذْهِبُوا فَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْمِهِ مِنْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانٍ فَاخْرِجُوهُ ، وَيُحْرَمُ أَلَثُهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْ ثُونَهُمْ وَبَمْضُهُمْ قَدْ غابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْمَافِ سَاقَيْهِ فَيُغْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا ثُمُّ بَسُودُونَ ، فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَنَ وَجَدْثُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ نِصْفِ دِينَار

فَأَخْرِجُوهُ فَيُغْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُم يَمُودُونَ ، فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَنْ وَجَدَيْتُمْ فى قلْبِهِ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأُخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَّفُوا ، قالَ أَبُوسَمِيدٍ فَإِنْ (١٠ كَمْ تُصَدّْتُونِي ٣٠ مَا فَرْرَا : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضاعِفُها ، فَيَشْفَمُ النَّبِيُّونَ وَاللَّالِكَةُ وَالْوَامِئُونَ ؛ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيتَ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْوِجُ أَفْوَامًا فَدِ أَنْتُحِسُوا فَيُلْقُونَ فَى نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ بُقَالُ لَهُ مُلَّةً الحَيَاةِ فَيَنْبُنُونَ فِي مَافَتَيُّهُ كَمَا تَنْبُتُ ٱلْحَيْثُ فِي خِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جانِب المستخرّة إلى " جانب السَّجرّة فَعَاكانَ إلى السِّس مِنْهَا كانَ أَخْضَرَ وَما كانَ مِنْهَا إِلَى الظلُّ كَانَ أَيْتَصَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْأُولُو فَيُجْمَلُ فِي وَابِهِم الْخُوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الجُنَّةَ فَيَقُولُ أَهِلُ الجَنَّةِ هُولاَء عُتَمَّاء الرَّحْن أَدْخَلَهُمُ الجُنَّةَ بِنَيْرِ عَمَل تمِلُوهُ وَلاَ خَيْرِ قَدْمُوهُ فَيُقَالُ لَمُمُ لَكُمْ مَارَأُيْمُ وَمِثْلُهُ مَمَهُ \* وَقَالَ حَمَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدْثَنَا خَمَّامُ بْنُ يَمْيِيٰ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ يُحْبَسُ الْمُوْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُوا (\*) بذلكَ فَيَقُولُونَ لَوِ أَسْتَشْفَنْنَا إِلَى رَبَّنَا فَيْرِيحُنَا مِنْ شَكَانَنَا كَيَأْنُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ حَلَقَكَ أَللهُ يَدِهِ وَأَسكَنَكَ جَنَّتُهُ وَأَسْعَدَ لَكَ مَلاَئكَتُهُ وَعَلَّكَ أَسْاء كُلُّ شَيْء لِنَشْفَعُ (\*) لَنَا عِنْدَ رَبُّكَ حَتَّى رُ يِحنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هَنَاكُمُ ، قالَ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَماب أَكُلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُعِي عَنْهَا وَلَكِنِ أَثْنُوا نُوحًا أُوِّلَ نَبِيَّ بَنَّتُهُ أَللُّهُ إِلَى أَهْل الأَرْضَ قَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُم ۚ وَبَذَكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَمَابَ سُؤَالَهُ رَبُّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَلَكِنِ أَنْوا إِبْرَاهِمِ خَلِيلَ الرَّحْنِ ، قالَ فَيَأْثُونَ إِبْرَاهِمِ فَيقُولُ إِنَّى لَنْتُ مُنَاكُم وَيَذْ كُرُ ثَلَاتَ كَلِياتِ ٥٠ كَذَبَهُنَّ ، وَلَكِن أَنْتُوا مُوسَى عَبْدًا آثَاهُ أَنْهُ النَّوْزَاةَ وَكَلُّمُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا قالَ قَيَانُونَ مُوسَى فَيْقُولُ إِنَّى لَسْتُ مُمَاكمُ

(١) كَافَّا لَمْ تَعَدَّهُونِي
 (١) شَدْ تُوا
 (١) وَإِلَّهُ
 (١) يَشُولِهِ وَاللَّهِ مِثْلُولِهِ
 (١) يَشُولِهِ وَاللَّهِ مِثْلُولِهِ
 (١) تَشْتُعُ مِشُولِهِ
 (١) النشئة
 (١) النشئة
 (١) كَانَّ مَاتُ مَاتُ مِثْلُولِهِ

وَبَذْ كُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ تَشْلَهُ النَّفْسُ ، وَلَكِنِ ٱلنُّوا عِيلَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللهِ وَكَالِتَهُ قَالَ فَيَأْثُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسَتُ هُنَاكُمُ وَلَكِنِ أَثَنُوا مُخَدًّا إِنَّ عَبْدًا عَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي (١٠ فَأَشَأَذِنُ عَلَى رَبِّى ف دَارِهِ فَيُواْذَنُ لِي عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَأَيُّهُ وَتَعْتُ سَاجِدًا ، فَيَدَعْنِ ما شَاء اللهُ أَنْ يَتَعَيى ، **هَيْتُولُ أَرْفَعَمْ تُحَدُّ** ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَأَشْفَعْ تُشَفَّعْ ، وَسَلَ تُمْطَ ، قالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي َ فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحْمِيدِ ^يَمْلَنُنِيهِ ® فَيَحُدُّنِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجُّنَّة قال تَنَادَةُ وَسَمِنتُهُ أَيْمُ لَي يَقُولُ كَأَخْرِجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ثُمُّ أَعُودُ \*\* فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى فَ دَارِهِ فَيُؤَذَّنُ لِي عَلَيْدِ ۚ فَإِذَارَأَيْتُهُ وَفَسْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُني ما شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعَ ثُمَّدً ، وَثُلْ يُسْمَعُ ، وَأَشْفَعُ نُسُفَعْ ، وَسَلَعْ تُمُطَّ ، قالَ فَأَرْفَتُم رَأْسِي فَأَنْمَنِي عَلَى رَبِّى بِثَنَاء وَتَحْسِيدٍ يُسَلِّمُنِهِ ، قالَ ثُمَّ . أَشْفَتُمُ فَيَتَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْحَنَّةَ قالَ ثَنَادَةُ وَسِمِنْتُهُ <sup>(1)</sup> بَعُولُ فَأَخْرُجُ فَأْخُو جُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجِنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ النَّالِثَةَ ۖ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَتِّى فِي دَارِهِ فَيُوْذَنُ لِي عَلَيْدِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَسْتُساجِدًا فَيَدَعْنِي ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعْ مُحَدُّدُ ، وَثَلْ يُسْمَعْ ، وَأَشْفَعْ ثُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْفَه ، قال فَأَدْفَعُ رَأْسِي ، فَأْثِي عَلَى رَبِّى بِنَنَاء وَتَحْمِيدٍ مُعَلِّمُنِيهِ، قالَ ثُمُّ أَشْفَتُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، قالَ قَنَادَةُ وَقَدْ صَيْمُتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأَغْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّة حَتَّى ما يَبْقَى فِي النَّادِ إِلاَّ مَنْ حَبَّسَهُ القُرْآنُ أَيْ وَمِبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ، قال ثُمَّ تَلا هُذُهِ الآيةَ : عَلَى أَنْ يَبْفَنَكَ رَبُّكَ مَتَامًا تَخُودًا ، قالَ : وَهُذَا الْقَامُ الْحَدُودُ الَّذِي وُعِيَّةُ تَدِيُّكُمْ عَلَى مَرْثَ عُيهُ أَنْدِ نُ سَندِ بْنِ إِرَاهِيمَ حَدُثَى عَلى حَدَّثَنا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَنِن شِهَابِ قالَ حَدَّنَى أَنَسُ بَنْ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ ٱلَّذِ ﷺ

أَرْسَلَ إِلَىٰ الْأَنْصَارِ كَفِيْمَهُمْ فِي فَيِّ وَمَالَ لَهُمُ أَصْبِرُوا حَتَّى ثَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ْ وَإِنْي عَلَى الْحَوْضِ صَرِيْنِي ( \* ثَابِثُ بْنُ كُتَدِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْنِ جُرَجْجِ عَن سُلَيْهَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُس عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ أَللَّهُ عَنْهُمَّا قَالَ كَانَ النَّي عَنْ إِذَا مَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قالَ اللهُمَّ رَبُّنا لَكَ الحَنْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الحَنْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّوْاتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِينَ وَلَكَ الْحَنْدُ أَنْتَ ثُورُ السَّوْاتِ وَالْأَرْض وَمِنْ فَهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكُ الْمَقُّ وَوَعْدُكَ الْمَقُّ وَلِعَاوْكَ الْمَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَنْ وَالسَّاعَةُ حَنْ اللَّهُمَّ النَّ أَسْلَنتُ وَبِكَ آمَنتُ وَعَلَيْكَ مَوْكَلْتُ وَإِلَيْكَ خاصَتْتُ وَبِكَ مَا كَنْتُ قَافَيْنِ لِي مَا فَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُتُ وَأَمْرَوْتُ وَأَمْلَتُ وَمَا أَنْتَ أَفْرُ بدِ منى لاَ إللهُ إلاَّ أنْتَ • يَقَالَ أَبُوعَبُد أَنَّهُ قالَ ٣٠ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ وَأَبُو الزُّسِيْرِ عَنْ طَأَوْس قَيَّامُ ، وَقَالَ مُجَاهِدُ الفَيْومُ الْفَاشُمْ عَلَى كُلِّ شَيْء ، وَقَرْأً مُمَرُ الْفَيَّامُ وَكِلاَهُمَا مدَّ مَرْشِ يُوسُف بْنُ مُوسَى حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّتَى الْأَتَمَسُ عَنْ خَيشَةَ عَنْ عَدِي بْنِ حَامِمِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَبُكُمُّهُ رَبُّهُ أَبْسَ يَنْنَهُ وَيَنْنَهُ 'تُرْجُكُونُ وَلاَ حِجَابُ " يَحْجُبُهُ ﴿ وَمَثْنَا عَلَىٰ بْنُ مَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيرِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ فَيس عَنْ أَبِيهِ عَن النَّي عِلْ قَالَ جَنَّانِ مِنْ فِضَّةً آنِيتُهُما وَما فِيها وَجَنَّانِ مِنْ ذَهَب آنِيتُهُما وَما فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْفَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبُّهِمْ ۚ إِلاَّ رِدَاهِ الْكِبْرِ <sup>(()</sup> عَلَى وَجْهِهِ فى جُنَّةِ عَدْنِ مِرْثِ الْحُمَدِينُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَفَيْنَ وَجامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِيدٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ أَقْتَطَعَ مَالَ أَمْرِيُّ مُسْلِمٍ يِبَيِينِ كَاذِبَةٍ لَـقِيَّ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَاكُ ، قال عَبْدُ اللهِ ثُمَّ فَرَأُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مِصْدَافَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ

(1) مدنتا (7) وتال (7) ذكر في النامج أد وواية الكشميين ولاماء اد من هامش الاسل (2) ألسكيتر كإو (۱) سِلْمَتِي (۱) کُلِزَنْهُ (۱) لُوَمِنْ لَهُ

وَأَيْمَانِهِ ۚ ثَمَا فَلِيلاً أُولَٰئِكَ لَاخَلاَقَ لَمُمْ فِ الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ الآيَةَ وَرَثَ عَبْدُ الَّهِ بْنُ تُحَدِّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَنْ تَحْرُو عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي حَرَيْرَةَ حَن النِّي عَنْى قَالَ ثَكَرَّةَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ بَوْمَ الْفِيامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، رَجُلُ حَلَفَ فَلَى سِلْمَةِ (١) لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُو كَاذِبٌ ، وَرَجُلُ حَلَفَ عَلَى يَمْينِ كاذِبَةِ بَعْدَ الْمَصْرِ لِيَقْتَطِعَ مِا مَالَ أَمْرِيُّ مُسْلِمٍ، وَرَجُلُ مَنَعَ فَصْلَ مَاهِ فَيَقُولُ أَفْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمَ أَمْنَتُكَ فَضْلَى كَا مَنَتْ فَضْلَ مَا لَمْ نَسْلَ يَدَاكُ مَرْثُ مُكَّذُ أَنْ اللَّنَّى حَدِّثْنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ حَدِّثْنَا أَبُوبُ عَن مُخَدِّ عَن أَبْن أَبِي بَكُرَةَ عَن أَبِي بَكْرَةَ عَن النِّي عَلَى قالَ الزَّمانُ قَد أَسْتَدَارَ كَهَنْتُهِ بَوْمَ خَلَقَ أَلَهُ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ أَمْنَا عَشَرَ شَهِراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلَاثُ " مُتَوَالِياتُ ذُوالْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْحُرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ مُجَادَى وَشَعْبَانَ ، أَيُّ شَهْرُ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنًا أَنَّهُ بُسَيِّهِ بِشَيْرِ أَنْهِهِ ، قالَ أَلِبْسَ ذَأَ الحَيَّةِ ثُلْنَا بَلَى ، قالَ أَيُّ بَلِدِ هٰذَا ؟ ثُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَغْلُمُ ، فَسَكَنَ حَتَّى طَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَنِيهِ بِغَيْرِ أَسْمِهِ ، قالَ أَلِيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قالَ قَأَىٰ يَوْم هَٰذَا ؟ قُلْنَا أَهُمُ وَرَسُولِهُ أَعْلَ ، فَسَكَنْتَ حَتَى ظَنَنُا أَنْهُ سَبُسَيْدٍ بِشَيْرٌ أَسْءٍ ، قالَ أَلْبُسَ بَوْمَ النَّحْ ثُلْنَا بَلَى ، قالَ فَإِنْ دِماءَكُمْ وَأَمْوَ الْكُمُّ ، قالَ نُحَدُّ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَعُرْمَةِ يَوْمَكُمْ هَاذَا ، في بَلَدَكُ هَٰذَا ، في شَهْرَكُمُ هَٰذَا ، وَسَتَلْقَوْنُ رَبِّكُمْ فَيَسَأْلُكُمْ عَنْ أَمْالِكُمْ أَلاً فَلاَ تَرْجِمُوا بَعْدِي مُلْأَلاً يَغْرِبُ بَنْفُكُمْ وقابَ بَنْفِي ، أَلاَ لِيُبْلِيزِ السَّاهِدُ الْنَائِبَ ، فَلَمَّلَّ بَنْفِي مَنْ يَبْلُفُهُ أَنْ يَكُونَ أُوعُى " مِن مَض مَن سَمَّهُ ، فَكَانَ مُحَدُّ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ مَدَقَ النَّي مُنْ مْمَّ قالَ : أَلاَ هَلْ بَلَّنْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلْنْتُ الْإِسِ مَا جَاهِ فِي قَوْلِ أَلَهُ تَعَالَى: إِنَّ

رَحْمَةَ أَنْهُ فَرِيبٌ مِنَ الْحَسِنِينَ حَرَّمُنَا مُوسَى إِنْ إِنْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَلَيهُ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَسَامَةً قَالَ كَانَ أَبْنُ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّيِّ يَأْتِي بَقْضِي (١٠)، فَأْرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ بَأْتِيمًا ، فَأَرْسَلَ إِنْ يَتْهِ ما أَخَذَ ، وَلهُ ما أَعْطَى ، وَكُلُّ إلى أَجَل مُسَمَّى ، فَلْتُصْبِرُ وَلْتَغْنَسِ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ، فَأَمْسَتْ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ أَلْهِ عِنْ وَقُمْتُ مَنَهُ ٣٠ وَمُاذَ بْنُ جَبَلَ وَأَبِّنُ بْنَ كَنْ وَعُبَادَةً بْنُ الصَّالِت ، فَلَمَّا وَخَلْنَا ثَاوَلُوا رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ العَنِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَلْقُلُ فِي صَدْرٍهِ حَسَيْتُهُ قَالَ كَأَنَّهَا مَنَة أَ، فَبَكِي رَسُولُ أَللهِ عِنْ فَقَالَ سَعْدُ بِنُ عُبَادَةَ أَنْبَكِي ، فَقَالَ إِنَّا يَرْحَمُ أَللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْحُمَاء حَرِثُ عُبِيدُ أَلْهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِنْ اهِيمَ حَدَّثَنَا يَتَقُوبُ حَدِّثَنَا أبي عَنْ مَالِحٍ بْنِ كَبْسَانَ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَنِي مُرْتِزَةً عَنِ النِّي ﷺ قالَ ا أَخْتَصَمَتِ الْجُنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهَا ، فَقَالَتِ الْجِنَّةُ يَا رَبِّ مالَهَا لاَ يَدْخُلُها إلا مُنْمَعًا: النَّاس وَسَقَطُهُمْ ، وَقَالَتِ النَّارُ يَمْنِي أُوثِرِتُ بِالنَّكَبْرِينَ ، فَقَالَ أَثَهُ تَمَا لَى الْجَنَّةِ ا أنت رَحْمَنِي ، وَقَالَمَ لِلنَّادِ أَنْ عَذَابِي أُصِبُ بِكِ مِن أَمَاء وَلِكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُما مِنْكُمَّا مِنْوْهَا ، قال قَأْمًا الجَنَّةُ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلَقِهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاهِ فَيُلْتُونَ فِيهَا فَتَقُولُ هَلَ مِن مَزيدِ ثَلاَنَا حَتَّى بَضَمَ فيهَا قَدَمَهُ فَتَمْشَلَقُ، وَيُوهُ بَعْنُهَا إِلَى بَعْض وَتَقُولُ قَطْ نَطْ قَطْ مَرْثُ عَنْصُ بْنُ مُمَرَ حَدْثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ (" النِّيِّ عَلَيْ قَالَ لَبُصِيبَنَّ أَفْرَاماً سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِلدُّنُوبِأُمَّا بُوهَا عَقُوبَةٌ ثُمَّ يُدْخِلِهُمُ أَلْهُ الجِّنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَةٍ يُقَالُ لَمُمُ الجَهَنَّةِينُونَ • وَقَالَ ثَمَّامُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّيْ عَلَيْكٌ \* " فَوَلُ أَللهِ تَعَالَى: إِنْ أَلْلَهُ كُلِسَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تُرُولًا ﴿ مَرْضَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَهُ عَن أَلا عَمَسُ مَنْ إِبْرِ اهِيمَ مَنْ عَلْقَمَةً مَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ جاء (\*) حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلَيْ

() يُغَنِّي (r) وَتَعَدُّ مِثَالًا (r) أَنْ النِّي (r) عَلْمُ وَال

(1) يام أو توليد (1) جاء تبراً عال في قصع بعنع اللهدة ويجرز كرمايدما وحداد وقائر صاحب الثارق أنه بيبل قال وهو تصيف خاشر مراح كال في ووايا جاري بالم وفي أخرى لذ يوديا باد ولملها، ومن عال إيود فيرات أن من قال يجود غيرات قدم من المناساء عالم المناساء محمن عالم المناساء عمن المناساء محمن عالم المناساء عمن المناساء محمن من البيود فيرات أن من

الرواية لبست الونينية (r) تڪر ف النجي والقسطلاني أن في رواية الكشيهني (1) ق لسنة التع توله تعالى ولتدسيتك (۷)يتران . کاف (A) الفنوق . كما مو والنساطينية يدنا رطه شرح آفسنلاق وابن سبير ورست الكاءؤن اس مد الذن سالم بماً البولينية المدق بتشديدالمال وأغلل یها واو کآنه پش**ارة لما**د روايتغالكلة ادسمته (١) كنا ف الوبية والنرع وفي بسنن الاصول السعيمة أو أربعين لية أه من علش الأصل (٠٠) يَنْتُ اللهُ اللَّهُ

فَقَالَ بَانْحُدُ إِنَّ ٱللَّهَ يَصَمُّ السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَيعٍ ، وَالْأَرْضَ عَلَى إِصْبَيمٍ ، وَٱلْجَبَالَ عَلَى إِصْبَيم وَالشَّجْرَ وَالْأَنْهَارَ عَلَى إِصْنِعِ ، وَسَائَرَ الْحَلْقِ (٥٠ عَلَى إَصْنِعِ ، ثُمَّ يَقُولُ بيدِهِ أَنَا لَلْكِ فَضَحكُ رَسُولُ أَثْدَ يَكُ وَقَالَ: وَمَا فَدَرُوا أَثْدَ حَتَّى فَدْرِه \* ("ما جاء في تَخليق") السَّمْوَات وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَلَائِنِ وَهُوَ فِيْلُ الرِّبُّ تَبَارُكَ وَتَمَانَىٰ وَأَمْرُهُ ظَارَّبُ بِمِهَا تِهِ وَفِيْلِهِ وَأَمْرِهِ <sup>(1)</sup> وَهُوَ الْمَالِقُ هُوَ الْمُكَوِّنُ فَيْرُ عَلْوَق وَما كاذَ بنيشة وأمر و وتخليق وتكفييه فرة مفكول عَلُون مُكونٌ مرض سبيد بن أبي مَنْ يَمَ أَخْبَرُنَا مُحَدُّ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرِ عَنْ كُرَبْ عَن أَبْنِ عَبَّاسَ عَالَ بِتُّ فِي يَنْتِ مِيْمُونَةَ لِنِئَةٌ وَالذِّي عَلَّى عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ رَسِيُولِ اللهِ عَلَيْ بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ الَّذِلِ الْآخِرُ أَوْ بَمْشُهُ (\*) قَمَّدٌ فَنَظَرَ إِلَى النَّمَاء فَقَرَأُ إِذَّ في خُلْنِ السَّلُواتِ وَالْأَرْضِ إِلَى فَوْلِهِ لِأُولِي الْالْبَابِ ثُمَّ فَامَ فَتَوَمَّنَّا وَاسْتَقَ ثُمَّ صَلَّ إخذَى عَشْرَةً رَكْمَةً ثُمَّ أَذَّنْ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَسَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَسَلَّى لِلنَّاسِ السُّبْحَ والله وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِيتُنَا لِمِبَادِنَا الْرُسَلِينَ مَرْثُنَا إِنْمُمِيلُ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنَ الْإَغْرِيجِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ يَكِ قال كُمَّا قَنْي أَلَنْهُ الخَلْقَ كَتَبَ عَنْدُهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنْ رَحْمَى سَبَقَتْ غَضَى **مَرْثُ آ**لَامُ حَدَّثَنَا شُمْيَةً حَدِّثَنَا الْاعْمَشُ سَمْتُ زَبْدَ بْنَ وَهْبِ سَمِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْمُودِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ ٧٠ حَدَّثَنَا رَسُولُ أَللهُ عِنْ قَعْرَ الصَّادِقُ الصَّدُوقُ ٨٠ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِيكُ نُجْمَعُ فِي بَعَلِنِ أُمَّةٍ أَرْبَعِينَ بَوْمًا وَأَرْبِعِينَ ١٠٠ لِبَالَّةٌ ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يُبْعَثُ (٥٠٠ إِلِيَّهِ اللَّكَ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِيَاتٍ فَبَكْنُبُ رِزْقَهُ وَأَجْلَهُ وَتَمْلَهُ وَشَتِي ۚ أَمْ سَمِيهُ ، ثُمَّ يَنْفُحُ فِيهِ الرُّوحَ ۚ فَإِنَّ أَحَدَكُم ۚ لَيَمْسُلُ بِمَنَلَ

أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُ `` بَيْتَهَا وَيَبْنَهُ إِلاَّ ذِرَاعُ فَبَسْنِينُ عَلَيْهِ الْبكتِابُ فَيَعْمَلُ بِمَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَإِن أَحَدَكُمُ لَيَعْنَلُ بِمَلَ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَّا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاعُ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْسَكِيَّابُ فَبَمْنَلَ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا **هَرَثُنَا** خَلَادُ بْنُ يَحِيٰ حَدَّنْنَا مُمَرُ بْنُ ذَرِ سَمِنْتُ أَبِي يُحَدَّثُ عَنْ سَيِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن أَيْن عَبَّاس رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ بِإِنَّتِي قَالَ بَاجِبْرِيلُ مَا يَنْتَكُ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ يِمَّا تَزُورُنَا فَنَوْلَتْ: وَمَا تَنَذَّلُ إِلَّا بِأَنْ رَبُّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا إِلَى آخِرِ الآيَةِ قالَ هَذَا (") كَانَّ الْجَرَابَ لِحُمَّدِ عَنَى حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَن الْأَحْسَن عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ أَنشِي مَعَ رَسولِ اللهِ عَلَيْ فى حَرْثِ<sup>٣</sup> بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُشَكِئٌ <sup>٣</sup>عَلَى عَسِبِبِ فَمْرً بِقَوْمٍ مِنَ الْبَهُودِ فَقَالَ بَمْضُهُمْ لِبَمْضِ سَلَوهُ عَنَ الرُّوحِ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ لاَ نَسَأْلُوهُ عَنَ الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ فَقَأْمُ مُتَوَكِّنًا كَلِّي الْسَيِيبِ وَأَنَا حَلْفَهُ فَطَلَنَتْ أَنَّهُ بُولِي إِلَيْهِ فَقَالٌ : وَيَشْأَلُونَكَ عَن الروح فل الرُّوح مِن أنو رَبَّى وَما أُوتِيمُ مِنَ الْبِلْرِ إِلاَّ قَلِيلاً ، فَقَالَ بَسْفُهُمْ لِبَعْض قَدْ قُلُنَا لَـكُمُ لَا تَمَنْأُلُو**هُ مَرْثُ إ**نْهُمِيلُ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَلَهُ عِنْ عَالَ تَكَفَّلَ أَللُهُ لِنَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ لاَ يُخْرِجُهُ إلا ألجهادُ في سنيله وَتَصْدِينُ كَلِمَا تُهِ ۚ بِأَنْ يُدْخَلُهُ الجَنَّةَ ۚ أَوْ يَرْجِمَهُ إِلَى مَسْكَنْهِ عَرَجَ مِنْهُ مَنَ مَا نَالَ مِنْ أَجْدِ أَوْغَنِينَةٍ **مَرْثُنَا** ثَخَلُهُ بْنُ كَرْبِيرِ حَدْثَنَا مْيانُ عَنِ الأَعْمَس مَنْ أَبِي وَانل عَنْ أَبِي مُوسى قال جاء رَجُلُ إِلَى النِّي عَلَى فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حِيَّةً وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَى ذَٰلِكَ فَ سَبَيلِ اللَّهِ قالَ مَن قَاتَلَ لِتُكُونَ كُلِمَةُ اللَّهِي الْمُلْيَا فَهُو في سَبِيلِ اللهِ إسب عَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى: إِمَّا وَوْلُنَا مَرْثُ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّمَّنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَيْدٍ عَنْ إِسْفُسِلَ عَنْ قَبْس

(1) ما يكود (2) ما يكود (3) متوسعة (4) متوسعة (5) متوسعة (6) متوسعة بسلاليات يوران الله عنه وحكا الملائن (6) إذا أرفاكا أن تشكون الله المنافق المنا

وبدالروزي اء

مَرْثُ الْحُبَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَنْ جابر حَدَّتَنِي مُمَيْرُ بْنُ هَا فِي ۚ أَنَّهُ سَمِعَ شَاوِيَةَ قَالَ سَمِسْتُ النِّي مُكِّلُ يَقُولُ : لاَ يَزَالُ مِنْ أَمَّتِي أُمَّةً ۚ قَائَمَةٌ ۖ بأَمْرُ أَلَٰتُهِ مَا يَضُرُهُمُ (١٠ مَنْ كَذَّبُّهُمْ وَلاَ مَنْ خَالفَهُمْ ٥٠ حَتَّى ذلك فَقَالَ مَالِكُ بْنُ نُحْمَارِ سَمِنْتُ سُمَاذًا يَقُولُ وَثُمْ بِالشَّأْمِ (۲) خَذَلَهُ فَقَالَ مُمَاوِيَةُ هٰذَا مَالِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَاذَاً يَنُولُ وَثَمْ بِالشَّأْمِ حَرَّث أَبُو الْبَاكِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ أَبِي حُسَنِن حَدْثَنَا فَافِمُ بْنُ جُبْيْرِ عَن أَبْ عَبَّاس قَالَ وَقَفَ النَّبِي عَلَى مُسَيِّلِهَ فَى أَصَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْفِطْمَةُ مَا أَعْطَيْتُكُمَّا وَلَنْ تَعَدُو أَمْنَ أَلَهُ فِكَ وَلَنْ أَذَبَرْتَ لَيَعْرَنَّكَ أَللهُ مَدْثُ مُوسَى أَنْ إِسْمِيلَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَنْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةٌ عَنِ أَبْنِ سَنْعُودٍ قالَ يَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَمَّ النَّيْ يَنِّكُ فِي بَعْض حَرَثِ<sup>٣</sup> اللَّدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكُّأُ عَلَى عَسِب مَنَهُ فَرَرْنَا عَلَىٰ فَقَرِ مِنَ الْبَهُودِ فَقَالَ بَنْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَنْأُلُوهُ أَنْ يَجِي، فِيهِ بِشَيْءٍ تَكَرَّمُونَهُ ، فَقَالَ بَنْضُهُمْ لَنَسْأَلُنَّهُ، فَقَامَ إلَكِ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَالَ بَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّيْ عَلَى كَتَلِنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إليه، فَقَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوثُوا<sup>نِ</sup> مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ فَلِيلاً (v) الآية (\*) مَوْلُ أَفْهُ تَمَالَى : فُلْ لَوْ كَانَ الْبَعْرُ مِدَادًا قالَ الْأَعْمَشُ هُكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا \* الكَلِمَاتَ رَبِي لَنَفَدُ ١٦ الْبَعْرُ قَبَلَ أَنْ تَنْفَدَكُلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا عِشْلِهِ مَدَدًا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفَلَامٌ ۖ وَالْبَحْرُ كِنَّدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْمَةً أَبْحُرُ ما تَغَدَّتْ كَلِيَاتُ أَفْدٍ ، إِنَّ رَبِّكُمُ أَفْهُ الَّذِي خَلَقَ السَّنْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِ سَنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُنْفِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ٣٠ يَعْلَكُمُ حَنِينًا وَالسَّنْسَ وَالْفَرَ وَالنَّجُومَ

عَنِ الْمُنِيرَةِ بْنِ شُمْبَةً قَالَ سَمِنْتُ النِّيِّ مِنْكِيٌّ يَتُولُ لاَ يَزَالُ مِنْ أُمِّتِي فَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى

(1) كال أن أفتح ورثع ق. رواية الكنميي وماأونيم ونق الفراءة للصورة أنادم

(٠) كَالُّ تُوْلِ (١) إِلَى فَوْلِهِ لِس مليها ملامة في اليونينية وظاهر أنها دوابة أن ذو

خُرَاتِ بِأَرْهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْمَالِمَينَ (' مَرَثُ عَبْدُ ألَّهُ بِنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَلِيهُ رُرَّةَ أَذَّ رَسُولَ ألله على قال تَكَفَّلُ أللهُ لِمَنْ جَاهَدُ في سَبِيلِهِ لاَ يُحْرَجُهُ مِنْ يَبْتِهِ إِلاَّ أَلْجَادُ في سَمِيله وَتَصْدِيقُ كَالِمَتِهِ ٣٠ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرُدُّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا قَالَ مِنْ أَجْر أَوْ غَنيمَةِ ﴿ ٣٠ فَوْلُ أَلَّهُ تَمَالَى : ثُونِي اللَّكَ مَنْ تَشَاء ، وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْء إنّى فاعِلْ ذلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يَشَاء أَلَهُ ، إِنَّكَ لاَ تَهْدى مَنْ أَحْبَنْتَ وَلَكِنَّ أَلَهُ يَهْدى مَنْ يَشَاهِ ، قالَ سَمِيدُ بْنُ المسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ تَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ ، يُرِيدُ أَنَّهُ بَكُمُ الْبُسُرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ مِرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَرْرِ عَنْ أَنَى قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِذَا دَعَوْثُمُ اللهُ فَأَعْزِمُوا فِ الدُّعَاءِ وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ إِنْ شَلْتَ فَاغْطِنَى فَإِنْ أَلَدُ لا مُسْتَكُرُهَ لَهُ مَرْشَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ فَا شُمَيْتِ عَن الزُّهْرَىُّ وَحَدَّثَنَا إِشْمُمِيلُ حَدَّثَنَى أَخِي عَبْدُ الْحَبِيدِ عَنْ شُلَيْمَانَ عَنْ تُحَدِّ بْنِ أَبى عَتِيقِ عَن أَنْنِ شِهَابِ عَنْ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى عَلَيْهِمَا السِّلاّمُ أُخْبَرَهُ أَذُ عَلَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ أُخْبَرَهُ أَذَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ مَرْتَهُ وَفَاطِمَةَ بَنْتَ رَسُولِ الله عِنْ لَيْنَةَ فَقَالَ مَلَمُ أَلاَ ثُصَارًونَ ، قالَ عَلَى فَقُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا أَنْفُسُنَا يَدِ ٱللهِ وَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَا نُمَرَفَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَيْنَ حِينَ قُلْتُ ذَٰلِكَ وَكُمْ يَرْجِع إِلَّى شَيْنًا ثُمَّ مِينَتُهُ وَهُوَ مُدْرِدٌ يَضْرِبُ نِغَدْهُ وَيَقُولُ : وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكَثَرَ شَيْء جَدَدُ أَ مَرْثُ عَدُ بنُ سِنَانِ حَدْثَنَا فُلَيْحُ حَدْثَنَا هِلالُ بنُ عَلَى عَنْ عَطَاء بن يَسَاد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ أَنْدَ يَزْخُ قَالَ: مَثَلُ المُؤْمِن كَمَثَل خاتةِ الزَّرْجِ بَنيْ، وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أَتُنَهَا <sup>(1)</sup> الرَّبُحُ ثُكَفَّتُهَا ۚ فَإِذَا سَكَنْتِ أَعْتَدَلَتْ وَكَذَاكِ اللَّوْمِينُ يُسَكِّفُأُ بِالْبَلَامَ ، وَمَثَلُ الْسَكَافِي كَشَلَ الْأَرْزَةِ صَمَّاءَ (\* مُشَدِّلَةً "

(۱) سَغَرَّ ذَلَّلَ (۱) حَكْلَاكِهِ (۱) تَلْبُ فَلَ الْكِ (۱) تَلْبُ فَلَ الْكِ

 (٣) تبك في النبينة وَالْإِرَادَةِ وَمَا تَشَادُنَ
 إِلاَّ أَنْ يَشَاء آللهُ وَمَوالِ
 اللهِ

(1) أتعى (0) ق بنن النسخ الن بأينا عباً قرينية نبط ساء معنة الرفع والعب مع تون ساء في الا العب المستعد لكن المواب في الرية أن لا ينون اء معجد

حَتَّى يَفْصِيعًا اللهُ إِذَا شَاء مَعَرُثُ الْحَكَمُ بُنُ نَافِعٍ أُخْتَرُنَا شُعَبْ عَنِ الْأَهْرِئ أَخْرَتِنِي سَا إِنْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال سَمِثُ رَسُولً اللهِ ﷺ وَهُوْ قَائمٌ عَلَى الْمِنْهِ ﴿ إِنَّا بَقَاؤَكُمُ فِيها \* سَلَفَ فَبْلَكُمْ مِنَ الْاتمرِكَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى خَرُوبِ الشَّنْسِ أَعْطِيَ أَهُلُ النَّوْرَاةِ النَّوْرَاةَ فَمَسِلُوا بِهَا حَقّ أَتَصَتَ النَّبَارُ ثُمَّ عَرْدُوا تَأْعَطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً ، ثُمُّ أَعْلِي أَهْلُ الْإِنْجِيل الْإِنجِيل فَمَيلُوا بِهِ حَتَّى صَلاَةِ الْمَصْرِ ثُمَّ عَبْرُوا فَأَعْطُوا فِيرَاطَآ فِيرَاطَا ، ثُمَّ أَعْطِيثُمُ الْقُرْآنَ فَتَمِلْهُمْ بِدِ حَتَّى غُرُوبِ السُّنسِ فَأَعْطِيمُ فيرِاطَيْنِ فيرِاطَيْنِ قالَ أَهْلُ التَّوْرَا فِرَبُّنَا هؤلاء أَقَلُ تَمَادً ٣ وَأَكْثَرُ أَجْرًا ٣ قَالَ هَلُ ظَامَتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُ<sup>؟ ٣</sup> مِنْ نَىٰءُ قالُوا لاَ فَقَالَ فَذَلِكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مِنْ أَشَاء **حَرْث**َ عَبْدُ اللهِ الْمُنْدَيثُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَغْبَرَنَا مَعْشُو عَنِ الزُّهْمِرِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ هُمَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَسْتُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَى فَى رَهْطِ فَقَالَ أَبَايِسُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكُوا بِأَنَّهِ شَبْنًا وَلاَ نَشْرِفُوا وَلاَتَرْ نُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أُولاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِيهْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْشُونِي ١٦ فِي مَعْرُوفٍ فَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ فَلَى اللَّهِ وَمَنْ أُصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا كَأْخِذَ بِدِ فِي الْدُنْيَافَهُورَ لَهُ كَفَارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَكَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاء عَذَّبَهُ وَإِذْ شَاء غَفَرَ لَهُ ﴿ مَرْشَا مُثَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثْنَا وُمَيْبٌ مَنْ أَيُوبَ عَنْ تُحَدِّ عَنْ أَبِي مُرَرِّرَةً أَن نَبِيَّ أَلْهِ شَلَيْهِانَ عَلَيْهِ السَّائِمُ كَانَ لَهُ سِيُّونَ أَمْرَأَةً فَقَالَ لَأَطوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائَى فَانْيَعْمِلْنَ ٣٠كُلُّ أَمْرَأَةٍ وَلَتَلِدْنَ فَارسًا يُقَاتِل فى سَبيل اللهِ فَطَاكَ عَلَى نِسَالُهِ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَرْزُأَهُ وَلَدَتْ " شِنْي عُلاَمٍ ه قال فَي ألف يَّكُ لَوْ كَانَ شُكَيْهَانُ ٱسْتَثَنَى كَمُعَلَتْ كُلُّ أَمْرًأَةٍ مِنْهُنَّ فَرَلَقَتْ فارِساً يُقَاتِلُ في سَبِيلِ الله حدَّث مُحَدُ ٥٠ حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَحَابِ الثَّقَقُ حدَّثَنَا خالِهُ الحَدَّاء عَنْ حِكْمِيّةَ حَنِ

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6)

را) جزاً ا ا

كذا مو بالنحنة والنوقية ني اليونينية الد من عامش الاساروق الفسطلاني فانتصلن بكون اللابين وتخليف النون وقد ينتنط والمسدد النود وكفك منسبط قولم , لالد اء ممنعه

كنَّا فَ الْيُونِينِةِ مَنْ لَحَسْمِهِ رتم عله اله من علمش الأصل ول النسطلال أنه إن سلام كما قاله ابن السكن أو مو اين التي اء

أَيْن عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَن رَسُولَ ٱللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيّ بَمُودُهُ ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ مَلَهُورٌ إِنْ شَاء أَلَنْهُ قَالَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ طَهُورٌ بَلَ هِيَ كُمِّي تَقُورُ عَلَى شيخ كَبِيرِ ثُورِهُ الْقُبُورَ، قالَ النِّي عِنْ فَنَمَم إذًا حَدَثُ أَنْ سَلاَم أَخْبَرَنَا هُمُمَيْمُ عَنْ حُمَيْنِ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ بْنِ أَبِي تَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَن الصَّلَاةِ قَالَ النَّيُّ ولا إِنَّ أَلْهُ تَبَهَنَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاء وَرَدَّهَا حِينَ شَاء فَقَضُوا حَوَا أَجْهُمْ وَتَوضَوْا إلى أَنْ طَلَمَتِ الشَّسْ وَأَيْمَنَّتْ فَعَامَ فَصَلَّى حَرَثْ يَعْيِ ابْنُ قَرَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَن أَنْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْأَعْرِجِ وَحَدَّثَنَا إِنْكِيلُ حَدَّثَنَ أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ تُحَدِّينِ أَبِي عَنِيقِ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْن وَسَيِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً قال : أَسْنَبَ رَجُلُ مِنَ المُسْلِينَ ، وَرَجُلُ مِنَ الْبَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي لُمُعْلَقُ تُحَدًّا عَلَى الْعَالِمَينَ فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِدِ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُ وَالَّذِي أَصْطَنَىٰ مُوسَى عَلَى الْمَا لِمَينَ ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ بَدَهُ عِنْدَ ذَٰلِكَ ، فَلَطَمَ الْبَهُودِيَّ ، فَذَهَبَ ٱلْبَهُودِيْ إِنَّى رَسُولِي ٱللَّهِ عَلَيْكُ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ اللَّهِيْ عَلِينَ لاَ تَخَيَّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْفَقُونَ يَوْمَ الْفَيَامَةِ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُعْيِقُ كَإِذَا مُوسَى بَاطِينَ بِجَانِ الْمَرْشِ ، فَلاَ أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ صَيِقَ كَأَنَانَ قَبْلى أَوْكَانَ يَمِنَ أَسْتَثَنَى اللهُ مَرَثُنَا إِسْلُقُ بْنُ أَبِي عِيسِي أُخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا شَنبَهُ عَنْ تَتَلَدَةً عَنْ أَنسَ بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال رَسُولُ أللهِ عَنْ المَدِينَةُ يَأْتِهَا اللَّجَالُ فَيَجِدُ اللَّاتِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا اللَّجَالُ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ سَنَاءَ اللهُ مِعَرَضَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى أَبُوسَكَةَ بْنُ عبد الرُّعْن أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِكُلُّ نَيِّ دَعْرَهُ ۖ فَأَرِيدُ إِنْ شَاء أَنْهُ أَنْ أَخْتَى (١٠ وَعْوَقِي شَعْلَقةَ لِأُمْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرْشُ لِنَسَرَةُ بْنُ صَفُوانَ

(r) النبي (r) ريك (r) مكر من كبي (r) مكر من كبي (r) عاد من المه

أَنْ جَيلِ اللَّهَ مَنْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ أَنْ سَمْدٍ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ السّبِّبِ عَنْ أَنِي هُوَ مُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ (١) أَلَدُ عِنْكُ إِنَّا أَنَا مُاثُمُ رَأَ يَتَنِي عَلَى فَلب فَنَرَعْتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ أَنْ مَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي فَعَافَةَ ۚ فَنَزَّعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَنِي وَف تَزْعِهِ صَنْفُ وَاللَّهُ يَنْفُرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا تُحَرُّ فَأَسْتَعَالَتْ خَرْبًا كَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاس يَنْدِي فَدِيَّةُ حَتَّى مَرَبَ النَّاسُ حَوْلَةُ بِمَطَن . *حَرَّشُ كُمَّذُ* بْنُ الْعَكَرَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ كَانَ النَّيْ عَنْ إِذَا أَمَّاهُ السَّائِلُ ، وَرُبُّنَا قالَ جاءُ السَّائِلُ أَنْ صَاحِبُ الحَاجَةِ قالَ أَشْفَتُوا فَلَتُنْ جَرُوا وَيَقْضِي أَلْهُ عَلَى لسان رَسُولهِ ما شاء ( ) ورش يخي حدَّثنا عبدُ الرِّزاق عن معتر عن ممامر سيم أَبًا هُرُورٌ ۚ عَنِ الذِّيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمُلُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ أَغَفُو لِي إِنْ شَيْتُ ٱرْتَعْنَى إِنْ عِنْتَ ، أَزَوْنَنِي إِنْ عَثِثَ ، وَلِيَنْزِمْ مَسْئَلَتُهُ إِنَّهُ مِنْكُمْ مَا يَشَاءِ لاَ مُسْكُرْهُ لَهُ مَرْثُ عَبْدُ الله بْنُ تُحَدِّدِ حَدَّثَنَا أَبُوحَهُم مَرَّتُو حَدَّثَنَا الْأُوزَامِيُّ حَدَّثَى أَبْنُ شِهَابِ عَنْ عُبِينِدِ أَلَّتِي بَنِ عَبْدِ أَلَّهِ بَنِ عُتْبَةً بَنِ مَسْعُودٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي أَلْهُ عَنْهُما أَنَّهُ مَارَى هُوَ وَالْحُرُ بْنُ قَيْس بْنِ حِصْن الْفَزَّارِيُّ في صَاحِب مُوسَى أَهُوّ خَضِرٌ أَمَّ بِهِمَا أَيْنَ بْنُ كَنِ الْأَنْصَادِيُّ فَدَعَاهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّى كَارَيْتُ أَنَّا وَصَاحِيهِ هَٰذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى النِّي سَأَلَ السَّفِيلَ إِلَى لَقِيُّهِ هَلَ سَّمِثَ رَسُولَ أَلْثُهِ عَلَىٰ يَذْ كُو شَأَنَهُ ؟ قال تَمَمْ ، إِنَّى سَمِنْ رُسُولَ ٱللَّهِ عَلَى يَقُولُ : يَنْنَا مُوسَى في مَلَا ٢٠٠ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءُهُ رَجُلُ ، فَقَالَ هَلْ تَشْلُمُ أَحَدًا أَغْلَمَ مِثْكَ فَقَالَ مُوسَى لاَ ، قَالُوحِي ٤٠ إِلَى سُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرْ ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَجَلَنَ أَمُّهُ لَهُ الحرتَ آيَةَ وقيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الحُرثَ فَأَرْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ مُوسَىٰ يَنْبُعُ أَثَرَ الحَوْتِ فِ الْبَعْرِ ، فَقَالَ فَيْ مُوسَىٰ لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى

الصَّخْرَةِ كَإِنَّى نَسِبتُ الحُوتَ وَما أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ ، قالَ مُوسَى ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْنِي فَأَرْتَدًا عَلَى آثارِهِما فَصَصاً فَوَجَدَا خَضِراً وَكَانَ مِنْ شَأْبِهِما ما فَصَّ اللهُ مَرَثُ أَبُو الْبَالِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَن الزَّهْرِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ بَنُ صَالِح حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ أُخْبَرَكَى بولُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّعْمٰن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ كَنْزِلُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بَحَيْفِ بَنِي كِنَا نَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِيرُ يِدُ الْمُحَسِّبَ ﴿ وَرَشَّ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيْنَةً مَنْ مَمْرُو مَنْ أَبِي الْمَبَّاسِ مَنْ مَبْدِ أَلَّهِ بْنِ (١) مُمَرَّ قَالَ حَاصَرَ النَّيْ ﷺ أَمْلُ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحُهَا فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ (" إِنْ شَاءَ أَلَهُ فَقَالَ الْسَلِمُونَ بَقَفْلُ وَلَمْ نَفَتَحْ قَالَ فَأَغْدُوا مَلَى الْقِتَالِ فَغَدُوا فَأَصَا بَنْهُمْ جِرَاحَاتُ، قَالَ النِّي بَالْكِ إِنَّا قَافِلُونَ عَدًا إِن شَاء أَنْهُ فَكَأُنَّ ذَٰلِكَ أَعْبَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ نَمَالَى : وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ يَلِنَ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنْ تُلُوبهم قالُوا ماذًا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْسَكَبِيرُ ، وَلَمْ يَقُلْ مَا ذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ ، وقالَ جَلَّ ذِكُرُهُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَن أَبْن مستثور إِذَا تَكَلَّمُ اللهُ بِالْوَحْيِ تَمِمَ أَهْلُ السَّمُواتِ شَبَّنَّا كَإِذَا فُرَّعَ عَنْ تُلُوبِهمْ وَسَكَنَ (٣) الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الحَقُّ (1) وَنَادَوْا ما ذَا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الحَقِّ ، وَيُذْكَرُ عَنْ جارِ عَنْ عَبْدِ أَلْدِ بْنِ أَنْبُسِ قالَ سَمِنْ النِّي عَنْ يَقُولُ: يَحْشُرُ أَلْهُ الْبِيادَ فَيُنَادِيهِمْ بعَوْتِ يَسْمَهُ مَنْ بَعُدَكَمَا يَسْمَهُ مَنْ فَرُبَ أَنَا اللَّكِ أَنَا الدَّيَّانُ مَدَّثِنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النِّي عَلِيّ قَالَ إِذَا قَضَى أَلَهُ ٱلأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَّبَتِ المَلَاثِكَةُ بِأَخِيْضَتِهَا خُصْمَانَا (\*) لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَآنِ ، قالَ عَلَى وَقالَ غَيْرُهُ صَفَوَّانِ يَنَفُّذُهُمْ ذٰلِكَ ، فإذَا فُزْعَ

(١) كذا في اليونيب والغرع تال القسطلاني وني روارة أبي ذر من غير الوي والمشلى عن مبعد الله ن مرو بيثع البينوسكون الم أى ابن الماس وصوب الاولُ المأر قطق وغيره اه وهو كذلك في بسني الاصول المحيحية الد من مامش (٢)م كَذَا في اليونينية وفي يس الأمول المعيمة زیادة غداً اه من عامش () مِنْ رَبُّكُ مُ (٠) خَفَعًا ا كذا هو في النمخ للمتمدة بنتح الاول والثاني ولم عنده بنتعها في شء من التراح ولاكت المنة القرمدتآ يل هو إما مصدر بضم الاول وقديكم والثانيساكن على كل سأل كالغفران والوجدان

أوجم خاضم اهرمصمعه

عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ١٠٠ الحَقِّ وَهُوَ الْعَلَىٰ الْحَكَبِيرُ ﴿ قَالَ عَل عَمْرُو سَمِتُ عَكْرِمَةً حَدَّثَنَا أَبُو مُرَرَمَةً قالَ عَلِيٌّ قُلْتُ لَسُفْيَانَ قالَ سَمِتُ عِكْرِمَةً مُوْةَ قَالَ نَتَمْ قُلْتُ لِسَفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى عَنْ تَمْرُوعَنْ عِكْدِمَةً فَنُهُ أَنَّهُ قَرَأً فُرَّعَ (") قالَ سُعْيَانُ مَكَذَا قَرّاً عَمْرُ و فَلاَ أَدْرى مَرْثُنَا يَعَىٰ بُنُ بُكَنِيرِ حَدَّثُنَا اللَّبُثُ عَنْ عِقْيْلُ عَنِ أَبْنِ شِهاَبِ أُخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمُن عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّهُ ما أَذِنَ اللهُ لاتَيْءِ ما أَذِنَ النِّي ٣٠ بِالْقُرُ آن وَقَالَ صَاحِبُ لَهُ يُرِيدُ (<sup>1)</sup> أَنْ يَجْهُرَ بِدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحْ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَذْرِيَّ رَمَنيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّنِي عَلَيْكُ يَقُولُ اللَّهُ مِنا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَمَدَيْكَ فَيُنَادَى ا ألله يَأْمُرُكَ أَنْ تُحَرِّجَ مِنْ ذُرِيِّكَ بَعْنَا إِلَى النَّارِ ﴿ **مَرْثُنَا عُ**بَيْنُهُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّتَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِى أَللهُ عَنْماً قَالَتْ ما غَرْثُ عَلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ

مهامس. (۱) الأدى فألّ الحقّ ، كنافا الوقية الحق منوع والذى فيا فى تنج سورة المبرقذى فال الحق النب وهو النب الم من مامش الامل الذى تأل الحق

(r) فَرَجُعُ (t) فَرَجُعُ كنك في البريتية وقال في النتج مرغ إلزاء المهلة والنينالسجة وزواهراءة النبورة وقد ذكرت في سروة حياس فراما كذك المعروة والسابق يؤمه المعروة والسابق يؤمه الأول اه

(٢) لِنَبِي

() بُرِيدُ بَجْنَةُ بِد .
 بُرِيدُ أَنْ بَجْمَرَ بِالْمُوْآنَ
 () فَيْنَادَى

رم) فيدادي ق النتم أن رواية الاكثر بالبناء للنامل ورواية أبرذر بالبناء للنسول وص

(1) مشلم بن مروة

(v)

(د) مِنَ الْجَنْةُ (۱) منهم . كفاهو بسينة الحم في جيع الفنخ المتسعة بيدنا وونع بسينة الانراد في نسحة الدطلاني الم مسححة

> ب ا (۱۰) حدثنا

--(۱۱) مو این راهره. کفا ف الونیشة

نَاجِبُوهُ فَيُحَيِّهُ أَهْلُ السَّمَاء وَيُوضَعُ لَهُ التَّبُولُ فِي أَهْلَ الْأَرْضِ هَرْثُ عَنْبُهُ بْنُ سَمِيدِ مَنْ مالِكِ مَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ أَذَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قالَ يَمَانَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ ۖ بِاللِّيلِ وَمَلاَئِكَةٌ ۚ بِالنَّهَارِ وَيَخْتَمِنُونَ في صَلاَةِ الْمَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَخِرِ ، ثُمَّ يَعَرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُمُهُ وَهُوَ أَغْلَمُ ''كَيْفَ تَرَكُمُ هِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكُنَاهُمْ وَثُمْ يُمَنُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَثُمْ يُمِنَّلُونَ ﴿ **وَرَثُنَا** ثُمَّذُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ عَن المَرُّورِ قَالَ سَمِستُ أَبَا ذَرّ عَن النِّي عَلِيٌّ قالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَيَشَرَىٰ أَنَّهُ مَن ماتَ لاَ يُشْرِكُ بِأَنْهِ مَنْكَ دَخَلَ الْجَنّة قُلْتُ أَرَّانُ سَرَقُ وَإِنْ ٣٠ زَقَى ، قال وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ ٣٠ زَنْى باب عَوْلِ اللهِ تَمَالَى : أَنْوَلَهُ بِمُلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهِدُونَ ، قالَ مُجَاهِدٌ : بَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ (<sup>4)</sup> النَّمَاه السَّابِمَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِمَةِ مِ**رَثِنَ** مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَس حَدُثْنَا أَبُو إِسْعُنَى الْمُمَدَانِينُ عَنِ الْبَرَّاء بْنِ عازِبِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ بَيِّكُ ؟ فَلاَنُ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ : اللَّهُمُّ أَسْلَنتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَفْتُ وَجْهِي إلَيْكَ ، وَفَرَّضْتُ أَرْى إِلَيْكَ ، وَأَلِمَأْتُ طَهْرِى إِلَيْكَ ، رَفْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ سَلْجَأُ وَلاَ مَنْهَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنتُ بِكِنَا بِكَ الَّذِي أَثْرَلْتَ ، وَبِنَبِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، ْ فَإِنَّكُ إِنْ مُتُ ۚ فَ<sup>(0)</sup> لَيْلَتِكِ مُتُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْراً <sup>(0)</sup> مَرْثُ نُكِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَثَنَا سُفَهَالُ مَنْ إِسْلِمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْنَى قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِ بِمَ ٱلْحِيتَاكِ"، أَهْزِمِ الْأَخْرَابَ وَزَلْزِلْ ٣٠ بِهِمْ • زَادَ الْحُنْدِيْ حَدْثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي خَالِدٍ سَمِنْ عَبْدَ أَلَّهِ سَمِنْ النَّيْ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهِ عَنْهُنَا ۚ وَلَا تَجْهَزُ بِصَلَاتِكَ وَلاَ

(r; (1)

(r) وَزُنَّى

- A

المَّمَّةِ (1) (1) مِنَ السَّاءِ

(ه) من . كنا هو مر غير رمز في النسخ ونيا النسطلاني لاكي ذر اد

() غَبْرًا

اللهِ وَزُلْوَلُهُمْ

(a) المعالمة (b) المعالمة (c) المعالمة (d) ا

تُحَافِتْ بِهَا ، قالَ أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ أَنْهِ عَلَى مُتَوَادٍ عِمَكَةً ، فَسَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْنَهُ سَمِعَ المُشْرِكُونَ فَسَبُوا الثُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاء بدِ ، وَقَالَ (\*) أَللهُ ثَمَاكَى : وَلاَ يَجْهِزْ بِمِنلاَتِكَ وَٰلاَ مُخَافِتْ بِهَا ۚ ، لاَ تَجْهَزْ بِصَلاَّ بِكَ ، حَتَّى يَسْمَعَ الشُركُونَ ، وَلاَ تُحَافِتْ بِهَا عَنْ أَصَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ، وَأَبْشِغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ، أَسْمِعُهُمْ وَلاَ تَحِمَّرُ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ ﴿ إِلَهِ قُولِ أَلَّهُ تَمَالَى : يُريدُونَ أَنْ يُبَدُّلُوا كَالَمَ \* أَنْذِ، لَقَوْلُ <sup>(١٢)</sup> فَصْلُ حَنَّ وَمَا هُوَ بِالْمُزْلِ بِاللَّهِ **، وَرَثْنَ** الْحُيَّدِيُّ حَدَّثَنَا شَمْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَن سَيِيدِ بْنِ السُّبَلِّ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً قالَ قالَ النِّيُّ عَلَى قالَ أَلْهُ تَمَالَى : يُؤذِينِي أَبْنُ آدَمَ يَسُبُ الدِّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ يَدِي الْأَثْرُ أَفَلَتُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ وَرُفُ أَبُو كُنَيْمِ حَدَّثَنَا الْأَحْمَنُ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي مُرَيْرَةً عَن النِّي عَلْ قَالَ يَقُولُ أَللهُ عَزَّ وَجِلَّ : الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِدِ ، يَدَمُ شَهْوَتَهُ وَأَكُلُهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائَمِ فَرْحَنَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطُرُ وَفَرْحَةٌ حِنْ يُلْةٍ. رَبُّهُ ، وَخَلَلُوكُ فَم الصائمُ أَمْيَبُ عِنْدَ أَنْهِ مِنْ دِيحِ الْمِنْكِ مِرْثُ عَبْدُ أَنْهُ أَبْنُ بحُد حَدُثَنَا عَبَدُ الرَّزَّاقِ أُخْبِرَ لَا مَعْتَرٌ عَنْ قَلْم عَنْ أَبِي هُرَرِهُ عَنِ النَّي عُظَّة قَالَ مَيْنَمَا أَيُوبُ يُفَتَّسِلُ عُرْمَانًا خَرَ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادِ مِنْ ذَهَب خَمَلَ بَحْفِي ف مَوْبِهِ ، فَنَادَى رَبُّهُ يَا أَيُوبُ أَلَمْ أَلَا أَكُنْ أَغْبَنَكَ (" كَمَّا مَنَا مَنِي ؟ فَالْ بَلَى بَارَب ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَيْكَ ﴿ وَرَكَالِهُ مُعِيلًا حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنَ أَنْ شِهَاب عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ بَعَدَّلُ (4 رَبُّنا تَبَارِكَ وَتَمَالَى كُلُ لَيْلَةِ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا حِينَ يَتَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَّهُ مَنْ ( ) يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ **مَرْثَنَا** أَبُو الْيَانِ أَغْبَرَ نَا شُكَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ أَنَّ الْأَعْرِجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَعِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى يَقُولُ: نَحَنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ وَبِهٰذَا الإسناد قال أللهُ أَنْفِي أَنْفِي عَلَيْكَ مَرَثِ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدْثَنَا أَنْ فُضَيْلِ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي رَرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً نَقَالَ هَذِهِ خَدِيمَةٌ أَتَنْك<sup>00</sup> بِإِنَّاء فِيهِ طَعَامُ " أَوْ إِنَاءٍ " فِيهِ شَرَابُ فَأَفَّرِ لِمَا مِنْ رَبُّهَا السَّلَامَ وَبَشَرْهَا بِبَنْتٍ مِنْ قَصَب لاَ مَتَعَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ مِرْثُ مُناذُ بنُ أُسَدٍ أُخْبَرَنَا (\*\* عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا (\*\* مَثْثُرٌ عَنْ مُمَّامٍ بْنِ مُنْبُهِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرٌ ۚ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِ عَلَى قَالَ قَالَ أَلَّهُ أَعْدَدْتُ لِيهَادِي الصَّالِطِينَ مَا لاَعَيْنُ رَأَتْ وَلاَ أَذُنُ شَمِيتَ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر من كَوْدُ حَدَّثنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَجْعٍ أَخْبَرَ فِي سُلَبَانُ الْأَخُولُ أَن طَاوُسًا أُخْبَرَهُ أَنهُ سَمِمَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كَانَ النِّينُ عَلَّى إِذَا تَهَبَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَيْدُ أَنْتَ نُورُ السَّوْرَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَيْدُ أَنْتَ فَيْمُ السَّوْرَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْمَنْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِينَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْمَقُ وَقَوْلُكَ الْمَقُ وَلِقَاوُكَ الْمَقُ (١٠ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبُونَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمُّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ ثَوَكُلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَ بِكَ خاصَنْتُ وَإِلَيْكَ ﴿ كَنْتُ فَأَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَشْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلٰمِي لاَ إِلٰهُ إِلاَّ أَنْتَ ﴿ وَهِنَا حَبَّاجُ بَنُ مِنْهَالٍ حَدُثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُمَرَ البُّنْبَرِيُ حَدَّثَنَا يُونَسُ بْنُ يَرِيدَ الأَيْلِيُ قالَ سَمِنْ الزُّهْرِيَّ قالَ سَمِنْتُ عُرْقَةً بْنَ الزُّبيْدِ وَسَيِدَ بْنَ الْسَبَّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَفَّاص وَعُبَيْدَ أَنَّهِ بْنَ عَبْدِ أَنَّهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ زَوْجِ إِلنِّي مَنْ لِلَّهِ حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ ما قالُوا كَبَرَّأَهَا أَللَّهُ كِمَّا قالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنَى طَأَيْفَةً مِنَ المَدِيثِ اللِّي حَدَّنَى مَنْ مائِشَةً قالَتْ وَلَكُنْ ٥٠٠ وَأَقْدُ ما كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ اللَّهُ مُبْرُلُ فَى بَرَاءِتِي وَخِيا مُبْلِّي وَلَشَأْنِي فَى نَفْسِي كَانَ أَخْفَرَ مِنْ أَنْ بَشَكَلَّمْ اللَّهُ

() أَنِّكَ () أَوْ نَمَرَابِ () أَوْ إِنَّهِ أَوْ شَرَا () مَنْظَ () مَنْظَ () مَنْظً () مَنْظً

(۱) وَلَكِنْي

ŪÝ (1) UL (v) (٨) وَأَذْرُوا . كَنَّا هُورُ بوصل الممزة في اليونينية

أَنْهُ بِمَا فَأَثْرَلَ أَنَّهُ ثَمَالَى : إِذَ اللَّينَ جارًا إلا فك الْمَشْرَ الآبات حَرَثُ تُنْبَةً فنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُنِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرِّسْمَٰنِ حَنْ أَبِي الزَّادِ عَنَ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَلَهُ عِلِي عَالَ يَقُولُ أَلَهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَسْلَ سَبِّئَةً فَلَا تَكتُسُوهَا ‹› تَمَلُّهَا فَأَكْتُبُوهَا بِثْلِهَا ، وَإِنْ نَرَكُهَا مِنْ أَجْلَى َ هَا كَنْبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَمْلُلَ حَسَنَةً ۚ فَإِنَّ يَمْتُلُهَا فَأَ كُنْبُوهَا لَهُ حَمَنَةً كَإِنْ تَمِلُهَا كَا كُنْبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْمِيانَةٍ \* وَمَرْثُ الْخُمِيلُ مُلَيْمَانُ بنُ بلاّلِ عَنْ مُعَاوِيّةٌ بن أَبّى مُزَرّد يَسَارِ عَنْ أَبِي مُرْتِرْةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ أَلَّهُ عَلَّى قَالَ خَلَقَ أَلَهُ الخَلْقَ فَلكا رَّخَ مِينَهُ قامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ مَهُ قالَتْ ''هَذَا مَقَامُ الْمَا يُذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيمَةِ فَقَالَ<sup>(٠٠</sup> ، وَأَنْطَرَ مَنْ قَطَمَك ، قالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قالَ فَذَلِكِ لَكِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرِّيرَةَ : فَهَلْ عَينَبُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ وَتَعَطَّعُوا نِ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحْ عَنْ مُبَيْدٍ أَنَّهِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ عَالِدِ قَالَ مُطِيرَ النَّيْ عَلَى فَقَالَ : قَالَ أَلَهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنْ بِي **هَرْتُ ا**ِسْمُمِيلُ حَدَّتَنَى مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ وَسُولَ أَنَّهُ عِنْ عَالَ: قَالَ أَنْهُ إِذَا أَحَتْ عَبْدِي لِنَا فَي أَحْبَيْتُ لِنَامَهُ ، وَإِذَا كُرة لِقَانَى كَرِهْتُ لِقَامُهُ حَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ هَن الأعرب من أبي هرَرْمَ أَذْ رَسُولَ أَلَّهُ عَلَّى قَالَ : قَالَ أَلَمُهُ أَنَّا ( ) عند ظَنَّ عَبْدى **حَدَثُ إِنْهُ** بِلُ حَدَّنِي مَالِكَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْزَجِ عِنْ أَبِي حُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَنْذِ يَنِكُ قَالَ : قَالَ رَجُلُ كَمْ يَسْلُ خَيْرًا فَطُ فَإِذَا ٢٠٠ مَاتَ خَرَّقُومُ وَأَذْرُوا ٢٠

فِيِّ بِأَمْرُ مِثْلَى وَلَسَكِنَّى كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيٌّ فِي النَّوْمِ رُواْ يَا يُرَّكُمْ

يَصْفَةً فِي الْبَرِّ وَيَصْفَهُ فِي الْبَحْرِيهِ فَوَّالَٰهِ لَكُنْ فَذَرْيَالَتُهُ عَلَيْهِ لَيُمَذَّبُهُ عَذَابًا لاَيْمَذُبُهُ أَحَدًا مِنْ الْمَا لِمَنْ كَأَمْرُ اللهُ الْبَعْرَ خَفْرَهُ ٥٠ ما فِيهِ ، وَأَمْرَ الْبَرَّ خَفَرَ ما فِيهِ ، ثُمَّ مَالَ إِ مَلَتْ ؛ قال مِن عَشْبِكِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَنَفَرَ لَهُ مَرْثُ أَحْمَهُ بِنُ إِسْعَقَ حَدَّثَنا تَعْرُونِنُ عامِيمٍ حَدَّثَنَا مُمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْنَقُ بْنُ حَبْدِ أَلَهُ سَمِسْتُ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ أَي تَمْرَةً قَالَ تَمِنْ أَمَّا هُرِيرَةً قَالَ سَمِنْ النَّيِّ عَلَّى قَالَ : إِنَّ عَبْدًا أَسَابَ ذَنْبًا وَرُكَّا قَالَ أَذْنَتَ ذَنْنًا فَقَالَ رَبُّ أَذْنَبْتُ وَرَّبُّا قَالَ أُمَنْتُ فَاغْفِرْ " لَي، فَقَالَ رَبُّهُ أَعَلِ " عَنْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَنْفُرُ ٱلذَّنْتَ (" وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِمَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ ماشاء أللهُ مُ السك ذَلْهَا أَوْ أَذْتَ ذَلْهَا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَتْ أَوْ أَصَلْتُ آخَرَ كَأَغَيِّن ﴿ \* فَقَالَ أَمَّارٌ ٣٠ عَبْدِي أَذَّ لَهُ رَبًّا يَنْفِرُ ٱلدُّنْبُ وَيَأْخُذُ بِهِ فَقَرْتُ لِمَنْدِي ثُمَّ سَكَتَ ماشاء أهْ أَمُّ أَذْنَتَ ذَبْ وَرُيمًا قال أساب ذَبْ قال قال رَبْ أَصَبْتُ أَوْ ٣٠ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَأَغَيْرُهُ لِى فَقَاٰلَ ٓ أَعَلَمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَنْفِرُ الدَّنْبَ وَبَأْخُذُ بِوِعَفَرْتُ لِبَبْدِي ثَلَاّتًا طَلَبَسُلُ ما شَاء مَرَّ عَبْدُ أَدْ بِنُ أَنِي الْأَسْوَدِ حَدَّتَنَا مُشْرِ سَمِتُ أَنِي حَدَّنَا قَنَادَةُ مَنْ عَنْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَافِدِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ عَنِ النِّيُّ عَلَى ۖ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ سَلَفَ أَوْ فِيمِنَ كَانَ تَبْلَكُمْ ﴿ ۚ قَالَ كَلِيهَ ۚ بَنْنِي أَفْطَاهُ أَلَٰهُ مَالاً وَوَلَداً ، قَلَمَّا حَضَرَت " الْوَفاةُ قالَ لِبَدِيهِ أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ إِقَالًوا خَيْرَ أَبِ قالَ وَإِنَّهُ لَم بيتَتُوْ أَوْ كَمْ يَيْتَثُرُ عِنْدَ ٱللهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقْدِرِ ٱللهُ عَلَيْهِ كِمُدَنِهُ فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ فَأخرفُونى حَتَّى إِذَا سِرْتُ خَمَّا فَأَسْحَقُونِي أَوْ قالَ فَأَسْتَسَكُونِي ۖ فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ رِبحِ عاسِف وَأَنْزُونِي فِيهَا فَقَالَ ثَنِيٌّ آلَةٍ ﷺ فَأَخَذَ مَوَا يَقِعَهُمْ فَلَى ذَٰلِكَ وَرَبَّى فَفَسَلُوا ثُمَّ أَذْرُوهُ في يَوْمِ عَاصِيفٍ عَقَالَ أَنْهُ عَزْ وَجَلَ كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلُ قَامُمٌ قَالَ أَنْهُ أَيْ عَبْدى ما حَمَّكَ عَلَيْ أَنَّذَ مَسَلَّتَ مَا مُسَلَّتَ؟ قال خَالَتَكَ صِنَّ أَوْ فَرَقَ مِنْكَ قال فَا تَكَوَاهُ أَذْ

(0) المنز أن المنز أن

را نقشت (۲) المبارئ (۲) المبارئ (۱) الما النسسة الادرواء الاحادث السابة بيوار آتم الاحادث السابة بيوار آتم (د) كلم أنه (د) تتأويري

(٨) لِمُعَامِدَةٍ

رَيِعَهُ عِنْدَهَا ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا خَذَثْتُ بِهِ أَبِّا عُمَّانَ فَقَالَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ أَذْرُونِي قِ الْبَعْرِ أَوْ كُمَّا حَدَّثَ عَدْثَ مُوسَى حَدَّثْنَا مُمُتَّينٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَكُنْ وَقَالَ خَلِهَةُ حَدَّثَنَا مُمُتَّينٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتُكُنْ فَشَرَهُ فَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ بِالْبِ كَلاَمِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مَمَّ الْأَنْبِياء وَغَيْرِهِمْ مَرْثُ يُوسُكُ بْنُ رَاشِيدٍ حَدَّنْنَا أَخَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَاسٍ عَنْ مُحَيْدٍ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ النَّبَى ۚ يَنْكُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفَنَّتُ ١٠٠ فَقُلْتُ يَا رَبُّ أَدْخِلِ الْجِنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُونَ ثمَّ أَثُولُ أَدْخِلِ الْجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِي تَلْهِ أَدْنَى شَيْء فَقَال أَسْ كَأَتِي أَنْظُرُ إِلَى أَصابِعِ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَيْ مَرْثُ سَلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا خَادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا مَنْبَدُ بْنُ هِلِالِ الْمَنْزِينُ قَالَ أَجْتَمَعْنَا فَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أُنّس بن مالِكِ وَذَهَبْنَا مَمَنَا بِنَا بِتِ (" إِلَيْهِ يَمْأَلُهُ (" لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَإِذَا هُوَ ف قَصْرِهِ فَوَانَقَنْاُهُ يُصَلِّى الضُّمَى فَاسْنَأْذَنَّا فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، فقُلْنَا لِثَابِتِ لاَ نَسَأَلُهُ عَنْ شَيْء أُوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ بَا أَبَا خَفْرَةَ هُولاً. إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاوِلْكُ يَتْنَالُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّنَنَا مُخَدّ ﷺ قالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِيامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَمَضُهُمْ فِي بَمْضَ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَشْفَعْ لَنَا ۚ إِلَى رَبُّكِ فَيَقُولُ لَسْتُ لَمَا وَلَـكِن عَلَيْكُمْ ۚ بِإِبْرَاهِيمَ (\*) وَإِنَّهُ خَلِيلُ الرُّ عَمْن فَيَأْنُونَ إِبْرِ اهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِينَ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ (0) أَلَٰهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسَتُ لَمَا وَلَكِنْ عَلَيْكِمْ بِيبِسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَامِتُهُ ۚ فَيَأْثُونَ عِسِي فَيَقُولُ لَسْتُ لَمَا وَلَـكُنْ عَلَيْكُمْ بِمُعَمَّدٍ عِنْ ۖ فَيَأْثُونِ فَا َ فَأَمُولُ أَنَا لَمَا ۚ فَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبِّى فَيُؤذَنُ لِى وَيُلْهِمُنِى \*\* تَحَامِدَ \*\* أَخْدُهُ بِهَا لاَ

تَحْضُرُ فِي الآنَ فَأَخَذُهُ بِتَلْكَ أَلْحَامِدَ وَأَخِرُ لَهُ سَاجِداً فَيْقَالُ (\*) يَأْتُحَذُ أَرْفَزُ وَأُسَكَ وَمَالَ بُشْمَعْ لَكَ ، وَسَلَنْ تُشْطَ (٧)، وَأَشْفَعُ نُشَفَعْ ، فَأَقُولُ يَا رَبُّ أُسِّي أُمِّي فَيْقَالُ ٢٠٠ أَنْطَلِينَ فَأَخْرُ جَ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِيثَقَالُ شَيِبَرَةٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَنْطَكِنُ فَأَمْ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا ، فَيُقَالُ بَا تَحَدُ أَرْفَعْ رَأْسَكَ ، تُنطَ ، وَأَشْفَعُ نُشَفَّعُ ، فَأَقُولُ بَا رَبِّ أُمِّي أُمِّي فَيْقَالُ (1) أَنْطَلَقْ خْرِ جْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةِ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيَانِ <sup>(\*)</sup> فَأَنْطَلَقُ ۖ فَأَفْطَلُ أَعُوهُ فَأَحْمَدُهُ بِينَكَ ٱلْحَامِدِ ثُمَّ أَخِرْ لَهُ سَلَجِدًا فَيْقَالُ ٢٠٠ مَا تُحَمَّدُ أَرْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعُ الَّكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَأَشْفَعُ نَشَفَعْ ، فَأْقُولُ ۚ يَا رَبِّ أُمِّنِي أُمِّي فَيَقُولُ (٧) جْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى أَذْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ كَأَخْرِجُهُ مِنَ النَّادِ " كَا أَطْلَيْنُ كَافْعَلُ ، كَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنْس ، قُلْتُ لِبَعْض أَصَابِنَا لَوْ مَرَدْنَا بِالْمُسْنِ وَهُوْ مَوَاد فِهَ الْإِلْ أَبِ حَلِيفَةٌ ٧٠ عِا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ فَأَتَبُنَاهُ فَسَلْنًا عَلَيْهِ فَأَذِنَّ لَنَا فَقُلْنَالُهُ بَا أَبَا سَمِيدٍ جِثْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَّسِ بْنِ مالِكِ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ ما حَدَّثَنَا فِي الشُّفَاعَةِ فَقَالَ هِيهِ خَدَّثْنَاهُ بِالْحَدِيثِ فَأَنْتَعَى إلَى هٰذَا المَوْضِيعِ فَقَالَ هِيهِ فَقُلْنَا <sup>(١٠)</sup> كَمْ نَرِدْ لَنَا عَلَى هٰذَا فَقَالَ لَقُدْ حَدَّثَنَى وَهُوَ جَيِيعٌ مُنذُ عِشْرِينَ سَنَةَ فَلاَ أَذْرِي أَنْمِي أَمْ كَرِهَ أَنْ تَشَكِلُوا ، قُلْنَا ٥٠٠ يَا أَبَاسَمِيدِ ، لَقَدَّتُنَا فَضَحِكُ وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ماذَكَرْتُهُ إِلاَّ وَأَنَا أُرِمَهُ أَنْ أَحَدَّنَكُمُ فَيْقَالُ يَا مُحَدُّ أَرْفَعُ رَأَسُكَ ، وَقُل يُسْمَعُ ، وَسَل تُعْطَهُ ، وَأَشْفَعُ نُشَفَعُ ، فَأَقُولُ بَا رَبُّ أَنْذُنْ لِي فِينَ قَالَ لَا إِلْهُ إِلاَّ أَللْهُ ، فَيَقُولُ وَعِزُّ بِي وَجَلاَلِي وَكَبْرِ بَاقَى وَعَظَمتى مَدِّثُنَا نُحَدُ بْنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللهُ

(۱) نيول (۲) شكفاً: (۵) نيول (۱) نيول (1) نيول (1)

(١٢) للَحَامِدِ

مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ أُلَّهِ قَالَ قَال رَسُولُ الله عِلْ إِنَّ آخِرَ أَهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ ، وَآخِرَ أَهُلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلُ يَخَرُج حَبُواً ، فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ اذْخُلِ الْجَنَّةَ ؛ فَيَقُولُ (١٠ رَبُّ الْجَنَّةُ مَلأَى فَيَقُولُ لَهُ ذَاكِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكُلُ ٢٠٠ ذَاكِ يَسِيدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلْأَى فَيَقُولُ إِذَّ الْك مِثْلَ اللَّهُ لِنَا هَشَرَ مِرَادٍ (" هَرِشَ عَلِي ثُنُ خُجْنِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُرِيُونُسَ عَن الأُغْمَس عَنْ خَيْشَةَ عَنْ عَدِي بْنِ مانم قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مامِنْكُمْ أَحَدُ (ا) إِلاَّ سَيُّكَمُّهُ ۗ وَبَهُ لَيْسَ يَبْنَهُ وَيَنْنَهُ تُرْجُهَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْنَ مِنْهُ فَلاَرْسَى إِلاَّ ما فَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُونُ (\* أَشَأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا فَدَّمَ وَيَنْظُونُ بَيْنَ يَدَبْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَيَغِيهِ كَا تَقُوا النَّارَوَقَلَ بِشِقَ تَمْزَةٍ • قالَ الْأَعْمَنُ وَحَدَّتَنَى تَمْزُو بْنُ 📗 (نَ ثُمَّ يَنْظُرُ مُؤَةً عَنْ خَيْثَةَ مِثْلَةً وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ بِكَلِيةٍ طَيْبَةٍ عَرْفُ عُثَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدُّنَا جَرِيرٌ عَنْ تَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ رَضِيَ أَلَثُهُ عَنْهُ قال جاء حَرْث مِنَ الْبَهُودِ ٥٠ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ ۖ الْقِيَامَةِ جَمَلَ اللَّهُ السَّوَاتِ عَلَى إصْبَيْع . وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِمْنِيمِ وَالْمَاء وَالدِّى عَلَى إَصْبَعِ وَالْحَلَاثِينَ عَلَى إَصْبَيمِ ثُمَّ يَهُزُهُنَّ ثُمَّ يَتُولُ أَمَا الْمِكِ أَمَا اللَّهِ كُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النِّيَّ مِنْ يَكُ بَصْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ مَسَجُّهُم وَتَصْدِيقًا لِتَوْ لِهِ ثُمَّ قال النَّيْ ﷺ وَما قَدَرُوا أَللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ إِلَى قَوْلِهِ بُشْرِكُونَ حَرَّتُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِرِ أَنْ رَجلاً سَأْلَ أَنْ تُمْرَ كَيْفَ شَمِيتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْوِي قالَ يَدْنُو أَحَدُكُم مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَمَّ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَعْلِتَ كَذَاْ وَكَذَا فَيَقُولُ نَمَمْ وَيَقُولُ عَلِمْتَ ٣٠ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ ثَمَمْ فَيُجَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ سَنَرَتُ عَلَيْكَ فِي الَّذِيَّا وَأَنَا أَغْفِرُهُمَ لَكَ الْيَرَمْ \* وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانٌ حَدَّثَنَا فَمَادَهُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ عَن أَن مُمرّ

(۱) أَيْ ارت (۱) کمکل

(r) مَرَّاتِ

(1) من أحد

(1) إِلَّ النَّهِ سَلَ اللَّهُ طَيْحٍ

(٧) أَعَمَلْتَ

٠٠ فَوْ الِهِ وَكُلِّمَ ٱللهُ مُوسَىٰ نَسَكُلِبُمَا ﴿ **مَدَمُنَا** بَعْنِي ٰ بْنُ حَدَّثَنَا ٣ عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهابِ حَدَّثَنَا ٣٠ مُحَيْدُ بْنُ مَبْدِ الرُّعْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النِّيَّ (") يَؤْلِنُ قَالَ أَحْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْتَ (") آذَمُ اللَّذِي أُخْرَجْتَ ذُرِّيَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ أَزَّمُ ۖ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَصْطَفَاكَ أَلْثُهُ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلاَمِهِ ثُمَّ تَلُونُنِي عَلَى أَنْرِ قَدْ ثُدَّرَ عَلَىَّ قَبَلَ أَنْ أَخْلَقَ ۚ لَحَجَّ آدَمُ مُوسَى مَدُثُنَا مِسْلِمُ بْنُ إِيرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا نَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال قالَ رَسُولُ <sup>(1)</sup> أَذِّهِ ﷺ يُجْمَعُ الْمُوامِثُونَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اُسْتَشَفَعْنَا إِلَى رَبَّنَا فَيْرِيمُنَا مِنْ شَكَانِنَا هَٰذَا فَيَأْثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ أَللهُ يده ، وأسْجَدَ لَكَ اللَّائِكَةَ ، وَعَلَّكَ أَنْهَاء كُلُّ شَيْء ، فَأَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّنَا حَقَّى يُرِيحَنَّا ، فَيَقُولُ لَمُمْمَ لَسْتُ هُنَاكُ ۚ فَيَذْ كُرُ لَهَمْ خَطِيئتُهُ الَّتِي أَسَابَ ۚ حَدَثْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّنَى سَلَيْهَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ أَنْهُ أَلَّهُ قَالَ سَمِتُ ٣٠ أَبْنَ مالِكِ يَقُولُ لَيْنَاةَ أَشْرِى بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْسَكَمْنَةِ أَنَّهُ (٨٠ جاءُهُ الكَنَّةُ فَقَرِ قَبْلَ أَذْ يُوحْى إلَيْهِ وَهُوَ نَائَمُ فَى الْمَسْجِدِ الْحَرَام فَقَالَ أُرَّكُمُمْ أَيْهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطَهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ ٣٠ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَسَكَانَتْ بِلْكَ اللَّبَلَةَ ۖ فَلَمْ يَرَّهُمْ حَتَّى أَنُوهُ لِيَدَاةً أَخْرَى فِيها يَرَى فَلَبُهُ ۚ وَثَنَامُ عَيْنُهُ ۚ وَلاَ يَنَامُ فَلْبُهُ ، وَكَذَٰلِكَ الأَنْبِياء ثَنَامُ أَعْيُنَهُمْ وَلاَ تَنَامُ كُلُوبُهُمْ ۚ فَلَمْ يُكَمِّلُوهُ حَتَّى أَخْتَنَالُوهُ فَوَصَنُوهُ عِنْدَ بِلِّرْ زَنْزَمَ فَتَوْلاً مُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَكَ جِنْرِيلُ مَا بَيْنَ تَحْرِهِ إِلَى لَبَئِير حَقَى فَرَخَ مِنْ صَنْدِهِ وَجَوْنَهِدِ فَنَسَلَهُ مِنْ مَاهَ زَنْزَمَ بِيكِهِ حَتَّى أَنْيَلُ جَوْفَهُ ثُمُّ أَنِّيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهبِ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبِ تَخْشُوا إِيمَانَا وَحِكْمَةً ۚ فَمَثَا <sup>(١٠)</sup> بِهِ صَدْرَهُ وَلَفَادِبِدَهُ يمني هُرُوقَ حَلْقِهِ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا خَضَرَبَ بَابًا مِن أَفْوَابِهَا

(١) بَالْبُمَاجِاءَفِي وَ كَلَّمَ (۲) حدثني مكنا في النسخ الق وكتب مد الآبن سألم بإرائبا (٤) رَسُولَ أَنْهُ كانت فيها الجلتان في سطر واحبد وليس طى إحداما (٠) أنَّى ص (١) أنَّهُ . كَانَا فِي اليونينية الممزة مفتوحة ومكسورة . أنه حا.

وأنكيينه

(٩) البا (١٠) فَوَ عَيْثُ (١١) زَنْعَ عَلَىٰ أَحَدَ (۵۰) المعتبار رَبُّ

(11) يُوحى

فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاه مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ ، قالوا وَمَنْ مَمَكَ ؟ قالَ مَعِي جَمَّدُ ، قالَ وَقَدْ بُسِتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالُوا فَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا فَيَسْتَنْشِرُ بِو (' أَهْلُ السَّمَاه ('' لاَ بِشْكُ أَهْلُ السُّمَاءِ عِنَا (\*) يُرِيدُ ٱللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُسْلِمَهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ هَٰذَا أَبُوكَ (" فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَرَدُّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ مَرْحَبا وَأَهْلاً بِأَ بِنِي نِهُمَ الِأَبْنُ أَنْتَ فَإِذَا هُوَ فِي النَّبَاءِ ٱلدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطِّرِدَانِ ، فَقَالَ ماهذَان النَّهَرَانِ بَلِجِيْرِيلُ ؟ قالَ هَذَا النَّيلُ وَالفُرَّاتُ عُنْصُرُكُمَا ثُمَّ مَضَى بِدِ ف السَّاء كَاإِذَا هُوَ بِنَهَرَ آخَرَ عَلَيْهِ فَصْرٌ مِنْ لُوْلُو ۚ وَزَيْرَجَكِ فَضَرَبَ يَدَهُ (\*\* كَاِذَا هُوَ مِينَكُ (\* قالَ ما هٰذَا مَا جِدْبِلُ ؟ قالَ هٰذَا الْكُوْثَرُ الذِّي خَبَّا (\*) لَكَ رَبُّكَ ثُمُّ عَرَجَ (^ اللَّهُ النَّهُ النَّالِيَةِ فَقَالَتِ اللَّالِكَاكِكَةُ لَهُ مِنْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى مَنْ هَذَا ٤ قالَ جِبْرِيلُ ، قالُوا وَمَن مَمَكَ ؟ قالَ مُحَدّ عِنْ قَالُوا وَقَدْ بُنِكَ إِلَيْهِ \$ قالَ نَتَمَم مقالُوا مَرْسَبًا بِهِ وَأَهْلًا ، ثُمُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء الثَّالِيَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلُ مَا قالَتِ لَلاولَى وَالنَّانِيَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّاسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى البَّمَا الْمَامِيتةِ فَقَالُوا مِيْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَجَ بِدِ إِلَى ٥٠ السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمّ عَرْجَ بِهِ إِلَى السَّمَاهُ السَّابِيَّدِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَالِكَ كُلُّ تَمَّاهُ فِيهَا أَنْبِنَاهُ قَدْ بَمَّاهُمُ كَاوْعَيْنَ \*\* ) مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي النَّائِيَّةِ وَهَارُونَ فِي الرَّاسِيَّةِ وَآخَرَ فِي الْمُلْسِيَّةِ كَمْ أَخْفَطُ أَمْنَهُ وَإِبْرَاهِيمَ فَ السَّادِسَةِ وَمُوسَى فَ السَّاسِةِ بَغْضَيِلِ كَلِّلَامٍ أَفْهِ، فَبَالَ مُوسَى رَبُّ كُمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ (\*\* عَلَى ّأَحَدُثُمْ عَلاَ بِو فَوْقَ ذَلِكَ عَا لاَ يَيْلُمُ ۚ إِلاّ أَهْدُ حَتَّى جاء سِدْرَةَ الْمُنتَعَى وَدَنَا الْجِبَّارُ ٥٠٥ رَبُّ الْمِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَامِ قَوْمَيْنِ أَوْ أَوْنَى فَأَرْخَى ١٣٠ اللهُ فِيها أَوْخَى ١١٠ الْمَيْرِ خَسِينَ صَلاَةً عَلَى أَسْبِكَ كُلَّ . يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى ۚ فَأَحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ بَا مُحَمَّدُ ماذَا عَبِدَ إِلَيْكَ

رَبُّكَ قالَ عَهِدَ إِنَّ خَسِينَ صَلاَّةً كُلَّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ قالَ إِنَّ أُمَّنَكَ لَا تَسْتَطِيمُ ذُلِكَ فَأَرْجِع مِلْيُحَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النِّي عِنْ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ ف ذٰلِكَ ۚ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جَبْرِيلُ أَنْ (١٠ نَتُمْ إِنَّ شِيْتَ فَمَلَا بِدِ إِلَى الْجِبَّارِ فَقَالَ وَهُو شَكَانَهُ يَا وَبُّ خَفْفَ عَنَّا فَإِنَّ أُمِّتِي لَا نَسْتَطِيعُ هَٰذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمّ رَجِمْ إِلَى مُوسَى فَأَخْبُسَهُ فَلَمْ يَزِلْ يُرَدُّهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَشَ صَلَوَاتٍ ثُمُّ أَخْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْمُسْ فَقَالَ بَا تُحَدُّدُ وَالله لَقَدْ رَاوَدْتُ بَن إسْرَاثيلَ وَ قَرِي عَلَى أَذْ فَي مِنْ هَلْنَا ٣٠ فَضَمْفُوا فَتَرَكُوهُ فَأَسُّكَ أَضْفَكُ أَجْسَادًا وَكُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْمَارًا وَأَسْمَاعًا فَأَرْجِهِمْ فَلْيُخَفِّفُ مَنْكَ رَبُّكَ كُلِّ ذٰلِكَ بَلْتَغِتْ " النَّي بَلْكِ إِلَى جِبْدِيلَ لِيُشيرِ عَلَيْهِ وَلاَ يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ فَرَفَمَهُ عِنْدَ الْمَاسِمَةِ فَقَالَ بَا رَبّ إِنَّ أُمِّنِي مُثَمَاء أَجْسادُهُمْ وَتُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ (٤) وَأَبْدَانُهُمْ خَفَفْ عَنَّا فَقَالَ الجَبَّارُ مَا مُحَّدُ قَالَ لَبَيْكَ وَسَمْدَيْكُ قَالَ إِنَّهُ لاَ يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى كَا فَرَمِنْتُ (0) عَلَيْك في أُمُّ الْكِيَّابِ قَالَ مَنكُلُّ حَمَّنَة بِمَشْر أَمْنَا لِمَا فَمْيَ خَسُونَ فِي أُمُّ الْكِيَّابِ وَهِي خَمْنُ عَلَيْكَ فَرَجْمَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ كَيْفَ فَمَلْتَ فَقَالَ خَنَّفَ مَنَّا أَعْطَانَا بَكُلُّ حَسَّنَة قَشْرَ أَمْنَالِهَا قَالَ مُوسَى قَدْوَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْتَى مِن ذَلِكَ قَدْرَكُوهُ أَرْجِهِ إِلَى رَبُّكَ فَلَيْخَفِّفُ عَنْكَ أَيْضَا قالَ رَسُولُ أَللهُ عِلْكُ يَا مُولِي قَدْ وَأَقِيْ اَسْتَعْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اَخْتَلَفْتُ ٢٠٠ إِلَيْهِ قَالَ فَأَهْبِطْ بِأَسْرِ أَقِي قَالَ وَأَسْتَنْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْمُرَّامِ إِلْبُ كُلاَّمِ الرَّبُّ مَنَّ أَمْلُ الْجُنَّةِ وَوَثِمْنَ يَعْنَى بْنُ شَلَبْانَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهِفِ قالَ حَدَّثَنَى مالكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَار مَنْ أَبِي مَتِيدٍ المُدْرِيُّ رَضِيَ أَلَثُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ عَنْ إِذْ أَلْهَ بَعُولُ لِأَهل الْمِلّة بَا أَمُلَ الْجَنَّةِ فَيْتُولُونَ لَيْكَ رَبُّنَا وَسَنْدَلِكَ وَاغْبَرُ فَ بَدَيْكَ فَيَقُولُ مَلَ وَضِيمُ

(۱) رَسُول اللهِ (١) رَسُول

(١٠) وَتَعَمَلاً

فَيْقُولُونَ وَمَا لَنَا لاَ تَرْضَى بَارَبٌ وَقَدْ أَفْطَيْنَنَا مَا لَا تُسْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقَكَ فَيقُولُ أَلاَ أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ ثَيْءَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُجِلُ مَلَيْكُمْ رَضُوانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدْثَنَا فُلَيْخَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ عَن عَطَاء بنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النِّيِّ <sup>(١)</sup> يَرْفُ كَانَ يَوْمَا يُحدَّثُ وَمِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اَسْتَأْذَنَ \*\* رَبُّهُ ف الرَّرْجِ فَقَالَ لَهُ أَوَ لَسْتَ فِيها شِيْفَ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّى ٣٠ أُحِبُ أَنْ أَزْرُحَ ۖ فَأَسْرَحَ وَبَدَرَ فَتَبَادَرَ " الطُّرفَ بَاللهُ وَأَسْتُواؤهُ وَأَسْخُصُادُهُ وَتَكُورُهُ أَمَّالَ أَلْمَال فَيَقُولُ أَللَهُ مَا لَىٰ دُولَكَ بِا أَبِنَ آدَمَ ۚ فَإِنَّهُ لاَ يُشْـبُكُ ۚ `` شَيْءٌ فَقَالَ الأَمْرَائِ يَارْسُولَ اللهُ لاَتَجِد هٰذَا الاَّقُرَسِيَّا أَوْ أَنْسَارِيًا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْجٍ فَأَمَّا تَحَنُ فَلَسْنَا بِأَصَابِ زَوْعٍ فَمَنْسِكَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لِللَّهِ مِلْكِ ذَكِرُ الْذِيالَا مُرْ وَذَكْرِ الْسِادِ بِالنَّمَاء وَالتَّضَرُ مِ وَالرَّسَالَةِ وَالْإِبْلاَعُ " لِقَوْلِهِ تَمَالَى فَأَذْ كُرُونِي أَذْ كُرُكُم وَأَثَلُ عَلَيْهُمْ نَبَّأْ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُمْ مَتَابِى وَتَذْكِيرِى بِآلِكِ اللهِ ٣ فَسَلَى اللهُ مَرَكُلْتُ فَأَجْمُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَامَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُن أَمْرُكُمُ عَلَيْكُمُ غَمَّةٌ ثُمَّ أَفْضُوا إِلَّهُ وَلاَ تُنْظِرُونِ فَإِنْ مَوَ لَيُثُمْ ۚ فَا سَأَلَتُكُمُ مِنْ أَجْرِ إِذْ أَجْرِىٓ إِلاّ عَلَى اللهُ وَأُمرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُنلِينَ مُمَّةً كُمٌّ وَضِينٌ قَالَ مُجَاهِدُ أَفْسُوا إِلَى ما في أَشْكِمُ يُقَالُ أَفْرُق أَفْض ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ؛ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْشَرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى بَسْمَةَ كَلاَمَ أَلَٰهِ إِنْسَالُ بَأْتِيَهُ فَيَسْشَيعُ مَا يَقُولُ وَمَا أَنْزِلَ <sup>(۵)</sup> عَلَيْهِ <del>فَوْ</del> آمِينُ حَتَّى ١٠٠ يَأْنِيهُ فَيَسْمَتَحَ كَلاَمَ أَنْهِ وَحَتَّى يَبْلُغُ مَأْمَتُهُ حَيْثُ جَاءُ النَّبَأُ الْمُغَلِيمُ الْقُرْآنُ سَوَابًا حَقًا فِالدُّنْيَا وَعَلَ (١٠٠) بِدِ بالبُ قَوْلِ اللَّهِ بَمَالَى: فَلاَ تَجْمَلُوا فِي أُنْدَادًا ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكِّرُهُ : وَتَجَمَّلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ وَبُ الْمَالِمَنَ ، وَنَوْلِهِ وَالَّذِينَ

لاَ يَدْعُونَ مَتِمَ أَلَهُ إِلَهَا آخَرَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ فَسُلِكَ لَئُنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنَ عَلُكَ (" وَلَتَكُونَ مِنَ الْمَاسِرِينَ بَلِ اللهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِين وَقَالَ عِكْمُ مَةُ وَمَا يُواْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّهِ إِلاَّ وَمُعْ مُشْرِكُونَ وَ \* لَئْ سَأَلْتَهُمْ \* " مَنْ خَلَقَتُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّنوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ \* ثَالَتُهُ فَذَلِكَ إِعَامُهُمْ وَكُمْ يَسْبُدُونَ غَيْرَهُ وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْمَالِ (\* الْمِبَادِ وَأَكْسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَمَانَى وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ تَقْدِيرًا . وَقَالَ نُجَاهِدُ : مَا تَنَزَّلُ اللَّائِكَةُ إِلَّا بِالْمَقَى بِالرَّسَالَةِ وَالْمَذَابِ ، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْتِهِمْ الْبَلْذِينَ الْمُؤَذِّينَ مِنَ الرُّسُلِ وَإِنَّا لَهُ المنفُونَ (١٠) عِنْدَنَا وَالَّذِي جاء بِالمِينَذِي الْقُرْآنُ وَسَدِّقَ بِو الْمُؤْمِنُ يَتُولُكُ يَوْمَ الْقِيامَةِ هٰذَا الَّذِي أَعْطَلْنَنِي ثَمِلْتُ بِمَا فِيهِ **مَرْثُ**ا ثُنَبِّنَةٌ بْنُ سَمِيدٍ حَكَّثَنَا جَرِيرٌ مَنْ سَمْصُورِ عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنْ تَمْرُو بِنِ شُرَحْبِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَا بَثَالُتُ النِّي عَلَى أَلَهُ فِ أَفْظُمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْمُلَ لللهِ ٧٠ نِدًا وَمْنَ جَلَاكَ ، قُلْتُ إِنَّ ذَالِكَ آمَكُلِم ، قُلْت نُمُ أَى قَالَ ثُمُ أَنْ تَقَتُلَ وَلِنَكَ خَفَافُ أَنْ بَعَلْمَمَ مَمَكَ قُلْتُ ثُمُّ أَىٰ ﴿ قَالَ ثُمُ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلًةِ جَارِكَ السب مَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَمَا كُنْتُمْ نَسْتَكِرُونَ أَنْ يَسْمِهَ عَلَيْكُمْ مَنْكُمْ " وَلاَ أَنِمَازُكُ وَلاَ جُلُودُكُ وَلَكِنْ طَنَفُمْ أَنَّ أَفْ لاَ بَعْلَمُ كَيْراً يُمَا تَشْتُلُونَ مَرْثُ الْمُتَذِينُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَيْسُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ تَقَهِّيانِ وَقُرَشِيٌّ أَوْ تُرَسِيانِ وَتَقَنَىٰ كَبِيرَةً شَخَّمُ (١٠٠ بُطُونِهمْ قَلَيَّةٌ فِقَهُ تُلُوبِهمْ فَقَالَ أَحَدُهُمُ أَتْرَونَ أَذَّ أَلَدُ يَسْمَعُ مِا تَدُولُ ؟ قالَ الآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنًا ، وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْأَيْرُ إِنْ كَانَ يَسْتَمُ إِذَا جَهَزَنَا كَإِنَّهُ يَسْتَمَ إِذَا أَخْفَيْنَا ، كَأْثُولَ أَفَهُ ثَمَالَى : وَمَا كُنْهُمْ لَمُنْتَزِّونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ تَمْمُكُمْ وَلاَ أَبْسَارُكُ وَلاَ جُلُودُكُمُ الآيَّةَ

اللة بيرسالم تبعاً اليونينية

(n) K

و ن شکوم

(۱) الْسُكِّبُ (۳) الْبِيَّمِ (۵) الْمُلِيِّمِ (۵) الْمُلْسُرِّيْنِ (۵) الْمُلْسُرِّيْنِ

إسب تول أله تمالى: كُلَّ يَوْم مُورَى شَأْنِه، وَما يَأْنِيم مِنْ ذِكْرِ مِنْ دَسِّم عُندَتِ، وَقَوْلِهِ ثَمَالَى : لَمَلُّ اللهُ يُعْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا، وَأَنَّ حَدَثَهُ لاَ يُشْبهُ حَدَث أَلْمَنْ أُوتِينَ . لِقَوْلِهِ تَمَالَى : لَبْسَ كِمَنْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّبِيعُ الْبَسِيرُ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْنُمُودِ عَنِ النِّيمُ ﷺ إِنَّ اللَّهَ بُحْدِيثُ مِن أَشْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ بِمَّا أَخْدَثَ أَذْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ مِرْثُ عَلِي بُنُ مَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا عَلَيْمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَنْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَيْتَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْسَكَيَّابِ عَنْ كُنَّهِمْ وَمِنْذَكُمْ كِتَابُ اللَّهُ أَفْرَبُ الْكُتُبِ عَمْدًا بِاللَّهِ تَفْرَوْنَهُ تَحْمَا كَمْ يُشَبُ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ ۚ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي مُنِيْدُ اللَّهِ بْنُ صَدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ قالَ بَا مَنْفَرَ السُّلِينَ كَيْتَ نَسْأَلُونَ أَهْلُ الْكَيَّابِ عَنْ شَيْهُ وَكِنَا أِكُمُ الَّذِي أَثِرَالَ اللَّهُ عَلَى نَبِيْكُمْ عَلَيُّهُ أَحْدَثُ الْاخْبَارِ بِاللَّهِ تَحْمَا كَم بُشَب وَقَدْ حَدَّثَكُمُ أَلَهُ أَنَّ أَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدُّلُوا مِنْ كُنُّبِ أَلَهُ وَغَيَّرُوا فَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ <sup>(1)</sup> اللهَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ لِيَشْقَرُوا بِذَاكِ ٓ ثَمَنَا قَلِيلاً أَوْلاَ بَهْمَا كُمُ ما جَاهَمُ مِنَ الْبِلْمِ مَنْ مَسْفَلَتِهِمْ فَاذَ وَاللهِ مَا وَأَبْثَارَ جُلَّامِنْهُمْ بَسْأَلْسُكُمْ عَنِ اللِّي أَثْوِلَ عَلَيْكُمْ "" إلب قول ألله تمالَى : لاَ تُحَرِّكُ بدِ لِسَانَكَ ، وفيل النِّي عَالَ حَيثُ ( مُرَالُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَقَالَ أَبُوهُمُ يَرْةً عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ اللهُ سَالَى أَمَا مَعْدِي عَيْما (1) ذَ كَرَ فِي وَتَحَرَّكُنْ بِي مُفَتَاهُ حَرَّثُ ثُنَيْتُهُ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً حَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عائِشَةَ عَنْ سَيِدٍ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ فِي فَوْلِهِ تَمَالَى لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قالَ كَانَ النِّي عَلِينَ لِمُا لِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَنَّهِ فَقَالَ لِي أَبْنُ مَبّاسِ (\*) أَحَرُ كَمُمَالَكَ كَاكَانَ رَسُولُ أَفِّهِ عِنْ لَكُمَا فَقَالَ سَبِيدُ أَوْ أَحَرُ كُمُا كَاكَاذًا أَن عَبَّاسِ يُحَرَّ سُهُمًا كَفَّرُكَ شَفَتَيْهِ فَأَوْلَ أَلَهُ عَرَّوَجَلَ : لاَ تَحَرَّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ إِهِ

إِنْ عَلَيْنَا جُمَّهُ وَقُواۤ لَهُ قَالَ جَمُّهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَوْهُ ۚ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبَح قُرْآ لَهُ قَالَ فَأَسْتَشِيمُ لَهُ وَأَنْسِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ إِذَا أِنَّاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْتَمَعَ فَإِذَا أَنْطَلَقَ جَبْرِيلُ فَرَأَهُ النِّي عَلِيَّهُ كَمَا أَفْرَأُهُ (١٥٥٠) باسب تول ألله تَمَاكَى: وَأُسِرُوا فَوْلَكُمْ أُو أَجْمَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَشْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ، يَتَخَافَتُونَ يَنَسَازُونَ ﴿ صَرَّتَنَى تَمْرُو بْنُ أَرُوارَةَ عَنْ مُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَبِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما فِي قَوْلِهِ تَمَالَى : وَلا تَجْهِرْ بِصَلاَتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ، قالَ نَرَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مُخَنَّفٍ بِمَكَّةً فَسَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْنَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِمَهُ الْمُفْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَثْرَالُهُ وَمَنْ جَاءٍ بِدِ فَقَالَ اللهُ لِنَبِيدِ عَلَيْهُ وَلاَ تَجَهَرْ ا بصَلَاتِكَ أَىْ بَقِرًا رَبِّكَ فَيَسْتَمَ (\*) الْمُفْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تُحَافِقْ بِهَا عَن أَصْمَا بِكَ فَلاَ تُسْمِهُمُ وَأَبْسَغِ بَنِي ذَاكِ سَبِيلًا مِرْثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِلْهُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تَحَافِتْ بِهَا فِ الدُّعادِ مَرَثُنَا إِسْفُقُ حَدَّثَنَا أَبُو عاميم أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ لَهُ مِنا مَنْ مَمْ يَتَمَنَّ بِالْقُرْآنِ وَزَادَ غَيْرُهُ يَجْمَرُ بِهِ باسب قول النِّي عِنْ تَجُلُ أَ تَاهُ أَلَهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِدِ آ نَاء (اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلُ يَقُولُ لَوْ أُوبِيتُ مِثْنَ ما أُوفِيَ مُذَا فَمَلْتُ كَا يَفْسَلُ فَيَنَّ (\* أَلَّذَ ۖ أَنَّ قِيامَهُ بِالْكِيَّابِ مُو فِسْلُهُ وَقَالَ وَمِنْ آيَانِهِ خَلْقُ السَّوْاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلاَفُ أَلْسِنْتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَأَفْلُوا الْخَيْرَ لَمَلَّكُمُ ثَمُلِيهُونَ مِرْثُ ثُنِيبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي صَالِطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْظَ لا تَعَاسُدُ إلا في

(۱) أَوْرَأَهُ . كَنَا فَى فَسَخْ مَسْهِدَة بِسِدْها ورست فى تسخة عبد الله يرسالم بوجهين قرآهُ وَأَوْرَأُهُ مَمْسِحًا عليْها لَهُ مَمْسِحًا عليْها لَهُ مَمْسِحًا

(۱) حَبِّرِيْلُ (۲) فَيِّسْمُمْ "كِفاهو غيمض النخوفيبضها فَيَسْمُمْ وهو الذي في مَرَع البونينية ورسمت والنوقية أه مصحمه (1) آناه القبل و آناع

() فَنَيْنَ النِّيْ يَرَاقِهُ إِنَّ فِيرِياتِهُ الْسَكِيَابَ إِنَّ فِيرِياتِهُ الْسَكِيَابَ (1) مِنْ آنَا وَالْمُثِلُ وَآنَا مِ (1) رّسُولِهِ (٠) آلهُ تَعَالَى (۱) لمأل مواج (۷) فکیترسی (٨) والؤمنون (١) نبه (۱۰) غال بالمنبر وفال في النَّاع إنه

أَثْنَتَيْنِ رَجُلُ ٓ آتَاهُ أَلَثُهُ الْقُرُآنَ خَهْوَ يَتْلُوهُ (``آنَاء اللَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ فَهْق يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُونِيَ هَٰذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفَعَلُ ، وَرَجُلُ آتَاهُ أَلَثُهُ مَالاً فَهُو يُنْفَقُّهُ في حَقَادِ فَيْقُولُ لَوْ أُوبِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي تَحْلِثُ فِيهِ مِثْلُ ما يَعْدُلُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قالَ الزُّهْرِي عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّيِّ عَلَى قَالَ لاَ حَسَدَ إِلاّ في أَثْنَتَيْنِ : رَجُلُ آتَاهُ أَلَنْهُ الشُّرَآنَ فَهُو رَيْنُلُوهُ ١٧٧ َ نَاء اللَّيْلِ وَآ نَامِالنَّهَار ، وَرَجُلُ آنَاهُ أَلَهُ مَالاً فَهُوْ يَنْفِقُهُ آنَاء اللَّيْل وَآنَاء النَّهَارِ سَمِنْتُ " سُفْيَانَ مِرَاراً كَمْ أَسْمَنْهُ يَذْ كُرُ ٱلْخَبَرَ وَهُوَ مِنْ صَبِح حَدِيثِهِ السِم قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : يَا أَبُهَا الرَّسُولُ بَلْمْ مَا أَزْلَ الَيْكَ مِن رَبُّكَ وَإِنْ لَمْ تَفَكَّلُ فَمَا بَلَّنْتَ رِسَالاَتِهِ، وَقَالَ الرَّهْرِئُ مِنَ أللهِ الرَّسَالَةُ وَعَلَى رَسُولِ (1) أللهِ عَنْ أَلْبَلاَعُ وَعَلَيْنَا النَّسْلِيمُ ، وَقَالَ (6) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَتُوا رِسَالاَتِ رَبْهِمْ ، وَقَالَ (٥٠ : أَبْلِنُكُمْ رِسَالاَتِ رَبْى . وَقَالَ كَنْبُ بْنُ مَالِكِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النِّي مِنْ وَسَيِّرَى ٢٠٠ أَلَدُ تَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ١٠٠ ، وَقَالَتْ مَائِشَةُ : إِذَا أَعِبَكَ حُسنُ مَلَ أَمْدِي مِ فَقُلِ أَخْلُوا فَسَيَرَى ٱللهُ مَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْوَامِنُونَ وَلاَ يَسْتَخِفَنَّكَ أَحَدُ ، وَقالَ مَعْتَرُ : ذٰلِكَ الْكِيَّابُ هٰذَا الْقُرْآنُ هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ يَانُ وَدِلْأَةُ كَتَوْلِهِ ثَمَالَى: ذَلِكُمْ خَكُمُ أَنَّهِ مِلْمَا خَكُمُ أَنَّهِ لاَ رَبْ ٥٠ لاَ مَكَ يْلُكَ آبَاتُ بَغِني هُذِهِ أَعْلَامُ الْقُرَآنِ وَمِثْلُهُ : حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فَى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم يَمْنِي بَكُمْ ، وَقَالَ أَنَسُ: بَمَنَ النَّيْ يَكُ خَالَهُ (١٠٠ حَرَاماً إِلَى قَوْمِهِ (١١٠ وَقَالَ أَتُوامِنُونِي أَبَلَتُهُ رِسَالَةَ رَسُولِ أَنْهِ ﷺ غَلَمَ يُحَدِّثُهُمْ ﴿ مَرَّصُ الْفَصْلُ مَنْ يَعْتُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَنْهِ بِنُ جَمْفَرَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا الْمُشَيِّرُ بْنُ سُلَبْانَ حَدَّثَنَا سَبِيدُ بْنُ عَبْدِ الله ١١٥ التَّقَيُّ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدَّنِيُّ وَزَّبَادُ بْنُ جُنِيْرِ بْنِ حَبَّةَ عَنْ جُمِّيْرِ بْنِ حَيَّةً قالَ الْمَنِيرَةُ أَخْبَرَا ثَبَيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبَّا أَنَّهُ مَنْ ثُنِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى أَلِجُنَّةِ

مَرْثُنَا مُمَّدُّ بْنُ بُوسُكَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِنْلِمِيلَ عَن الشَّنْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِيتَةَ وَضِيّ أَنْهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّمَكَ أَنَّ مُحَدًّا عِنْكُ كَمْ شَبْنًا وَقَالَ مُحَدُّ حَدَّمْنَا أَبُوعايرِ الْمُقَدِينُ حَدَّثَنَا شُمُنَةً عَنْ إِنْهُمِيلَ بْنِ أَبِي عَالِدٍ عَنِ الشَّنْبِيُّ عَنْ مَشْرُوقِ عَنْ مَا يُشَةً قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النِّيَّ يَزْلَيُّ كَتَمَ شَبْنًا مِنَ الْوَحْي فَلَا تُصَدَّفْهُ إِنَّ اللهُ تَمَالَى يَقُولُ: يَا أَيْهَا الرَّسُولُ بَلْغَ ما أَثْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَا بَلْنُتْ رَسَالَتُهُ مِرْمُنِ ثُبَيْهُ بنُ سَيِدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاحْمَدْ عَنْ أَبِي وَاللِ عَنْ تَعْزُو بْنِيشُرَخْيِيلِ قال قال عَبْدُ أَلَهُ قِالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ أَلَهُ أَيْ أَلَذْنَبِ أَكْبَرُ عِيْدَ ٱللهٰ ؟ قالَ أَنْ تَدْعُو لِلهِ نِدًا وَهُو حَلَقَكَ ، قالَ ثُمَّ أَىٰ ؟ قالَ ثُمَّ أَنْ تَقَتُلَ وَلَدَاوَ (١) أَنْ يَعَلْمَمْ مَمَكَ ، قالَ ثُمَّ أَيْ ؟ قالَ أَنْ ٢٠ ثُرَا فِي حَلِلَةَ جَادِكَ ، فَأَثْرَلَ أَللهُ تَصْدِيقَهَا وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَمَ أَقَدُ إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقَّ وَلاّ يَرْ ثُونًا وَمَن يَعْمَلُ ذَاكِ " الآيةَ باسب تول اللهِ تَمَالَى : قُلْ مَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَتِلُوهَا ، وَقَوْلِ النِّي عِنْكُ أَعْطِي أَهْلُ النَّوْرَاةِ النَّوْرَاةَ فَسَلِلُوا بَهَا ، وَأَعْطَى أَهْلُ الإنجيل الإنجيل فَعَيْلُوا بِهِ، وَأَيْمِلِيثُمُ الْقُرْآنَ فَسَيِلْتُمْ بِهِ وَقَالَ أَبُورَذِينِ يَتْلُونَهُ يْنْبِعُونَهُ وَيَسْتَلُونَ إِدِحْقَ عَلِهِ ، يَقَالُ يُشْلَى يُقْرَأُ ، حَسَنُ النَّلاَوةِ حَسَنُ القراءةِ لِلْقُوْلَةِ، لاَ يَمَنَّهُ لاَ يَجِدُ مَلَمَنَّهُ وَفَلْمَهُ إِلاَّ مَنْ آمَنَ بِالثَّرْآنِ، وَلاَ يَحْسِلُهُ بحقهُ إِلاًّ الْمُوْتِنُ (\* كِنْوَالِهِ تَنَاكَى مَثَلُ الَّذِينَ مَعْلُوا التَّوْزَاةَ ثُمَّ لَهُ يَعْيِلُوهَا كَنَلَ الْمُحْمَارِ يَعْمِلُ أَشْفَارًا لَهُ بِنُسَ مَثَلُ الْفَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَ بَلِتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ بَهْدِى الْفَوْمَ الطَّالِينَ وَتَمْى النَّيْ عِنْ الْإِسْلامِ وَالْإِمَانَ (٧٠ عَمَلاً ، قالَ أَبُو مُرَيْرَةً قالَ النَّيْ عَلْ لِبِلالِ أُخْبِرِني بِأَدْبِي ثَمْلِ ثَمِيلَتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ قَالَ مَا تَمِيْتُ ثَمَلاً أَدْبِي عِنْدِي أَنَّي كُمْ أَصْلَمُ إلا صَلَّيْتُ وَسُيْلَ أَيُّ الْمَثِلَ أَفْضَلُ قالَ إِعَانَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ ٱلْجَعَادُ ثُمَّ

(1) \$\frac{1}{2} \text{(1)} \\ \text{(2)} \\

را) غُرُوبِ الشَّمْتِي (۱) حَبَّوراً (۲) مَجُوراً . كِنَا فَى البونينية نفرورةم عليه (1) الشَّنَاء (د) حَبَّا

حَجَّ مَبَوُورٌ ۗ حَرْثُ عَبْدَانُ اخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ اخْبَرَنِي سَا إِنْ عَن أَبْنِ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَذْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُ عَالَ إِنَّا بَقَاؤُكُم ۖ فيمَنْ سَلَفَ مِنَ الْأُبَرِكَا بَيْنَ صَلاّةِ الْمَصْرِ إِلَى عُرُوبِ الشَّسْ أُوفَىَ أَحْلُ التَّوْزَافِالتّوْرَاةَ فَسَمِلُوا بِهَا حَتَّى أَنْتُمَكَّ النَّهَارُ ثُمَّ تَجَزُوا فَأَعْطُوا فِيرَاطَا فِيرَاطَا ، ثُمَّ أُونَى أُهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلِ مَسَلُوا بِدِ حَتَّى مُلْلَتِتِ الْمَعْرُ ثُمَّ تَجَزُوا فَأَعْمُوا فِيرَاطَا فِيرَاطَا ثُمُّ أُوتِيتُمُ القُرْآنَ فَصَيلْتُمْ بهِ حَتَّى غَرَبَتِ (١) الشَّسْ فَأَعْطِيتم فِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْمُكِتَابِ هُولاً و أَقَلُّ مِنَّا عَمَلاً وَأَكْثَرُ أَجْرًا ، قالَ أَلْلُهُ هَلَ ظَلَتُكُمْ مِنْ حَشَّكُمْ شَيْنًا ؟ قالُوا لاَ ءِ قالَ فَهُوْ فَضَلَى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاء اللَّهِ عَلَيْكُمْ النَّيْ عَلَى السَّلاَةَ عَمَلًا ، وَقَالَ لاَ سَلاَةً لِمَن لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِيَّابِ مَدْثِي (" سُلَيْانُ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَى عَبَّادُ بْنُ يَمْقُوبَ الْأَسْدِينُ أُخْبَرَنَا هَبَّادُ أَبْنُ الْمَوَّامِ عَنِ الشَّبْبَانِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمَيْزَادِ عَنْ أَبِي مَمْرُوالسَّبْبَانِي عَن أَبْنِ سَنتُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النِّي ﷺ أَىٰ الْأَحْمَالِ أَفْسَلُ قالَ السَّلاّةُ لِوَثْنَهَا ، وَبِرُ الْوَالِيَيْنِ ، ثُمَّ ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ أَنْهُ ۚ الْمِسْبِ قَوْلِ ٱللَّهِ ثَمَالَى ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِنَ هَلُوعًا ٣٠ إِذَا سَنَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا سَنَّةُ الْغَيْرُ مَنُوعًا خَلُوعًا صَبُورًا مَرْثُنَا أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ اللَّهِ عَن الْحَسَن حَدَّثْنَا تَمْرُونَ تَعْلَب قال أَتَى النِّيَّ ﷺ مالٌ فَأَعْطَى قَوْمًا وَمُنَةً آخَرِينَ فَبَلَقَهُ أَنَّهُمُ مَثَّبُوا فَقَالَ إِنَّى أَعْطِى الرَّجُلَ وَأَدَمُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَمُ أَحَبُ إِنَّ مِنَ الَّذِي أَعْلَى ، أَعْلَى أَثْوَاماً لِمَا فَ مُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْمُلَعِ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى ما جَمَلَ إِلَّهُ فَي كُلُوبِهِمْ مِنَ الْنِيَ وَانْفَيْرِ مِنْهُمْ مَرُورِنُ تَنْلِبَ فَقَالَ مَرُوما أُحِبُّ أَذْ لِي بَكِلِدَ وَسُولِ اللَّهِ عَ مُعْرَ النَّتُمْ بِالْبِ وَكُو النَّبِي عَلَى وَوَالِيَّهِ عَنْ رَبُّهِ حَدِثَى (1) عَمَّدُ بُنُ عَبْد

الرَّحِيمِ حَدَّثْنَا أَبُوزَيْدٍ سَعِيهُ بْنُ الرَّسِيعِ الْمَرَّوِيُّ حَدَّثْنَا شُفَيَّةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ أُنِّس رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ ۚ هَنِ النِّي ﷺ يَرْوِيدِ هَنْ رَبْدِ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْمُبْلُدُ إِلَى شِيرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنْي (١٠ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَا في مَشَا (١٠ مَرْثَ مُسَدَّدٌ عَنْ بَحْي عَن التَّيْمِ (") عَنْ أَنَس بْن مالك عَنْ أَي هُرَيْرَةَ قَالَ رُبِّهَا ذَكُرَ النِّيمُ عِنْ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْمَبْدُ مِنْي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ منهُ ذراعا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنْي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً أَوْ بُوعاً • وَقالَ مُسْتَمِرُ تَمِسْتُ أَبِي سَمِسْتُ أَنْسَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ يَرُوبِهِ عَنْ رَبُّهِ عَزُّ وَجَلَ ﴿ ثُنَّا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَدُّ أَبْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِيتُ أَبَا هُرَيْرَ ۚ عَن النِّي يَنْكُ يَرْ وِيدِ عَنْ رَبُّكُمْ قَالَ لِكُلُّ عَمَل كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِ وَغَلَوْفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ ٱللهِ مِنْ رمِمِ البينك وزر حفض بن مُمرَ حدثنا شُنتهُ عن فتادة وقال لي خليفة حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْدٍ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النِّيمُ ﷺ فِيهَا يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ فَالَ لاَ يَشْبَنِي لِمَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ ١٠٠ خَيْرٌ مِنْ يُونُنَ بْنِ مَثَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ حَرَثُنَ أَخَدُ بْنُ أَنِي شُرَيْجٍ `` أَخْيَرَنَا شَبَا بَهُ حَدُثَنَا شُئِبَةُ عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ قُرْةً عَنْ عَبْدِ أَلَهْ بْنِ مُنْفَلٌ (٥٠ الدُّزَيْقَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَلَهْ عَلَيْ يَوْمَ الْفَشْرِ عَلَى نَافَةٍ لَهُ ۚ يَقُرُأْ سُورَةَ الْفَشْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَشْحِ قَالَ فَرَجَّتَم فِيهَا قالَ ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ بَحْكِي فِرَاءةً بْنِ مُفَقِّلِ وَفَالَ لَوْلاَ أَنْ يَجْتَنِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّمْتُ كَمَا رَجَّعَ أَبْنُ مُفَقَلٍ يَحْدِكِي النَّي يَنْ فَقُلْتُ لِمُكَادِيَةَ كَيْفَ كَانَ تَرْجيعُهُ قَالَ آ آ آ ثَلَاثَ مَرَّاتِ ﴿ إِسِبُ مَا يَجُورُ مِنْ نَفْسِيرِ النَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُنْب الله بِالْمَرِيَّةِ وَفَيْرِهَا لِقُولِ اللهِ تَمَالَى: ۚ فَأَنُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَنْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِيْنَ • وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أُخْبَرَنِي أَبُوسُفْيَانَ بنُ حَرْبِ أَنَّ هِرَفُلَ دَمَا تُرْجُانَهُ مُمَّ دَمَا

(١) إِنَّ النِّينَ اللَّهِي اللَّهِ أَنِيَ

(۲) أعورُ

كذا هو في اليونينية مضموما وأعربه ابن حجر والنسطلاني بحروراً بالنتمة مسمنة لرجل وكذا شيط في النرع كفا بهادش الأصل

(۲) عليا

(ا) يسا

الْهُ لَكُنَّةً إِنَّا إِنَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(1) تحناً

(١) مَعْ مَقَوَّةِ الْسَكِرِ الْمِ مَدَّتُن مَعْ الْسَفَرَةِ (۵) حَدَّتِهِ (١) وَلَمْهُهُ

بكتاب النَّيِّ عَلَى فَقَرَاهُ : بنم أَنْدِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ مِنْ تَحَدِّ عَدْدِ أَنَّهِ وَرَسُولِدِ إِلَى هِرَفْلَ وَيَا أَهْلَ الْكِيَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِيةٍ سَوَاء يَنْنَا وَيَنْكُمُ الآيَةَ مَرْثُن مُحَدُّ أَبْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَرَّ أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيَ بْنَ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيزَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْسَكِيَّابِ يَقْرَوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْبِيرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تُصَدَّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُسكَدُّ بُومُ وَتُولُوا آمَنًا بِأَنْهِ وَما أَثْرُلَ الآية إِمْمُمِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ فَافِيعِ عَنْ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنِّ (١٠ النَّي عَالْ برَجُلِ وَأَمْرَأُهِ مِنَ الْبَهُودِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْبَهُودِ مَا تَصْنَتُونَ بِهِمَا ؟ قَالُوا نُسَخُّهُ وُجُومَهُمُا وَتُحْزِيهِما قالَ فَأَثُوا بِالتَّوْرَاءِ فَأَنْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِنِينَ ، خَاوْا فَقَالُوا رِرَجُل يَمْن يَرْصَوْنَ يَا أَعْوَرُ (\*) أَفَرَأُ فَقَرَأً حَتَّى انْتَلَى إِلَى مَوْضِعِ مِنْهَا فَوَصَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ٣٠ قالَ أَرْفَعْ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ ۚ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَلَيْهِما " الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّا نُسَكَاعُهُ " يَتْنَا فَأَرَّ بِهِمَا فَرُجًا ، فَرَأَيْتُهُ يُحَافِقْ " قُولِ النِّي عَلَى المَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ (" الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ حَدِثْنِ (\* إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ تَكُدِ بْنِ إِرْ اهيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النِّيَّ ﷺ يَقُولُ: مَا أَذِنَ أَلَّهُ لِشَيْءَ مَا أَذِنَ لِنَيّ حَسَن الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهُرُ بِهِ **مَرْثُ** يَحْيُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهاَبِ أُخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْر وَسَعِيدُ بْنُ السَبِّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَنَّاصِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةً حِينَ قالَ لَمَا أَهْلُ الْإِنْكِ مِاقَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنَى طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ قالَتْ فَأَصْطَحَتْتُ عَلَى فِيرَاشِي وَأَنَا حِينَئِذٍ أَغَلَمُ أَنِّي بَرِينَةٌ وَأَنَّ اللَّهُ مُبَرِّ نُنِي وَلَكِن (٥٠ وَاللَّهِ مَا

أَطْنُ أَنْ أَلَٰهُ مُيْزِلُ (' في شَأْنِي وَحْيًا يُشْلَى وَلَشَأْنِي في نَشْبِي كَانَ أَخْفَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَمَمَ أَللَهُ فِي يِأْمَنِي بُشَلَى ، وَأَثْرَلَ أَللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الدِينَ جَاوًا بِالْإِفْكِ ٢٠ الْمَشْرَ الآبات كُلُهُ مَرْثُ أَبُو نُسَيْم حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ مَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ أَرَاهُ " عَنِ الْبَرَاه قال (4) سَمِنْ النَّيْ عَلِيٌّ يَقَرَّأْ في الْمِشاء وَالتَّينِ (٠) وَالرَّيْونِ فَا سَمِنْ أَحَدًا أَخْسَنَ صَوْنَا أَوْ قِرَاءةً مِنْهُ مَرْثُ حَجَّاجٌ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَيِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيْ عَلَّى مُتَوَّادِياً عِمَّكَةَ وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ ۚ فَإِذَا تَعِيمَ الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاء بع فَقَالَ اللهُ عَرُّ وَجَلَّ لِبَيْدِ عِنْ وَلاَ تَجَمَّرُ بِصَلاَئِكَ وَلاَ ثُمَافِتْ بِهَا مَرْثُ النَّمْيِلُ حَدَّنَى مالك عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ أَبِي صَمْصَمَةَ عَنْ أَيبِهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَمِيدٍ الخُدْرِيَّ وَضِي أَللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنَّى أَرَاكَ نُحُبِ الْنَهَ وَالْبَادِيَّةَ وَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَيكَ أَوْ بَادِيَكَ فَأَذْنْتَ للصَّلاَّةِ فَأَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاء وَإِنَّهُ لاَ يَسْمَتُ مَدَى ٥٠ صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنْ وَلاَ إِنْسُ وَلاَ تَىٰ الإِلَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، قالَ أَبُوسَيِيدٍ مَيِنْتُهُ مِنْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى مَرْثُنَا فَيَعَتُهُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أُمْدِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كانَ النَّيْ عَلَيْ الْقُرْآلَ وَرَأْسُهُ في حَجْرِي وَأَنَا مَانِضُ إِلِي قُولِ أَقْدِ تَمَالَى : فَأَفْرُواْ مَا تَبَسَّرَ مِنْ (١٥ الْأُرْآنِ مَدُثُ يَمْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَى هُرْوَةً أَنْ الْمِسْورَ أَنْنَ تَغْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمُن بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمَا تُمَرَّ بْنَ الخَطَّاب يَقُولُ تَمِنْتُ هِنِمَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ في حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْتَمَنْتُ لِقِرَاءَتِهِ ۚ فَإِذَا هُوۡ بِنُوۡراً عَلَى حُرُوفِ كَذِيرَ فِي أَهُ بُغُونُنِهَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فَكَوْنَتُ أُساورُهُ في الصَّلاَةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَيْتُهُ (٥٠ بردَالُهِ ، فَعُلْتُ مَنْ أَفْرَأُكَ ملذِهِ

(۱) مُشْرِلُ (۱) مُشْرِلُ (۱) مُشْرِلُ (۱) مُشْرِلُ (۱) مُشْرِلُ (۱) مِنْ الْبَرَاءُ (۱) مِنْ الْبَراءُ (۱) مِنْ الْبَراءُ (۱) مِنْ اللّمِنْ اللّهِ (١) مِنْ اللّهِ (١) مِنْ اللّهِ (١) مِنْ اللّهِ (١) اللّهِ (١) مِنْ اللّهُ (١ مِنْ اللّهُ أَلّهُ أَلّه

(1) قال (2) كنا (2) كنا (3) كنا (4) كنا (4) كنا (4) كنا (4) كنا (4) كنا (5) ك

السنُورَةَ الَّتِي سَمِنتُكَ تَقَرَّأُ قَالَ (' أَقْرَأُ لِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيثٌ فَقُلْتُ كَذَبْتَ أَفْرَأُ لِيهَا عَلَى غَيْرِ ما قَرَأَتَ فَا تَعْلَقَتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَتُلْتُ إِنَّى سَعِمْتُ هَٰذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَرْتَانِ عَلَى حُرُوفِ لَمْ تَقْرُنْنِهَا فَقَالَ أَرْسِلُهُ أَفْرَأُ يَا هِشَامُ فَقَرَأ الدرارة التي سَعْدُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عِنْ كَذَلِكَ ٣٠ أَزْلَتْ ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَوْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأَتُ الَّتِي أَقْرَأَ فِي فَقَالَ كَذَٰكِ ٣٠ أَنْوِلَتَ إِنَّ مُذَا الْفُوآلَ أَنْوِلَ عَلَى باب تول الله تمالى وَلَقَدْ يَمَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ ('' وَقَالَ النَّيْ يَكِنَّ كُلُ مُبْسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ بِقَالُ مُبَسَّرٌ مُبِيَّا (' وَقَالَ مَطَرُّ وَرَشُ أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ يَزِيدُ حَدَّثَنَى مُطَرَّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ تُلْتُ يَا رَسُولَ أَنَّهُ فِيمَا يَعْدُلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مُكِتَدِّ لِمَا خُلقَ لَهُ حَدِثْنِي \* كُمُّذُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورَ وَالْأَعْمَسُ سَمِعاً سَمْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ مَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهَ عَنِهِ النِّي بَنْكُ أَنَّهُ كانَ ف جِنَازَة فَأَخَذَ عُودًا غَفِلَ يَسَكُتُ فِي الأَرْضِ فَقَالَ مامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ كُنِبَ مَقْمَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنْ الْجَنَّةِ عَالُوا أَلاَ تَشْكُلُ ؟ قالَ أَصْلُوا فَكُلُّ مُيُسِّرٌ ۖ فَأَمَّا مَنْ ﴾ قَوْلُ أَللهُ تَمَالَى: بَلْ هُوَ ثُرُآنٌ تَحِيدٌ فِي لَوْحِ تَحْفُوطِ أُغطَى وَأَتَقِى إِلاَّيَّةَ رِ، قَالَ قَتَادَةُ مَكْنُوتُ : يَسْطُرُونَ يَخُطُونَ فِي مُجَلَّةُ (<sup>00</sup> الْسكتَابِ وَأَصْلَهُ مَا يَلْفَظُ مَا يَشَكَلِّمُ مِنْ شَيْءَ الْأَكْتِ بْحَرِّ نُونَهُ بَتَأُولُونَهُ عَلَى غَبْرِ كَأْوِيلِهِ دِرَاسَتُهُمْ تِلاَوْتَهُمْ ۚ وَاعِيَّةٌ مَانِظَةٌ وَتَهِيهَا (٨) تَحْفَظُهَا ، وَأُوحِيَ إِنَّ هَٰذَا الْتُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمُ بِدِ

ينني أَمَّلَ شَكَّةً وَمَنْ بَلَغَ مَلْنَا الْفُرَآنُ فَهُورَ لَهُ تَذَيْرٌ، وَقَالَ فِي خَلِيفَةٌ بْنُ خَيَامُ حَدَّثَنَا مُثْتَينٌ سَمِئْتُ أَبِي عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَبِي رَافِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي مَلَّ قَالَ لَمَّا تَضَى (١) أَلْهُ الْمَلْنَ كَتَبَ كِنَابًا عِنْدَهُ عَلَبَتْ أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَي فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْنَ الْمَرْسْ صَرِيني (" مُحَّدّ بْنُ أَبِي عَالِب حَدَّثْنَا مُحَّدّ بْنُ إِنْمُسِلَ حَدَّثْنَا مَتْير سيسْتُ أَبِي بَقُولُ حَدِّثَنَا قَتَادَهُ أَنَّ أَبَا وَافِيعِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَرْةَ وَفِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِنْتُ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَى يَقُولُ إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَا بَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْمَلْقَ إِنْ رَنْمَتِي سَبَقَتْ غَضَي فَهُوْ مَكْثُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْمَرْشِ بِالسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَاللهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَسْتُلُونَ ، إِنَّا كُلَّ فَيْ مِنْلَقْنَاهُ بِقَدْر ، وَيُقَالُ " لِلْمُورِينَ أَخْيُوا ما خَلَقْتُمْ ، إِنَّ رَبُّكُمُ أَلَهُ الَّذِي خَلَقَ السَّوَاتِ وَالأَرْضَ (' فى سِيَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوى عَلَى الْمَرْشِ يُمْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثًا وَالشَّسْنَ وَالْغَرَ وَالنَّجُومَ مُستخرَات بِأَرْهِ أَلاَ لَهُ الْمَلْنُ وَالْأَمْ تَبَارَكَ أَللَّهُ رَبُّ الْمَا لِمَن قَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةَ بَيِّنَ أَلَهُ الخَلْقَ مِنَ الْأَسْ لِقَوْلِهِ تَمَالَى : أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالْأَشُ وَسَمّى النِّي عَلَيْهِ الْإِيمَانَ عَمَلًا، قالَ أَبُو ذَرَّ وَأَبُو هُرَيْرَةً سُئِلَ النَّبيُّ عَلَى أَنْ الْأَعْمَالِ أَفْصَل ؟ قالَ إِمَانٌ إِلَيْهِ وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ ، وَقالَ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَسْتَلُونَ ، وقالَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ النِّي يَكِنَّ مُونَا بِجُمُلَ مِنَ الْأَنْرِ إِنْ تَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ ، فَأَمَّرُهُمُ بِالْإِعَانِ وَالشَّمَادَةِ وَإِمَّامِ الصَّلاَةِ وَإِينَاهِ الزَّكَاةِ كَفِلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مَلاً وترث عبث أللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَمَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّميييُّ عَنْ زَهْدَم قالَ كانَ بَيْنَ هٰذَا الحَيُّ مِنْ جُرْم وَبَيْنَ الْاسْمَرِيُّينَ وُدٌّ وَإِمَاه فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِي فَقُرَّبَ إِلَيْهِ الطَّمَامُ فِيهِ لَمْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَنِمْ ِ أَشْهِ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ إِلَيْدِ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُهُ بَأَكُلُ شَبُّكَا فَقَدْوِنَّهُ

() على () حاتا () رغول () رغول () إِلَيْ جَبَارَ لِاَلْفَالْمُرَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ (۱) أَنَّ لَا اَ كُلُهُ (۱) فَلَا سَلَّمَتُكُ لَا مَنْ ذَٰهِ رَوْلُهُ لَلْا سَلَّمَا منذ في من النه النعا المرد الله من النه بيا المردية رفي مضا بحر المردية المنا المناسسة المردية المناسسة المناسة المناسسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة ال

كَوْلَمْتُ لاَ ٣٦ كُلُهُ مَثَالَ عَلَمُ كَلاحَدَنْكَ ٣٠ عَنْ ذَاكَ إِنْي أَنِيْتُ النِّي عَلْيٍ فِي نَفَر مِنَ الْأَشْمَرِينَ نَسْتَغِيلُهُ قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَخِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى ما أَخِلُكُمْ فَأَتِي النِّيُّ ﷺ بِنَهْبِ إِبلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْتَرِيُّونَ ۚ فَأَمَّرُ لَنَا بِخَش ذَوْدٍ غُرُّ الذَّرى ثُمُّ أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا ماصَنَفَا حَلَفَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ لَا يَحْدِلُنَا " وَما عِنْدَهُ ما يَعْيِلُنَا ثُمَّ خَلَنَا تَنَقَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةٌ وَاللَّهِ لَا تُعْلِيحُ أَبَدًا وَرَجَعْنَا إلَيْهِ فَعُلْنَا لَهُ فَقَالَ لَننتُ أَنَا أَخِلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهُ خَلَكُمْ إِنَّ " وَاللهِ لاَ أَخْلِفُ عَلَى عِينِ فَأْرَى غَيْرَ مَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَنَبْتُ النِّي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَعَلَّمُهُمُ عَرْثُ مَرْدُ أَنْ ُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو مَامِيمٍ حَدَّثَنَا ثُرَّهُ بْنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَرَةَ الضّبَيئُ قُلْثُ لِأَبْنِ مَبَّاسٍ فَقَالَ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْنَبْسِ عَلَى رَسُولِ أَثْدٍ عَبَّكَ فَقَالُوا إِنَّ يَنْنَا وَيَشْكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُفْرَ، وَإِنَّا لاَ نعِيلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فَإَنْهُرُ \*\* حُرُمٍ، قُرْنَا بَجْمَلَ آمَّنَ الأَمْنِ إِنْ مَمِيلُنَا بِهِ ٥٠ دَخَلْنَا الجَنَّةَ وَنَدْعُو إِلَيْهَا ٣٠ مَنْ وَرَاءُنَا قَالَ آمُرُكُمُ وَأُدْتِع وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ آمُرُكُ ۚ بِالْإِعَانُ بِاللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِعَانُ لِللَّهِ ، شَهَادَهُ أَنْ لاً إِلهُ إِلاَّ أَنْهُ ، وَإِمَّامُ الصَّلاَةِ ، وَإِيمَاءِ الزَّكاةِ ، وَتَعْطُوا مِنَ الْمُنْمَ الخُمُسَ وَأَنْها كمُ عَنْ أَرْبَهِ لاَ تَشْرَبُوا قَ الدُّبَاءِ وَالنَّفِيدِ وَالظَّرُوفِ (١٠٠ المُزَفَّةُ وَالْمَنْتَةِ **مَرَثُ ثَ**تَيْةً أَنْ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ كُمَّدٍّ عَنْ عَالِيمَةً رَضِي أَلْهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ إِنَّ أَصَابَ هَذْهِ الصُّورِ يُعَذُّبُونَ يَوْمَ الْغِيَامَةِ وَيُعْالُ لَمُمْ أَحْيُوا مَا خَلَعْتُمُ \* مِمَرِثُنَا أَبُو النُّمْنَانِ حَدَّنَا تَعْلَدُ بْنُ زَيْدٍ مَنْ أَبُوبَ عَن فَافِعِ مَن أَبْنِ ثُمَّرَ رَمِينَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النِّيُّ مِنْكُ إِنْ أَفْعَابَ هَذِهِ السُّوْرِ يُمَنَّ بُونَم الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَمُمْ أَخْيُوا مَا خَلَقُتُمْ ﴿ مِرْثُ عَنَّهُ بِنُ الْنَالَاهِ حَدَّثَنَا أَنُ فُعَنيلِ مَن مُمَارَةَ مَنْ أَبِي زُرْعَةَ سَبِمَ أَبَا هُرُيْرَةَ رَضِيَ أَلَهُ مَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ النِّي مِنْكُ يَمُولُ قالَ

أَللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظَلَمُ مِّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَغَلْقِ فَلْيَظْلَقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَغْلَقُوا حَبَّةً أَوْ شَــِيرَةً ۚ بِاسِبُ ثِرَاءَ الْفَاجِرِ وَالْنَافِقِ وَأَسْوَائْهُمْ وَتِلاَوْتُهُمْ لاَنْجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَرْثُ هُدْبَةُ بْنُ عَالِيهِ حَدَّثَنَا مُمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنْ أَب مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيمُ ﷺ قالَ مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَفْرَأُ التُّرْآنَ كَالْأَثْرُ جُاتِ طَعْمُهُا طَيْتُ وَدِيمُهَا طَيْتُ، وَالنَّبِي (\* لا يَقْرَأُ كَالنَّدُونَ طَعْمُهُا طَيْبٌ وَلا ربِحَ لَمَا وَمثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقُرَّأُ الْقُرْآنَ كَنْكُ الرَّبْحَانَةِ رِيحُهَا طَيْبٌ وَطَنْهُا مُرٌ ، وَمثَلُ الفَاجِرِ النِّي لاَ يَفْرَأُ القُرْآنَ كَشَلِ الْمَنْظَلَةِ مَلَمْهُمُا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَمَا صَرَفُ عَلَى حَدُّتَنَا هِشَامُ أَغْبَرَ كَا مَعْتَرُ عَنِ الْهُوِيُّ حِ وَحَدُّتَنَى أَجْمَدُ بْنُ سَالِحٍ حَدْثَنَا عَبْبَسَةُ حَدِّثَنَا يُونُسُ عَن أَنِي شِهِكِ أَخْبَرَ نِي يَحْيى إِنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبْدِ أَنَّهُ سَمِمَ عُرُوةَ بْنَ الزُّنير قَالَتْ مَائِشَةُ رَضِيَ أَمَّةُ عَنْهُمَا سَأَلَ أَنَّاسُ النَّيَّ عَنَّ عَن الْسَكُمَّانِ فَقَالَ إنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْء فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدَّثُونَ بِالشِّيء يَكُونُ حَقًّا قالُ فَقَالَ النِّي عَلَى يَهُكَ الْكَلِيمَ أُمِنَّ الْمَنَّ يَخْطَفُهُما ٣٠ الْجَنَّ فَيُقَرِّدُهَمَا فِي أَذُن وَلِيهِ كَقَرْقَرَ الْسَّجَاجَةِ (" فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِاتَةِ كَذْبَةٍ صَرَّتُ أَبُو النَّمْانِ حَدَّثَنَا تَهْدِئْ أَبْنُ مَتِنُونِ مَينَتُ مُحَدَّ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَنْبُدِ بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَيِدٍ الخُدْرِيُّ رَمَنِيَّ أَلَٰهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ لَاسٌ مِنْ قِبَلَ اللَّهْرِقِ وَيَقْرَؤنَ الْفُرَآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَافِيَهُمْ ، يَمْرُمُونَ مِنَ الَّذِينَ كَا يَمْرُقُ السِّهُمُ مِنَ الرَّبِيَّةِ ، ثُمَّ لاَ يَتُودُونَ فِيهِ حَنَّى يَتُودَ السَّهُمُ إِلَى فُونِدِ فِيلَ ما سِبَاهُمْ قَالَ سِيَاهُمُ التَّعْلِيثُقُ أَوْ قَالَ التَّنبِيدُ باسب نَوْلِ اللهِ مَالَى وَنَصَهُ الْوَازِينَ الْيَسْطَ (٥) وَأَن أَعمَالَ بَنِي آذَمَ وَقُوْلَهُمْ يُونَنُ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْقُسْطَاسُ (٥٠ الْمَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ ، وَيُعَالُ الْقِسْطُ مُعَدِّرُ ٱلْفُسط وَهُوَ الْمَادَلُ ، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ مَرْثَىٰ ١٠ أَخَدُ بْنُ

(١) رَسُلُ الْبِي (١) مُسَلِّلُهُ (١) الرَّبائِدِ (١) الرَّبائِدِ (١) الرَّبائِدِ (١) المُسْلِمانُ كنامو بنم التلاق في النج للسنة ومنها التسائل إشكاب (`` حَدَّثَنَا نَحُمَّهُ بْنُ فُصْيَلِ عَنْ مُمَارَةً بْنِ النَّمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَقِيُّكُ كَلِمَنَانِ حَبِينَانِ إِلَى الرَّعْمَٰنِ حَمِيقَانِ عَلَى اللّسَانِ تَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ مُبْعَانَ اللهِ وَيَحْمَدُو مُبْعَانَ اللهِ الشَّفِلِمِ (\*) .

( تَمَّ صَيِيحُ الْإِمامِ الْبُنَارِيِّ رَضِيَ اللهُ تَهَالَى عَنْهُ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )

## فهرست

﴿ من سحيح الامام البخاري متنصراً فيها على الكتب وأمهات الابواب والتراجم ﴾

٤ كتاب النكاح
 ٤ كناب الطلاق

٦٢ باب الخلع

٦٦ باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الح باب حكم النقود في أهله وماله

١٧٧ باب قد سمع الله قول التي تجادلك الآبة

٦٩ باب اللمان

٨٢ كتاب النفقات ٨٩ كتاب الاطمعة

١١٠ كتاب العتية

١١٢ كتاب النبايح والصيد والتسمية على الصيد ١٣٠ كتاب الاضاحي

١٣٧ كتاب الاشربة

. ١٥ كتاب الطب ما حاء في كفارة المرض

١٦٠ كتاب الطب باب ما أنزل الله دا. إلا أنزل له شفا. ١٨٤ كتاب اللباس

٢١٦ باب التصاوير

٢١٩ باب الارتداف على الدابة

﴿ تَمْتُ القهرسَ ﴾

## فهرست البَلِيُّ الْمِيْسِيِّلُ! البِلِيُّ الْمِيْسِيِّلُ!

( من محيح الامام البغارى متتصراً فيها على الكتب وأمهات الابواب والتراجم )

حبه

٢٢٤ كتاب الأدب

٢٢٧ باب فضل صلة الرحم

۲۳۲ باب فضل من يمول يتما

٢٣٨ باب حسن الحلق والسخاء الخ

۲۰۳ باب السبر على الأذى ۲۰۳ باب السبر على الأذى

٢٦٠ باب حق الضعيف

٢٨٤ كتاب الاستئذان

. ٢٩ باب تسليم الرجل على النساء والنساء على الرجال

٣٠٤ كتاب الدعوات ٣٠٤ كتاب الدعوات

. ٣١٨ باب التعود من الفان

١١٨٠ ا بعب التعود من الفات . ٣٣١ باب ما جاء في الرقائق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة

. ٣٤ باب الغني غني النفس \_

٣٧٤ ناب في القدر

٣٧٦ باب السل بالخواتيم

۳۸۰ كتاب الأعمان والندور

٣٨٦ باب لا تعلفوا بآبائكم

١٨١ باب د عسوا وبال

ا ٣٩٨ باب إثم من لا عني بالندر

٤٠١ باب كغارات الأيمـان

٤٠٦ كتك الفرائض



( من محيح الامام البعاري منتصراً فيها على الكتب وأمهات الابواب والتراجم )

سحيفه

٤٤٢ كتاب الديات

٤٥٧ كتاب استتابة المرتدين والمالدين الخ

٤٦٤ كناب الاكراه

٤٦٩ باب في ترك الحيل

٤٧٧ باب في التعمر

٤٩٨ كتاب الفتن

רא שי ושט

١٧ه كتاب الأحكام

٤٢ ه باب ما جاء في التمني

٧٤ ٥ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد المدوق في الأذان والصلاة الح

٢٥٥ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

٥٦٦ باب قول الذي على لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء

٥٧٩ كتاب التوحيد

٩ p ه باب وكان عرشه على المـا. وهو رب العرش العظيم

ا ٢٠٥ باب ولقد سيفت كلتنا لعبادنا الرسلين

٦٢٤ باب كلام الرب مع أهل الجنة

۱۱۶ باب محرم ارب مع اهل الجمه ۱۲۷ باب قول الله تعالی کل یوم هو فی شأن

( نمت الفهرست ﴾

مطايع الوفاء \_ المنصورة

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الأداب ت: ٣٤٧٧٦ - ص.ب : ٣٢٠ تلكس : DWFA UN Y٤٠٠٤



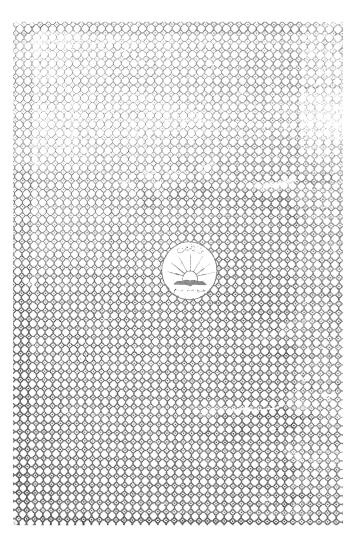

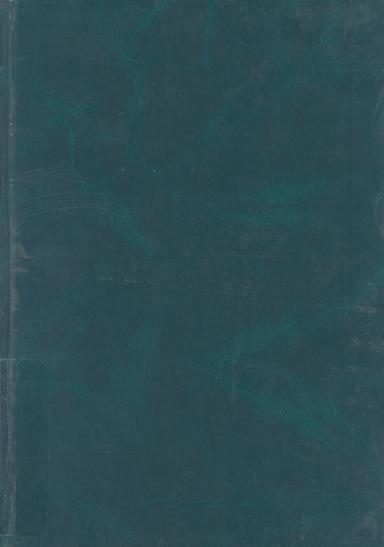